



لفضيلة اشيخ العَلامِة مُحَمَّد بُنصَ الِح العُثيمُ بِن

طَبُعَنُهُ مَسْكُولَةٌ مُحقَّقَهُ مُحَرَّحَةٌ الْاَهَادِيْثِ، مفهَّرَةُ الْأَطْرَافِ وَالْفُوَائِرُ، ذَاتُ هُوَاشٍ عَلْمِيّهِ نَفِيتِهُ

نَعُلِفًاكُ (لعَلَامَةِ لِنِنِ بَلا بَحْزِيجَائِ (لعَلَامَةِ (لِلْوَلِبُ) فِي

ڣٷڷۼؖؾڹٚۯڶڷؚۼؠٛٙڵڶۑڵ ؠڵڵػؽۼٛ۩ؚڒڹؽڵٳڡڽؾ

المُمَّكِنَةُ أُلْمِثِ لَا مِثْلِيمَةً للنشروالوزم -القامرة



المثنبَ لاعلىكِيْنَ إِنْ مَــَّنَكِيْنَ النَّوِيَةِ

# يَقُوقُ الطَّ عَجِفُوظَ:

I.S.B.N.

978-977-6241-49-7

البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، ٨٧٠-٨٧٠ المغيرة، ٨٠٠-٨٠٠ شرح صحيح البخاري الشارح/ محمد بن صالح العثيمين ط١٠ - القاهرة المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع ٢٠٠٨ ٢٥٢ص ٧١×٢٤٤٣م

الطبعة: الاولى

رقم الإيداع: ٢٠٠٨/٢١٥٧

التاريخ: ۲۲۸هـ/۲۰۰۸م



الإدارة والفرع الرئيسي:

۲۳ش صعب صالع - حين شمس الشرقية - القاهرة- جمهورية مصر العربية ع وفاكس: ١٤٩٠١٥٥٦ /١٤٩٠١،١٥٦ فرع الازهسو: ١٣ ش البيطار خلف جامع الأزهر - ورب الأقراك. ع: ٢٥١٠٨٠،

E-mail- islamya2005@hotmail.com

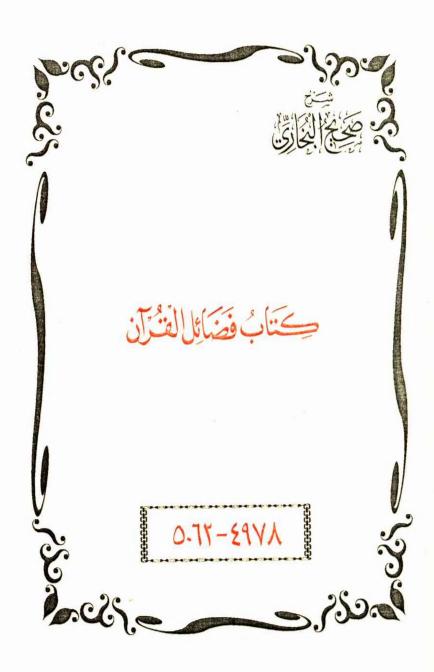

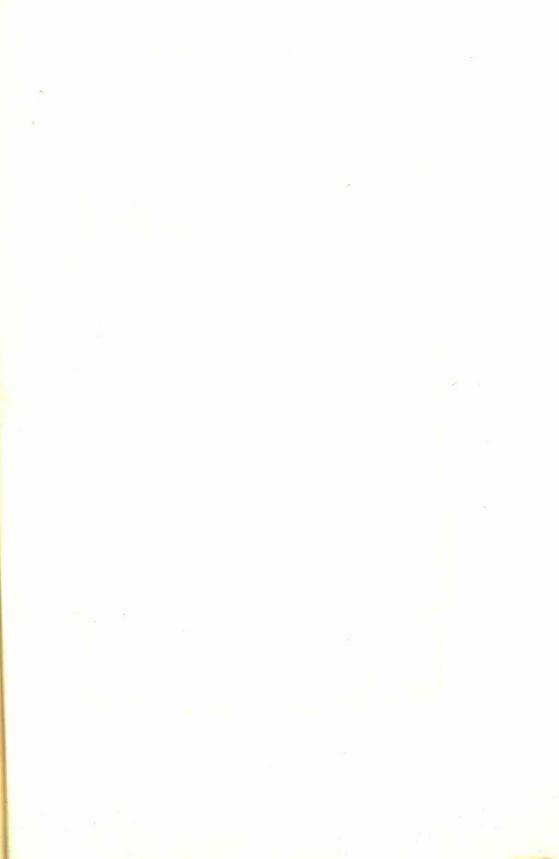

# كتابُ

# فضكائل الفشكرآن

١ - باب كَيْفَ نَزَلَ الْوَحْيُ وَأَوَّلُ مَا نَزَلَ.

قال ابنُ عباسٍ: المهيمن الأمينُ، القرآنُ أمينٌ على كلِّ كتابٍ قبلَه.

وسَبَق لنا أنَّ المهيمن له معنى آخرُ، وهو المسيطرُ الذي يَحْكُمُ ولا يُحْكُمُ عليه؛ لأن القرآن ناسخٌ لكلِّ ما سَبَق من الكتبِ.

### **泰尔尔泰**

## قال البخاري رَحَمْلَشهُ:

﴿ ٤٩٧٨ ، ٤٩٧٩ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: (لَبِثَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ بَنْزِلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ».

هذا الحديثُ ظَاهرُه فيه إشكالٌ؛ لأنه من المعلومِ أن الرسولَ عليه أولَ مَا نَزَل عليه الوحيُ كان له أربعون سنةً؛ وأنه مَكَث فِي المدينةِ عشر سنواتٍ، ومات وعمره ثلاثٌ وستون سنةً، فيَلْزَمُ أنه لبِثَ بمكةَ ثلاثَ عشرةَ سنةً يُنَزَّلُ عليه القرآنُ.

والجوابُ عن ذلك بَسِيطٌ وهو أن يُقال: إن العربَ كانوا يَحْذِفون الكَسْرَ أحيانًا ولا يَعْتَدُون بِهِ، وبعض العلماءِ يقُولُ: إن الرسولَ لم يَكُنْ له ثلاثٌ وستونَ سنةً لكنْ هذا خلافُ المشهور.



ودلَّ أثرُ ابن عباسٍ رُفِّ على أن من فضائلِ القرآنِ أنه مهيمنٌ على ما سَبقه من الكتبِ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ ﴾ المَثَالِقَ ٤٨: [.

### 

ثم قال البخاري رَحْلَلْتُهُ:

294٠ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ أَبِي عُنْ أَبِي عُنْ أَبِي عُنْ أَبِي عُنْ أَبِي عُنْ أَبِي عُنْ أَبِي عُنْكَ، فَقَالَ عُثْمَانَ، قَالَ: أُنْبِئْتُ أَنْ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِي ﷺ وَعِنْدَهُ أُمُّ سَلَمَةً فَجَعَلَ يَتَحَدَّثُ، فَقَالَ النبي ﷺ لِأُمَّ سَلَمَةً: «مَنْ هَذَا؟» أَوْ كَمَا قَالَ، قَالَتْ: هَذَا دِحْيَةً. فَلَمَّا قَامَ قَالَتْ: وَاللهِ مَا حَسِبْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةَ النَّبِي ﷺ يُخْبِرُ خَبَرَ جِبْرِيلَ أَوْ كَمَا قَالَ. قَالَ أَبِي: وَللهِ مَا قُلْتُ لِأَبِي عُثْمَانَ: مِثَنْ سَمِعْتَ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ (").

وهذا أيضًا فيه: دليلٌ على أن جبريلَ عَلَيْتُلا وهُو الذي كان يَنْزِلُ بالوحي، وأنه يُمْكِنُ أن يكُونَ على صفةِ البشرِ.

### **洛拉拉拉**

ثم قال البخاريُّ رَحَمْ لَسَّهُ:

١٩٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قال النبي ﷺ: "مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِيَ مِنَ الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمِنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُهُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» "أ.

[الحديث ٤٩٨١ - طرفه فِي: ٧٢٧٤]

هذا من فضائلِ القرآن؛ لأنه هو الآية التي أُعْطِيَها النبيُّ ﷺ ، مع أنه ﷺ أُعْطِيَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٠٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٣٩).



آياتٍ أُخرى، لكن لها كان القرآنُ أعظمَها صار كأنه لم يُعْطَ إلا إيَّاه، على الرغم من أن هذا الحديثَ جاء بصيغةِ الحصرِ.

قولُه عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ أُوتِيتُه وحيًا» وهو عَلَىٰ الله قد أُوتِي أشياءَ يُؤمنُ على مثلها البشرُ ؛ كتكثير الطعام ، وتسبيحه بين يديه ، واستسقائه ، واستصحائه، وغير ذلك مما هو كثيرٌ، ولكنَّ أعظمَها وأكْمَلَها هذا القرآنُ؛ لأن الآياتِ المحسوسة التي قد حدثت في عهدِه عَلَىٰ وقعت وانتهتْ في وقتِها، أمَّا القرآنُ فإنه لا يَزَالُ باقيًا إلى اليوم وإلى قيام الساعة.

ومن فضائلِ القرآن أيضًا: أنه كان الآية الوحيدة للرسولِ ﷺ ، وأن القرآنَ سببٌ لكثرةِ الأتباع؛ لأنه باقِ، ولهذا قال: «فأرجو أن أكون أكثرَهُم تابعًا يومَ القيامةِ».

ومن فضائلِه أيضًا: تأثيرُ القرآنِ، ولا شكَّ أنه يُؤثرُ على مَنْ سَمِعه، لكن لمن كان له قلبٌ أو ألقَى السمع وهو شهيدٌ، ومَن سَمِع عن بعضِ أئمةِ الكفرِ الذين أسلموا فِي عهدِ النبيِّ عِي حين سَمِعوا القرآنَ من الجنِّ ومن الإنسِ، قال تعالى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ ﴾ أعْجَبَهم واسْتَحْسَنوه، ﴿قَالُوا ﴾؛ أي: قال بعضُهم لبعضٍ ﴿أنصِتُوا فَلَمَا قُضِى وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ ﴿ اللَّخْفَظُ: ٢٩].

**\* ※ ※ ※** 

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۳۹).

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.



ثم قال البخاريُّ رَحَمْ لَسَّهُ:

٢٩٨٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كِيْسَانَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ عِنْ الْلَا تَعَالَى تَابَعَ عَلَى رَسُولِهِ عَنْ الْوَحْيُ أَنَّ اللهَ تَعَالَى تَابَعَ عَلَى رَسُولِهِ عَنْ الْوَحْيُ اللهِ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى الْوَحْيُ اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ع

وأين وجه فضيلة القرآن فِي هذا الحديثِ؟ قال الحافظ رَحِيَلَتْهُ فِي «الفتح» (٨/٩):

أي: أكثرُ إنزالِه قُربَ وفاتِه عِلَيْ، والسرُّ فِي ذلك أن الوفودَ بعد فتح مكة كثروا وكثر سؤالهم عن الأحكام فكثر النزول بسبب ذلك. ووقع لي سبب تحديثِ أنس بذلك من رواية الدراوردي عن الأمامي، عن الزهريِّ: سألت أنس بن مالك: هل فتر الوحيُّ عن النبيِّ عِلَيْ قبل أن يموت؟ قال: أكثر ما كان وأجَمُّه. أورده ابن يونس فِي «تاريخ مصر» فِي ترجمةِ محمدِ بنِ سعيد بن أبي مريم.انتهى كلام الحافظ.

تحدث هنا ابن حجر رَحَمْلَتْهُ عن سبب كثرةِ التتابعِ، وليس السؤالُ الآن عن سببِ كثرةِ التتابع؛ لأن كثرةَ التتابع أمرٌ واضحٌ ليس فيه إشكالٌ، ويمكننا أن نَحْصِرَ أسبابَ كثرةِ التتابع فيها يلي:

أُولًا: قُربُ أجل الرسولِ ﷺ ، والقرآنُ لابدَّ أن يكُمُلَ.

وثانيًا: أنَّ الشرَائعَ كَثُرتْ؛ لأن الإسلامَ فِي أُولِ الأمرِ تَحَدَّث عن الأصولِ والأشياءِ العامةِ، ثم كَثُرتِ الفروعُ، ولهذا تَجِدُ أن الكلامَ فِي الآياتِ المدنية عن الفروع أكثرُ من الكلام عن الأصولِ.

لكُنْ ما وجْهُ كونِه من فضائلِ القرآنِ، ولهاذا أَوْرَدَه المؤلفُ فِي كتابِ فضائلِ القرآنِ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢).

(

الظاهرُ عندي -والله أعلم-: أنَّ كثرة كونِ الله وَ يَكُلُ يختارُ -وله الحكمةُ - كثرة نزولِه فِي آخِرِ حياة النبي عَلَيْ الله عَلَيْ الله والدينُ، وحياةُ النبي عَلَيْ مليئةٌ بالجهادِ من أولِها إلى آخرِها، لكن فِي آخرِها كَمُل الدينُ فصار هذا القرآنُ كاملًا، ووجهُ الفضيلةِ فيه أنه صار مُكَمَّلًا للدينِ ولهذا تتابعَ فِي آخِرِ عهدِ النبيِّ عَلَيْهِ.

ثم الفائدةُ الأخرى: أنه كان يَنزِلُ شيئًا فشيئًا من أجل أن يَفْقَهَهُ الناسُ، وهذا دليلٌ على عنايةِ الله بِهِ؛ لأنه لو نَزَل جملةً لم يَكُنْ هناك عناية بِهِ، لا من جهةِ تَلَقِّيه، ولا من جهةِ العمل بِهِ؛ لأن الناسَ يحتاجون إلى أن ينزلَ إليهم شيئًا فشيئًا.

### \* 检查 \*

ثم قال البخاري رَحْلَشْهُ:

29A٣ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جُنْدَبًا، يَقُولُ: اشْتَكَى النَّبِيُّ عَلَيْ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ، فَأَتَتُهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ، مَا أُرَى شَيْطَانَكَ إِلَّا قَدْ تَرَكَكَ فَأَنْزَلِ اللهُ وَ اللهُ وَالضَّحَىٰ أَوْ لَلْتَيْنِ، وَالضَّحَىٰ أَوْ لَلْتَيْنِ، فَأَتَتُهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا مُحَمَّدُ، مَا أُرَى شَيْطَانَكَ إِلَّا قَدْ تَرَكَكَ فَأَنْزَلِ اللهُ وَ اللهُ وَالضَّحَىٰ أَوْ لَلْتَكِيْرِ وَالضَّحَىٰ أَوْلَا اللهُ وَيَالَيْهُ وَلَا اللهُ وَالضَّعَىٰ أَنْ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

كأَنَّ المؤلفَ أشَار إلى أن القرآنَ الكريمَ أحيانًا يَنْزِلُ ابتدائيًّا، وأحيانًا يَنْزِلُ بسببٍ، وهكذا كان الأمرُ فالقرآنُ أحيانًا ينزلُ بدونِ سببٍ، وأحيانًا يَنْزِلُ بسببٍ.

فهنا سببُ نزول قولِه تعالى: ﴿وَٱلضَّحَىٰ ۞وَٱلْشَحَىٰ ۞ وَٱلْشَحَىٰ ۞ الِفَتَحَىٰ اللَّهَ اللَّهَ اللهِ عَلَى اللهِ عَل

وهل هي مؤمنةٌ أمْ غيرُ مؤمنةٍ؟

والجوابُ: إنها غيرُ مؤمنةٍ، ولهذا جعَلَتْه كاهنًا تَنَزَّلُ عليه الشياطينُ.

\* ※ ※ \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۱٤).



ثم قال البخاري تعلله

٢- باب نَزَلَ الْقُرْآنُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ وَالْعَرَبِ ﴿ قُرْءَ مَا عَرَبِيًّا ﴾ المُنْكَ ١٢. ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيًّا ﴾ المُنْكَ ١٢. ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيًّا ﴾ المُنْكَ ١٢. ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيًّا ﴾ المُنْكَ ١١٥.

ُ ٤٩٨٤ - حَدَّثَنَا أبو اليهان، أخبرنا شُعيبٌ، عن الزُّهريِّ، وأخبرني أنسُ بن مالكِ، قال: فأمر عثانُ زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزَّبير، وعبد الرحن بن الحارث بن عشام أن يُستخوها في المصاحف، وقال لهم: إذا اختُلَفتُم أنتم وزيد بنُ ثابت في عربيَّة من عربية القرآن، فاكتُبوها بِلسانِ قُريشٍ، فإنَّ القرآنَ أُنزِلَ بلسانِهم، فَفَعلوا.

ويَدُلُّ -أيضًا- على أنه أُنْزِلَ بلسانِهم قولُه تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ فَوْمِهِ ﴾ النَّفِينَا: ١٤. ومعلومٌ أن الرسولَ من قريشٍ، وليس من العرب الآخرين كتميمٍ، وقحطانَ، وشِبْهِهم.

\* 经投资

ثم قال البخاري يَحْلَلنه:

340 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا هَامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ وَقَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنْ سَعِيدِ عَنْ أَبْنِ جُرِيْجِ قَالَ أَخْبَرُنِي صَفْوَانٌ بَنْ يَعْلَى بَنِ أَمَيَة أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَعْلَى كَانَ النَّبِي عَلَى بَالْجِعْرَانَة يَقُولُ: لَيْنَبِي أَرَى رَسُولَ اللهِ عَلَى عَنْ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَلَمّا كَانَ النَّبِي عَلَى بَالْجِعْرَانَة عَلَيْهِ ثُوبٌ قَدْ أَظَلَّ عَلَيْهِ وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مُتَضَمَّخ بطِيب فَنظر النِّبِي عَنْ الْعِب فَقَال يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُل أَحْرَمَ فِي جُبّة بَعْدَ مَا تَضَمَّخ بطِيب فَنظر النِّبِي عَنْ الْعَمْرَة آنفا فَالنَّم اللهِ عَنْ الْعَمْرة آنفا فَالنَّم اللهُ عَنْ الْعُمْرة آنفا فَالنَّم اللهُ عَنْ الْعَمْرة آنفا فَالنَّم اللهُ عَنْ الْعَمْرة آنفا فَالنَّم اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَنْ الْعَمْرة آنفا فَالنَّم اللهُ عَنْ الْعُمْرة آنفا فَالنَّم اللهُ عَلَى عَنْ الْعَمْرة آلْكُ عَلَى اللهُ عَنْ عَنْ الْعَمْرة آلْكُ عَمْ اللهُ عَمْرة أَنْ اللهُ عَلَى عَنْ الْعُمْلُولُ عَلَى الْمُعَمِّ عَمْرة لَكُ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّكُ اللهُ الْمُعْمَرة آلُكُ كُمَا اللهُ عَلَى عَمْرة اللهُ عَلَى عَمْرة اللهُ عَلْمَ عَلَى الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمُ اللهُ عَمْرة اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَمْرة لَكُ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

الأأخرجه مسلم (۲، ۷، ۸، ۹، ۹، ۱).

# هذا الحديثُ فيه عدةً فوائد:

اولا: أنَّ النبيَّ عَلَى أُحيانًا يَتَوقَفُ فِي الحكم حتى يَنْزِلَ عليه الوحيُ كما هنا. وثانيًا: أنَّ الرسولَ عَلَى يُعَانِي من شدةِ الوحي حتى فِي غيرِ القرآنِ، فإن هذا الذي تَكَلَّم بِهِ الرسولُ عَلَى ليس بقرآنٍ بالاتفاقِ.

ثَالثًا: أَنَّ المُحْرِمَ إِذَا أَحْرَمَ بِهَا لا يَجُوزُ لِبسُه فِي الإحرامِ يَجِبُ عليه أَن يَنْزِعَه متى عَلِم، فإذا كان ناسيًا فمتى ذَكَرَ، وإن كان جاهلًا فمتى عَلِم. وهل نَأْخُذُ منه أَن مَن فعلَ الشيءَ جاهلًا فلا شيءَ عليه؟

الجوابُ عن ذلك: لا؛ لأن هذا قبلَ الحكم، لأنَّ الحُكمَ ما نَزَلَ إلا بعدَ أن سألَ. ومن فوالده أنَّ الرسولَ عَلَيُّ لا يَعْلَمُ الغيبَ؛ لأنه قال: «أَيْنَ الذي يَسْأَلُني عن العمرةِ». ومن فوالده أنَّ الرسولَ عَلَيْ لا يَعْلَمُ الغيبَ؛ لأنه قال: «أَيْنَ الذي يَسْأَلُني عن العمرةِ». ومن فوائد هذا الحديثِ أيضًا: الأخذُ بالقرائن؛ لأن الرجلَ قال: كيفَ تَرى فِي رجل أَحْرَمَ فِي جُبَّةٍ بعدَما تَضَمَّخَ بطيبٍ؟ وهذه الروايةُ لا تَدُلُّ على أنه أحرَمَ بعمرةٍ ولا بحجّ، لكنَّ القرينةَ تدلُّ على أنه أحرم بالعمرةِ، ولهذا قال: أيْنَ الذي يَسْأَلُني عن العمرةِ آنفًا؟

ومنها: إطلاقُ الشيءِ على بعضِ أَجْزَائِه؛ يعني: هو لا يَسْأَلُ عن العمرةِ هل هي جائزةٌ أو غيرُ جائزةٍ، وإنها يَسْأَلُ عن عمل يَتَعَلَّقُ بالعمرةِ.

ومنها أنَّ الإزالةَ تكونُ بثلاثِ مراتٍ فِي الغسل؛ لقوله ﷺ: «فاغْسِلْهُ ثلاثَ مراتٍ»، وهذا إذا زالَ الطيبُ فالاقتصار عَلَيْها واضح، لكن إذا لم يَزُلِ الطيبُ، فنقولُ: إن كان بَقِيَ شيءٌ من عينِه فإنه يُكرِّرُ حتى تُزَالَ عينُه، وإن كان بَقِيَ مُجردُ الربحِ فإنَّ الثلاثَ التي أمَرَ بِهَا النبيُّ ﷺ كافية.

ومنها: أن من تَلَبَّس بِالمُحَرَّمِ لإزالته فلا إثمَ عليه؛ لأنه إذا صار يَغْسِلُه سيباشرُ الطيبَ، لكن بإزالته عنه، وبه نَعْرِفُ حكمَ المسألةِ التي اخْتَلَف فيها الفقهاءُ وهي: إذا ما تاب الإنسانُ من غصبِ أرض مغصوبةٍ وكان فِي وسطِها ماذا يَفْعَلُ، إن بَقِيَ فهو آثمٌ، وإن مشي فهو آثمٌ؛ لأنه إذا مَشِيَ فهو الآن يَسْتَعْمِلُ الأرضَ فِي مشيه، فهاذا يَصْنَعُ؟



الجوابُ: أن نقولَ: يَخْرُجُ ويَمْشِي؛ لأن مشيه هنا للخروج والتخلُّصِ من الحرامِ ليس بحرام، بل هذا واجبٌ.

ومنها أيضًا: وجوبُ نزع ثوب الإحرامِ إذا أصابَه الطّيبُ؛ لقوله على: "وأمَّا الجُبّةُ فانْزِعْها" وهذه المسألةُ تَحْتَاجُ إلى نظرٍ وتحقيقٍ؛ لأن هذا أمرٌ يَقَعُ كثيرًا خصوصًا إذا طيّب الإنسانُ لحيته، فإذا طيّب لحيته ثم قال هكذا بردائهِ فسوف تصيبُه اللحيةُ فَيُصِيبُه الطيبُ.

### **泰斯斯泰**

ثم قال البخاريُّ رَحَمْ لَسُّهُ:

٣- بابُ جمع القرآنِ.

٤٩٨٦ - حَدَّثَنَّا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عِلْ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَهَامَةِ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عِنْدَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﴿ إِنْ عُمَرَ أَتَانِي فَقَالَ: إِنَّ الْقَتْلَ قُدْ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَهَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ اسْتَحرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ بِالْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنْ الْقُرْآنِ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ، قُلْتُ لِعُمَرَ: كَيْفَ نَفْعَلْ سَيْنَا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ عُمَّرُ: هَذَا وَاللهِ خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلْ عُمَّرٌ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِذَلِكَ وَرَأَيْتُ فِي ذَٰلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرٌ قَالَ زَيْدٌ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّكَ رَجُلٌ شَابُّ عَاقِلٌ لَا نَتَّهِمُكَ وَقَدُ كُنْتَ تَكُتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَتَتَبَّعِ الْقُرُّ آنَ فَاجْمَعْهُ. فَوَاللهِ لَوْ كَلَّفُونِي نَقُلَ جَبَلِ مِنْ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقُلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمْرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ، قُلْتُ: كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْنًا لَمْ يَفْعَلُهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: هُوَ وَاللهِ خَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلُ أَبُو بَكْرٍ يُرَاجِعُني حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﷺ فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنْ الْعُسُبِ وَاللَّخَافِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ مَعَ أَبِي خُزَيْمَةً الْأَنْصَارِيُّ لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَد غَيْرِهِ ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنْفُوكُمْ عَنِيزً عَلَيْهِ مَا عَنِيتُمْ ﴾ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّمَ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ



# تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتَهُ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ اللهُ.

قال المؤلفُ رَجَعْلِشُهُ: «بابُ جمع القرآنِ»، القرآنُ كان مُفرقًا بَيْنَ الناس كما كان يَنْزِلُ على النبيِّ عِلَيْ فتجدُ الرَّجلَ عنده آيةٌ، والرجلُ الآخرُ عنده آيتان، والثالثُ عنده سورةٌ، والرابعُ سورتان، وهكذا كان متفرِّقًا ولكن مع ذلك يُوجَدُ أناسٌ كثيرون من الصحابة ولين عندهم جميعُ القرآنِ قد خَتَمُوه؛ لأن النبيَّ عِنْ كان جبريلُ يُدَارسُه القرآنَ كلُّ سنةٍ في رمضانَ ودَارَسَه إيَّاه في السنةِ التي مات فيها مرتين "، فكان القرآنُ محفوظًا في صدورٍ كثيرٍ من الصحابةِ، لكن مع ذلك كان مفرقًا عند أكثر الصحابةِ لم يَحْفَظُوه كلُّه، فرأى عمرُ عِينَ أَن يُجْمَعَ القرآنُ؛ لأن القتلَ اسْتَحَرَّ في القرَّاءِ يومَ اليهامةِ؛ يعني: كَثُرُ وانْتَشَرَ حتى قُتِلَ منهم عددٌ كبيرٌ، وهؤلاء القراءُ هم الذين حَفِظُوا القرآنَ وكانوا يُسَمُّون مَن حَفِظ القرآنَ قارتًا ويُسَمُّونَ الحفظةَ قرَّاتًا، فخاف عمرُ ﴿ لِللَّهِ إِذَا قُتِل هؤ لاءِ <mark>القرَّاءُ</mark> أن يَضِيعَ القرآنُ فرأى أن يُجْمَعَ القرآنُ في صُحُفٍ، وتكونَ عندَ الخليفةِ، فأشار على أبي بكر بذلك، ولَكنَّ أبا بكر تَوَقَّف في أولِ الأمرِ؛ لأن هذا أمرٌ لم يَفْعَلْه النبيُّ عِيالَةٍ، لكنه في الحقيقةِ وإن لم يَفْعَلْه الرسولُ ﷺ فإن الله تعالى قد أشار إليه، لكنَّ الحاجةَ في عهدِ الرسولِ ﷺ لم تَدْعُ إليه، لكنْ بعدَه دعتِ الحاجةُ إليه، والإشارةُ التي أشار اللهُ إليها فيه هي قولُه: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَمَنفِظُونَ ۞﴾ الخَفْرُ:١٩. ومعلومٌ أن جمعَ القرآنِ وكتابته من حفظه، فيكونُ في الآيةِ دليلٌ، أو إشارةٌ على أنه ينبغي بل يَجِبُ أن يُحْفَظَ القرآن، وأنَّ كلَّ شيءٍ يكونُ سببًا في حفظِه فإنه داخلٌ في قوله: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَكَفِظُونَ ﴾ ولهذا لما راجعَ عمرُ أبا بكرٍ في ذلك شَرَحَ الله صدرَ أبي بكرٍ لهذا ووافق، ثم دعا زيدَ بنَ ثابتٍ ﴿ يُشْفُ وذكر من صفتِه ما يُشَجِّعُه على جمع القرآنِ؛ لأنه رجلٌ شابٌّ، وأنه غيرٌ مُتَّهَم، وأنه كان يَكْتُبُ الوحيَ لرسولِ الله ﷺ. وذكر أنه شابٌّ وعاقلٌ وغيرٌ متهم ويَكْتُبُ الوحيَ لأسبابِ؛ لأن الشابُّ أقوى مِن الشيخ وأشَدُّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٩٩٨).

إقدامًا، والعاقلُ الذي يُقدِّرُ الأمورَ ويَزِنُ الأمورَ أُولَى مِن غيرِه، وكونُه لا يُتَّهمُ لأمانته ولكونِه يباشرُ كتابة الوحي في عهدِ الرسولِ عَلَيْ فأَمَرَه أن يَجْمَعَ القرآنَ، ولكن ذلك تَقُلُ على زيدِ بنِ ثابتٍ هِيْفَهُ وقال: لو كلَّفُوني نَقْلَ جبل لكان أهونَ عليَّ، ولكن مازال أبو بكرٍ يُرَاجِعُه في ذلك ويُقنَّعُه حتى قَنِعَ ووافق هِيْنُهُ.

وفيه دليل: على جوازِ مراجعةِ الصغيرِ للكبيرِ فإن زيدًا ﴿ اللَّهِ عَلَى بَكْرٍ وعَمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْرَ وَعُمْر

وفيه دليل أيضًا: على أنه لا يَنْبَغِي للإنسانِ أن يَقدُمَ على الشيء إلا إذا شَرَحَ اللهُ له صدرَه، ومِن ثَمَّ شُرِعتُ صلاةُ الاستخارةِ في الأمرِ الذي لم يَنْشَرِح صدرُك له، أن تَسْتَخِيرَ الله تَنْفَلِقَ في الإقدامِ عليه أو الإحجام عنه.

وفيه أيضًا: الحرصُ على عدمِ إحداثِ شيءٍ في دين اللهِ؛ لقولِهم: كيف تفعلون شيئًا لم يَفْعَلْه رسولُ الله ﷺ وهذا يَدُلُّ على شدةِ تحرِّي الصحابةِ وَلَيْكُ للسُّنةِ والبعدِ عن الابتداعِ في دينِ اللهِ عَجَلُل، فإن قِيلَ: ما الجوابُ عن هذا الإيرادِ؟

فالجوابُ أننا قلنا: إن في القرآنِ إشارةً إلى ذلك وأن يُجْمَعَ ما دام جمعُه سببًا لِحفظِه.

وهنا أمرٌ يجبُ التفطنُ له وهو أن هناك فَرْقًا بَيْنَ الوسائلِ والمقاصدِ، فإذا أمَر الشارعُ بعبادةٍ فهو أمرٌ بهذه العبادةِ وبها لا تَتِمُّ إلا به حتى وإن كانت الوسيلةُ التي لا تَتِمُّ إلا بها لم تكُنْ موجودةٍ في عهدِ الرسولِ عِلَيْ كانت مأمورًا بها، لا لذاتِها ولكن لأنها وسيلةٌ.

فلو قال قائلٌ: أين تبويبُ الشريعةِ أن هذا كتابُ الطهارةِ، وهذا كتابُ الصلاةِ، وهذا كتابُ الصلاةِ، وهذا كتابُ الزكاةِ، وهذا كتابُ البيع، وهذا كتابُ البيع، وهذا كتابُ البيع، وهذا كتابُ الرهنِ.. إلى آخرِه أين تَبْوِيبُها، هل بَوَّبُها الرسولُ ﷺ؟

الجوابُ : لا، ولا الصحابةُ أيضًا فكيف بُوِّبت؟

نقول: لأنَّ هذا من بابِ تقريبِ السنةِ إلى مُبْتَغِيها فيكونُ ذلك مأمورًا به لا لذاتِه ولكن لأنه وسيلة لذلك.

وفيه أيضًا أن الصحابة وَلَيْكُم لم يَكُنْ لديهم من توفَّرِ الهالِ ما هو في زمننا اليومَ فكانوا يَكْتُبُونَ القرآنَ في العُسبِ واللِّخافِ، والعسُبُ: عُسِيبُ النخلةِ يُقَشَّرُونَه ثم يكتبون فيه، والعُسيبُ عند أصلِه عريضٌ إذا قُشِّرَ وكُتِبَ فيه صَحَّ أن يُكْتَبَ فيه.

اللِّخَافُ: هي حِجَارةٌ بيضاءً، كها تُسَمَّى عندنا بالشلاف، يَكْتُبُونَ فيها فالأمرُ كان في ذلك الوقتِ زهيدًا، تجدُ الواحدَ يُجَمِّعُ من هذا اللِّخَافِ ومن هذا العُسُبِ وفيه كلامُ الله وَ يَكُلُلُ، كلن الآن والحمد لله حصلتْ هذه الأوراقُ التي سهَّلها الله وَ الله وحصَل أيضًا الأشرطةُ التي يُسَجَّلُ فيها فبقيَ الأمرُ ميسورًا أكثرَ بكثيرٍ مها سبق.

وفيه أيضًا: آخرُ سورةِ التوبةِ مع أبي خزيمة الأنصاريِّ؛ لقوله: «لم أجدُها مع غَيْرهِ».

> نقول: إنه لم يجدُها إلا مع أبي خزيمة ولم يجدُها مع غيرِه. فإن قال قائلٌ: أليس القرآنُ متواترًا؟

فالجوابُ: بلي، إذن كيف جاء مِن هذا الطريقِ الواحدِ؟

نقول: هو ثابتٌ ومعلومٌ وكونُه لم يجدُها مع غيره لا يَعْنِي أنها مفقودةٌ إذ أن زيدَ بن ثابتٍ هِنِفُ قد لا يَكُونُ أتى على جميع الناسِ وإلا فالآيةُ معلومةٌ، والنبيُّ عَلَيْ قرأها على أصحابِه، ومن الجائزِ أن تُنسى؛ أي: ينساها أحدٌ من الناسِ، فإذا ذُكَرُوا بها ذَكَرُوا، ومن أمثلة ذلك قولُه تعالى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِين مَّاتَ أَوَ وَمَن أَمثلة ذلك قولُه تعالى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلّا رَسُولُ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِين مَّاتَ أَوْ وَمِن أَمثلة ذلك قولُه تعالى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلّا رَسُولُ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُولُ أَفَإِين مَاتَ أَوْ مَا عُلَيْكُ النَّاسِ مَن زَعَم أن محمدًا قد مات ضربتُ عنقه (أ، نسوا الآية أم لا؟ والحوابُ أنهم نَسُوها، فمنَ الجائزِ أن يكونَ الناسُ نسوا ذلك.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه.



ولو قَالَ قائلٌ: صارت الصحفُ عند أبي بكر ثم عندَ عمر ثم عندَ حفصة، إذن: الذين حَفِظُوها وحَفِظُوا هذه الصحف هم أفرادٌ من الناسِ؟

فالجواب: أما كونّها عند أبي بكر وعند عمر فلأنها الخليفتان، وأحفظُ ما تكونُ الوثائقُ عند الخليفة بلا شكّ، وأمّا عند حفصة وشخا، فلأنها امرأةٌ لا أحد يَشُكُ في وُفورِ عقلِها، وأمانتها وأمانتها وأمانتها وأمانتها والمنتها والا تقديمًا، ولا تستطيعُ أن تُغيّرُ شيئًا من كتابِ اللهِ وعَمَلُ لا زيادةً، ولا نقصًا، ولا تقديمًا، ولا تأخيرًا؛ لأن القرآنَ محفوظٌ عندَ الناسِ، ولو حاولت أن تُغيّرُ على الفرضِ البعيدِ لم تتمكّنُ من ذلك، وبهذا نعرف كذب الرافضة الذين ادَّعوا أن القرآنَ غير وبُدًلَ! لأنه بقي عند عمرَ ثم بقي عندَ حفصة واختكفتْ فيه الأيدي، ولا ندري ما الذي حصَل؟ فيقالُ لهم: هذا الحفظُ عندَ أبي بكر وعمرَ ما فيه إشكالٌ؛ لأنها الخليفة بلا شك لا أحد يَجْتَرِئُ على ما كان عندَ الخليفة، وأمّا عندَ حفصة فكما قلنا: إنها امرأةٌ معروفةٌ بوفورِ العقلِ، والأمانةِ ومع هذا لا يُمْكِنُ أن تَتقدَّمَ في تَغَيَّرِ شيءٍ أو تبديلِه أو زيادتِه أو نقصِه.

### ※ 徐 徐 徐

# ثم قال البخاريُّ رَحَالِشْهُ:

١٩٨٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابِ، أَنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثُهُ أَنَّ حُدَيْفَةً بْنَ الْيَهَانِ قَدِمَ عَلَى عُثْهَانَ وَكَانَ يُغَاذِي أَهْلَ الشَّامِ فِي فَتْحِ إِرْمِينِيةَ وَأَذْرَبِيجَانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَأَفْرَعَ حُدَيْفَةً اخْتِلَافُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ، فَقَالَ حُدَيْفَةٌ لِعُثْهَانَ: يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ أَدْرِكُ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ اخْتِلَافَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، الْمُوْمِنِينَ أَدْرِكُ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ اخْتِلَافَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، فَأَرْسَلَ عُثْهَانُ إِلَى حَفْصَةً أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصَّحْفِ نَنْسَخُها فِي الْمَصَاحِفِ، ثُمَّ نَرُدُهَا إِلَى عَفْصَةً أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصَّحْفِ نَنْسَخُها فِي الْمَصَاحِفِ، ثُمَّ نَرُدُهَا إِلَيْكِ، فَأَرْسَلَ عُثْهَانُ إِلَى حَفْصَةً إِلَى عُثْهَانَ، فَأَمْرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزَّبْيْرِ، وَسَعِيدَ إِلَيْكِ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةً إِلَى عُثْهَانَ، فَأَمْرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزَّبْيْرِ، وَسَعِيدَ إِلَيْكِ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةً إِلَى عُثْهَانَ، فَأَمْرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزَّبْرِ، وَسَعِيدَ إِلْنَا بِالصَّحْوِقِ الْوَلِي بِي فِي الْمُصَاحِفِ، وَقَالَ الشَّولِ فِي الْمُعَلِي لِللهِ فَا الْقُرْشِينَ اللّهُ لَاتُهَ : إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ فِي الْمَانِ فَرَيْسُ فَإِنَّا مَزَلَ بِلِسَانِهِمْ، فَفَعَلُوا. حَتَّى إِذَا نَسَخُوا الصَّحُفَ فِي فَاكُتُوا فَي الْمَانِ فَي شَيْءَ مِنْ الْقُرْآنِ



الْمُصَاحِفِ رَدَّ عُثْهَانُ الصَّحُف إِلَى حَفْصَةً فَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أُفْقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا وَأَمَر بِهَا سِوَاهُ مِنْ الْقُرْ آنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفِ أَنْ يُخْرَقَ.

قَالَ: فَقَدْتُ آيَةً مِنْ الْأَحْزَابِ حِبنَ نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ رَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ مَولَ اللهِ ﷺ قَالَ: فَقَدْتُ آيَةً مِنْ الْأَحْزَابِ حِبنَ نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَقْرَأُ بِهَا، فَالْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةً بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ ﴿ مِنَ اَلْمُوْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَهُدُواْ اللهَ عَلَيْهِ ﴾ اللخَنْاهَا مَعَ خُزَيْمَةً بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ ﴿ مِنَ الْمُومِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَهُدُواْ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ اللخَنْافِي المُصْحَفِ اللهِ عَلَيْهِ مَا عَنْهُ الْمُصْحَفِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ال

هذا أيضًا جمعٌ آخرُ غيرُ الجمع الأولِ؛ الجمعُ الأولُ جُمِعَ القرآنُ فيه على ما نَزَل عليه من الأحرفِ السبعةِ وكانت هذه الأحرفُ على حسبِ أُمهاتِ اللغاتِ فِي ذلك الوقتِ؛ يَعْنِي: أنه لم يَشُقُّ على الناسِ فِي أن يُلزَمُوا بقراءةِ لغةِ قريشِ فسُمِح لهم ورُخِّص لهم أن يَقْرَءوها على سَبْعةِ أُحرفٍ، ثم لماصارت الخلافةُ فِي قريشِ صارت لغةُ قريشٍ هي الغالبةَ كما هو معروفٌ، بل قبلَ هذا السُّنةُ النبويةُ كانت بلغةِ قريشٍ، وصارت لغة قريش هي الغالبة واللغاتُ الأخرى تَنْصَهِرُ فِي هذه اللغةِ الأمِّ، وسَهُل على الناسِ أن يتكلموا جميعًا بلغةِ قريشٍ، ولكن مع هذا بَقِيتْ بقايا يختلفُ فيها الناسُ حتى صارت هذه البقايا فِي الجنودِ خارجَ جزيرةِ العربِ، وصاروا يختلفون، ومعلومٌ أن الناسَ كلما بَعدوا عن عصرِ النبوةِ زاد الخلافُ والشقاقُ بينهم، فحينئذٍ رأى الصحابةُ ولي أن المصلحةَ بل الضرورةَ تَقْتَضِي أن يُجْمَعَ القرآنُ جمعًا آخرَ على حرفٍ واحدٍ فقطْ، وهو لغةُ قريشٍ حتى لا يَحْصُلَ هذا الخلافُ بَيْنَ الناس فيتنازعوا فِي القرآنِ ويختلفوا فيه كها اخْتَلَف اليهودُ والنصاري فِي كتبِهم فَفَعَل عثمانُ ﴿ يَشَعُهُ، وهذه هي الجَمْعَةُ التي جُمِعَتْ فيه على حرفٍ واحدٍ، وأمّر عثمانُ ويُنفِي ما سوى هذا الحرفِ أن يُحَرُّقَ حتى وإن كان من القرآنِ، لكن لاحِظوا أن المعانيَ ثابتةٌ فِي اللغاتِ <mark>الأخ</mark>رى، وثابتةٌ فِي هذه اللغةِ، يَعْنِي: أن <mark>توحيدَ ا</mark>لقرآنِ على لغةٍ واحدةٍ لا يَعْنِي أن

<sup>(</sup>۱) سيأتي تخريجه.



هناك نقصًا أو زيادةً فِي القرآنِ بل القرآنُ هو هو، لكنهم يختلفون فِي الكلمةِ فَيُنْطَقُ بِهَا على وجهٍ فِي لغةٍ أخرى، فرأى عثمان أن يَجْمَعَه على لغةٍ قريشٍ فَهَعَل، فبقي الناسُ -ولله الحمدُ- على حرفٍ واحدٍ على لغة قريشٍ.

أمَّا قراءةُ السبع فإنها لا تخرجُ عن هذه اللغةِ، كلُّهَا فِي لغةِ قريشٍ وليست هي الحروفَ السبعةَ التي طَلَب النبيُّ عِلَيْ من جبريلَ كلَّما أقرأه على حرفٍ أن يزيدَه حتى بلَغ سبعةَ أحرفٍ، بل هي على حرفٍ واحدٍ؛ ولهذا يقولُ عثمان عَيَان عَيْفُ: إذا اختلفتم أنتم وزيدٌ فِي شيءٍ من القرآنِ فاكتبوه بلسانِ قريشٍ؛ أي: بلغتِهم.

وفيه دليل: على أنه يَجوزُ للإنسانِ طَرْحُ المصالحِ إذا كان يَخْشَى أن تُفْضِيَ إلى مفاسدَ أكبر؛ لأن كونَه على سبعِ لغاتٍ أوسعَ للناسِ وأسهلَ لكن لها كان يُخْشَى منه مفاسدُ عظيمةٌ أعظمُ، مَنع منه عثهانُ وعثمان له سنةٌ متبعةٌ؛ لأنه من الخلفاءِ الراشدين ".

وفيه دليل على : جوازِ تحريق المصاحف؛ لأن الصحابة أَقَرُّوا عثمانَ ولم يُنْكِروا عليه، لكن ما لم يَكُنْ فِي ذلك إضاعةٌ لمَاليَّتِها، فإن كان فِي ذلك إضاعةٌ لمَاليَّتِها فإنه لا يَجُوزُ من هذه الناحيةِ، مثل: أن يُمْكِنَ الانتفاعُ بِهَا كالقراءة فيها، فإنه لا يَجُوزُ أن تُحْرَق لأن ذلك إتلافٌ لها، أمَّا إذا كان لا يُمكِنُ الانتفاعُ بِهَا فلا بأسَ بإحراقِها.

فإن قلت: أيُّهما أَوْلَى إحراقُها أو دفنُها؟ فالأَوْلى الإحراقُ وإن جُمِعَ بَيْنَ الإحراقِ والدفنِ فهو أَوْلَى، أو بَيْنَ الإحراقِ والدَّقِّ، فيحرقُها ثم يَدُقُّهَا؛ لأن مجردَ الإحراقِ حسب المشاهدِ لا يلْزَمُ منه زوالُ الحروفِ والكلماتِ؛ لأنك تَحْرِقُ الورقةَ ثم تَنْظُرُ إلى الكتابةِ فتجدُها باقيةً لم تَزُلُ فلا تَزولُ إلا بالدَّقِّ أو بالدفنِ.

<sup>(</sup>١١ أخرجه أبو داود (٢١١٤)، والترمذي (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٤٢).

ثم قال البخاريُّ رَحَلْلَهُ:

٤ - باب كَاتِبِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ.

قَالَ: لَيَّا نَزَلَتْ: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله) قال النبي عَنْ الْبَرَاءِ الله عَنْ الْبَرَاءِ الله عَنْ الله الله الله قال المنتوى القاعدون في النتقال ١٩٥١. وَخَلْف ظَهْرِ النّبِي عَنْ عَمْرُو بن أُمْ مَكْتُوم الأَعْمَى فقال: يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا تَأْمُرْنِي فَإِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبُصَرِ فَنَزَلَتْ مَكَانَهَا: «الأَعْمَى فقال: يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا تَأْمُرْنِي فَإِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبُصَرِ فَنَزَلَتْ مَكَانَهَا: «الأَعْمَى القَاعِدُونَ مِن المُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ غَيْرُ أُولِي الضَّرِرِ» (الله قَامَ الله قَامُ وَالمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ غَيْرُ أُولِي الضَّرِرِ» (الله قَامَ وَالمُحَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ غَيْرُ أُولِي الضَّرِرِ» (الله قَامَ وَالمُحَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ غَيْرُ أُولِي الضَّرِرِ» (الله قَامَ وَالمُحَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ غَيْرُ أُولِي الضَّرِيرَ الله الله قَامَ الله قَامِ اللهِ قَامُ اللهِ قَامَ اللّهِ قَامَ اللهِ قَامَ اللهُ اللهِ قَامَ اللهِ قَامَ اللهُ اللهِ قَامَ اللهِ قَامَ اللهِ قَامَ اللهُ اللهِ قَامَ اللهِ اللهُ اللهِ قَامَ اللهُ اللهِ قَامَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ قَامَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي الفَامِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

في النسخة التي معي: (القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله)، ولكن الآية على خلاف هذا فنص الآية: ﴿ لَا يَسْتَوِى اَلْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَدِ وَلَكن الآية على خلاف هذا فنص الآية: ﴿ لَا يَسْتَوِى اَلْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَدِ وَلَكن اللهِ اللهُ الله

مسألة: يقول البعضُ بوجوب تعلُّم التَّجويد، في الصواب في ذلك؟ فالجواب: أنه لا شك أن التجويد يُحسِّن الصوت فهو من باب الشيء

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۹۳۷).



المستحب من باب تجميل الصوت، كما قال أبو موسى: لو كنتُ أعلم لحبرته لك تحبيرًا أن وأمًّا أن نقولَ إن القراءة يتوقَّف جوازُها على إجادة هذا وتطبيقه فهذا خلافُ الإجماع؛ لأن المسلمين كلَّهم يقرأون على ما هم عليه، وأكثرُ الناسِ ما يعرف التجويد، ولا قراءة التجويد ولا يتوقفُ المعنى أو الإعراب على معرفة التَّجويد، غاية ما هنالك أنه صفاتُ حروف تُعْظِي زيادة ترنُّم في القرآن الكريم، ولا أستبعد أيضًا أن يكون دخل عليها شيء من التَّحسين مع طول الزمن، وأنها ليست على هذا الوجهِ من عَهْدِ الرسول على النان نعلمُ جميعًا أن القرآن نزل بلغة قريش، والرسولُ كان ينطقُ بالقرآن وينطقُ بالسُّنة، ولا نعلمُ أن أحدًا قال: إن قريش، والرسولُ كان ينطقُ بالقرآن وينطقُ بالسُّنة، ولا نعلمُ أن أحدًا قال: إن الأحاديث النبويَّة يُنطق بها هكذا بالتَّجويد مع أن كلامَ الرسول عربيُّ.

فالظاهرُ لي: أنَّه لما كان القرآن يَعْتني به المُسْلمون ويُحسِّنُون به أصواتهم كما هو ظاهر أَدْخلُوا عليه هذه الأشياء من المُحسناتِ لتحسينِ اللفظ، ولا أستبعد أن تكون تطورتُ أكثر مِمَّا كانت عليه فيما سبق؛ فلهذا الذي نرى: أن التجويد ليس بواجب.

ويقال -أيضًا-: أن قراءة الرسول كانت على خلاف قواعد التجويد فإنه كان يَمُدُّ «الله» ويمد «الرحمن» ويمد «الرحيم»، وإذا نظرنا إلى أهْلِ الشَّأْنِ في قواعد التجويد فإنهم يرون أن هذا ليس بِمَدِّ، والمدُّ الطبيعيُّ عندهم ما يُسمَّى مدًّا، ولهذا ابن مالك قال: المقصور والممدود، ولها قرأ قارئ على ابن مسعود: ﴿ المَّمَا الْصَدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ ﴾ اللَّهُ المَّا الله: مُدَّها، يقصد: الفُقراء؛ يعني: إنّما الصَّدَ قَلَ المَا المدُّ الطبيعيُّ مثل: مدها؛ لأن فيها همزة فأمره أن يُطولَ المدَّ حتى يتبيَّن، وأما المدُّ الطبيعيُّ مثل: قال، ومال، وكال، ما يظهر فيه المدّ، أما إذا كان ست حركات أو نحوها فهو الذي يظهر فيه المَدُّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي (١٠٢٩)، وأبو يعلى (٧٢٧٩).

وأيضًا ما يكتبون المدَّ في كلمةِ «الرحمن» ولكن يكتبون الميم بالمدّ «رحمان»، ولا يذكرون المدَّ لكن يشيرون إلى الألف المحذوفة في الكتابة يشيرون إلى حركة مستطيلة، وما يجوز أن نقولَ غلط والرسولُ على يَمْدُها.

學級 級 章

ثم قال البخاريُّ رَخَلَته:

٥- باب أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ.

١٩٩١ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنْ ابْنِ فِي اللَّهِ فَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَ اللهِ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ فَلَمْ أَزُلُ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي حَتَّى اللهِ عِلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ فَلَمْ أَزُلُ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي حَتَّى اللهِ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ فَلَمْ أَزُلُ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي حَتَّى النَهَى إِلَى سَبْعَةَ أَحْرُفٍ \* " .

عَدَّرَ اللهِ عَمْرُ الْفُرْقَانِ عَلَى حُرُوفِ لَمْ تُقْرِبُ وَقَالَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللَّيْتُ قَالَ حَدَّنَنِي عُرْوَةً الْقَارِيَ حَدَّنَاهُ اللهِ اللهِ عَلَى عُرُوفِ كَثِيرَةً لَمْ يُقْرِثُنِيهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عُرُوفِ كَثِيرَةً لَمْ يُقْرِثُنِيهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى عُرُوفِ كَثِيرَةً لَمْ يُقْرِثُنِيهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى عُرُوفِ كَثِيرَةً لَمْ يُقْرِثِنِيهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى عُرُوفِ كَثِيرَةً لَمْ يُقْرِثُنِيهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى عُرُوفِ كَثِيرَةً لَمْ يُقْرِثُنِيهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى عَرْوقِ لَمْ يَقْرِثُنِيهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى عَرْوقِ اللهِ عَلَى عَيْرِ مَا قَرَأَتَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى تَقَرَأُ قَالَ الْقَرَائِيهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى مُسُولِ اللهِ عَلَى عَيْرِ مَا قَرَأْتَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَيْرِ مَا قَرَأْتَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَيْرِ مَا قَرَأْتَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ أَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨١٩).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۱۸).



الحمد الله، هذا مِمَّا يدلُّ على أن الأحرف فيها توسعةٌ على المسلمين، وأنها جاءتُ للتوسعةِ عليهم نظرًا إلى أنهم حديثو عهدِ بالإسلامِ، واللغةُ العربيةُ أو اللغةُ القرشيَّةُ لم تكن في ذلك الوقت ذاتَ سيطرةٍ، فرُخُص للناسِ أن يقرءوا بحسبِ ما عندهم، ولكن بعد ذلك جُمع كما سبق.

لكن في هذا الحديثِ عدةُ إشكالاتٍ:

اولا: أن عمرَ عِينَ عَلَى يقولُ: يقرأُها على حروفٍ كثيرةٍ، فهل هذه الحروفُ في كلمةٍ واحدةٍ أو في القراءةِ كلِّها؟

الظاهر: في القراءةِ كلِّها، وليست في كلمةٍ واحدةٍ يكون فيها حروفٌ كثيرةٌ، بل يقرأُ بحروفٍ ما سَمِعَها عمرُ عِيشُغه.

ثانيًا: أن عمر هيئينه استعمل معه الشدَّة؛ لأن كلامَ الله عَظِلَ يجب أن يَغارَ الإنسانُ له، وكان عمرُ عِيشِينه معروفًا بشدته وقوته.

ثالثًا: قوله: «كذبت» كيف يُكذِّبُ مثلَ هذا الرجل؟

فالجواب، أن الكذب بلغة الحجاز؛ يَعْنِي: أخطأت؛ لأن الكذب في لغة الحجازيين بمعنى الخطأ، وهذه مسألةٌ يجبُ على طالبِ العلمِ أن يفهمَها؛ لأنه إذا سَمِعَ هذا يُكذّبُ رجلًا يقول: أقرأنيها الرسولُ على وهو ثقة، يقول: كيف يقعُ منه هذا؟ ولكن إذا عرف أن لغة الحجازيين بل لغة قريشٍ إذا قالوا: كذبت، يَعْنِي: أخطأت، زال عنده الإشكالُ.

خامسا: وفيه دليلٌ على أنه ينبغي أن يستعملَ مع الإنسان ما يطمئنُ به قبلَ أن يُناقشَ، يَعْنِي: توقيرَ الإنسانِ وتهيئةَ نفسِه قبلَ مناقشتِه هو الأولى؛ لأنه قَالَ: «أرسله»؛ لأنه لو كان أمسك بردائه ربها لا يتمكنُ -مع تشوش الفكر - من قراءتِه على حسبِ ما سَمِع من الرسولِ على فينبغي للإنسانِ أن يُعطى فرصةً قبل أن يُناقشَ؛ ليهدأ ويُناقشَ

عن هدوء وطمأنينةٍ.

سادسًا: وفيه: دليلٌ على أن الحاكم يجبُ عليه أن يسمعَ حُجةَ الخَصْمين قبلَ أن يحكم، ووجهه: أن الرسولَ أمر هشامَ أن يقرأً وأمر عمرَ أن يقرأً.

سابعًا: وفيه: دليلٌ على تصويبِ القراءتينِ وإن اختلفتا، ولكن هذا قبلَ أن يُوحَّدَ المصحفُ أمَّا إذا وُحِّد المصحفُ فإن من قرأ على خلافِ ذلك لاسيها عند العامَّةِ الدين يُشْكلُ عليهم مثلُ هذه الأمورِ فلا يقرأُ، وكها ذكرتُ قبل قليل إن الأحرفَ هذه ليست معلومةً الآن، وأن اللهُ تعالى أنساها الأمةَ حتَّى لا يرجع الناسُ إلى الخلافِ الذي كان بينهم.

و قوله: إنَّ ابنَ عباسٍ حدَّثه أن رسولَ الله ﷺ قَالَ: «أقرأني جبريلُ على حرفٍ». قَالَ القَسْطَلَانيُّ رَحِينَتُهُ:

وهذا مِمَّا لم يصرحْ ابنُ عباسٍ بسماعِه منه على الله وكأنه سَمِعه من أبي بنِ كعب، فقد أخرج النسائي من طريق عكرمة بنِ خالد عن سعيدِ بنِ جبير عن ابنِ عباس عن أبي بن كعبٍ نحوه «فراجعته»، ولمسلم من حديث أبي: «فردَّدتُ إليه أن هوِّن على أمتي». وفي روايةٍ له: «أن أمتي لا تُطيق ذلك».

وقوله: «فلم أزل أستزيده» أي: أطلبُ منه أن يطلبَ من الله الزيادة في الأحرف للتوسعةِ.

ويزيدني انتهى إلى سبعة الحرف، ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة الحرف، وفي حديث أبي المذكور: «ثم أتاه الثانية»، فقال: على حرفين «ثم أتاه الثالثة» فقال: على ثلاثة أحرف. «ثم جاءه الرابعة»، فقال: «إن الله يأمرُك أن تقرأ على سبعة أحرف فرئ عليه، فقد أصابوا».

وحديث الباب سبق في بدء الخلق، وبه قال: (حدثنا سعيدُ بنُ عفيرٍ) المصريُّ قال (حدثني) بالإفراد أيضًا وعدثني) بالإفراد أيضًا (عدثني) بالإفراد أيضًا (عُقيل) -بضم العين-، يقال: (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري أنه قال:

(حدثني) بالإفرادِ (عروةً) بنُ الزبيرِ بنُ العوامِ، عن (مِسور بن مَخْرِمة) - بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة - بن نوفل الزهري، وعبد الرحمن بن عبد - بتنوين عبد من غيرِ إضافته «القاريِّ» بتشديد التحتية نسبة إلى القارة بطن من خزيمة ابن مُدْرِكَة، والقاري لقبه واسمه: أُثيع بالمثلثة مُصغرًا، (حدثاه أنها سَمِعًا عمر بن الخطاب والقابي يقول: سمعتُ هشام بن حكيم).

ولأبي ذر والأصيلي زيادة ابن حزام وهو أسدي على الصحيح يقرأ سورة الفرقان، لا سورة الأحزابِ إذ هو غلط في حياة رسولِ الله ويشي (فاستمعتُ لقراءته فإذا هو يقرأ على حروفٍ كثيرة لم يقرئنيها رسولُ الله فكدُّت أساوره)، «أساوره» بهمزة مضمومة وسين مهملة أي: آخذ برأسه أو أوائبه في الصلاة (فتصبَّرت) أي: تكلَّفتُ الصَّبر، (حتَّى سَلَّم) أي: فرغ من صلاتِه (فللبَّنْةُ ) بفتح اللام وتشديد الموحدة الأولى في الفرع وأصله، وقالَ عياض التخفيف أعرف (بردائه) أي: جمعت عليه عند لبَّتِهِ لئلا ينفلتَ منى، وهذا من عمر مين على عادتِه في الشِّدة بالأمرِ بالمعروفِ، (فقلتُ: من أقرأك هذه السورة التي سمعتُك تقرأ) بحذف الضمير.

 أقرأنيها، فقال رسولُ السِ عَلَى: «كذلك أنزلت»، ولم يقفِ الحافظُ ابنُ حجر على تعيينِ الأحرفِ التي اختلف فيها عمرُ وهشامُ من سورةِ الفرقانِ، نعم جمع ما اختلف فيه من المتواتر والشاذِ من هذه السورةِ وسبقه إلى ذلك ابنُ عبدِ البرِّ مع فَوْتٍ، ثم قَالَ، والله أعلم بها أنكر منها عمر على هشام وما قرأ به عمر ثم قَالَ على سبعة أحرفٍ» جمع حرفٍ، ينكرَ تصويبَ الشيئين المختلفين: «إن هذا القرآن أُنزلَ على سبعة أحرفٍ» جمع حرفٍ، مثل: فَلْس وأَفْلُس على لغاتٍ، أو قراءاتٍ.

فعلى الأوَّلِ: يكونُ المعنى على أوجهٍ من اللغاتِ؛ لأن أحدُ معاني الحرفِ في اللغةِ الوجهَ قَالَ تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفٍ ﴾ [النَّةَ ا١١].

وعلى الثاني: يكون من إطلاق الحرف على الكلمة مجازًا لكونه بعضها: وَاللَّهُ مُوا مَا تَبْتَرَ مِنهُ السُّنَا الذي أي: من الأحرف المنزل بها، فالمراد بالتيسير في الآية غير المراد به في الحديث؛ لأن الذي في الآية المراد به القلة والكثرة والذي في الحديث ما يستحضره القارئ من القراءات فالأول من الكمية والثاني من الكيفية، وقد وقع لجهاعة من الصّحابة نظير ما وقع لعمر مع هشام منها لأبي بن كعب مع ابن مسعود في سورة النحل وعمرو بن العاص مع رجل في آية من القرآن رواه أمن مسعود في سورة النحل وعمرو بن العاص مع رجل في آية من القرآن رواه أحمد، وأبن مسعود مع رجل في سورة من آل (حم) رواه ابن حبان والحاكم، وأما ما رواه الحاكم عن سَمُرة رفعه: "أُنزل القرآن على ثلاثة أحرف"، فقال أبو عبد الله: تواترت الأخبار بالسبعة إلّا في هذا الحديث، قال أبو شامة: يحتمل أن يكون بعضه أُنزل على ثلاثة أحرف ثم زيد إلى سبعة توسعة على العباد والأكثر أنها محصورة في السبعة، وهل هي باقية إلى الآن يقرأ بها أم كان ذلك ثم استقر الأمرُ على بعضها؟

وإلى الثاني ذهبَ الأكثرُ كسفيانَ بن عينةَ وابن وهبٍ والطبريِّ والطحاويِّ وهل استقر ذلك في الزمنِ النبويِّ أم بعدَه؟ والأكثرُ على الأوَّلِ واختاره القاضي أبو بكر بنُ الطيِّبِ وابنُ عبدِ البرِّ وابنُ العربيِّ وغيرُهم؛ لأن ضرورةَ اختلافِ اللغاتِ لمشقةِ نطقِهم الطيِّبِ وابنُ عبدِ البرِّ وابنُ العربيِّ وغيرُهم؛ لأن ضرورةَ اختلافِ اللغاتِ لمشقةِ نطقِهم



بغيرِ لغيهم اقتضت التوسعة عليهم في أولِ الأمرِ فأذن لكلِّ أن يقرأً على حرفِه، أي: طريقته في اللغة إلى أن انضبط الأمرُ وتدرَّبَتِ الألسنُ وتمكَّن الناسُ من الاقتصارِ على الطريقة الواحدةِ، فعارض جبريلُ القرآنَ مرتين في السنةِ الأخيرةِ، واستقرَّ على ما هو عليه الآن، فنسخَ اللهُ تعالى تلك القراءةَ المأذون فيها بها أوجبه من الاقتصارِ على هذه القراءةِ التي تلقًاها الناسُ، وشهد له ما عند الترمذيِّ عن أُبيِّ أنه على قال لجبريل: "إني بعثت إلى أمةٍ أميَّة فيهم الشيخ الفاني والعجوز الكبير والغلام، قال: قِرَّهم أن يقرءوا على سبعةِ أحرف، وفي بعضها كقولِه: هلمَّ وتعالَ وأقبلُ وأرسلُ وأسرعُ واذهبُ وأعجلُ، لكنَّ الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي، أي: أن كلَّ أحدٍ يغيرُ الكلمة بمرادفِها في لغيّه بل ذلك مقصورٌ على السَّاعِ من رسولِ الله على المدكورة لكم من عمر وعثمان أقرأني النَّبي على ولئن سلَمنا إطلاقَ الإباحةِ بقراءة المرادفِ ولو لم يُسمعُ لكن الإجماعُ من الصحابةِ في زمنِ عثمانَ الموافقُ للعرضةِ الأخيرةِ يمنعُ ذلك كها مَرَّ.

[الآن السبعةُ أحرفِ هل هي بالتشهي أم على حسبِ ما قاله النّبي على المختوبة ولين، بعضهم قَالَ إنه بالتشهي، يَعْنِي: كل إنسان يتكلّم بالكلمة بمعناها على لغته مثل: تعالى، تقول: أقبل، والقول الثاني: أن هذا متلقى من الرسولِ سَهاعًا، وأنه ليس بالتشهي، لكن الرسولُ أحيانًا يقرأهُا: تعالَ، وأحيانًا: أقبل، وأحيانًا هلم وما أشبه ذلك توسعة على الأمة، وعلى كلّ تقدير فإنه كما سمعتم على رأي الجمهور قد نُسختُ هذه الأحرفُ وأنساها الله تعالى الخلق بعد أن جمع عثمان هيئه على حرفٍ واحدٍ، وهذه من نعمةِ الله وَ الله المنافرة المحروف لو بقيت لتنازع الناسُ تنازعًا عظيمًا لاسيا في أوقاتنا هذه المتأخرة] ".

واختُلف في المرادِ بالسبعةِ، قَالَ ابن العربي: لم يأتِ في ذلك نصُّ ولا أثرٌ، وقَالَ ابن حبان: إنه اختُلِفَ فيها على خسة وثلاثين قولًا، قَالَ المنذريُّ: إن أكثرَها غيرُ مختار، وقَالَ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلَّامة ابن عثيمين تَحَلَّلتُهُ.

أبو جعفرٍ محمدُ بنُ سعدان النحوي: هذا من المشكل الذي لا يُدرى معناه؛ لأن الحرف يأتي بمعانٍ، وعن الخليل بنِ أحمدَ سبع قراءاتٍ، وهذا أضعفُ الوجوهِ فقد بيَّن الطبريُّ وغيرُه أن اختلاف القراءة إنها هو حرفٌ واحدٌ من الأحرفِ السبعةِ.

وقيل: سبعةُ أنواع، كلُّ نوع منها جزءٌ من أجزاءِ القرآنِ، فبعضُها أمرٌ ونهيٌ ووعدٌ ووعيدٌ وقصصٌ وحلالٌ وحرامٌ ومحكمٌ ومتشابهٌ وأمثالٌ، وفيه حديثٌ ضعيفٌ من طريقِ ابن مسعود.اهـ

[هذا ضعيفٌ، هل يناسبُ بالتوسعةِ يَعْنِي: إذا قُلنا: سبعةَ أحرفِ يعني: على سبعةِ وجوهٍ، أمر ونهي وخبر واستفهام وما أشبه ذلك، وهذا ما فيه توسعةٌ؛ لأن الأمرَ يبقى أمرًا، والنهي يبقى نهيًا، وهكذا] ".

ورواه البيهة يُّ بسندٍ مرسلٍ وهو قولٌ فاسدٌ، وقيل: سبعَ لغاتٍ لسبعِ قبائلَ من العربِ متفرقة في القرآنِ، فبعضُه بلغة تميم وبعضُه بلغة أسْد وربيعة، وبعضُه بلغة هوازنَ وبكر، وكذلك سائرُ اللغاتِ، ومعانيها واحدةٌ وإلى هذا ذهبَ أبو عبيدٍ وثعلبُ وحكاه ابنُ دُريْدٍ عن أبي حاتم، وبعضهم عن القاضي أبي بكر، وقالَ الزهريُّ، وابن حبَّان: أنه المختارُ، وصحَّحَه البيهقيُّ في الشُّعب واستنكفه ابنُ قتيبةَ واحتجَّ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ٤ ﴾.

وأجيب: بأنه لا يلزم من هذه الأية أن يكون أُرسلَ بلسان قريش فقط لكونهمه قومه، بل أُرسل بلسان جميع العرب، ولا يَرِدُ عليه كونه بُعثَ إلى الناسِ كافَّة عربًا وعجمًا؛ لأن القرآن أنزل باللغة العربية وهو بلغته إلى طوائف العرب وهم يترجمونه لغير العرب بألسنتهم، وقال ابنُ الجزريِّ: تتبعتُ القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها، فإذا هي ترجع إلى سبعة أوجه من

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلَّامة ابن عثيمين تَعَلَّلتُهُ.



الاختلاف لا تخرج عن ذلك، وذلك إمّا في الحركاتِ بلا تغييرٍ في المعنى والسورة نحو: البخل، ويحتمل من وجهين أو بتغيير في المعنى فقط، نحو: ﴿ فَنَلَقَى عَادَمُ مِن رَبِهِ مَكِمَتٍ ﴾ الثقة ٢٠١٠. ﴿ وَادَّكُرَ بَعَدَ أَمَةٍ ﴾ الثقة ١٤٠٠. وإما في الحروف بتغيير المعنى لا الصورة. اهـ

مسألة: كم مرة جُمع فيها القرآن؟ والجواب: ثلاث مرات، وما هي؟

في عهدِ النبي، وفي عهدِ أبي بكر هيني، وفي عهدِ عثمان هيني. وإذا قَالَ قائل: هل القراءات السبع هي الأحرف السبعة أو لا؟

فالجواب: بل هي حرفٌ من الأحرفِ السبعةِ، وقد قَالَ كثيرٌ من أهلِ العلمِ إن هذا الحرف هو الذي كانت عليه العَرْضةُ الأخيرةُ التي عَرَضَ النبيُّ فيها القرآن على جبريل، وأن ما سواه منسوخٌ؛ لأنه كان في زمنِ احتاج الناسُ فيه إلى التوسع، فلها توطدتِ اللغةُ القرشيَّةُ وصارت هي الغالبةَ صارت القراءةُ على حرفٍ واحدٍ سهلةً ونُسِخَ ما عداها، ولكن هذا احتهالٌ، والله أعلم.

ويقولون: إن هؤلاء القُراء السبعة أولُ ما جُمعوا على رأسِ السنة الثلاثائة جمعهم أبو بكر بنُ مجاهد؛ لأنهم اشتهروا في عَصْرِهم بطولِ العُمر والتلقي من كبارِ المشايخِ وضبطِ القرآنِ فاشتهر هؤلاء القراءُ السبعةُ، فجمعهم أبو بكر بنُ مجاهد تَحَلَقهُ، وهو إمامٌ مشهورٌ في القراءاتِ، جمع هؤلاء القراء السبعة من الحرمين، والعراقين، والشام، الحرمين: المدينة، ومكة، والعراقين: البصرة والكوفة، والشام، وقام بجمع قراءةِ هؤلاء وصارت هي القراءاتِ السبع وكان هناك قُرَّاءٌ آخرون غيرهم وهم بقية القراءات العشر التي يجوز للإنسانِ أن يقرأ بها في الصلاة وهي حُجة، قال شيخ الإسلام: وذلك باتفاق العلماء.

ولكن هؤلاء السبعةُ احتارهم الإمامُ ابن مجاهد رَحَمْلَتْهُ فجمع القراءةَ عليهم وغيره زاد القُراء الثلاثة الآخرين فصار القُرَّاءُ عشرة، وحينتْذِ يتبيَّن جليًّا أن القراءاتِ السبع ليست هي الأحرف السبعة قطعًا، لأن هذه حدثت على رأس السنة الثلاثهائة يعني على رأس القرن الثالث، فكيف تُحملُ على أنها القراءاتُ السبعُ؟

أوردنا إشكالًا فيما مضى "، وهو أن الآيتين الأخيرتين من سورة براءة إنها وجدت عند أبي خزيمة وأن ﴿مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُوا ﴾ اللاختاك ١٢٣٠. وجدت عند خزيمة بن ثابت، فكيف يصحُّ أن نجعلَها من القرآن المتواتر وهي لم توجد إلَّا عند رجلين؟

الجواب؛ أنه فاته أناس ما بحث عنهم، ربما نُسيت هذه الآية كما أن الرسول نفسه قد ينسى بعض الآيات، كما قرأ ذات يوم في الصَّلاة فلما انصرف ذكَّره أبيُّ بنُ كعب بآية كان نسيها ومرَّ على رجل يقرأ في صلاة الليل، فقال: «يَرْحم اللهُ فُلانًا لقد أذكرني آية كنتُ أُنْسِيتُها» (1)

ووجه آخر: أنها وجدت عند هذين الرَّ جُلين مِكتوبةً وهذا لا ينافي أن تكونَ عند غيرٍ هما محفوظةً في الصُّدور وكأن زيدًا يتحرى فلا يكتبُ إلَّا ما كان مكتوبًا خوفًا من النسيان، لكن هذا الجوابُ يشكلُ عليه أنه قَالَ في الحديث: أنه «جَمَعَهُ من العُسُبِ واللِّخاف وصُدور الرِّجال» فظاهر هذه العبارة أن صدور الرِّجال كانت مصدرًا لكتابة القرآن، فكيف نجيبُ عن هذا؟ يَعْنِي: كوننا نقولُ إنها وجِدَتْ مكتوبةً عند أبي خزيمة معناها: أن زيدًا لا ينقلُ أو لا يجمعُ إلَّا ما كُتب فكيف نجيبُ عن قولِه: إنه جمعه من اللِّخاف، والعُسُب وصدورِ الرِّجال؟

<sup>(</sup>١) انظر شرح الحديث رقم (٤٩٨٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢٠١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٦٥٥)، ومسلم (٢٢٤).



والجواب عن ذلك أن نقول: إن الواو بمعنى مع، يعني: معناه أنه أحيانًا يجدها في صُدورِ الرِّجالِ، وأحيانًا يجدُها مكتوبةً فقط، بمعنى: أنه أحيانًا تكونُ مكتوبةً فقط، وأحيانًا تكونُ مكتوبةً ويكونُ في هذا اجتماعُ الحفظِ والكتابةِ.

وهناك إشكال آخر: وهو أن الصُّحف كانت عند حفصة وهي امرأة وفرد؛ يعني: أفلا يمكنُ أن يقعَ في ذلك شكٌّ بل كانت أولًا عند أبي بكرٍ ثم عمرَ ثم حفصة أفلا يمكنُ أن يكونَ في هذا شكٌّ؟

والجواب: أن كونها عند الخليفتين أوثقُ وأحْكمُ؛ لأن الناس قد حفظوا القرآنَ، ليس عند حفصة فقط، الذي عند حفصة هو الذي جُمع وهو معروفٌ عند الصحابةِ مكتوبٌ فلا يقعُ في هذا شكُّ.

ويبقى عندنا مُشكلةٌ في هذا الفرعِ ماذا كان على الصَّحفِ التي عند حفصةَ بعد أن ردَّها عثمانُ عليها؟

والجواب: ذُكِرَ أن مروان بنَ الحكمِ أميرَ المدينةِ -لها تُوفِّي عثمانُ- طلب منها الصحيفة ولكنها أبت، فلها تُوفيت طلبَها من عبدِ الله بن عمرَ فأعطاه إيَّاها، وأنه أحرقها، خوفًا من أن يكونَ هناك اختلافٌ كها كان قبل جمع عثمان القرآن، فصار مآلُ هذه الصُّحف كمآلِ الصُّحفِ الأخرى التي أمر بها عثمان عِينَ أن تُحرَّقَ.

وكونها عند حفصة ﴿ فَهُ هَذه وصية عمر، فليس هناك إشكالٌ؛ لأنها وصية خليفة، فهي أخذتها بحق، لكن الإشكالُ أنها بقيت عند امرأة، أفلا يمكنُ فيها التغييرُ؛ لأنها امرأةٌ وليس عندها من الحهاية ما عند الرَّجلِ وقد ذكرنا أنها عندها من الثقة والأمانة والعقل والعلم ما يجعلُها أهلًا لأن تكونَ عندها هذه الصحيفةُ.

وعلى كل حال: الآن ما في إشكال، الآن جميع القراءاتِ وجميع الأحرفِ كلِّها ألغيت باتفاقِ الصَّحابةِ وَلَيْنَا، وما بقي الآن إلا هذا المصحفُ الموجودُ بين أيدينا، وذكرنا أن هذا هو مقتضى ما أخبر الله به في قولِه: ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَكَنِفِظُونَ ﴾ فأجمعتِ الأمةُ على ذلك، وما بقي عندنا إشكالُ الآن والحمد لله.

ثم قال البخاريُّ كَمْلَلْلهُ:

٦- باب تأليفِ القرآن.

١٩٩٣ حَدَّثَنَا إِبْراهِيمُ بِنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بِنُ يُوسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي يُوسُفُ بِنُ مَاهَكِ، قَالَ: إِنِّي عِنْدَ عَائِشَةً أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَتُ إِذْ جَاءَهَا عِرَاقِيٌّ فَقَالَ: أَيُّ الْكَفَنِ خَيْرٌ؟ قَالَتْ: وَيُحَكَ، وَمَا يَضُرُّكُ؟ قَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، جَاءَهَا عِرَاقِيٌّ فَقَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْلَفُ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُقْرَأً غَيْرَ مُولَّفِ أَرِينِي مُصحفَكُ؟ قَالَتْ: لِمَ؟ قَالَ: لَعَلِي أَوْلَفُ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُقْرَأً غَيْرَ مُولَّفِ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ: وَمَا يَضُرُّكُ وَالْعَرَامُ، وَلَوْ نَزَلَ الْعَلَى الْإِسْلاَمِ نَزَلَ الْحَلاَلُ وَالْحَرَامُ، وَلَوْ نَزَلَ الْوَلَ اللهَ الْمُؤْمِ الْبَعَلَ وَالْعَرَامُ، وَلَوْ نَزَلَ الْوَلَ اللهَ الْمُؤْمِ الْبَعْنَ وَالنَّالُ وَالْحَرَامُ، وَلَوْ نَزَلَ الْوَلَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْعَرَامُ، وَلَوْ نَزَلَ الْوَلَا لَقَالُوا: لاَ نَدَعُ الزِّنَا الْحَمْرَ اللهَ اللهُ وَأَنَا عِنْدُهُ قَالَ: فَأَخْرَجَتُ لَهُ السَّاعَةُ اللهُ وَأَنَا عِنْدُهُ قَالَ: فَأَخْرَجَتُ لَهُ اللهُ وَأَنَا عِنْدُهُ قَالَ: فَأَخْرَجَتُ لَهُ السَّورِ اللهُ السَاعَةُ وَاللّهُ اللهُ وَأَنَا عِنْدُهُ قَالَ: فَأَمْلَتُ عَلَيْهِ آلَى السَّاعَةُ اللهُ السَاعَةُ اللهُ السَاعَةُ اللهُ السَّاعَةُ اللهُ السَاعَةُ اللهُ اللهُ

قال القسطلاني رَحَمْلَشْهُ:

إذ جاءها رجلٌ عراقيٌّ لم يَعْرفِ الحافظ ابنُ حجر اسمه، قال لها: أيُّ الكفنِ خيرٌ الأجدب أو غيرُه؟ قالت: ويحْكَ -كلمة تَرحُّم- (وما) أي: أي شيء يَضُرُّك بعد موتك فِي أيِّ كفن كُفنتَ؟ قال: يا أمَّ المؤمنين أريني مصحفك، قالت: لما أُرِيكَه؟ قال: لعلي أؤلفُ القرآنَ عليه فإنه يُقْرَأُ غيرَ مؤلفٍ.

قال في الفتح: الظاهرُ لي أن هذا العراقي كان ممن يأخذُ بقراءة ابن مسعودٍ وكان ابنُ مسعودٍ لها حَضَر مصحفُ عثمانَ إلى الكوفةِ لم يَرْجِعْ عن قراءتِه ولا عن إعدام مصحفِه فكان تأليفُ مصحفِه مغايرًا لتأليفِ عثمانَ ولا ريبَ أن تأليفَ المصحفِ العثمانيِّ أكثرُ مناسبةً من غيرِه، ولهذا أطْلَق العراقيُّ أنه غيرُ مؤلفٍ وهذا كلُّه على أن السؤالَ إنها وقع على ترتيب السور، ولذا قالتْ له عائشةُ: وما يَضُرُّك -بضم الضاد المعجمةِ والراءِ المشددةِ - من الضررِ. ولأبي ذر، ولأبي الوقت والأصيلي يضِيرك -



بكسرِ الضادِ بعدَها بتحتيةٍ ساكنةٍ - من الضيرِ.

أيّه: أي بفتح الهمزة والتحتية المشددة بعدها هاءٌ مضمومةٌ، ولأبي ذرِّ عن الحمويِّ والمستملي، (أيًا) بفوقيةٍ منونةٍ، أي: قرأت قبلُ -أي: قبلَ القراءة - السورة الأخرى إنها نَزَلَ أولَ ما نَزَل منه سورةُ المفصل فيها ذِكْرُ الجنةِ والنار، سورةُ ﴿أَفْرَأُ بِالنِهِ وَلاَ مِن مِن قوله فيها: ﴿إِن كَذَب وَقَرَق ﴾ و ﴿سَنَنْعُ ٱلزَّبَانِيةَ ﴿ )، أو المدثر وذكرهما صريحٌ فيها في قوله: ﴿وَمَا أَدْرَكَ مَا سَقَرُ ﴾ ﴿فِ جَنَّتِ يَشَاءَلُونَ ﴾ لكن الذي نزل أولًا من سورة ﴿أَفْرَأُ ﴾ خمس آياتٍ فقط، أو المرادُ بالأولية بعد الفترة وهي «المدثرُ » فلعلّها آخرها نَزَل قبلَ نزولِ بقيةٍ ﴿أَفْرَأُ ﴾ أو بتقديرٍ من أي من أولِ ما نَزَل.

(حتى إذا ثاب) بالمثلثة والموحدة.

[والجوابُ عن هذين: أن يقال: إنها تريدُ سورةً من أولِ ما نَزَل من الآياتِ، ولا شَكَّ أن أولَ سورةٍ نزلتُ هي ﴿أَفَرَأَ ﴾ فيها ذكْرُ الجنةِ والنارِ، أما ذكرُ النارِ ففي قولِه شَكَّ أن أو لَن سورةٍ نزلتُ هي ﴿أَوْرَأُ ﴾ فيها ذكْرُ الجنةِ والنارِ، أما ذكرُ النارِ ففي قولِه تعالى: ﴿أَرَءَيْتُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

وأما الجنةُ فلم تُذكَرُ على سبيلِ التصريحِ، ولكنها ذكرتُ على سبيلِ اللزُومِ؛ لأن المصَلِّين هم أهلُ الجنةِ] (١).

# ثم قال القسطلانيُّ رَحْلَسْهُ:

(حتى إذا ثاب) بالمثلثة والموحدة بينها ألفٌ؛ أي: رجّع الناسُ إلى الإسلام واطمأنَّتُ نفوسُهم عليه، وتيقنوا أن الجنة للمطيعين، والنار للعاصين، (نَزَل الحلالُ والحرامُ، ولو نَزَل أولَ شيء: لا تشربوا الخمرَ؛ لقالوا: لا نَدَعُ الخمرَ أبدًا، ولو نَزَل لا تزنوا؛ لقالوا: لا نَدَعُ الزنا أبدًا)، وذلك لما طبيعتْ عليه النفوسُ من النفرة عن ترك المألوفِ فاقتضتِ الحكمةُ الإلهيةُ ترتيبُ النزولِ على ما ذُكِرَ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَحَلَّلُهُ.



(لقد نَزَلَ بمكة على محمد على العَامَدُ القَامِ وإني لجارية صغيرة أَلْعَبُ ﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ مِن العَسَمِ القَامِ التي ليست فيها ذكر شيء من الأحكام، (وما نزلت سورة البقرة والنساء المشتملتان على الأحكام من الحلال والحرام إلا وأنا عنده) بعد الهجرة بالمدينة وأرادت بذلك تأخر نزول الأحكام، وسَقَط لأبي ذر (سورة) البقرة ومعطوفها مرفوعان قال: (فأخرجت له)؛ أي: للعراقي المصحف.

(فأمْلَتْ): بسكون الميم وتخفيفِ اللام وبتشديدها مع فتح الميم في النونية بتشديد الميم، فليُحَرَّر عليه (آي سور)، ولأبي ذرِّ سورة؛ أي: آياتِ كلِّ سورة، كأنها قالت له مثلاً سورة البقرة كذا كذا آية، وهذا يُؤيدُ أن السؤال وقع عن تفصيل آياتِ كلِّ سورة وقد ذكر بعضُ الأثمة آياتِ السورة مفردة كأبي شيطة والجعبري وفي مجموعين الإطلاقات لإشاراتِ فنونِ القراءات ما يَكْفِي ويَشفِي. انتهى كلام القسطلاني.

على كلِّ حال: يُظهِّرُ أن مصحف عائشة هِ عَلَى مُولِّف على تأليفِ عَثَانَ، وأن التأليف؛ أي: تأليف التأليف السورِ ليس بواجب، وهذا هو المشهورُ عند أهل العلم أن تأليف السورِ ليس بواجب، لكن هل يُكْرَه أن يَبْدَأ بسورة قبلَ الأخرى وهي بعدَها أو لا؟ فيه قولان لأهل العلم:

منهم: من كُره ذلك، لمخالفتِه ما أجَمْع الصحابة عليه والذي ولأن هذا هو الذي كانت عليه العرضة الأخيرة؛ إذ ليس من المعقولِ أو المتصوَّر أنَّ الصحابة يخالفون شيئًا رتَّبه النبيُ عليه إلا وقد علموا أن الترتيب قد زال، مثلًا: البقرة وآلُ عمرانَ والنساء في حديث حذيفة أن الرسول على قرأ البقرة ثم النساء ثم آلُ عمران ، ولكينَّ الترتيب في المصحف على خلاف ذلك، وهذا يَدُلُّ على أن الرسولَ على رتبها في آخرِ حياتِه على في المصحف على خلافِ ذلك، وهذا يَدُلُّ على أن الرسولَ على الله في آخرِ حياتِه على

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۷۲۲).



هذا الترتيبِ: البقرةُ ثم آلُ عمرانَ ثم النساءُ.

وفي هذا الأثرِ يقولُ العراقيُّ: أيُّ كفنٍ خيرٌ ؟ قالت: ويحَك وما يَضُرُّك؟ وكأنها خافتُ على هذا الرجل أن يَتَعَنَّتَ في اختيارِ الكفنِ، ولا شكَّ أن الكفنَ الأبيضَ أفضلُ كما جاء الحديثُ به أن لكن خافتْ عليه مِن التعنتِ والتشددِ في الدينِ، وقالتْ: إن الأمرَ كلَّه بالنسبةِ للميتِ لا يَسْتَفِيدُ منه، الأبيضُ وغيرُ الأبيضِ، الجديدُ وغيرُ الجديد سواءٌ، وإلا فإنه لا شكَّ أن الأبيضَ أحسنُ، ولا يقولُ قائلٌ: لعلَّ عائشة عني ليست عندها علمٌ في هذا، فأرادتُ أن تأتي بها يُسمَّى في البلاغةِ بأسلوبِ الحكيم؛ يعني: بدل من أن تقولَ: أنا لا أدري قالت: وَيْحَك وما يَضُرُّك؟ بل الظاهر أنها خافت من التعنتِ من أن تقولَ: أنا لا أدري قالت: وَيْحَك وما يَضُرُّك؟ بل الظاهر أنها خافت من التعنتِ لاسيها وأن أهلَ العراقِ كانوا في ذلك الزمنِ معروفين بكثرةِ الأسئلة وكثرةِ الإيراداتِ.

### ※ 袋 袋 袋

ثم قال البخاريُّ رَحَالَتُهُ:

٤٩٩٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ، سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالْكَهْفِ وَمَرْيَمَ وَطه وَالأَنْبِيَاءِ: إِنَّهُنَّ مِنْ الْعِتَاقِ الأُولِ وَهُنَّ مِنْ تِلاَدِي.

التلادُ، معناه: المالُ القديمُ، والمعنى أن هذه من العتاقِ الأولِ؛ يعني: من السورِ القديمةِ، وهل هذه السورُ مكيةٌ أم مدنيةٌ؟

<sup>(</sup>١) أخرَجه مسلم (٨٧٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٧٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٨٧٨)، والترمذي (٩٩٤)، وابن ماجه (١٤٧٢)، وغيرهم.

الجوابُ: أن الخمسَ كلُّها مكياتٌ.

🤝 و قولُه: «بني إسرائيل»؛ يعْنِي: بها سورةُ الإسراءِ.

※ 於 於 ※

ثم قال البخاري رَحْلَشْهُ:

١٩٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ سَمِعَ الْبَرَاءَ بْنَ
 عَازِب ﴿ اللَّهَ مَا لَا يَعَلَّمْتُ ﴿ سَبِحِ الشَوْرَكِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ ١ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ النَّبِيُ ﷺ.

مَّ مَعْدُ مَا النَّطَائِرَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ قَالَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ لَقَدُ تَعَلَّمْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُ عِلَى يَقْرَوُهُمَّ الْثَيْنِ اثْنَيْنِ فِي كُلُّ رَكْعَةٍ فَقَامَ عَبْدُ اللهِ وَدَخَلَ مَعَهُ عَلْقَمَةٌ وَخَرَجَ عَلْقَمَةٌ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ عِشْرُونَ شُورَةً مِنْ أَوَّلِ الْمُفَصَّلِ عَلَى وَدَخَلَ مَعَهُ عَلْقَمَةٌ وَخَرَجَ عَلْقَمَةٌ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ عِشْرُونَ شُورَةً مِنْ أَوَّلِ الْمُفَصَّلِ عَلَى تَنْسَاءَلُونَ ".

وقولهُ: «لقد تعلَّمتُ النظائرَ التي كان النبي ﷺ يقرؤهن» هذه النظائرُ هل هي نظائرُ في الكثرةِ أو نظائرُ في المعنى والموضوع؟

والعلماء يقولون: إن القرآن ينقسمُ إلى قسمين: مكيٌّ ومدنيٌٌ وأنَّ المكيَّ ما نَزَل قبلَ وصولِ النبيَّ على المدينة، والمدنيَّ ما نَزَل بعدَ ذلك، وإن نَزَل في مكة فالعبرةُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۸۲۲).



عندهم بالزمن لا بالمكان، فمثلًا ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثَمَتُ عَلَيْكُمْ يَعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا ۚ آ ﴾ [الماللة: ٣].

هذه نزلت في عرفةً في حجة الوداع، ومع ذلك نقولُ إنها مدنيةٌ.

وسَبَقَ لنا أن بعض العلمَاءِ يقولُ على بعض السور هذه السورة مكيةٌ إلَّا آية كذا وكذا، ولقلنا: أن هذا الاستثناء لس بصحيح، ولا يمكنُ أن يُقْبَلَ إلَّا إذا جاء بسند صحيح أن الآية المذكورة نزلتْ في المدينة وأن السورة الأمَّ نزلتْ في مكة، وهذا لا يوجدُ فيها أعلم، وعلى هذا فالأصلُ أن جميع آيات السورة المكية نزلتْ قبل الهجرة، وجميع الآياتِ في السورة المحكية نزلتْ قبل الهجرة، وجميع الآياتِ في السورة المدنية نزلتْ بعدَ الهجرة؛ لأن هذا هو الأصلُ لأنك إذا قلت إلَّا آية كذا وآية كذا، لقلنا هذا استنثاءٌ والاستنثاءُ يحتاجُ إلى دليل.

#### \* ※ ※ ※

٧- باب كان جبريلُ يعرضُ القرآنَ على النبيِّ عِينَ .

ن قوله على: «لا أراه إلا حضر أجلي».

وقوله: «حضر أجلي»؛ لأنه لمّا عارضه مرتين خلاف العادة كأنه على فهم أن هذه آخرُ سنة كالمودع له، والرسولُ على ظنّ ذلك ولا يلزمُ من هذا أنه إذا حصل له شيءٌ مرتين أنه يعني: حضور أجلِه، ولو فرضنا أن إنسانا قرأ القرآن في هذه السنة عشر مراتٍ في رمضان، وفي العادة يقرأه خمس مرات، فليس معناه: أننا نقولُ إنه حضر أجله، لكن هذا الشيءُ خاصٌ بالرسولِ على وقد يوفّقُ اللهُ العبدَ مثلًا لجميع أحوالِه وتفقدِها



وكتابة ما عليه، وما أشبه ذلك قبل أن يموت، ويكون هذا فيه نعمةٌ من الله عليه. 
قال المؤلفُ يَحْلَلْلهُ «عن فاطمة عليها السلام».

هذا تصرفٌ من النُّساخ، وأنتم تعرفون أن البخاريَّ كَمْلَتْهُ في بخارست في بلاد فارس، وأكثر النُّساخ ذلك الوقت من (الفرس) ويقولون إن غالبَهم شيعةٌ وإن كانت الروافضُ ما دخلوا فارس إلا متأخرًا، فصاروا إذا مرُّوا باسم فاطمة على يكتبون عليها السلام» وباسم على يكتبون عليه، وربها كتبوا: كرَّم الله وجهه، وقول هيئنه أحسن من «عليه السلام» ؛ لأن الرِّضا درجةٌ أعلى من مجردِ السَّلامة.

#### **\***徐徐徐 \*

١٩٩٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةً، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؛ لِأَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ اللهِ اللهُولُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهِ اللهُ الله

١٩٩٨ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِي حَصِين، عَنْ ذكوان، عَنْ أَبِي مُومِين، عَنْ ذكوان، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْقُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، فَعَرَضٌ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ اللَّذِي اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الللْعُلْمُ الللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الللْعُلِمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللللْعُلِمُ اللْعُلْمُ الللْعُو

قال الحافظ رَحْلَتْهُ في الفتح (٩/ ٤٦):

و قوله: "وكان يعتكفُ كلِّ عام عشرًا، فاعتكفَ عشرين في العام الذي قُبِضَ في العام الذي قُبِضَ فيه"، ظاهره أنه اعتكفَ عشرين يومًّا من رمضان، وهو مناسبٌ لفعل جبريل حين ضاعف عُرْضَ القرآن في تلك السنة، ويحتمل أن يكونَ السببُ ما تقدَّمَ في الاعتكافِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۳۰۸).



أنه بي كان يعتكف عشرًا، فسافر عامًا فلم يعكتف، فاعتكف من قابل عشرين يومًا، وهذا إنها يتأتى في سفر وقع في شهر رمضان، وكان رمضان من سنة تسع دخل وهو يت في غزوة تبوك، وهذا بخلاف القصة المتقدمة في كتاب الصيام؛ أنه شرع في الاعتكاف في أول العشر الأخير فلها رأى ما صنع أزوا جه من ضرب الأخبية تركه، ثم اعتكف عشرًا في شوال، ويحتمل اتحاد القصة، ويحتمل أيضًا أن تكون القصة التي في حديثِ البابِ هي التي أوردها مسلمٌ وأصلها عند البخاريِّ من حديثِ أبي سعيد قال: «كان رسولُ الله يت يجاور العشر التي في وسطِ الشهر فإذا استقبل إحدى وعشرين رجع، فأقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها، ثم قال: إني كنت أجاور هذه العشر الوسط ثم بدا لي أن أجاور العشر الأواخر فجاور العشر الأخير» الحديث "فيكون المراد بالعشرين: العشر الأوسط والعشر الأخير اله

وكانت في رمضان النبي بي سافر في رمضان كان ذلك في غزوة الفتح، وكانت في رمضان فإنه دخل مكة في التاسع عشر من رمضان أو في العشرين من رمضان وهو لم يعتكف قطعًا، ولكن سنة الفتح السنة الثامنة، فيكون على هذا قضاء النبي بي لهذا متأخرًا، والذي يظهر والله أعلم أنه اعتكف عشرين في العام الذي قُبِضَ فيه قضاءً، وحملُها على حديث أبي سعيد يظهر أنه متقدمٌ، وأن على حديث أبي سعيد يظهر أنه متقدمٌ، وأن الرسولَ لها عَلِمَ بأن ليلة القدرِ في العشرِ الأو خرِ صار يعتكفُ العشرَ الأو اخرَ.

※ 微 微 ※

٨- باب الْقُرَّاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ

﴿ ٤٩٩٩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ، عَنْ عَمْرِه، عَنْ إِبْرَاهِيم، عَنْ مَسْعُودٍ فَقَالَ: لاَ أَزَالُ أُحِبُّهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَسْرُوقٍ ذَكَرَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ وَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: لاَ أَزَالُ أُحِبُّهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَشْعُودٍ وَسَالِم وَمُعَاذٍ وَأَبِيَّ بْنِ كَعْبِ " اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَسَالِم وَمُعَاذٍ وَأَبِيَّ بْنِ كَعْبِ " اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَسَالِم وَمُعَاذٍ وَأَبِيَّ بْنِ كَعْبِ " اللهِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَسَالِم وَمُعَاذٍ وَأَبِيَّ بْنِ كَعْبِ " اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ ال

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۱۲۷).

<sup>(</sup>٢١٦٤). أخرجه مسلم (٢٤٦٤).

هؤلاء أربعة، وهذا يدلُّ على أنهم رضي كانوا حفظة قرآنٍ ؛ لأنه قال (خذوا القرآن من أربعة) وهذا يشملُ أخذه كلَّه.

وأما سالم فهو مولى أبي حذيفة.

وما ورد في هذا الحديثِ بالنسبةِ للقراءاتِ التي جمعها عثمانُ عَلَيْهُ، وأمَّا قراءة ابن مسعود التي خالفَ فيها القراءات التي جمعها عثمانُ اعتبرَها العلماءُ شاذَّةً.

#### 李松 徐 李

٥٠٠٠ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنْ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا شَقِيقُ بُنُ سَلَمَةً قَالَ: خَطَبَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: وَاللهِ لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ عِنْ بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً وَاللهِ لَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ النّبِي عِنْ أَعْلَمِهِمْ بِكِتَابِ اللهِ وَمَا أَنَا بِخَيْرِهِمْ قَالَ: شَورَةً وَاللهِ لَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ النّبِي عِنْ أَعْلَمِهِمْ بِكِتَابِ اللهِ وَمَا أَنَا بِخَيْرِهِمْ قَالَ: شَقِيقٌ فَجَلَسْتُ فِي الْجِلَقِ أَسْمَعُ مَا يَقُولُونَ، فَهَا سَمِعْتُ رَادًا يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ (اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

ومعنى قوله: «أني لست أعلِمهم»، «وما أنا بخيرِهم»، ففيهم من هو أُعلم مني، وفيهم من هو أُعلم مني، وفيهم من هو خير مني، فالذين أخذوا جميع القرآن لا هذه السور المعدودة لا شك أنهم خيرٌ ممن أخذ بعضَ القرآنِ ولو أكثر القرآن.

وقول شقيق: "جلستُ في الحِلقِ أسمعُ ما يقولون"": دليلٌ على أنه لا بأسَ أن الإنسانَ يستبرئُ الخبرَ، وينظر، ويُفتش، هل أحد يخالفُ قولَه أم لا؟ فكانت الحلق، كل الحلق التي تكون في الكوفة لا أحدٌ منهم ينكرُ ما قاله ابنُ مسعود هيلف عن نفسه.

#### \*\*\*\*

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٤٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٠٢٧).

<sup>(</sup>٢) قال آحد الطلبة: «الحِلق» يقول الشارح: «بفتح المهملة واللام»، يعني: «الحَلَق» فما ضبطها؟ فأجاب الشيخ يَحَلَقَة: نحن عندنا بالكسر، وهذا هو القياس، ولكن على قوله تكون فيها وجهان.



## ثم قال البخاري رَحْلَشَهُ:

٥٠٠١ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ: كُنَّا بِحِمْصَ، فَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ سُورَةً يُوسُفَ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ قَالَ: قَرَأَتُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: «أَحْسَنْتَ» وَوَجَدَ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ فَقَالَ: أَتَجْمَعُ أَنْ تُكَذَّبَ بِكِتَابِ اللهِ وَتَشْرَبَ الْخَمْرَ فَضَرَبَهُ الْحَدّ.

> هل يُستدلَّ بهذا الحديثِ على أن حدَّ شاربِ الخمرِ محددٌ في السُّنَّةِ؟ الجواب: لا ما هو بصحيح يمكن ضربه الحدِّ الذي حدَّه عمر علينه.

وكلامه هذا يُنكر فيه قراءة ابن مسعود، وهو قرأ على رسولِ الله على، ومع ذلك لما قال: هكذا، قال: أحسنتَ، دلُّ ذلك على أن الرَّ جلُّ ما هو بعاقل.

# قال القسطلاني رَحَمْ لَسُّهُ:

الحدُّ لا أنه رفعه.

فقال رجلٌ لم يَعْرِف الحافظ اسمه: نعم: قيل: إنه نَهيك بن سِنان «ما هكذا أُنزلت». قال -أي: ابن مسعود- ولأبي ذر فقال: قرأت كذا على رسول على، فقال:

🗘 قوله: «ووجد -ابن مسعود- منه» أي: من الرجل: «ريح الخمر، فقال له: أتجمع أن تُكذِّبَ بكتابِ الله وتشرب<mark>َ الخ</mark>مرَ فضربه الحدَّ»، أي: رفعه إلى من له الولاية فضربه، وأسند الضُّربُ إليه مجازًا لكونه كان سببًا فيه، والمنقول عنه أنه كان يَرى وجوب الحدِّ بمجردِ وجودِ الرائحةِ، وأن الرَّجُلَ اعترف بشربها بلا عذرٍ، لكن وقع عند الإسماعيليُّ إثر هذا الحديثِ النقل عن عليُّ أنه أنكر على ابن مسعود جلَّدُه الرَّجِلَ بالرائحةِ وحدَّها إذا لم يُقرَّ أو لم يشهدُ عليه، ومبحث ذلك يأتي إن شاء اللهُ تعالى في بابِ الحدودِ بعونِ الله وفضله، وإنها أنكر الرَّجُلُّ كيفيةَ إنزاله جهلًا منه لا أصل النزول، وإلَّا لكفرَ إذًا للإجماعُ القائمٌ على أن من جَحَد حرفًا مُجمعًا عليه فهو كافرٌ. اهـ 🗘 أما قوله: «ضربه الحد» لا شك أن الظاهرَ أن ابنَ مسعودٍ هو الذي أقام عليه

فإن قال قائل: هل يقال عقوبة شارب الخمر، أم حد الخمر؟

فالجواب: الصحيح عقوبة لاحد.

وقوله «الحد» يحتمل الحد يعني: الحد الذي حدَّه عمرُ، يعني: القدر الذي قدَّره عمر هيشنه.

الظاهرُ: أنه هو الذي ضربه، لكن هل كان أميرًا على حِمص ذلك الوقت، أو أنه موكلٌ بإقامةِ الحدُ، أو أنه يرى أنه إذا ثبت الحدُّ جاز إقامته لكلَّ من هو كبيرٌ في قومه في ذلك المكانِ، كل هذا محتمل.

#### \* \* \* \*

٥٠٠٢ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ عَيْثُ اللهِ عَيْثُ وَ اللهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلَا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَ أُنْزِلَتْ، وَلاَ أُنْزِلَتْ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلّا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَ أُنْزِلَتْ، وَلَوْ أَعْلَمُ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَ أُنْزِلَتْ، وَلاَ أُنْزِلَتْ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلّا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَ أُنْزِلَتْ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَخَدًا أَعْلَمُ مِنْي بِكِتَابِ اللهِ تُبَلِّغُهُ الإِبِلُ لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ ".

قال وللنف : هذا لأمرين:

الأمر الأول: التَّحدُّث بنعمة الله عَجَلُ عليه حيث أعطاه من علوم القرآنِ ما لم يعطه أحدًا.

والثاني: حثُّ الناسِ على الأخذِ عنه؛ لأنهم إذا عَلِمُوا أنه في هذه المنزلةِ من كتاب الله حرصوا على الأخذِ عنه، وليس غرضه بهذا أن يتمدَّحَ أو أن يفخر أمامَ النَّاسِ فإن هذا بعيدٌ أن يقع من مثل عبد الله بن مسعود هيشنه.

والعلماء رحمه الله ما زالوا يثنون على مصنفاتِهم من أجلِ أن ينتفع الناسُ بها، لا من أجل أن ينتفع الناسُ بها، لا من أجل أن يفخروا بها على الناسِ، فإذا أخبر الإنسانُ عن نفسِه بمثلِ هذا الخبرِ وهو مطابقٌ للواقع يريدُ هذا فلا بأس به، ولا يقال: إن هذا الرَّجلَ افتخر بهذا الشيءِ، بل يقال: هذا من بابِ التَّحدثِ بالنَّعم وحتَّ الناسِ على أن يتلقوا العلمَ عنه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٤٦٤).

وفي هذا: دليلٌ على جوازِ شدِّ الرَّحْلِ في طلبِ العلمِ وهو كذلك، وما زال السَّلفُ والمخلفُ أيضًا يرحلون لطلبِ العلمِ، ويشيرُ إلى هذا قولُ النبيِّ على: «من سلكَ طريقًا يلتمسُ فيه علمًا سَهَّلَ اللهُ له به طريقًا إلى الجنة» (فإن هذا يشملُ الطريقَ في البلدِ والطريقَ في خارجِ البلدِ، كما يشملُ الطريقَ الحسِّيِّ والطريقَ المعنويَّ في مراجعةِ الكتبِ وكتابةِ العلم وما أشبه ذلك.

## ※ ※ ※※

ثم قال البخاري رَخَالله:

٥٠٠٣ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هَامَّ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مُالِكِ عَلْمَ عَلْمَ النَّبِيِّ عَلْمَ النَّبِيِّ عَلْمَ النَّبِيِّ عَلْمَ النَّبِ عَلْمَ النَّنَصَارِ أَبَيُّ مَالِكِ عَلْمَ عَنْ حَمَّعُ الْقَرْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلْمَ عَالَ: أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنْ الأَنصَارِ أَبَيُّ مَالِكِ عَلْمَ عَنْ خُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ بُنُ كَعْبِ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو زَيْدِ تَابَعَهُ الْفَضْلُ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ ثُمَامَةً عَنْ أَنسَ "

🗘 قولُه: «أبو زيد».

قال القسطلاني رَحْدَالله:

«وتقدم في مناقب زيد من طريق شعبة، قلت لِأنس: مَن أبو زيد؟ قَالَ: أحد عمومتي (١٦) وتقدم بيان الاختلاف في اسم أبي زيد»

وقَالَ في الموطن المشار إليه:

«فقيل هو: سعد بن عبيد بن نعمان بن قيس بن أوس، وقيل: اسمه معبد أحد الأر بعة الذين جمعوا القرآن على عهدِه على ومات ولا عقب له، واستبعد ابن الأثير أن يكونَ هذا مِمَّن جمعوا القرآنَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>١١ أخرجه مسلم (٢٤٦٥).

<sup>(</sup>۱۱ مرجه البخاري (۳۸۱۰).

قال: لأن الحديث يرويه أنس بن مالك وذكرهم، وقال: أحد عمومتي أبو زيد، وأنس من بني عدي بن النجار، وهو خزرجي فكيف يكونُ هذاوهو أوسي، فليس في الحديثِ ما ينفي جمعه من غيرِ المذكورين ا.هـ

و قوله: «تابعه» ما تقولون في هذا المتابعةِ تامَّة أم ناقصة؟ ناقصة جدًا، تابعه في شيخ شيخ شيخه.

#### **海旅旅旅**

ثم قال البخاري رَحْلُته:

١٠٠٥ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ وَثُمُ مَحْمَعِ الْقُرْآنَ غَيْرُ أَرْبَعَةٍ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَمُعَادُ بْنُ جَبَلِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو زَيْدٍ قَالَ: وَنَحْنُ وَرِثْنَاهُ.
 جَبَلِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو زَيْدٍ قَالَ: وَنَحْنُ وَرِثْنَاهُ.

هذا يمنعُ ما قاله القسطلانيُّ إنه لا ينافي أن غير المذكورين جمعه، ولكن يبعدُ جدًا أن يكونَ هذا هو الواقعُ أنه لم يجمعِ القرآنَ في عهدِ النبيِّ عَلَيُّ إلا هؤلاء الأربعة؛ لأننا نستبعدُ أن يكونَ أبو بكر ، وعُمرُ، وعثمانُ وعليٌّ، وأئمةُ الصَّحابةِ وأجلاؤهم وابنُ مسعود - أيضًا - لم يجمعه أمَّا ابن مسعود فيمكنُ أن يقالَ: إنه جمعه بعد موتِ الرسولِ فِيُّ؛ لأنه لم يأخذُ مِن فِيَّ الرسولِ إلَّا بضعًا وسبعين سورةً، لكن مثل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء ملازمين للرسول في فيبعدُ جدًا ألَّا يكونوا جمعوا القرآنَ، يعني: هذا هو الذي بلغه أنه يعني: حفظوه كله فيُحمل نفي أنس عَنَّ على مبلغ علمِه، يعني: هذا هو الذي بلغه أنه لم يجمعُه إلَّا هؤلاء الأربعة وحينئذ فلا منافاة أن يكونَ غيرُهم جمعه.

ويقال أيضًا: إنه لم يذكر ابنَ مسعود من أولئك ولا سالمَ مولى أبي حذيفةَ، وهم مِمَّن ذُكِروا في الحديثِ السابقِ.



قال البخاري تَعَلَّسَهُ:

٥٠٠٥ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: أُبِيُّ أَفْرَوْنَا وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ لَحَنِ أَبْيَّ، وَأَبَيِّ يَقُولُ: أَخَذْتُهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلاَ أَثْرُكُهُ لِشَيْءٍ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ مِخَيْرٍ مِنْهَا آوْ مِثْلِهِا ﴾ الشَّفَا: ١١١

و له: "يقول عمر أبي آقرؤنا"، يعني: أحفظُنا أو أعلُمنا بكتاب الله، والظاهرُ لي الله أعلم أنه قاله على سبيل التَّواضع، وإلَّا فعمرُ أقرأُ من أبيِّ.

ويحتملُ أنه عَلَى جَمْعِ القرآن من النبيِّ بن كعبٍ كان حريصًا على جَمْعِ القرآن من النبيِّ وَاللهِ وَأَن عمرَ يشغله عن ذلك ما يشغله.

وقوله: «لندع من لَحْنِ أُبِيًّ»، يعني: من قراءته مِمَّا قرأ، وذلك لأن أبيًّا عِيْنَهُ يقرأ الآيةَ التي نُسخت، ويقول أن الرسولَ أقرانيها، فلا يتركها مع أنَّ الله يقولُ: ﴿مَا نَنْسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ مِخْيِرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ الثِقَة:١١٠٦.

وهذا هو الذي يدعه عمر الله من قراءة أبي، يعني: أن عمر يدعُ من قراءة أبي ما تبت نسخ لفظه، فلا يقر أبه.

وهل الأصح: نُنْسها أم نُنساها؟

فالجواب: فيها قراءتان، فيها: نُنْسها، ونَنْساها.

وكيف نجيب على من قال لم يجمع القرآنَ غير أربعة؟

الجواب: هذا مبلغُ علمِه، هذا الذي علم، والإنسانُ يصحُّ أن ينفي الشيءَ بناءً على علمه.

وليس بعيد أنهم كتبوا القرآنَ كلَّه؛ لأن كتابَه القرآنِ في عَهْدِ الرسولِ ﷺ كانت متفرقة كل من حفظ آية كتبها.

ثم قال البخاري تَعَلَّلْهُ:

٩- باب فَضْل فَاتَحةِ الكِتَابِ.

في هذ الحديث: إشارةٌ إلى أن العموم يشملُ جميعَ الأحوالِ لقوله: ﴿أَسُتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾ الانتقال ١٢٤. وهذا يشملُ جميعَ الأحوالِ حتى وإن كان الإنسانُ في صلاة، ولهذا قال العلماء: إذا نادًاه النبيُّ عِلَيْ وجب عليه إجابته ولو كان في الصَّلاة؛ لوجوب إجابته.

أمًّا الوالدن: فقال بعضُهم: يجيبُهما في النفل ولا يجيبُهما في الفرض، وقال بعضهم: لا يجيبُهما – أيضًا – في النَّفل إلَّا إذا خاف من الغضب وعَلِمَ أن والديه مِمَّن لا يحتمل، والناسُ يختلفون، من الوالدين من إذا علم أنك في نافلة عذرك بل لا يرضى أن تقطعها من أجله، ومن الوالدين من كان بالعكس إذا ناداك لابد أن تجيبه ولو كنت في نافلة، فالمسألة تختلف، وهذا الأخير هو الصحيح، على أن إجابة الوالدين في الفرض لا تجوزُ، وإجابتهما في النَّفل تنبني على هذا التفصيل: إن عَلِمتَ أن في تركِ إجابتهما حملًا لهما على الغضب عليك والحزن منك فأجب وإلَّا فلا.

وأمًّا عن مسألةِ الإشارةِ في الصلاة؟

نقول: أصلُ الناس يختلفون، فبعض الناس إذا أشرتَ إليه إنك تصلي عذرك.



ثم قال البخاري رَخَلْلله:

٧٠٠٥ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى، حَدَّثَنا وَهْبٌ، حَدَّثَنا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّد، عَنْ مَعْبَدِ، عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا فِي مَسِير لَنَا فَنَزَلْنَا فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ سَيُدَ الْحَيِّ سَلِيمٌ، وَإِنَّ نَفَرَنَا غَيْبٌ، فَهَلْ مِنْكُمْ رَاقٍ؟ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلٌ مَا كُنَّا نَأْبِنَهُ بِرُقْيَةً وَرُقَاهُ فَبَرَا فَأَمَر لَنَا بِثَلاَثِينَ شَاةً وَسَقَانَا لَبُنَا، فَلَمَّ رَجَعَ قُلْنَا لَهُ: أَكُنْتَ تُحْسِنُ رُقْيَةً أَوْ كُنْتَ مَرْقِي، قَالَ لاَ مُا رَقَيْتُ إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ قُلْنَا: لاَ تُحْدِثُوا شَيْنًا حَتَّى نَأْتِي أَوْ نَسْأَلُ النَّبِي عِيهِ فَقَالَ: وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنْهَا رُقْيَةٌ، اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي فَلْمًا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَكُرْنَاهُ لِلنَّبِي عِيهٍ فَقَالَ: وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنْهَا رُقْيَةٌ، اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي فَلْمَا وَقَيْدُ بُنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ بِهَذَا.

هذا الحديث اختصره المؤلف بهذا السِّياق، وإلَّا فإنه أوسعٌ من هذا، فإن هؤلاء القومَ بعثهم النبيُّ ﷺ في سريةٍ فنزلوا على هؤلاء الجماعة ولكنهم لم يُضيِّفُوهُم، فنزحُوا عنهم، ثم قدَّر الله على أن لُدِغَ سيدُهم، وهذا معنى قوله: (أن سيدَ الحيِّ سليمٌ) سليم بمعنى: لديغ، والعربُ يُطلقون هذه العبارات من باب التفاؤل، فيقولون للديغ:سليم تَفَاؤُلًا بِسَلَامَتُهُ، وللكسير: جبير تَفَاؤُلًا بجبره، ولكن الصَّحَابَةُ لَمَا لَمْ يَفِ هؤلاء بما يجبُّ عليهم من الضيافةِ لم يرقوا سيدَهم إلا بشرطِ أن يجعلوا لهم من الغنم، فقالوا: نُعطيكم من الغنم، ورقوه بفاتحةِ الكتابِ فبرأَ الرَّجلُ وقام كأنها نُشِطَ من عِقالٍ، يعني: كأنه بعير فُكَّ عِقالُه وانبعث وقام، فلمَّا أخذوا ما شارطُوهم عليه توقفُوا فيه حتى يسألون النبيُّ عِنْهُ، فسألوه، فقال النبيُّ عِنْهُ: «أقسموا» يعني: اقتسموا ما أخذتموه بينكم «واضربوا لي بسهم» ، وإنها قال ذلك -صلوات الله وسلامه عليه- ليطمئنهم في حِلُّ هذا الشيء؛ لأنه إذا قال: (اقسموا واضربوالي) اجتمع في هذا السُّنَّان جميعًا، وهما القوليَّةُ والفعليَّةُ، ومن هنا أخذ العلماءُ رحمه إلله أن التعليمَ بالفعل، أو فعل ما يقول الإنسانُ أنه حلالٌ أو مشروعٌ يكونُ أشدَّ طمأنينةً للغيرِ، وقد مُرَّ علينا قصة شيخ الإسلام ابن تيمية رَحْلَتْهُ حيث أفتى الناسَ في الشام أن يفطروا برمضان لها حاصرهم العدو، وأن بعض أهل العلم منع من ذلك أو توقف، وقال: كيف يفطر هؤلاء وهم ليسوا على سفر وليسوا مرضى؟ كيف يُفطرون؟! فقال لهم شيخ الإسلام كَلَّتُهُ: إن القتالُ سببٌ يُبيحُ الفطرَ واستدلَّ لذلك بأمر النبيِّ عَلَى الصحابة في غزوةِ الفتحِ أن يُفطروا فلما دنوا من العدوِ. قال لهم: "إنكم ملاقوا العدوِ غدًا والفطرُ أقوى لكم فأفطروا" فعزم عليهم بالفطرِ وجعلها عزيمةً واجبة، ولم يقلُ إنكم على سفر، بل قال: (إنكم ملاقوا العدوِ غدًا والفطر أقوى لكم)، وإذا كان يجوزُ للإنسانِ أن يفطرَ وهو مسافرٌ من أجل راحة نفسه؛ خوفًا من التعب الذي يناله في سفره، فكيف لا يجوزُ له أن يُفطرَ من أجلِ التَّقوِّى على الجهادِ في سبيلِ الله فهذا يؤيده النصُّ والقياسُ، فكان شيخُ الإسلامِ تَحْلَقُهُ بين الصَّفين معه كِسرة خبزٍ يأكلها في نهار رمضان ليُشعرَ الناسَ بالطمأنينةِ على ما أفتى به من جوازِ الفِطرِ، وهذه من جملةِ الدَّعوةِ إلى الله بالحكمةِ، فإن بالطمأنينةِ على ما أفتى به من جوازِ الفِطرِ، وهذه من جملةِ الدَّعوةِ إلى الله بالحكمةِ، فإن ما يطمئنُ الناسَ للحكم فإنه من الحكمةِ.

ويستفاد من هذا الحديث: أن الفاتحة رقية الأن الرسول ولي قال: (وما كان يدريه أنها رقية) أي: يعلمه، فهي رقية وهي من أعظم ما يُرقى به المرضى لمن قرأها بصدق، ولكن هل يقرأها مرة أو ثلاثًا أو خسًا أو سبعًا؟ اختار بعضُ العلماء أنه يقرأها سبعًا على عدد آياتها، وقال إنها إذا قُرأت سبع مراتٍ لا يكاد يخطئ القارئ في برئ المريض، ولكن مع هذا نحن نقول: إن الفاتحة سلاحٌ وسيفٌ، والسيفُ والسلاحُ بضاربه، رُبَّ رجُل معه سيفٌ بتَّارٌ قَطَّاعٌ لكنَّ يده عند حمله ليضرب هامَ عدوِه ترتعشُ حتى يسقط السيفُ منه، ويأخذه عدوَّه ويقتله به.

وربها سيفٌ مُسلَّمٌ ليس ببتَّارٍ ولا قَطَّاعٍ، لكنه في يد قاطعٍ شُجاع، يقطع به هام عدوه ولا يبالي.

فالفاتحة لا شك أنها سلاحٌ وأنها رقيةٌ لكنها تحتاج إلى أمرين، إلى محلٍ فاعل وإلى محل قابل.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۱۲۰).



محلٌ فاعلٌ بحيث يكونُ عند القارئ قوةٌ عظيمةٌ كأنها يُقطَّع المرضّ بيده من شدة انفعاله عند القراءةِ وتأثره بذلك، ومحلٌ قابل بحيث يكونُ المريضُ عنده إيهانٌ بأن ذلك سوف ينفعه ويُشفى به بإذن الله.

وأمًا رجلٌ ليس عنده تلك القوة، يعني: رجلٌ فاعلٌ قارئٌ ليس عنده تلك القوة، وإنها يقول: أنا أُجرب وأنظر هل ينفعُ أوْ لا، فإن ذلك لا ينفعُه ولو قرأها سبعائة مرة، لهاذا؟ لأنه ليس عنده القوةُ الفاعلةُ التي تؤثرُ، فهو كالذي أراد أن يقطع رأسَ عدوِه بالسيفِ الباترِ القاطع فقلب السيف، هل ينقطع أم لا؟

فالجواب: ما ينقطعُ فلابد من قوة، أيضا لابد أن يكونَ المحلُ قابلا مُنفعلا متأثرًا بالقراءة، أمَّا إذا كان غيرَ قابلِ فهو ما ينفع ولهذا لو ضربتَ بالسيف حديدة أو حجرًا ما نفع، فلابد أن يكونَ المحلُ قابلًا، فإذا تخلف الشفاء عن قراءة رجل قارئٍ للفاتحة، فإننا لا نقول: إن العلة في الفاتحة، ولكن العلة في القارئِ، أو المقروءِ عليه، أمَّا الفاتحةُ فلا والله ما يتخلف عنها، وقد قال النبيُّ عِنها «وما يدريكُ أنها رقيةً».

فيه: دليل على أنه يجوزُ أخذُ العوضِ على القراءة على المريضِ؛ لأن النبيَ على القرص على ذلك، بل قال: "اضربوا لي معكم بسهم" وهذا بخلافِ ما لو قرأ القارئ القرآنَ وأخذ الأجر عليه فهذا لا يجوز، والفرق ظاهرٌ؛ لأن الذي يأخذُ أجرًا على القرآنَ وأخذ الأجر عليه فهذا لا يجوز، والفرق ظاهرٌ؛ لأن الذي يأخذُ أجرًا على القرآنِ، ولهذا قال القراءة على المريضِ فيُشْفَى كان نفعه متعديًا، فهو كتعليم القرآنِ، ولهذا قال النبي على: "أن أحقَ ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله" "أ، وجعل النبي القرآن القرآن عوضًا عن المهر لأن فيه نفعًا متعديًا، فالرجلُ الذي تزوج المرأة بها معه من القرآن على على هذا النّفع الذي حصل لباذِلِ العوضِ. وأمًّا مجرد أن علم على فهذا لا ينفعُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٧٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥١٢١)، ومسلم (١٤٢٥).

وفيه أيضا: دليلٌ على ورع الصّحابة وصّ حيث كفّوا عن أخذِ هذا العوض إلّا بعد أن يسألوا النبي على وهكذا ينبغي للمؤمن أن يتوقف فيها يشكُ فيه، فإن هذا من الورع؛ لقول النبي على المن الله الشّبهات فقد استبراً لدينه وعرْضِه " لاسيها في الماكل والمشارب التي طيبها من أسباب إجابة الدعوة، وخبتُها من أسباب ردّ الدعوة، فإن النبي على ذكر الرجل يُطيلُ السفر أشعتُ أغبر يمد يديه إلى السّهاء، يارب يارب ومطمعه حرام، وملبسه حرام، وغُذّي بالحرام، قال: "فأنّى يستجاب له "".

فاحرص يا أخي على الورع لاسيها في مأكلك ومشربك وملبسِك ومنكحِك فإن الأمرَ خطيرٌ جدًا.

ولو قال قائل: هل في هذا دليل على أخذِ الأجرةِ على تبليغِ العلمِ، وذلك لقوله ﷺ: «واضربوا لي بسهم؟».

فالجواب: لا، الرسول لا يأخذُ أجرًا على إبلاغِ الشَّرعِ، بل هذا من أجلِ تطييبِ قلوبهم، هذا نظير قوله: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى آبي جَهْم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم ""، وهذا من حُسن خلق الرسولِ و لأجل تطييب القلب، وهذا -أيضًا - نظير قوله لما رأى البرمة على النَّار، لما قالوا هذا اللحمُ تُصدِّق به على بريرة، قال: «هو لها صدقةٌ، ولنا منها هدية» (3).

والرسولُ على كان يفعلُ هذا أحيانًا، وليس هذا من السؤالِ المذمومِ؛ لأن هذا لمصلحةِ الغيرِ، فإني أجزم جزمًا أنه لو قال الرسولُ لأحدِكم: اضرب لي معك من طعامك بسهم، أن هذا شرفٌ وانشراحٌ للصّدرِ والكلّ يفرح جذا، وهذا لمصلحةِ المستول لا لمصلحةِ السائل، ومن أجل هذا المعنى قال شيخ الإسلام تَحْلَقَهُ: إن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۰۱۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٧٣)، ومسلم (٥٥٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٥٧٧)، ومسلم (١٠٧٤).

الإنسانَ إذاطلب الدُّعاءَ من أخيه فينبغي له أن يُلاحظَ مصلحة أخيه لا مصلحته الخاصة، وذلك خلافًا لما يفعلُه أكثرُ الناسِ الآن إذا قال: ادع الله لي، ما يكون في ذهنه إلا نفع نفسِه فقط، لكن ينبغي أن تقصد -أيضًا- نفع أخيك، لأنه إذا دعا لك بظهر الغيب صار من المحسنين الذين يُجُزون على إحسانِهم وقال له المَلَكُ «آمين ولك بمثله» ".

هل يشرع أن يرقي الرجلُ المريض دون طلب منه؟

الجواب: هذا ينبغي أن يُنظر للحال وما تتطلبه الحال، إذا رأى أن المريض يتشوَّفُ إلى هذا، فينبغي له أن يقول: دعني أقرأ عليك. يعني: أحيانًا المريض إذا دخل عليه شخصٌ يثقُ بدينه وأمانته يرغبُ أن يقرأ عليه، فإذا أحسست أن المريض يحبُ أن تقرأ عليه فقل له: أقرأ عليك، لكن إذا كان المريض لا يريدُ أن يرى وجهَك فتأتي وتقول: أقرأ عليك، يمكن أن يقول لك: لو قرأت علي يزيد مرضي، هذا ما تقول له: دعنى أقرأ عليك.

وماذا تفعل إذا جئت لترقي رجلًا، فرفض؛ لأنه يخشى ألا يكونَ من السبعين ألفًا؟ فالجواب: نقول: لا، هذا لا يدخل في الحديث؛ لأنه لم يطلب الرقية بنفسه، والذي في الحديث لا يسترقون أو القراءة على الغير لابأسَ بها، وأمًا: (يَسْترقون) أي: يطلبون أن يرقيهم غيرُهم، لا أنهم يقرءون على غيرِهم، والحديث: (لا يسترقون)، وليس: (لا يرقون).

وأمَّا عدمٌ طلبِ الرقيةِ فهذا يعودُ إلى نفسِ المريضِ، فقد يكونُ عندَه من قوة التوكُّلِ مالا يحتاجُ معه إلى طلبِ الرقيةِ، كما قيل لأبي بكر: ألا ندعو لك الطبيب؟ قال: إن الطبيبَ رأني وقال: إني أفعلُ ما أريد، ومنعهم أن يأتوا له بالطبيبِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٧٣٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٧٠٥)، ومسلم (٢١٨).

وفعلا فإننا نرى بعضَ الشيوخ الكبارِ يمرضون أمراضًا لو كانت عند غيرهم لكان من أوَّلِ ما يصابُ بها، يطلبُ سيارة الإسعافِ لتذهب به إلى المستشفى، ولكن هؤلاء يصابون ويتصبَّرُون ويسألون الله الآخرة، يقول: هذا ربها فيه خيرٌ لي ، إني دائمًا كنتُ كلها قعدت أقول: اللهم عافني، ويُشْفَى بإذن الله، فهذه مقاماتٌ في الحقيقةِ مقاماتٌ دقيقةٌ جدًّا.

والقلوب لها تأثيرٌ على الأجسادِ فبعضُ المَرْضَى إذا دخلتَ عليه مثلًا أنت، وقلت: السَّلام عليكم يا أبا فلان، ما شاء الله اليوم أنت طيبٌ ووجهك مضيءٌ، فهذا لو كان مريضا يخف عليه المرضُ ويستبشر، وواحدٌ آخر إذا دخلت عليه وقلت: أيُّ شيء بلاك، كيف حدث لك هذا؟ يزدادُ مرضُه، فالنفوسُ -سبحان الله- لها تأثيرٌ على الأجساد، فهذا الذي عنده من قوة التوكُّلِ والثقةِ بالله -عزوجل- ما ليس عندي وعند فلان، وفلان لا شكَّ أنه يتأثرُ.

وربها بعضُ المُوفقين يقول: هذه من نعمةِ الله عليّ، حتى أعرفَ أني فقيرٌ إلى الله وَأَن أسأل الله قائمًا وقاعدًا: اللهم عافني، اللهم اشفني فأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك وما أشبه ذلك فيجد في قلبه من الطّيبِ مالا يجده في رقيةِ فلانٍ وفلان، يقرأُ عليه ويداويه أو يكويه، وهذه مقاماتٌ نحن وأمثالنا ما ننا لها.

هذا، ولم يقلُ أحدٌ بوجوبِ الدَّواءِ، اللهم إلَّا في شيءٍ قَطْعُهُ يكونُ شفاءٌ قطعًا، فهذه بعضُ العلماء يقول: يجب إذ أنه كأكلِ المَيتةِ للمُضْطَرِّ يجب؛ يعني مثلًا: إنسان نزلت به آكلة ويعلمُ يقينا أنه إذا قُطِع أصبعه سَلِمَ منها، و هذا ليس بدواءٍ في الواقع، هذا إنقاذٌ من هلكة كإنقاذ الغريق، لأن الدواء هو الذي إذا استعمله الإنسانُ قد ينفعُ وقد لا ينفعُ لكن شيءٌ معلومٌ بأنه ينفعُ يعني: عرقٌ انقطع فلابد أن تخيطه هذا لازم،وليس هذا من بابِ الدواء في شيء، هذا من باب إزالةِ الهلكةِ كإنقاذِ غريقِ تهامًا، ولهذا بعض العلماء يقول: إن التداوي إذا عُلم يقينًا إنه نافعٌ دخل في قولنا: إنه يجبُ على المُضطر أن يأكل الميتة وهذا ليس من جنسِ التَّداوي، لأن التَّداويَ في الأصلِ

هل هو مقطوعٌ بنفعِه؟ لا. ليس مقطوعًا بنفعه لكن جُرح أو عِرقٌ انقطع ونعرفُ أنناإذا قمنا بخياطتِه وقف الدمُ، فهذا مقطوعٌ بنفعه.

ثم قال البخاري رَحْلَلْلهُ:

 ١٠ باب فَضْل سُورَةِ الْبَقَرَةِ.
 ١٠٠٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِير، أَخْبَرَنَا شُعْبَةٌ، عَنْ سُلَيْهَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ...".

٥٠٠٩ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْغُودٍ ﴿ عَلَىٰ قَالَ: قال النبي ﷺ : «مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرٍ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ».

قال الحافظ رَحَلَلتْهُ في «الفتح» (٩/ ٥٦):

كذا اقتصرَ البخاريُّ من المتنِ على هذا القَدْرِ، ثم حوَّل السندَ إلى طريقِ منصور عن إبراهيمَ بالسندِ المذكورِ وأكمل المتنَ فقال : «من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه».

وقد أخرجه أحمدُ عن حجاج ابن محمد عن شعبة فقال فيه: «من سورة البقرة» ولم يقلُّ: «آخر» فلعل هذا هو السِّرُّ في تحويل السندِ ليسوقَه على لفظِ منصور، على أنه وقع في روايةٍ غُنْدَر عند أحمد بلفظ: "من قرأ الآيتين الأخيرتين" فعلى هذا فيكونُ اللفظُ الذي ساقه البخاريُّ لفظَ منصور، وليس بينه وبين لفظ الأعمش الذي حوَّله عنه مغايرةٌ في المعنى، والله أعلم. اهـ

يَعْنِي: أن العِلةَ في اختلافِ السَّندِ.

و ذلك قوله: ﴿ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن زَّيِّهِ ۚ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ البُّقَة ١٢٨٥. إلى آخر السورة، إذا قرأها الإنسانُ في ليلةٍ كفتاه، يعني: صارتا حافظتين له، تكفيانه عن الحارس.

> وهذا يدل: على أنه ينبغي للإنسانِ أن يحافظَ على قراءتِهما في كلِّ ليلةٍ.

والناس الآن يقرءون الآية الواحدة تجدُ بعضَهم يتأثرُ وبعضَهم لا يتأثرُ، لهذا الذي سبق وأن ذكرناه، وهو استعدادُ الفاعلِ والقابلِ إذا لم يعزمِ الإنسان في كلامِ الرسولِ عَلَيْ فإنه شاكٌ فيه، والرسولُ يقول: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» (() أمَّا أن تدعوَ وتقول: ما أدري هل يقبل الله أم لا؟ في الفائدة؟ وإذا تخلَّف الأمرُ عَمَّا تريد فاتهم نفسَك، ولا تتهم السببَ.

وأمًا صفةُ الرُّقيةِ، فهي أن ينفُثَ عليه، أي: على موضعِ الألمِ إذا كان ألمٌ، أو على الحسم كلَّه إذا كان ألمٌ، أو على المجسم كلَّه، وعلى نفسِه إذا كان يقرأها على نفسِه.

هذا فعله الرسولُ عند النوم بالمعوذتين "أ

هل يجوزُ أخذُ الأجرِ في إذاعةِ القرآنِ؟

الجواب: ما يجوز.

فإن قال قائل: أن المستمع يستفيد، فالأجرة مقابل الإفادةِ.

نجيب: أنهم ما استفادوا إلَّا مجرَّدَ الخشوعِ لقراءةِ القرآنِ، وهذا قد يحصلُ من مسجل ومن قارئِ لم يستعد للقراءةِ لهم.

ونَقول: كلُّ القرباتِ التي يُتقرَّبُ بها لله عَبْلُ، فإنه لا يجوزُ أخذُ الأجرِ عليها.



<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۳٤٧٩).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.



ثم قال البخاري رَحَلَشه:

٥٠١٠ وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثُمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ عُمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْتُو هُرَيْرَةَ ﴿ وَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْتُو مِنْ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ فَقَلَتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ... فَقَصَّ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فَرَاشِكَ فَاقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ لَم يَزَالَ مَعَكَ مِنْ اللهِ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ وَمُو كَذُوبٌ، ذَاكَ شَيْطَانٌ اللهِ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، فَقال النبي ﷺ: ﴿ صَدَقَكَ وَهُو كَذُوبٌ، ذَاكَ شَيْطَانٌ اللهِ عَالَ النبي ﷺ ...

هذا أيضًا من اختصارِ المؤلف؛ لأنه ذكره مبسوطًا في موضع آخر، وأظنُّ القصة معلومة لكم، والشاهدُ منها قوله في آيةِ الكرسيِّ: "لم يزلُ عليك من الله حافظٌ، ولا يقربك شيطانٌ حتَّى تُصبحَ"، وظاهرُ قولِه: "شيطان» يشمل شياطين الإنس والجنِّ، وأن هذا سببٌ لحفظِ الإنسانِ حتى من اللصوصِ وشبههم، وقد حدَّ ثني مؤذنُ هذا المسجدِ: أنه كان يَحْرِصُ على قراءة آيةِ الكرسيِّ وأنه نسيها ليلةً من الليالي فلُدغ، وكذلك يجري مثل هذا. فدلَّ ذلك على أن هذه الآية تنفعُ حتى من شرِّ المخلوقاتِ الأخرى غير شيطانِ الجنِّ.

هل في هذا دليلٌ على أنَّ زكاةَ رمضانَ كانت تُحْفَظُ ولا تُخْرَجُ إلَّا يومَ العيدِ؟ الجواب: نعم، هذا صحيحٌ، لكن في حديثِ ابنِ عمرَ في البخاريِّ: كانوا يقبلونها قبلَ العيدِ بيوم أو يومين''.

#### ※ ※ ※ ※

ثم قال البخاري يَخَلَّقهُ:

١١ - باب فَضْلِ سُورَةِ الْكَهْفِ.

٥٠١١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ وَإِلَى جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ، فَتَغَشَّتُهُ سَحَابَةٌ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥١١).

فَجَعَلَتْ تَدُنُو وَتَدُنُو، وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: "تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنزَّلَتْ بِالْقُرْآنِ".

وهذا الرجلُ هو أُسيدُ بنُ حُضير هجينه كان يقرؤها بالليل فرأى هذا، وكان له ابنٌ يقول: حتى خشيتُ أن ابني تطئه الحِصانُ من شدَّة جولانها، لأنه رأى هذا الذي مثل الظُّلة، وجعل يدنو، ويدنو، وهم ملائكة، نزلوا بالسَّكينة حينها سَمِعُوا قراءة سورة الكهف.

ومن فضائلِ سورةِ الكهفِ أيضًا: أن الذي يقرأها يومَ الجمعةِ يجعلُ اللهُ له نورًا ما بين الجمعتين ".

### 拳 旅 旅 春

ثم قال البخاري رَحَمْلَشه:

١٢ - باب فَضْل سُورَةِ الْفَتْح.

٥٠١٧ - حَدَّثَنَا أَسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدُّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلا، فَسَأَلَهُ عَمْرُ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُحِبُهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُحِبُهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُحِبُهُ فَقَالَ عُمْرُ: عُمِلَتُكُ أَمُّكَ نَرْرَتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ لاَ يُحِيبُكَ، قَالَ عُمْرُ: فَعَالَ عُمْرُ: فَكَلَمْ يُحِبُهُ وَقَالَ عُمْرُ: فَكَلَمْ يَعِيمِي حَتَّى كُنْتُ أَمَامَ النَّاسِ وَحَشِيتُ أَنْ يَنْزِلَ فِي قُرْآنٌ، فَهَا نَشِبْتُ أَنْ يَعْرِي حَتَّى كُنْتُ أَمَامَ النَّاسِ وَحَشِيتُ أَنْ يَنْزِلَ فِي قُرْآنٌ، فَهَا نَشِبْتُ أَنْ يَعْرِي حَتَّى كُنْتُ أَمَامَ النَّاسِ وَحَشِيتُ أَنْ يَنْزِلَ فِي قُرْآنٌ، فَهَا نَشِبْتُ أَنْ مَعْمُ وَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّيْلَةَ سُورَةً لَهِي قُرْآنٌ، فَهَا لَذَ عَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِي قُرْآنٌ، فَهَا نَشِبْتُ أَنْ وَصُولَ اللهِ عَلَى قَلْانَ عَلَيْهِ فَقَالَ: "لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِي قُرْآنٌ قَالَ: قَلَا فَقُلْتُ: "لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِي قُرْآنٌ قَالَ: قَلَا يَقَدْ أَنْزِلَتُ عَلَي اللّيْلَةَ سُورَةٌ لَهِي أَحَبُ إِلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّيَافَةَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الل

في هذا: دليلٌ على توبيخ الإنسانِ نفسه وغضبِه عليها؛ لقوله: «ثكلتك أمُّك».

<sup>(</sup>١) آخو جه البيهقي (٣/ ٢٤٩) من حديث أبي سعيد الخدريِّ هِنْهُ مرفوعًا، وانظر: «صحيح الجامع» (٦٤٧٠).

وفيه أيضًا: دليلٌ على تركِ جوابِ الغيرِ لمصلحة؛ لأن النبي على لمجب عمر مع أنًا نعلمُ أن عمرَ من أحبُ الناسِ إليه، ونعلمُ أن النبي على أحسنُ الناس أخلاقا، لكن قد تقتضي المصلحةُ ألَّا يجيبَه، وذلك لأمر لا نعلمُه.

وفيه أيضًا: قوله: «فها نشبت» أي: لبثت، كها في حديثِ الوحيِّ: «لم ينشبُ ورقةُ أن توفي) "أي: لم يلبثْ.

وفيه أيضًا: شدَّةُ خوفِ عمر من الله وَ عَلَى وكان عمر على شدَّته من أخوف الناس من عذاب الله، حتى إنه أحيانًا يَمرضُ إذا قرأ بعض الآياتِ التي فيها التخويف، ويُعادُ ويبقى أسبوعًا مريضًا من شدَّةِ ما سَمِع عَلَيْنَك، ولذلك مَرَب من عند النبي عَنِي وتقدَّم؛ ويبقى أسبوعًا مريضًا من شدَّةِ ما سَمِع عَلَيْنَك، ولذلك مَرَب من عند النبي عَنِي وتقدَّم؛ خوفًا من أن ينزل فيه قرآن عَلَيْك، وهذا لشدَّةِ ما وجد في نفسه، ولكن هذا الحديث في سورة عن أن ينزل فيه قرآن عَلَيْك، وقول المؤلف: فضل سورة الفتح. يريد بذلك هذه السورة أو النصر؟

الجواب: يريد هذه السورة ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَّامُ مِينَا ﴾.

وفيه أيضًا: أن نزول القرآنِ الذي فيه زيادة العلم خيرٌ من الدُّنيا وما فيها؟ لقوله على: «لهي أحبُّ إلى مِمَا طلعت عليه الشَّمسُ»، فإذا أنعم الله على شخص بالعلم ولا سيما علم كتابِ الله وكان فإنه خيرٌ من الدُّنيا وما فيها، ويدلُّ لذلك ما نشاهده الآن، فما صنعه الخلفاءُ والأمراءُ في عَهْدِ أبي هريرة رضي اللله عنه وما حصل لهم من سعة الرزق وسعة المُلكِ في ذلك الوقتِ أهم أشدُّ أم أبو هريرة؟

فالجوابُ: هم أشدُّ من أبي هريرة، ولكن الآن أبو هريرة أشدُّ منهم تأثيرًا ونفعًا للأمةِ، كلُّ الدنيا التي أخذها الخلفاءُ والتي عاشوا فيها كلُّها ذهبت وفنيت، لكن العلمُ لا يفنى، وانظر أيضًا: لها خلَّفه أثمةُ المسلمين كالأئمةِ الأربعةِ وغيرهم كيف بقي إلى يومِنا هذا يُذكرُون به ويُدعى لهم به وينتفعُ الناسُ بعلومِهم، فالعلمُ من أكبر نعمةِ الله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣).

على العبدِ إذا وفقه اللهُ عَجَلُ نيةً خالصةً وحبًّا للخيرِ ونشرًا لشريعةِ اللهِ.

وهل السكينةُ شيءٌ معنويٌّ أم حسِّيٌّ؟!

الجواب: تطلق على عدَّةِ معان، منها: أنه قد يُراد بها من معهم السكينةُ وهم الملائكةُ؛ لأن الملائكةُ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى الملائكةُ؛ لأن الملائكة يشتون قلوبهم ويسكنونها كما قال تعالى: ﴿إِذَ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى الْمُلَّاكِيَكَةِ أَنِي مَعَكُمْ فَتُبِتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ الافتال: ١١٢. فكثرةُ الملائكة واجتماعهم يكون ظُلَّة كالسحاب.

وفي السورة: إشارة بأن الله على بشرقه بأنهم سيدخلون المسجد الحرام آمنين محلقين، وفيها أشياء كثيرة ﴿ وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً ﴾ الله تفاق ١٢٠٠. ﴿ لَقَدُ رَضِي محلقين، وفيها أشياء كثيرة ﴿ وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً ﴾ الله تفاق ١٢٠٠. وظاهر الحديث أن السورة نزلت جميعًا.

## قال القسطلاني رَخِيْلَشْهُ:

مُ مَراً عَلَيْ فَإِنَّا فَتَحَافُهِينَا فَ الْمَنْفَقَافُهِينَا عَلَى الْمَنْفَقُ ١٠٠. أي قضينا لك قضاء بينًا على أهل مكة أن تدخلها أنت وأصحابُك من قابل؛ ليطوفوا بالبيت من فتاحة، وهي الحكومة، أو المراد فتح مكة عِدة له بالفتح وجيء به على لفظ الهاضي لأنه في تحققه بمنزلة كان، وفي ذلك من الفخامة والدلالة على علوً شأنِ المُخْبَرِ به ما لا يخفى.اهـ

ثم قال: قال ابنُ العربي: أطلق المفاضلة بين المنزلة التي أعطيها وبين ما طلعت عليه الشمس، ومن شرطِ المفاضلةِ استواء الشيئين في أصلِ المعنى ثم يزيدُ أحدهما عن الآخر، ولا استواء بين تلك المنزلةِ والدنيا بأسرِها، وأجاب ابن بطّالٍ بأن معناه: أنها أحبُّ إلى من كلَّ شيء؛ لأنه لا شيء إلا الدنيا والآخرة فأخرج الخبر عن ذكر الشيء بذكر الدنيا.اهـ



١٢- بَابِ فَضِل ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـدُ ﴾ الخلافة ١١.

فِيهِ عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ عِلْهِ.

٥٠١٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُف، أُخبَرَنَا مَالِك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَعْدِ النَّهُ وَمُن أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ ﴿ قُلْ هُو اللهِ عِنْ أَكِي رَسُولِ اللهِ عِنْ فَلْكَ لَهُ.
 يَقُلُ هُو اللهِ اللهِ اللهِ عَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْل اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ

[الحديث ٥٠١٣ طرفاه في: ٧٣٧٤، ٧٣٧٤].

٥٠١٤ - وَزَادَ أَبُو مَعْمَرِ، حَدَّثَنَا إِسْهَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنُس، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ النَّحْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَخِي قَتَادَةُ بْنُ النَّعْهَانِ أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عِلَيْهِ يَقْرُأُ مِنْ السَّحَرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِا فَلَمَّ أَصْبَحْنَا أَتَى الرَّجُلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِا فَلَمَّ أَصْبَحْنَا أَتَى الرَّجُلُ النَّبِيِّ عَلِيْ ... نَحْوَهُ.

في هذا: دليل على جوازِ تكرارِ سورةٍ مِن القرآنِ في الصلاة؛ لأنّ هذا الرجل كان يرددُها وهو قائمٌ يصلي، ولا يقول قائل: لعله لا يعرفُ غيرَها؛ لأنه لو كان في الأمر محذورٌ لبيّنه النّبيُ عِن وقال لهم: سلوه لهاذا كان يصنعُ ذلك؟ فلها سكتَ النّبيُ عن هذا الرجلِ عُلِم أنه لا بأسَ أن يردِّدَ الإنسانُ سورةً من القرآنِ تُعجبُه، إما في معناها، أو في أسلوبها، كها ردَّدَ النّبيُ قولَه تعالى: ﴿ إِن تُعَدِّبُهُمْ فَإِنّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغَفِرُ لَهُمْ فَإِنّكَ أَنتَ الْعَرَينِ في أسلوبها، كها ردَّدَ النّبيُ قولَه تعالى: ﴿ إِن تُعَدِّبُهُمْ فَإِنّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغَفِرُ لَهُمْ فَإِنّكَ أَنتَ الْعَربِينِ في أسلوبها، كها ردَّدَ النّبي قولَه تعالى: ﴿ إِن تُعَدِّبُهُمْ فَإِنّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغَفِرْ لَهُمْ فَإِنّكَ أَنتَ الْعَربِينِ أَلَى السلوبها، كها ردَّدَ النّبي قولَه تعالى: ﴿ إِن تُعَدِّبُهُمْ فَإِنّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغَفِرُ لَهُمْ فَإِنّكَ أَنتَ الْعَربِينِ أَلَى السلوبها، كها ردَّدَ النّبي قولَه تعالى: ﴿ إِن تُعَدِّبُهُمْ فَإِنّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغَفِر لَهُمْ فَإِنّكَ أَنتَ الْعَربِينِ أَلَا الصباح، وهذا يعتري الإنسانَ أحيانا يجدُ في نفسِه خُشوعًا وتأثُرُ افي بعض الآيات فيردَّدُها مرة أو مرتين، أو الإنسانَ أحيانا يجدُ في نفسِه خُشوعًا وتأثُرًا في بعض الآيات فيردَّدُها مرة أو مرتين، أو ثلاثًا أو أكثر، لكن إذا كان إمامًا فإنه لا ينبغي أن يُنقلَ على المأمومين، لأنَّ الإمامَ محكومٌ بغيرِه وليس حُرَّا بنفسه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي (۱۰۱۰)، وابن ماجه (۱۳۵۰)، وابن خزيمة (۱۲۰).

٥٠١٥ - حَدَّثْنَا عُمَرُ بْنُ حَفْص، حَدَّثْنَا أبي، حَدُّثْنَا الْأَعْمَشُ، حَدَّثْنَا إبْرَاهِيمُ وَالضَّحَّاكُ الْمَشْرِقِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: ا أَيْمْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتْرَأَ تُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةِ " فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا: أَيُّنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟! فَقَالَ: «اللهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ» (١٠).

قال الفربريُّ: سمعت أبا جعفر محمد بن أبي حاتم وَرَّاق أبي عبد الله، يقول: قال أبو عبد الله: عن إبراهيم مرسل وعن الضحاك المشرقي مُسنَدٌ.

عِلْهُ الْأَحَادِيثُ: تدلُّ على فضل سورةِ ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ أَحَكُ ١٠٠٠ ، وأنها تعدلُ ثلثَ القرآنِ، لكن لا يلزمُ من المعادلةِ المكافئة، يعني: أنها تُجزئ عمَّا يُجزئ عنه القرآن بل هي تعدلُه من حيث المعنى ومن حيث الأجر، لكنها لا تكفي عنه، ولهذا لو قرأها الإنسانُ في الصَّلاةِ ثلاث مراتٍ لم تجزئ عن قراءةِ الفاتحةِ، ولا يلزم من المعادلةِ المكافئة، ولهذا نظائر منها:

إِن الرسولَ أُخبر أنَّ من قال: «لا إِلَه إلا اللهُ وحدهُ لا شريكَ لَهُ، لَه المُلكُ وله الحَمْدُ، وهو على كلّ شيء قديرٌ " عشر مراتٍ كان كمن أعتق أربع أَنْفُس من بني إسماعيل "، ومعلوم أنه: لو قال هذا وعليه أربع رقاب لم يجزئ عنه، وقد ألَّف شيخٌ الإسلام رَحْلَتْهُ في هذا الحديثِ كتابًا مُستقلًّا سَّماه «جوابُ أهل العلم والإيمان عن أنَّ قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»، وشيخ الإسلام رَحْمَلَتْهُ كها نعلم من عادته أنه إذا تكلُّم بسط، فهو مجلَّد لكنه مجلد لطيف ليس كبيرًا، وفيه فوائدُ عظيمةٌ تتعلق بالتوحيد، ولو أنَّ طالب العلم راجعه لاستفاد منه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨١١) من حديث أبي الدرداء والله

الأأخرجه مسلم (٢٦٩٣).



١٤ - باب فَضْلِ الْمُعَوِّذَاتِ.

٥٠١٦ - حَدَّثَنَا عَبُّدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عَايْشَةَ ﴿ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوَّذَاتِ وَيَنْفُثُ، فَلَمَّ اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأً عَلَيْهِ، وَأَمْسَحُ بِيَلِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا (١٠).

ابن المُفضَلُ بْنُ فَضَالَة، عَنْ عُقْبِل، عَنْ الْمُفضَلُ بْنُ فَضَالَة، عَنْ عُقَيْل، عَنْ ابن شِهَاب، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عَائِشَة : أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَة جَمَعَ كَفَيْهِ شِهَاب، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عَائِشَة : أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَة جَمَعَ كَفَيْهِ شِهَاب، فَقَرَأَ فِيهِمَا ﴿ فُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُدُ ﴾، وَ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِ الْفَلَقِ ﴿ آ ﴾ لَلْمَالِقَ إِلَى اللَّلَاقِ ١١٠ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ اللَّلَاقِ ١١٠ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِه، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرًا بِ.

[الحديث ١٧٠٥ - طرفاه في: ٦٣١٩، ٥٧٤٨].

ولهذا شُميت المعوذات من بابِ التغليبِ، وإلا ﴿ فَلُ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴾ ليس فيها تعويذٌ وإنها التعويدُ في ﴿ فَلُ أَعُودُ بِرَبِ الفَلَقِ فَ ﴾. و ﴿ قُلُ أَعُودُ بِرَبِ النّاسِ فيها وصفته أنه إذا قرأ نفت بالرِّيقِ الذي اختلط بقراءته، مثل أن يقولَ ﴿ قُلُ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴾ ثم ينفتُ، وهكذا كل آيةٍ ينفتُ فيها، لأنَّ هذا الريقَ الذي اختلط بالقرآنِ هو الذي يكونُ فيه البركةُ.

وظاهره: إنه يقرأُ مرةَ ثم يمسحُ، ثم يقرأُ ثم يمسحُ، كل واحدة لحالِها ﴿ فَلُ هُو اَللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ ﴿ فَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى عَلَّا عَلَى عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى عَلَّا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَ

والذي يظهرُ -والله أعلم- أنَّ النفثَ بعد القراءةِ، و «ثُمَّ» أحيانًا لا تقتضي الترتيبَ وقد مرَّ علينا قولُ الشاعر:

إِنَّ مَـنْ سَـادَ ثُـمَّ سَـادَ أَبُـوه ثُمَّ سَادَ مِـن بَعْدِ ذَلكَ جَـدُّهُ

<sup>(</sup>۱) آخرجه مسلم (۲۱۹۲).

والحكمة من ذلك: أنَّ هذا الرَّيق الذي اختلط بالقراءةِ هو الذي تكونُ فيه البركةُ، والظاهر أنَّ المسحَ يكون من فوق الثياب.

٥١ - باب نُزُولِ السَّكِينَةِ وَالْمَلاَئِكَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ.

٥٠١٨ - و قَالَ اللَّيْثُ، حَدَّثنِي يَزيدُ بْنُ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَسَيْدِ بْن خضِّيْر قَالَ: بَيْنَا هُوَ يَقْرَأُ مِنْ اللَّيْل سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَفَرَسُهُ مَرْبُوطَةٌ عِنْدَهُ إِذْ جَالَتْ الْفَرَسُ، فَسَكَتَ فَسَكَتَتْ، فَقَرّاً فَجَالَتِ الْفَرَسُ فَسَكَتَ وَسَكَتَتْ الْفَرَسُ، ثُمَّ قَرَأً فَجَالَتْ الْفَرَسُ فَانْصَرَفَ، وَكَانَ ابْنُهُ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهَا فَأَشْفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ، فَلَمَّ اجْتَرَّهُ رَفَعَ رَأْسَهُ إلَى السَّمَاءِ حَتَّى مَا يَرَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ حَدَّثَ النَّبِيِّ عِلْمَ، فَقَالَ: اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْر اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْر، قَالَ: فَأَشْفَقْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ تَطَأْ يَحْيَى وَكَانَ مِنْهَا قَرِيبًا فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَانْصَرَفْتُ إِلَيْهِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّهَاءِ فَإِذَا مِثْلُ الظَّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيح فَخَرَجَتْ حَتَّى لاَ أَرَاهَا قَالَ: وَتَدْرِي مَا ذَاكَ قَالَ: لاَ، قَالَ تِلْكَ الْمَلاَثِكَةُ دَنَتْ لِصَوْتِكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لاَ تَتَوَارَى مِنْهُمْ (١)

قَالَ ابْنُ الْهَادِ: وَحَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ اللهِ بْنُ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَسَيْدِ بْن خُضَيْر.

هذه تعتبرُ من الكرامات لأسيد عِينَكَ أنَّ اللهَ تعالى أراه هذه الكرامة.

وفيها أيضًا: أنَّ الإنسانَ قد يأتي بشيء - يرفعُ الله به ما يشاهدُه الناسُ من الخير والبركةِ حتى وإن لم يكنُ فيه إثمٌ، فالرَّجُلان اللَّذان تَلاحَا حتى رُّفع العلمُ بليلة القدر"، سببُ ذلك هو التَّلاحي بين المسلمين والتشاجرُ والتنازعُ، أمَّا هذا ليس فيه شيءٌ، لكنَّ الله عَلَى حكيمٌ قد يُقدِّرُ بعضَ الأشياءِ فتفوتُ بعضُ الأمور التي يُظن أنها

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۷۹٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٩).



مصالحُ وتكون المصلحةُ في خلافِ ذلك والله تعالى يقول: ﴿وَعَسَىٰ أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاللهُ تعالى يقول: ﴿وَعَسَىٰ أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ اللِثَقَة: ١٢١.

بيان أنَّ سورةَ الفتح نزلت كِلُّها مرةً واحدةً:

قال الشوكانيُّ في تفسيرِه "فتح القدير": أخرج ابنُ إسحاق والحاكمُ وصححاه، وصححه البيهقيُّ في "الدلائل" عن المِسْورِ بن مخرمة: نزلت سورةُ الفتح بين مكة والمدينةِ في شأنِ الحديبيةِ من أولِها إلى آخرِها، وهذا لا ينافي الإجماع على كونها مدنية، وقال الشوكاني في تفسيرها أيضًا: أخرج البخاريُّ ومسلم وغيرهما عن عبدِ اللهِ بن مُغفَّل؛ أن رسول الله بي قرأ عامَ الفتح في مسيرِه سورةَ الفتح على راحلتِه فَرجَّعَ فيها.

هناك أيضًا: سورة أخرى أُنزلت جميعًا وهي: «سورة الأنعام» والمشهورُ أنها نزلت جميعًا، وقول: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَـدُ ﴾ والفاتحة، لكن الطور ما ندري.

#### ※ 法 法 ※

١٦ - باب مَنْ قَالَ: لَمْ يَتْرُكُ النَّبِيُّ عَلَيْ إِلاَّ مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْن.

٥٠١٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا شَفْيَانٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَنِ رُفَيْعِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ: أَتَرَكَ النَّبِيُ عَبَّاسٍ وَعَى فَقَالَ لَهُ شَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ: أَتَرَكَ النَّبِي عَبَّاسٍ وَعَى فَقَالَ لَهُ شَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ: أَتَرَكَ النَّبِي عِنْ مِنْ شَيْءٍ ؟ قَالَ: وَدَخَلْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفَيَّةِ فَسَأَلْنَاهُ فَشَيْءٍ؟ قَالَ: مَا تَرَكَ إِلَا مَا بَيْنَ الدَّفَتَيْنِ.
 قَقَالَ: مَا تَرَكَ إِلَا مَا بَيْنَ الدَّفَتَيْنِ.

الدفتين معناهما: اللَّوحَيْنِ؛ لأنَّ المصحفَ يكون له من جوانبه لَوْحٌ من ورقٍ مقوى، يسمى الدَّفة، وما بين الدَّفتينِ هو هذا القُرآن الذي بين أيدينا والذي أجمع المُسلمونَ عليه.

<sup>(</sup>۱) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٢٠): «رواه الطبراني في «الصغير»، وفيه يوسف بن عطية الصفَّار، وهو ضعيف».اهـ



والبخاريُّ رَحَمْلَتُهُ ذكر الحديثَ هذا أو الأثرَ عن ابن عباسٍ وعن محمد بن الحنفية، وفيه إشارةٌ إلى تكذيب الرَّافضةِ الَّذين ادَّعُوا أنَّ الصَّحابةَ ولا على حذفُوا من القرآنِ شيئًا، هذا الشيء كما زعمُوا وكذبوا أنَّ الرسولَ أوصى إلى عليِّ بن أبي طالب بِالخلافة مِنْ بعده وأنَّ الصَّحابة حذفُوا ذلك من المصحف، فالبخاريُّ رَحَمْلَتْهُ ساقَ الأثرَ عن ابن عباس؛ لأنَّ ابنَ عباس من أخصِّ قرابةِ علىِّ بن أبي طالب به، فإن ابنَ عباس كان عليٌّ يُكرمُه ويقربه، وأما محمد بن الحنفية فكان ابنَ عليّ بن أبي طالب؛ لأنَّ الحنفيةَ اسمُّ لأمُّه، وسُميت بذلك لأنها كانت من سَبْي بني حنيفة، فهذان الرَّجُلان من أقربِ الناس إلى علي بن أبي طالب ﴿ يُنْفُ ومع ذلك كانا يقولان: (لم يترك إِلَّا ما بين الدَّفتين) وهو القرآنُ الذي حَفِظَهُ الناسُ منذ عهدِ الصحابةِ إلى اليوم، ومن زعم أنه ناقصٌ منه حرفٌ واحدٌ فقد كفر، لأنه مُكذبٌ لقولِ الله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ كَنفِظُونَ ۚ ﴿ ﴾ اللَّخْذِ:١٩. فإن زعمُوا أنَّ ذلك محفوظٌ عندهم، وقالوا: هذا موجودٌ في قرآنِنا، فالجواب: كيف يمكن أن تكونَ الأمةُ الإسلاميةُ كلُّها لا تحفظُ هذا وتحفظونه أنتم فيما زعمتموه؟ فهذا يُكذِّب قولَه تعالى: ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ. لَافِظُونَ ﴾.

والأنمةُ كلّهم أثمةُ الإسلامِ إلى يومِنا هذا يقولون إنَّ هذا القرآنَ الذي بين الدَّفتين هو الكلامُ الذي تكلَّمَ اللهُ به وأنزله على محمد على وهذا كقولِ أبي جُحيفةَ لعلي بن أبي طالب، هل عَهدَ إليكم النَّبيُ على بشيء، قال: ما عَهدَ إلينا بشيء إلَّا ما في القرآنِ وما في هذه الصَّحيفةِ، قال: العقلُ وفكاكُ الأسير وألَّا وما في هذه الصَّحيفةِ، قال: العقلُ وفكاكُ الأسير وألَّا مسلمٌ بكافر (۱)، وهذه ليست من القرآنِ.

فالحاصل: أنَّ البخاريُّ تَحَمَّلُتْهُ أَتَى بحديث ابن عباس أو بأثرِه وأتى بمحمدِ بنِ الحنفية لهذه النكتةِ، للردُّ على الرافضةِ الذين زعموا كاذبين بأنَّ القرآنَ ناقصٌ، وأنَّ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

هناك قرآنًا سوى ما بين الدَّفتين، ولا شكَّ أنهم بذلك خالفوا إجماعَ المسلمين، وخرجوا عن إجماعهم، وكذبوا قول اللهِ تعالى: ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَّلْنَا ٱلذَّكْرَوَ إِنَّا لَهُ لَـُكُوْطُونَ ﴾.

هل يكفرُ من زعمَ أنَّ القرآنَ ناقصٌ؟

الجواب: نعم يكفرُ، وهذا معلومٌ قاله الشافعيُّ وغيرُه من الأئمةِ، قال: مَنْ زعم أنَّ القرآنَ ناقصٌ منه حرفٌ واحدٌ فقد كفر، وكذلك من كذَّب بشيءٍ ولو بحرفٍ واحدٍ منه فقد كفر.

#### 茶 ... ... 茶

١٧ - باب فَضْل الْقُرْآنِ عَلَي سَائِرِ الْكَلاَم.

٥٠٢٠ - حَدَّثَنَا مُدَّبَةُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ، عَنْ النَّبِي ﷺ قَالَ: "مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالأَثْرُجَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ وَلاَ رِيحَ فِيها، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَرِيحُهَا طَيِّبٌ وَلاَ رِيحَ فِيها، وَمَثَلُ الْقُرْآنَ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرِّ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرِّ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثُلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرِّ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثُلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرِّ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ اللَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثُلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرِّ وَلاَ رِيحَ لَهَا» (اللهَوْرَآنَ كَمَثُلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرِّ وَلاَ رِيحَ لَهَا» (اللهُورُآنَ كَمَثُلِ الْحَرْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرِّ وَلاَ رِيحَ لَهَا» (اللهُورُآنَ كَمَثُلِ الْحَيْسُ الْعُمُهَا مُرِّ وَلاَ رِيحَ لَهَا» (اللهُورُآنَ كَمَثُلِ الْحَرْقَالَةِ طَعْمُهَا مُرِّ وَلاَ رَبِعَ لَهَا اللهَورُ الْمُورُ وَمَثَلُ الْفَاحِدِرِ اللهَا لَالْعُرْسُ اللهُ الْعَرْسُونَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِولِ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُمْهَا مُولِ الْمَثْلُ الْفَاحِدِرِ اللَّهُ اللهَالِولَا لَهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمُلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُلْ الْفَاحِدِرِ اللَّهِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمُ اللْعَلْمُ اللْعُلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْعُرْسُ الْعُرْسُ اللْعُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ اللْعُمْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْعُمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْم

[الحديث ٥٠٢٠ - أطرافه في: ٧٥٦٠،٥٤٢٧،٥٠٥٩].

وله: "مثل الذي يقرأ" يعني: مثله من المؤمنين، فالمؤمن الذي يقرأ القرآن كبر كالأُثُرُجّة، وأظنكم تعرفونها، تُسمى عندنا في اللغة العامية: الفرنجة، وهي كبيرة كبر رأس الإنسان وفيها شيء مثل القطن حلو، وبطنها حامض، لكن ريحها طيب وطعمها طيب.

أمًّا المؤمن الذي لا يقرأُ القرآنَ فهو كالتمرةِ، طعمُها حلو ولكن ليس لها ريخٌ، وإنها جعل النَّبِيُ ﷺ القرآنَ كالريح، لأنَّ القرآنَ ينتفعُ به غيرُ الإنسانِ، فالسامعُ له أو المستمعُ إليه ينتفعُ به، والذي يُعَلَّمُ إياه ينتفعُ به، فهو كالرائحةِ تنتشر، بخلافِ الإيهانِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۷۹۷).

فإنه لا ينتشرُ، فهو كالطعم.

أَمَّا -والعياذ بالله- الفاجرُ الذي يقرأُ القرآنَ، فهو كالرَّيحانةِ، لها رائحةٌ طيبةٌ ولكنَّ طعمَها مُرِّ.

والفاجرُ الذي لا يقرأُ القرآنَ كالحنظلةِ طعمها مُرٌّ وليس لها رائحةٌ، وإن كان لها رائحةٌ فرائحتها مُرَّةٌ كرائحة الشيءِ المُرِّ.

إنها ترجمةُ البخاريِّ رَجَمْ لِشَهُ «باب فضل القرآن على سائر الكلام» هل هذا حتى على كلام النَّبِيُ؟

الجواب: نعم، حتى على كلام النّبي على الله و الله على الله و الله

هل يقال: إنَّ الأحاديث النبوية من كلام اللهِ، وذلك لأنها وحيٌّ يُوحى إلى النَّبِيَ عَلَى ؟ فالجواب: لا، ما يقالُ إنه من كلام اللهِ، إلَّا الحديث القُدسي على قولِ بعضِ أهلِ العلم وهو الراجح، هو الذي يكونُ فيه التعبيرُ من الرسولِ عَلَى والمعنى من الله، أمَّا الأحاديث النبويَّة الأخرى إذا لم يضفْها الرسولُ إلى ربَّه فهي من كلامِ الرسولِ، لكن تنسبُ إلى اللهِ؛ لأنَّ اللهَ أقرَّها.

مل يشملُ هذا مَنْ قرأ القرآنَ من المُصحفِ أم هو خاصٌّ بمن يقرأُ عن ظَهْرِ قلبِ؟ الظاهر -والله أعلم-: أنه يشملُ حتى من قرأ المُصحفَ، لكن من قرأه عن ظهرِ قلبِ فهو أكمل.



ثم قال البخاري رَخَالِنَهُ:

مَعْتُ ابْنَ عُمَرَ اللهِ بْنُ دِينَارِ، قَالَ: "إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ خَلَا مِنْ الأَمْمِ كَمَا بَيْنَ صَعِعْتُ ابْنَ عُمَرَ اللهِ بْنُ دِينَارِ، قَالَ: "إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ خَلَا مِنْ الأَمْمِ كَمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ وَمَعْرِبِ الشَّمْسِ وَمَثَلُكُمْ وَمَثُلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلِ اسْتَعْمَلَ عَمَّالًا فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيراطِ قيراط فَعَمِلَتْ الْيَهُودُ فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيراطِ قيراط فَعَمِلَتْ الْيَهُودُ فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قيراطِ قيراط فَعَمِلَتْ الْيَهُودُ فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ يَصْفِ النَّهَارِ إِلَى الْعَصْرِ، فَعَمِلَتِ النَّصَارَى، ثُمَّ أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ مِنْ الْعَصْرِ، إِلِي مِنْ يَصْفِ النَّهَارِ إِلَى الْعَصْرِ، فَعَمِلَتِ النَّصَارَى، ثُمَّ أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ مِنْ الْعَصْرِ، إِلِي مِنْ يَصْفِ النَّهَارِ إِلَى الْعَصْرِ، فَعَمِلَتِ النَّمَارَى، ثُمَّ أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ مِنْ الْمَعْمُ لِي اللهِ مِنْ يَصْفِ النَّهَارِ إِلَى الْمَعْرِبِ بِقِيرَاطُ فَلَادَ هَلُ طَلَاءً أَوْلَا عَلَاءً مَنْ شِنْتُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِ أُوادَ لَكَ اللهِ اللهِ اللهِ قَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

قال الحافظ ابن حجر رَحَلَلته في "الفتح" (١٧/٩):

مناسبة الحديثِ الثاني من جهةِ ثبوتِ فضلِ هذه الأمةِ على غيرِها من الأمم وثبوت الفضل لها بها ثبت من فضل كتابها الذي أمرت بالعمل به.

وقد يكونُ له وجهٌ آخرُ، وهو من جهة أنَّ هؤلاء أُعْطُوا الأجرَ مرتين، فيدلُّ على تفاضُلِ الناسِ بالنسبةِ للعملِ والتَّقرُّبِ إلى اللهِ تعالى به، ما هو ظاهرٌ لي جدًا، لكن العلماءُ أعلمُ مني.

# وأما معنى الحديث ظاهر:

أولاً:مثلنا مع الأمم السابقين كمثل ما بين العصرِ وغروبِ الشمسِ بالنسبة لقصرِ مدتنا، وأنَّ أكثرَ الدنيا قد ذهب قبل أن يُبعثَ محمدٌ على أما مع اليهودِ والنَّصارى من حيثُ العمل، فاليهودُ من الفجرِ إلى الظهرِ، والنَّصارى من الظهرِ إلى العصرِ، ولكلِّ منهم قيراطٌ، أما نحن فمن العصرِ إلى مغربِ الشمسِ ولنا قيراطان، فالزمنُ أقلُّ منهم قيراطٌ، أما نحن فمن العصرِ إلى مغربِ الشمسِ ولنا قيراطان، فالزمنُ أقلُّ والأجرُ أكثرُ، احتجَّ اليهودُ والنَّصارى، فقال الله لهم: «هل ظلمتُكم شيئًا»؟ قالوا: لا، قال: «ذلك فَضْلي أوتيه من أشاء» مادامَ الأجرةُ التي بَيْنِي وَبَيْنكُم أتممتُها، فأنا ما ظلمتكم وكوني أفضًلُ هؤلاء عليكم فهذا فضلي أوتيه من أشاء.

فالظاهر: هو ما قاله العلماءُ: أنَّ فضلَ هذه الأمةِ بسببِ فضل كتابِها، وكتابُها هو كلامُ

الله فيكونُ في كلام الله فضلٌ على سائر الكلام، وأوجه الفضل في هذه الأمةِ كثيرة ومنها: أنهم يؤمنون بكل من سبقهم من الأنبياء؛ عيسى وموسى وإبراهيم وبكل الأنبياء.

#### **泰徽徽泰**

١٨ - باب الوصاة بكتابِ الله عَجْلُ.

٠٠٢٢ ه حَدَّثَنَا مُحْمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَّلِ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ، قَالَ: مَالُتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى آوْصَى النَّبِيُّ عِلَى كَقَالَ: لَا فَقُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ مُلْلَتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى آوْصَى النَّبِيُّ عِلَى النَّاسِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

الوصاة بمعنى: الوصية.

والوصاةُ بكتابِ الله وَ لَيْل تشملُ وجوهًا كثيرةً منها:

أولًا: الوصَاةُ بحفظِه حتى لا يضيعَ، والحفظُ نوعان:

حفظٌ في الصُّدورِ، وحفظٌ في المَسْطُورِ؛ يعني: في الكتابة.

فعلى المسلمين أن يُنفِّذُوا وصيةَ النَّبِيِّ بحفظِ القرآنِ في صدورِهم ومسطورِهم. ثانيًا: الوصية بتصديقِ أخبارِه، فإنَّ مَنْ كذَّبَ خبرًا من أخبارِ القرآنِ فإنه قد انتقصَ القرآنَ؛ لأنَّ الكذبَ من الأوصافِ الذَّميمةِ القبيحةِ التي يستهجنها حتى الكفَّار في كفرِهم.

ثالثا: الوصَاةُ بالعمل به، بحيث لا نَهْجُرُهُ، فإن هَجْرَ العملِ بالقرآنِ هجرٌ للقرآن: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكرَبِ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُوا هَا لَا لَقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ إِلَيْقَالَانَ ١٣٠.

رابعًا: الدِّفاعُ عنه بحيث نَرُدُّ تحريفَ المُبطلين الذين يُفسِرُون القرآنَ بآرائِهم وأهوائِهم، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعدَه من النارِ والعياذ بالله.

خامسًا: إكرامُه وتعظيمُه بحيث لا نضعُه في مكانٍ مُمتهنٍ، وإذا وجدناه في مكانٍ يحتمل الامتهانَ رفعناه، فإن هذا لا شكَّ من الوصيةِ به، وكذلك من إكرامِه ألَّا نَرْضى أنَّ أحدًا يقومُ بتمزيقِه وإتلافِه كأنها هو عنده خرقة يقطعها كها يشاء.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (١٦٣٤).



سابعًا: ومن تعظيمِه -أيضًا- أنَّ لا نمسَّه إلا على طهرٍ، لأنَّ النَّبِيَ قال: «لا يمس القرآنَ إلا طاهرٌ » ...

ثامنًا: ومن ذلك أيضًا أن لا نتخذَه هزوًا ولعبًا بحيث نجعلُه بدلًا من كلامِنا، مثل لو استأذن عليك مستأذن، قلت: ادخلوها بسلام آمنين.

اسم ابنك يحيى إذا خاطبته، تقول: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وهكذا وجعلُ القرآنِ بدلًا من الكلام مُحرَّمٌ؛ لما في ذلك من ابتذالِ القرآنِ وامتهانِه.

ومن هذا أيضًا: ما يفعلُه بعضُ الناسِ يكتبُ القرآنَ في الأواني أو في المناديلِ أو على ألحفةِ الموتى، أو ما أشبه ذلك، فإن هذا كلَّه من امتهانِ القرآنِ.

فالأواني مثلًا تُرمَى، يرميها الطفلُ وربها يرميها الكبيرُ أيضًا: وتُمتهَنُ بالشربِ بها، وما أشبه ذلك، وتلحيفُ الموتى بها -أيضًا - امتهانٌ، لأنَّ الميتَ ليس أكرمَ من الحيِّ. وما أشبه ذلك، وتلحيفُ الموتى بها -أيضًا - امتهانٌ، لأنَّ الميتَ ليس أكرمَ من الحيِّ وكلُّ أحدٍ يستقبحُ أن يجعلَ الحيُّ اللِّحافَ -لحافُه الذي يتغطَّى به عند النوم مكتوبًا عليه شيءٌ من كلامِ اللهِ، فالميتُ من باب أولى، والميتُ لا ينتفعُ بهذا، ولا بقراءة القرآنِ عنده، لأنه ليس حيًّا يستمعُ لينتفعَ، أو يقرأُ فينتفعَ، بل هو ميت.

تاسعًا: أنَّ نحرصَ على فَهْمِ معانيه، وتدبرها، لأنَّ القرآنَ إنها نزل لذلك في الواقع ﴿ كِنْبُ أَنزُلْتَهُ إِلَيْكَ مُبَرُكُ لِيَنَّبُوا عَلَيْتِهِ ، ﴿ آفِقَ:١٢٩. ولأنه لا يمكن العملُ به حقيقةً إلَّا بالتَّدبر إذ إنك إن لم تتدبره لم تفهمْ معانيه، وإذا لم تفهمْ معانيه فكيف يمكن أن تعملَ به، وكذلك في الأخبار لا يمكنُ أن تنتفع بالقصة وبالخبر إلَّا إذا فهمتَ المعنى، وقد مرَّ علينا في العامِ الهاضي في رسالةِ «أصول التفسير» التي ألَّفاها شيخُ الإسلامِ ابن تيمية رَحْلِلْنهُ، قال: إن الناسَ إذا كُلِّفُوا بقراءةِ كتابٍ من الطبِّ أو من النحوِ هل يقرءونه تيمية رَحْلِلْنهُ، قال: إن الناسَ إذا كُلِّفُوا بقراءةِ كتابٍ من الطبِّ أو من النحوِ هل يقرءونه

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارمي (٢٢٦٦)، والداقطني(١/ ١٢١، ١٢٢)، والبيهقي في «الكبرى» (١/ ٨٨).

مكذا أو يستشرحونه ويبحثون في معناه حتى يستفيدوا منه، لا شكَّ أنه الثاني، إذًا فكتاب الله من بابِ أولى أن نحرصَ عليه وأن نتفهمَ معانيه في أخبارِه وفي أحكامِه.

كل هذا داخل في وصية النبيّ إيَّانا بكتابِ اللهِ، وإذا تأملت هذه المسألة وعظمها استعظمتها في نفسِك، أنَّ الرسولَ بَيِنِهُ أوصاك وصيةً خاصةً بكتابِ الله رَجَّنِلُ من هذه الوجوه ومن غيرها أيضًا، فالزمْ هذه الوصية وأعمل بها واحترمْ كلامَ الله وَعَبْلُ.

المهم: أنَّ النَّبيَّ أوصانا بكتابِ اللهِ.

وفي هذا الحديث: دليلٌ على وجوبِ الوصيةِ لقولِه: كيف كُتب على الناس الوصية أمروا بها ولم يُوصِ النبي على الناس الوصية

الجواب هنا من وجهين:

الوجه الأول: ما أشار إليه عبدُ الله بنُ أبي أوفى من أنَّ الرسول على أوصى بكتابِ الله و الأنبياء لم يورثوا مالًا وإنها ورثوا العلم ، فوصيته بكتابِ الله كوصية مَنْ يُورَثُ بشيء من الهال؛ لأنه ورَّث العلم وأوصى بأشرف العلوم وهو كتاب الله عَبَلُ كها أنَّ غيره يُورثُ الهالَ من بعده فيوصِي بشيءٍ من الهال.

الوجه الثاني: وهوأن النبيَّ بَيْ لَم يورثْ مالًا، ولم يكن له مالٌ، وإنها ورَّث شيئًا يسيرًا جدًّا، وكان عليه حين موته شيء من الدَّين.

أما غيره فإنّه تجب عليه الوصية، فيجب على الإنسان أن يُوصي، فإن كان بدينٍ ليس فيه بيّنةٌ فوجوب الوصية به ظاهرٌ؛ لأنه إن لم يوصِ به يضيعُ، مثل شخص استقرض من آخر مالًا وليس عنده أحدٌ حين أقرضه، فيجبُ على هذا المُستقرضِ أن يكتب بأنني استقرضتُ من فلان كذا وكذا، لأنه لو مات وجاء المُقرِضُ إلى الورثة، وقالوا: إن مورثكم استقرضَ مني كذا وكذا، ماذا يقولون؟ يقولون: عليك بالبينة، قال ما عندي بينة يقولون: إذًا ما يلزمنا أن نُعْطِيكَ، ولا سيما إذا خلّف ورثةً صغارًا فإنّه لا

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٦٤١)، والترمذي (٢٦٨٢)، وابن ماجه (٢٢٣).



يجوز أن نقبلَ قولَه لما في ذلك من الإضرارِ بالصِّغار.

إلى متى يكتب هذه الوصية؟

استمع إلى حديث ابن عمر: «ماحَقُّ امْرِئ مُسْلِم لَهُ شَيءٌ يُوصَي به يبيتُ ليلتين - يعني: ماحقه يبيتُ ليلتين - إلَّا ووصيَّتُهُ مَكتوبةٌ عِنْدُهُ " ولا شكَّ أنه إذا بادر من يوم القرض فكتب أفضل، لكن لا يجوز أن يؤخرَها أكثر من ليلتين، بل لا يجوز أن يؤخرها ليلتين قال: ماحقُّه يبيتُ ليلتين.

إذا: فليقيّد ذلك من أوله ووجوبٌ هذا ظاهرٌ، لكن هل يجب أن يوصي الإنسان تبرعًا لأحدٍ من الناس؟

هذه محل خلاف بين العلماء.

قال بعض العلماء: إنَّ وجوبَ الوصيةِ المتبرع بها منسوخةٌ، منسوخ بآياتِ المواريث وهو قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُلُ أَزْوَجُكُمْ ﴾ السَّنَا ١١٢]. وأشباهه، فقال (نصف).

وقال بعض أهل العلم: إن وجوب الوصية غيرُ منسوخ بل هو مخصوص، والدليل، ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ﴾ الثِّقَانَ ١٨٠]. يعني: مالًا ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَلْكُمُ أَلَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَكُ عَلَى اللَّهُ لَكُ عَلَى اللَّهُ عَل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٣٨)، ومسلم (١٦٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي(٢١٢٠)، وابن ماجه (٢٧١٣).

وانتبه: فالوارثُ ليس له وصية من الوالدين أو الأقربين والوالدان قد لا يرثان، قد يكون الوالد قاتلًا وقد يكون رقيقًا، وقد يكون كافرًا، فلا يرث.

وعلى كل حال: أنَّ الوالد قد يكون غيرَ وارثٍ، فنقول: خرج من قوله ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيّةُ لِلْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْلِينَ ﴾ الثَّقَةَ ١١٨٠. خرج منه الورثة وما عادهم فإنه يجب أن يوصي لهم، وهذا رأي عبد الله بن عباس وَتُعَلَّى والجمهور على وخلافه على أنها منسوخة، وأنَّ الوصيةَ للوالدين والأقربين غير الوارثين على سبيل الاستحباب، ولكننا إذا تأملنا الآية الكريمة وجدنا أنها تدل على أن الوصيةَ للأقاربِ غير الوارثين أنها فريضةٌ واجبةٌ؛ لأنها مؤكدةٌ، والنسخ من شَرْطِهِ أن لا يمكن الجمع، فيقال: يخصص العام بالخاصِّ.

فالذي أرى في هذه المسألة: أنه يجبُ على الإنسانِ أنَّ يوصي للأقربين غير الوارثين إذا ترك مالًا، ولكن هل هذه الوصية محددة؟

الجواب: لا، يوصي بالخمس، يوصي بالعشر، يوصي بأقل، يوصي بشيء معين من الهال، ويقول في وصيته ما لم يزد على الثلث أو مالم يزد على الخمس، المهم أن يوصي؛ لأنه مكتوبٌ عليه مفروض.

فإن قال قائل: فما الجواب عما استدل به الجمهورُ من أنَّ آياتِ المواريثِ نَاسِخَةٌ؟ فالجوابِ: أنَّ آياتِ المواريثِ مَا الله المواريث، ثم قال فمِنْ بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِ فالجوابِ أَنَّ آياتِ المواريثِ من بعد وصية، إذًا فالوصيةُ مقدَّمةٌ، فإن قلتَ: ما الجوابُ عن حديث ابن عمر: «ما حقُّ امرئ مسلم له شيء يُوصى فيه» أن وفي لفظ «يريد أن يوصي فيه» ، قلنا: تعليق الشيء بالإرادة لا يدلُّ على عدم الوجوبِ؛ لأنَّ إرادتك مقرونةٌ بشرع الله، أرأيتَ لو قلت: من أراد أن يُصلي فليتوضاً، هل نقول: أنَّ مثلَ هذا

<sup>(</sup>۱) انظر التعليق السابق.



التعبير يدل على عدم وجوب الصلاة؟ لا؛ لأنَّ إرادتَك تابعةٌ لما تقتضيه الشريعةُ، إذا اقتضتِ الشريعةُ، إذا اقتضتِ الشريعةُ وجبت الإرادةُ ووجب الفعلُ.

ولهذا عبد الله بن أبي أوفى لم يقل له: (إنَّ الوصيةَ غيرُ واجبةٍ)، لها قال: (كتبت الوصية على الناس وأُمروا بها) ما قال: (لم تكتب أو نسخت).

### \* 學 學 \*

19 - باب مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ أُولَةَ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ ﴾ العِنكيون: ١٥١.

الله أكبر! ظاهر صنيع البخاري رَحَمْلِقهُ أنَّ المرادَ بالتغني: الاستغناءُ به عن غيره؛ يعني: من الآيات وغيرها - من الآيات والنَّظم والقصص وغيرها - لأنه استدل بقوله: ﴿ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبُ يُتْلَى عَلَيْهِمْ ﴾، وهذه الآيةُ جوابٌ لقولهم: ﴿ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَننَا أَنزَلْنَا عَلَيْكُ مِن رَّبِهِمْ قُلُ إِنَّمَا ٱلْأَينَتُ عِندَ ٱللهِ وَإِنَّمَا أَنَّا نَذِيرٌ مُبِيثُ ﴿ وَهُ أُولَمْ يَكُفِهِمْ عَن أَي شَيء؟ يَكُفِهِمْ عَن أي شيء؟

الجواب: عن الآيات، فالقرآن يُغني عن كل آية، فكأنَّ البخاريَّ رَحَمْلَتْهُ يميلُ إلى أنَّ معنى قوله: «لم يتغنَّ»؛ يعني: يستغني، ولا شك أنَّ «يتغنى» تأتي في اللغة العربية بمعنى يستغني، ومنه البيت الذي أنشدناكموه في المثنى في كلا:

كلانا غنى عن أخيه حياته ونحن إذا مِتْنَا أشدُّ تَغانيا يعني: أشدُّ استغناءً منَّا في الحياة، فقال: كلانا غنيٌّ، ولم يقل "غنيان"؛ لأنه يجوز مراعاةُ اللفظِ ومراعاةُ المعنى.

الشاهد: أنَّ البخاريَّ يميلُ إلى أنَّ المرادَ بالتغني: الاستغناءُ، تغنَّى عنه؛ يعني: استغنى عنه، فالذي لم يستغنِ بالقرآن عن غيره فإنَّه ليس من الرسول على ولا شك أنَّ الذي لم يستغنِ بالقرآن عن غيره أنه ليس من الرسول على في شيء، فالقرآن يُستغنى به عن كلِّ شيءٍ، ولا يُستغنى عنه بشيء أبدًا.

ثم قال البخاري رَحْلَلْهُ:

٥٠٢٣ - حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ الْخَبَرِنِي آبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ هِنِ اللَّهُ كَانَ يَقُولُ قال رسول الله عِنْ الله يَلْدُن الله لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ يُرِيدُ يَجْهَرُ

[الحديث ٥٠٢٣ - أطرافه في: ٧٤٨٢، ٧٤٨٧، ٤٥٥٧]

٢٤ ٥ - حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا شُفْيَانْ، عَنْ الرُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا شُفْيَانْ، عَنْ الرُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي شَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ النَّبِيِّ قَالَ : «مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيِّ أَنْ يَتَغَنَّى بِلِهُ (١٠).
 يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ قَالَ شُفْيَانُ: تَفْسِيرٌ مَيْسَتَغْنِي بِهِ (١٠).

إِذَا البخاريُّ موافقٌ لسفيان في تفسيره أنَّ المرادَ يتغنى به: يستغني به، ولكن هذا الذي ذكروه في هذا الحديث بعيدٌ جدًّا، لأنَّ المذكورَ في الحديثِ الآن يتعلَّقُ بالسَّاع، لأنَّ معنى: «ما أَذِنَ» أي: ما استمع، مأخوذ من «الأذَنِ» وهو الاسْتاع، وليس مأخوذًا من «الإِذْنِ» الذي هو الإباحةُ والتَّرخيصُ والحِلُّ وما أشبه ذلك، مثلًا نقولُ: آلله أذن لكم، معناه: أباح لكم ذلك أو رخص لكم فيه، لكن «ما أذن الله لنبيًّ» ليس معناه: ما رخَّص لنبيًّ حتَّى نقولَ يستغني به، لكن ما أذن يعني: ما استمع لشيء اسْتاعه لهذا النبيًّ الذي يتغنى بالقرآن، فتفسير سفيان تَعَلِّشُهُ والبخاريِّ أيضًا إذا نزلَّناه على هذا الحديثِ بعيدٌ جدًّا، فالكلامُ الآن يتعلقُ بالسَّاع، والمسْموعِ ما هو؟

الجواب: هو الصّوتُ.

الله الله الله الله تعالى لشيء استهاعه لنبي يتغنى بالقرآن، فالمراد بالنبي هنا: الرسول الله الكن في بعض الألفاظِ بالتنكير: «لنبي ».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٩٢).

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق.



على كلِّ حالي: لا شك أنَّ أفضلَ الأنبياءِ النبيُّ بَيْ، وأنَّ أفضلَ الكتبِ القرآن، يعني: يجهر به ويُحسن فيلزم أنَّ الله ما أَذِنَ لشيءٍ إذنه لمحمد على يتغنى بالقرآن، يعني: يجهر به ويُحسن صوته به، ولا شك أنَّ حُسنَ الصوت بالقرآن وحسن الأداء أنه يُعطي القرآن رونقًا وجمالًا أكثر من رجل يقرأ القرآن هزَّا؛ أي: يهزُّه هزَّ الرمل، ويدغم ويرفع وينصب ويجر ويجزم هكذا، هذا ما تستمعُ له. لكن رجلٌ حسنُ الصوتِ، جيدُ القراءةِ، حسنُ الأداءِ ما تمل الاستهاع إليه، فإذا وقع الأمر من النبي على صار أعظم وأعظم، لأنه نزلَ على قلبه وتأثر به أكثر من غيره ولا شكَّ أنَّ الرسولَ لا أحدَ أحسنُ منه قراءةً ولا صوتًا: «ما صليتُ وراء إمام قط أتم قراءة، ولا أحسن صوتًا من رسول الله على النبي الذي يقرأ القرآن يتغنى به. فإذا كان هكذا، فإن الله لا يستمعُ إلى شيء استهاعه إلى النبيِّ الذي يقرأ القرآن يتغنى به. ولكن هل معنى هذا أن نأتي به على صيغة الألحانِ الهاجنةِ الدَّاعرةِ؟

الجواب: لا، ولا يجوز أبدًا، بل هذا من المُنكرِ، وقد بلغني أنَّ قومًا من المستخفين بالله وكتابه لحَّنُوا آية الكرسيِّ، لحَّنُوها -والعياذ بالله- على الموسيقى، فكأنهم يقولون: عصيناك يا ربَّنا بكلامِك -والعياذ بالله-، وهذا اسْتخفاف بالقرآنِ أن يُلحَّنَ على الأصواتِ الدَّاعرةِ الماجنةِ مصحوبة بالموسيقى التي حرمها الرسولُ وقرنها بشربِ الخمرِ والأنصابِ والزناِ قال عَنِي: "ليكوننَّ أقوامٌ من أُمتي يستحلُّون الحِرَ والحريرَ والخمرَ والمعازف "".

والحاصل: أنَّ هذا لاشك أنه من المُحادة للهِ ورسولِه أن يجعلَ كلامَ الله وَ اللهُ عَلَى اللهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

هل يُكفِّر صاحب هذا الفعل؟

فالجواب: الكفر شديد، أنا لا أحبُّ إطلاقَ الكفر إلَّا بشيءٍ أعرفُ أنه كفر؛ لأنه إذا كنت لا أقولُ: أن هذا حرام إلا بشيءٍ بَيِّنٍ واضحٍ، فكيف نقول: إن هذا كفر،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷۰۸)، ومسلم (٤٦٩)، ولكن بلفظ: «أتم صلاة».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٥٩٠).

<mark>والكفر أعلى أنواع المُحرمات؟</mark>

\* \* \* \*

ثم قال البخاريُّ رَحْلَلْتُهُ:

٢٠ - باب اغْتِبَاطِ صَاحِبِ الْقُرْآنِ.

هذا والله هو الصحيح، إذا كان لأحدٍ أنَّ يغتبطَ فليغتبطُ صاحبُ القرآنِ، فالقرآنُ هو الغبطةُ، المالُ والقصورُ والسياراتُ والملابسُ والنساءُ والأولادُ لا شكَّ أنها نعمةٌ وخيرٌ، لكنها كلَّها زائلةٌ لكن القرآن -اللهم اجعلنا وإياكم من أهله- هو الغبطةُ، إذا وفَّق اللهُ الإنسانَ أعطاه القرآنَ وعلَّمه معانيه ووفِّق لتصديقه والعمل به، فهذا الذي لا يعدِلُهُ شيءٌ من الدُّنيا أبدًا وهذه هي الغبطة، وأكثرُ الناس عن هذا غافلون، أكثرُ النَّاسِ إنها يقرءون القرآن من باب: التَّبرُّكِ وطلب الثواب في قراءته، أمَّا أن يقرءوه على أنه غنيمةٌ وغبطةٌ فهذا قليل، ولكن ليس معدومًا، والحمد لله.



ثم قال البخاري تَحْلَشْهُ:

٥٠٢٥ حَدَّثُنَا أَبُو الْيَهَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنَ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بَن عُمَرَ رَبِّتُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : الآحسد إلاَّ عَلَى اثْنَيْنِ: رَجُلَّ أَعْطَاهُ اللهُ مَالاً فَهُو يَتَصَدَّقُ بِهِ أَنَاءَ اللَّيْلِ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهُ مَالاً فَهُو يَتَصَدَّقُ بِهِ أَنَاءَ اللَّيْلِ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهُ مَالاً فَهُو يَتَصَدَّقُ بِهِ أَنَاءَ اللَّيْلِ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهُ مَالاً فَهُو يَتَصَدَّقُ بِهِ أَنَاءَ اللَّيْلِ وآناء النَّهَارِ "

[الحديث٥٠٢٥- طرفه في: ٧٥٢٩].

٣٦٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْهَانَ قال: سَمِعْتُ ذَكُوَانِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قال: الآحَدَ إِلاَّ فِي الْنَتَيْنِ رَجُلٌ عَلْمَهُ اللهُ الْقُرْآنِ فَهُو يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَسَمِعَهُ جَارَ لَهُ فَقَالَ: لَيْتَنِي أُرتِيتُ عِلْمَ أَلْ اللهُ اللهُ مَالَا فَهُو يُهلِكُهُ فِي الْحَقِّ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالَا فَهُو يُهلِكُهُ فِي الْحَقِّ فَقَالَ رَجُلٌ لَيْتَنِي أُوتِيَ فُلاَنٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالَا فَهُو يُهلِكُهُ فِي الْحَقِّ مِثْلَ مَا أُوتِي فُلاَنٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ».

[الحديث ٥٠٢٦ - طرفاه في: ٧٧٣٣) ٧٥٢٨]

السياق الثاني فيه بيانُ معنى الحسد، وأنَّ الحسدَ ليس هو الحسدَ المذمومَ الذي يتمنّى فيه يتمنى فيه الإنسانُ زوالَ نعمةِ الله على غيره، وإنها هو الحسدُ المحمودُ الذي يتمنّى فيه الإنسانُ أن يُعطى مثل ما أُعطى غيره، فالحسدُ الذي قال الرسول على: «لا حسد» المراد به: حَسَدُ الغِبطةِ الذي يتمنّى الإنسانُ مثلَه، لا أن يزولَ عن غيرِه، والحسدُ المذمومُ أنَّ يتمنّى زوالَه عن غيره، مثل:

<sup>(</sup>١)أخرجه مسلم (١١٥).

الشيخ الشارح عن وجه رفع كلمة: "ورجل" الواردة في الحديث، فقال: يجوز على البدل أو على البدل أو على البدل أو على القطع.

وسئل هل يصح التفريق؛ يعني: جعل الأولى مجرورة، والثانية مرفوعة؟

فأجاب: عندي مشكولان بالوجين، «رجل» بالرفع والكسر، والثاني كذلك، فإن رفعت الأول تعين الرفع في الثاني، وإن جررت جاز عن الثاني الوجهان.



رجل أتاه الله علمًا ونفع الله به الناس، يتمنَّى أنَّ اللهَ يأخذُ هذا العلم من هذا الرجل –أعوذ بالله- ﴿ أَمِّ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ، ﴾ النَّكَاةَ:١٥١. هذا فضلُه على عبادِه، لكن لو قال: ليتني مثلُ هذا الرَّجلِ، يصحُّ أو لا؟

الجواب: يصحُّ، بل هذا محمود.

ورجلٌ أتاه اللهُ المال -أغناه الله - وصار كلما ذُكِرَ له مشروعٌ خيريٌّ شَرَعَ فيه، إذا ذُكِرَ له لأمساجد، قال: والله ابنوا كل ما يحتاج هذا الحيُّ من المساجد، وإذا ذُكِرَ له إصلاح طريق، قال: خذ كلَّ ما يحتاجُ إليه الإصلاح في هذا الطريق، وإذا ذُكِرَ له كتب نافعة، قال: خذوا. وإذا ذُكر له شراء أسلحة في سبيل الله، قال خذوا، كل وجوه الخير ينفق فيها، وقال آخر: كيف هذا؟! ليت الله يأخذ عنه المال -أعوذ بالله - هل هذا حسد غبطة؟ لا، هذا مذمومٌ، وقال الثاني: ليت أنَّ الله يُعطيني مثل ما أعطاهُ فأفعل مثل ما فعل، هذا طيبٌ محمودٌ، فهذا هو الحسدُ الذي ذكره النَّبي عَيْنَ.

عندنا الآن قرآن ومال أيُّهما في نظركم أفضل؟

الجواب: القرآن؛ لأنه أبقى. صاحبُ القرآن يتعلَّم القرآن ويعلِّمُه وينشُره بين الناس، ويمكن أن يبقى إلى يوم القيامة، التفسيرُ الذي فَسَر ابنُ عباس وَ القرآن به إلى الآن باق، وصاحب الهال في عهد ابن عباس وَ الذي يبذلُ ماله في كلِّ خير هل هو باق إلى اليوم؟ لا، ولكنَّ الرسولَ على أراد أن يضربَ مثلًا بالعلم والهال مع تباينِ ما بينها من الفائدةِ العظيمةِ والبقاء.

ونفاد الشيء، يعني: عندك الإهلاك في الحديث معناه: النفاد، وإنفاد الشيء، يعني: عندك عشر ريالات تصدَّقتَ بها، أي: أهلكتها بالنسبة لك، هذه أنفدتَها، فالمرادُ بالإهلاكِ: ما هو الإضاعة، ولكن الإنفاد.



ثم قال البخاريُّ رَحَالِتُهُ.

٢١ - باب خَيْرُ كُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

٥٠٢٧ - حَدُّثَنَا حَجَّاجٌ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْقَدِ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبْلِدَة، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ عِنْ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي إِمْرَةٍ عُثْمَانَ حَتَّى قَالَ: وَأَقْرَأَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي إِمْرَةٍ عُثْمَانَ حَتَّى كَانَ الْحَجَّاجُ قَالَ: وَذَاكَ الَّذِي أَقْعَدِنِي مَقْعَدِي هَذَا.

[الحديث ٥٠٢٧ - طرفه في: ٢٨ . ٥]

وتعلَّم» يشملُ «تعلَّم» لفظه و «تعلَّم القرآن وعلَّمه»، يشملُ «تعلَّم» لفظه و «تعلَّم» معانيه، فالذي يُدرِّس الناسَ لفظ الكتابِ، أو يدرسُهُم تفسيرَه فهو خيرُ الناسِ، هل يشملُ «تعلَّم القرآن» بالعمل، ويقالُ هذا تعلُّمٌ تطبيقيٌّ؟

الجواب ربه يشمُل هذا فيكونُ تعلُّمُ القرآن ثلاثةَ أنواع:

تعلم اللفظ، وتعلُّمُ المعنى، وتعلُّمُ العمل.

لأنه لا شك أنَّ العملَ يزيدُ في فهم المعنى وبقاء المعنى ورسوخه، وكلما نُسِيَ الشيء ولم يُعملُ به، نُسي وانمحى.

هل نحن نُعلِّم الناسَ ألفاظَ القرآنِ ومعانيه والعمل به في آنٍ واحدٍ. أو بالتَّدرجِ؟ فالجواب: بحسبِ الحالِ، إن كنا نُعلِّم طفلًا له خمس سنوات لا نأتي له بمعاني القرآن، لأنَّ قلبه لا يتحمَّل المعنى، ويَكْفِي حفظ وقراءة الألفاظ، فإذا وجدنا إنسانًا أكبر منه عقلًا وسنًا ويتحمَّل، نعلِّمه اللفظ والمعنى، ولكن هل الأفضلُ أن نقول: احفظ القرآنَ كلَّه بدون أن تتعلَّم معناه، أو كلَّما قرأتَ آياتٍ مُعينة افهم معناها؟

الأخير هو الذي عليه عمل السلف، كها قال أبو عبد الرحمن السُّلمي: حدَّثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن -عثهان وعبد الله بن مسعود وغيرهما- أنهم كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلَّموها وما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا، وهذا لاشكَّ أنه أحسن، ولكنه يتنزَّلُ على حسبِ حال المُعلَّم، فقد لا



يحتمل ذهنه أن تُعلمُه المعاني، حتى لو أرادتَ أن تعلَّمَه المعاني على وجه بسيطٍ مختصرٍ قد لا يتحمل، وأمَّا إن سألك، فمعنى ذلك أنَّ عنده استعدادًا لقبول المعنى وفهمه، فعلَّمْه.

وقوله: «من تعلَّم القرآن» هل يشملُ ذلك من أعانَ على تعلُّمِ القُرآن ببناءِ المدارسِ وشراءِ المصاحفِ وإجراءِ الرَّواتبِ للمُتعلمينَ وما أشبه ذلك؟

الجواب: نعم يدخُل فيه؛ لأنَّ النَّبِي عَلَيْ قال: «من جَهَّز غازيًا فقد غزا ومن خَلَفَهُ في أَهلِه بخير فقد غزا» فالذي يشتري المصاحف للمتعلمين أو للمدارس أو يجري الرواتب والمعاشات لهم داخلٌ فيمن علَّم القرآنَ ولو كان نائمًا على فراشه.

# قال القسطلاني رَحْلَلْتُهُ:

وَ قُولُه: "وأقرأ أبو عبد الرحمن" السلمي الناسَ القرآنَ "في إمرة عثمان" بن عفان عين العجائية "حتى كان الحجائية بن يوسف" أميرًا على العراقِ، "قال" أبو عبد الرحمن: "وذاك" الحديثُ المرفوعُ في أفضليَّة القرآنِ "الذي أقعدني مقعدي هذا" الذي أُقْرِئُ الناسَ فيه، وهذا يدلُّ على أنَّ أبا عبد الرحمن سَمِع الحديث المذكورَ في ذلك الزمانِ، وإذا سمعه فيه ولم يوصف بالتدليسِ اقتضى سماعه ممن عنعنه، وهو عثمان، والسيا مع ما اشتهر عنه عند القراء أنه قرأ على عثمان، وأسند ذلك عنه من رواية عاصم بن أبي النَّجود، فكان ذلك أولى من قولِ من قال أنه لم يسمعْ منه.اهـ

الظاهر: أنه سَمِعَ مَنه؛ لأنَّ حديث: حدثنا الذي كانوا يقرءون القرآنَ عثمان بن عفان و عبد الله بن مسعود، هو الذي رواه، والحديث فيه مقال، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمُلَتْهُ دائمًا يحتج به فهو عنده صحيح.

معنى الحديث: يقولون: إنَّ أبا عبد الرحمن السُّلمِّي رَجَلَلْلهُ إنه كان يُقرِئُ الناسَ في إمارة عثمان، يعني: في خلافته حتَّى كان الحَجَّاجُ، وكأن الحجاجَ بعد ذلك مَنْعَهُ، أو

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٨٤٣)، ومسلم (١٨٩٥).



شيء من هذا القبيل، قال: وهذا الذي أقعدني مقعدي هذا، يعني: هو الذي جعلني أجلسُ للنَّاسِ وأعلَّمُهُم، يعني: الحديثَ «خيركم مَنْ تعلَّم القرآنَ وعلَّمَه»، هو الذي جعلني أجلسُ للناسِ وأعلمُهم.

## \* \* \*

ثم قال البخاري رَحْلَشْهُ:

١٥ • ٥ • حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّيِّ عَنْ عَلْمَهُ أَنَ عَنْ عَثْانَ، قَالَ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ اللَّهُ إِنَّ الْفُضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ».

مثل هذا الكلام: "إن أفضلكم" و "خير كم من تعلَّم"، هذا لا شكَّ أنه من الرواية بالمعتى، فهل الذي غيَّر اللفظين هو أبو عبد الرحمن السُّلمي أو من بعده؟ يَحتَمِلُ، لكنَّ الأقربَ أنه مَنْ بعده، لأنَّ الرواة عنه مختلفون.

## 李 於 於 恭

ثم قال البخاري رَحَمْلَمَّهُ:

٥٠٢٩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بَنْ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ أَتَتْ النَّبِي عَلَى الْمُرَأَةُ فَقَالَ: إنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ عِلَى فَقَالَ: "مَا لِي قَالَ النَّبِي عِلَى الْمُرَأَةِ فَقَالَ: "مَا لِي النَّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ"، فَقَالَ رَجُلِّ: رُوجُنِيهَا، قَالَ: "أَعْطِهَا ثُوبًا" قَالَ: لاَ أَجِدُ قَالَ: "أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَهَا مِنْ حَدِيدٍ" فَاعْتَلَ لَهُ، فَقَالَ: "مَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ" قَالَ: كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا
 قَالَ: فَقَدْ زَوَجْنُكُهَا بِهَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ "

🗘 قوله: «اعتلَّ له» يعني: اعتذر.

وهذا اللفظُ مختصرٌ كما مَرَّ عليكم، لكن ما معنى: قوله: «زَوجْتكَها بما معك من القرآن». هل المعنى: زوجتُكها لأنك حافظٌ للقرآن فتكون الباء للسببية، أو زوجتكها على أن تعلمَها ما معك من القرآنِ فتكونُ الباء للعِوض؟

<sup>(</sup>١٤٢٥).

الجواب: الثاني، وهو ظاهر صنيع البخاريِّ رَحَدَلَشُهُ؛ لأنه علَّمها وهو كذلك.
وفي هذا: دليلٌ على جواز جَعْلِ تعليم القرآن مَهْرًا؛ لأن هذا عقدٌ على يَدِ النبيِّ وَاللهِ وهو الذي قال: زوجتك بها معك من القرآنِ فعلمها، كما في بعضِ الرواياتِ في غيرِ الصحيح فيها أظن.

فإذا تزوجها على أن يعلمَها قصيدة امرؤ القيس.

قِفًا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيْبٍ وَمَنْزِكِ بِسَقْطِ اللَّوَى بِيْنَ الدَّحُولِ فَحَوْمَلِ يَجوز أم لا؟

الجواب: يجوز؛ يرى بعضُ العلماءِ أنه لو تزوجها على أن يعلمَها قصيدةَ أمرئ القيس فهو جائز.

ولو تزوجها على أن يعلمَها شيئًا من القرآنِ لا يجوزُ؛ لأنهم يقولون: أنَّ القرآنَ لا يصحُّ أنَّ يكونَ عوضًا في أمرٍ دنيويٍّ.

والجواب: على ذلك بسيطًا: أن يُقالَ: إنَّ الذي كان عِوضًا ليس هو القرآن ولكنه تعليمُ القرآنِ، أنا ما تزوجت على أني أقرأ عليها «البقرة» أو «آل عمران»، تزوجتُها على أن أُعلَّمَها.

لكن سيأتينا مشكلة، بدأ يعلمها ولا تتعلم، فهاذا نفعل؟

الظاهر: أنَّ مثلَ هذا يُحملُ على العادةِ، أو يُنظر إلى أسوأ الناسِ حفظًا وفهمًا ويُعتبر به؛ لأنَّها قد تكونُ امرأة تكره الزوجَ، وقالت: إنْ علَّمَنِي فتعلمتُ لَزِمَ النكاحُ، وإن كان عاجزًا أطالبُه بالمَهْرِ، ويكون عَجَزَ عن تسليمه ثم أفسخُ النِّكاحَ، ربها تتحيَّل كلما علَّمها قامت ولا تريد أن تتعلمَ. فمثل هذا نقولُ: يُعملُ فيه بها جرتُ به العادة، ونُقدره على أسوأ تقدير، فإذا كان أبلدُ الناسِ وأقلُّهم حفظًا، يحفظ إذا كُررت عليه الآيةُ عشرَ مراتٍ، كررْناها عشر مراتٍ.



٢٢ - باب الْقِرَاءَةِ عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ.

وهذه الترجمةُ من باب «القراءة عن ظهر القلب» يحتملُ أنَّ المؤلف رَحَمْلَشهُ أراد بذلك الحثَّ على تعلُّم القرآنِ أو على حفظِ القرآنِ عن ظهرِ قلبٍ، ويحتملُ أنَّه أراد: هل الأفضلُ أن يقرأً عن ظهرِ قلبٍ أو أن يقرأً بالمصحفِ؟

فأمًّا على الاحتمالِ الأوَّل: فلا شكَّ أنَّ حفظَ القرآن عن ظَهْرِ قلبٍ من أفضلِ الأعمالِ، لأنه ذكرٌ للهِ وَجُلل، وكُلما حفظه الإنسانُ كان ذلك أشدَّ إيمانًا وإيقانًا وأسهلَ له عند استحضارِ الأدلةِ لاسيما طالبُ العلم.

وأمَّا إذا كان الاحتمال الثاني: فإنَّه ذهب بعضُ أهلِ العلمِ إلى أنَّ القراءةَ بالمُصحفِ أفضل، لتواطؤ القلبِ واللسانِ والبصرِ كلها تتفقُ على ذلك.

وقال بعض العلماء: بل القراءةُ عن ظهرِ قلبٍ أفضلُ؛ لأنه أقربُ إلى الخُشوعِ.

والصحيح: أنَّ ذلك يختلفُ فإذا رأى الإنسانُ أنه إذا قرأ عن ظهرِ قلبِ كان ألينَ لقلبِه وأخشع، فإنه يقرأ عن ظهرِ قلب، وإنْ كان كثيرَ الغلط ويخشى أن يُحرِّف كلامَ اللهِ وَجَلَّى، فالقراءةُ في المصحفِ أفضلُّ. كذلك -أيضًا- تُرجَّحُ القراءةُ عن ظهرِ قلبِ إذا كان الإنسانُ يريد أن يحفظ القرآنَ ويتحفظه، فإنَّ القراءةَ عن ظهر قلب أولى به؛ لأن الذي يقرأُ من المصحفِ ما يحفظ، لكن يقرأ عن ظهرِ قلبٍ وكُلما نسِي شيئًا راجع المصحف يكونُ أضبط له.

فالمهم: أنَّ هذا يختلفُ بحسب حال الإنسان وبحسب الحاجة التي تدعو إلى قراءةِ القرآنِ عن ظهرِ قلبِ أو بالمصحفِ.

## **\* \* \***

ثم قال البخاري رَحْلَشْهُ:

٥٠٣٠ = حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ امْرَأَةُ جَاءَتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُ لِأَهَبُ لَلْهُ فَلَا اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل



رَأْتُ الْمُرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْنًا جَلَسَتْ؛ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوَّ جَنِهَا؛ فَقَالَ له: "هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ" فَقَالَ: لَا وَاللهِ لَا لَهُ مَ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوَّ جَنِهَا؛ فَقَالَ له: "هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ" فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ: "انْظُرْ وَلُوْ خَاتَهًا مِنْ حَدِيدٍ" فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَلا خَاتَهًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي، قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ، فَلَهَا لا وَاللهِ يَا رَسُولُ اللهِ وَلا خَاتَهًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي، قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ، فَلَهَا يَصْفَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَعْدُ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلِيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ شَيْءٌ" وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

هذا السياق من أوسع ما ساقه فيه البخاري رَحْلَلْلهُ وفيه فوائد كثيرة جدًا.

منها: جوازُ عَرْضِ المرأةِ نفسها على الرجلِ الصالح؛ لأنَّ النَّبَيَ عَلَيْ لم يُنكرُ على هذه المرأةِ، ولم يقلُ لها: أما تَسْتَحِينَ على نفسِك، تأتين إليَّ في مجلسِ الناسِ وتَعْرِضِين نفسك على.

ومنها أيضًا: جوازُ هبةِ المرأةِ نفسها للنبيِّ على ولا يقاسُ عليه غيرُه؛ لامتناعِ القياس؛ لأنَّه من خَصَائصِ النَّبِيِّ على الله تعالى: ﴿ يَتَأَيَّهُا النَّيِّ إِنَّا آخَلُنَا لَكَ أَزْوَجَكَ النَّيِيَ النَّيِ النَّيِ النَّيِ اللهُ عَالَى: ﴿ يَتَأَيَّهُا النَّيِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ خَلَيْكَ النَّيِ هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي إِنَّ عَمَلِي وَبَنَاتِ خَلَيْكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ خَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَامْرَأَةً مُوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي إِنَّ الْمُولِي اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللللَّهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللللِهُ الللللللِهُ اللللللِهُ اللللللللَّهُ الللللللللللَ

وهنا قال: ﴿إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ﴾ ولم يقل: «إن وهبت نفسها لك» لإعادة وصفِ النُّبوةِ المُتقضي للخُصوصية، وإلَّا لكان مُقتضى السَّياقِ أن يقولَ إن وهبتْ نفسها

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق.



وما بين ذلك من جسمِها.

وفيه أبضا دليلٌ على أنَّ النظرَ لا يختصُّ بالوجهِ فقط، بل بالوجهِ والشعرِ والرأسِ واليدين والرجلِ والساقِ والذراعِ وما أشبه ذلك مِمَّا يَقتضِي الرغبةَ في المرأةِ أو الرغبةَ عن المرأةِ.

وإذا أراد أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحِها فليفعل كلَّ شيء يرغِّبُه في الزَّوجةِ فلا بأس بالنَّظرِ ما عدا العورةِ التي لا يمكن الكشف عنها.

والظاهرُ: أن يُكشَفُ عن الوجهِ والكفين، والقدمينِ والرأسِ، وللخاطبِ أن يُكرِّرَ النظرَ للمخطوبةِ مرارًا لأنه ما يرغب بأول مرة.

وأما محادثة المرأة مخطوبها في الهاتفِ فهذا خطيرٌ جدًّا؛ لأنها تتصورُ أنه مخطوبها وهي مخطوبته فلا يَبعدُ أن يكون بينها كلامٌ يُثيرُ الشَّهوة كما وقع هذا مع بعض الناسِ، فيأتي ويقولُ: إنه كلَّم مخطوبته وزادت شهوتُه وربها أنزل، وهذا ليس له داعي.

أما في وجود وليِّها ليعرف مدى زكائها أو صوتها هذا لا بأس به، فالكلامُ جائزٌ مادام بعدم خضوع؛ لأن الله قَالَ: ﴿فَلَا تَغْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ ﴾ اللَّخَانَّ: ١٣٢]. وكذلك في وجودِ المحرمِ فلا بأس. ولا أعلمُ في السنةِ شيئًا يمنعُ ذلك، ولكنَّ عندنا الأصلَ وهو: جوازُ كلامِ المرأةِ مع الرجل إذا أُمِنَتِ الفِتْنةُ، فقد اشتُرِطَ ألا ينظر إليها إلا والفتنة ومأمونة.

ومن فواند هذا الحديث أيضًا: حُسنُ خلقِ الرسولِ عَلَى حيث لم يقلُ: ليس لي بك حاجةٌ، وإنها طأطأ رأسَه، أي: نَزَّل رأسَه وسكت، وهذا من كرمِه عِلَى أنه لا يردعُ الإنسانَ بها يكره.

ومنها أيضًا: حسنُ أدبِ الصحابةِ وَتُقُلُ وأنهم على أعلى ما يكون من الأدبِ والخُلقِ؛ لقول الرجل: يا رسول الله، إن لم يكنُ لك بها حاجةٌ فزوجنيها. ولم يقلُ: "زوجنيها" مباشرة، مع أنَّ ظاهرَ الحالِ أنَّ الرسولَ عَلَى لا يريدُها، لكن يُحتملُ أنَّ الرسولَ عَلَى طأطأ رأسه ليفكرَ بالأمر، هل يقبلُ أو لا يقبلُ؛ ولهذا قال: إن لم يكن لك بها حاجة، وهذا الأدبُ من هذا الرجلِ نظيرُ الأدبِ من ذي اليدين، حيث سلم النّبي على من الركعتين فقال: يا رسول الله على أنسيتَ أم قُصرتِ الصلاة "، ولم يجزمُ بأحدِهما للاحتهال، وهذا يدلُّ على أنَّ الصحابة ليسوا كها يزعم أهلُ الكبرياءِ والغطرسةِ بأحدِهما للاحتهال، وهذا يدلُّ على أنَّ الصحابة ليسوا كها يزعم أهلُ الكبرياءِ والغطرسةِ والإعجابِ والفخرِ: أنهم قومٌ بدو لا يعرفون ولا يفهمون، وأنَّ التقدَّمَ والرقيَّ كان بعد ذلك، فقد كذبَ واللهِ هذا الذي قالها وأساءَ إلى نفسه في الواقع؛ لأن هذا يُنبئ عن متدى عقليةِ هذا الرجل، وأنه جاهلٌ وأحقٌ، فالصَّحابةُ لا شكَّ أنهم أكملُ الناس أدبًا، ولا يوجدُ لهم نظيرٌ في الأدبِ والأخلاقِ.

ومنها أنَّ الرسول عِنهُ أولى الأولياءِ في التَّزويج، لأنَّ الرجلَ قال: زوجنيها، والرسول عِنهُ زوجه إياها، ولكن مع ذلك ليس يغمطُ الناسَ حقوقَهم عِنهُ إذا كان الأولياءُ حاضرين ما يتقدَّم ويُزوج، فكل إنسان يزوج مَوْلِيته، لكنَّ الرسولَ له أنَّ يُرِّوجَ مع وجودِ الأولياءِ، ولهذا لم يسألُ: هل لها ولي أو ليس لها ولي؟ كما أنه يَحِلُّ له أنَّ يتزوجَ بدون ولي، وهذا من خصائصِ الرسولِ عِنهُ أنَّه له أن يتزوجَ بدون ولي، والله تعلقُ بالنكاح بخصائصَ كثيرةٍ ليست لغيره.

وسها: أنَّ النكاحَ لابد فيه من مَهْرٍ وإن قَلَّ، والدليل أنَّ الرسولَ سأله: هل عنده شيءٌ ليُصدِقَها؟

وإذا تَزَوَّجَ الإنسانُ المرأةَ على أنَّ لا مَهْر عليه، فهل يبطلُ الشرطُ أو العقدُ؟ قال الفقهاء: يَبْطُلُ الشرطُ ويصحُّ العقد، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:يفسدُ

۱۱)سبق تخریجه.



وإذا تزوج امرأة وسكتَ ما ذُكر العقد لا نفيًا ولا إثباتًا، فهل يَصِحُّ العقدُ؟ يصح، ولها مَهْرُ المثْل؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَقَتُمُ ٱلنِسَآءَ مَا لَمَ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَقْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ الثِنَة:٢٣٦].

فالأحوال إذًا ثلاث:

أولًا: أن يُذكرَ المهرُ.

ثانيًا:أن يُشترط نفيه.

ثالثًا: أن يُسكتَ عنه.

إذا ذُكر فواضح أنَّ النكاحَ صحيحٌ وهو أولى، وإذا سُكِتَ عنه فالنكاحُ صحيح ولها مهر المثل، وإذا شُرِطَ نفيه، ففيه خلاف بين العلماءِ.

منهم من قال: إن الشرطَ باطلٌ والعقدَ صحيحٌ.

ومنهم من قال: إن العقد بَاطلٌ وهذا أقرب؛ لأنَّ اللهَ ﷺ اشترط للِحلِّ أن نبتغيَ بأموالِنا، وقال: ﴿أَن تَبْتَغُواْبِأَمُو لِكُمُ ﴾.

ومن فؤاد الحديث أيضًا: بيانُ حال الصَّحابة وُكُنْ وما هم عليه من الفقرِ وشدة العَيْشِ، ومع ذلك هم صابرون ومُحتسبون، وهذا الرجلُ ما يَمْلِكُ إلَّا إزارًا فقط، ما عنده إلَّا الإزار، لأنَّه ذهبَ يبحث في بيتِ أهلِه فلم يجدُ شيئًا، ولا خاتمًا من حديد، بل الظاهرُ -والله أعلم- ليس عليه إلا الإزار، فقال: هذا إزاري لها نصفه، ولكن هذا لا يمكن لأنها لن تستفيدِ من هذا الإزار، لأنها إن أعطاها الإزار، بقى ولا إزار له، وإن لم يُعطها فأين المهر؟ ما أعطاها شيئًا.

ومنها: أنه لا ينبغي للإنسانِ أن يستقرضَ ليتزوجَ؛ لأنَّ الرسولَ ما أرشده إلى ذلك، ولا قال: استقرضُ، بل مَنعَهُ من الزَّواجِ حتىَّ يجدَ المهرَ، وإذا كان لا يستقرضُ للزواج فهل يَستقرضُ للسيارة؟

لا ما يستقرض للسيارة؛ لأنَّ الزواج أشدُّ ضرورة من السيارة.

هل يستقرض لاستبدال موديل (٨٧) إلى (٨٨)، ويقول: والله هذه قديمةٌ، وأنا أريد جديدةً، وذهب يبيعُها بنصف قيمتِها ويشتري جديدة، ماذا تقولون في هذا؟ لا يفعلُ هذا إلا سفيه، فهذا في الواقع سفيه.

هل يستقرض ليبني بيتًا؟

الجواب: لا، فهذا ليس بحاجة، وله أن يسأتجرَ؛ لأنَّ البيتَ يتكلَّفُ مثلًا: (٣٠٠٠) ريال والأجرة (٣٠٠٠) ريال في العام، ويمكن أنْ يُرزَقَ فيها خيرًا كثيرًا؛ لأنه سيسدد (٣٠٠٠٠) ريال في مائةِ عام.

وخلال هذه السنين، يُغيِّرُ اللهُ الحال، فيمكن أن ترخصَ البيوتُ، أو يموتَ وهو الأقرب، لأنَّ أعهارَ هذه الأمة ما بين السِّتين والسَّبعين ".

إذًا نقول: لا تستقرض، ولكن يُستثنى من ذلك إذا كانت الدولةُ -جزاها الله خيرًا- هي التي تبذلُ القرضَ للناس، فالظاهر: أنَّ هذا لابأس به؛ لأنَّ هذا حقُّ يعتبر من الدولة، ولست أنت الذي تذهبُ وتسألهُ، ثم أنَّ الدولةَ في الواقع مُستوثقةٌ، بهاذا؟ برهن البيت، البيت مرهون لها.

وفيه أيضًا دليلٌ على أنه لا ينبغي للإنسانِ أن يستدينَ للزواجِ، ولا لغيرِه، وهذه المسألة كما نَعْرفُ وتَعْرِفُون -أيضًا- ابتُليَ الناسُ أو كثيرٌ منهم بها، وهانَ عليهم الأمرُ في مسألةِ الاستقراضِ، تجدُ الإنسانَ يحتاجُ لأمورٍ كماليةٍ ماهي ضرورية ذهب يستقرض! وهذا لا شكَّ من سوءِ التَّصرُّفِ، والذي ينبغي للإنسانِ ألَّا يستقرضَ أبدًا إلَّا مع الحاجةِ القُصوى التي لابد منها، أما مع الاستغناء فلا ينبغي أنَّ يستقرضَ.

ومنه أيضًا: نظيرُ ذلك لا ينبغي أن يشتريَ أكثرَ مِمَّا يملك؛ يعني مثلًا: إنسان عنده عشرة آلاف ريال، يقولُ: اشتري ما يساوي عشرين ألفًا مثلًا، ولاسيها في أوقاتِ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٣٣١)، وابن ماجه (٤٢٣٦).



ارتفاع قيمة السّلع، فإن الناسَ لها كانت العقاراتُ ترتفعُ ارتفاعًا ملحوظًا صار الواحدُ منهم يشتري من العقاراتِ أكثر مها يملكُ من الأموالِ، وماذا حصل؟ صارت النتيجةُ الإفلاسَ والديونَ التي تتراكمُ على الإنسانِ، كذلك -أيضًا- ترتفعُ بعضُ السلع ارتفاعًا ملحوظًا، كالذهب أحيانًا يأتي عليه أوقاتٌ يرتفعُ ارتفاعًا ملحوظًا، في اليوم يمكن أن يربحَ (٢٥٪)، فتجد بعضَ الناسِ يُكثرُ من شراءِ الذهبِ فيقعُ في مَحْظُورين: المحظور الأول: أنه اشترى ذهبًا ولم يُسلّم القيمة، وهذا ربا.

المحظور الثاني: أنه سفةٌ في التَّصرُّفِ حيث اشترى أكثر مِمَّا يملك.

وأنت إذا اشتريت بقدرِ ما تَمْلِكُ، إن ربحتَ فهو ربحٌ، وإن خسرتَ لم تخسرْ. عندك الهال، مالُك محفوظٌ، بخلافِ ما إذا اشتريت أكثرَ مها تملك.

وعند العامَّة مثلٌ جيد يقولون: «مُد رجلك على قدر لحافك»، هذا الإنسان لحافه -مثلًا - متران، وطوله متران ونصف، وإن مَدَّ رجليه على طولِها العاديِّ يبقى بالخارج نصف متر، لكن إذا كَفَّ رجليه غطَّاها اللحاف، وهذا المثلُ في الواقعِ منطقيٌّ، فينبغي للإنسانِ أن ينظرَ في جميع أمورِه، ولا يكلفُ نفسَه أكثرَ مِمَّا يطيقُ.

فإن قال قائل: فهاذا يصنع الفقير؟

فالجواب ما يتزوج؛ لأنه واجب له شروط، وشرطه القدرة.

فإن شق عليه يصوم.

فإن قال قائلٌ: يضره، نقول: ما يؤثر عليه إلّا بالخير، الرسول علىه الله ما يرشدُ إلى شيء فيه ضرر أبدًا، والله وَ إِلَى قال: ﴿ وَلَيْسَتَعَفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَامًا حَتَى يُغْنِيهُمُ ٱللهُ مِن فَضَّلِهِ ﴾ النَّذُكِ: ١٣٣. القرآن والسنة يرشدون لهذا، ويقال: فيه ضرر، أم أنَّ الزوجة تقول لك: أبغي كذا وكذا، حتى تجعل عليك ديون أطول منك.

من فوائد الحديث أيضًا: بيان أنَّ الإنسانَ ينبغي أنَّ ينظرَ إلى الأمورِ بواقع العقلِ لا بواقع العقلِ لا بواقع الخيالِ، ووجهه أنه لها قال: إزاري هذا من باب الخيالِ، فالواقع أنه يمكن أنَّ يكونَ مهرًا، ولهذا بيَّن له الرسولُ عِلَيْ أنَّ هذا لا يمكنُ أنَّ يكونَ مَهْرًا، لأنها لن تنتفعَ

<mark>به</mark> إن بقي عليك ولن تنتفعَ به أنت إن أعطيتها إياه.

ومن فوائد الحديث أيضًا: جواز جعل القرآنِ مَهْرًا؛ لقوله: «ماذا مَعَكَ مِن القُرآنِ».

ومنها: الاستيثاقُ في العقد؛ لقوله: «تقرؤهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ»؛ لأنه إذا كان يقرؤهن عن ظهر عن ظهر عن ظهر عن ظهر عن ظهر قلبٍ صار تعليمُه المرأة أهون وأيسر بخلاف ما إذا كان لا يحفظه عن ظهر قلب، ولا سيما في عَهْدِ الرسول على كما سمعتم فيما سبق أنَّ القرآنَ مجموعٌ، بهاذا؟ باللَّخافِ والعُسبِ والأوراقِ والجلودِ والرِّقاعِ وما أشبه ذلك، لكن إذا كان حافظًا يكون هذا أهون.

ومن فوائد الحديث: جوازُ عقدِ النكاحِ بغير لفظِ التزويج، قال: «فقد ملكتُكها بها مَعَك مِن القُرآنِ»، وهذه المسالة اختلف فيها أهل العلم:

فمنهم من يقول: إن عقد النكاح يُشترطُ أن يكونَ بلفظِ التزويجِ أو الإنكاح، بأن يقول: زوجتُك أو أنكحتُك، فإن قال: «زوجتك» فالنكاحُ لا يصحُّ، ومن باب أولى إذا قال: وهبتُك ابنتي، أو ما أشبه ذلك، فإنَّه لا يصحُّ. لهاذا؟

فلم كانا هما اللفظان اللذان ورد بهم القرآنُ كان ذكرُهما شرطًا في العقد، ولا شك أن هذه العلة عليلة وأنَّ هذا الاستدلال ليس بصواب، لأننا نقول: إذًا لا تُصحِّحُوا عقد البيع إلَّا بلفظ البيع، لأنه اللفظ الذي ورد في القرآنِ ومع ذلك تقولون: إنَّ البيع يصحُ بكلِّ لفظ يدلُّ عليه، بل تقولون: إنَّ البيع يصحُ بالمعاطاة بدون لفظ. فما الفرق؟!

والصحيح بلا شك: أنَّ النكاحَ كغيره ينعقدُ بهادلَّ عليه، فكلُّ لفظ يدلُّ على التزويجِ فالنَّكاحُ ينعقدُ به، إذا قال: ملكتُك ابنتي، وهبتك ابنتي، فقال: قبَّلتُ، صار عقدًا صحيحًا لا إشكال فيه، وتثبتُ به كلُّ أحكام النَّكاح.



فإن قلت: ورد الحديثُ بلفظ: «زوجتُكها» فأحدُ اللفظين خطأ بلا شكّ، والأولى بالخطأ «ملكتكها»؛ لأنَّ «زوجتُكها» هو اللفظ الذي يوافقُ ما جاء في القرآنِ فيكونُ هو الأصحَّ، لأن القصة لم تقعْ مرتين، ما وقعت إلاَّ مرةً واحدةً، والنبي على لا يمكن أن يقول: زوجتكها، ويقول أيضًا ملكتكها، ولابد أنه قال أحدَ اللفظين، فإذا دار الأمرُ بين هذا وهذا، فالمرجح زوجتُكها، وحينئذ يسقطُ الاستدلال بهذا الحديث، فيا هو الجواب؟

نقول: كون الرُّواة وهم ثِقاتٌ يقولون: ملكتُكها ويقولون: زوجتُكها، يدلُّ على أن اللفظين عندهما بمعنى واحد، وإلَّا ما صحَّ أن يقولَ ملكتكها بدل زوجتكها، إذ إنهم حينئذ يروون الحديث بغير معناه، وهذا طعنٌ في الرواة، فلا يُمكنُ أنَّ يرووا الحديثَ إلَّا بمعناه، وحينئذ يكون ملكتكها وزوجتكها بمعنى واحد، فإذا انعقدَ النكاحُ في زوجتكها انعقد بملكتكها.

إذا القول الراجع: هو ما أشرنا إليه وهو اختيارُ شيخ الإسلامِ ابن تيمية رَخَلَتْهُ قال: إن جميعَ العقودِ -كل العقود- تنعقدُ بها عدَّه الناسُ عقدًا والمرجعُ في ذلك إلى العُرف، لأنَّ الشارعَ لم يتعبدُنا بألفاظ العقودِ، بخلاف ألفاظ الأذكار، والأشياء التي يُتعبَّد بلفظِها فهذه لا تُغيَّر.

وفيه أيضًا: دليلٌ على جوازِ جعلِ القرآنِ مهرًا، وليس القرآن، بل التعبير أن نقولَ: جواز جعل تعليم القرآنِ مهرًا، فإن قلتَ: هذا على سبيل العدم وإذا لم يجد غيره.

فالجواب: أنَّ مالا يصحُّ أن يكونَ عوضًا لم يصحُّ لا في حالِ العدمِ ولا في حالِ الوجودِ.

أرأيت لوجعلت الخمر مهرًا هل يصحُّ؟

لا يصحُّ مطلقًا، وكذلك تعليم القرآنِ، ثم إن تعليمَ القرآنِ قد وردَ له نظيرٌ صَحَّ جعله مهرًا، وذلك في قصة زواج موسى عَلِيَكُ، فإن مُوسى تزوجَ إحدى ابنتي الرجل صاحب مدين بأي شيء؟

الجواب: بأن يرعي الغنم ثمان سنين فإن أتمَّ عشرًا فمن عنده وهذا عمل، لكن الحتلف العلماء هل يصحُّ أنَّ يكونَ المهرُ عملًا للزوجة، كأن يقول: المَهرُ أن أخدمَكِ عشر سنوات، أخدمك أنت هل يصحُّ هذا أم لا؟

بعض العلماء يقول: يجوز، وبعضهم يقول: ما يجوز، للتضاد، هذا تضاد، لأنَّ هو مالكُها وهي مالكته، فإذا قال مثلًا: قومي اطبخي العَشاء، تقول له: قم أنت اطبخه أنت خادمي، إذا قال: أكنسي البيت، تقول: أنت تكنسه، تستطيع أن تسعملَه بكل عمل، ولهذا اختلف العلماء في جوازِ أنَّ يكونَ المهرُ خدمةُ الزوجةِ، فمنهم من أجاز ذلك، ومنهم من منعه، وعلل ذلك بأن فيه تضادًا، كيف يكون المالك مملوكًا ولكن إذا كان ما هو خدمة مثل أن أبني لكِ بيتًا هذا ما فيه بأس، لأنه ما فيه استخدام.

## **※微磁 ※**

# ثم قال البخاري رَحْلَشْهُ:

٢٣ - باب اسْتِذْكَارِ الْقُرْآنِ وَتَعَاهُدِهِ.

وما تجزم بأحد الأمرين حتى تتذكر ويتبيّن لك ثم تقرأ.

قوله: "وتعاهده": أنَّ تُكثر من قراءته، هذا هو الفرق بين الاستذكارِ وبَيْنَ التَّعاهُدِ.

<sup>(</sup>۱) ورد في ذلك حديث ابن عباس مرفوعًا؛ أن رسولَ الله ﴿ قَالَ: سَالَتُ جَبِرِيلَ: أَيُّ الأَجلينِ قَضَى موسى: قَالَ: "أَتَمُّهُمَا وأَكَمَلُهُا"، أخرجه الحاكم (٢/ ٤٠٨)، والبيهقي (٦/ ١١٧)، وابن جرير في «تفسيره» (١١٧٥)، وفي إسناده: إبراهيم بن يحيى بن أبي يعقوب، مجهول.

والصواب في هذا ما عند البخاري (٢٦٨٤) موقوفًا من رواية ابن عباس زايلًا.



ثم قال البخاري رَحَلَشَهُ:

٥٠٣١ = حَدَّثَنَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِنْ ۖ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: ﴿إِنَّهَا مَثُلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثْلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ ﴾ (١١)

٥٠٣٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنْ عَرْعَرَة حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ آبِي وَائِل عَنْ عَبْدِ اللهِ
 قَالَ قال النبي ﷺ: "بِشْسَ مَا لِأَحْدِهِمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ نُسِيَ وَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَشَدُ تَفَصَّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنْ النَّعَمِ» (")

[الحديث ٥٠٢٣ - طرفه في: ٥٠٣٩]

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ مِثْلَهُ تَابَعَهُ بِشْرٌ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ شُعْبَةَ وَتَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ شَقِيقِ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ.

٥٠٣٣ - حَدَّثَنَا مُحْمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بْرَيْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُودَةً عَنْ أَبِي مُودَةً عَنْ أَبِي مُودَةً عَنْ أَبِي مُودَى عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِ عَنْ النَّالِ فِي عُقْلِهَا "".

كُلُّ هذه الأحاديث تدلُّ على أنه يجبُ على الإنسان أنَّ يتعاهدَ القرآنَ، فإنَّه نعمةٌ منَّ الله جها عليه، وهي نعمةٌ كما تعلمون لا يهاثلها نعمة، أنَّ يَمُنَّ الله عليك بحفظ كتابه، أو بقراءته، وتدعه!

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه يُذمُّ الإنسانُ إذا نسي آية، فقال: نَسِيتُ كذا وكذا، بل يقول: نُسِّيتُ أو أُنسيت وذلك؛ لأنَّ كلمة نسيتُ -وإن كان هذا هو الواقع أنَّ الإنسان نسي- تُشعر بعدم المبالاة، ومن أمثال الناس من قلَّ همه، يقال: تحفظ القرآن، فيقول:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٨٩).

<sup>(</sup>١١) أخرجه مسلم (٧٩٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٩١).

ولكن والله نسيت القرآن، كلنا يَعرف أنَّ هذا التعبير يدلُّ على عدم المُبالاة بكتابِ الله عَنِلُ لكن إذا قيل: نُسِّيت أو أُنسيت، وكأن هذا أمرٌ كان بغير إرادته، وكأنه أمر أُكِره عليه، فلا يكون في هذا اللفظ إشارة إلى أنَّ الإنسانَ غيرُ مبالٍ بكتاب الله عَنَلُ وهذا من باب الأدبِ في الألفاظ، وإلَّا فقد قال الله تعالى: ﴿ سَنُقُرِ فُكَ فَلا تَسَى إذا شاء الله أنَّ إِنَّهُ أَيْعُلُمُ اللهُ عَلَى اللهُ تعالى أنَّ الرسولَ ينسى إذا شاء الله أنَّ ينسى، المُبَالِق وهذا على أنَّ الرسولَ ينسى إذا شاء الله أنَّ ينسى، وسيأتينا -إن شاء الله تعالى - أن الرسولَ يُسِى بعضَ الآياتِ وذكرها بواسطة قراءة بعض أصحابِه، فيدلُّ ذلك على أنَّ النِّسيانَ الواقع بمقتضى الطبيعة البشرية لابأس به، أما النسيانُ الواقع عن عدم المُبالاة وعن الإهمالِ فهذا هو المَذْمُومُ، سواءٌ كان بالواقع أما النسيانُ الواقع عن عدم المبالاة وعن الإهمالِ فهذا هو المَذْمُومُ، سواءٌ كان بالواقع أو كان باللفظِ الذي يُشْعِرُ بعدم المبالاة.

وفيه أيضًا: حثٌ على تعاهدِ القرآنِ بأن يقرأه الإنسانُ دائمًا، وما أحسن ما قَالَه: بعضُ أهل العلم: إنه ينبغي للإنسانِ أنَّ يجعلَ له حِزبًا معينًا من القرآنِ يقرأه كلَّ يوم لا على سبيلِ التَّعبد، ولكن على سبيلِ الانضباط؛ لأنه لو قرأه على سبيلِ التَّعبد، لقلنا له:أين الدليل؟ لكن على سبيلِ الانضباطِ يقول: أنا أخشى إذا لم أُعين وأُحدد أن أتهاون كما هو المشاهد، الإنسان إذا ما حدَّ الشيءَ يحافظ عليه، ما ينام إلَّا بعد انتهائه، فإنَّه يتهاونُ ثم تجري الأيامُ وقد تراكم عليه عدة أجزاءٍ ما قرأها لكن إذا عيَّن كل يوم ما يسَّره الله، وحافظ على هذا القَدْرِ، فإن ذلك يُعينه على تعاهدِ القُرآن.

وفيه أيضًا: دليل على: جوازِ تشبيه المعقولِ بالمحسوسِ؛ لأنَّ الرسولَ شبَّه تفلتَ القرآن على قارئه بتفلت الإبل في عُقُلِهَا لأنَّ الإبلَ إذا كانت معقولةً وتعاهدها الإنسانُ، ينظر إلى العقالِ هل ارتخى؟ هل انفك؟ وما أشبه ذلك، وإذا أهمل تفلت، ونحن نعرف جميعًا قوة الإبل، وأنها مع محاولة فكَّ العِقال تفكُّ وتمشي، فلهذا بيَّن الرسولُ عَلَيُّ أنَّ تفلتَ القرآنِ أشدُّ من تفلتِ الإبل في عُقُلِها.

وفي الأحاديث: دليل على جوازِ الإقسام بدون طلبِ القسمِ، مع أنَّ بعضَ الناسِ لو تحلف عنده، قال: أنا قلت لك: احلف؟! من قال لك احلف؟ وهذا قد يكون له



وجه إذا كان المُخاطَب يخشى أنَّ الرجلَ ما حلف إلَّا لعدم ثقته في قبول خبره، وأمَّا إذا كان الغرضُ من هذا تأكيدَ المُقْسَمِ عليه فإن هذا لاباْس به، وأظن أنه مَرَّ علينا في البلاغة أنَّ من أسباب القسم تشكك المخاطبِ أو إنكارِه أو أهمية المُقسمِ عليه.

كيف ينتفع بالخاتم الحديد؟

الجواب: يُلبس للرجال والنساء، وأمَّا النهي عن لبس الحديدِ الذي فيه أنه حلية أهل النارِ اختلف العلماءُ في صحته، بعضهم قال: إنه منكر أو شاذ لمخالفة الحديث الصحيح، ويحتمل أنه بعد النهي أنَّ النهي ورد بعد ذلك والله أعلم.

### **\* \* \*** \* \*

ثم قال البخاري رَخَلَشْهُ:

٢٤ - باب الْقِرَاءَةِ عَلَى الدَّابَّةِ.

٥٠٣٤ = حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِيَاسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّلٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَى رَاحِلَتِهِ سُورَةَ الْفَتْحِ"

الدَّابة: البعير والفرس والحار؛ يعني: يقرأه على الحار، والسيارة ما هي دابة، بل هي فلك ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ مِنَ الفُلْكِ وَالْأَنْعَلِمِ مَا تَرَكَبُونَ ﴿ الْخَنْفَ:١٦]. الأنعام دوابٌ، والسيارات والطَّيارات والسُّفن كلها فلكٌ، لكنَّ السيارة فلك بري والطائرة فلك جوي، والسفن فلكُ بحري ''.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٩٤).

<sup>(</sup>٢) سئل الشيخ تَحْلَلْلُهُ عن الدعاء الوارد في ركوب الدابة هل يُقال في السيارة؟ فأجاب: نعم، يقال في السيارة؛ لأنه يشمل الفلك والأنعام.

والبعض يسأل: هل يقال في المِصْعد الكهربائي والدَّرج الذي يعمل بالكهرباء؟

فالجواب: الذي يظهر أنه لا يقال؛ لأنه وارد في الدابة والفاك التي تمشي، وأما التي تصعد، والناس لا يقولون: إن ركوب المصعد كركوب السيارة



ولو كان الإنسان هو السائق في السيارة وخاف إذا قرأ أن يغفلَ عمَّا يجب في قيادة السيارة، فحينئذ نقول: لا تقرأ لأن الخطرَ في غفلتك عن انتباهك كبير.

فإن قال قائل: هل يقول الإنسانُ دعاء ركوبِ الدابةِ إذا كان في المصعدِ أو في الدرجة التي تعمل بالكهرباءِ أم لا؟

فالجواب: لا، وهذا ما هو الظاهر، والناس لا يقولون: إن ركوبَ هذا الدَّرجُ مثل ركوب السيارة، أو مثل ركوب الفلك.

## ※ 袋 袋 ※

ثم قال البخاري رَحَمْ آلله:

٢٥ - باب تَعْلِيم الصِّبْيَانِ الْقُرْآنَ.

رَ اللهِ ﷺ وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ وَقَدْ قَرَأْتُ الْمُحْكَمَ اللهِ ﷺ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تُوفِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ : تُوفِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ : تُوفِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ وَقَدْ قَرَأْتُ الْمُحْكَمَ.

٥٠٣٦ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبِيْرٍ عَنْ الْبِهِ عَنْ الْبِهِ عَنْ الْبِهِ عَنْ الْبِهِ عَنْ الْبِهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَاللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَاللهِ عَلَيْ عَلَاللهِ عَلَيْ عَلَاللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَاللهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى الللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى الللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى الللهِ عَلَيْهِ عَلَى الللهِ عَلَيْهِ عَل

المُفَصَّل: أوله "ق". وقيل أوله: "الحجرات" وأخره "آخر القرآن"، وهو محكمٌ! لأنَّه ليس فيه شيءٌ منسوخٌ كلُّه مُحْكَمٌ.

ولكن هناك إحكام عام يشمل القرآنَ كلَّه، كما في قوله تعالى: ﴿كِنَبُّ أَعْكِمَتُ ، ايَنَهُۥ﴾ [المُخد: ١] ولكنَّ المُحكم الذي أراده ابنُ عباس هيلنه.

وقوله: «توفي رسول الله على وأنا ابن عشر سنين وقد قرأتُ المحكمَ»، في هذا إشكال؛ لأنه من المعروف أنَّ ابن عباس وليد قبل الهجرة بثلاث سنوات، في شعب بني عامر، فكيف يكون له حين موت الرسول على عشر سنين؟

أجاب العلماء عن ذلك وقالوا: إنَّ العشر سنين هنا؛ أنها ظرفٌ لقراءته المُحكم،



وليست لوفاة الرسول على كأنه يقول: توفّى الرسول على وقد قرأتُ المُحكم وأنا ابن عشر سنين، فالمُقيد بعشر سنوات هو قراءته للمُحكم، وإلّا فإن له ثلاث عشرة سنة حين موت الرسول على أو قريبًا منه ، وقد صحّ في البخاريِّ وغيره أنه أتى النَّبي على في حجَّة الوداع، قال: وأنا على حمارٍ أتانٍ وقد ناهزتُ الاحْتلامُ "يعني: قاربتُ البلوغ.

والبخاري لم يفصحْ بِتعليم الصِّبيان القرآن فهل هو أولى؟ ومن هو الصَّبي الذي ينبغي أن يُعَلِّمَ؟ وهل يُعلَّمُ الصَّبيُ القرآن لفظًا أولفظًا ومعنى، هذه ثلاثة أشياء.

هل يعلم، أو لا؟

ومن هو الذي يعلم ؟

وهل يعلم اللفظ دون المعنى أو اللفظ والمعنى؟

الصحيح: أنَّ هذا يختلف باختلاف الصبيان، فمنِ الصّبيان من يكون ذكيًا، يمكن أنَّ نعلمه، وله خمس سنين، أو ست سنين، أو سبع سنين حسب الحال، ومنهم من يكون بليدًا، أو مشغوفًا باللهو واللعب لا يمكن أنَّ يقرأً ويتعلم إلا بالضرب، هذا أيضًا نصبرُ عليه؛ لأنَّ الصبيَّ غالبًا يحب اللهو واللعب، وبعضُ الصبيان يصعب عليك، وعليه أن يدعه، فلكل مقام مقال، ثم إننا لا نعلمه معنى القرآن وذهنه لا يتحمل؛ لأنك إذا حمَّلت الشيء ما لا يحتمله صارت العاقبةُ وخيمة، ولو حملت خشبة أكثر مِمَّا تحتمل انكسرت، أو الزجاجة أو ما أشبه ذلك، فلا تعمله معاني القرآن وهو لا يدرك إلَّا اللفظ؛ لأنَّ هذا يؤدي إلى السأم والملل وربها يتحجر ذهنه ويبقى غير فاهم، ولهذا من حكمة الشرع أنَّ الإنسانَ إذا ملّ ينبغي له أنَّ يتوقفَ عن العمل ولا يجهد نفسه، حتى في الصَّلاةِ والعباداتِ إذا مللت وكَسِلت لا تجهد نفسك، فإن هذا ضررٌ، وأمَّا إرهاقُ النفسِ فهذا لا ينبغي أبدًا لاسيها إذا ملّت نفسُك، فإن إرهاقَ البدن مع ملل النَّفسِ مرضٌ، أما إرهاقُ البدنِ مع تشوفِ النفسِ لهذا وقبولِها له ونشاطِها مع ملل النَّفسِ مرضٌ، أما إرهاقُ البدنِ مع تشوفِ النفسِ لهذا وقبولِها له ونشاطِها

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.



عليه، فهذا أهونُ مع أنَّ الرسولَ عَلَيْكَ حقًا ولنفسِكَ عَلَيْكَ حقًا ولنفسِكَ عَلَيْكَ حقًا» ومنع عبد الله بن عمرو هينف أنَّ يصوم النهارَ ويقومَ الليلَ مع أنه يحب ذلك ويرغبه، لكن خاف أن يرهق نفسه.

فالأحوال ثلاثةٌ في الواقع: أحيانًا يكون لديك نشاط نفسيٌّ وبدنيٌٌ فهذا عليك أن تنتهزَ الفرصةَ، لأنَّ هذه الفرصةَ قد لا تتأتى -النشاط البدني والنفسي-.

وأحيانًا يكونُ نشاطٌ بدنيٌّ لا نفسيٌّ، فما الأولى؟

الاستمرار أم الترك؟

الجواب: الترك أولى إلَّا في الواجبات، الواجباتُ لابد منها.

الثالث: أنَّ يكونَ هناك تعبٌ بدني لكن نشاطٌ نفسيٌّ فكذلك الأولى الترك، لكن هذا أهونُ من الأولِ. لأنَّ النفسَ إذا كانت منطلقةً وحريصةً ومشتاقةً تنسى تعبَ الجسم، لكن هذا ربها يَنْحَلُّ جسمك فالاعتدال في كلِّ شيء هو الخير، فننزل تعاليم الصبيانِ على هذه القاعدةِ أننا ننزًلُ كلَّ صبيً بها تقتضيه حاله.

فإن قيل: ما الضابط في هذا؟

قلنا: الضابطُ أنَّ ما أحد يمل من الصلاة الراتبة، إلَّا إنسان ماله أرادة بالخير، لكن أن يتهجد مثلًا من صلاة العشاء إلى الفجر، فهذا يمرض ويتعب، والإنسان هو الذي يربي نفسه في هذا الباب.



<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه.



ثم قال البخاري رَحْلَسْهُ:

٢٦ - باب نِسْيَانِ الْقُرْآنِ وَهَلْ يَقُولُ نَسِيتُ آيَةً كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا عِيسَى عَنْ هِشَامٍ وَقَالَ أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُورَةِ كَذَا تَابَعَهُ عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ.

٥٠٣٨ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي رُجَاءً حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ
 عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلا يَقْرَأُ فِي سُورَةٍ بِاللَّيْلِ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللهُ لَقَدُ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً كُنْتُ أُنْسِيتُهَا مِنْ سُورَةٍ كَذَا وَكَذَا ".

٥٠٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قال النبي ﷺ: "بِشْسَ مِا لِأَحَدِهِمْ يَقُولُ نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ بَلِ هُوَ نُسِّيَ ".

هذا الحديث يدلُّ على أنَّ النَّبِيَ عِلَيْ قد يَنْسَى بعضَ ما أُنزل إليه، لكن بعد أن يَعْلَمَه ويَحْفَظَه، لأنَّ اللهَ قال له: ﴿لَا عُرِّكَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ \* \* أَإِذَا عَلَيْنَا جَمْعَهُ, وَقُرْءَانَهُ, \* \* فَإِذَا قَرُأَنَهُ فَأَنْبِعَ قُرْءَانَهُ, \* \* ثُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ ﴿ \* \* \* \* اللّهُ عَلَيْنَا بِيَانَهُ ﴿ \* \* \* اللّهُ عَلَيْنَا بِيَانَهُ ﴿ \* \* \* \* أَوْرَا عَلَيْنَا بِيَانَهُ ﴿ \* \* \* \* أَمُّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ ﴿ \* \* \* \* أَوْرَا عَلَيْنَا بِيَانَهُ ﴿ \* \* \* \* أَوْرُ وَاللّهُ عَلَيْنَا بِيَانَهُ ﴿ \* اللّهُ عَلَيْنَا بِيَانَهُ لِللّهُ عَلَيْنَا بِيَانَهُ لِللّهُ عَلَيْنَا لَا لِللّهُ عَلَيْنَا بِيَانَهُ لِللّهُ عَلَيْنَا بِيَانَهُ لِينَا لِلللّهُ عَلَيْنَا بِيَانَهُ لِللّهُ عَلَيْنَا بِيَامِهُ وَلَوْ عَلَيْنَا بِيَانِهُ لِللّهُ عَلَيْنَا بِعَلَيْنَا بِيَانَهُ لِلللّهُ عَلَيْنَا بِعَلَالُكُ لِللّهُ عَلَيْنَا بِيَعْمَلُوا لَا لِنَالِي اللّهُ عَلَيْلَا لِهُ عَلَيْنَا بَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْنَا بَلِيَالُولُ لِلللّهُ عَلَيْنَا بِيلَالُكُ لِللّهُ عَلَيْنَا لِللّهُ عَلَيْنَا بَعِلَالُهُ وَقُوا عَلَيْنَا لِللّهُ عَلَيْنَا لِلللّهُ عَلَيْنَا لِلللّهُ عَلَيْنَا لِلللّهُ عَلَيْنَا لِلَهُ عَلَيْنَا لِلللّهُ عَلَيْنَا لِلللّهُ عَلَيْنَا لِلللّهُ عَلَيْنَا لِللللّهُ عَلَيْنَا لِلللّهُ عَلَيْنَا لِلللللّهُ عَلَيْنَا لِللللّهُ عَلَيْنَا لِلللللّهُ عَلَيْنَا لِلللللّهُ عَلَيْنَاللّهُ عَلَيْنَا لِللللّهُ عَلَيْنَا لِلللّهُ عَلَيْنَا لِللللّهُ لَلْمُعَلِّلُهُ عَلَيْنَا لِلللّهُ عَلَيْنَا لِلللللّهُ عَلَيْنَا لِلللللّهُ عَلَيْنَا لِللللّهُ عَلَيْنَا لِللللّهُ لَلْمُ لَلِيلُولِكُونِ عَلَيْنَا لِللللللّهُ لِلللللّهُ عَلَيْنَا لِللللللّهُ عَلَيْنَا لِلللللللّهُ لِلللللّهُ عَلَيْنَا لِللللللّهُ لَل

فالرسولُ على يَنْسَى بعد أن يَعْلَمَ القرآنَ ويعيه قد يَنْسَاه، بل بعد أن يعلَمه ويعيَه ويُبلَّغَه، ولا يمكن أن يَنْسَى قبل ذلك، لأننا لو قلنا بجواز ذلك لأمكنَ أن يدعي مدع أنَّ هناك أشياء نسيها، ولكن النسيانُ الذي يردُ على الرسولِ على في بعضِ القرآن إنها يكونُ بعد أن يحفظَه ويعيَه ويبلغَه، كما هو الواقعُ.

<sup>(</sup>۱) آخر جه مسلم (۷۸۸).

<sup>(</sup>٢)انظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه قريبًا.

وفيه: دليلٌ على جواز صلاة الرجل في المسجدِ ليلًا لأننا إذا جمعنا اللفظَ الأولَ والثاني نتج منه أنَّ هذا الرجلَ يُصلِّي في الليل في المسجد.

فهل يقال: إنَّ في هذا دليلًا على أنَّ البيتَ ليس أفضلَ من المسجدِ؟

الجواب: لا بل يدلُّ على الجوازِ، ثم نقول -أيضًا-: هذا الرجل ربها أنَّ يكونَ ممن ليس له بيت؛ لأنه ثبت أنَّ بعض الناس في عهد الرسول على يكونون بالمسجدِ وإلَّا فقد قال النبيُ على «أفضلُ صلاةِ المَرءِ في بيتهِ إلَّا المَكْتُوبة» ".

وفيه دليل: على أنَّ الإنسانَ قد يؤجر على الخير من حيث لا يَشْعر ولا يقصد؛ لأنَّ هذا الرجلَ ما قصد أنَّ الرسول على يسمعُ ويتذكرُ ما نسي، ومع ذلك حصل له هذا الخير.

وفيه: الدعاءُ للإنسانِ في مثل ما أحسن به؛ لقوله: «يرحمه الله» فإنَّ ذكرَ الإنسان لآيةٍ نسيها من كتابِ اللهِ من رحمةِ اللهِ به، فناسب أنَّ يُدْعى لهذا المُذَكِّر بالرحمة.

وهل نقول: إنَّ الأفضل أن تقولَ جزاه الله خيرًا! ذكرني، أو يرحمه؟

الأفضل: ما قاله الرسولُ لا شك، أن نقولَ: يرحمه الله، كما قال النَّبي عِلَيْنَ .

وفيه دليل: على أنَّ من ذكَّرك فقد أحسن إليك؛ لأنَّ الرسولَ على جعل ذلك معروفًا يكافأ عليه بالدُّعاءِ له بالرحمةِ، خلافًا لبعضِ الناس الذين تأخذهم العزة بالاثم، فإذا ذُكِّر بآية نسيها أو بعمل نسيه انتفخ، وقال: من قال لك رُدّ عليّ، ويقول: أنا متوقف من أجل التنفس، بل ينبغي إن أحسنَ رجل إليك، فذكرك بآيةٍ من كتابِ الله، أو بحديث عن الرسول بي أو بمسألةٍ من مسائلِ العلم، فاحمد الله أن ذكرك لأنك إذا نسيت، فأقل الأحوالي أنَّ تقولُ: إنك مُسيءٌ، لكن معفوٌ عنك لخطئِكَ فإذا ذكَّرك أحدٌ بشيء فأدعو الله له واحمدِ الله على هذا، فإن هذا من نعمة الله تعلى الله واحمدِ الله على هذا، فإن هذا من نعمة الله تعلى الله واحمدِ الله على هذا، فإن هذا من نعمة الله تعلى الله واحمدِ الله على هذا من نعمة الله تعلى الله واحمدِ الله واحمدِ الله على هذا من نعمة الله تعلى هذا من نعمة الله تعلى الله واحمد ا

وفيه: دليل في الحديث الآخر حديث ابن مسعود ألَّا يقولَ الإنسان: نسيت آية كيت وكيت، ولكن يقول: نُسِّيت أو أُنسيتُ، وقد سبق تعليل ذلك.



وفيه! ردُّ على العوامُّ الذين إذا قلتَ: رَحِمَ اللهُ فلانًا، يقولون : ما مات؛ ليرحمه الله، كأنه لا يُدْعَى بالرحمة إلا للميت، هذا خطأ؛ لأنَّ هذا الحديث يرد عليه.

ثم قال البخاري رَحَيْلُنَة:

٢٧ باب مَنْ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَقُولَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَسُورَةُ كَذَا وَكَذَا.

تقدَّم لنا قولُ الإنسانِ: نسبت، ينبغي أن يقولَ نُسِّيت، وسبق لنا جوازُ تعليم الصبيانِ القرآنِ، وقلنا: هذا يشترط أن تبلغَه عقولُهم، وسبق لنا القراءة على الدابة ولو حمارًا ومنه القراءة على السيارة، لكن استثنينا السائق، وسبق لنا - أيضًا - أنَّ الرسولَ على يجوزُ عليه النسيانُ؛ أي: ينسى شيئًا من القرآن لكن بعد أن يُبلِّغُه، أمَّا قبل فلا يمكن.

## 00000

ثم قال البخاري حَالَتُهُ:

٥٠٤٠ حَدِّثَنَا عُمَرُ بْنْ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمْ عَنْ
 عَلْقَمَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قال النبي عَنْ الْآيتَانِ
 مِنْ آخِرِ شُورَةِ الْبُقَرَةِ مَنْ قَرَأَ بِهِمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ " (.

الشاهد من هذا الحديث: قوله على: "من آخرِ سُورةِ البقرةِ" فقال: "سُورة البقرةِ"، وكان بعضُ السلفِ قديمًا يَكُره أَنَّ يُقالَ: سورة البقرة، سورة الدخان، ويقول: السورة التي يُذكر فيها الدخان، وقصدُهم بذلك ألَّا يضافَ القرآنُ أو شيء منه إلى هذه المخلوقاتِ ينبغي ألَّا يُفعل، ولكن لاشكَّ. أنه لا استحسانَ مع النصِّ، وأنَّ كلَّ شيء يستحسن مع مخالفة النص فإنه ليس بحسن؛ لأنه لا أحسن من الله عُكمًا كما قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحَسَنُ مِنَ اللهَ عُكمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ التَّاللَةِ: ١٥ المُعلَى الله الله تعالى الله تعالى الله على المُعلَى المُعلَى المُعلَى المُعلَى المُعلَى المُعلَى الله الله تعالى الله على المُعلَى الله على الله على الله على الله على المُعلَى المُعلَى الله على الله على الله على المُعلَى الله على اله على الله على اله على الهوالمُعلى المُعلى الله على المُعلى المُعلى المُعلى المُعلى ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۰۸).

(

وهنا في الحديث: الآيتان مبتدأ، أين خبرهما؟ الجواب: خبرهما الجملة الشرطيةُ: من قرأ بهما في ليلة.

### **微脉 摄 接**

ثم قال البخاري إخالنه:

ا المناسور بن خرمة وعبد الرحسن بن عبد القاري أنها سيعا عمر بن عبد القاري أنها سيعا عمر بن عبد القاري أنها سيعا عمر بن الخطاب يقول سيعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله في فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة لم يقرثنيها رسول الله في فكدت اسايره في الصلاة فانتظرته حتى سلم فلَبَثة فقلت من أقرآك هذه السورة التي فكدت اسايره في الصلاة فانتظرته حتى سلم فلَبَثة فقلت من أقرآك هذه السورة التي شيعتك تقرأ قال أقرآنيها رسول الله في لَهُو سيعت فقراني الله في المسورة الله على حروف لم تقرننيها وإنك أقرآني سورة الفرق على على حروف لم تقرننيها وإنك أقرآنتي سورة الفرق فقال با حشام افراها فقراها القراءة التي سيعته فقال رسول الله عند الفرق أنزلت الفرق أنزلت الفرق فقال وسول الله عند القرآن الفرانية القرانية فقال وسول الله عند الفرق أنزلت الفرق فقال وسول الله عند الفرانية فقال وسول الله عند الفرانية فقال وسول الله عند الفرانية المن أنزلت الفرق فقال وسول الله عند الفرانية فقال وسول الله عند الفرانية فقال وسول الله عند الفرانية قال وسول الله عند الفرانية فقال وسول الله عند الفرانية المن سبعة أحرف فافرة عوا ما تيسّر منه الفرانية المن قال وسول الله المسول الله المسولة المسولة المسولة الله المسولة الله المسولة الله المسولة المسولة المسولة المسولة الله المسولة ال

الشاهد من هذا الحديث؛ أنَّ عمرَ قال عند النَّبِيُ عَلَى سورة الفرقان، فأقرَّه فاجتمع في هذا سنةُ النبيِّ على القولية والإقرارية، وهذا الحديث تقدَّم الكلامُ عليه.

٤٢ - حدثنا بشر بن آدم الحبرنا علي بن مسهر آخبرنا هِشَامُ عن أبيه عن عائشة حجة قالت سمع النبي على عائشة حجة قالت سمع النبي على قارنا يقرأ مِن اللّيلِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَال: "يُرحَمُهُ اللهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا "".
 لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةٌ أَسْقَطْتُهَا مِنْ شُورَةٍ كَذَا وَكَذَا "".

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۱۸).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه قريبًا.



سبق الكلام على هذا لكنْ في هذا اللفظ جمعٌ بَيْنَ أنه يقرأ في الليل وفي المسجدِ، وسبق لنا أنه رُوي بطريقين: أحدُهما ذكر القراءة بالليل، والثاني ذكر أنَّ القراءة بالمسجدِ، وهذا الحديث يكون جمع بينهما.

### ※ 袋 袋 袋

# ثم قال البخاري رَحَالِشْهُ:

٢٨ - باب التَّرْتِيلِ فِي الْقِرَاءَةِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَوْذِهُ عَلَيْهِ وَرَقِلِ ٱلْفُرَءَانَ مَرْتِيلًا ﴿ آَنَ الْمَنْكَ الْمَانَاكِ ١٠٠].
 وقوله تعالى: ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقْنَهُ لِلَقْرَأَةُ, عَلَى ٱلنَاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَلْنَهُ لَنزِيلًا ﴿ آَنَ ﴾ اللّفَالَةُ ١٠٠١.
 وَمَا يُكْرَهُ أَنْ يُهَذَّ كَهَدٍّ الشِّعْرِ فِيهَا يُفْرَقُ يُفَصَّلُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَرَقْنَاهُ فَصَّلْنَاهُ.

وقوله تعالى: ﴿وَرَقِلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴾ معنى الترتيل: أن يأتي بكل حرف بين واضح بحيث لا يُخْفِيهِ مع غيره، ولا فرق بين أنَّ يكونَ مُسرعًا أو متأنٍ، لكن كلم كان متأنيًا فهو أقربُ إلى الترتيل، لكن مطلقُ التَّرتيل يكونُ بأن يأتي مُرَتَّلًا لكل حرف بعد الآخر وهو يشبه الترتيب بالباء، لأنه إذا أدغم حرفًا في حرف، جعل كلَّ حرفٍ في مرتبة الحرف الذي قبله، لكن إذا أظهر كلَّ حرفٍ من مخرجه وفَصَلَ كلَّ حرفٍ عن قرينه، صار بذلك مُرتلًا.

وقوله: ﴿ وَقُلُوا لَوْلا نُزِل عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ مُمَّلَةً وَحِدَةً ﴿ وَنَزَلْنَهُ لَنزِيلًا ﴾، فهو كقولِه تعالى: ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ مُمَّلَةً وَحِدَةً ﴿ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ مَوْادَكَ وَرَبَّلْنَهُ وَرَبَّلْنَهُ وَمَا لَا اللَّهُ وَعَلَلْ لِيقرأه على النَّاسِ على مُكْث، لأنه لو جاء دفعة واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة وقرئ على الناس دفعة واحدة ما فهموه ولا عقلوه، وهذا تعليم من الله وَ الله الله وَ وَ الله وَ الله

و أمَّا قوله: يكره أن يُهذَّ كهذِّ الشعر؛ يعني: أنَّه يسرعُ فيه كالإسراعِ في الشِّعر، فإن هذا مكروهٌ، بل قد يكون حرامًا إذا أدى إلى خفاء الحروفِ نهائيًّا، فإنَّه يكون قد نقص القرآن.

٣٠ ﴿ ٥٠ ﴿ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْهَانِ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ غَدَوْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ رَجُلٌ قَرَاْتُ الْمُفَصَّلَ الْبَارِحَة فَقَالَ هَذَّا كَهَذًا لَهُمْ الشَّعْرِ إِنَّا قَدْ سَمِعْنَا الْقِرَاءَةَ وَإِنِّي لاَحْفَظُ الْقُرْنَاءَ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ النَّبِيُ عَلَيْ ثَمَانِيَ الشَّعْرِ إِنَّا قَدْ سَمِعْنَا الْقِرَاءَةَ وَإِنِّي لاَحْفَظُ الْقُرْنَاءَ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ النَّبِيُ عَلَيْ ثَمَانِيَ عَشْرَةً شُورَةً مِنْ الْمُفَصَّلِ وَسُورَتَيْنِ مِنْ آلِ حم (١).

عبد الله من هو؟ عبد الله بن مسعود والشف.

وقوله: قرأتُ المُفصَّلَ البارحة، الظاهر أنَّ المفصلَ غيرُ المفصلِ المصطلحِ عليه الآن؛ لأنَّ هذا قبل أن يُرتَّبِ المصحفُ أو على ترتيب عبد الله بن مسعود وهو يختلف؛ لأنه يجعل بعض الحواميم يجعلها من المُفَصَّل، فيجعل الجاثية والأحقاف أو الجاثية والدخان يجعلها من المُفَصَّل، مع أنَّ المشهورَ أنها ليستُ من المُفصَّل.

والمهم: أنه والمهم أنه والما الرجل أنه كان يُسرعُ في قراءته، وإلَّا كيف يمكنه أن يقرأ المُفَصَّلَ في ليلة، ولعل ذلك كان في ليلة قصيرة من الليالي القِصار، أو فهم والمنه أنَّ هذا الرجل لا يقوم إلَّا من آخر الليل أو ما أشبه ذلك، أمَّا لو أراد الإنسانُ يقرأ المفصل من صلاةِ العشاءِ إلى الفجرِ فإنَّه سيقرأه وهو مُرَتِّلُ له، ليس هذًا كهذً الشعر؛ لأنَّ من صلاةِ العشاءِ إلى الفجر، كم ساعة؟ على الأقل ست ساعات، إذا قدَّرنا أنَّ العشاءَ تنتهي الساعة التاسعة، فالفجرُ يؤذن في الثالثه صار ست ساعات، وقد حيئذ ست ساعات إذا قرأ الإنسانُ المفصَّلُ ولنفرض أنه خمسة أجزاء، يمكن هذا؛ كين ساعة وربع يجوز ألَّا يكونَ هذًا كهذِّ الشعر، لكن هناك أشياء ما نعرفها من القضية يمكن أنَّ ابن مسعود أحال الحكمَ عليه.

وهل يصَّح أنَّ يختمَ الإنسانُ القرآنَ في ليلة؟

يمكن هذا، ذُكِرَ عن عثمانَ عِينَ الله في ركعةٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٢٢).



واحدة "، وهذا ليس ببعيد، لكن ما ذكره الرافضة على على بن أبي طالب أنه كان يختمُ القرآنَ في ما بين المغرب والعشاء يرون هذا من مناقبه، قال لهم شيخ الإسلام: ما أجهلكم وأسفهكم تجعلون اللعب بالقرآن من مناقب على بن أبي طالب، الذي يقرأ القرآن ثلاثين جزءًا من بعد المغرب إلى العشاء وهو توضأ لمغرب ويصلي ويُسبِّحُ ويُصلي النوافل ثم يقرأ القرآن كلَّه ثلاثين جزءًا في خلال ساعة هذه منقبة وأو مَذَمَّة؟ هذا مذمة، ذكر هذا في كتابه «منهاج السنة»، وهو كتاب عظيم، يعني: لو أن يتيسر أن يُلخَّصَ هذا الكتاب لنفع وتبينَّ فيه جهل الرافضة وسفههم، وتلخيص الذهبيِّ رَحَمَلَاهُ فيه قصور.

وسُمِّي مفصَّل لكثرة فواصله، سُمِّي المُحْكَمُ محكمًا؛ لأنه ليس فيه شيء منسوخ.

## \* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَلَاللهُ:

المَعْدِدِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مُكُ فِي قَوْلِهِ: ﴿لَا عَرِيرٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مُكُ فِي قَوْلِهِ: ﴿لَا عَرِّكَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ السَانَةُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَذُ اللهَ عَلَيْهِ، وَكَانَ مِثَا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَةُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَذُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا نَزَلَ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ وَكَانَ مِثَا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَةُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَذُ اللهَ الْآيَةَ الَّتِي فِي ﴿لَا أَفْيِمُ بِيَوْدِ الْفِينَةِ فَلَ اللهَ الْآيَةَ الَّتِي فِي ﴿لَا أَفْيِمُ بِيَوْدِ الْفِينَةِ فَلَ اللهُ اللهُ الْآيَةَ اللّهِ عَلَيْهِ فَي صَدْرِكَ وَقُومَانَةُ وَلَا عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَةُ فِي صَدْرِكَ ﴿ وَقُومَانَةُ فَي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الْآيَةُ فَاسْتَمِعْ ﴿ ثُمُ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَةُ فِي صَدْرِكَ وَ وَقُومَانَةُ فَا اللهُ اللهِ اللهُ ال

هذا تفسير ابن عباس لهذه الآيات، وكان الرسول ﷺ لحرصِه وشفقتِه على حفظ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (١٢٧٦)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٣/ ٢٤)، وابن سعد في «الطبقات» (٣/ ٢٤)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٤٨).

القرآن الكريم وتشوقه له إذا نزل به جبريل يتابعه، يقرأ، كلما قرأ كلمة أو جملة أوآية قرأ، فكان في ذلك مشقة على رسول الله على لأنه إذا اشتغل بقراءة الآية والجملة لم يعي ما يقوله جبريل؛ لأنه يتابعه فالله وكيل يقول: ﴿لَا مُحْرِكُ بِهِ لِسَائِكَ لِتَعْجَلَ بِهِ صَلَى بِعِي ما يقوله جبريل؛ لأنه يتابعه فالله ومعناها أنَّ هذا الشيء عاقبة، وهو غير مراد للفاعل، مثل قوله تعالى: ﴿فَالْنَقَطَهُ وَاللهُ وَمَعُوكَ لِيصَوُنَ لَهُ مُ عَدُوا وَحَزَنًا ﴾ الله النقض الما للفاعل، مثل قوله تعالى: ﴿فَالْنَقَطَهُ وَاللهُ وَمَعُوكَ لِيصَوُنَ لَهُ مُ عَدُوا وَحَزَنًا ﴾ الله فهم ما التقطوه لهذا، ولو ظنُّوا أنَّه سيكون عدوًا أو حزَنًا لهم لقتلوه، لكن كان عاقبته كذا، فالعاقبة هي "اللام" التي تأتي وما بعدها غير مراد، لكنه يكون عاقبة للفعل الذي تعلقت به؛ يعني: أنك إذا فعلت ذلك عجلت به فاصبر ﴿إنَّ عَلِنَا جَمْعَهُ وَوُرُوانَهُ ﴾ يعني: مناه وكلام الشول كلام للمُرْسِل؛ لأنه مبلغ عنه، ولهذا القراءة إليه؛ لأنَّ جبريلَ رسولُه، وكلام الرسول كلام للمُرْسِل؛ لأنه مبلغ عنه، ولهذا القراءة إليه؛ لأنَّ جبريلَ رسولُه، وكلام الرسول كلام للمُرْسِل؛ لأنه مبلغ عنه، ولهذا قالَ الله تعلي في القرآن: ﴿إِنَهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كِبهِ إِنَّ يَكُنَا بَهَانَهُ ﴿ اللهُ وَعَلَلُ تكفَلُ تعنه، ولهذا جبريل؛ يَعْنِي: مبلغه عن الله، ﴿فَإِذَا قَرَأَتُهُ قُرُهُ اللهُ وَيَ إِنَّ عَلَيْنَا بَهَانَهُ ﴾. الله وجبريل بيغني: مبلغه عن الله، ﴿فَإِذَا قَرَأَتُهُ قُرُهُ اللهُ وَيَ اللهُ وَيَالَة تكفَلُ تكفَلُ تكفَلُ الله الله الناس لفظًا ومعنى.

وفي هذا: دليل على أنَّ القرآنَ لا يمكنُ أنَّ يكونَ غير مفهوم المعنى، بل لابدً أن يكون بَينًا معناه، لكن لا يلزم أن يكون بَينًا لكل واحدٍ من النَّاسِ، بل للأُمَّةِ من حيث المجموع، بل باعتبار الجميع، فالأُمَّةُ لا يمكن أن يخفى عليها شيء من معاني القرآن، وبهذا نعرف بطلان قولٍ من يقول: إن أسهاء الله وصفاته في القرآن الحكيم لا يُفهم معناها، وإنها هي ألفاظ جوفاء بمنزلة الحروفِ الأبجديةِ التي هي: «أبجد هوز حُطِي كَلَمَنْ سَعْفَصْ قَرَشَتْ تُخذ ضطغ». وهذه التي يسمونها الحروف الأبجدية لكن لهم فيها اصطلاح، فالحروف العشرة الأولى كل حرف عن واحد، والثانية كل حرف عن عشرة، والثالثة كل حرف عن مائة، وآخر واحد ألف.

«أبجد» الألف واحد، الباء اثنان، الجيم ثلاثة، والدال أربعة.

«هوز»: والهاء خمسة، والواو ستة، والزاي سبعة.



«حطي»: الحاء ثمانية، والطاء تسعة، والياء عشرة.

«كلمن»: الكاف عشرون، واللام ثلاثون ،والميم أربعون، والنون خمسون.

«سعفص»: السين ستون، والعين سبعون، والفاء ثمانون، والصاد تسعون.

«قرشت»: القاف مائة، والراء مائتين، والشين ثلاثهائة، والتاء أربعهائة.

«ثخذ»: الثاء خمسمائة، والخاء ستمائة، والذال سبعمائة.

«ضطغ»: الضاد تمانياتة، والظاء تسعمائة، والغين ألف.

وأرَّخَ شيخُنا عبد الرحمن بن السعدي رَحِثَلَثْهُ بناءَ المسجد الأول الذي هُدِمَ ".

تَارِيخُ مُ حِينَ انْتَهَ عِينَ انْتَهَ عِينَ انْتَهَ عِينَ انْتَهَ عِينَ انْتَهَ عِينَ انْتَهَ عِينَ انْتَهَ

الهمزة واحد، والغين ألف، والفاء ثمانون، والرَّاء مائتين، واللام ثلاثون، والنون خمسون، والألف واحد، فتكون ألف وثلاثهائة واثنين وستون.

# \*أبياتها في العلِّدُ دُرٌّ محكمة

الدالة أربعة، والراء مئتين كم يكون؟ مئتين وأربعة وهي الدُّرَّةُ اليَتِيمَةُ. ويقال: في تاريخ وفاة الأئمة الأربعة.

فلنعمانهم قان وطعق ن لمالك وللشافعي در ورم لابن حنبك للعمانهم (قان)، القاف: مئة، والألف: واحد، والنون: خسون، مئة وواحد وخسون.

(طعقن): القاف: مائة، والعين: سبعون، والطاء: تسعة، مائة وتسعة وسبعين. (در): مئتين وأربعة.

(رم) كم؟ مئتين وأربعون، وعلى هذا فَقِسْ.

<sup>(</sup>١) يشير الشيخ رَجْلَلْلهُ إلى مسجد ببلدتهم «عُنيزة».



المهمُّ: أنَّ الله وَ كَالَةُ وَمَا ادَّعاه هؤلاء المُفَوِّضَة الذين يقولون: إنَّ أسماءَ الله من القرآن لم يبيَّن معناه أبدًا، وما ادَّعاه هؤلاء المُفَوِّضَة الذين يقولون: إنَّ أسماءَ الله وصفاته غيرُ معلومةِ المَعْنَى، وأنها مجهولةٌ لجميع الأمةِ، وأنَّ النَّبِي وأصحابه لم يعلمُوها، بل الرسول على يتكلَّمُ بالحديثِ من صفاتِ اللهِ وهو لا يعلمُ معاه، فهذا هو مذهب المُفَوِّضَة، الذي يظنُّ كثيرٌ من المتأخرين أنه مذهبُ السلف، ولا شك أن هذا مذهبُ باطل، ولا نعلم أحدًا يتكلَّم بكلام وهو لا يعرف معناه إلا من كان مُبرسمًا أو مجنونًا، أمَّا من كان عاقلًا فلا يتكلَّم إلَّ بكلام يعرف معناه.

يقول: إنَّ علينا أن نبيِّنه بلسانك يعني: معناه أنَّ الله تكفَّل أن يبيِّنَ القرآن على لسان رسوله ﷺ، فلا حاجة إلى أنَّ يتكلَّفَ المتابعة التي تشق عليه.

## **\*** ※ ※ \*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَلَتُهُ:

٢٩ - باب مَدِّ الْقِرَاءَةِ.

٥ + ١٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا جَرِيرْ بْنُ حَازِمِ الأَزْدِيِّ، حَدَّثُنَا قَتَادَةُ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ فَقَالَ: كَانَ يَمُدُّ مَدًّا.

[الحديث ٥٠٤٥ - طرفه في: ٥٠٤٦].

٥٠٤٦ حَدْثَنَا عَمْرُو بَنْ عَاصِم، حَدَّثَنَا هَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ أَنْسُ كَيْفَ
 كَانْتُ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ ﷺ؛ فَقَالَ: كَانْتُ مَدًّا. ثُمَّ قَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، يَمُذُ بِيسْمِ
 اللهِ وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَٰنِ، وَيَمُدُّ بِالرَّحِيم.

والمدُّ نوعٌ من الترتيل؛ لأنَّه فيه زيادة فمثلًا يقول: "بسم اللااله الرحمن الرحيم» ويمدُّها، وكذلك «الرحمن» يمد الحاء؛ لأنَّ المدَّ جاء بعد الحاء، ولهذا يقول العلماء: أنه تمد الحاء: «الرحيييم».

الرحمن تمدُّ الميم؛ لأنَّ بعدها ألف ممدودةٌ، والرحيم، الحاء بعدها ياء ممدودة. وعلى كل حالٍ: كان الرسول على يمدّها، وهذا المَدُّ غيرُ المَدِّ الطبيعيِّ الذي هو



من طبيعة الحرف؛ لأنَّ المدَّ الطبيعي من طبيعة الحرف لا يعد مدًّا، إذ إنه لا يمكن النطق بالحرف إلا هكذا، فالمدُّ الطبيعي على اسمه طبيعي، لأنَّ طبيعة الألف أن يكونَ فيها شيء من المَدِّ، والواو والياء، لكن هذا مدُّ فوق المدِّ الطبيعي، وبه تعرف أنَّ القواعدَ المعروفة عند أهل التجويد أنَّ في النفسِ منها شيءٌ، وفي القلب منها شيء، لأنَّ مثل ﴿الرَّحْمَٰنِ ﴾ و ﴿اللهِ ﴾ لا يُسمَّى عندهم مدًّا إلا مدًّا طبيعيًا، ولهذا يُفرِّقون بين ﴿الرَّحْمَٰنِ ﴾ و ﴿اللهِ ﴾ عندما يقفون على الرحيم يمدُّونها مدًّا أكثر من المدِّ الطبيعيً، لأجلِ الوقف، لكن ﴿الرَّحْمَٰنِ ﴾ لأجل الدرج والوصل ما يمدُّونها .

وفيه دليلٌ على أنه ينبغي للإنسان أن يزيد في الترتيل ويَمُدَّ ما كان حرف مَدًّ، أمَّا ما لم يكن حرف مدًّ فلا يُمدُّ، لأنَّ في البسملة لو أردتم مَدَّ الباء فستكون «بييسم الله» وهذا ما يصلح ويُفْسِدُ المعنى ويأتي بزيادة حرف.

يقول أنسُ بنُ مالكِ والحديثُ في «صحيح مسلم» -: كان النبيُّ لا يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم، لا في أول القراءةِ ولا في آخرها ، وحمل هذا النفي على أنَّ المعنى لا يجهر بالبسملة، كيف هذا والفاتحة واجبة والبسملة جزء منها، والصحيح كما ذكرنا أنها؛ أي: البسملة ليست من الفاتحة وأنها آية مستقلة تنزل للفصل بين السورتين.

وفيه أنَّ القرآن يجب تحسين الصوت فيه والتغني به بخلافِ الكلام العاديِّ.

والذي يظهر لي -والعلم عند الله- أنَّ هذه المداتِ والأشياءَ، الغنة وَما أشبه ذلك كلها من باب التحسين والترثُم بالقرآنِ، وأنَّ هذا ليس من عادةِ العربِ. في خطاباتهم كلّها مطلقًا.





# ثمَّ قال البُّخَارِيِّ آخِلَفَة:

٣٠- باب التَّرْجِيع.

١٠٤٥ حَدَّثَنَا آدَمُ بَنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِيَاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بِن مُغَنَّلِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ يَقُر أُ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ - أَوْ جَمَلِهِ- وَهِيَ تَسِيرُ بِهِ وَهُوَ بِنَرَا مُغَنَّلِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِي إِنَّهُ يَقُر أُ وَهُوَ يُرَجِّعُ الله بِن مُغَنَّلِ قَالَ: مَا أَوْ مِن شُورَةِ الْفَتْح - قِرَاءَة لَيْنَة، يَقُر أُ وَهُوَ يُرَجِّعُ اللهِ الله بِن اللهِ اللهِ

الترجيع: معناه؛ المبالغة في إخراج الحرفِ حتَّى كأنه يُردُّدُه، من رَجَّع الشيء: أعاده، وهذا الترجيع، زعم بعض أهل العلم أنه ليس اختياريًّا من الرسول على وإنها هو من أجل مشي الناقة به تهزُّه حتَّى يترددَ الصَّوتُ مع الهزِّ، ولكن الظاهر أنه عن قصد، كأن الحرف تجدونه مكررًا، ولهذا أدعى بعض العلماء بأن هذا ليس اختياريًّا، ولكن من أجل أنَّ الناقة تهزُّه فيهتز لذلك صوته، لكن مقتضى ذكر الصحابة لذلك وأنَّ الرواي قَالَ: لولا أنَّ يجتمعَ الناسُ علينا لقرأتُ لكم بقراءته يدلُّ على أنَّ ذلك ليس من أجل صنع البعير، وأنَّ الرسول أحيانًا يتغنَّ بالقرآن على هذا الوجه أي على وجه الترجيع.

وأحيانًا يجدُ الإنسانُ خشوعًا في تلاوةِ القرآنِ على وجه معين، وأحيانًا إذا قرأ على وجه معين، وأحيانًا إذا قرأ على وجه معين يجد أنه يخشعُ ويبكي، وأحيانًا يجده إذا قرأه على وجه آخر، وهذا شيء ربها وجدتموه، فلعل الرسول على حين قرأ ذلك؛ يَعْنِي: بلفظِ الترجيعِ، كان يجد مِنْ نفسه تلك الساعة خشوعًا أكثر، فصار يُرجِّعُ.

فإن قال قائل: هل هذه القراءة مطلوبةٌ؟

قلنا نعم، إذا كانت سببًا للخشوع والبكاء فإنها مطلوبة؛ يَعْنِي: كل ما كان أقربَ للخشوع فهو أولى.



السبق تخريجه قريباً.



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَاللَّهُ:

٣١ - باب حُسْنِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ لِلْقُرْآنِ.

٥٠٤٨ - حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ خَلَفِ أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيِّ، حَدَّثَنَا بُريدُ بنُ عَبْدِ اللهُ بْنِ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ مَنْ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ لَهُ: «يَا أَبًا مُوسَى، لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ» ".

وهذا على سبيل الثناءِ بلا شكِّ، وكان أبو موسى عبد الله بن قيس عينه من خطباءِ النُّبيِّ عِينَةٍ، ومن الذين أعطاهم اللهُ صوتًا جميلًا وحسنًا فاستمعَ إليه النَّبيُّ عِيدٌ ذات ليلة، فقال: «لقد أوتيت مزمارًا من مزامير داود» . فقال: لو علمتُ أنك تَسْمَعْنِي لحَبَّرْتُه لك تَحْبِيرًا ". يَعْنِي: كَانْ زَيَّنَهُ أحسن من كذا، وهذا يَدُلُّ على أنه ينبغي تحسينُ الصوتِ بالقرآنِ؛ لأنَّ ذلك يجذبُ إلى الاستماع إليه والرغبةِ في سماعِه، وكلَّما كان سببا لإقبالِ الناسِ على كلام الله عَجَل فإنَّه مِمَّا يُحمد عليه الإنسانُ.

نَأْخُذُ مِنْ هَذَا لَنَّ الْإِنسانَ إذا وضع جوائز لمن يُتْقِن القرآنَ كان ذلك محمودًا؛ لاَّنَّه يُعينُ الناسَ على قراءة القرآن، ولكن قد يُعارضُ هذا، فيقال: إن هذا يَحْمِلُ على أن يقرأ الناسُ القرآنَ من أجل هذه الجوائزِ، فيكون في هذا خللٌ في الإخلاصِ.

والجواب على ذلك: أن يُقال هذا لا يستلزمُ ألَّا يُخلصَ الناسُ، فهذا النَّبي عَلَيْ قَالَ في الغزوات: «من قَتَلَ قَتِيلًا فله سَلَبُه» \* ؛ يَعْنِي: ما عليه من السلاح ونحوها والثياب، وهذا جائزة أم لا؟

جائزة، والعلماء رَحْمه والله يقولون: لابأس أن يجعلَ أميرَ الجيش شيئًا لمن يدلُّهم على حصنٍ، أو يدلُّهم على مدخل يدخلون منه إلى الكفَّارِ أو ما أشبه ذلك، وهذه

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٩٣).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٨٠٥٨)، وابن حبان (٧١٩٧).

<sup>🛂</sup> آخرجه البخاري (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١).



جِواتُزْ، لأنَّ الإنسانَ بشرٌ وبلا شكِّ أنه إذا أعطى ما يشجعه <mark>از داد حماسًا ونشاطًا.</mark>

وقال بعض العلماء: قولُه: «من مزامير آل داود». يَعْنِي: من داود نفسه، فالله هو الذي أعطاه صوتًا حسنًا، حتى أنَّ الطيرَ إذا سمعته يترنم بالزبور وقفت فوقه ما الذي أعطاه صوتًا حسنًا، وأيضًا تردد معه، قال تعالى: ﴿يَكِجِبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ, وَٱلطَّيْرَ ﴾ استمرت في طيرانها، والجبال أيضًا تردد معه، قال تعالى: ﴿يَكِجِبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ, وَٱلطَّيْرَ ﴾ استمرت في طيرانها، والجبال أيضًا تردد معه، قال تعالى:

ما حكم اهتزاز الإنسانِ وهو يقرأُ القرآن، وذلك بهزِّ رأسِه أو جسدِه؟ الجواب: الظاهرُ أنها تأتي من غير اختيارِ من بعض الناس، وبعضُ النَّاسِ لو أراد أن يمنع نفسه ما يستطيع أن يقرأ، فالإنسانُ إذا اعتادها لا يستطيعُ تَرْكَها، لكن هل الأفضل أن يعتادَ ذلك؟

الجواب؛ يقول بعضُ الناسِ: أنَّ الأفضلَ ألَّا يعتادَ ذلك، لأنَّ هذا من طُرقِ الصُّوفِية، فالصَّوفِية عندما يذكرون الله وَعَلَى بأذكار معينة يهزُّون، وكل ما كان الذَّكرُ أشدُّ وقعا في قلوبهم انخفضوا أكثر، وكان بعضُهم يكونُ معه السوط يضرب به الأرض، فإذا غَبَر أكثر صَارَ أجره أكثر، وهذا الذي يسمونه: التَّغبير، وعندهم ذكر التغبير هذا معروف، يعطون كل واحد السَّوط، ويقولون، إذا وصلنا إلى آخر جملة فاضرب، فإذا كان أكثر غبارًا، فهذا معناه: أنه عنده انفعال أقوى من غيره، فالظاهر: أنَّ فاضرب، فإذا كان أكثر غبارًا، فهذا معناه: أنه عنده انفعال أقوى من التَّشبه، أمَّا إذا كان أمرًا الذي قال من الناس: أنه لا ينبغي أن يهز، قال ذلك خوفًا من التَّشبه، أمَّا إذا كان أمرًا طبيعيا؛ يَعنِي: تفرضه الطبيعة ولكن يتمكن من التَّخلص منه فالظاهر إن شاء الله—أنه لا بأس به.

لكن بعض الناس -الذي يظهر لي- يقصدون هذا، ولهذا بعضهم تجده يمسك بأذنيه حتَّى يصلَ إلى قريب من الأرض، هذا معناه أنه يتقصد هذا الشيء.



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَخَلَلْتُهُ:

٣٢- باب مِّنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْمَعَ الْقُرْآنَ مِنْ غَيْرِهِ.

٥٠٤٩ - حَدَّثَنَا عُمَرٌ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَبِيدَة، عَنْ عَبْدِ اللهِ جَيْتِ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُ يَئِيدٍ «اقْرَأْ عَلَيَ الْقُرْآنَ» إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَبْرِي «اقْرَأْ عَلَيَ الْقُرْآنَ» قُلْتُ: آقْرَأُ عَلَيْكَ أُنْزِل؟! قَالَ: «إِنِّي أُحِبُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي «"

لو قال قائل: ما فائدة أنَّ الإنسانَ يستمعُ القرآنَ من غيرِه؟

الفائدة: أنَّ السامعَ قد يتدبَّرُ القرآنَ أكثر مِمَّا يتدبره القارئ، لأنَّ القارئ تجدْ اعتهادَه أكثر ما يعتمد عليه اللفظ؛ لِئلَّا يُخطئ فيه، لكنَّ السامعَ قد كُفي اللفظ وبقي عليه أنَّ يتدبرَ المعنى ويتأمله، وهذا أحيانًا يجد الإنسانُ أنَّه إذا سَمِعَه من غيرِه كان أخشعَ له، وأحيانًا بالعكس.

وقولُ الرسولِ عَلَى: «أحب أنَّ اسمعه». ما قَالَ: إن ذلك أحبُ إليَّ من قراءي، فلا نقول: إنَّ الرسولَ يحبُّ أن يستمعه أكثر مِمَّا يحب أن يقرأ، لكن يجب أن يسمعه من غيرِه، وهذا أمرٌ واقعٌ، ولا أحد ينكر أنَّ الإنسانَ أحيانًا يحبُّ أن يستمع الشيءَ من غيره.

وفي قول ابن مسعود: «أقرأ عليك وعليك أنزل؟». ليس معناه: الامتناع عن القراءة، لكن كأنه هيلف يحبُّ أن يعرف ما هو السببُ في أنَّ الرسولَ أمرَه أن يقرأ، مع أنَّ القرآنَ أنزل عليه وهو أعلم الناس به. إذا أراد الإنسان أن يُحسَّن صوته ليُرغَب الناسَ في استماع كلام الله فهذا طيبٌ أما الذي يريد أن يثني الناس عليه فهذا فيه نظر، وأقل ما فيه قلة الإخلاص.



نْمْ قَالَ البُّخَارِيُّ كَنْلَقْهُ:

٣٣ بَابِ قُوْلِ الْمُقْرِئِ لِلْقَارِئِ: حَسْبُكَ.

فيد: أنه يجور للإنسانِ أن يقولَ: «حَسْبُكَ» أو «كَفَى» أو ما أشبه ذلك، لا يقال: إنَّ هذا يدلُ على أنَّ هذا الإنسانَ لا يريدُ القرآنَ والاستاعَ إليه، بل يقال: إن كلَّ شيء له مُنتهى، وكلُّ شيء له أجل، فقول الإنسانِ للقارئِ: «يكفي» ما فيه مانع.

أيضًا إذا كان الإنسان عنده الراديو يستمع لقراءة قارئ ثم يغلقه، ما يقال له لهاذا تغلقه ؟! تغلق الاستماع إلى كلام الله نقول: نعم؛ لأنَّ الإنسانَ قد يعملُ عملًا معيَّنًا، أو يكون له أشغال، أو يملُّ، أو لأي سبب.

بل أننا قد نرجح السكوت، أو إقفال الراديو مثلًا، إذا وجدنا أنَّ في القوم من لا ينصتُ ومن كثر لغطُهُ ولغوُه، ورأينا أننا إذا قلنا لهم: استمعوا إلى القرآنِ يكون في ذلك مشقة عليهم، قلنا: السكوتُ أولى، لئلا يمتهن كتابُ اللهِ عَلَىٰ للهِ.

هل الإنسانُ إذا أغلقَ الراديو، والقارئُ يقرأُ هل ينتظرُ حتى يكملَ الآيةُ؟

١ انظر التعليق السابق.



وما حكم الإنصات؟.

الجوابُ: الإنصات سُنَّة، والإنصات والاستماع سُنَّة، ليس بواجب، إلَّا في الإمامِ، لأنه إمامُك وأنت متابع به.

لكن لا شكَّ أنَّ الاستماعَ والإنصاتَ غيرُ مسألةِ الكلامِ واللغو؛ يَعْنِي: من الجائز أنَّ الإنسانَ يسكُت، ولكنه معه كتابٌ يطالعه، أو يسكت وهو يفكِّرُ في أشياءَ أخرى، أمَّا واحد عندك يقرأ وأنت تتكلَّم في كلام خارج، فهذا في جوازه نظر.

هناك بعض الناس يقرءون القرآنَ ثم يقطعون الآياتِ ويجعلون دعاء بين الآيات، هل هذا يجوز؟

الجوابُ: له إذا مرَّ بآياتِ رحمة سأل، وإذا مرَّ بآيات تَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، كما كان يفعل النَّبيُ عِيْ في قيامِ الليلُ أَ، وأمَّا الفرائض ما نُقِل، ولهذا نقولُ: في الفرائضِ إنه جائزٌ وليس بسُنَّةٍ، لكن في النَّفل -ولاسيَّما في صلاة الليل- سُنَّة.

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ كَاللَّهُ:

٣٤ - باب فِي كُمْ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ؟ وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَأَفْرَءُوا مَا نَيْنَرَ مِنْهُ ﴾ اللهَوْنَانِ؟ إللهَ وَعَالَى: ﴿فَأَفْرَءُوا مَا نَيْنَرَ مِنْهُ ﴾

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري(٨١٧)، ومسلم(٤٨٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٠٨).

هذا الاستدلال واضح، وفيه ردٌّ على ابن شُبْرُمَة، فإن يجوز للإنسانِ أن يقرأً من القرآن آيتين ويسكُت، أو ثلاثًا ويَسْكُتُ، بل له أن يقرأً آية واحدة، وخصوصًا إذا كانت طويلة، والرسول على أخبرنا: «أن مَنْ قَرَأَ آيَة الْكُرْسِيِّ فِي لَيْلَةٍ لمْ يَزَلْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ عَافِظٌ، وَلا يَقْرُبُه الشَّيْطَانُ حتَّى يُصْبِعَ» ". وهذا أوضح -أيضًا- من استدلال أبي مسعود بقراءة الآيتين؛ لأنَّ آية الكرسيِّ آيةٌ واحدةٌ.

#### 

نَمْ قال البخارِيِّ بَحَنَانَة:

٥٠٥٠ حدَّثنا مُوسَى، حدَّثنا أَبُو عَوَانَة، عَنْ مُغِيرة، عَنْ مُجَاهِد، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَدُود. قَالَ، أَنكَحني أَبِي المرأة فَاتَ حَسَب، فَكَانَ يَنعَاهَدُ كَنَتَهُ فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا فَعَيْرَا لَمْ يَعْتَشْ لَنَا كَنَفَا مُنذُ أَتَيْنَاهُ. فَلُمَّا طَالَ فَحَول عِم الرَّحْل مِن رَجْلِ لَمْ يَطَأْ لَنَا فَرَاشًا وَلَمْ يَغْتَشْ لَنَا كَنَفَا مُنذُ أَتَيْنَاهُ. فَلُمَّا طَالَ فَحَولُ عِمْ الرَّحْلُ مِن رَجْلِ لَمْ يَطَأْلُنَا فِرَاشًا وَلَمْ يَغْتَشْ لَنَا كَنَفَا مُنذُ أَتَيْنَاهُ. فَلُمَّ عَلَى الله وَلَمْ يَعْمَ الله وَلَيْفَ تَصُومُ ؟ ". قَالَ: "صُمْ فِي كُلِّ شَهْر ثَلاَثَة، وَاقْرَئِ عِمْ الله فِي كُلِّ شَهْر ثَلاَثَة، وَاقْرَئِ عِمْ الله الله عَلَى الله عَلَى الله وَلَمْ الله ولَمْ الله وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمُ وَلَمْ وَلَمُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَم

قَالَ أَبِو عَبْدَ اللهِ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فِي ثَلَاثٍ وَفِي خَمْسٍ وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى سَبْعٍ.

ا أخرجه البخاري (٥٠١٠).

ا أخرجه مسلم (١١٥٩).



٥٠٥٣ - حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانْ، عَنْ يَحْيَى. عَنْ غَيْدِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو، قَالَ لِي النَّبِيُ ٢٠: "في كَمْ تَدُّيْرُ أَ

٤ ٥٠٥ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ. عَنْ يَحْيَى. عن مُحَمَّد بِن عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى بَنِي زُهْرَة، عَنْ أَبِي سَلَّمَةً قَالَ وَأَحْسِبَى قَالَ. سَعِفْتُ النا مِنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ الْفَرَّالِ فِي شَهْرِ ﴿ قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُ تُوَّةً، حَنَّى قَالَ: "فَاقْرُ أَهْ فِي سَبْعِ وَلَا تُزِدُ عَلَى ذَلِكَ ا

۞قولُه: «الكَنَّة». هي زوجةُ الابن، وتسمى كَنَّةٌ، وهذا معنًى غريبٌ، وقد يتبادر إلى الذهن أنَّ المراد بالكنة: غفلة زوجها، ولكنهم ذكروا أنها زوجة الابن.

### قال الشارح كَالله:

◊ أنكحنِي أبي عمرو بن العاص امرأةً». هي أمُّ مُحمَّد بنت محمية بن جزء الزبيدي كها عند ابن سعد.

🗘 «ذات حسب». شرف بالآباءِ، وعند أحمد أنَّها مِن قريش ولعلَّها كانت المُشيرُ عليه بتزويجها، وإلَّا فقد كان عبد الله رجلًا كاملًا أو قام عنه بالصَّداق.

🗘 فكان عمرو يتعاهد كُنَّته ». بفتح الكاف وتشديد النون، زوجة ابنه.

﴿ فيسألها عن شأن ابنه، فتقولُ: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشًا». أي: لم يضاجعنا حتَّى يطأ لنا فراشًا.

الله عَنْ اللُّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الكُّشُّمَيْهَ عَلَى الكُّشُّمَيْهَ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ "ولم يغشَّر" بغين معجمة ساكنة بعد فتح.

النا كَنَفًا ١٨. بفتح الكافِ والنون بعدها فاء أي: ساترًا.

<sup>(1)</sup> انظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>١١) انظر التعليق السابق.

التاؤل

والأميلي «منذ» أتيناه، وكنَّتْ بذلك عن ترْكِه المجاعها إذ عادة الرجل إدخال يده في داخل ثوبِ زوجتِه، أو «كنفًا» الكنيف أي: أنه لم يطعم عندها حتَّى يحتاج إلى موضع قضاءِ الحاجةِ، وفيه وصفها له بقيامِ الليلِ وصومِ النهارِ مع الإشارةِ إلى عدم مضاجعتها وعدم أكلِه عندها.

زاد في رواية هشيم عن مغيرة وحصين عن مجاهد في هذا الحديث عند أحمد: فأقبل علي يلومني، فقال: أنكحتُك امرأة من قريش فعضلتها. «فلما طال ذلك عليه» أي عمرو وحاف أن يلحق ابنه إثم بتضييع حقّ الزوجة ذكر ذلك للنبي فقال فقال عمرو: «الْقَنِي» بفتح القاف وكسرها -أي: بابنك عبد الله. قَالَ عبد الله: فقال عبد الله: فقال عبد الله: وكثي الفقية» بكسر القاف في ، «بَعْدُ» بالبناء على الضَّمِّ أي: بعد ذلك. «فقال -ولأبي الموقت: قَالَ : كيف تقوم يا عبد الله؟». ولأبي ذر: قلت: أقوم كلَّ يوم. قَالَ في الموقة في كلِّ الموقة في كلِّ المورد في القرآن؟». قَالَ -ولأبي ذر: قلت-: أختم كل ليلة. قَالَ في: «صُم في كلِّ شهر ثلاثة من الأيام، واقرأ القرآن في كلِّ شهر ختمة». قَالَ عبد الله: قلت: يا رسول الله أطيقُ أكثر من ذلك. قَالَ عليك الفران في كلِّ شهر غتمة». قَالَ عبد الله: قلت: يا وسول الله أطيقُ أكثر من ذلك. قَالَ عليك وصم يومًا». قلت: أُطِيقُ أكثر مِن ذلك.

استشكله الدَّاودي بأنَّ ثلاثةً أيام مِن الجمعةِ أكثرَ مِن فطرِ يومين وصيامِ يوم وهو إنها يريد تجريده من الصيامِ الكثير، وأجابَ الحافظُ ابن حجر باحتهال أن يكون وقعَ من الراوي فيه تأخير وتقديم، قَالَ: «صُم أفضل الصوم، صوم داود».

اهذا صحيح؛ لأنَّه إذا قَالَ صم ثلاثةَ أيامٍ في الأسبوعِ، أي: أكثر من أن يصومَ يومًا ويفطر يومًا، أيهم أكثر ].

أَطِيقُ أَكْثَر مِن ذلك. قَالَ عِنهِ: «صم ثلاثة أيام في الجمعةِ». قَالَ عبد الله: قلت: يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك. قَالَ: «أفطر يومين وصم يومًا».

ا عندنا صوم ثلاثةِ أيام في الأسبوع، أيها أكثر هذه أم أفطر يومين وصم يومًا؟ تنظر: السبت والأحدُّ يفطر والاثنين صائم هذا وا--د، والثلاثاءُ والأربعاء مفطر



والخميس صائم، الجمعةُ مُفطرٌ، فهذا صام يومين، صار به تقديم أو تأخيرٌ من الراوي قطعًا؛ لأنَّ الظاهرَ أن الرسولَ ينقله من الأقلِّ إلى الأكثرِ.

وهذا يبيَّنُ لنا أن الراوي حتَّى في الصحيحين ربا يقعُ منه شيءٌ من الوهم، وهذا هو الذي ينبغي لطالب العلم ولاسيًا طالبُ الحديثِ أن لا يعتمدَ على صحَّةِ السندِ أو على ثقةِ الرَّجل؛ لأنَّ الإنسانَ قد يَهِمُ، والإنسانُ بشرٌ، لكن ينظرُ إلى القواعدِ العامَّةِ في الشريعةِ وإلى الأحاديثِ التي تعتبرُ أصول فيرجع إليها] (١٠).

🤣 قَالَ: "صُمْ أَفضلَ الصَّوم، صومَ داود" نبي الله ﷺ، "صيامَ يوم" نصب بتقدير كان، أو رفع بتقدير هو، و «إفطارَ يوم» أضيف عليه على الوجهين، و «اقرأ» كل القرآن «في سبعة ليالي مرة»، قَالَ عبد الله: «فليتني قبلت رخصةً رسول الله ﷺ وذاك أني كبرت -بكسر الموحدة- وضعفت». قَالَ مجاهدٌ: "فكان عبد الله يقرأ على بعض أهله»؛ أي: من تيسَّر منهم «السُّبْع من القرآن بالنهار» -بضم السين وسكون الموحدة = «والذي يقرأه». يريد أن يقرأه بالليل «يعرضه من النهار ليكونَ أخفَّ عليه بالليل وإذا أراد أنَّ يتقوى» على الصيام «أفطر أيامًا وأحصى» عدد أيام الإفطار «وصام» أيام مثلهن «كراهية أن يتركَ شيئًا فارق النَّبيُّ عليه»، و «أن » مصدرية، « قَالَ أبو عبد الله البخاري، وسقط ذلك لأبي الوقت وأبو ذر وابن عساكر، وقالَ بعضُهم -أي بعض الرُّواه-: «أقرؤه في كل ثلاثٍ من الليالي، وفي خمس من الليالي». ولأبي ذر: «وفي خمس من الليالي». ولأبي الوقت: «أو في سبع». ولعل المؤلف أشار بالبعض إلى ما رواه شعبة عن مغيرة بهذا الإسناد، فقال: «اقرأ القرآن من كل شهر». قَالَ: إني أطيقُ أكثر من ذلك. قَالَ: ما زال حتَّى قَالَ في ذلك، وقال في «الفتح»: الخمس تؤخذ منه بطريقة التَّضمن. وفي «مسند الدارمي» من طريق أبي فروة عروة بن الحارث الجُهني عن عبد الله بن عمر قَالَ: قلنا: يا رسول الله في كم أختم القرآن؟ قَالَ:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقو فين من كلام العلَّامة ابن عثيمين يَحْلَقَهُ.

"اختمه في شهر". قلنا: إني أطيق أكثر. قَالَ: "اختمه في خمس وعشرين" قَالَ: إني أطيق. قَالَ: "اختمه في حمسة عشر". قلت: إني قَالَ: "اختمه في حمسة عشر". قلت: إني أطيق. قَالَ: "اختمه في خمسة عشر". قلت: إني أطيق. قَالَ: "لا". وفي الرواية المذكورة قَالَ: "اقرأه في كل شهر". قلت: أطيق أقوى من ذلك. قَالَ: "فأقرأه في عشرة أيام". قلت: إني أجدني أقوى من ذلك. قَالَ: "فأقرأه في عشرة أيام". قلت إني أجدني أقوى من ذلك. قَالَ: أحدُهما: إما حصين وإما مغيرة. قَالَ: "فاقرأه في كل شلاث". ولأبي داود والترمذي مصححًا من طريق يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: "لا يفقه من قرأ القرآن من أقل من ثلاثة".

وعند سعيد بن منصور بإسناد صحيح من وجه آخر عن ابن مسعود: «اقرأوا القرآن في سبع ولا تقرؤه في أقل من ثلاث».اهـ

والخلاصة: أنَّ الأولى أن يقرأ الإنسانُ القرآنَ في ثلاثٍ أو خمسٍ أو سبعٍ، لكن أكثر الرواةِ على سبعٍ، وهذا في الأمورِ الدائمةِ، أمَّا العارضة كشهرِ رمضانَ، فإنَّه لا حرجَ أن يقرأً في أقلِّ مِن ذلك؛ لأنَّ شهرَ رمضانَ شهرُ القرآنِ، والسلفُ كان لهم ختاتٍ كثيرةٍ في هذا الشهرِ، وهناك فرق بين الأمورِ العارضة والأمورِ الدائمةِ المستمرةِ، ولهذا قد يُغْتَفَرُ في العارضِ ما لا يُغْتَفَرُ في الدَّائِم، ولهذا تجدُ أن بعض العلماءِ يَسْلُكُ هذا المسلك فيما يفعل أحيانًا، ولو فُعِلَ باستمرارٍ لكان بدعة، كالجهرِ بالبسملةِ، وصلاةُ الليلِ جماعة، وغير ذلك مما ذكرَه أهلُ العلمِ وفرقوا بين الأمرِ الدائمِ والأمرِ العارضِ، وهذه قاعدةٌ مفيدةٌ، وهي أنَّه يُغْتَفَرُ في العوارضِ ما لا يُغْتَفَرُ في الدوائم.



ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَلَشه:

٣٥- بَابِ الْبُكَاءِ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ.

٥٠٥٥ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أُخْبَرَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُلَيْهَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ لِي النَّبِيُّ الْحَدِيثِ عَنْ عَمْرُو بْنِ مُرَّةَ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْتَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ، وَعَنْ آبِيهِ، عَبْدِ اللهِ قَالَ الْأَعْمَشُ، وَبَعْضُ الْحَدِيثِ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ آبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْرَأْ عَلَيَّ ". قَالَ: قُلْتُ: أَقْرَأُ عَلَيْكَ أَنْذِلَ. قَالَ: فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ حَتَّى عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْذِلَ. قَالَ: فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ حَتَّى إِذَا بَلْعَتْ فَيْ فَيْرِي ". قَالَ: فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمْتِهِ مِثْ هِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَتَوُلَآهِ شَهِيدُا اللهِ ﴾ إذا بِعَنْنَا مِن كُلِّ أُمْتِهِ مِثْ هِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَتَوُلَآهِ شَهِيدُا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٧٤١)، ومسلم (١٦٧٩).

ينجو منها إلا من أنجاه الله، نسأل الله أن ينجينا وإياكم.

بكى النَّبِيُ ﷺ لتصوره هذا الموقفِ العظيم، ثم قَالَ ﷺ: «كُفَّ» أو «أَمْسِكْ» أو «حَسْبُكَ». واختلاف الألفاظ مع أنَّ القضية واحدةٌ؛ لأنَّهم كانوا يروونها بالمعنى.

وفي حديث ابن مسعود هذا: دليلٌ على عدم مشروعية ختم القراءة بـ «صدق الله العظيم». خلافًا لما اصطنعه القراء في هذا العَصْرِ أو فيما قبله يسيرًا، فإن هذا لا أصل له، لكن العاميُّ إذا قلت له: إنَّ «صدق الله العظيم» بدعةٌ، قَالَ: أعوذ بالله، الله ما يصدق! الله يقول في القرآن: ﴿صَدَقَ اللهُ ﴾، وأنتم لا تقولون: صدق الله!

لكن هل ﴿ قُلُ صَدَقَ اللهُ ﴾ النَّفِيكَ ١٩٥٠. تعني: أنك لو ختمت القرآن تقول: صدق الله؟ أبدًا، لكن هذه مثل قوله ﷺ: «صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» (١٠).

إذًا: ليس الآية كم يريد العامّة.

الجواب: ما يناسب «صدق الله العظيم» في مثلِ هذه الآيةِ، الأمر والنهي يناسبه سمعًا وطاعة.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٥٤٧)، والنسائي (٤٧٩٩)، وابن ماجه (٢٦٢٨).



المهم أنَّ هذا الحديث وأمثالة كحديث زيد عن ثابت أنَّ الرسول عَلَيْ أنَّه أقر على الرسول عَلَيْ أنَّه أقر على الرسول على النجم فلم يسجد فيها (١) ولم يختمها بصدق الله العظيم.

هل يشترط استقبال القبلة لتلاوة القرآن؟

الجواب: لا أعلم في هذا دليلًا، لكن الفقهاء يقولون أنه يُستحبُّ، واستدلوا بقاعدةٍ في هذا وهي أنَّ استقبالَ القبلةِ مستحبُّ في كلِّ طاعةٍ إلا بدليل، لكن في النفس من هذا شيء.

الأفضل لمعلم القرآنِ إذا مَّر بآيةِ سجدةِ يسجد أم لا يسجد ويستمر في تعليمه؟ الجواب: إن سَجَدَ فلا بأس، وإن ترك فلا بأس، إن كانت المسألةُ ما يحصلُ فيها تشويش، مثل أن يكونَ يعلمهم في المسجدِ، فيسجدُ أولَ مرةٍ وإن كان يحصل فيه تشويشٌ لو كان يعلمهم بالمدرسةِ وهم على كراسي، ولو أراد أن يسجدَ لحدث تشويشٌ ومضى مدة قبل أن يهيئوا المكانَ للسجودِ، فهذا لا يسجدُ، لأنَّ الأمرَ واسعٌ في هذا.

#### \* \* \*\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ كَمْلَللهُ:

٥٠٥٦ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبِيدَة السَّلْمَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ هِنْكَ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: "اقْرَأْ عَلَيْكَ أُنْزِلَ. قَالَ: "إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي" (١) عَلَيْكَ أُنْزِلَ. قَالَ: "إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي" (١) عَلَيْكَ أُنْزِلَ. قَالَ: "إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي" (١) عَلَيْكَ أُنْزِلَ. قَالَ: "إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي" (١) عَلَيْكَ أُنْزِلَ. الجملة هنا خبرية أم إنشائية؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠٧٢).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه قريبًا.

يُنشِرُونَ﴾ هذه جملة إنشائية، والتقدير: «أهم ينشرون».

ولهذا يحسن الوقوف على قوله: ﴿ أَمِ ٱتَّخَذُوٓا عَالِهَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ ثم تقول: ﴿هُمْ يُنشِرُونَ ﴾. لأنك إذا وصلت لكان يفهم منها أنَّ الجملة صفةٌ «لآلهة» أو حال منها.

ورد في حديث: «إن لم تَبْكُوا فتباكُوْا» الكن ما أدري صحته، والظاهر لي: أنه ضعيف، والتباكي لا بأس به إذا كان الإنسانُ منفردًا، أمَّا إذا كان عنده جماعة ويخشى على نفسِه من الرِّياء فالأولى تركه.

#### \* 4 4 4 4

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْلَتَهُ:

٣٦- باب إِثْمُ مَنْ رَاءَى بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ تَأَكَّلَ بِهِ أَوْ فَخَرَ بِهِ.

قَالَ الحافظُ رَحَمْلَتُهُ (٩/ ١٠٠):

وَ قُولُه: «أُو فَجَرَ به». للأكثر بالجيم، وحكى ابن التين أنَّ في رواية بالخاء المعجمة.انتهى كلام الحافظ.

المؤلف رَحْلِللهُ أتى جذا الباب بعد قوله: «البكاء عند قراءة القرآن»؛ لأنَّ البكاء قد يقع رياءً وسمعة، فأتبع الباب الأول جذا الباب.

وقوله: «مَنْ رَاءَى بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ تَأَكَّلَ بِهِ». أي: طلب أن يُعطى شيئًا به، وكان بعض القراء فيمن سبقوا يجلسون صفوفًا عشر، خمسة عشر، ستة أو سبعة في المسجد الحرام يقرءون القرآن من أجل أن يتصدَّق الناسُ عليهم ".

على كل حال: هؤ لاء يتأكلون به -نسأل الله العافية- يَعْنِي: ما يقصدون به إلاَّ أن

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٤٦٩)، وابن ماجه (١٣٣٧)، قَالَ البوصيري في «الزوائد»: «في إسناده أبو رافع، واسمه إسهاعيل بن رافع: ضعيف متروك».

<sup>(</sup>١) قَالَ بعضُ الطلبة: وإلى الآن، فقال الشيخ رَحْلَلْتُهُ ولا زال؟!

فأجاب الطلبة: لا يزال إلى الآن.

فقال الشيخ: عجيب هذا، قد رأيت هذا فيما مضى، وأما الآن فلا أراهم.



يعطف الناس عليهم ويعطونهم

أمَّا «فخر به»؛ أي: افتخارًا وهذا نظير ما مَرَّ علينا في الخيل، الذي يربطها فخرًا ورياءً، فهذا يقرؤه تفاخرًا وتعظيمًا أمَّا الناس، وهذا -أيضًا- ليس له حظٌّ في الآخرة والعياذ بالله.

مُ أمَّا قولُه: «فَجَرَ به» بالجيم، فالظاهر: أنَّ معناه: أنه لم يلتزم أمره ولم يجتنب نهيه، بل كان فيه فاجرًا مُكذبًا لأخباره وعاص لأوامره.

#### \* 经 \*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ نَحَلَّتُهُ:

٥٠٥٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرِ، أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ خَيْمَةً، عَنْ شُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ عَلِيَّ عَنِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ شُويْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ عَلِيَّ عَنِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثًاءُ الأَسْنَانِ شُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، يَمْرُقُونَ مِنْ الإِسْلاَمِ كَيَا عَمْرُقُ السَّهُمْ مِنْ الرَّمِيَةِ، لاَ يُجَاوِزُ إِيهَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَأَيْنَهَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ يَمْرُقُ السَّهُمْ مِنْ الرَّمِيَةِ، لاَ يُجَاوِزُ إِيهَانَهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَأَيْنَهَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ يَتُمُونُونَ مِنْ الرَّمِيَةِ، لاَ يُجَاوِزُ إِيهَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَأَيْنَهَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ

يأتي علينا في آخر الزمان قومٌ حدثاءُ الأسنانِ؛ يَعْنِي: صغارًا، لا عقول لهم - أيضًا - فهم صغار في السنِّ سفهاء في العقل، ولهذا قَالَ: «سفهاء الأحلام»؛ أي: العقول، ما عندهم عقول، لكن مع ذلك فُصحاءُ الأقوال، يقولون: من خير قولِ البريةِ، المعنى: يقولون من قول الرسول عَلَيْ هذا وجه.

وجه آخر: يقولون أقوالًا يظنُّها السَّامِعُ أنها قولُ خيرِ الناسِ، لفصاحتها وبلاغتها. ففي معنى الحديثِ إذًا وجهان:

أحدهما: "يقولون من خير قولِ البريةِ"؛ يَعْنِي: كلام الرسولِ عَلَيْ الْأَنَّ خيرَ قولِ البريّةِ ما هو؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٠٦٦).

الجواب: قول الرسول علية.

الثاني: "من خير قول البرية"؛ يَعْنِي: أنَّ قولَهم إذا سَمِعَهُمُ الإنسانُ قَالَ: هؤلاء خيار الناس؛ لأنَّ قولهم يُسْحَرُ، عندهم فصاحة وطلاقة.

لكن -نسأل الله العافية - يمرقون من الإسلام كما يَمْرُقُ السَّهُمُ من الرميَّة، المَرْقُ، معناه: المرور بسرعة؛ يَعْنِي: السَّهُمُ إذا مرَّ بالرميةِ خرقها ثم خرَجَ بسرعةٍ، هؤلاء كذلك بالنسبةِ للإسلام، يَعْنِي: كأنهم يدخلون فيه ويخرجون منه بسرعة، نسأل الله العافية.

وَولُه: «لا يجاوز إيهانهم حناجرهم». -العيادُ بالله- الإيهانُ بالأفواهِ فقط وليس في القلوب؛ لأنَّه لا يجاوز الحناجر، والحنجرة هذه: أعلى الحلقوم، فهم -والعياذ بالله- لا يصلُ الإيهانُ إلى قلوبِهم، وإن كانوا فُصحاء وبُلغاءَ وأقوالهم خير، لكن بدونِ إيهانٍ.

ن يقولُ النَّبِيُ ﷺ: "أينها لَقِيتمُوهُمْ فاقْتُلُوهُم». "أينها" هذه ظرف مكان، أُكِّدَ عمومها بـ "ما" أينها.

وقولُه ﷺ: «فاقتُلوهُم». حتَّى لو كانوا في الأشهر الحُرُمِ على القولِ بأنَّ تحريمَ ذلك فيها لم ينسخ، فإنَّه يجبُ قتلهم، لهاذا؟

الجواب: لأنَّ هؤلاء هم الذين يضرُّون النَّاس، لأنَّ أقوالهم من خيرِ قولِ البريةِ، إذا سَمِعَهُمُ السَّامعُ اغترَّ بهم، ولكنهم -والعياذ بالله - لا يصل الإيهان إلى قلوبهم فإذا لقيناهم، «أينها لقيتموهم فاقتلوهم».

ولكن في هذا الحديث إشكالٌ عظيم، وهو أننا نحن مأمورون بأن نأخذَ بالظاهرِ، وليس لنا أن نبحثَ عن الباطن، فكيف نَعْرِفُ حالَ هؤلاء؟ وهم يُظْهِرُونَ خيرَ قولِ البريَّة، كيف نَعْلَمُ هذا؟

لابدَّ أنَّ ندرسَ أحوالهم دراسةً عميقةً وننظر، فهؤلاء لهم علاماتٌ من أهمها أنهم يكفّرون المؤمنين؛ لأنَّ لهم طريقًا معينةً خاصةً من لم يسلكها عندهم فهو كافر، فتجدهم -والعياذ بالله- لا يرون أحدًا على خلاف طريقتِهم إلَّا قالوا: إنَّه كافرٌ. وهم يظهرون الإسلام، ويقولون قولَ خيرِ البريةِ، لكن الإيهان لم يصل إلى قلوبهم، وإذا



قتلهم الإنسان يأثم أم يؤجر؟

الجوابُ: يؤجر يوم القيامة.

وهل قتلهم إلى الإمام أو إلى الإمام وأفراد النَّاسِ؟ بمعنى أنني إذا علمتُ من شخص أنَّ هذه حاله، هل أقتلهُ؟

الجواب: لا شكَّ أنَّ إقامة الحدود وقتل المرتدين، إنها هو إلى الإمام، ولا يجوز لأحد أن يفتات على الإمام أبدًا، لأنه لو فتح الباب وصار كلُّ شخص يقتلُ من يراه مباحَ الدم لحصلت الفَوْضَى الكثيرة، ولاعتدى كلُّ إنسانٍ على شخصٍ وقال: إنه مباحُ الدَّم.

وقد اختلف العلماء: هل هم كُفَّارٌ أم غيرُ كُفَّارٍ؟ فكثيرٌ من العلماء يرونهم غيرَ كُفَّارٍ، يرونهم أنهم مُتأوِّلُونَ ومُخطِئُونَ، حتَّى أنه يُرْوَى عن علي حيسه أنه سُئل: أكفارٌ هم؟ قَالَ: من الكُفرِ فرُّوا. فمسألتهم هذه، هل هم كفارٌ أم لا؟ مسألة الخلاف فيها طويلٌ وعريضٌ، وقد ذكره الشوكاني في شرح «المُنتقى» وأطال فيه، وشيخ الإسلام في «الفتاوى»، وغيرهم؛ لأنَّ المسألة قديمةٌ.

#### \* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَالَتُهُ:

٥٠٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عِيْفَ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِيْجَ يَقُولُ: "يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِيْجَ يَقُولُ: "يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلاَتَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، وَيَقُرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، وَيَقُرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، وَيَقُرَءُونَ الْقَرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ فِي النَّوْلِ فِي النَّوْلِ فَي النَّامُ وَيَنَامُ وَيَنَامُ وَيَنَامُ وَيَنَامُ وَيَا اللهُ فَي الْفُوقِ» "أَنَا اللهُ عَلَى اللَّهُمُ فِي النَّولَ فَي الْقُوقِ "أَنْ لاَ يَرَى شَيْئًا، وَيَنْظُرُ فِي الْقُدْحِ فَلاَ يَرَى شَيْئًا، وَيَنْظُرُ فِي الْقُولِ "

يُّعْنِي: من سرعةِ نفوذِ هذا السَّهْمِ ما يصيبه الدُّمُ؛ يَعْنِي: ينفذ في الجسمِ ويخرجُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٠٦٤).

تظنُّه صالحًا.

قبل أنَّ يتلطخَ بالدم، وهذا دليل**َ على سرعةِ نفوذِهم**.

وهنا يقولُ فيهم الرسولُ والله النا نَحْقِر صلاتنا إلى صلاتهم، وفي هذا: دليلٌ على أنّ الإيهان في القلب، وليس في إتقانِ العملِ الظاهرِ، فإنّ هؤلاء الخوارج يتقنون العملَ الظاهرَ إذا رأيته يصوم في حفظِ لسانه الظاهرَ إذا رأيته يصوم في حفظِ لسانه وجوارجه في صومِه وفي كثرة صومِه، قلت: ما أكونُ أنا فيه، وهذا إذا رأيتَ أيَّ عمل. وجوارجه في صومِه وفي كثرة صومِه، قلت: ما أكونُ أنا فيه، وهذا إذا رأيتَ أيَّ عمل. في قالَ: «وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ». فيشملُ جميعَ الأعهالِ الصالحةِ، إذا رأيته قلت: هذا ما لي به طاقة، ولا لي بمسابقته، نحقر صلاتنا مع صلاتهم، لكن -نسأل الله العفو والعافية والسلامة - إيهانهم لا يجاوزُ حناجرَهم، ولهذا قَالَ: «يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِزُ عناجرَهم، ولهذا قَالَ: «يَقرَءُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِزُ فيه، فاحمِدِ الله على هذه النعمةِ، وإن كان الأمر بالعكس فاحذَرْ أن تكونَ مثلَ هؤلاء، ولا يلزم إذا كان فينا منهم صفةٌ أن نكونَ كايًاهم في كلِّ الصفاتِ، ولهذا لها قرأ شخصٌ عولَ اللهِ تعالى: ﴿ قُلُ هُلُ نُنْتِنَكُمُ إِللَّخْسُرِينَ أَعْمَلًا ﴿ اللّهِ مَلْ سَعَيْهُمْ فِي الْفَيْوَ الدُنْيَا وَمُمْ يَعَسُبُونَ أَنْهُمْ عَلَا اللهِ تعالى: ﴿ قُلُ هُلُ نُنْتِنَكُمُ إِلَا لَخْسَرِينَ أَعْمَلًا ﴿ اللّهِ مَل سَعْهُمْ فِي الْفَيْوَ الدُنْيَا وَمُمْ يَحْسُبُونَ أَنْهُمْ فَل اللهِ تعالى: ﴿ قُلُ هُلُ النّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَمْ الناسِ تعملُ عملًا غيرَ صالح، يُخْسِوُنَ صُنْعًا ﴿ اللهِ تعالى: هَا الكَمْفَاتِ اللهُ عَلَوْ اللّهُ عَيْمُ مَا الناسِ تعملُ عملًا غيرَ صالح، ويُحْسَونَ صُنْعَالَ ﴿ اللهُ عَيْمُ مَا الناسِ تعملُ عملًا غيرَ صالح،

قَالَ له: هذا الاستدلالُ بالآية غيرُ صحيح؛ لأنَّ اللهَ قَالَ فيها: ﴿أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ بِنَايَنتِ رَبِهِمْ وَلِقَآمِهِ ﴾ الكَمْنَڭ:١١٠٥. وهؤلاء ما كفرُوا، فها الجواب؟

<sup>(</sup>۱) الصواب في ذلك «سفيان بن عيينة»، وانظر «تفسير ابن كثير» (٢/ ٣٥١)، و«فيض القدير» (٥/ ٢٦١).



فضلِه، نقول: هذا فيه شبه من اليهودِ، ولا يلزمُ المشابهة المطابقة في كل وجه.

الحاصل: أنَّ هؤلاء يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ففكر في نفسك، هل أنت تقرأ القرآن فينفذ إلى قلبك ويؤثر فيك؟ أو أنك تقرأه ولا يجاوزُ الحنجرة؟ فالإنسانُ يجبُ أن يكونَ يقظًا، والحقيقةُ أنَّ مثلَ هذه الأحاديثِ تمرُّ علينا ربها نتأثرُ بها تلك الساعة ولكن ننسى -نسأل الله الهداية-.

/ هل من كَفَّرَ المؤمنين فهو كافرٌ؟

الجوابُ: ثَبَتَ عن النبِّي ﷺ أَنَّ من كَفَّرَ مؤمنًا ولم يكن هذا المؤمنُ كافرًا، فإنَّه يعودُ عليه " ، لكن يجب أن نعلمَ الفرقَ بين القولِ والقائلِ؛ لأنَّه ربما يكونُ هذا القائلُ متأولًا ظانًا أنَّ هذا هو الحقُّ، بخلافِ الذي كره هذا الرجل فكفَّره.

وَ قُولُه: «يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ». فمعناه: أنَّ الذي يَمْرُقُ من الإسلام كما يمرقُ السَّهْمُ من الرميَّةِ ما يلبث في الإسلام ولا لحظة عينٍ، أي: كحالِ السهمِ يخرِجُ من الرميَّةِ ما يتأثرُ بالدم.

فإن قَالَ قائلُ: فهل يعذر بعضهم؟

الجوابُ: أنَّ التأويلَ هذا قد يكونُ الإنسانُ فيه معذورًا فيلتبس عليه الحقُّ بالباطل فيعذرُ بذلك.

#### \* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَلَلْتُهُ:

٩ ٥ ٠ ٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالاَّتُرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلاَ طَيِّبٌ وَرِجُهَا طَيِّبٌ، وَالْمُؤْمِنُ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلاَ رَبِحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرِّ، وَمَثَلُ رِبِحَهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرِّ، وَمَثَلُ رِبِحَهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرِّ، وَمَثَلُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۱۰٤)، ومسلم (۲۰).

الْمُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرِّ -أَوْ خَبِيتٌ - وَرِيحُهَا مُرُّ " ال

هذا سبَقَ الكلامُ عليه، وبيَّنا وجه ذلك، وانطباق المثل على المُمَثَّلِ والشاهد من هذا قوله: "مَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالرَّيْحَانَةِ» "أ. فهذا المنافقُ يقرأُ القرآنَ لكنه يفجر به، ما يعملُ به، يقولون آمنًا وما هم بمؤمنين.

#### **举** 二 二 举

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْلَشْهُ:

٣٧- باب اقْرَءُوا الْقُرْ آنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ.

٥٠٦٠ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْهَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ النَّبِيِّ عِنْ النَّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ النَّبِيِّ عِنْ قَالَ: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا اثْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ "اللهِ،

[الحديث ٥٠٦٠ - أطرافه في: ٧٣٦١، ٧٣٦٤).

٥٠٦١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيًّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيًّ، حَدَّثَنَا سَلاَمُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ جُنْدَبِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ مَا الْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ (١٠).

تَابَعَهُ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، وَلَمْ يَرْفَعُهُ حَبَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَأَبَانُ. وَقَالَ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا...قَوْلَهُ. وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ عُمَرَ...قَوْلَهُ.

وَجُنْدَبٌ أَصَحُ وَأَكْثُرُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٩٧).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٦٧).

<sup>(</sup>٤) انظر التعليق السابق.



٥٠٦٢ حَدَّثَنَا سُلَيْهَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ النَّزَالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعٌ رَجُلا يَقْرأُ آيَةٌ سَمِعَ النَّبِيِّ ﷺ خِلاَفَها، فَأَخَدْتُ بِيدِهِ فَانْطَلَقْتُ بِدِ إِلَى النَّبِيِ ﷺ فَقَالَ: «كِلاَكُمَا مُحْسِنٌ، فَاقْرَأَ أَكْبَرُ عِلْمِي ". قَالَ: "فَإِنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَأُهْلِكُهم».
 كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَأُهْلِكُهم».

الله أكبر، هذا الحديث به دليلٌ على أنه ينبغي أن نقرأ القرآن ويشملُ هذا قراءة لفظه وقراءة معناه. ما ائتلفت القلوب، فإذا اختلفنا وتطوَّر الأمرُ وصار جدالًا ومراءً فإن الواجبَ التَّوقف، وأن نقومَ عن هذا ونُعرض عنه وكذلك -أيضًا- في المسائل العلميَّة، ينبغي أن تستعملَ هذا، ما دام المقصودُ الحقَّ وجدوء وائتلاف قلبِ فليكن البحث، فإذا ترقَّى إلى جدالٍ أو نزاع، وانتفاخ أوداج، واحمرارِ عيونٍ ووقوفِ شعرٍ فحينئذ نتوقف؛ لأنَّ هذا ما يجلب إلَّا الضررَ ويُحدث عداوة، وهذا يوجد الآن في بعضِ الأخوةِ إذا اختلفوا في مسألةٍ ربها تكونُ بسيطةً بالنسبةِ للمسائلِ الكبار؛ يَعْنِي: قضيةً هينةً بالنسبة للمسائلِ الكبار، تجد الواحد منهم ينفعلُ انفعالًا عظيمًا، حتَّى إنه حدثني بعضُ الناس أنَّ رجلًا قام يعظُ الناسَ في المسجدِ، تكلَّم وقالَ: إن الذي يَحْلِقُ لحيتَه كافرٌ مُرتدٌ؟

سبحان الله! أعوذ بالله، بعضُ العلماء يقولُ: مكروهٌ. وبعضهم يقولُ: حرامٌ. ولم يقل أحدٌ من أهلِ العلم أنه كافرٌ. لهاذا يا أخي؟

قَالَ: لأنَّه رغب عن سنَّةِ الرسولِ ﴿ وَقَالَ النَّبِي ﷺ وَإِذَا لَمْ وَغِبَ عن سُنتي فليسَ مِنِّي اللّهِ الله وإذا لم يكن من الرسولِ يكونُ من الشياطينِ والكفَّار، ثم احتدم النزاعُ بينهم، وصار حسب ما حُدثت به ضجةٌ عظيمةٌ في المسجدِ حتَّى العامَّة و تعلمون لهم نصيب يقولون: هذا أبوه حالق، وهذا أخوه حالق، وهموا بضرب الرجل المتحدث.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٣٠٥)، ومسلم (١٤٠١).



فهذا حصل فيه الاحتدام، فهذه الأشياء والمجادلة يجب أن يكونَ المقصودُ منها طلبَ الحقَ لا الانتصارَ للنفس، وإذا كان القصدُ الانتصارَ للنفس فاعلمْ أنك مغبونٌ؛ لأنَّ الذي ينتصرُ لنفسِه دائمًا يؤولُ ويحرِّفُ النصوصَ من أجلِ أنَّ ينتصرَ لقوله، فيجبُ أولاً: أن تريدُ الحقَّ أينها كان، وإذا تبيَّن لك أنَّ قولك خطأ، فاحمد الله على ذلك، لأنك لو بقيت على هذا الخطأ ضللتَ أنت وأضللتَ غيرك، لكن إذا يَسَّر اللهُ لك أنَّ يبدو الخطأ، فهذا من نعمة الله، حتى لو فُرِضَ أنَّ أحدًا من الناس جادلك ولم يتبيَّن أنك مخطئ، فاحتهال أنك مخطئ واردٌ، إذًا: فاحمد اللهَ أنَّ اللهَ قَيَّد من يجادلك في هذا الأمر، فلعلَّ الصوابَ يكونُ معه، فعلى الأقلِّ يخفُّ من يتبعك من الناس الذين يضلون بسبب قولك، فإذا قصد الإنسانُ الحقَّ أينها كان الحمد لله أنا على أنَّ أبلغً ما أرى أنه حقٌ، ومن رأى ما رأيتُ وأخذ بها قلتُ فذاك، ومن رأى خلاف ما رأيت فهو معذور، ويجب عليه أنَّ يتبعَ ما يراه من الحقّ.

المهمُّ: أنَّه إذا وصلَ الجدالُ إلى المراء والنَّزاع الذي يؤدي إلى اختلافِ القلوب، فالواجبُ قطعُ النزاع، وثِقُ بأنك إذا قطعتَ النزاعَ في هذه الحالِ فإن صاحبك -وأنت أيضًا سوف تهدآن، وربها مع الهدوء يرى الإنسانُ الحقَّ بِعَيْنِ البصيرة، لكن مع الغضب والانفعال وحب الإنسان لنفسه ربها ما ترى الحقَّ، فإذا قُطع النزاعُ وعادت النفوسُ إلى ما هي عليه ربها يتبيَّن الحق، وهذا هو الحكمة في قول الرسولِ: "فَإِذَا الْحَوَى فَقُومُوا عَنْهُ».

فإن قال قائل: ما الفائدةُ من تكرار الحديثِ في نفسِ البابِ؟

الجواب: الفائدة قد تكون في السندِ أو في المتنِ بزيادةٍ أو تقديمٍ أو تأخيرٍ، وعلماءُ الحديثِ عندهم مصطلحات ونكت في تكرار الأحاديثِ -خصوصًا البخاري- لا يعرفها إلَّا أهلُ الفنِّ.

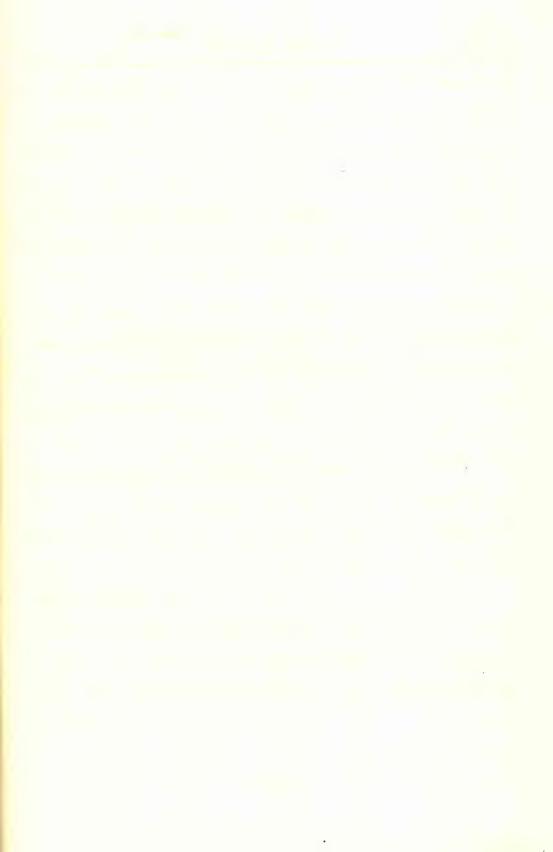





# بِنِيْ الْمُأْلِجُ الْحَيْرِ

# كِتَابُ النِكَاح

١ - بابُ الترغيبِ في النكاحِ؛ لقولِه تعالى: ﴿ فَأَنكِ مُواْمَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِسَاءِ ﴾ النَّيَّةِ: ٣] الآيةَ.

وقولُه: «كتابُ النكاحِ. بابُ الترغيب في النكاح» الأصل في النكاح أنه سنّةُ؛ لأنّه من سننِ المرسلين، كما قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا رُسُلًا مِن فَبْلِكَ وَبَحَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَبَاوَذُرِّيّةً ﴾ سننِ المرسلين، كما قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا رُسُلًا مِن فَبْلِكَ وَبَحَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَبَاوَدُرِّيّةً ﴾ النساء، فمَنْ رغِبَ عن سنتَّى فليسَ منِّى» ١٠٠.

فالأصلُ فيه أنه سنةٌ، وقيل: بل يَجِبُ في العمرِ مرةً، فإذا تَزَّوجَ وقَضَى وطرَه، وأحَبَّ أن يَنْفَسِخَ من الزوجةِ طلَّقها، فلا يَجبُ الاستمرارُ؛ لأن النكاحَ إنها يَجبُ ولو مرةً بالعمرِ.

<sup>(</sup>١)رواه البخاري (٦٣٠٥)، ومسلم (٢/ ١٠٢٠) (١٤٠١) (٥٠).



والصحيحُ: أنه سنَّةٌ، ولكن تَجْرِي فيه الأحكامُ الخمسةُ، فيكونُ واجبًا، وحرامًا، ومندوبًا، ومكروهًا، ومباحًا، حسب ما يَقْتَضِيه الحالُ.

فيكون واجبًا إذا خاف على نفسِه الزنا بتركِه، وكان قادرًا عليه.

ويكونُ حرامًا إذا كان في دارِ الحربِ؛ لأنه في دار الحربِ؛ أي حربِ المشركين يُخْشَى أن يُسْتَرَقَّ ولدُه.

ويكونُ مكروهًا إذا كان الإنسانُ ليس له شهوةٌ، وليس عندَه مالٌ، ويَحْتَمِلُ في هذه الحالِ أن يَكُونَ حرامًا؛ لأنه سوفَ يَشْغَلُ نفسَه بطلبِ النفقةِ له ولزوجتِه، ويُغْرِقُ نفسَه في الديونِ بدونِ حاجةٍ.

ويَكُونُ مباحًا للغنيِّ الذي ليس له شهوةٌ، فله أن يَتَزوَّجَ، ولا نَـأُمُرُه بـذلك؛ لأنَّـه ليس له شهوةٌ.

ويَكُونُ مستحبًّا فيها عدا ذلك.

إذًا: فالأصلُ فيه الاستحباب، وذلك إذا كان الإنسانُ عندَه شهوةٌ، وعنده قدرةٌ ماليةٌ يَسْتَطِيعُ الباءَة، ولكنَّه لا يخافُ على نفْسِه الزنا، فإن خَافَ على نفسِه الزنا وجَبَ عليه النكاح الشرعي.

وقد اسْتَدَلَّ البخاريُّ بقولِ الله تعالى: ﴿ فَأَنكِمُواْمَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ ﴾، ولكن هذه الآيةُ ليست أمرًا مستقِلًا، بل هي جوابًا للشرطِ الذي هو قولُه تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ ﴾ [النَّنَاءَ"]. يعني: إن خِفْتُم أن لا تُقْسِطُوا في لنَّسَطُوا في النَّامى، وتُؤْتُونهُنَّ ما يَجِبُ لهُنَّ من المهرِ وغيرِه؛ فانكِحُوا غيرَهُنَّ.

لكن هناك آياتٌ في القرآنِ تَدُلُّ على استحبابِه، وفي السنةِ أيضًا أحاديثُ كثيرةٌ "

وعن أنس وين عند البخاري أيضًا (٥٠٦٣)، ومسلم (٢/ ١٠٢٠) (١٤٠١) (٥٠) أن النبي على

<sup>(</sup>۱) من ذلك ما رواه البخاري (١٩٠٥)، ومسلم (٢/ ١٠٨١) (١٤٠٠) (١) من حديث عبد الله بن مسعود والمنه قال: قال لنا رسول الله على: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر...إلخ».

تَدُلُّ على استحبابِه، فالأصلُ فيه أنه مستحبُّ.

وفي الآية الكريمة قال: ﴿مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلشِّسَآءِ ﴾. ولم يَقُلْ: من طاب. مع أنَّ الاسمَ الموصوِلَ هنا للعاقل، فلهاذا عبَّر بـ «ما» دونَ «من»؟

قال العلماء ": لأنه أراد الأوصاف، فإن المرأة لا تُنْكَحُ لأنها امرأة ، وإلا لما كان فرقٌ بين الدَّينة وغير الخليقة وغير الخليقة وغير الخليقة وغير الجميلة ، لكنها تُنْكَحُ لأوصافها كما قال النبيُ عَلَيْهُ: «تَنْكَحُ المرأة لأربع: لمالًا، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها» ".

### ثم قال البخاري رَحْ لَشه:

٩٠٠٥ حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي مريمَ، أخْبَرنا محمدُ بنُ جعفو، أخْبرَنا حميدُ بنُ أبي حميدِ الطُّويلُ أنه سمِع أنسَ بنَ مالكِ ﴿ يَفُ يَقُولُ: جاء ثلاثةُ رَهْطٍ إلى بيوتِ أزواجِ النبيِّ عَلَيْ يَسْأَلُونَ عن عبادةِ النبيِّ عَلَيْ فلما أُخِبِرُوا كَأَنَّهم تَقَالُّوها فقالوا: وأين نحن من النبيِّ عَلَيْ الله له ما تقدَّم من ذنبِه وما تأخّر، قال أحدُهم: أما أنا فَأَنا أصلي الليلَ أبدًا. وقال آخر: أنا أصومُ الدهرَ ولا أُفطِرُ. وقال آخر: أنا أعْتَزِلُ النساءَ فلا أتزَوَّجُ أبدًا. فجاءَ رسولُ الله عَلَيْ فقال: «أنْتُم الذين قُلْتُم كذَا وكذَا، أما والله إني لأخشاكُم لله، وأتقاكُم له، لكنِّي أصُومُ وأُفطِرُ وأصَلّي وأرْقُدُ، ، وأتزَوَّجُ النساءَ، فمن رغِبَ عن سنتي فليس مني "".

حمد الله، وأثنى عليه وقال: «لكني أصلي وأنام، وأصوم، وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عـن سـنتي فليس مني».

وعنه أيضًا عند أحمد في مسنده (٣/ ١٥٨) (١٢٦١٣) أنه قال: كان رسول الله ﷺ يأمر بالباءة، وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا ويقول: «تزوجوا الودود الولود، إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة».

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح «التسهيل» لابن مالك (١/ ٢١٧)، وشرح الأشموني على «الألفية» (١/ ١٣٥)، و«شرح ابن عقيل» (١/ ١٤٧)، و«أوضح المسالك» لابن هشام (١/ ١٣٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٠٩٠)، ومسلم (٢/١٠٨٦) (١٤٦٦) (٥٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢/ ١٠٢٠) (١٤٠١) (٥٠).



في هذا الحديث: دليلٌ على وجوبِ النكاح؛ لقولِه: «فمن رغِب عن سنَّتِي فليس منِّي». ولا يَتَبَرَّأُ النبيُ عَلَيُ إلا ممّن فعَل محرَّمًا لكننا نقُولُ: إن الرسولَ عَلَيُ قال هذا لمناسبة؛ وهي أن هؤلاءِ رَغِبُوا عن السنَّة، ولا شكَّ أن من ترَك النكاحَ رغبةً عن السنَّة، فإنه ليس من الرسولِ عَلَيْ ويُخْشَى أن تَصِلَ به هذه الواقعة إلى الكفرِ.

أما من تركه لا تعبدًا وتقشفًا وترهبنًا، فإننا لا نَقُولُ: إنه فعَل محرمًا، بل ترك مسنونًا. وفي قولِه: «أَنْتُمُ الذين قلْتُم كذا» دليلٌ على أن الإنسانَ يَنْبَغِي أن يَتَأَنَّى في الأمورِ، وأن لا يُنْكِرَ حتى يَتَحَقَّقَ منه.

وفيه أيضًا: دليلٌ على تقريرِ الإنسانِ بفعلِه قبلَ أن يُعَاقَبَ عليه.

وقولُه ﷺ: «إني لأخْشَاكُم لله وأَنْقَاكُمْ له». وهو صادقٌ بارٌ في ذلك ﷺ؛ فهو أخْشَى عبادِ الله لله وأَنْقَاهم لله ﷺ لكن قال ذلك ترغيبًا لهم في أن يَعْدلُوا عما عزَموا عليه النبي ﷺ؛ يعني يَقُولُ: إذا أنتم تُريدُونَ تقوى الله وخشيةَ الله فأنا أَنْقَاكم لله، وأخْشَاكم له، ومع ذلك أصُومُ وأُفْطِرُ. وأُصَلِّي وأنَامُ، وأتَروَّجُ النساء، فافْعَلُوا كما فَعَلْتُ.

🤣 وفي قولِه: «والله» تأكيدٌ لذلك.

#### ※微微卷

ثم قال البخاريُّ عَلَالْمُالِكَالَ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۳۱۳/۶) (۲۰۱۸) (۲).



في قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نُقْسِطُوا فِ ٱلْمِنْكَىٰ ﴾، وهذا دليلٌ على أن الإنسانَ إذا خاف من الوقوع في محرم بفعل شيءٍ، فإنه يَبْتَعِدَ عنه، ولا يَتَقَدَّمْ ويَقُولُ: لعل الله يُنْجِيني منه.

وفي مُعنى ذلك قول النبي على النبي على المنبي الله عنه، فإن الإنسانَ يأتيه وهو يَرى أنه مؤمنٌ، فلا يَزَالُ به حتى يَتْبَعَه الله الله عنه، وتَجَنَّبه. ويُنجِيني الله منه، ولكن إذا خِفْتَ من شيءٍ فابتعِدْ عنه، وتَجَنَّبه.

وفي هذا الحديثِ: دليلٌ على فضل العلم، سواءٌ كان في الرجالِ، أو في النساءِ؛ لأن عروة بنَ الزبيرِ كان يَسْأَلُ خالتَه عائشةً؛ لأنَّ أمَّه هي أسماء بنتُ أبي بكرٍ، فكان يَسْأَلُها؛ ففيه سؤالُ الرجلِ العلم من المرأةِ، ولو كانت غيرَ مَحْرمٍ: إذا أُمِنَ المحذورُ، وإذا لم يَكُن خلوةٌ، ولا محذورٌ فلا بأسَ.

#### **张 袋 袋 茶**

## ثم قال البخاريُّ كَلْلَقَهُ:

٢- بابُ قولِ النبيِّ عَلَيْ: «من استطاعَ الباءَةَ فليَتَزوَّجْ، فإنه أغَضُّ للبصرِ، وأحْصَنُ للفرجِ»، وهل يَتَزوَّجُ من لا أرَبَ له في النكاحِ؟

منكم الباءة فليتزوّج، ومن لم يَسْتَطِعْ فعليه بالصوم، فإنه له وجاءً"".

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (٤/ ٤٣١) (١٩٨٧٥)، وأبو داود (٤٣١٩)، وابن أبي شيبة (١٢٩/١٥)، والطبراني في «الكبير» (١٨/ ٥٥٠)، وصححه الشيخ الألباني كما في تعليقه على السنن.

<sup>(</sup>١)أخرجه مسلم (١٠١٨/٢) (١٤٠٠) (١).



في هذا الحديث: دليلٌ على أنه يَنْبَغِي للإنسانِ الشابِّ أن يَتَزوَّجَ، بل قد يَقُولُ قائلٌ بوجوبِ الزواجِ عليه. لأن الأمرَ الأصلُ فيه الوجوبُ، لاسيَّا وأن النبيَّ عَلَى اللهُ على ذلك بقولِه: «فإنه أغَشُّ للبصرِ وأحْصَنُ للفرجِ». فقَرَن الحكم بالعلةِ ترغيبًا في تنفيذِ الحكم، فذكر النبيُ عَلَى فيه فائدتين مُقدمتَيْنِ وهما: أغَضُّ للبصرِ، وأحْصَنُ للفرج.

وفيه فوائدُ أخرى متأخرةٌ؛ ككثرةِ الأولادِ، والقيامِ بنفقةِ الزوجةِ، وغيرِ ذلكَ من المصالحِ الكثيرةِ التي يَشْتَمِلُ عليها عقدُ النكاحِ.

وفي الحديث: دليلٌ على أن الرجلَ إذا تزوَّجَ وهو كبيرٌ فإنه يَعُودُ إلى شبابِه؛ لقولِه: «تُذَكِّرُكَ ما كنتَ تَعْهَدُ». يُرِيدُ بذلك النكاح، لكن ابنُ مسعودٍ والشخ لا يُريدُ هذا الشيء، وليس له به حاجةً.

وفيه: دليلٌ على أن المسائل التي يُسْتَحْي منها يَنْبَغِي للإنسانِ أن يَخْلُو بصاحبِه فيها؛ لأن عثمان حين خلا بعبد الله بنِ مسعودٍ.

وفيه دليل أيضًا: على أنه إذا طُلِبَ من إنسانِ الخلوُّ، فإنه يَنْبَغي أن يُبْعِـدَ حتى من كان قرينًا له؛ لأن ابنَ مسعودٍ أَبْعَدَ علقمةَ، ثم بعدَ ذلك دعاه.

وقولُه: «من اسْتَطَاع منكم الباءة فليَتَزوَّجْ». الباءة هي: القدرة على النكاح؛ أي: الهالية، وربَّما البدنية أيضًا؛ لأنَّه ليس كلُّ شابِّ يَسْتَطِيعُ الباءة البدنية، وإلا فإن الغالبَ أن الشابَّ يَسْتَطِيعُ الباءة من حيث الباءة البدنية والمالية، وقد لا يَسْتَطِيعُها.

وفيه أيضًا: توجيهُ الخطابِ لمن كان أخَصُّ به؛ لقولِه: «يا معشرَ الشبابِ». فإن الرسولَ عَلَيْ خصَّهم بذلك، وخاطبَهم به؛ لأنهم أخصُّ الناسِ في هذا الأمرِ، وإلا فإن الشيخَ الذي ليس له زوجةٌ يُقَالُ له أيضًا: إن اسْتَطَعْتَ الباءةَ فَتَزَوَّجْ.

# ثم قال البخاريُّ خَلْشُالِكَالَ:

٣- باب من لم يَسْتطِع الباءة فَلْيَصُمْ.

في هذا الحديث: إراشادُ النبيِّ عَلَيْهُ لمن لم يَسْتَطِعِ الباءةَ إلى الصومِ، حين قال: «عليه بالصومِ». وعلَّل ذلك بأنه له وجاءٌ؛ يَعْني: قَطْعٌ؛ لأن الصومَ يَقْطَعُ السهوةَ من وجهين: وجهٌ دينيٌّ، ووجهٌ طبيعيُّ.

أما الوجهُ الدينيُّ: فلأن الصائمَ في نهارِه يَشْتَغِلُ عادةً بـذكرِ الله، وقراءةِ القرآنِ، والصلاةِ وغيرِ ذلك، وهذا يَشْغَلُه عن النكاح، أو طلبِه.

وأما الثاني وهو البدنيُّ: فلأن قلَّةَ الطَّعامِ والسَّرابِ تُوجِبُ ضعفَ مسالكِ الشيطانِ؛ وهي العروقُ التي تَتَّسِعُ بالأكلِ والشربِ؛ ولأن الأكلَ والشربَ غالبًا يَكُونُ معه البطرُ، والأشرُ بخلافِ الجوعِ، فإنه يَكُونُ فيه المسكنةُ في الغالبِ؛ فلهذا أمَر النبيُّ عَلَيْ أو أَرْشَدَ إلى لزوم الصوم لمن لا يَسْتطِيعُ الباءةَ.

وفي هذا الحديث: دليلً على تُحريمِ الاستمناء؛ لأنه لو كان جائزًا لأرْشَدَ إليه النبيُ عَلَيْ في هذا المقام؛ لكونِه أيْسَرَ على المكلَّف، والنبيُ عَلَيْ ما خُير بين أمرين إلا اختار أيسرَهما، ما لم يكُن إثمًا ". ولأن الإنسانَ يَجِدُ فيه شيئًا من المتعةِ واللذةِ، ويَقْضِي شيئًا من وطرِه، ولو كان جائزًا لأرْشَدَ إليه النبيُ عَلَيْ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲/ ۱۰۱۹) (۱٤٠٠) (٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٧٨٦)، ومسلم (٤/ ١٨١٣) (٢٣٢٧) (٧٨).



ثم قال البخاريُّ عَلَّشْهَا: ٤ - بابُ كثرةِ النِّسَاءِ.

٥٠٦٧ - حدَّثنا إبرهيمُ بنُ موسى، أخْبرنا هشامُ بنُ يوسف، أن ابنَ جُريْجِ أَخْبَرَهُم قَالَ: أَخْبَرِيْ عطاءٌ قالَ: حضَرْنا مع ابنِ عباس جِنارة ميمونة بِسَرف أَ فقال ابنُ عباس: هذه رُوجةُ النبي على فإذا رَفَعتُم نَعشَها فلا تُرَعزعُوها، ولا تُزلّزِلُوها، وارفُقُ وا فإنه كان عندَ النبي على تسعٌ كان يَقْسِمُ لثمان، ولا يَقْسِمُ لواحدة ".

ذكر المصنفُ كَلَالْهُ السند الثاني في الحديث الثاني لبيانِ تصريحِ قتادةَ بالحديثِ عن أنسٍ، وقد كان كَلَّهُ من المدلسين، لكن ما رُوِي عنه في الصحيحين فإنه كلُّه سماعٌ، حتى وإن لم يأتِ من طريقٍ آخرَ مصرحًا فيه بالتحديثِ.

وهذا البابُ فيه بيانُ أن كثرة النساءِ من سننِ النبيِّ عَلَيْ ، فإنه تُوفِّي عن تسع من النساء، لكنه تَزوَّج أكثر من تسع، فمنهُنَّ من طَلَّقها، ومنهُنَّ من مُثنَ عندَه كخديجة، وزينبَ بنتِ خزيمة، فكلتاهما تُوفِّيتا في عصمةِ النبيِّ عَلَيْ، وتسعُ نسوة تُوفِّي عَنهُنَّ وكان يَقْسِمُ لثهانٍ، ولا يَقْسِمُ للتاسعةِ، وهي سودةُ بنتُ زَمْعةَ؛ لأنها هي للها كَبُرَت، وخافت أن يُطلِّقها النبيُ عَلِيْ وأحبَّت أن تَبْقَى زوجَته حتى تَكُونَ زوجتَه في الآخرة، فوهبَتْ يومَها ويومَ سودةً ".

<sup>(</sup>١) بِسَرف: قال ابن الأثير: هو بكسر الراء موضع من مكة على عشرة أميال، وقيل: أقل، أو أكثر. وانظر: «النهاية في غريب الحديث» (س. ر. ف)، ولسان العرب (س. ر. ف).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲/ ۱۰۸٦) (۱۶۵۱) (۱۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١/ ٢٤٩) (٣٠٩) (٢٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢/ ١٠٨٥) (١٤٦٣) (٤٧).

إذًا: فهديُّ النبيِّ عَلَيْهُ هو الإكثارُ من النساء.

ولكن هل هذا خاصٌّ به ﷺ؛ لأنَّه ﷺ يُحِبُّ أن يَكُونَ له في كلِّ قبيلةٍ من قريشٍ مصاهرةٌ، أو أن هذا عامٌٌ له، وللأمةِ؟

الجواب: أننا إذا نظرُنا إلى نصوصِ الكتابِ والسنَّةِ، رأَيْنَا أن الأفضلَ تعدادُ الزوجاتِ؛ وذلك لأن هذا يَسْتَلْزِمُ كثرةَ النَّسلِ، وكثرةُ النسلِ ما دعا إليه النبيُّ عَلَيْ الزوجاتِ؛ وذلك لأن هذا يَسْتَلْزِمُ كثرةَ النَّسلِ، وكثرةُ النسلِ ما دعا إليه النبيُّ عَلَيْ حيث أمر بأن يَتَزوَّجَ الإنسانُ الودودَ الولودُ . وكان عَلَيْ لا يَرْغَبُ في العزلِ "، وإن كان لم يَنْزِلْ قرآنٌ بتحريمِه".

ونحن نرَى الأممَ تَعْتَزُّ بكثرةِ رجالِها في قديمِ الزمانِ وحديثِه، فاللهُ عَلَيْ مَنَّ على بني إسرائيلَ في قولِه: ﴿وَجَعَلْنَكُمُ أَكُنَرَنَفِيرًا ﴿ الْمَالَةِ اللهِ اللهِ

ولكن قَد يَقُولُ قائلٌ: إنِّي أخشَى أن لا أعْدِلُ، أو أخْشَى أن تَقُومَ بَيْنَهُنَّ غيرةٌ تُتْعِبُني وتَصُدَّني عن كثير مما أُريدُ.

فنقولُ: إن الله تعالى أَرْشَد إلى هذه الحالِ في قولِه: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَرَعِدَةً ﴾. شم العدلُ الواجبُ هو ما يُمْكِنُ أن يَقُومَ به الإنسانُ، أما ما لا يُمْكِنُ فقد قال اللهُ تعالى: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمُ فَلَا تَمِيلُواْ كُلُ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَقَةً ﴾ والسّتَا إذ ١٢٩].

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في «مسنده» (٣/ ١٥٨، ٢٤٥، ١٢٦١٣)، وابن حبان (١٢٢٨) موارد، وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (١٧٨٤)، و«صحيح الجامع» (٢٩٤٠).

<sup>(</sup>۱) يشير الشيخ كالله إلى الحديث الذي رواه مسلم في "صحيحه" (١٤٤٢) (١٤١) حين سألوا الرسول عن العزل؟ فقال رسول الله علي: ذلك الوأد الخفي.

<sup>(</sup>۱) يشير الشيخ كالله الله عديث جابر المختلفة في «الصحيحين»: البخاري (۲۰۷)، ومسلم (١٤٤٠) (١٣٦) أنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئًا ينهى عنه، لنهانا عنه القرآن.



كذلك إذا خاف الإنسانُ من قيامِ غيرةٍ بينهُنَّ تَشْغَلُه وتُلْهِيه عمَّا هو أهـمُّ، فحينئـذٍ يُرَجَّحُ الاقتصارُ على واحدةٍ.

إِذًا: فالأصلُ أن التعددَ أفْضلُ على القولِ الراجحِ، إلا إذا خِيفَ أن يَفُوتَ ما هو أهمُّ، فإنه يَكُونُ الاقتصارُ على واحدةٍ أفضلُ.

وقال بعضُ أهلِ العلم: الاقتصارُ على واحدةٍ أفضلُ -وهذا هو المشهورُ من مذهبِ الإمامِ أحمد - لأن تعددَ الزوجاتِ في الغالبِ يَحْصُلُ به غيرةٌ، وتعبُّ، وتفرقُ أولادٍ، حتى إن الإنسانَ ليَنْظُرَ إلى أخيه من أبيهِ وكأنه أجنبيٌّ منه، بل ربها يَكْرَهُ ه لقيامِ الغيرةِ بين أمِّه، وبين الزوجةِ الأُخْرى (١٠).

ولكن إذا تأمَّلنا النصوصَ وقارَنَّا بينها وجَدْنَا أن الأفضلَ هو التعددُ إلا لسببٍ.

#### \*微微\*

٥٠٦٩ حَدَّثَنَا عليُّ بنُ الحكمِ الأنصاريُّ، حَدَّثَنا أبو عوانة، عن رقبة، عن طلحة الياميِّ، عن سعيدِ بن جبير قال: قال لي ابنُ عباسٍ: هل تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: لا. قال فتَزَوَّجْ فإن خير هذه الأمةِ أكثرُها نساءً.

في هذا الحديثِ: هل يَقْصِدُ ابنُ عباسٍ شخصًا معينًا وهو الرسولُ عَلَيْهِ؛ لأنه أكثرُ الأمةِ نساءً، فكأنه يَقُولُ: خيرُ هذه الأمةِ رسولُ الله عَلَيْ وقد كَثُرَتْ نساؤُه، فاقْتَدِيَ به. أو يَقُولُ: خيرُ هذه الأمةِ من الناسِ غيرِ الرسولِ عَلَيْه، أكثرُ ها نساءً؛ يَعْني: من كان أكثرُ نساءً فهو أخيرُ، فصاحبُ الأربعِ خيرٌ من صاحب الثلاث، وصاحبُ الثلاثِ خيرٌ من صاحب المثلاث، وصاحبُ الثلاثِ خيرٌ من صاحبِ الواحدةِ، ومن عنده واحدةٌ خيرٌ ممن كار شيءَ عنده.

فعندنا الآن احتمالان ولكنَّ الظاهرَ أن الثانيَ أقربُ، حيث أمَر سعيدَ بنَ جبيرٍ بالزواجِ، وقال: تزَوَّجْ فإن خيرَ هذه الأمةِ أكثرُها نساءً.

<sup>(</sup>۱) انظر: «المبدع» (٧/ ١١)، و «الفروع» (٥/ ٦٠١)، و «كشاف القناع» (٥/ ٩)، و «الإنصاف» (٨/ ١٦).

فمن ذلك يُعْلَمُ: أن الذين يَدْعُون الآن إلى تقليلِ النسلِ، قد أَخَذُوها من أعداءِ المسلمين؛ لأن أعداءَ المسلمينِ لا يُرِيدُون أن يَكْثُرُ المسلمونَ بلا شكِّ، بل يَودُّون أن يَقُلُوا، فكلُّ دعوةٍ إلى تقليلِ النسلِ فلا شكَّ أنها دعوةٌ مأخوذةٌ من أعداءِ المسلمينِ، سواءٌ رضِي الإنسانُ بذلك أم لم يَرْضَ.

\* 蒙蒙 \*

### 

٥- بابٌ: مَن هاجرَ أو عمِل خيرًا لتَزْويج امرأةٍ فله ما نَوى.

• • • • حدَّ ثنا يَحْيَى بنُ قَزَعَةَ، حدَّ ثنا مالكُ، عن يَحْيى بنِ سعيدٍ، عن محمدِ بنِ البراهيمَ بنِ الحارثِ، عن علقمةَ بنِ وقَّاصٍ، عن عمرَ بنِ الخطابِ على قال: قال النبيُ على: «العملُ بالنيةِ، وإنَّما لامرئ ما نَوَى، فمن كانت هجَرتُه إلى الله ورسولِه فهجْرتُه إلى الله ورسولِه على، ومن كانت هِجْرتُه إلى دنيا يُصِيبُها، أو امرأةٍ يَنْكِحُها فهجْرتُه إلى ما هاجَرَ إليه» (الله ورسولِه).

أتى المؤلفُ تَعَلَّلْهُ بهذا الحديثِ، مع أنه جاء به في أوَّلِ كتابِه، لكن جاء به هنا لمناسبة وهي أن من الناسِ من يُهَاجِرُ من أجلِ أن يَتَزوَّجَ، أو يُرِيدُ أن يَخْطُبَ ابنة شخصٍ ويَبْدَأُ أَمَامَ هذا الشخصِ يُصلِّي صلاةً يَطْمَئِنُ فيها، وإذا انتهى أمْسَكَ المصحف وأخذ يَقْرَأُ حتَّى يُطلِعَ صاحبَه؛ أي وليُّ البنتِ، فهذا تُعْتَبرُ صلاتُه لامرأة بنُكحُها.

ولهذا يَقُولُ المؤلفُ: أو عمِل خيرًا. يَعْنِي: يَشْمَلُ الهجرةَ وغيرَها، فكلُّ من عمِل خيرًا يُرِيدُ به الدنيا فله ما نَوَىَ.

وقال العلماءُ: إنها قال عَلَيْ فَهِجْرَتُه إلى الله ورسولِه، وفي الآخرِ قال: إلى ما هاجر إليه تحقيرًا لشأنِه، أي: شأنِ ما نواه، فلم يُعِدْهُ مرةً ثانيةً، أما الأوَّلُ فأعادَه بلفظه تعظيمًا

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۳/ ۱۵۱۵) (۱۹۰۷) (۱۹۰۷).



لشأنه وقال: فهِجَرتُه إلى الله ورسولِه ولم يَقُلْ: إلى ما هاجر إليه. تعظيمًا لـشأنِ هـذا المهاجرِ إليه، وتنويهًا بفضلِ هذه النيةِ ".

## ثم قال البخاريُّ خَيْلَشْ تَعْالُ:

٦- باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام.

فيه سَهْلُ بنُ سعدٍ عن النبيِّ عَلِيهِ

٥٠٧١ - حدَّثنا محمدٌ بنُ المُثنَّى، حدَّثنا يَحْبَى، حدَّثنا إسهاعيلُ قال: حدَّثني قيسٌ،
 عن ابنِ مسعود على قال: كنَّا نَغْزُوا مع النبيِّ على ليس لنا نساءٌ فقُلْناً: يا رسول الله ألا نستَخْصِي فنَهانا عن ذلك. ""

وله: «ألا نستخصي فنهانا عن ذلك». هذا معلومٌ؛ لأن هذا الخصاء فيه ثلاثُ جناياتِ: قطعُ عضوٍ مقصودٍ، قطعٌ للنسلِ، تفويتٌ للنكاح.

فالإنسانُ يَجِبُ عليه أن يَصْبِرَ، إذا كَان يُرِيدُ النواجَ وهو معسرٌ، ويَحْتَسبَ، ويَعْتَسبَ، ويَعْتَسبَ، ويَعْتَسبَ، ويَعْتَسبَ، ويَعْتَل ما يُلْهِيه عن التفكيرِ بهذا الأمرِ، كما قال اللهُ تعالى: ﴿وَلِيَسْتَعْفِفِ ٱلنِّينَ لا يَجِدُونَ فِكَامًا حَقَى يُغْنِيمُ مُاللهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ [النقاد: ٣٣]. وكما قيل: دوامُ الحالِ من المحالِ، فلا بدَّ أن تتَغَيَّر أحوالُه، ويُيسَّرَ الله تَعْلَقُ له الأمرُ.

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن الخصاءَ سببٌ لقطعِ النسلِ، وقطعِ الشهوةِ؛ وهو كذلك.

<sup>(</sup>١) انظر: «جامع العلوم والحكم» (١/ ٧٣)، و«فتح الباري» (١/ ١٧).

<sup>(</sup>١) علقه البخاري بصيغة الجزم كما في "الفتح" (١١٦/٩).

وأسنده كَلَمْهُمُ اللَّهُ بعد ذلك في بــاب تــزويج المعـسر؛ لقــول الله تعــالى: ﴿إِن يَكُونُواْ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ﴾ [النَّتُكُدِ:٣٢]. حديث (٥٠٨٧).

وأسنده أيضًا في عدة مواضع: منها حديث (٥١٢١). وانظر: «تغليق التعليق» (٤/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲/ ۱۰۲۲) (۱۰۰۶) (۱۱).

أما خصاء الحيوانِ! فقال بعضُ العلماءِ: إنه حرامٌ.

والصحيح: أنه حلالٌ إذا لم يَكُنْ فيه قطعٌ للنسلِ "! مثل أن تكونَ الفحولُ عندَ هذا الرجلِ في غنمِه أو إبلِه كثيرةٌ، لكنه يُرِيدُ أن يَخْصِيَها الأنها إذا خُصِيَت فإن لحمَه يَكُونُ أَطْيَبُ، صحيحٌ أن الفحلَ يَكُونُ أقْوَى وأَكْبَرُ جسمًا، ولكن هذا أرفقُ وأطْيَبُ له؟ فلهذا يَكُونُ الخصاءُ بمنزلةِ الوسْم وشبهه.

وهل يَجُوزُ أن يُضَحَّى بالخصيِّ؟

الجوابُ: نعم؛ لأن النبي على ضحى بكبشين مَوْجُوءَينِ "يَعْني: مقطوعة الخَصيِّ؛ وهذا يَدُلُّ على أن قطع الأذن لا يَمْنَعُ من الإجزاء، ولكن الكمالُ أن تَكُونَ أَجزاؤُها كلُّها سليمةً.

### \* \* \*

<sup>(</sup>١/ انظر: «الفروع» لابن مفلح (٥/ ٤٦١)، و «كشاف القناع» (٥/ ٤٩٤) و «كفاية الطالب» (٢/ ٦٣٩). (١/ رواه أحمد في «مسنده» (٦/ ١٣٦)، (٢٥٠٤٦)، وابس ماجه (٢١٢٢)، وأبو يعلى في «مسنده» (١٧٩٢)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ١٧٧)، والبيهقي في «السنن» (٩/ ٢٦٨)، وصححه الشيخ الألباني كما في «الإرواء» (١٠٦١)، وتعليقه على السنن.

وقال ابنُ الأثير في «النهاية» مادة (و. ج .أ): مَوْجُوءَيْن؛ أي: خَصِيَّنِ. ومنهم من يَرْويه: مُوجاًيْنِ. بوزنِ مُكْرَميْنِ، وهو خَطأٌ. ومنهم من يَرْويه: مَوْجِيَّنِ بغير همزٍ على التخفيف، ويَكُونُ من وجَيثُه وَجيًّا فهو مَوْجِيِّ. اهـ

وقال أبو زيد: يُقَالُ للفحل إذا رُضَّتْ أُنْثِياه: قد وُجئ وِجَاءً. فارادَ أنه يَقْطَعُ النكاحَ؛ لأن المَوْجوءَ لا يَضْرِبُ. وانظر: «لسان العرب» (و.ج. أ).



## ثم قال البخاريُّ تَعْمَلْسُ عَالَ:

٧- بابُ قولِ الرجلِ لأخيه: انظر أيَّ زَوْجَتيَّ شِئْتَ حتى أُنْزِلَ لك عنها، رواه عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ (١).

٥٠٧٢ - حلَّ تَنا محمدُ بنُ كثير، عن سفيان، عن حيد الطويلِ قال: سَمِعْتُ أنسَ بنَ مالكِ قال: قدِم عبدُ الربيع الأنصاري، مالكِ قال: قدِم عبدُ الرحنِ بنُ عوفٍ فآخى النبيُّ على بينه، وبينَ سعدِ بنِ الربيع الأنصاري، وعندَ الأنصاري امرأتان فعرض عليه أن يُنَاصِفَه أهلَه ومالَه، فقال: بارك الله لك في أهلِك ومالكَ، دُلُّونِ على السوقِ، فأتى السُّوقَ فرَبع شيئًا من أقطٍ، وشيئًا من سمن، فرآه النبيُّ على ومالكَ، دُلُّونِ على السوقِ، فأتى السُّوقَ فرَبع شيئًا من أقطٍ، وشيئًا من سمن، فرآه النبيُّ على بعدَ أيامٍ وعليه وَضَرُّ من صُفرَةٍ فقال: «مهْيَمْ يا عبدَ الرحنِ» فقال: تزوَّجْتُ أنصاريَّة قال: «فها بعدَ أيامٍ وعليه وَزْنَ نواةٍ من ذهبِ قال: «أوْلِمْ ولو بشاةٍ» ".

في هذا الحديثِ: أن النبيُّ عَلَيْ لها قدِم المدينة مهاجرًا آخى بين المهاجرين والأنصارِ؛ يَعْني: ربَط بينهم بأخوةٍ خاصَّةٍ غيرَ الأخوةِ العامَّةِ؛ أي: أخوةِ الإسلام، فهي لا تحْتَاجُ إلى عقدِ مؤاخاةِ، لكن هذه مؤاخاةٌ خاصَّةٌ، حتى إنهم كانوا قبلَ أن تَنْزِلَ المواريثُ يَتَوارَثُون بها؛ أي: بعقدِ المؤاخاةِ.

فكان الأنصارُ وَلَيْكُم، لكونهم يُؤْثرُون على أنفسِهم يَقُولُ الواحدُ منهم للمهاجرِ: خُذْ نصفَ مالي. وإذا كان له زوجتان قال: خُذْ نصفَ أهلي. فإذا رغِب طلَّق امرأته، وإذا اعْتَدَّتْ تَزَوَّجها الآخرُ.

وهذا من صدقِ المودةِ والمؤاخاةِ بينها، وهذا كما هو ظاهرٌ قبلَ أن تَنْزِلَ آياتُ الحجابِ، فالواحدُ منهم يَنْظُرُ إلى زوجةِ الآخرِ وليس فيه بـأسٌ، ويَقُولُ: اخْتَرْ أيتهما شِئْتَ فيَنْزِلَ عنها له، والمالُ كذلك يُؤثِرُه به.

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري بصيغة الجزم كما في «الفتح» (١١٦/٩)، وأسنده تَعَلَّفُنْكُ في البيوع، باب (١) حديث (٣٧٨١)، (٣٧٨١) وفي الهجرة باب إخاء النبي على بين المهاجرين والأنصار. حديث (٣٧٨١)، (٣٧٨١)، وانظر: «تغليق التعليق» (٤/ ٣٩٥)، و«الفتح» (٤/ ٢٨٨)، (٧/ ١١٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲/ ۲۰۶۲) (۱۶۲۷) (۷۹).

ولكن عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ هيئك ، لم يَشَأْ أن يَقْبَلَ هذا. وقال: دُلُّوني على السوقِ. وكان رجلًا موفَّقًا في البيع، فباع واشْتَرى ورزَقَه الله، وتزَوَّج.

فرآه النبي عَلَيْ ذاتَ يُوم وعليه وَضَرٌ من صُفْرةٍ؛ أي: شيءٌ من الزعفرانِ يَتَطيَّبُ به الإنسانُ المتزوِّجُ، فقال: «مَهْيَمْ» يعْني: ما شأنُك؟ قال: تَزوَّجْتُ أنصاريَّةً. قال: «فها سُقْتَ؟» واستفهامُ الرسولِ عَلَيْ يَدُلُّ على أهميةِ المهرِ في النكاح، وقد سبق أن القولَ الراجحَ أنه شرطٌ لحلِّه، وأنه إذا اشْتُرِطَ نفيهُ فالنكاحُ باطلٌ لا يَنْعَقِدُ.

قَالَ: وزنَ نواةٍ مِن ذهبٍ. قيل: إن هذا وزنٌ مخصوصٌ في الذهبِ؛ يَعْني: معيارٌ معيَّنٌ يُوزَنُ به الذهبُ. وقيل: المرادُ بالنواةِ نواةِ التمرِ؛ يَعْني: أنه جعَل نواةَ تمرٍ وجعَل ما يَزِنُها من الذهب، فهذا هو الصداقُ الذي ساقه.

ُ فقال له: «أَوْلِمَ ولو بشاقٍ». فقولُه: «وَلَو» ظاهرُها أنها للتقليل، وأن هذا على الأقلّ، ولكن هذا يُنوَّلُ على من كان غنيًّا مُوسرًا يَسْتطِيعُ أن يُـولِمَ بالـشاقِ، أما من لا يَسْتَطِيعُ فيُولِمُ بها يُمْكِنُه من غيرِ إجهادٍ، ومن غيرِ تَكَلُّفٍ.

وقولُه: «أوْلِمْ». فعلُ أمرٍ، فذهبَ بعضُ العلماءِ إلى وجوبِ الوليمةِ لما فيها من إظهارِ النكاح وإعلامِه (۱).

وقال بعضُهم: إنها مستحبةٌ؛ لأن كثيرًا من الصحابةِ تَزوَّجُوا بدونِ إيلام، وقصةُ الرجلِ الذي وهبتْه المرأةُ نفسَها لم يَأْمُرْه النبيُّ ﷺ بالإيلامِ "؛ ولكن هذا ليس بدليل؛ لأن الرجل كان معسرًا.

إِذًا نَقُولُ: من كان يَسْتَطيعُ أن يُولِمَ بأكثرَ من الشاةِ يُولِمُ بأكثرَ من الشاةِ؛ لأن هذا هوظاهرُ الحديثِ خلافًا لها قاله الفقهاءُ رحِمهم اللهُ: أن الوليمةَ تُسَنُّ بشاةٍ فأقلَّ. ويَرَوْنَ أن الشاةَ أكبرُ شيءٍ (").

<sup>(</sup>۱) انظر: «المهذب» (۲/ ۲۶)، و «الوسيط» (٥/ ٢٧٤)، و «المبدع» (٧/ ١٦٩)، و «الإنصاف» (٨/ ٣١٧).

<sup>(</sup>۱) انظر: «المبدع» (۷/ ۲۰۱۹)، و «مختصر الخرقي» (۱/ ۱۰۱)، و «كشاف القناع» (٥/ ٦٤)، و «المغني» (۷/ ۲۱۲)، و «دليل الطالب» (۱/ ٢٤٥)، و «الإنصاف» (۸/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (٨/ ٣١٧)، و«المبدع» (٧/ ١٧٠).



فالصواب: أن الوليمة تَتَقَدَّرُ بقدرِ يُسرِ الزوجِ وعسرِه، لكن مع الأسفِ صار الناسُ الوسطُ هم الذين يُكْثِرُون من الوليمة، والأغنياءُ يُقلِّلُون منها؛ لأن الوسط يُحِبُّ أن يُكَمَّلَ نفسه، ويَرْفَعَ من نفسِه، فليسَ عندَه قوةٌ شخصيةٌ يُقابِلُ بها الأشياء، فيرى أنه لو نقص أو جعل الشيءَ وسطًا، أن الناس سوف يَسْتَحْقِرُونه، ويَنْتَقِصُونَه، فيريدُ أن يُكمِّلُ نفسَه بالزيادةِ.

أما الغنيُّ فهو غنيٌّ ولو لم يَجْعَلْ إلا شاةً فهو غنيٌّ عند الناسِ أيضًا. فالظاهرُ لي وجوبُ الوليمةِ على من كان قادرًا.

ثم قال البخاريُّ كَلْشَائِكَانَ: ٨- بابُ ما يُكْرَهُ من التَّبَتُّل والخِصاءِ.

٧٣ - حدَّثنا أحدُ بنُ يونسَّ، حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعد، أخبَرَنا ابنُ شهابِ سمع سعيد بنَ المسيَّبِ يقُولُ: مدَّ رسولُ الله ﷺ على عثمانَ بن المسيَّبِ يقُولُ: مدَّ رسولُ الله ﷺ على عثمانَ بنِ مَظْعُونِ التَّبَتُّلَ، ولو أَذِنَ له لاختصَيْنَا ".

[وأطرافه في: (٥٠٧٤)]

٥٠٧٤ - وحدَّثنا أبو اليمان، أخبَرنا شُعَيْب، عن الزهريَّ قال: أخبَرني سعيدُ بنُ المسيَّبِ أنه سمِع سعدَ بنَ أبي وقاص يَقُولُ: لقد ردَّ ذلك: يَعْني: النبيُّ ﷺ على عشمانَ بن مظعونٍ ولو أجاز له التَّبتُّلُ لاخْتَصَيْنَا".

٥٠٧٥ - وحدَّثنا قتيبة بنُ سعيد، حدَّثنا جريرٌ، عن إسماعيلَ، عن قيسٍ قال: قال عبدُ الله: كنا نَغْزُ وا مع رسولِ الله على وليس لنا شيءٌ فعُلْنا: الا نَسْتَخْصِي فنهانا عن فلك، ثم رَخَصَ لنا أن نَنْكِحَ المرآة بالثوب، ثم قراً علينا: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَتِ مَا أَحَلُ اللهُ لَكُمْ وَلاتَ مَدُوا إِنَّ اللهُ لا يُحِبُّ المُعْتَدِينَ ﴿ مَا اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲/ ۱۰۲۰) (۱٤٠٢) (۲).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲/ ۱۰۲۰) (۱٤٠٢) (۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٤٠٤) (١/ ١٠٢٢) (١١).



١٩٦٠ ٥ - وقال أصْبَغُ: أخْبَرنِ ابنُ وهب، عن يونسَ بنِ يزيد، عن ابنِ شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة والله قال: قُلْتُ: يا رسولَ الله. إنِّي رجلٌ شابٌ، وأنا أخاف على نفسِي العنَت، ولا أَجِدُ ما أَتزوَّجُ به النساء، فسكتَ عنِّي، ثم قُلْتُ مثلَ ذلك، فشال النبيُّ عَلَيْ: فسكتَ عنِّي، ثم قُلْتُ مثلَ ذلك، فقال النبيُّ عَلَيْ: فسكتَ عني، ثم قُلْتُ مثلَ ذلك، فقال النبيُّ عَلَيْ: فا أبا هريزة جَفَّ القلمُ بها أَنْتَ لاقٍ فاخْتصِ على ذلك أو ذَر »(۱).

وترهبنًا لا يَجُوزُ؛ لأنه خلافُ هدي النبيِّ عَلَيْهُ، وقد مَرَّ علينا أن الرسولَ عَلَيْهُ أَنْكَرَ على من قال: لا أَتزوَّجُ النساءَ. وقال: إنه عَلَيْهُ تزوَّج النساءَ، وأن من رغِبَ عن سنَّيه فليسَ منه ".

وأما الرجلُ الذي يَدَعُ النكاحَ لضعفِ الشهوةِ عندَه، وقلةِ المالِ، وانشغالِه بها هو أهمَّ، فهذا لا بأسَ به؛ لأن هذا الرجلَ لم يَدَعِ الزواجَ من بابِ التعبدِ للله تعالى بذلك؛ ولهذا ردَّ النبيُ عَلَيْ التبتلَ على عثمانَ بنِ مظعونَ، وأبو هريرةَ لها لمَّح بذلك سَكتَ عنه النبيُ عَلَيْ ثلاثَ مراتٍ، ثم أخبرَه بأن الله تعالى قد قَدَّرَ الشيءَ، وأن كلَّ شيءٍ عندً بمقدارٍ، وأنه إذا اختصَى، أو لم يَخْتَصِ فإن ما قَدَّرَه اللهُ عليه سوف يَكُونُ.

وهنا فيه دليلٌ على عفَّةِ الصحابةِ وَاللَّهُ ؛ لأنه قال: أخاف العنتَ على نفسِي. ولم يَقُلْ: أخاف الزنا. وكثيرٌ من الناسُ يَقُولُ: أخاف الزنا؛ لأنه ليس عندَهم صبرٌ، ولا تحملٌ على المشقةِ في هذا الأمرِ، فتَجِدُ الإنسانَ منهم يُحَدِّثُ نفسَه بأن يَزْنِيَ -عياذًا بالله - خصوصًا في البلادِ التي يَتَيَسَّرُ فيها ذلك.

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري بصيغة الجزم كها في «الفتح» (٩/ ١١٧)، وقال الحافظ في «التغليق» (٤/ ٣٩٦): قال أبو بكر الجوزقي في الجمع بين الصحيحين: أنا أبو حامد بن الشرقي، ومكي بن عبدان، قالا: ثنا محمد بن يحيى، ثنا أصبغ بن الفرج، بهذا. وزاد بعد قوله: «العنت»، «فأذن لي أن أختصي». ورواه الإسهاعيلي، عن القاسم، عن الرمادي، عن أصبغ، وأخرجه الفريابي في كتاب القدر، عن محمد بن إسحاق بن التنوخيّ، عن أصبغ به.

۱۳ تقدم تخریجه.

والواجبُ على المؤمنِ أن يَصْبِرَ، وأن يَنْتَظِرَ الفرجَ من الله عَظِنَ، قال النبيُّ عَلَيْ: «واعلمْ أن النصرَ مع الصبر، وأن الفرجَ مع الكربِ، وأن مع العسرِ يسرًا» (أ. وما أسرعُ الأيامَ تَمُرُّ حتى تَجِدَ نفسَكَ. وقد أنْعَمَ اللهُ عليك بها تُرِيدُ.

وقولُه: «يا أبا هريرةَ جَفَّ القلمُ». أي: نفَذَ المخزونُ بما قُدِّرَ في اللوحِ المحفوظِ فبَقِي القلمُ الذي كُتِبَ به جافًا لا مدادَ فيه.

♦ وقوله: «فاخْتصِ». بالصادِ المهملةِ المخفَّفةِ: أمرٌ بالاختصاءِ.

#### \*微淡\*

### ثم قال البخاريُّ عَلَالْمُا قَال:

٩ - بابُ نكاح الأبكارِ، وقال ابنُ أبي مُلَيكةَ: قال ابنُ عباسٍ: يا عائشةُ لم يَنْكَح النبيُّ ﷺ بكرًا غيركِ<sup>٣</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في مسنده (٢/٧٠٣) (٣٠٧)، والبيهقي في «شعب الإيان» (١٠٧٤)، والطبراني (١٢٩٨٩)، وصححه الشيخ شعيب في تعليقه على «المسند» (١٩/٥).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري بصيغة الجزم كما في «الفتح» (٩/ ١٢٠)، وأسند المؤلف كالفاتا في تفسير سورة النور في باب: ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُرُ وَتَقُولُونَ بِأَفْرَاهِكُمُ مَّا لِيَسَ لَكُم بِهِ عِلْرٌ ﴾ [النَّانَة:١٥]. حديث (٤٧٥٣). وانظر: «الفتح» (٨/ ٤٨٢)، و«تغليق التعليق» (٤/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) سيأتي قريبًا من شرح الشيخ كالمناهل في الباب القادم إن شاء الله تعالى.

أما الرسولُ عَلَيْ فرأى أنَّ في كثرةِ زواجه قُربًا من الناسِ، ونشرٌ للعلم، فكم من سنَّةٍ لا نَعْلَمُها إلا عن طريقِ زوجاتِ النَّبِيِّ عَلَيْ، وكم من بطنٍ من قريشٍ كان لهم شرف بمصاهرةِ النبيِّ عَلَيْ أولنوا لنصرةِ النبيِّ عَلَيْ أقربُ من غيرِهم، كما هو ظاهرٌ.

ولهذا ما تَزوَّج النبيُّ عَلِيَّة بكرًا إلا عائشة عَلَىٰ وتَزوَّجها لأن أباها عَلَىٰ كان أخصَّ الناسِ به، وأقواهم صحبةً لرسولِ الله عَلَىٰ ولهذا تَزوَّج ابنة أبي بكرٍ، وابنة عمرَ بن الخطاب وللها.

والمؤلّفُ يَحْدَلْتُهُ ما بَيَّن نكاحَ الأبكارِ: هل هو أفْضَلُ أو نكاحُ الثيبِ؟ لأنه سيأتِي في البابِ الذي بعدَه.

### \*\*\*

ثم قال البخاريُّ كَمَّاللهُ الله البخاريُّ كَمَّاللهُ الله

١٩٧٥ - حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ الله، حدَّثني أخي، عن سليمانَ، عن هشامِ بنِ عروةَ، عن أبيه، عن عائشة على قالت: قُلْتُ: يا رسولَ الله، أرأيتَ لو نَزَلْتَ واديًا، وفيه شجرةٌ قد أُكِلَ منها، ووجَدْتُ شجرًا لم يُؤْكَلُ منها، في أيّها كُنْتَ تَرْتَعُ بعيرك؟ قال: «في التي لم يُرْتَعُ منها»؛ يَعْني: أن رسولَ الله ﷺ لم يَتَزوَّجْ بكرًا غيرَها.

تُريدُ عائشة ﴿ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ الْفَضَلُ من بقيةِ النساءِ؛ لأن الرسولَ ما تَزوَّجَ بكرًا سواها، فكلُّ النساءِ اللاي تَزوَّجَهُنَّ قد رُعِين كشجرةٍ قد رُعِي منها، وهي شجرةٌ لم يَرْعَاها أحدٌ، فلو أن إنسانًا نزَل واديًا ومعه بعيرٌ فمعلومٌ أنه سوف يُوجِّهُ البعيرَ إلى شجرةٍ لم يُرْعَ منها، فكأنها ﴿ عَنْ تُرِيدُ أَنْ تُظْهِرَ الفخرَ بِأَنْ النبي عَلَيْهُ لم يَتَزوَّجْ بكرًا سواها.



ثم قال البخاريُّ تَخْلَلْشُاتِهَالَ:

٥٠٧٨ - حدَّثنا عُبِيدُ بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا أبو أسامةَ، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسولُ الله ﷺ: «أُرِيتُكِ في المنام مرتين إذا رجلٌ يَحْملُكِ في سَرَقَةِ حريرٍ فيَقُولُ: هذه امرَ أَتُك فأكْشِفُهَا فإذا هي أنْتِ، فَأَقُولُ: إن يَكُن هذا من عندِ الله يُمْضِه "".

في هذا الحديثِ بيانُ أن عائشةَ ﴿ عَنْ اللهِ عَنْ طَرِيقِ الروحي بالمنامِ، وزينبُ ﴿ عَنْ طَرِيقِ الوحي بالقرآنِ.

والفرقُ بينهما ظاهرٌ؛ لأن زينبَ ﴿ اللهِ خَالَةُ اللهُ عَلَىٰ لأَجَلِ أَن يَطْمِسَ عقيدةً كانت سائدةً عند العربِ؛ وهي أن زوجة ابنِ التَّبني لا يَتَزَوَّ جُها من تبنَّاه، فأرادَ اللهُ عَلَىٰ أن يُبيِّن لعبادِه أن هذه عقيدةٌ فاسدةٌ وليست من شرع الله.

وأما عائشةُ فإنها زُوِّجَتْ عن طريقِ المنامِ، وروَّيا الأنبياءِ وحيٌّ، وانظر كيف أريها؟! في سَرَقَةٍ من حريرٍ؟ يعْني: خرقةٍ من حريرٍ؟ لأن الحريرَ من ألينِ وأنعم اللباسِ؛ ولهذا أُبيح للنساءِ دونَ الرجالِ؛ لما فيه من الليونةِ والنعومةِ، وإدخالِ الجالِ على الزوجةِ، وهذا معناه أن هذا سيكُونُ، وليس الرسولُ شاكًا في هذا، ولكن كأنه يقُولُ: هذا من عندِ الله وسيمُضيه.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤/ ١٨٨٩) (٢٤٣٨) (٧٩).

# ثم قال البخاري المالية المالية المالية المالية

# ١٠ - بابُ تَزْوِيجِ الثَّيِّباتِ.

٥٩٠٥ - حدَّثنا آدَمُ، حدَّثنا شُعْبَةُ، حدَّثنا محاربٌ قال: سَمِعْتُ جابِرَ بِنَ عبدِ الله رَ الله عَوْلُ: تَزَوَّجْتُ، فقال لِي رسولُ الله ﷺ: "ما تَزَوَّجْتَ؟" فقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا. فقال: مَعْدُ وللعَدْرَى ولعَابِهَا" فذَكُرْتُ ذلك لعمرِو بن دينارٍ، فقال عمرٌو: سَمِعْتُ جابِرَ بن عبدِ الله يَقُولُ: قال لِي رسولُ الله ﷺ: "هَلَّا جاريةً تُلاعبُها وتُلاعِبُك"".

الشاهدُ من هذا قولُه: «بَنَاتِكُنَّ». فإن هذا يَدُلُّ على أن زوجاتِ الرسولِ عَلَيْ كنَّ قد ولَدْنَ من غيرِه؛ لأنه معروفٌ أن أولادَه عَلَيْ كلَّهم من خديجة إلا إبراهيم، فإنه كان من مارية القبطية، وأمُّ حبيبة لم تَلِدْ من الرسولِ عَلَيْ فهذا يَدُلُّ على أنه تَزوَّ جَها وهي ثَيِّبٌ. فقولُه: «لا تَعْرِضْنَ عليَّ بَنَاتِكُنَّ ولا أَخَوَاتِكُنَّ». يَدُلُّ على أن لَهُنَّ بناتٌ.

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري بصيغة الجزم كما في «الفتح» (٩/ ١٢١)، وأسنده كالشائل في باب: ﴿وَأَمَّهَنَّكُمُ ٱلَّتِيَّ أَرْضَعْنَكُمْ﴾ النسَّافِ: ١٠]. حديث (٥١٠١)، وانظر: «الفتح» (٩/ ١٤٠)، و «تغليق التعليق» (٤/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲/ ۱۰۸۸) (۷۱۵) (۷۱).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲/ ۱۰۸۷) (۷۱۵) (۵۵).

وكانت أمُّ حبيبةَ قد عَرَضَتْ عليه أن يَتَزوَّجَ إحدى النساءِ، وكانت ربيبةً النبيِّ عَلَيْهُ، فقال النبيُّ عَلَيْ: «إنها لو لم تَكُنْ رَبِيبَتي في حجِري لم تَحِلَّ لي، إنها كانت ابنةً أخي من الرضاعةِ» (أ. وهذه القصةُ مذكورةٌ في البخاريِّ وسَتَأْتِينا إن شاءَ اللهُ تعالى.

أما حديثُ جابرٍ ولي فقد بين أنه تزوَّجَ هذه الثيب؛ لأن أباه عبدَ الله بنَ حرام استُشْهِدَ في أُحدٍ، وترك بناتًا، فرأى جابرٌ أنه لو تَنزَوَّج بكرًا صغيرةً لم يَسْتَفِدْنَ منها، فتَزوَّج امرأةً ثيبًا لتَقُومَ على أخواتِه، فاختار الثيبَ لسبب، وقد بَيْنَه للنبي عَلَيْ في غيرِ هذا الحديثِ".

وقولُه ﷺ لما قال جابرٌ: ذهبْنَا لنَدْخُلَ قال: «أَمْهِلُوا حتَّى تَدْخُلُوا ليلا». أي: عشاء «لكي تَمْتَشِطْ الشَّعِثَةُ وتَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ».

في هذا الحديث: دليلٌ على أن الإنسانَ لا يَنْبَغِي أن يَفْجَأَ أهلَه بالقدوم عليهم؛ لأن المرأة إذا لم يَكُن عندَها زوجٌ فإنها لا تَتَزَيَّنُ، ولا تَتَجَمَّلُ، ولا تَمْتَشِطُ، ولاتَسْتَحدُّ، والاستحدادُ هو حلقُ العانةِ، فدلَّ ذلك على أنه يَنْبغِي للإنسانِ أن يَأْتِي أهلَه وهم على أحسنِ وجه، لأن المرأة إذا أتَيْتَها وهي شَعِثةٌ لم تَمْتَشِطْ، ولم تتَجَمَّلُ ربها تتَقَرَّزُ نفسُك منها، ويَحْدُثُ عندك كراهةٌ لها، وهذا أمرٌ يُوجِبُ التنافرَ بين النوجِ وزوجتِه؛ ولهذا رُخصَ للمرأةِ أن تتَجَمَّلُ لزوجِها بكلِّ مباح يَجْلُبُ المودة.

💠 وقولُه: «أمْهلُوا حتى تَدْخُلُوا ليلًا»؛ أي: عشاءً.

قال الحافظُ في «الفتح» (٩/ ١٢٢):

وهذا يُعَارِضُه الآخرُ الآي قبلَ أبوابِ الطلاقِ: «لا يَطْرُقْ أحدُكم أهلَه ليلًا» وهو من طريقِ الشعبيِّ، عن جابرِ أيضًا، ويُجْمَعُ بينها أن الذي في البابِ لمن عُلِمَ خبرُ مجيئِه، والعلم بوصولِه، والآي لمن قَدِمَ بغتةً. اه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۰۱)، ومسلم (۲/ ۱۰۷۲) (۱۶٤٩) (۱٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٩٦٧)، ومسلم (٢/ ١٠٨٧) (١٠٥) (٥٥).

وقولُه: «لكي تَمْتَشِطُ الشَّعِثَةُ». بفتح المعجمةِ، وكسرِ العينِ المهملةِ، ثم المثلثةُ؛ أي المنتشرةُ الشعرِ، الغيرُ متزينةٍ.

وقولُه: «وتَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ». بضمِّ الميم، وكسرِ الغينِ المعجمةِ، وسكونِ التحتيةِ، بعدَها موحدةٌ؛ وهي التي تَسْتَعِمِلُ الحديدةَ، وهي الموسى لإزالةِ الشعرِ، وتنظيفِ وهي التي غاب عنها زوجُها؛ أي: أنها تتَهَيَّأُ وتَتزَيَّنُ لزوجِها، بامتشاطِ الشعرِ، وتنظيفِ البدنِ.

وقولُه: «مَا لكَ وللعَذَارَى ولعَابِهَا». بالذالِ المعجمةِ؛ أي: الأبكارِ ولعَابِها بكسرِ اللهم مصدرٌ من الملاعبةِ، يُقَالُ: لاعبَ لِعابًا ومُلاعَبةً، ووقع في رواية المُسْتَمْلِي بضمِّ اللامِ، والمرادُ به الريقُ، وفيه إشارةٌ إلى مصِّ لسانِها، ورشفِ شفتيها، وذلك يَقَعُ عندَ الملاعبةِ، والتقبيل، وليس ببعيدِ كها قال القرطبيُّ (الله عبة من الملاعبة والتقبيل، وليس ببعيدٍ كها قال القرطبيُّ (الله عبة من الملاعبة عندَ الملاعبة والتقبيل، وليس ببعيدٍ كها قال القرطبيُّ (الله عبة الملاعبة والتقبيل، وليس ببعيدٍ كها قال القرطبيُّ (الله عبة الله والمله عبة الله والمله وا

وقولُه: «هَلَّا جاريةٌ تُلاعِبُهَا وتُلاعِبُك». لأن الثيِّبَ قد تَكُونُ متعلقةَ القلبِ النووجِ الأوَّلِ، فلم تَكُنْ محبتُها كاملةً، بخلافِ البكرِ.

قال ابنُ حجرٍ تَحْمَلُلْهُ كَاللهُ فِي «الفتح» (٩/ ١٢٢):

وعندَ الطبرانيِّ عن كعبِ بنِ عَجرةَ أن النبيَّ ﷺ قال لرجلِ: فـذكر نحـوَ حـديثِ جابرٍ، وفيه: «تَعَضَّها وتَعَضُّك».

#### \* 發發 \*

### ثم قال البخاريُّ رَحَالُشْهُ:

١١- بابُ تزويج الصِّغَارِ من الكبارِ.

٥٠٨١ - حدَّثنا عبد الله ابنُ يوسفَ، حدَّثنا الليثُ، عن يزيدَ، عن عِرَاكِ، عن عروةَ أن النبيَّ عَلَيْ خطَبَ عائشةَ إلى أبي بكرٍ فقال له أبو بكرٍ: إنها أنا أخُوكَ فقال له: «أنْتَ أخي في دينِ الله وكتابِه وهي لي حلالٌ».

<sup>(</sup>١) الكلام بتصرف من «الفتح» للحافظ ابن حجر (٩/ ١٢٢-١٢٣).



وله: «تزويجُ الصِّغَارِ من الكبارِ». يَعْني: أَن تكونَ المرأةُ صغيرةً، والرجلُ كبيرًا؛ لا بأسَ به، فإن النبيَّ ﷺ تَزوَّجَ عائشةَ وهي صغيرةٌ وهو كبيرٌ، فقد كان عمرُه ثلاثًا وخسين سنةً، وهي عمرُها آن ذاك تسعُ سنواتٍ ...

ففرقٌ كبيرٌ بين ثلاثٍ و خمسين، وتسع سنوات، ولو كان هذا ظلمًا كما يَدَّعيه من يَدَّعيه من الناسِ اليومَ ما فعَله النبيُ عَلَيْ، ولكن لا بدَّ في هذه الحالِ من رضى المرأة. وأما من يُكْرِهُ ابنتَه -والعياذُ بالله- على الزواجِ من رجلٍ كبيرٍ من أجلِ المالِ، فهذا حرامٌ.

والصحيحُ: أن النكاحَ لا يَصِحُ، وأن هذا الرجلَ يَطِؤهَا وهي حرامٌ عليه -والعياذ بالله - لأن النكاحَ غيرُ صحيح، فقد قال النبيُ ﷺ: «لا تُنْكَحُ البكرُ حتى تُسْتَأْذَنَ». وهذا عامٌ يَشْمَلُ الأبَ وغيرَ الأبِ.

بل في صحيحِ مسلم أنه قال: «البكرُ يَسْتَأْذِنُها أبوها» . وهذا نصُّ في البكرِ، ونصُّ في البكرِ، ونصُّ في الأبِ، وإذا كان الأبُ لا يَمْلِكُ أن يَبِيعَ أدنى شيءٍ من مالِها إلا برضاها، فكيفَ يَمْلِكُ أن يَبِيعَ نفسَها بغيرِ رضاها؟ لأن المرأة عندَ الزوجِ مثلَ الأسيرةِ كما قال النبيُّ عَلَيْ: «اتقوا الله في النساءِ فإنَّهُنَّ عَوانٍ عندَكم» . وعَوانٍ جَمْعُ عانيةٍ ، يَعْنِي: كالأسرى، فكيف يُمْكِنُ لإنسانٍ يُؤْمِنُ بالله واليومِ الآخرِ أن يُجْبِرَ امرأة تَقُولُ: لا أُرِيدُ هذا الزوجَ. وتَفِرُّ منه فرارَها من الأسدِ، ثم يُرْغِمُها على أن تتَزوَّجَ به، من أجلِ أنه أعطاه شيئًا ن المالِ؟!

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٨٩٦)، ومسلم (٢/ ١٠٣٩) (٧٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٦٥)، ومسلم (٢/ ١٠٣٦) (١٤١٩) (٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢/ ١٠٣٧) (١٤٢١) (٦٨).

<sup>(3)</sup> أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٥/ ٧٢) (٢٠٦٥)، والترمذي (١١٦٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه (١٨٥١)، وصححه الشيخ الألباني كها في «الإرواء» (١٩٩٧–٢٠٢٠)، وتعليقه على السنن.

فهذا الذي يُرْغِمُ ابنتَه على أن تَتَزوَّجَ بمن لا تُريدُ، كالذي يَمْنَعُها من أن تَتَزوَّجَ بمن لا تُريدُ، كالذي يَمْنَعُها من أن تَتَزوَّجَ بمن تُرِيدُ؛ لأن بعضَ الناسِ أيضًا يَمْنَعُ ابنتَه أن تَتَزَوَّجَ ممن تُرِيدُه؛ لأنه يُريدُ أن يَزَوِّجَها ممن يُريدُ هو.

لكن لو فُرِضَ أن البنتَ اختارت رجلًا ليس كفاً في دينِه، أو ليس كفاً في خُلُقِه، فحينئذِ له أن يَمْنَعَها؛ لأن منعَه إيَّاها هنا للمصلحةِ، فهو كمنِعه ولدَه السفية الذي يُفْسِدُ الهالَ من أن يَتَصَرَّفَ فيه.

فالحجرُ على المرأةِ في تصرفِها بنفسِها في النكاحِ، كالحجرِ عليها في تصرفِها بهالِها؛ بمعنى: أنه لا يُمْكِنُ أن يُمَكِّنَها من أن تَخْتَار رجلًا لا يُرْضَى دينُه ولا خلُقُه.

فلو قال قائلٌ: إذا قالت هذه المرأةُ أنا لا أَتَزوَّجُ سوى هذا الرجلِ، ولو أَبْقَى إلى الموتِ، وهذا الرجلُ ليس كفاً في دينِه وخلُقِه.

نَقُولُ: هذه تُمْنَعُ إلى أن تَمُوتَ، والخطأُ هنا ليس من أبيها، بل الخطأُ منها هي. فإن تعَارَض كفآن: أحدُهما يَخْتَارُه الأبُ، والثاني تَخْتَارُه البنتُ.

نقولُ: يُقَدَّمُ من تَخْتَارُه البنتُ؛ لأنها أَدْرى بنفسِها، إن كان هذا الرجلُ ليس فيه يبتُ.

#### \* \* \* \*

ثم قال البخاريُّ تَعْمَالْسُاتِهَالَ:

١٢- بابُ: إلى من يُنْكَحُ؟ وأيُّ النساءِ خيرٌ؟ وما يُسْتَحَبُّ أن يُتَخَيَّرَ لنُطَفِه من غير إيجابِ.

م ٨٧ أه - حدَّثنا أبو اليمانِ، أخْبَرَنا شعيبٌ، حدَّثنا أبو الزِّنَادِ، عن الأَعْرِج، عن أبي هريرة والله عن النبي على قال: "خيرُ نساء رَكِبْنَ الإبلَ صالحُ نساءِ قريشٍ، أَحْنَاهُ على ولدٍ في صغرِه، وأرْعَاهُ على زوج في ذاتِ يدِه"

<sup>(</sup>۱)رواه مسلم (٤/ ١٩٥٨) (٧٢٥٢) (٠٠٠).



هذا ثناءٌ على نساءِ قريشٍ من النبيِّ ﷺ، وهو يَدُلُّ على أن جنسَ النساءِ من قريش خيرٌ من النساءِ من غيره، لكن لا يَدُلُّ على تفضيل كلِّ فردٍ من نساءِ قريشٍ، على كلِّ فردٍ من نساء غيرِه؛ لأن هناك فرقٌ بين تفضيل الجنسِ على الجنسِ، والفردِ على الفردِ.

فنحن مثلًا نَقُولُ: التابعون خيرٌ من تابع التابعين. فهل يَلْزَمُ أن يَكُونَ كلَّ فردٍ من التابعين خيرًا من كلِّ فردٍ من تابعيهم؟

الجوابُ: لا؛ لأنه في تابع التابعين من هو خيرٌ من كثيرٍ من التابعين. وكذلك نقُولُ: الرجالُ أفْضَلُ من النساءِ، فهل يَلْزَمُ أن يَكُونَ كُلُّ واحدٍ من الرجالِ أَفْضَلُ من كلِّ واحدةٍ من النساءِ؟

الجواب: لا؛ لأن هذا تفضيلٌ للجنسِ على الجنسِ، فخيرُ النساءِ من القبائل من كانت من قريشٍ، ولكن لا يَلْزَمُ أِن كلُّ واحدةٍ من نساءِ قريشٍ، تكُونُ خيرًا من كلِّ واحدةٍ من نساءِ غيرِهم.

ثم بيَّن النبيُّ عَلِيةً وجهَ الخيريةِ بأنها تَحْنُو على الولدِ، وتَعْطِفُ عليه، وتَرْعَى زوجَها في ذاتِ يدِه؛ أي: فيها عندَه من مالِه وأهلِه وغيرِ ذلك.

فْيُسْتَفَادُ مِن هذا: أنه كلَّما عُرِفَتْ القبيلةُ بحنوِّ نسائِها على الأولادِ، ورعايتهنَّ لحقوقِ الزوج كان اختيارُهنَّ أَوْلَى من اختيارِ غيرِهنَّ.

﴿ وَقُولُ المؤلفِ: «وما يُسْتَحَبُّ أَن يُتَخَيَّرَ لنُطَفِه من غيرِ إيجابِ»؛ يعْني: أنه لا يَجِبُ على الإنسانِ أن يَخْتَارَ الأفضلَ، ولكن هذا على سبيل الأفضيلةِ، وفيه حديثٌ وهو قولُه: «تَخَيَّرُوا لنطَفِكُم فإن العرقَ دساسٌ» (الله في «الفتح».

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢/ ١٧٦) (٢٦٨٧) وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وابن ماجه (١٩٦٨)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٣٣) (١٣٥٣٦)، والدارقطني في «سننه» (٣/ ٢٩٩) (١٩٨). وقال الحافظ في «الفتح» (٩/ ١٢٥): أخرجه أبو نعيم من حديث عمر أيضًا وفي إسناده مقال، ويُقُوِّي أحد الإسنادين بالآخر. وحسنه الشيخ الألباني كما في «السلسلة الصحيحة» (١٠٦٧)، وتعليقه على السنن بغير قوله: «فإن العرق دساس».

قال الحافظُ ابنُ حجرٍ يَحْلَلْلهُ في «الفتح» (٩/ ١٢٥):

اشتمَلَت الترجمةُ على ثلاثةِ أحكامٍ، وتَنَاولُ الأوَّلِ والثاني من حديثِ البابِ واضحٌ؛ وأن الذي يُرِيدُ التزويجَ يَنْبَغِي أَن يَنْكِحَ إلى قريشٍ؛ لأن نساءَهن خيرُ النساءِ؛ وهو الحكمُ الثاني.

وأما الثالثُ فيُؤْخَذُ منه بطريقِ اللزوم؛ لأن من ثبت أنهن خيرٌ من غيرِهنَّ استُحِبَّ تخيرُهُنَّ للأولادِ، وقد ورَد في الحكمِ الثالثِ حديثٌ صريحٌ أخرجَه ابنُ ماجه، وصحَّحه الحاكمُ من حديثِ عائشةَ مرفوعًا: «تَخَيَّرُوا لنطفِكُم، وانْكِحُوا الأكفاء» وأخرجَه أبو نعيمٍ من حديثِ عمرَ أيضًا وفي إسنادِه مقالٌ، ويُقَوَّى أحدُ الإسنادين بالآخرِ.اهـ

#### \* 袋袋\*

ثم قال البخاريُّ حَمَّالْمُاتِّالُ:

١٣ - بابُ اتِّخاذِ السَّرَارِيِّ، ومَن أعْتَقَ جارِيتَه ثم تَزوَّجها.

وقال أبو بكرٍ، عن أبي حَصينٍ، عن أبي بردة، عن أبيه، عن النبيِّ ﷺ: "أَعْتَقَها ثم

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱/ ۱۳٤) (۱۵٤) (۲٤۱).



هذا الحديثُ فيه: اتخاذُ السَّراريِّ؛ لقوله: «أَيُّها رجلٍ كانتِ عندَّ وَلِيدةٌ».

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن العلم غيرُ الأدبِ؛ لقولِه : «فعَلَّمَها فأحْسَن تَعْلِيمَها، وأَدَّبَها فأحْسَن تَعْليمَها». والإنسانُ مسئولٌ عمن تحتَ يدِه في تعليمِه، وفي تأديبِه، وكثيرٌ من الناسِ عندَه من الناسِ عندَه علمٌ لكنه لا يَتَخلَّقُ بهذا العلمِ، ولا يَتَأذَّبُ به، وكثيرٌ من الناسِ عندَه أدبٌ، ولكن ليس عندَه علمٌ، وتهامُ الشيءِ بالعلمِ والأدبِ.

وقولُه: «ثم أعْتَقَها وتَزَوَّجها فله أَجْرَان». الأجرُ الأولُ على التعليم والتأديب، والأجرُ الثاني على التحرير، ثم التزوج؛ لأنه إذا حرَّرَها وأعْتَقَها، ثم تَزوَّجها، فقد ضَمَّها إليه، وحَرَّرها من الرِّق، فيَكُونُ له أجرانِ.

وقولُه: «الرجلُ من أهلِ الكتابِ يُؤْمِنُ بنبيِّه، ويُؤْمِنُ بالنبيِّ عَلَيْ له أجران». أجرٌ على إيهانِه بنبيِّه، وأجرٌ على إيهانِه بالرسولِ عَلَيْ، وظاهرُ هذا الحديثِ العمومُ، والشمولُ إلى يومِ القيامةِ، فيكُونُ من آمن من أهلِ الكتابِ أَفْضَلُ ممن آمن من المجوسيين، والبوذيين، والشيوعيين، وغيرهم.

والثالثُ قولُه: «مملوكٌ أدَّى حقَّ مَواليه، وحقَّ ربِّه فله أجرَان». أجرُ تأديةِ حقِّ مَواليه، وحقَّ ربِّه فله أجرَان». أجرُ تأديةِ حقِّ مَواليه، وأجرُ تأديةِ حقِّ الله عَجَلِّ.

وفي قولِ الشعبيِّ يَحَلِّلْهُ: «خُذُها بغيرِ شيءٍ، قد كان الرجلُ يَرْحَلُ فيها دونَها إلى المدينةِ». أي: فيها دونَ هذه المسألةِ، أو في ما دونَ هذا العلم، وهذا فيه دليلُ على الرحلةِ في طلبِ العلم، كما يُشِيرُ إليها أيضًا قولُ النبيِّ عَلَيْهُ: «من سلك طريقًا يَلْتَمِسُ فيه علمًا سَهًل اللهُ له به طريقًا إلى الجنَّةِ» ".

أبي بكر \_ وهو بن عياش \_ عن أبي حصين وقعت لنا بعلو في "مسند الطيالسي". وانظر: الرواية في "منحة المعبود" (٢٤٣/١)، وقال الحافظ في "التغليق" المعبود" (٢٤٣/١)، وقال الحافظ في "التغليق" (٤/ ٣٩٧): أخبرنا الحسن بن أبي المجد، عن أحمد بن محمد بن أبي القاسم، أن يوسف بن خليل الحافظ أخبره، أنا أحمد بن محمد اللبان، أنا الحسن بن أحمد المقرئ، أنا أحمد بن عبد الله الحافظ، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا أبو بكر الخياط، عن أبي الحصين...الحديث.

(۱) أخرجه مسلم (٤/ ٧٤ /١) (٢٩٩١) (٣٨).

### ثم قال البخاريُّ كَلَالْشَالِهَالَا:

١٨٠٥ - حدَّتنا سعيد بن تَلِيد، أَخْبَرنَا ابنُ وهب قال: أَخْبَرنِ جريرُ بنُ حازم، عن ايوب، عن محمد، عن أبي هريرة قال: قال النبيُ على: ...، وحدَّثنا سليمانُ، عن حماد بن ريد، عن أبوب، عن محمد، عن أبي هريرة: "لم يَكُذُبُ إبراهيمُ إلا ثلاثَ كذبات، بَيْنَهَ إبراهيمُ مرَّ بَحِبَّار، ومعه سارةُ...فذكرَ الحديث...فأعظاها هاجرَ قالت: كفَ اللهُ يدَ الكافرِ وأخْدَمَنِي آجرَ». قال أبو هريرة: فتلك أمُّكُم يا بني ماءِ السهاءِ ".

قال أبو هريرة بالإسناد السابق يُخَاطِبُ العربَ: «فتلك»؛ يَعْنِي: هاجرَ أُمُّكم يا بني ماءِ الساءِ. وذلك لكثرةِ ملازمتِهم الفلواتِ التي بها مواقعُ المطرِ لرعي دوابِّهم.

### قال ابنُ حجرٍ عَلَيْهُ اللهِ «الفتح» (٩/ ١٢٨):

قال ابنُ المنيرِ: مطابقةُ حديثِ هاجرَ للترجمةِ أنها كانت مملوكة، وقد صَحَّ أن إبراهيمَ أَوْلَدَها بعدَ أن ملكها فهي سُرِّيَّةُ: قُلْتُ: إن أراد أن ذلك وقع صريحًا في الصحيحِ فليس بصحيح، وإنها الذي في الصحيح أن سارةَ ملكَتْها، وأن إبراهيمَ أوْلَدَها إسهاعيلَ، وكونُه ما كان بالذي يَسْتوْلِدُ أمةَ امرأتِه إلا بملكٍ مأخوذٌ من خارجِ الحديثِ غيرِ الذي في الصحيح.

وقد سَاقَه أَبُو يَعْلَى في «مُسْنَدِه» من طريقِ هشامٍ بنِ حسانَ، عن محمدِ بنِ سيرين، عن أبي هريرة في هذا الحديثِ قال في آخرِه: «فاسْتَوهَبها إبراهيمُ من سارة، فوَهَبَتْها له». اهـ

وفي هذا الحديث: ما كذَب إبراهيم كذبًا صريحًا، ولكنه كان متأوِّلًا؛ لأنَّه أظْهَر لمخاطبِه غيرَ ما يُرِيدُه، وسبَق لنا أن التأويلَ جائزٌ إذا كان فيه مصلحةٌ، أو دفعُ مضرَّةٍ، وأنه إن كان فيه ظلمٌ فهو حرامٌ. وأما إذا لم يَكُنْ ظلمًا ولا حاجةً ومصلحةً ففيه قولانِ لأهل العلم: والأولى أن يَتَجَنَّبُه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲، ۱۸٤٠) (۲۳۷۱) (۱٥٤).



ثم قال البخاريُّ كَلَّالْشَا الْالْ

٥٠٨٥ - حدَّ ثنا قتيبةُ، حدَّ ثنا إسماعيلُ بنُ جعفرٍ، عن حميدٍ، عن أنس عِن قال: أقام النبيُّ عَلَيْ بينَ خيبرَ والمدينةِ ثلاثًا يُبنَى عليه بصفية بنتِ حُبَيِّ فدَعَوْتُ المسلمين إلى وليمَتِه فيا كان فيها من خبزَ ولا لحم، أمر بالأنطاعِ فألْقَى فيها من التمرِ، والأقبطِ والسَّمنِ فكانت وليمتُه. فقال المسلمون: إحدى أمهاتِ المؤمنينَ، أو مما ملكت يمينُهُ فقالوا: إن حجَبَها فهي من أمهاتِ المؤمنين، وإن لم يَحْجُبْها فهي مما مَلكَتْ يمينُه، فلها ارْتَحَل وطي لها خلْفَه ومدَّ الحجابَ بينَهاوبينَ الناسِ".

※ 祭 祭 ※

ثم قال البخاريُّ رَحَمْ لَشْهُ:

١٣ - بابٌ مَن جَعَلَ عِتْقَ الأَمَةِ صَدَاقَها.

٥٠٨٦ حدَّثنا قتيبَةُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا حمادٌ، عن ثابتٍ وشعيبِ بنِ الحَبْحَابِ، عن أنسِ بنِ الحَبْحَابِ، عن أنسِ بنِ مالكِ أن رسولَ الله ﷺ أعْتَقَ صفيَّةً وجعَل عتقْها صداقَها ...

صفيةُ هذه هي بنتُ حُيّي بنِ أخْطَب، وهو من زعهاءِ اليهودِ وكبرائِهم، ولما سُبِيَتْ في خيبرَ، أرَاد النبيُّ ﷺ أن يَجْبُرُ ذُلَّها بهذا العتقِ بأن يتَزَوَّجَها، ويَجْعَلَها من أمهاتِ المؤمنين، فالنبيُّ ﷺ اختارها لأسبابِ: منها هذا السببُ.

فإذا قال قائلٌ: كيف صَحَّ أن يَكُونَ العتقُ صداقًا مع أنه ليس بهال؟

الجوابُ أَن نَقُولَ: بل هو مالٌ؛ لأنَّها لها عُتِقَتْ زادت ماليَّتُها وكانت في الأولِ تُبَاعُ وتُشْتَرى، فالآن حُرِّرَتْ.

وفي هذا الحديث: وفيه دليلٌ على أنه لا يُشْتَرَطُ في عقدِ النكاحُ لفظُ الإنكاحِ والتزويجِ؛ لأن الرسولَ ﷺ أعْتَقَها وجعَل عِنْقَهَا صداقَها، وقد اضطُّرَّ الذين يَقُولُونَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲/ ۱۰٤٥)، (۱۳۲٥) (۸۷).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢/ ١٠٤٣)، (١٣٦٥) (٨٤) مطولًا.

باشتراطِ اللفظِ؛ أي: لفظِ النكاحِ والتزويجِ إلى استثناءِ هذه المسألةِ فقالوا: إلا إذا أَعْتَقَ أَمّته، وَجَعَلَ عتقَها صداقَها، فلا يَحْتَاجُ أن يَقُولَ: تَزَوجْتُها (١٠).

ولكننا نَقُول: أصلُ الحكم ليس بصحيحٍ حتى يَحْتَاجَ إلى استثناءٍ.

\* ※ ※ \*

ثم قال البخاريُّ كَلَّالْمُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

١٤ - بابُ تزويجِ المعسرِ لقولِه تعالى: ﴿إِن يَكُونُواْ فَقَراآهَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ \* ﴾
 ١٤ - بابُ تزويجِ المعسرِ لقولِه تعالى: ﴿إِن يَكُونُواْ فَقَراآهَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ \* ﴾

أَوَّلُ هذه الآية قولُه تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرْ وَالضَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَلِمَآيِكُمْ أَنِيكُونُواْ فَقُرَلَةَ يُغْنِهِمُ ٱللهُ عَنْ مِن فَضْلِهِ ﴾ النَّهُ الا تَعْدُ الله على الله عَنْ بأن الإنسانَ إذا تَزوَّج وهو معسرٌ فإن الله تعالى يُغْنِيه من فضله، ومن فعل ذلك، أو من أقْدَم على ذلك مؤمنًا بوعدِ الله فإنه سوفَ يَجِدُ ما وعد الله حقًّا، وهو على خلافِ قولِ الظانِّين بالله ظنَّ السوءِ الذين يَقُولُونَ: مَنْ تَزَوَّجَ فقد ركِب السفينة، ومن ولِدَ له فقد غَرِقَ.

وهذا على خلافِ ما وَعَد اللهُ عَجَلَق حيث قال: ﴿ وَلَا تَقَنُلُوۤا أَوْلَادَكُم مِّنَ إِمَلَتِيَّ خَنُ نَرُرُوۡكُكُمْ وَإِبَاهُمْ ۚ ﴾ [151: الانتظاء]. وهذا الفعلُ أيضًا على خلافِ قولِه تعالى: ﴿ وَأَنكِمُوا ٱلْأَبْعَىٰ مِنكُرُ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمُ وَإِمَآبِكُمْ أِن يَكُونُوا فَقَرَآ ، يُغْنِهِمُ ٱللهُ مِن فَضْلِهِ . ﴾.

ويَدُلُّ على هذا وهذا قولُه تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرُهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴾ [ مُحدد ]. فرزقُ زوجتِك وولدِك ليس عليك، بل هو على الله.

وقد حدَّثني ثقةٌ: أنه كان دلالًا يَبِيعُ ويَشْتَرِي بالدلالَةِ، ولها تَزَوَّجَ يَقُولُ: رَأَيْتُ أَن المواردَ كَثُرَتْ عليَّ، وزادَ دخلي، فلما ولِد ابني عبدُ الله رَأَيْتُه أكثرَ وأكثرَ، مصداقًا لقولِـه تعالى: ﴿وَمَا مِن دَآبَةِ فِ ٱلْأَرْضِ إِلَاعَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾.

<sup>(</sup>١) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (٨/ ٥٥).



لكن إذا لم يَأْخُذُ بالأسبابِ عامَله اللهُ تعالى بها يَقْتَضِيه حالُه؛ لأن هذا مضادُّ لحكمةِ الله، فالله وَ الله وَ الله وقال: ﴿ هُوَ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامَشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَ الله، فالله وَ الله وَالله وَالل

#### ※ 袋 袋 ※

ثم قال البخاريُّ عَلَالْمُاتِكَالُ:

٨٧ - ٥ - حدَّثنا قتيبةُ قال: حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ أبي حازم، عن أبيه، عن سهلِ بنِ سعدِ السَّاعدِيِّ قال: جاءت امرأةٌ إلى رسولِ الله ﷺ فقالت: يا رسولَ الله حِثْتُ أَهْبُ لك نَفْسِي قال: فنَظَر إليها رسولُ الله ﷺ فَصَعَّدَ النظرَ فيها، وصَوَّبَه، تَم طَأَطَأ رسولُ الله على رأسه، فلم رأتِ المرأة أنه لم يَقْضِ فيها شيئًا جلَّسَ، فقام رجلٌ من أصحابِه فقال: يا رسولَ الله إن لم يَكُنُ لك بها حاجةً فزَّوَّجْنِيها. فقال: "وهل عنـدَك مـن شيء؟" قال: لا والله يا رسولَ الله. قال: «إذهب إلى أَهْلِكَ فَأَنْظُرْ هَلَ تَجِـدُ شَـيًّا؟ " فَـذَهَبَ ثـم رَجَع فقال: لا والله ما وَجَدْتُ شيئًا. فقال رسولُ الله ﷺ: «انْظُرْ ولو خاتمًا من حديد». فذهّب ثم رَجعَ فقال: لا والله يا رسولَ الله ولا خاتمًا من حديدٍ، ولكن هذا إزّاري. قال سهلٌ: ماله ردَاءٌ. فلها نصفُه. فقال رسولُ الله ﷺ: الما تَصْنَعُ بإزارِك إن لَيِسْتَهُ لم يَكننُ عليها منه شيءٌ، وإن لَبِسَتُهُ لم يَكُنْ عليك منه شيءٌ ١٠، فجلَس الرجِلُ حتى إذا طال مجلسُه قام فرآه رسولُ الله رضي مُولِّيًا فأمَر بِه فدُّعِيَ، فلمَّا جاءَ قال: ماذا معك من القرآنِ؟ قال: معى سورةُ كذا، وسورةُ كذا عدَّدَها. فقال: "تَقْرؤهُنَّ عن ظهرٍ قلبِك". قال: نعم. قال: «اذهَب فقد مَلَّكْتُكُها بها مَعَك من القرآنِ» (١).

سبّق الكلامُ على هذا الحديث.

<sup>(</sup>۱)أخرجه مسلم (۲/ ۱۰٤۰) (۱۲۵) (۲۲).

فإذا قال قائلٌ: ما سأل النبي على المرأة هل تُرِيدين هذا الرجلَ أم لا. فكيف زوَّجَها الرجلَ بدونِ إذنِها؟

الجوابُ: أن الظاهرَ أن المرأةَ فوَّضَتْ نفسَها للرسولِ ﷺ تفويضًا كاملًا، وقد قال الله تعالى: ﴿ النَّبِيُ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ مُ ﴿ اللَّبْنَاكِ: ١].

#### \* \$ \$ \$ \$

### ثم قال البخاريُّ كَلَّالْشَالِكَالَ:

١٥ - بابُ الأكفاءِ في الدين، وقولُه: ﴿ وَهُوَ الَّذِى خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ, نَسَبًا وَصِهْرًا قُوكانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۞ ﴾ [النّثقال: ١٥].

وجهُ الدلالةِ من الآيةِ قولُه: ﴿ بَابُ الآيةِ قَولُه: ﴿ بَشَرُا فَجَعَلَهُ مُسَاءً أَن أَهمَّ شيءٍ يُطْلَبُ في الكفاءةِ هـ و الدينُ ، ثم اسْتَدَلَّ تَظَلَفُهُ اللَّهِ الآيةِ فقال: ﴿ وَهُو الَّذِى خَلَقَ مِن الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ مُسَبًا وَصِهْرًا ﴾ . فكلُّ بشرٍ فإنه صالحٌ أن يَكُونَ صهرًا للبشرِ الآخرِ ، سواءٌ وافقه في كونِه قَبَليًّا ، أو غيرَ قبيليًّ .

واسْتِدْلَالُ البَخارِيِّ بهذه الآيةِ واضحٌ، في دام البشرُ كلُّه جعَلَه اللهُ تعالى نسبًا وصهرًا، فلو تأمَّلْتَ الصلةَ بين الناسِ لم تَجِدْها تَخْرُجُ عن هذين السببين: وهما النسبُ، والصهرُ، فالنَّسَبُ القرابةُ، والصهرُ الرَّحِمُ.

وأما الصلةُ بالرّضاعِ فإنها فرعٌ عن الصلةِ بالنسبِ، كما قال النبيُّ عَلَيْ: «يَحْرُمُ من النسبِ» (١).

وقولُه: ﴿ ﴿ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾ ». قديرًا على ما يَشَاءُ وعلى كلِّ شيءٍ ؛ ولهذا لا يَنْبَغِي للإنسانِ أن يَقُولَ: إن اللهَ على ما يَشَاءُ قديرٌ.

أُولًا: لأن هذا تقييدٌ لها أطْلَقُه اللهُ عَلَالًا.

ثانيًا: لأنه موهِمٌ بأن ما لا يَشَاءُه اللهُ لا يَقْدِرُ عليه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٩ - ٥)، ومسلم (٢/ ١٠٧٠) (١٤٤٤) (٩).

ثالثًا: بأنه موح بمذهبِ القدريةِ الذين يَقُولُون: إن أفعالَ العبادِ غيرُ داخلةٍ في مشيئةِ الله، وحينئذٍ فلا تكُونُ مقدورةً له؛ لأنه لا يَقْدِرُ إلا على ما يَشَاءُ.

لكن يَجُوزُ أَن يُعَلِّقَ الفعلَ المعيَّنَ بالمشيئةِ، فقولُه تعالى: ﴿وَهُوعَلَى جَعِهِمْ إِذَا يَشَاهُ فَدِيرٌ اللهُ وَهُو عَلَى جَعِهِمْ إِذَا يَشَاهُ فَدِيرٌ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَوَلُو اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَا عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَا عَلَى اللهُ وَا عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَا عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَا عَلَى اللهُ وَالْمُ اللهُ وَا عَلَى اللهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُوالِقُولُ اللهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَالْمُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

والخلاصةُ: أن القدرةَ إذا ذُكِرَتْ كوصفٍ مطلقٍ فإنها لا تُقَيَّدُ بالمشيئةِ، وإذا عُلِقَتْ بشيءٍ فلا حرَج أن تُعَلَّقَ بالمشيئةِ، وتَنْصَبُّ حينئذٍ على ذلك الشيءِ لا على القدرةِ؛ يَعْنِي: ليس المعنى إني قادرٌ إن شِئتُ، وإن لم أَشَأْ فلست بقادرٍ، لكن هذا الشيءُ الذي وَقَع أنا قادرٌ عليه؛ لأنني إذا شِئتُ شيئًا لم يَمْنَعْنِي منه شيءٌ.

### \* 磁磁\*

### ثم قال البخاريُّ كَلَّالْمُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

مه ٥٠٨٠ - حدَّ ثنا أبو اليهانِ، أخْبَرنا شعيبٌ، عن الزهريِّ قال: أخْبرني عروة بنُ الزبير، عن عائشة على أن أبا حذيفة بنَ عتبة بنِ ربيعة بنِ عبدِ شمس وكان ممن شهِد بدرًا مع النبيِّ على تَبنَى سالمًا. وأنْكَحَه بنتَ أخيه هندَ بنتَ الوليدِ بنِ عتبة بنِ ربيعة، بدرًا مع النبيِّ على تَبنَى سالمًا. وأنْكَحَه بنتَ الحيه هندَ بنتَ الوليدِ بنِ عتبة بنِ ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصارِ، كما تَبنَّى النبيُّ على زيدًا، وكان من تَبنَّى رجلًا في الجاهلية دعاه الناسُ إليه، ووَرِثَ من ميراثِه حتى أنزَل اللهُ: ﴿ اَدَعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ ﴾. إلى الجاهلية دعاه الناسُ إليه، ووَرِثَ من ميراثِه حتى أنزَل اللهُ: ﴿ اَدَعُوهُمْ لِآبَآبِهِمْ ﴾. إلى قولِه: ﴿ وَمَوَلِيكُمْ لِهُ البُّكَانِ مولًى وأخّا في الدينِ، فجاءت سهلة بنتُ سُهيلِ بنِ عمرِو القرشيُّ ثم العامريُّ –وهي امرأة أبي حذيفة الدينِ، فجاءت سهلة بنتُ سُهيلِ بنِ عمرٍو القرشيُّ ثم العامريُّ –وهي امرأة أبي حذيفة



بنِ عتبةً - النبيِّ ﷺ فقالت: يا رسولَ الله إنا كنَّا نَرَى ساليًّا ولدًا وقد أُنزَلَ الله فيه ما قد عَلِمْتَ فذكر الحديثُ (ا).

وجهُ الدلالةِ من هذا الحديثِ: أن الكفاءة هنا في الدينِ؛ لأن سالمًا كان عبدًا مملوكًا، ومع ذلك زوَّجَه النبيُ عَلَيُهُ امرأةً قرشيةً، فدَلَّ هذا على أنه يَجُوزُ لمن يُسَمُّونَه الحَضِيريَّ أَن يَتَزوَّجَ بالقبيليةِ، والعكس بالعكس، ويجُوزُ للقبيليِّ أن يَتَزوَّجَ بالحضيريةِ.

وعلى لغةِ بعضِ العوامِّ يُسَمُّونَ القبيليَّ شيخًا، وغيرَ القبيليِّ عبدًا، فيقُولُونَ: تَـزَوَّجَ الشيخُ بالعبدةِ، والعبدُ بالشيخةِ.

والحقُّ أن الرجوع في ذلك إلى الدينِ والخُلقِ، وأما النسبُ فلا شكَّ أنه من الكهالِ، وأن المرأة قد تُنْكَحُ لنسبِها وحسبِها، ولكن ذلك ليس بشرطِ لصحةِ النكاحِ، ولا بشرطِ للزومِ النكاحِ، بل إن النكاحَ إذا وقع تامًّا في شروطِه فليس لأحدٍ أن يَفْسَخَه لفواتِ النسل.

وللفقهاء في هَذا ثلاثةُ أقوالٍ (١):

القولُ الأوَّل: أن ذلك شرطٌ للصحةِ.

القول الثاني: أنه شرطٌ للزوم.

القولُ الثالثُ: أنه ليسَ شرطًا لا للصحةِ، ولا للزوم. وهذا هو الصحيحُ.

فللمرأة القبيلية أن تَتَزوَّجَ غيرَ القبيليِّ، والعكسُ أيضًا فلا بأسَ به؛ وهو أن يَتَزوَّجَ القبيليُّ امرأةً غيرَ قبيليةٍ، لأن هذا الرجلَ قد يَتزوَّجَ أمةً مملوكةً لكن بشروط، وإنها الشأنُ الذي اختلَف فيه الفقهاءُ أن تَتزوَّجَ امرأةٌ قبيليةٌ برجلٍ غيرِ قبيليٍّ، فهذا هو الذي فيه اختلافٌ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲/ ۱۰۷٦) (۱٤٥٣) (۲۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المبدع» (٧/ ٥١)، و «الفروع» (٥/ ١٤٤)، و «الإنصاف» (٨/ ٨٤) و «كشاف القناع» (٥/ ٦٧)، و «المغني» (٧/ ٢٦).



والصحيحُ: أن ذلك ليس بشرطٍ لا للصحةِ، ولا للزومِ.

هنا إشكالٌ؛ وهو قولُ عائشةَ: ربيعة بن عبدِ شمسٍ. ونحن نعرِفُ أن التعبيدَ لله عَظِلٌ فكيف قالت: ابنُ عبدِ شمسٍ؟

الجواب: أن هذا من بابِ الإخبار؛ ولهذا قال النبي على: «أنا بنُ عبدِ المطلبِ»... قَالَ ابنُ حزمِ كُلُّهُ اللهُ قُوا على تحريم كلِّ اسم معبَّدٍ لغيرِ الله، حاشا عبدَ المطلبِ ... ولكن كلامُه تَحَلَّلُهُ فيه نظرٌ؛ لأن عبدَ المطلبِ ما استتُثنيَ من هذا باعتبارِ الإنشاء، لكن استُثنيَ باعتبارِ الخبر. فهذا رجلُ اسمُ جدِّه عبدُ شمسٍ، أو عبدِ المطلبِ فلا يُمْكِنُ تغيرُه، فبابُ الإخبارِ غيرُ بابِ الإنشاءِ.

وفي هذا الحديثِ أيضًا: أن سالمًا كان له قصةٌ مع امرأةِ أبي حذيفة، حينَ أرْضَعَتُه بعدَ أن كَبُرَ فصارتَ حرامًا عليه، وهذا محلُّ خلافٍ بين العلاء: فرأيُ الجمهورِ أن رضاعَ الكبيرِ لا يُؤَثِّرُ. فلو أرْضَعَتْه خسَ مراتٍ، أو عشرَ مراتٍ لا يُؤَثِّرُ ".

والقول الآخر : أن رضاع الكبير يُؤَثَّرُ مطلقًا؛ وهذا مذهبُ الظاهرية ...

وهناك قولٌ وسطٌ وهو أنه يُؤَثّرُ عند الحاجةِ ...

ولكن الصحيحُ: أنه لا يُؤَثِّرُ إلا في مسألة تَكُونُ نظيرَ ما جرى لسالم مولى أبي حذيفة، وهو الآن غيرُ موجودٍ، ومُتَعَدِّرٌ، ويَدُلُّ لذلك أن النبيَّ عَلَيْ لها قال: "إيَّاكم والدخولُ على النساءِ". قالوا: يا رسولَ الله. أرَأَيْتَ الحَمْوَ -قريبَ الزوجِ - فقال: "الحَمْوُ الموتُ". فلو كان الرضاعُ في الكبيرِ مؤثرًا لكان حلُّ مشكلةِ الحَمْو أن تُرْضِعَه زوجةُ أخيه، ويَنتَهي الإشكالُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۸٦٤)، ومسلم (۳/ ١٤٠٠) (١٧٧٦) (٧٨).

<sup>(</sup>١) انظر: «مراتب الإجماع» (١/ ١٥٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الأم» (٥/ ٢٨)، و «المغني» (٨/ ١٤٢)، و «المبدع» (٨/ ١٦٦) و «كشاف القناع» (٥/ ١٦٦) و «كشاف القناع» (٥/ ٥٤٥)، و «الموسيط» (٦/ ١٦٣)، و «بدائع الصنائع» (٤/ ٥)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المحلي» (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: «المغني» (٨/ ١٤٢)، و «المبدع» (٨/ ١٦٦).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٢٣٢)، ومسلم (٤/ ١٧١١) (٢١٧٢) (٢٠).

### ثم قال البخاريُّ خَمَّالْشَاقِالَ :

٩٩٠٥ - حدَّثنا عبيدُ بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: دخل رسول الله على ضُبَاعَة بنتِ الرَّبير، فقال لها: «لعلَّك أرَدْتِ الحجِّ». قالت: والله لا أجِدُني إلا وجِعَة فقال لها: «حجِّي واشترطِي وقولي: اللَّهمَّ تحلِّي حيث حَبَسْتَني». وكانت تحت المقداد بن الأسود»".

الشاهد من هذا الحديث قولُه: «وكانت تحت المقداد بن الأسود». وهي هاشمية، والمقداد ليس كذلك، فدَّلَ هذا على جوازِ أن تَتَزوَّجَ الهاشمية بغيرِ الهاشميّ، وأما من أخَذُوا طريقة غير صحيحة الآن وقالوا: لا يُزوَّجُ أحدٌ من آلِ الرسولِ عَيْقُ إلا من كانت من آلِ الرسولِ عَيْقُ. والعكسُ بالعكس، فهذا لا أصلَ له، بل العربُ كلُّهم أكفاءٌ.

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن من كان يَخَافُ أن لا يُتمَّ نسكَه من مرضٍ أو غيرِه. فإن المشروع في حقِّه أن يَشْتَرِطَ، أما من لا يَخَافُ ذلك فالمشروعُ في حقِّه أن لا يَشْتَرِطَ.

# والعلياءُ انتَسَمُوا في هذا إلى ثلاثةِ أقسامِ":

\* قسمٌ أنكر الاشتراطَ مطلقًا.

\* وقسمٌ استحبَّه مطلقًا.

\* وقسمٌ فصَّلَ فقال: من كان لا يخَافُ من عائق يَعُوقُه فالأولى أن لا يَشْتَرِطَ؛ لأنَّ النبيَّ عَلِيَّ قال لضُبَاعةَ «حُجِّي النبيَّ عَلِيَّ الرسول عَلَيْ قال لضُبَاعةَ «حُجِّي واشْتَرِطي». لأنها قالت: إنها وَجِعَةٌ؛ يَعْنِي: مريضةً.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۱۲۸) (۱۲۰۷) (۱۰۶).

النقل صاحب «الفروع» (٣/ ٢٢١) القول بالاستحباب، وذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى التفصيل في ذلك، وكذلك صاحب «الإنصاف» (٣/ ٤٣٤)، ونقل صاحب «كشاف القناع» (٢/ ٤٠٤) المذهب بغير ذكر التفصيل، وانظر: خلاف العلماء أيضًا في «المجموع» للنووي (٨/ ٢٣٤)، و«التمهيد» لابن عبد البر (١٥ / ١٩٣١)، و«المحلي» لابن حزم (١/ ١١٣).



وهل مثلُ ذلك بقيةُ الأعمالِ الصالحةِ كأن يَنْوِيَ الصومَ فيَقُولَ: إن عَطِشْتُ عطشةً شديدةً فلي أن أُفْطِرَ. لأنه إنسانٌ مريضٌ ويَخَافُ العطشَ؟

الجوابُ أَن نَقُولُ: إذا كان نفلًا فله أن يُفْطِرَ، وإذا كان فرضًا، فالظاهرُ لي والله أعْلَمُ أن هذا موقوفٌ على النصِّ، وأنه يُفَرَّقُ بين الحجِّ وغيرِه؛ لأن الحجَّ يَطُولُ زمنُه، وفيه عملٌ وتعبُّ، والصيامُ من طلوعِ الفجرِ إلى غروبِ الشمسِ، والصلاةُ أقْصَرُ مدةً أيضًا، لكنَّ الحجَّ مدتُه طويلةٌ، وفيه أيضًا عملٌ وسفرٌ ومشقةٌ، فيَجُوزُ فيه ما لا يَجُوزُ في غيره.

أما الاعتكافُ فيُمْكِنُ أن يُقَالَ: إنه يَصِحُّ؛ لأنه قد تَطُولُ مدتُه، وهذا إذا كان اعتكافَ نذرٍ، أما إذا كان نفلًا فالأمرُ واسعٌ. والجهادُ مثلُه إذا كان نفلًا، وإذا كان فريضة يتعين عليك، وذلك مع مراعاةِ أنَّ الفرارَ والتولِّي يومَ الزحفِ مِن كَبَائرِ الذنوبِ.

فالراجحُ أن لا يُشْتَرَطَ إلا ما ورَد فيه نصٌّ.

#### \* 滋 滋 \*

### ثم قال البخاريُّ عَمَّالْمُا لِعَالَ:

٩٠ حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا يَحْيى، عن عُبَيْدِ الله قال: حدَّثني سعيدُ بنُ أبي سعيدٍ، عن أبيه عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي عن النبي على قال: "تُنْكَحُ المراة لأربعٍ: لمالِها، ولحسبِها، وجمالِها، ولدينِها، فاظْفَرْ بذاتِ الدينِ» (١).

ذكر النبي عَلَيْ هذه الأشياءَ الأربعة التي تُقْصَدُ المرأةُ من أجلِها، وليست حصرًا، فقد تُنْكَحُ المرأةُ لغيرِ ذلك، كأن تُنْكَحَ المرأةُ للولدِ؛ لأنها عُرِفَتْ بكثرةِ الولادةِ؛ يَعْنِي: عُرِفَ أهلِها، وقد تُنْكَحُ المرأةُ لعلِمها والاستفادةِ منها.

المهمُّ: أن الرسولَ ﷺ ذكر هذا لا على سبيلِ الحصرِ، ولكن على سبيلِ المثالِ، وعلى سبيلِ المثالِ، وعلى سبيل ذكرِ المقاصدِ الكبرى التي من أجْلِها تُنْكَحُ المرأةُ.

<sup>(</sup>۱)رواه مسلم (۲/ ۱۰۸٦) (۲۲ ۱۶) (۵۳).

والذي حَتَّ عليه النبيُّ عَيِّة هو الدينُ فقال: «اظفَرْ بذاتِ الدينِ». أي: صاحبةِ الدينِ، فإنها خيرٌ من كلِّ هؤلاء الثلاثةِ الذين مَعها؛ لأن صاحبةَ الدينِ لا تُضِيعُ حقَّ ك أبدًا، ولا تُفْشِي سرَّك، و تَرعَى مالَك و ولَدَك حقَّ الرعايةِ، بخلافِ ناقصةِ الدينِ.

وقولُه: «تَرِبَتْ يدَاك». هذا من بابِ الحثّ والتشجيع على الحرصِ على ذاتِ الدينِ. الذّا: يَكُونُ هذا الحديثُ مطابقًا للترجمةِ فَتُنْكَحُ المرأةُ؛ ليَسْتَفيدَ من مالِها، فربّها تُعْطِيه مالًا يَتَجِرُ به، وربّها تَمُوتُ ويَرِثُها، أو أنها تُقلِّلُ من الطلباتِ عليه؛ لأن الفقيرة التي ليس عندَها شيءٌ تَحْتَاجُ إلى زوجِها في كلِّ شيءٍ، والتي عندَها مالٌ لا تَحْتَاجُ إلى زوجِها في كلِّ شيءٍ، والتي عندَها مالٌ لا تَحْتَاجُ إلى زوجِها في الله عندَها ما تلومُه.

وأما الحسبُ فهي أن تَكُونَ شريفةً في قومِها، ومنه أيضًا القبيليةُ وشبهُها. وأما الجمالُ فهو واضحٌ.

وأما الدينُ فهي أن تَكُونَ عابدةً للله عزّ وجلّ ، وأن تَكُونَ ذاتَ خُلُقِ أيضًا؛ لأنَّ الخلقَ من الدينِ كما قال النبي عليه: «أكمَلُ المؤمنين إيهانًا أحْسَنُهم خُلُقًا» (١٠).

ثم قال البخاريُّ يَخْلَلْتُهُ:

الم ١٩٠٥ - حدَّ ثنا إبراهيمُ بنُ حمزةَ، حدَّ ثنا ابنُ أبي حازم، عن أبيه، عن سهلٍ قال: مَرَّ رجلٌ على رسولِ الله ﷺ فقال: "ما تَقُولُون في هذا؟" قال: حَرِيٌّ إن خطَب أن يُنكَحَ، وإن شفَع أن يُشفَقع، وإن قال أن يُستَمعَ، قال: ثم سَكَتَ فمرَّ رجلٌ من فقراءِ المسلمين فقال: "ما تقُولُون في هذا؟" قالوا: حَريٌّ إن خطَب أن لا يُنكَحَ، وإن شفَع أن لا يُشفَع، وإن قال أن لا يُشفَع، وإن قال رسولُ الله ﷺ: "هذا خيرٌ من ملءِ الأرضِ مثلَ هذا".

[الحديث ٥٠٩١ - طرفه في:٦٤٤٧]

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (۲/ ۲۵۰)(۷۶۰۲)، وأبو داود (۲۸۲)، والترمذي (۱۱٦۲)، وحسنه الشيخ الألباني كما في تعليقه على السنن.



في هذا الحديث: دليلٌ على أن هذا واقعُ الناسِ من قديم الزمانِ، وأن الإنسانَ الفقيرَ عادةً إن خطَب قالوا: والله ما عندَه مالٌ، وإن شفَع ما قُبِلَتْ شفاعتُه، وإن قال لم يُسْتَمَعْ إليه.

لكن هذا قد يَكُونُ عندَ الله كها قال الرسولُ ﷺ: «هذا خيرٌ من مل الأبوابِ لو أقْسَمَ هذا». وقال النبيُّ ﷺ في حديثٍ آخر صحيح: «ربَّ أشعثَ مدفوع بالأبوابِ لو أقْسَمَ على الله لأبرَّه» في ورب غنيِّ على رأسِه التيجانُ ويَرْكُبُ على أكتافِ الناسِ، وهو من أكرَه الخلقِ عندَ الله عندَ الله عندَ الناسِ، والمحالة عندَ ربِّ العالمين وليس عند الناسِ، وهذا هو الذي يَجِبُ للإنسانِ أن يَسْعَى إليه.

أما الوجاهةُ عندَ الناسِ فهي لا تَنْفَعُ الإنسانَ، وحتَى إن نفَعَتُه فإنها تَنْفَعه في حالِ الحياةِ فقط هذا إن نَفَعَتُه، ولكن عندَ الله وَ لَكُلُ تَنْفَعَكَ في حياتِكَ وبعُدَ موتِك، وتُنَالُ هذه الوجاهةُ بشيءِ بسيطٍ وهو التقوى لقولِه سبحانَه: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللهِ أَنْقَنكُمْ ﴾ هذه الوجاهةُ بشيءِ بسيطٍ وهو التقوى لقولِه سبحانَه: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللهِ أَنْقَنكُمْ ﴾ [المُحْلَى: ١٣]. فكُلَّما كُنْتَ أَتْقَى الله فأنْتَ عندَه أوجهُ، وهذه هي الوجاهةُ النافعةُ.

والوجاهةُ في الدنيا كأن يَكُونَ الإنسانُ وجيهًا عندَ قومِه، ولكن هل يَكُونُ وجيهًا بالاتفاق؟! هذا لا يَكُونُ أبدًا؛ لأنَّك تَجِدُ من الناسِ من لا يَكُونُ وجيهًا عندَه لا لنقص في هذا الوجيه، ولكن لحسدٍ عندَه لها أعْطاه الله عَبْلٌ من الجاهِ عندَ الناسِ وإن كان ليس فيه شيءٌ يَكْرَهُ عليه.

لكن الوجاهةُ عندَ الله عَلَلْ هي خيرٌ في الدنيا والآخرةِ، وهذا هو المهمُّ.

والشاهد من هذا الحديث قوله «هذا خيرٌ من ملء الأرضِ مشل هذا». لأن هذا صاحبُ دِينٍ، والأوَّلُ ليس بصاحبِ دينِ.

米 俊 俊 米

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (٤/٤٢٠) (۲۲۲۲) (۱۳۸).

قال الحافظُ ابنُ حجرٍ تَخْلَلْهُ لَا فِي "الفتح" (٩/ ١٣٦):

وقولُه: «خيرٌ من ملءِ الأرضِ». أي: الغنيِّ، و«ملءِ» بالهمزِ، ويَجُوزُ في «المثلَ» النصبُ، والجرُّ.

قال الكَرَّمَانيُّ: إن كان الأوَّلُ كافرًا فوجهُه ظاهرٌ، وإلاَّ فيكُونُ ذلك معلومًا لرسولِ

الله ﷺ بالوحي.

فُلْتُ: يُعْرَفُ المرادُ من الطريقِ الأُخْرَى التي ستَأْتِي في كتابِ الرقاقِ بلفظ: «قال رجلٌ من أشرافِ الناسِ: هذا والله حَرِيٌّ... إلى آخره» فحاصلُ الجوابِ: أنه أطْلَق تفضيلَ الفقيرِ المذكورِ على الغنيِّ المذكورِ، ولا يَلْزَمُ من ذلك تفضيلُ كلِّ غنيٌّ على كلِّ فقيرٍ، وقد تَرْجَمَ عليه المصنفُ في كتابِ الرقاقِ «فضلُ الفقرِ» ويأْتِي بحثُ المسألةِ هناك إن شاء الله تعالى. اهـ

#### ※微微※

ثم قال البخاريُّ كَلَفْنَاتِال:

١٦ - بابُ الأكفاءِ في المالِ وتزويج المقلِّ المُثْرِيَةَ.

٩٧ - ٥٠ - حدَّثني يَحْيَى بنُ بُكِيْر، حدَّثنا الليث، عن عُقَيل، عن ابن شهاب قال: أخْبَرني عروة أنه سأل عائشة ﴿ وَإِن خِنْمُ اللّهُ لَقَيْطُوا فِي الْفَنَادَى ﴾ الشقادة. قالت: يا بن أخْتي، هذه البتيمة تكون في حِجْر وليها فيرغَبُ في جمالِها، ومالِها، ويُريدُ أن يَنْتقِصَ صداقها، فَنُهُوا عن نكاحِهِنَ الا أن يُقبِطوا في إكهالِ الصَّدَاقِ، وأُمِرُوا بنكاحٍ من سواهُنَّ قالت: واستَغْتَى الناسُ رسولَ الله ﷺ بعد ذلك فأنزل الله تعالى: ﴿ وَيَسْتَغْتُونَكَ فِي الشّكَانَةُ وَالسّكَةُ وَالسّعَادِ وَالسّعَادِ وَالسّعَادِ وَالسّعَادِ وَالسّعَادُ وَالسّعَادُ وَالسّعَادُ وَالسّعَادُ وَالسّعَادُ وَالسّعَادُ وَالسّعَةُ وَالسّعَادُ وَالسّعَادُ وَالسّعَادُ وَالسّعَادُ وَالسّعَادُ وَالسّعَادُ وَالسّعَادُ وَالسّعَادُ وَالسّعَادُ وَالسّعَدُ وَالسّعَادُ وَالسّعَادُ وَالسّعَاءُ وَالسّعَادُ وَالسّعَادُ وَالسّعَاءُ وَالسّعَاءُ وَالسّعَادُ وَالسّعَادُ وَالسّعَاءُ وَالسّعَاءُ وَالسّعَاءُ وَالسّعَاءُ وَالسّعَاءُ وَالسّعَاءُ وَلّمَا اللّهُ وَلّمَا اللّهُ وَفَى من الصّداقِ اللّهُ وَلّمَا وَيُعْطُوها حقّها الأَوْفَى من الصّداقِ اللّهُ السّعَاءُ وَالسّعَاءُ وَالسّعَاءُ والسّعَاءُ والسّعَاءُ واللّمَاءُ والسّعَاءُ اللّهُ والسّعَاءُ اللّهُ وَالسّعَاءُ واللّمَاءُ والسّعَاءُ والسّعَاقُ اللّهُ والسّعَاءُ والسّعَاءُ والسّعَاءُ وال

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (٤/ ٣٠١٣) (٨٠٠٨) (٢).



هذه الآياتُ واضحٌ تفسيرُ عائشةَ ﴿ عَلَيْ الها.

٥ٍ فقولُه سبحانَه: «﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا ﴾» أي: أن لا تَعْدِلُوا.

وهذا من بلاغة القرآنِ، فإن «رَغِبَ» تَتَعدَّى بفي، فيكُونُ الشيءُ مطلوبًا، وبعن فيكُونُ الشيءُ مطلوبًا، وبعن فيكُونُ الشيءُ غيرَ مطلوب، فالآيةُ الكريمةُ: ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَ ﴾ أي: في أن تَنْكِحُوهُنَ ، وإن رَغِبْتُم عنهم فانْكِحُوا غيرَهُنَ، وإن رَغِبْتُم فيهِنَّ، وأن يَغِبْتُم فيهِنَّ، وأن تَنْكِحُوهُنَ ما يَسْتَحْقِقْنَ من الهالِ، ومن المهرِ، وغيرِ المهر.

ووجهُ الدلالةِ من هذا الحديثِ على تقديرِ «في» فيَكُونُ الإنسانُ مقلَّر وعندَه يتيمـةٌ كابنةِ عمِّه مثلًا، وهي ذاتُ مالٍ فَيَتَزوَّجُها من أجل مالِها ليَرْفِد نفسَه بمالِها.

ويَجُوزُ أَن يَتَزوَّجَ الإنسانُ الفقيرُ غنيةً، ولا يَكُونُ أُولياؤُها بالخيارِ؛ أي: إن شاؤوا فَسَخُوا النكاحَ، وقد قال بعضُ العلماء: بل إن فواتَ اليسارِ فواتُ الكفاءةِ، وأنه يَجُوزُ للأولياءِ أن يَفْسَخُوا النكاحَ إذا تَزَوَّجَت امرأةٌ معسرًا، وأنه لا بدَّ أن يكُونَ مكافئًا لها في المالِ بحيثُ أن يكُونَ موسرًا بقدرِ ما يَجِبُ لها.

ولكن هذا القولُ ليس بصحيح؛ لأن مدارَ الكفاءةِ كلِّها على الدينِ والخلقِ؛ لقولِه ﷺ: «إذا أَتَاكُم من تَرْضَونَ دينَه وخُلُقَه فَزَوِّجُوه، إلا تَفْعَلُوه تكن فتنةٌ في الأرضِ وفسادٌ عريضٌ » (١).

وهذه اليتيمةُ تَكُونُ تحتَ رعايتِه، وهو غيرُ مَحرمٍ لها، لكنه لا يَخْلُو بها؛ يَعْنِي: لو

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۱۰۸٤)، وابن ماجه (۱۹٦۷)، وحسنه الشيخ الألباني كما في «الإرواء» (۱۸٦۸)، و «السلسلة الصحيحة» (۱۰۲۲) وتعليقه على «السنن».



فُرِضَ أنه ليس بالبيتِ أحدٌ فلا يُمْكِنُ أن يَخْلُوَ بها، ولأن هذا حرامٌ عليه، وقد يَكُونُ هو وليَّها، فإذا وافَقَتْ وكأنه هو الوليُّ، فمن الممكنِ يأْتِيَ بشاهدين ويَقُولُ: اشْهَدَا أني تَزَوَّجْتُ فلانةَ، فهذا لا بأسَ به، وهي حرَّةٌ إذا أعطاها دونَ المهرِ، بل لا يَجُوزُ أن يَتَزوَّجَها بأقلِّ مها طَلَبَتْ هي.

وقد يَتزوَّجُ الإنسانُ امرأةً مدرسةً، وتَشْتَرِطُ عليه أن تَبْقَى في التدريسِ، فيُوافِقُ بشرطِ أن يَكُونَ له نصفُ الراتبِ أيجُوزُ هذا أم لا؟

الجوابُ: أنه إذا رضِيَتْ يَجُوزُ؛ لأنها بتدريسِها سوف تُفَوِّتُ عليه شيئًا من الاستمتاع، فيَكُونُ ما تُعْطِيه من الراتبِ عوضًا عن هذا الاستمتاع الذي فوَّتتْه إيَّاه.

#### \* ※ ※ ※

ثم قال البخاريُّ كَلَّالْهُ اللَّهُ ال

١٧ - بابُ ما يُتَّقَى من شُوْمِ المرأةِ، وقولِه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَ مِنْ أَزْوَزِكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوَّالَّكُمْ ﴾ [التَّالَى: ١٤].

٩٣ - ٥ - حدَّثنا إسماعيلُ قال: حدَّثني مالكُ، عن ابنِ شهابٍ، عن حمزةَ وسالم ابني عبدِ الله بنِ عمرَ ، عن عبدِ الله بنِ عمرَ رشيُّ أن رسولَ الله ﷺ قال: «الشُّوْمُ في المرأةِ، والفَرَس» (١).

عَ ٩٠٥ - وَحَدَّثنا محمدُ بنُ منهالٍ، حدَّثنا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ، حدَّثنا عمرُ بنُ محمدِ العَسْقَلانيُّ، عن أبيه، عن ابنِ عمرَ قال: ذكرُوا الشؤمَ عندَ النبيِّ عَيْ فقال النبيُّ عَيْ: "إن كان الشُّوْمُ في شيءٍ ففي الدَّارِ، والمرأةِ، والفرَسِ» (").

٥٩٥ - وحدَّثنا عبدُ الله بنُ يوسفَ، أخْبَرَنا مالك، عن أبي حازم، عن سهلِ بن

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (٤/ ١٧٤٦) (١١٥) (١١٥).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٤/ ١٧٤٧) (٢٢٥) (١١٧).



سعد أن رسولَ الله على قال: «إن كان في شيء ففي الفرس، والمرأة، والمسكن "".

- ٥٠٩٦ وحدَّثنا آدم، حدَّثنا شعبة، عن سليهانَ التميميِّ قال: سَمِعتُ أباعثهانَ النهدِيّ، عن أسامة بن زيد رها من النبيَّ على قال: «ما تَرَكْتُ بَعْدِي فتنة أضرَّ على الرجالِ من النساءِ"".

البخاريُّ كَمْلَتْهُ جيِّدٌ في ترتيبِه للأحاديثِ، وتعقيبِ بعضهّا ببعضٍ.

وَ قُولُه: «بابُ ما يُتَقَى من شؤم المرأة». والسؤالُ الآن هل للمرأة شؤم حتى يُتَقَى؟ نقولُ: نعم، فإن بعضَ النساءِ يَكُونُ فيها شؤمٌ؛ بمعنى: أنها تُنكِّدُ على الإنسانِ حياتَه، لا أنها تَنْزِعُ بركة مالِه، أو بركة ولدِه، أو بركة علمِه أو ما أشبه ذلك، ولكنها قد تُنكِّدُ عليه حياتَه.

وإنها ضرَب الرسولُ عَلَيْهُ مثلًا بالمرأةِ، والدارِ، والفرسِ؛ لأنَّ هذه الأشياءَ ملازمةٌ للإنسانِ، فأحيانًا يَكُونُ فيها شؤمٌ؛ بمعنى أنها تُتْعِبُ الإنسانَ وتُنكِّدُ عليه حياتَه، فإن طَلَّق فمشكلٌ، وإن أَبْقَى فمشكلٌ هذا بالنسبةِ المرأةِ.

وفي البيتِ كذلك، فالبيتُ يَكُونُ فيه تعبٌ كلَّما سدَدْتَ شقًّا انفَتَحَ شقٌّ آخرُ، وكلَّما جَبَرْتَ خشبةً انكَسرت خشبةٌ أُخْرَى، وكلَّما أَصْلَحْتَ بابًا انكسر آخر.

والفرسُ مثلُه، فبعضُ الفرسِ يَكُونُ صعبًا على الإنسانِ فيُتْعِبُه، وهذا يَعْرِفُه الذين مارسوا ركوبَ الدوابِّ. والسيارَةُ كذلك، فمن الممكنِ أن يَكُونَ فيها خرابٌ، فبعضُ السياراتِ تُتْعِبُ.

الحاصلُ: أن هذا معنى الشؤم؛ أي: الإتعابِ، وأمَّا أن تكُونَ شؤمًا بمعنى أن يَمُوتَ ولدُه بسببِها، أو يَفْقِدَ مالَه، أو صحتَه، أو ما أشبَهَ ذلك، لا! لم يُردِ النَّبيُّ عَلَيْهُ ذلك.

ثم إن البخاريُّ كَاللهُ أَوْرَدَ الحديثَ الأوَّلَ الذي فيه إطلاقُ الشؤم في المرأة

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (3/ ۹۸ · ۲) (۲۲۲) (۱۱۸).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٤٧٤) (٧٧)، (٤٧١) (٨٨).

والدارِ والفرسِ، فهذا عامٌّ وظاهرُه حصولُ الشؤمِ بكلِّ حالِ.

ثُم أَعْقَبَه بَحديثٍ يُقَيِّدُ هذا الإطلاق، أو هذا العموم وهو قولُه: "إن كان الشؤمُ في شيء ففي هذا". ولا يَلْزَمُ أن يُوجَدَ الشؤمُ، فبعضُ النساءِ تَكُونُ بركةً على الزوجِ، وبعضُ السياراتِ تَكُونُ خيرًا وبركةً على الإنسانِ، وكذلك بعضُ البيوتِ تَجِدُها تَبْقَى السنواتِ الكثيرةِ ما خَرِبَ منها شيءٌ، وهذا موجودٌ بكثرةٍ والحمدُ لله، لكن إن كان، وإن وجدَ شؤمٌ ففي هذه.

ثم إن قولَه: «ففي المرأة والفرس». هل المرادُ بالمرأة الزوجة أو جنسَ النساء؟ الجواب: أن الحديثَ الثانيَ يُبَيِّنُ أن المقصودَ جنسَ النساء؛ لقولِه: «ما تَرَكْتُ بَعْدِي فتنةً أضَرَّ على الرجالِ من النساء». وفي كلمة «أضَرَّ» ما يُفيدُ معنى كلمة شوم، وأن المرادَ به الضررُ، وهذا من حسنِ ترتيبِ البخاريِّ وَحَلَقْهُ، فأحيانًا يَأْتِي بمثلِ هذا الترتيبِ وما نَشْعُرُ به، وأحيانًا نَشْعُرُ به، وهو يَدُلُّ على فهم ثاقبٍ له وَحَلَقهُ.

والخلاصةُ: أنّنا لا نَطْعَنُ في هذه الأحاديثِ أبدًا، حيث إن بعضَ الناسِ طعن، فيها، وقال: كيف يَقُولُ الرسولُ: «الشؤمُ في المرأةِ، والدارِ، والفرسِ». ونحن نَجِدُ أحيانًا المرأةُ تكونُ من أحسنَ ما تكونُ على الزوجِ، ويَجِدُ فيها الخيرَ وتُعينُه على البرِّ والتقوى، وعلى النفقةِ، وتربيةِ الأولادِ، وغيرِ ذلك.

الحوابُ أَنْ نَتُولُ: إِنَ الرسولَ وَ لَيْ لَم يَقُلُ: إِنَ هذا موجودٌ حتمًا، وإنها قال: إِن كان. ثم إِنه ليس الشؤمُ الذي يَعْرِفُه أهلُ الجاهلية؛ أي: التشاؤمُ بموهوم؛ لأن شؤمَ الجاهلية كلّه مبنيٌّ على أوهام يَقُولُ لك: إذا طار الطيرُ وراح يمينًا فهذا خيرٌ، وإن راحَ يَسارًا فهذا شرٌّ، وإن راح وراء وكذلك يَقُولُون لا يُقْدِمْ على السفرِ.

وكذلك يَقُولُون: إذا خرَجْتَ من بيتِك في الصباحِ، وقابَلْتَ إنسانًا تَكْرَهُه، أو إنسانًا قَكْرَهُه، أو إنسانًا قبيحَ الوجهِ، أو إنسانًا أعورَ العينِ، فهذا اليومَ يومَ شؤم، فكلُّ هذا ما أراده الرسولُ عَلَيْ أبدًا، وإنها أرّاد ما أشار إليه البخاريُّ تَعَلَشْهُ، وهو ما يَحْصُلُ من الضررِ. وفي قولِ الرسولِ عَلَيْ: «ما تَرَكْتُ بَعْدِي فتنةً أضَرَّ على الرجالِ من النساءِ». دليلُ



على عظم فتنةِ النساءِ، وأنه يَجِبُ علينا التحرُّزُ بقدرِ المستطاعِ من الوقوعِ في فتنَتِهِنَّ؛ لأن المرأة تَفْتِنُ الرجل حتى ربَّما يَكْفُرُ بالله العظيم من أجلِها.

وقد مَرَّ بي في أحدِ الكتبِ أظنَّه لابنِ الجوزيِّ أَن مؤذِّنًا صَعَد المنارةَ ليُؤذِّنَ فرأى المرأةُ جميلةً على السطح، فأعْجَبَتْهُ وتعلَّقَت نفسُه بها، فاتَّصَل بها، فقالت له: إنها نصرانيةٌ ولا تَقْبَلُ أَن تَتزَوَّجَ به حتى يَتَنَصَّرَ. فحاولها فأَبَتْ إلا أَن يَتنَصَّرَ، فتَنَصَّرَ -والعياذُ بالله فلم تنصَّر قالت له: إذا كان هذا دينك وعقيدتُك بهذا الرخصِ عندك، فأنا قد أكونُ أرخصَ من ذلك عندَك وتُطلِّقُني بأدنى سبب، فلا رغبة لي فيك ...

فهذا قد خسِر الدنيا والآخرة -والعياذُ بالله - ففتنةُ النساءِ فتنةٌ عظيمةٌ؛ لأنها تَدْخُلُ على الإنسانِ التقيّ، والعالم، والجاهل، والفاسق، وعلى كلِّ أحدٍ، فيَجِبُ على الإنسانِ أن يَحْرِصَ غايةَ الحرصِ من درءِ هذه الفتنةِ، ليسَ في نفسِه فحسب، بل حتى في المجتمع.

وبناءً على ذلك: يَجِبُ علينا أن نُبَصِّرَ أولئكَ القومِ الذين يَدْعُونَ إلى سفورِ المرأةِ وتبرُّجِها، ومخالطتِها بالرجالِ، وأن نُبَيِّنَ لهم أن هذا هدمٌ للأخلاقِ، والأديانِ، والمستقبلِ أيضًا؛ لأن الشعوبَ إذا أَصْبَحَتْ بهيميةً ليس لها إلا شهوةُ الفرجِ، ومل والبطنِ أصبَحَت لا قيمةَ لها، وأصبَحَتْ ذليلةً أمام الدنيا، وأمام جبابرةِ الخلقِ.

ولهذا ما اسْتَوْلَى أعداءُ المسلمين على المسلمين إلا بهذه الوسائل، فقد زَجُّوا لهم بالنساءِ كما نَسْمَعُ في نكباتٍ وقعت للمسلمين، أنهم؛ أي: الأعداءُ قالوا: اغْزُوهم بالنساءِ ويَسِّرُوا لهم أمورَ النساء، وأطْلِقُوا النساءَ الجميلاتِ، ووفِّروا لهنَّ كلَّ ما يَفْتِنُ الرجال، وسَمِّلُوا الوصولَ إليهنَّ، وحينئذِ تَمْلِكُونَ عقولَ الرجالِ، وتَمْلِكُونَ ديارَهم، وأموالهم، وهذا هو الحاصلُ الآن.

🗘 وقولُه ﷺ: «ما تَرَكْتُ بعدِي فتنةً أضَرَّ».

<sup>(</sup>١) انظر: «ذم الهوى» لابن الجوزي (١/ ٥٥٤).



فلو قال قائلٌ: إن الرسولَ عَلَيْهُ قال: «ما حصَلَتْ فتنهٌ منلُ خُلِق آدمُ إلى أن تَقومَ الساعةُ أشدَّ من فتنةِ المسيحِ الدجالِ» ((). فكيف نَجْمَعُ بينها؟

الجوابُ أَن نَقُولَ: لكلَّ واحدٍ منهما مَصَبُّ: فهذا فيها يَتَعَلَّقُ بالأخلاقِ والعفَّةِ، وذاك فيها يَتَعَلَّقُ بالأديانِ.

فإن أعظمَ فتنةٍ على الدينِ هي فتنةُ المسيحِ الدَّجالِ، التي مَرَّ عليكم شيءٌ منها، وأن من فتنتِه أنه يَدْعُو القومَ إلى عبادِتِه، فيأُبُون فينْصَرِفُ عنهم، ثم يُصْبِحُون مُمْحِلين ليس عندَهم زرعٌ ولا ضرعٌ، ويأتي لقوم فيَدْعُوهم فيَسْتَجِيبُون إلى دعوتِه، فيقُولُ ليس عندَهم زرعٌ ولا ضرعٌ، ويقولُ للأرضِ: أُنبتي. فتُنبِتَ فتُصْبِحُ مواشيهم أسمنَ ما يكُونُ، وأكثرَ ما يَكُونُ لبنًا وضرعًا "فهذه فتنةٌ والله من أعظمِ الفتنِ، فهي فتنةٌ لا يَسْلَمُ منها إلا من سَلَّمَه الله عَيْلُ.

#### \* ※ ※ \*

ثم قال البخاريُّ حَمَّاللهُ الله البخاريُّ

١٨ - بابُ الحرةِ تحتَ العبدِ.

٩٧ • ٥ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ يوسفَ قال: أخْبَرنا مالكُ، عن ربيعةَ بنِ أبي عبدِ الرحنِ، عن القاسمِ بنِ محمدٍ، عن عائشةَ على قالت: كانت في بَرِيرَةَ ثلاثُ سُنَنِ: عُتِقَتْ فخُيَّرَتْ، وقال رسولُ الله ﷺ: «الولاءُ لمن أعْتَقَ». ودخَل رسولُ الله ﷺ وبُرْمةٌ على النارِ فقُرِّبَ إليه خبزٌ وأدْمٌ من أُدْمِ البيتِ فقال: «أَلَمْ أَر البُرْمَةَ»؟ فقِيلَ: لحمٌ تُصدِّقَ به على بَرِيرَةَ، وأنْتَ لا تَأْكُلُ الصدقةً. قال: «هو عَلَيْها صدقةٌ ولنا هديَّة» (المُ

بَرِيَرةُ هذه كانت جاريةً لبعضِ الأنصارِ، وصلتُها ببيتِ الرسولِ ﷺ أنها كاتَبَتْ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (٤/ ٢٢٦٦) (٢٩٤٦) (٢٢١) (١٢٧).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (٤/ ٢٠٠٥) (۲۱۳۷) (۱۱۰).

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (٤٠٥١) (١٤).



أهلها على تسع أواقٍ من الفضة، فجاءت تَسْتَعِينُ عائسة هُ الله فقالت لها: إن أراد أهلها على تسع أواقٍ من الفضة، فجاءت تستَعِينُ عائسة إلى أهلها وقالت لهم فقالوا: لا، إلا أن يَكُونَ الولاءُ لنا، فجاءت الجارية وأخبرَت عائسة والنبي على فقالوا: لا، إلا أن يَكُونَ الولاءُ لنا، فجاءت الجارية وأخبرَت عائسة والنبي على عندها، فقال: «خُذِيها واشْتَرطِي لهم الولاء». فأخذَتها واشْتَرطَت لهم الولاءَ بأمر النبي على أن الرسول على بين بعد ذلك أن هذا شرط فاسد، وأن الولاء لمن أعتق فقال: «ما بال أقوام يَشْتَرطُون شروطًا ليست في كتابِ الله، ما كان من شرط ليس في كتابِ الله فهو باطلٌ وإن كان مائة شرط قضاءُ الله أحقى، وشرط الله أوْثَق، وإنها الولاء لمن أعنق لمن أعْتَق المن أعْتَق » ".

وهــذه هـي الـــنَّةُ الأولى. وهـيَ أن الـولاء لمـن أعْتَـقَ، فيَكُـونُ ولاؤُهـا حينئــذٍ لعائشةَ عِيْنُك.

والسنَّة الثانية: أنها خُيِّرتْ على زوجِها حين عُتِقَت، وكان زوجُها عبدًا يُسَمَّى مغيثًا. فَعُتِقَتْ فخيَّرها النبيُّ عَلَيْ فقال: «إن شِئْت بَقِيْتِ معه، وإن شِئْتِ فأنت مِلْكُ نفسك» فقالت: أخْتَارُ نفِسي ".

فجعَل زوجُها يَلُحُّ عليها أن تَبْقَى معه، ولكنها تَأْبَى حتى كان يُلاحِقُها في سككِ المدينةِ، وفي الأسواقِ يَبْكِي، ولكنها هِشْكُ لا تُرِيدُ".

فطلب من النبي عليه أن يَشْفَع له إليها فشَفَع له النبي عليه ، وقال لها: «لو رَاجَعْتِه» فقالت: يا رسولَ الله تأمُرُني؟ فقال: «إنها أنا شافع». قالت: لا حاجَة لي فيه ...

ففسخَ نكاحَها، وهذه السنَّةُ يُؤخِّذُ منها أن المرأةَ إذا عُتِقَتْ تحتَ العبدِ فهي

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٥٦٣)، ومسلم (١٥٠٤) (٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٥٣٦)، ومسلم (٢/ ١١٤٣) (١٥٠٤)(٩).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۸۰)، (۲۸۱).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٨٣٥).



بالخيارِ، وإن عُتِقَتْ تحتَ الحرِّ ففيها قولان لأهلِ العلمِ: اختار شيخُ الإسلامِ أن لها الخيارِ". ولكن جمهورَ أهلِ العلمِ على أنه لا خيارَ لها".

وهذا يَنْبَني على العلةِ؛ أي: لماذا خَيَّرها الرسولُ عَلَيْه، هل لأنها صارت حرَّةً وهذا عبدٌ فهو دونَها في الكفاءةِ، أو لأنها ملكت نفسَها بعد أن زُوِّجَت وهي مملوكةً ما تَسْتَطِيعُ أن تَتَصَرَّفَ في نفسِها، والآن ملكت نفسَها.

فَمَأْخِذُ الحكمِ عند شيخِ الإسلامِ ابن تيميةَ: هو أنها مَلكَتْ نفسَها، وكانت بالأوَّلِ لا تَمْلِكُ نفسَها. أما الآن فملكَتْ نفسَها فتَمْلِكُ الخيارَ.

وأما رأيُ الجمهورِ: فَعَلَّلُوا ذلك بأنها صارت حرَّةً وهو عبدٌ، فهو دونَها في الكفاءةِ، فلها الخيارُ لأنه دونَها في الكفاءةِ".

النه النائه الثالثة أن الرسول على دخل بيته، وكان من هديه أنه لا يَتكلّ فُ مَعْدُومًا، ولا يَرُدُّ موجودًا، فإذا قُدِّم إليه الأكلُ أكل، ليس هو مثلنا الآن؛ ولهذا تَجِدُه راضيًا مرضيًّا على أهلِه، فدخَلَ يومًا فقرَّبُوا له خبزًا وأُدْمًا من أُدْمِ البيتِ، وأُدْمِ البيتِ بسيطٌ، وأكثرُ ما يَكُونُ من الخلِّ، يَعْنِي: تمرُّ في ماءٍ يَبلُّه يومًا أو يومين، فيَكْتَسِبُ الهاءُ من حلاوةِ التمرِ ويَكُونُ نظيفًا، فهذا هو الإدامُ.

فقال عَلَيْ: «أَلَمْ أَرَ البُرْمَةَ على النارِ»؟ البُرْمَةُ قدرٌ من الفخارِ؛ مثلَ الزيرِ، لكنه قدرٌ يُسَمَّى بُرْمةً، والمعنى أن فيها شيئًا يُطْبَخُ فقالوا: لحمٌ تُصُدِّقَ به على بَرِيرةً، وأنْتَ لا تَأْكُلُ الصدقةَ. هذه هي حجَّتُهم ولكنها حجةُ غيرُ حجيجةٍ كما سَيَأْتِي.

وقولُهم: أنت لا تَأْكُلُ الصَّدقةَ. أي: الصدقةَ الواجبةَ والمستحبَّةَ، ولكنه يَأْكُلُ

ا انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (٣٢/ ٣٢٨)، ونقله عنه ابنَ مفلح في «الفروع» (٥/ ١٧١)، وحكى صاحب «المبدع» أنه رواية عن أحمد (٧/ ٣٥) ورجح أن المذهب أنه لا خيار.

انظر: «المبدع» (٧/ ٥٣)، و «الإنصاف» (٨/ ١٧٦)، و «الوسيط» (٥/ ١٧٤)، و «روضة الطالبين» (٧/ ١٩٢). (٧/ ١٩٢).

<sup>👊</sup> وسئل الشيخ كَخَلَّقَهُ عن الراجح، فقال: اعفوني من الراجح.



الهدية ﷺ؛ لأن الصدقة تُنبِئ على استعلاءِ المتصدِّقِ على المتصدَّقِ عليه، وهي أوساخُ الناسِ؛ لأنها تُكَفِّرَ بها خطاياهم؛ فهي كالهاءِ الذي غُسِلَتْ به النجاسة، قال النبيُ ﷺ: «الصدقة تُطْفِئُ الخطيئة كما يُطْفِئُ الهاءُ النارَ» ". فلهذا لا تَحلُّ لمحمدٍ ولا لآلِ محمدٍ ﷺ؛ لأنها أوساخُ الناس.

أما الهديةُ: فالمُهدِي لا يَشْعَرُ بأنه فوقَ المُهدَى إليه، بل قد يَشْعَرُ بأنه دونَه؛ لأن المقصودَ بها التوددُ وجلبُ المحبةِ.

فكأنَّ المهْدِي يُرِيدُ أن يَتَقَرَّبَ إلى المهدَى ويتودَّدَ إليه فيُقَـدِّمَ له هديةً، والهديةُ تكونُ بقدرِ المهْدِي أو المهْدَى إليه، فالصبيُّ الصغيرُ إذا أُهْدِيَ إليه طباشيرةً تَكُونُ مديةً جيدةً، لكن لو أُهْدِيَها رجلٌ له ثلاثين سنةً يأَخُذُها ويَرْمِيها أو يُلْقِي بها.

فقالَ النبيُّ عَلَيُهُ: «هو عليها صدقةٌ ولنا منها هديَّةٌ». الشرعُ كلُّه خيرٌ. فهذا الطعامُ اختَلَفَتْ الآن أحكامُه باختلافِ طريقِ كسبِه، فبريرةُ اكتسبَتْه عن طريقِ الصدقةِ ومَلَكَتْه بعدُ، فلها الآن أن تَبيعَه، وأن تُهدِيه، وأن تَتصدَّقَ به، وأن تَنتَفِعَ به في جميعِ وجوهِ الانتفاع المباحةِ؛ لأنه مِلْكُها.

إذًا: إذا أهْدَتْه للرسولِ عَلَيْ صار هديةً؛ لأن وصفَه لكونِه صدقةً ليس لذاتِه، ولكن - لكسبِه، فطريقُ اكتسابِه من قِبلِ بريرةَ صدقةٌ، وطريقُ اكتسابِه من جهةِ الرسولِ عَلَيْ من بريرةَ هديةٌ.

ولهذا ذهَب بعضُ العلماءِ إلى أن ما حُرِّمَ لكسبِه، لا يَحْرُمُ على غيرِ الكاسبِ. مثالُ ذلك: رجلٌ عندَه أموالٌ اكتْسَبَها بالربا بل كلُّ أموالِه ربًا، ثم اشْتَرَيْتُ منه شيئًا شراءً صحيحًا شرعيًّا، فهذا الشراءُ صحيحٌ وحلالٌ؛ لأنَّ جهةَ الاكتسابِ مختلفةٌ.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٥/ ٢٣١، ٢٣٦، ٢٣٧) (٢٢٠١٦)، والترمذي (٦١٤)، (٦١٥)، (٢٦١٦)، والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (٨/ ٣٩٩)، وابن حبان (٢١٤)، وصححه الشيخ أحمد شاكر بمجموع طرقه كما في تعليقه على «سنن الترمذي» عقب الحديث (٦١٥)، وصححه الشيخ الألباني كما في تعليقه على سنن الترمذي.



ولهذا اشْتَرى النبيُّ ﷺ من اليهودِ (١٠)، وقَبِلَ منهم الهدية (١٠) مع أن اللهَ وصَفهم بأنهم سمَّاعُون للكذب أكَّالُون للسحتِ أخَّاذُون للربا.

كذلك لو ورِث الإنسانُ مالًا ربويًّا فهل يَطِيبُ له بناءً على هذه القاعدة؟

الجوابُ: أنه يَطِيبُ له؛ لأنه أخَذَه بطريق شرعيٍّ، لكن قد يُفَرَّقُ بينَه وبينَ الأوَّلِ الذي أخَذ بعوض، بأن الوارثَ لم يَبْذُلْ عوضًا بخلافِ المشتري، فالمشتري ما دخَل عليه بدونِ ثمنٍ، لكن الظاهرُ أن الحكمَ واحدٌ، وأنه ما دَامَ هذا الشيءُ تحوَّل إليَّ بطريقٍ مباح فهو مباحٌ لي.

أما ما حُرِّمَ لعينِه فهو حرامٌ بكلِّ حالٍ، مثلُ الخمرِ؛ فلو أن واحدًا عندَه خرُّ فأهْدَى إليَّ خرًا فهذا لا يَجُوزُ أن أَقْبَلَه، ولو كان نصرانيًا أو يهوديًّا يَسْتَبيحُ الخمرَ في دينِه بزعمِه، فأنا لا أَقْبَلُه، ولا يَحِلُّ لي قبولُه، ولو كان هذا الهالُ مسروقًا من شخصٍ وأنا أغْرِفُ أنَّه مسروقٌ من فلانٍ، وجاء السارقُ يَبِيعُها لي فهذا حرامٌ أيضًا؛ لأنَّه لا يَمْلِكُ عينَها، وهذا هو الفرقُ بينها.

ولشيخِ الإسلامِ ابنِ تيميةَ كَمْلَثْهُ رسالةٌ في العقودِ المحرمةِ تَعرَّضَ فيها لمثلِ هذه الأمورِ.

الحاصل: أنَّ الرسولَ ﷺ قال: «لنا هديةٌ» فإذا قال قائلٌ: هل يُهْدِي الإنسانُ على نفسِه من غيرِه؟ يَعْنِي لو أن واحدًا قال: هذه هديةٌ منك لي؟

الجوابُ: أن هذا يُنْظَرُ فيه لقرائنِ الحالِ، فبعضُ الناسِ مثلًا إذا قال: هذا هديةٌ منك لي، يَفْرَحُ، وبعضُ الناسِ يُمْسِكُ يَدَه ويَقُولُ: أنت لصٌ أَعْطِني هذا.

إِذًا: بَرِيرةَ إِذَا قَالَ الرسولُ ﷺ: «هذا هديةٌ منها لي». تَفْرَحُ، بل أَنَا أَعْتَقِدُ أَنَّهَا تَفْرَحُ

<sup>(</sup>۱) يشير الشيخ كالله الله الله المنظاري (٢٥١٣) ومسلم (١٦٠٣) (١٢٥) من حديث عائشة أنها قالت: اشترى رسول الله على من اليهود طعاما بنسيئة فأعطاه درعا له رهنا .

<sup>(</sup>٢) يشير الشيخ كالله الله الله الم ما رواه البخاري (٢٦١٧) ومسلم (٢١٩٠) (٤٥) من حديث أنس: أن امرأة يهودية أتت الرسول على بشاة مسمومة فأكل منها...الحديث.



فرحًا عظيمًا أن الرسولَ ﷺ أَخَذَ المالَ منها، وقال: إنه هديةٌ لنا منها.

وهل أكلَ الرسولُ ﷺ وهل لم يَأْكُلُ؟

الجواب: أنه أكل لأنه ما قال هكذا إلَّا لأنه يُريدُ أن يَأْتُوا به إليه فيَأْكُلْ.

وفي الحديث: دليلٌ على جَوازِ استمتاع الإنسانِ بالمآكلِ الطيبةِ؛ لأن الرسولَ عَلَيْهُ طَلَب أَن يَأْكُلُ من اللحم، وقد سبق أنه قال للصحابةِ الذين قال بعضُهم: لا آكُلُ طلَب أن يَأْكُلُ من اللحم، وقد سبق أنه قال للصحابةِ الذين قال بعضُهم: لا آكُلُ اللحم، قال: «وأنا آكلُ اللحم» في ولهذا من امتنع عن الطيباتِ بدونِ سبب شرعيً فهذا ورعٌ مظلمٌ وزهدُه زهدٌ مظلمٌ، وهو مذمومٌ، وليس بمحمودٍ، فإن كان لسبب كها امتنع أميرُ المؤمنين عمرُ بنُ الخطابِ في عامِ الرمادةِ عن الإدامِ الطيبِ "، فهذا جائزٌ، وكذلك من امتنع عن الطيباتِ لجبر خواطرِ أناسِ آخرين.

مثالُ ذلك: اشْتَرك أناسٌ في طعام وقالوا: كلُّ واحدٍ يأتِي بطعامِه، ونَتَعَشَّى مع

عضِنا البعض.

وهذا موجودٌ في السعوديةِ فهنا يَجْتَمِعُ الجيرانُ ويَقُولُونَ لمن يَجْتَمِعُ: يا فلانُ كلُّ واحدٍ يأْتِي بعشاه، فهذا واحدٌ يَسْتَطِيعُ أَن يَأْتِي بطعامٍ من أحسنِ الأطعمةِ، لكنه رأى أن أصحابَه الذين يُرِيدُون أن يأتُوا بطعامِهم دونَ ذلك، فقال: أنا سآتي بدونِ هذا. فهذا يَكُونُ غيرَ مذموم، بل قد يُحْمَدُ على فعلِه؛ لأنه ترَكَ الأطيبَ تواضعًا لله عَيْلُ.

وابن عبدُ القوي ذكر بيتًا فقال:

ومَنْ يَرْتَدِي دُونَ الثيابِ تَواضّعًا سَيُكْسَى الثيابَ العبقرياتِ في غدِ

لكن هذا ليس في كلِّ حالٍ، فلو أن أحدًا عليه ثوبٌ خلقٌ، أو ثوبٌ مغسولٌ لا يَصِلُونَ إلى ما يَصِلُونَ إلى ما تَصِلُ اللهِ من الجهالِ وشبهِه، فحينئذِ نَقُولُ: إنك محمودٌ إذا أتَيتَ بلباسٍ يُشْبِهُ لباسَهم.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۱۰۲۰) (۱۰۱۱) (۵).

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في «الموطأ»، كتاب صفة صلاة النبي ﷺ ، باب جامع ما جاء في الطعام والشراب (٢٩).

### ثم قال البخاريُّ كَاللَّهُ:

١٩ - بابٌ لا يَتَزوَّجُ أكثرَ من أربع لقولِه تعالى: ﴿مَّنْنَى وَثُلَثَ وَرُبُعَ ﴾.

وقال عليُّ بنُ الحسينِ -عليهما السلامُ - يَعْنِي: مَثْنَى، أو ثلاث، أو رباع، وقولُه جلَّ ذكرُه: ﴿ أُولِيَ أَجْنِحَةِ مَثْنَى وَلُكُ وَرُبُعَ ﴾ [كلندا]. يَعْنِي: مَثْنَى، أو ثلاث، أو رباع ".

البخاريُّ تَعْلَلْهُ يَقُولُ: لا يَتَزوَّجُ أكثر من أربعةٍ. يَعْنِي الإنسانُ ما يَتَزوَّجُ أكثر من أربعةٍ، وهذا من نعمةِ الله عليه؛ لأنه لو تزوَّج أكثر من أربع لضَعْفَ عن أداءِ حقوقِهنَّ البدنيةِ، والماليةِ، والاجتماعيةِ، وأبيح له الأربعُ؛ لأنه قد يَحْتَاجُ إلى هذا، فإن عادةَ النساءِ في الحيضِ في الغالبِ ستةُ أيامٍ، أو سبعةٌ؛ يَعْنِي ربعُ الشهرِ، فمن أجلِ ألَّا يَفُوتَه شيءٌ من الشهرِ، إلَّا وهو يَجِدُ مِن يَسْتَمْتِعُ بها.

فإذا كانت هذه حيضَها أوَّلِ الشهر، والثانيةُ الأسبوع الثاني، والثالثةُ في الأسبوع الثالث، والرابعةُ في الأسبوع الرابع. لا يَفُوتُه شيءٌ من الاستمتاع بأيِّ وقتٍ من الشهرِ. الثالث، والرابعةُ في الأسبوع الرابع. لا يَفُوتُه شيءٌ من الاستمتاع بأيِّ وقتٍ من الشهرِ. ووقولُه تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَا لاَيةٍ قولُه تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَا لَكُمُ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ ﴾ السياق الذي في بيانِ أعلى ما يَكُونُ من النساء؛ لأنه إذا عدل عن ورُبَعَ ﴾ في المقام أو في السياق الذي في بيانِ أعلى ما يَكُونُ من النساء؛ لأنه إذا عدل عن البتيمةِ خوفًا من أن لا يُقْسِطَ عليها، أو خاف من أن لا يُقْسِطَ فيها، فبيَّن اللهُ له أعْلَى ما يُمْكِنُ أن يَسْتَمْتِعَ به من أجل أن يَسْتَغْنِيَ عن البتامي، ولهذا لم يَذْكُرِ الواحدة بل بدأ التثنية فقال وَ لَكُنْ وَثُلُكَ وَرُبُعَ ﴾ فلو كان هناك شيءٌ زائدٌ على ذلك لقال: خماسَ وسداسَ وسباعً... إلى آخرهِ.

وهذه الصيغةُ معناها كمعنى قولِه تعالى: ﴿ جَاعِلِ ٱلْمَلَتَهِكَةِ رُسُلاً أُولِيٓ أَجْنِعَةٍ مَّثَنَى وَأُلْكَ وَرُبِّعً ﴾ [كان: ١]. يَعْني: أَنَّهم أنواعٌ بعضُهم له جناحان، وبعضُهم له ثلاثةٌ، وبعضُهم له أربعةٌ، وبعضُهم له أكثرُ، فجبريلُ كان له ستُّائةِ جناحٍ !!.

البخاري بصيغة الجزم، ولم يذكر له ابن حجر وصلًا في «تغليق التعليق» و «فتح الباري».
 (١) رواه البخاري (٤٨٥٧)، ومسلم (١/ ١٥٨)، (١٧٤) (٢٨).



وليس المعنى أن نُضِيفَ اثْنَيْن إلى ثلاثةٍ فَتكُونُ خَسًا، ثم تُضَافُ إلى أربعٍ فتكُونُ تسعًا كما قالت الرافضةُ.

فالروافضُ يَقُولُون: إن اللهَ أباح للإنسانِ أن يَتَزوَّجَ تسعًا فقال: ﴿مَثْنَى وَتُلَكَ وَرُبُعَ ﴾. ولا شكَّ أنهم جَدِيرون بهذا الفهم؛ لأنهم عجمٌ، والعجمُ لا يَفْهَمُون كلامَ العربِ كما يَفْهَمُه الإنسانُ العربيُّ، وليس بالأسلوبِ العربيِّ مثلَ هذا الأسلوبِ فيُرادَ به التسعُ أبدًا، ولو كان يُرَادُ به التسعُ لكان هذا تطويلًا بلا فائدةٍ، إذ يُغْنِي عن مثنى وثلاثَ ورباعَ تسعًا، فهي كلمةٌ واحدةٌ مع الوضوح والبيانِ.

ولهذا قال العلماءُ: لو قال الرجلُ عندِي رجلٌ ورجلٌ. بدَل عندِي رجلان، لكان هذا عيًّا في الكلام وأسلوبًا غيرَ بليغ.

ولهذا لم قال الشاعرُ:

إن السرَّزِيَّ لا رَزَيَّ عَ مِثْلُهَا فُقْدَانُ مِثْلِ مُحمِّدٍ ومُحمَّدِ اللهِ اللهِ عَمَّدِ اللهِ

قالوا: لأن لكلِّ واحدٍ منهم منقبةٌ أراد أن يُشِيرَ إليهِ الساعرُ، ولو كان يُرِيدُ مجرد التعدادِ لكان قولُه هذا مجانبًا للفصاحةِ، لكنه يُرِيدُ أن لكلِّ واحدٍ منهم مزايا ومناقبَ عظيمةً يَسْتَحِقُّ أن يُذْكَرَ بها بعينِه.

فهنا نَقُولُ: هذا الأسلوبُ لا يُمْكِنُ في اللغةِ العربيةِ أن يَأْتِي مثلُه، والمرادُ به منتهى العددِ مع تركيبِ هذه الكلماتِ بعضُها إلى بعض، ولكن المرادُ التنويه؛ يَعْنِي: مَثْنَى، أو ثلاثَ، أو رباعَ؛ ولهذا أتى البخاريُّ يَعْلَشْهُ ليُلْقِمَ الرافضةَ حجرًا أتى بهذا الأثرِ عن عليِّ بنِ الحسينِ بنِ أبي طالبٍ؛ وهو إمامٌ من أئمةِ أهل البيتِ.

فأيُّ إنسانٍ يَدَّعي أنه يُوالي أهلَ البيتِ فإنه لا بدَّ أن يَخْضَعَ لتفسيرِه؛ لأن آلَ البيتِ قبلَ تَغَيُّرِ اللسانِ، هم أفْصَحُ العربِ، وأفْصَحُ آلِ البيتِ هو محمد ﷺ.

<sup>(</sup>۱) البيت من «الكامل»، وراجع «الدرر» (١/ ١٦٧)، و «شرح ديوان الفرزدق» (١/ ١٩٠)، و «شرح التسهيل» (١/ ٢٩٠).

فإذًا: إذا كان علي بنُ الحسينِ وَهُ يَقُولُ: إن المراد به: مَثْنَى، أو ثلاث أو رباع. لكان لزامًا على من يَرى أنه إمامٌ أن يَتَبِع قولَه؛ لأنه إمامٌ، والإمامُ لا بدَّ أن يَكُونَ متبوعًا، فعلى هذا نَقُولُ: إن المراد بالآية الكريمة التنويه؛ يَعْنِي: مَثْنَى إن أرَدْتُم اثنتين، وثلاث إن أرَدْتُم ثلاثًا، ورباع إن أرَدْتُم أربعًا.

وأما أن يُقالَ: مَثْنَى؛ يَعْنِي: ثنتين وثلاثةٌ؛ أي: خمسةٌ، وأربعةٌ فتكون تسعةً فهذا لا يُمْكِنُ أن يَنْطِقَ به القرآنُ الذي هو أفْصَحُ الكلامِ.

فإن قُلْتَ: أفلا يُقَوِّيه أن الرسولَ عَلَيْهُ مات عن تسع من النساءِ ". وقد قال اللهُ تعالى: ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللهِ أَسْرَةُ حَسَنَةُ لِمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللهُ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ ﴾ [المَجْنَاتِ: ٢١].

فالجوابُ أن نَقُولَ: لو كان الاستدلالُ بهذا الحديثِ صحيحٌ لكان الاستدلالُ به أولى من الاستدلالِ بالآيةِ؛ لأن الآيةَ ليس فيها ما يَدُلُّ على أنه يَجُوزُ لنا أن نَتزوَّجَ تسعًا، وهذا الحديثُ -بمقتضى أن لنا في رسولِ الله على أسوةٌ - قد يَقْتَضِي أنه يَحِلُّ لنا أن نَتزوَّجَ تسعًا من النساءِ؛ لأن الرسولَ على أن الرجلَ لا يَتَزوَّجُ أكثرَ من أربع، وأنَّ لدينا أحاديثُ عن رسولِ الله على أن الرجلَ لا يَتَزوَّجَ المرأة بالهبةِ بدونِ مهرٍ، وبدونِ التسعَ من خصائصِ النبيِّ على كما خصَّه الله بأن يَتزوَّجَ المرأة بالهبةِ بدونِ مهرٍ، وبدونِ وليّ، وبدونِ شهودٍ، وخصَّه الله وظي بإباحةِ تركِ القسمِ على قولٍ لبعضِ أهلِ العلمِ أنه لا يَجِبُ عليه القسمُ بينِ النساءِ، وأنه له أن لا يَعْدِلَ، وأنَّ عَدلَه بينَهُنَ عَلَيْ من بابِ الواجبِ".

و أستدلوا بقولِه تعالى: ﴿ رُبِّجِي مَن تَشَاكُ مِنْهُنَ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاكُ وَمَنِ ٱبْنَعَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ مَن تَشَاكُ وَمَنِ ٱبْنَعَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ مَن تَشَاكُ ﴾ [الاجْزَافِ: ١٥].

على كلِّ حالٍ: خُصَّ الرسولُ ﷺ بأشياءَ في النكاحِ لم تَكُن لغيرِه، وهذا من خصائصِه، وقد أَسْلَم غيلانُ الثقفيُ، وكان معه عشرُ نسوةٍ فقال النبيُّ ﷺ: «اختَرْ

<sup>(</sup>۱) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (٣٢/ ٢٦٩).



منهُنَّ أربعًا، وفارق البواقي» ". وهذا نصُّ واضحٌ بأن الرجلَ حتى لو كان عندَه أكثرُ من أربع في الكفرِ، فإنه يُجْبَرُ على أن يَخْتَارَ أربعًا، ويُفَارقُ البواقي.

مثالُ ذلك: هذا الرجلُ عندَه ثماني نسوةٍ فأسلَم، فنَقُولُ له: اختَرْ أربعًا، وإذا احترت انفسخ نكاح الباقيات، فقال: الأولى طالقٌ، والثانية طالقٌ، والثالثةُ طالقٌ، والرابعةُ طالقٌ، والباقي لي. نَقُولُ: أنت اختَرْتَ الأربَعَ اللاي طَلَقْتُ أم الباقيات، فقال: اخترت المطلّقات، والباقياتُ انفسخ نكاحُهُنَّ، والمطلقاتُ اللاي طُلِّقْن، يُراجَعُ إن كان يُمْكِنُ المراجعةُ، وتَكُونُ هذه آخرَ ثلاثِ تطليقاتٍ يَقُولُونَ: إنه إذا المراجعةُ، وتكون طلاقُه إيَّاهُن هو اختيارُه لهُنَّ.

ولكن في المسألة قولٌ آخرَ يَقُولُون: إنَّ طلاقه لهنَّ مِن بابِ توكيدِ الفراق، إن الذي انفسَخَ نكاحُهُنَّ هن اللاي طلَّقَهُنَّ، وهذا التطليقُ من بابِ التأكيدِ، قالوا: ونظيرُ ذلك قصةُ اللعانِ أن الذي لاعن زوجته في عهدِ النبيِّ عَلَيْ أكَّدَ الفراقَ بقولِه: «هي طالقُ ثلاثًا». ومع ذلك أمْضَى النبيُ عَلَيْ هذا اللعانَ، وجعَله فراقًا مؤبدًا ". فهي لا تَجِلُّ له ولو بعدَ زواجِها من آخر؛ لأن هذا التطليقُ معناه تأكيدُ الفراقِ.

فالصحيحُ: أنه إذا طلَّق الأربعَ فقد انفسَخ نكاحُهُنَّ، والأخريات يَبْقَى نكاحُهُنَّ " ثم استَدَلَّ المؤلفُ رَحَمْلِشْهُ مؤيدًا ما ذهَب إليه من أن «الواو» بمعنى «أو» بقولِه: ﴿ أُولِى أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَثَ وَرُبُعَ ﴾. أن المعنى مَثْنَى، أو ثلاث، أو رباعَ.

#### \* 磁 磁 \*

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد (١٣/٢) (٢٠٩٥)، وابن ماجه (١٩٥٣)، والحاكم في «المستدرك» (١٩٣/)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣١٧)، وصححه الشيخ الألباني كما في «الإرواء» (١٨٨٣)، و «المشكاة» (٣١٧٦) وتعليقه على «السنن».

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۵۳۰۸)، ومسلم (۲/ ۱۱۲۹)، (۱۶۹۲) (۱).

<sup>(</sup>۱) انظر: زيادة بيان في هذه المسألة «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (٣١/ ٣١٧)، و «المبدع» (٧/ ١٢٤)، و «كشاف القناع» (٥/ ١٢٢).

ثم قال البخاريُّ رَحْلَشْهُ:

٩٨ - ٥ - حدَّثنا محمدٌ قال: أخْبَرنا عَبْدةُ عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا نُقْيطُواْ فِ ٱلْيَنْهَى ﴾. قالت: هي البتيمةُ تكُونُ عند الرجل، وهو وليُّها فيتَزوَّجُها على مالِها ويُسِئُ صحبَتها، ولا يَعْدِلُ في مالِها، فليتَزوَّجُ ما طاب له من النساءِ سواها مَثْنَى، وثلاث، ورباع ...

أتى المؤلفُ بهذا الأثرِ عن عائشة في تفسيرِ الآيةِ؛ لأنها تَقُولُ: إنه يتَزوَّجُ إما اثنتين، وإما ثلاثًا، وإما أربعًا.

#### \* ※ ※ \*

## ثم قال البخاريُّ رَحْلَلْله:

· ٢- بابٌ: ﴿ وَأُمَّهَ لَكُ مُ اللَّهِ آرْضَعْنَكُمْ ﴾ [السَّالَة ٢٢]. ويَحْرُمُ من الرَّضاعِ ما يحرُّمُ من النسبِ.

وَوَأَمَهَا عَلَى: ﴿ وَأَمَهَا تُكُمُ اللَّهِ الْمَهَا تُكَمَ اللَّهِ الْمَهَا تُكم اللَّهِ الْرَضَعْنَكُم اللّهِ الرّضَعْنكم، وإنها ﴿ وَأَمَهَا تُكم اللّهِ الرّضَعْنكم، وإنها قَيْدَها بقولِ اللّهِ الرّضَعْنكم؛ أن الأمَّ عندَ الإطلاقِ لا تَشْمَلُ التي أرْضَعت، بل تَخْتَصُّ بالأمِّ الوالدةِ ولهذا كان قولُه تعالى: ﴿ وَأَمّهَا نِسَآيِكُم ﴾. خاصًّا بأُمِّها التي ولدَ تُها، كما قال الله تعالى: ﴿ وَأَمّهَا لَهُ وَلَدْنَهُمُ اللّهُ وَالْمَالِقَ اللّهُ عندَ الإطلاقِ لا تَشْمَلُ أمَّ الرضاعةِ.

وهنا قال: ﴿ اللَّتِي ٓ أَرْضَعْنَكُمْ ﴾. وأطلَق الرضاع، فيَقْتَضِي أن الرضعة الواحدة محرمة وإلى هذا ذهبت الظاهرية ، وقالوا: إن الرضاع محرم ولو كان رضعة واحدة ، ولو كان في حالِ الكبر؛ لعموم الآية فإذا أرْضَعَتْ امرأة رجلًا أكبر منها صار ولدًا لها من الرضاع ". ولا أدْرِي أيلتزمون بها أم لا؟ لأن هذه عكسُ الأمِّ عادةً ، فالأمُّ تَكُونُ

<sup>(</sup>۱)رواه مسلم (۶/ ۲۳۱۳)، (۲۰ ۳۰) (۲) بغیر قوله: «مثنی وثلاث ورباع».

<sup>(</sup>۱) انظر: «المحلي» (۱۰/۱۰).



أكبرَ من الوَلَدِ، لكن على كلِّ حالٍ هم يَـرَوْنَ أن رضَاعَ الكبيـرِ كرضـاعِ الـصغيرِ، وأن الرضعةَ الواحدةَ كالرضعاتِ المتعددةِ؛ لأن الآيةَ مطلقةٌ.

ولكن القولُ الصحيحُ: أنها؛ أي الآية المطلقة هذه مقيَّدةٌ بها ثبت بالسنَّة؛ وهو أنه لا تُحرِّمُ المصَّة ولا المصتان، وإنها يُحرِّمُ خمسُ رضعاتٍ، وأن تَكُونَ أيضًا في زمنِ الإرضاعِ ". وقولُ المؤلفِ نَحَدِّدُهُ: «يَحْرُمُ من الرضاعِ ما يَحْرُمُ من النسبِ». هذا أيضًا لحديثٍ ثبت في الصحيحين وغيرِهما أنه يَحْرُمُ من الرضاعِ ما يَحْرُمُ من النسبِ ".

ثم قال البخاريُّ رَحْلَلْلهُ:

٩٩٠٥ - حدَّثناً إسماعيلُ قال: حدَّثني مالكُ، عن عبدِ الله بن أبي بكر، عن عمرة بنتِ عبدِ الله بن أبي بكر، عن عمرة بنتِ عبدِ الرحمنِ، أن عائشة زوجَ النبيِّ على أخْبَرَتْها أن رسولَ الله على كان عندَها، وأنها سَمِعَتْ صوتَ رجلٍ يَسْتَأْذِنُ في بيتِ حفصة قالت: فقُلْتُ: يا رسولَ الله هذا رجلٌ يَسْتَأْذِنُ في بيتِك، فقال النبيُّ على الله على العمِّ حفصة من الرضاعةِ، قالت عائشةُ: لو كان فلانًا حيًّا لعمِّها من الرضاعةِ دخَل علي ققال: «نعم الرَّضاعةُ تُحَرِّمُ ما تُحَرِّمُ الولادَةُ» (أ).

١٠٠ وحدَّ ثنا مُسَدَّدٌ قال: حدَّ ثنا يَحْيى، عن شعبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن بن عبن بن عباس قال: قِيْل للنبيِّ عَلَيْهُ ألا تَتَزقَّ أبنة حمزة؟ قال: "إنها ابنة أخِي من الرَّضاعةِ"."
 وقال بشرُ بنُ عمرَ: حدَّ ثنا شعبةُ قال: سَمِعْتُ قتادةَ قال: سَمِعْتُ جابرَ بنَ زيدٍ مثله (٥).

<sup>(</sup>١) تقدم عزو كلام أهل العلم رحمهم الله قريبًا مع اختلاف مذاهبهم في هذه المسألة.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱۱۱)، ومسلم (۲/ ۱۰۷۰) (۱٤٤٥) (۹).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲/ ۱۰۸۸)، (۱۶٤٤) (۱).

<sup>(</sup>٤)رواه مسلم (۲/ ۱۷۲)، (۱٤٤٧) (۱۲).

<sup>(</sup>٥) علقه البخاري بصيغة الجزم، وقال الحافظ ابن حجر: رواه مسلم بن الحجاج في "صحيحه" (٢/ ١٠٧١)، (١٤٤٧) (١٣) عن محمد بن يحيى القطعي، عن بشر بن عمر، به. انظر: "تغليق التعليق" (٤/ ٣٩٩).

وله: «ابنة حمزةً» فهي ابنت عمِّ الرسولِ و فَ فحمزةُ عمُّه، وأخوه من الرضاعةِ. أتى هنا بالتحديثِ من قتادة لإزالةِ وهم التدليسِ، وقد مَرَّ علينا قبلَ ذلك أن كلَّ حديثٍ عَنْعَنَه قتادة في الصحيحين فهو متَّصِلٌ.

ثم قال البخاريُّ يَحْلَشْهُ:

١٠١٥ حدَّثنا الحكمُ بنُ نافع قال: أخْبَرنا شعيبٌ، عن الزهريِّ قال: أخْبَرني عروةُ بنُ الزبير، أن زينبَ بنتَ أبي سلمَةَ أخْبَرتْه أن أمَّ حبيبةَ بنتَ أبي سفيانَ أخْبَرتْه أن أمَّ حبيبةَ بنتَ أبي سفيانَ أخْبَرتْه أنها قالت: يا رسولَ الله انكِح أُخْتِي بنتَ أبي سفيان فقال: «أو تُحبِّينَ ذلك». فقُلْتُ: نعم لستُ لك بمُخْلِيةٍ وأحبُ من شَاركني في خير أُخْتِي فقال النبيُّ عَلَيْهُ: «إن ذلك لا يحلِّ لي». قُلْتُ: فإنا نُحدَّتُ أنك تُريدُ أن تَنْكِعَ بنتَ أبي سلمةَ قال: «بنتَ أمِّ سلمة» قُلْتُ: نعم فقال: «لو أنها لم تَكُنْ رَبيبتي في حجْرِي ما حَلَّتْ لي إنها لابنةُ أخي من الرضاعةِ أرْضَعَتْني وأبا سلمةَ تُويْبَةُ فلا تَعْرَضْنَ علي بناتِكُنَّ ولا أَخَوَاتِكُنَّ» قال عروةُ: وثُويْبَةُ مَوْلاةٌ لأبي لهب، كان أبو لهب أعْتَقَهَا فَأَرْضَعَتِ النبيِّ عَلَيْ فلمَّ مات أبو لهبٍ أُرينَهُ بعضُ أهلِه بشرِّ حِبيةٍ قال له: مأذا لَقِيتَ؟ قال أبو لهبٍ: لم أَلْقَ بَعْدَكُم غيرَ أَنِي مُويْبَةً.

[الحديث ١٠١٥- وأطرافه في: ١٠١٥، ١٠٧، ١٢٣٥، ٥٣٧٢].

سبحانَ الله العظيم هذا الحديثُ فيه عبرٌ:

أولا: سؤالُ هذه المرأةِ أن يَكُونَ لها ضرَّةٌ ومن أقاربِها؛ للخيرِ الذي يَحْصُلُ لها بكونِها تحتَ النبيِّ عَلَيْ فهذه أمُّ حبيبةَ قالت: يا رسولَ الله انكِح أختي بنتَ أبي سفيانَ. فتعَجَّبَ النبيُّ عَلَيْ كيف تَطْلُبُ أن يَنْكِحَ أختها، فتكُونُ ضرَّةٌ لها؛ ولهذا قال: «أو تُحبِّنَ ذلك». قالت: نعم. وفي هذا دليلُ على أن الإنسانَ الجاهلَ ليس كالعالم، فإن عرضَ المرأةِ الشيءَ المحرَّمَ على الرسولِ عَلَيْ لا شكَ أنه منكرٌ، وأم حبيبةَ الآن عَرَضَتْ عليه شيئًا محرَّمًا؛ وهو نكاحُ أختِها، لكنها كانت جاهلةً.

وفيه أيضًا: دليلٌ على جوازِ عدم الردِّ الفوريِّ للمصلحةِ، واستعلامِ الحالِ؛ لقولِه: «أُوتُحبِّن َ ذلك». فإن هذا مها يَدْعُوا إلى العجبِ، أن تَطْلُبَ امرأةٌ من زوجِها أن يَتَزوّجَ عليها ضرةً، ومن أقاربِها أيضًا، وبيَّنتُ ﴿ عَلَى أَنها ليست بمُخْليَةٍ للرسولِ ﷺ: يَعْنِي: للست بخاليةِ، وفيه زوجاتٌ أُخَر، كأنها تَقُولُ: الضرةُ لازمةٌ لي على كلِّ حالٍ، وما دام هذا لازمٌ فأختي أحبُ من غيرِها؛ ولهذا قالت: وأحبُّ من شَارَكَني في خيرِ أختي.

ولهذا عند العامةِ الآن يَقُولُونَ: الرجلُ إذا تَزوَّجَ امرأةً على امراًتِه الأولى غَضِبَتْ جدًّا فإن تَزوَّجَ رابعةً يَكونُ أَحْسَنُ.

الحاصلُ: أن أمَّ حبيبةَ تقُولُ: أنا لست منفردةً بك، ولي ضراتٌ، فأُخْتِي أَحَبٌ من شَارَكَني في الخيرِ، فبَيَّن الرسولُ عَلَيْ أن ذلك لا يَحِلُّ له.

وفي هذا: دليلٌ على كهالِ عبوديتِه لله تعالى على وأنه كغيرِه مُكلَّفٌ بالعباداتِ، وأن العبادات لا يُمْكِنُ أن تَسْقُطَ عن أحدٍ خلافًا لها يَقُولُه بعضُ الصوفيةِ الذين يَدَّعُون أنهم أولياءً لله، ويَقُولُونَ: نحن أولياءٌ تَسْقَطُ عنَّا التكاليفُ، ولا تَجِبُ علينا الصلاة، ولا الزكاة ولا الركاة ولا الصيام، ولا الحجُّ، ولا يَحْرُمُ علينا شيءٌ من المحرماتِ، حتى إنه يُقالُ لي: إن بعضهم في أفريقيا يَتَزوَّجُ خسين زوجة ولا يُبَالي، والله أنا سَوعْتُ هذا من بعض إخوانِنا في محة، ويقُولُ نحن مرفوعٌ عنا القلم؛ لأنه وصَل إلى الغاية. ويقُولُون -والعياذ بالله-: هذه العباداتُ وسائلُ؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَآعَبُدُ رَبَّكَ حَقَى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ (الله والمَعْنَ ولا تَعَمْم، ولا تَحمُم، ولا تَحمُم، ولا تَحمُم، والنه الخمر، كلُّ شيءٍ -والعياذُ بالله-.

فالرسولُ عَلَيْهُ على العكسِ من هؤلاءِ فإنه يُؤْمَرُ ويُنْهَى فَيَمْتَثِلُ عَلَيْهُ ولهذا قال: «إن ذلك لا يَحِلُّ لي».

وقولُها: «فإنا نُحَدَّثُ أنك تُرِيدُ أن تَنْكِحَ بنتَ أبي سلمةَ. قال: «بنتُ أمِّ سلمةَ؟».

قُلْتُ: نعم قال: «لو أنها لم تَكُنْ ربيبَتِي في حجرِي ما حَلَّتْ لي»؛ لأن الرسولَ ﷺ

تَزوَّجَ أَمَّ سلمةَ، وبنتُها التي من زوجِها أبي سلمةَ معها في حجرِ النبيِّ ﷺ. قال: «لو لم تَكُن في حجِري ما حلَّتْ لي إنها لابْنةِ أخي من الرضاعةِ». فصار في تحريمِها سببان:

السببُ الأولُ: أنها ربيبتُه عَلَيْهُ.

والسببُ الثاني: أنها بنتُ أخيه، فهو عمُّها عَيَّا اللهُ عَلَيْهُ.

قالَه ﷺ: «أَرْضَعَتْنِي وأبا سلمة ثويبةٌ». وثويبةُ هذه جاريةٌ لأبي لهب، وكان من أمرِها ما ذكره عروةُ وَحَلَقَهُ حين قال: كان أبو لهبٍ أعْتَقَها فأرْضَعَت النبيَّ ﷺ، فلما مات أبو لهب أُرِيه بعضُ أهلِه بشرِّ حيبةٍ؛ أي: بشرِّ حالٍ -والعياذُ بالله - فقال: ماذا لقيْتَ؟ قال أبو لهبٍ: لم ألق بعدَكم - في بعضِ الألفاظِ: «خيرًا» - غيرَ أني سُقِيتُ في هذه بَعَتَاقَتِي ثويبةً.

وقولُه: «في هذه». يُشِيرُ إلى إبهامِه؛ أي: سُقِيَ من إبهامِه بِعَتَاقَةِ ثويبةَ لها حَرَّرَها، وكانت أَرْضَعَتْ النبيَّ ﷺ، فصار واللهُ أعْلَمُ يَمَصُّ إبهامَه كها يَمَصُّ الطفلُ الشدي، وهذا من بركةِ النبيِّ ﷺ، وإلا فإن أبا لهبٍ لا يَسْتَحِقُّ أن يُسْقَى.

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أنه قد يَجْتَمعُ سببان موجبان للحكم، وهذا كاجتماعِ البينتين على شيءٍ واحدٍ، يَعْنِي: مها يَزِيدُ الأمرَ قوةً.

وفيه أيضًا: أن الكافر قد يُخَفَّفُ عنه بعملِ الخيرِ، ولكن هذا خاصٌ فيما حَصَل من الذين لهم علاقةٌ بالنبي ﷺ.



## ثم قال البخاريُّ كَلَالْمُاتِالَ:

٢١ - بابُ من قال: لا رضاع بعد الحولين؛ لقولِه تعالى: ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى: ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لَا الرَّضَاع وكثيره.
 لِمَنْ أَذَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ﴾ [الته: ٢٣٣] وما يُحَرِّمُ من قليلِ الرَّضَاع وكثيره.

١٠٢ - حَدَّثَنا أبو الوليدِ، حدَّثنا شعبةُ، عن الأَشْعَثِ، عن أَبِيه، عن مَسْرُوقٍ، عن عائشة هي أن النبي على دَخل عليها وعندَها رجلٌ فكأنَّه تَغيَّر وجهه كأنَّـه كَرِه ذلك فقالت: إنَّه أخِي فقال: «انظُرْنَ من إخوانُكُنَّ فإنَّها الرضاعةُ من المجاعةِ»

هذا البابُ تَضَمَّنَ ترجمتين:

الأولى: من قال لا رضاع بعدَ الحولين، وهذه الترجمةُ تُشِيرُ إلى أن هناك قولًا لأهلِ العلمِ أن الرضاع مؤثّرٌ بعدَ الحولينِ؛ وهو كذلك.

والترجمةُ الثانيةُ: وما يُحَرِّمُ من قليلِ الرضاعِ وكثيرِه، ففي هذه الترجمةِ أفاد أن الرضاع المحرِّم كما أفاده الحديثُ الذي سبَق أن الرضاعة تُحَرِّمُ ما تُحَرِّمُ الولادةُ. فينْبُتُ للتحريمِ من أحكامِ النسبِ أربعةُ أحكام فقط:

وهي: تحريمُ النكاحِ، والمحرميةُ، وجوازُ النظرِ، والخلوةِ. فهذه أربعةُ أشياءَ.

أما غيرُها من أحكام النكاحِ فلا تَثْبُتُ كالإرثِ، والنفقاتِ، والصلةِ، وغيرِها، فإنها لا تَثْبُتُ بالرضاعةِ.

أولا: من قَالَ لا رضاعَ بعدَ الحولينِ. وهذا هو المشهورُ عندَ أكثرِ أهلِ العلمِ أنه لا رضاعَ بعدَ الحولينِ لا يُؤتِّرُ، لو رضَع مائةً مرةً، لا رضاعَ بعدَ الحولينِ لا يُؤتِّرُ، لو رضَع مائةً مرةً، واسْتدَلُّوا بالحديثِ الآتي: "إنها الرضاعةُ من المجاعقِ". يَعْنِي: لا تَكُونُ الرضاعةُ رضاعةً إلا إذا كانت من المجاعةِ؛ يَعْنِي: أنها واقيةٌ من المجاعةِ وتَنْفَعُ الطفل، ويَجُوعُ إذا فقدَها؛ لأنه لا يَأْكُلُ وهذا معنى من المجاعةِ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۱۰۷۸)، (۱٤٥٥) (۳۲).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

ولحديث: «لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام» . فها بعدَ ذلك فلا يُحَرِّمُ. وهذه المسألةُ اختَلَفَ فيها أهلُ العلم على ثلاثةِ أقوال أن : القولُ الأوَّلُ: أنه لا رضاعَ بعدَ الحولين، أو الفطامِ. القولُ الثاني: أن الرضاعَ مؤثِّرٌ مطلقًا.

القولُ الثالثُ: أنه مؤثّرٌ عندَ الحاجةِ.

أما الذين قَالُوا: إنه لا يُؤَثِّرُ إلا ما كان قبلَ الحولين، وقبلَ الفطامِ فاسْتَدَلُّوا بهذا الحديثِ الذي أشار إليه البخاريُّ: "إنها الرضاعة من المجاعةِ»، وبالحديثِ الذي أخرَجَه أهلُ السننِ: "لا رضاع إلا ما أنْشَزَ العظمَ وكان قبلَ الفطامِ" . وبأن النبيَ عِينَ لها قال: "إيّاكم والدخولَ على النساءِ "قالوا: يا رسولَ الله: أرأَيْتَ الحمْوَ. قال: "الحموُ الموتُ " ولو كان رضاعُ الكبيرِ مُحَرِّمًا لكان الرضاعُ مزيلًا لهذا الأمرِ، ولقال النبيُ عَينَ : الحموُ يُرْضَعُ، فهذه ثلاثةٌ أدلةٍ على هذا القولِ.

والقولُ الثاني: أن الرضاعَ مؤتَّرٌ مطلقًا سواءٌ كان الراضعُ صغيرًا أو كبيرًا، بحاجةٍ أو بغيرٍ حاجةٍ أو بغيرٍ حاجةٍ، وهذا مذهبُ أهلِ الظاهرِ، واسْتَدَلُّوا لهذا بإطلاقِ الآية: ﴿وَأُمَّهَنتُكُمُ مُا لَحِرَّمُ الولادةُ».

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۲۰۵۹) موقوفًا على ابن مسعود هيئ و (۲۰۲۰) مرفوعًا، والصحيح الموقوف، والمرفوع فيه ضعف كذا قال الشيخ الألباني في تعليقه على السنن، وهو عند البيهقي أيضًا (٧/ ٤٦١) موقوفًا، والدارقطني في «سننه» (٤/ ١٧٣)، ورواه أحمد موصولًا (١/ ٤١١٤)، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده ضعيف، أبو موسى الهلالي مجهول، وكذلك أبوه، وابن عبد الله بن مسعود لا يعرف.

<sup>(</sup>۱) انظر: ذكر الأقوال الثلاثة وكلام أهل العلم عليها في: «التمهيد» لابن عبد البر (۸/ ٢٥٧)، و «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (٣٤/ ٣٩)، و «نيل الأوطار» (٧/ ١٢٠)، و «المحلى» لابن حزم، وانتصر ابن عبد البر، وشيخ الإسلام للقول الأول، وانتصر الشوكاني وابن حزم للقول الثاني رحمهم الله جميعًا.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

ولكن هذا القولُ ليس له دليلٌ في الواقع؛ لأن استدلالَهم بالمطلق مع وجودِ المقيِّدِ استدلالٌ لا وجه له، إذ أن الكلَّ مُتَّفِقُونَ على أنه لو وجدَ مطلقٌ ومقيِّدٌ تَقَيَّدَ المطلقُ به، وقد ذكَرْنَا التقييدَ، واستَدَلُّوا أيضًا بأن النبيَ عَيِّةٌ قَالَ لامرأة أبي حذيفة: "أرْضِعيه تَحْرُمِي عليه" في وكانت قد شكت إليه أن سالمًا مولى أبي حذيفة الذي كان قد تَبنَّاه أبو حذيفة، يَدْخُلُ عليهم كثيرًا فقال: "أرْضِعيه تَحْرُمِي عليه". وهو كبيرً، وذهبَ بعضُ العلماء إلى أنه إن كان حصل مثلَ ما حصل لسالمٍ مَوْلَى أبي حذيفة فالرضاعُ مُحَرِّمٌ وإلَّا فلا ".

وجوابُ الجمهورِ عن حديثِ سالمٍ مولى أبي حذيفةَ أن بعضَهم قال: إنه خاصٌّ وبعضُهم قال: إنه منسوخٌ.

والصحيحُ: أنه خاصٌ لكنها ليست خصوصيةَ شخصيةٍ، ولكنها خصوصيةٌ وصفيةٌ أو حاليةٌ، فمن كان في مثلِ حالِ سالمٍ فإن إرضاعَه يَصِحُ ويُـوَّتُرُ، ومن لم يَكُنْ كذلك فإنه لا يُوَتِّرُ فيه الرضاعةُ.

وهذا القولُ هو الصحيحُ الذي تَجْتَمِعُ به الأدلةُ، وحالُ سالم في وقتِنا الحاضرِ مُتَعَذِّرٌ؛ لأنه لا يُمْكِنُ أن يُوجَدُ ابن تبَنِّ يَكُونُ لأهلِ البيتِ كالابنِ، ويَشُقُّ عليهم التحرُّزُ منه، فهذا غيرُ ممكنِ، وغيرُ موجودٍ.

بَقِيَ علينا: هل أحكامُ الرضاعِ تَنتَشِرُ إلى أقاربِ المرضعِ والمرضعةِ وصاحبِ اللبنِ؟ أولًا: نَبْدَأُ بصاحِبِ اللبنِ فهو له أصولٌ وفروعٌ، وحواش، والمرضعةُ أيضًا لها أصولٌ، وفروعٌ، وحواش، والمرتضِعُ له أصولٌ وفروعٌ وحواش عندَنا الآن تسعٌ.

فصاحبُ اللبنِ يَنْتَشِرُ أثرُ الرضاعِ إليه، وإلى أصولِه، وفروعه، وحواشيه كانتشارِ النَّسبِ.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية كَعْلَلْلهُ.

مثالُ ذلك: أبو صاحب اللبنِ جَدُّ للرضيعِ المرتضعِ، وأخو صاحبِ اللبنِ عَمُّ له، وابنُ أخيه ابنُ عَمِّ، وابنُ صاحبِ اللبنِ أخٌ للمرتضعِ وابنُ ابنِه ابنُ أخِ المرتضعِ، فالمرتضع عَمُّهُ.

وأصولُ المرضعةِ: أمُّها وإن عَلَت جَدَّاتٌ للمرتضعِ، وأخواتُها خالاتٌ له، وإخوانُها أخوالٌ له، وأبناؤها إخوانٌ له، وأبناءُ أبنائِها أبناءُ إخوةٍ أو أخواتٍ.

والمرتضِعُ له أصولٌ وفروعٌ وحواشٍ: فبالنسبةِ لأصولِه وحواشيه لا أثرَ للرضاعِ فيهم إطلاقًا، وبالنسبةِ لفروعِه يَنْتَشِرُ أثرُ الرضاعِ فيهم، كما يَنْتَشِرُ في النَّسَبِ، فأبوه من الرضاعِ جَدُّ لأبنائِه وبناتِه، وخالُه من الرضاعِ عمُّ لأبنائِه وبناتِه، وخالُه من الرضاعِ خالٌ لأبنائِه وبناتِه، وعلى هذا فقِسْ.

لكن أخو المرتَضِعِ لا يَتَأَثَّرُ بشيءٍ؛ ولهذا يَجُوزُ لأختِ المرتضِعِ من الرضاعِ أن يَتَزوَّجَها أخوه مِن النَّسَبِ.

فإن قال قائلٌ: أبوه من النَّسبِ هل يَجُوزُ أن يَتَزَوَّجَ أختَه من الرضاعِ؟ الجوابُ: أن أباه من النَّسبِ يَجُوزُ له أن يَتَزَوَّجَ أخْتَه من الرضاعِ. يَعْنِي: أختَ ابنِه من الرضاع.

مثالٌ آخر: أبوه من النَّسَبِ هل يَجُوزُ له أن يَتَزَوَّجَ أمَّه من الرضاعِ؟ يَعْنِي أَمَّ ابنِه من الرضاع؟

الجوابُّ: أن أباه من النَّسَبِ يَجُوزُ له أن يَتَزَوَّجَ أمَّ ابنِه من الرضاع؛ لأن هذا من الأصولِ. إذا فَهِمْنَا هذه القواعدَ سَهُل علينا مسائلُ كثيرةٌ تُشْكِّلُ حتى على طلبةِ العلمِ؛ لأن هذه المسائلَ فيها تَدَاخُلُ.

إذًا: يَشَشِرُ أَثرُ الرضاعِ بالنسبةِ لأصولِ صاحبِ اللبنِ، وفروعهِ، وحواشيه، كانتشارِ النَّسبِ، وبالنسبةِ للمرضعةِ وأصولِها وفروعِها وحواشيها كذلك تَنتشِرُ كانتشارِ النَّسبِ، وبالنسبةِ للمرتضعِ يَنتشِرُ إلى فروعِه فقط، أما أصولُه وحواشيه فهم أجانبٌ من الرضاعةِ.



# المسألةُ الثانيةُ التي تَرْجَمَ المؤلفُ بقولِه: «وما يُحَرِّمُ من قليلِ الرضاعِ وكثيرِه»:

وهذه أيضًا مسألةٌ فيها خلافٌ بين العلم؛ فمنهم من يَقُولُ: إن الرضاعَ مُحَرِّمٌ قليلُه وكثيرُه، وهذا مذهبُ كثيرٍ من أهل العلم كأبي حنيفة، وأصحابه، ويُرْوَى عن الإمامِ أَحمَد رَحَمَلَتُهُ على أن الرضاعَ مُحَرِّمٌ القليلُ منه والكثيرُ. واسْتَدَلُّوا بالإطلاقِ في قوله: ﴿وَأُمْ هَنَ الرضاعَ مَا يَحْرُمُ وَبِقُولِ النبيِّ عَلَيْهُ: «يَحْرُمُ من الرضاع ما يَحْرُمُ من الرضاع ما يَحْرُمُ من النسبِ». فإذا ارتضع الطفلُ من المرأةِ ولو مرةً واحدةً، ولو مصةً واحدةً كانت أمَّا له من الرضاعةِ، وثَبَتَتْ أحكامُ الرضاعةِ، وهذا هو ظاهرُ اختيارِ البخاريِّ رَحَمَلَتُهُ؛ لأنه قال: وما يَحرِّمُ من قليلِ الرضاعِ وكثيرِه ".

والقولُ الثاني: أن الرضاعَ المُحَرِّمُ ثلاثُ رضعاتٍ فأكثرَ لقولِ النبيِّ عَلَيْ: «لا تُحَرِّمُ الإملاجةُ ولا الإملاجتان، والمصَّةُ والمصتان "". فَمَفْهُ ومُ الحديثِ أن ما زاد عليها مُحَرِّمٌ فيكُونُ الثلاثُ فأكثرُ مُحَرِّمَةً، وما دونَها غيرُ مُحَرِّم.

القولُ الثالثُ: أن الرضاعَ المُحرِّمَ لا بدَّ أن يَكُونَ خَسَ رضَعاتٍ، وهناك أقوالُ أخْرَى كسبعٍ، وعشرٍ، ولكن لا نُعَوِّلُ عليها؛ لأنه ليس فيها دليلٌ ، لكن هذه الأقوالُ التي لها أدلةٌ واضحةٌ أن الرضاعَ المُحرِّمُ خَسُ رضعاتٍ فأكثرَ ، وما دونَها فإنه لا يُحرِّمُ ؛ ودليلُ هذا حديثُ عائشةَ الذي رواه مسلمٌ قالت: كان فيما أُنْزلَ من القرآنِ عشرُ رضعاتٍ معلوماتٍ يُحرِّمْنَ ثم نُسِخْنَ بخمسٍ معلوماتٍ فتُوفِّي النبيُ عَلَيْ وهي فيما يُقْرَأُ من القرآنِ". وهذا نصُّ صريحٌ في أن المُحرِّمَ خسُ رضعاتٍ ".

ولا يُعَارِضُ هذا ما استدَلَّ به القائلون بأن الرضاعَ مُحَرِّمٌ قليلُه وكثيرُه، ولا بأن

<sup>(</sup>۱) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (٤/٧).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) انظر: «المغني» لابن قدامة (٨/ ١٣٧)، و «المبدع» (٨/ ١٦٠)، و «مختصر الخرقي» (١/ ١١١)، و «الوسيط» (٦/ ١٧٧).

الرضاع المحرم ثلاث رضعاتٍ.

أما الذين قالوا: إن الرضاعَ مُحَرِّمٌ قليلُه وكثيرُه فالذي اسْتَدَلُّوا به دليلٌ مطلقٌ، والمطلقُ إذا ورد ما يُقَيِّدُه تَقَيَّدَ به.

وأما الذين قالوا بالثلاثِ: فنَقُولُ: إن حديثَكم يَقُولُ: «لا تُحَرِّم المصةُ ولا المصتان والإملاجة والإملاجتان». ونحن نَقُولُ ذلك؛ لأن الحديثَ الذي معنا يَقُولُ: خسُ رضعاتٍ. إذًا فالاثنتانِ لا يُحَرِّمان.

فها دل عليه هذا الحديثُ مطابقٌ تهامًا للحديثِ الذي خَصَّهم بخمسةٍ، ومع الخمسِ زيادةُ علم فيَكُونُ أولى.

ثم نَقُولُ: دلالَّةُ حديثِ: «لا تُحَرِّمُ المصةُ ولا المصتان». بالمفهوم؛ لأن مفهومَه أن الثلاثَ فأكثرَ مُحَرِّمٌ، وأما دلالةُ أن المُحَرِّمَ خسسُ رضعاتٍ فهو بالمنطوقِ، والمنطوقُ، وألمنطوقُ، لأنه لا يُعَارِضُه في الواقع.

ولهذا نَقُولُ: إن القولَ بأنَها خسُ رضعاتٍ هو القولُ الراجحُ. فإن قُلْتَ: لهاذا لا تَحْتَاطُ فتَأْخُذُ بالقولِ الذي يُثْبِتُ أثرَ الرضاع بالقليل والكثيرِ؟

الجوابُ أَن نَقُولَ: هذه المسألةُ الاحتياطُّ فيها متَجاذب؛ لأنك إن احْتَطْتَ وحرَّمْتَها على هذا الرجل، فإنك لم تَحْتَطْ في حِلِّ الخلوةِ بها، وجوازِ النظرِ، وجوازِ السفرِ.

مثالُ ذلك : طفلةٌ رضِعَتْ من امرأةٍ رضعةً واحدةً، وللمرأة التي رضَعتُ منها أولادٌ ذكورٌ، فإذا قُلْنَا: إن الرضعة الواحدة مُحَرِّمةٌ صارت هذه الطفلةُ حرامًا على أولادِ المرأةِ، وكونُ أولادِها لا يَتَزوَّجُون بهذه الطفلةِ أَحْوَطُ من كونِهم يَتزَوَّجُونها ؛ لأنهم إذا تَرَكُوا الزواجَ لم يَقُولُوا: إنكم أثمتم، وإن تَزوَّجُوا بها قال بعضُ العلماءِ: إنكم أثِمْتُم.

إِذًا: فالاحتياطُ الله يَتَزوَّ جُوا بها، لكن نَقُولُ: هذا الاحتياطُ يَدْفَعُه احتياطٌ آخرُ يُعَارِضُه؛ ولأننا إذا قُلْنَا بببوتِ حكم الرضاعِ أبَحْنَا لأولادِ هذه المرضعةِ أن يَخْتَلُوا بُعَارِضُه؛ ولأننا إذا قُلْنَا بببوتِ حكم الرضاعِ أبحنا لأولادِ هذه المرضعةِ أن يَخْتَلُوا بهذه الطفلةِ إذا كَبرت، وأبحنا النظرَ إلى وجهِها، وأن يُسَافِرُوا بها، فنحن حينئذٍ وَقَعْنَا في خلافِ الاحتياطِ؛ لأن الاحتياطَ أن نَتَجَنَّبَ هذا الشيءَ.



فإذا قُلْتَ: لهاذا لا تَعْمَلُ بالاحتياطين وتَقُولُ: يَحْرُمُ نكاحُها، ويَحْرُمُ النظرُ إليها، والمخلوةُ بها، والسفرُ بها؟

قُلْنَا: هذا تَعَارُضٌ في الأحكام؛ لأنه لا يُمْكِنُ أن يَثْبُتَ بالسببِ الواحدِ حكمٌ ونقيضُه أبدًا، لأن السبب الواحد إن كان فاعلًا مؤثرًا ثبَت أثرُه وانتفى خلافُه، وإن لم يَكُن مؤثرًا لم يَكُنْ سببُه، فلا يُمْكِنُ أن تَقُولَ: أثبتِ الاحتياطينِ.

قهنا أثبت حكم الفراشِ من جهةٍ ونفى حكمَه من جهةٍ أخْرى، قضى به لعبدِ بنِ زمعة ؛ لأنه وُلِدَ على فراشِ أبيه، وأمَر سودة أن تَحْتَجِبَ منه؛ لأن فيه شبهًا بيِّنًا لعتبة، فهذا تعارضٌ فقد أثبتنا الحكم ونقيضَه، فها الجوابُ عها قُلْنًا قبلَ قليلٍ إنه لا يُمْكِنُ إثباتُ الحكم ونقيضِه؟

الجواب: أن السببين هنا مختلفان، فسبب أمره لسودة أن تَحْتَجِبَ هو الشبه البيِّنُ بعتبة، وسبب إلحاقِه بزمعة الفراش، فالسببان مختلفان.

أما الأوَّلُ فالسببُ واحدُ وهو الرضاعُ، فلا يُمْكِنُ لسببٍ واحدٍ أن يَثْبُتَ به حكمان مختلفان أبدًا.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۷ ۲۷)، ومسلم (۲/ ۱۰۸۰)، (۲۵۷) (۳٦).

فالآن تبيَّنَ لنا أن الراجِحَ أن المُحَرِّمَ خَسُ رضعاتٍ معلوماتٍ، وجاء في الحديثِ «معلومات»؛ لأجلِ أنه إذا شكَ في عددِ الرضعاتِ فالأصل عدمُها، فإذا شككُنا هل رضع خسًا أم أربعًا، فهي أربعٌ حتى نَعْلَمَ أنها خسةٌ.

ويَبْقَى عندَنا الآن النظرُ ما هي الرضعةُ؟ هل هي التقامُ الثدي، أو مص اللبنِ، أو الرضعةُ المنفصلةُ عما بعدَها؟ فهذه ثلاثةُ احتمالاتٍ.

المشهورُ من المذهبِ: أنه ما دامَ ملتقمًا للثدي فهي رضعةٌ، فإذا أطْلَقَه لأيِّ سببٍ ثم عاد فهي ثانيةٌ، ويُمْكِنُ حينئذِ أن تَنتَهِيَ الخمسُ في خلالِ عشرِ دقائق، حتى لو فرضَ أن الصبيَّ التقمَ الثديَ ثم سَمِعَ صوتًا مثلًا، فأطْلَق الثديَ لينظُرُ ما هذا، ثم عاد فهي رضعةٌ (١).

وقال بعضُ العلماء: بل الرضعةُ ما كانت منفصلةً عن أختِها بزمنٍ بَيِّنٍ يَظْهَرُ فيه الانفصالُ، وهذا اختيارُ ابنُ القيمِ في الهدي أن وهو أَقْرَبُ إلى الصوابِ وبناءً على ذلك فإنه إذا أطْلَقَ الثدي لسبب ثم عاد فهذه رضعةٌ واحدةٌ؛ لأنه ما زالَ يَرْتَضِعُ في الواقع، ولو أنّا اعتبَرْنَا مجردَ التقامِ الثدي؛ لكان الأولى بالصوابِ أن نَجْعَلَ الرضعةَ هي المصة لقولِه: «لا تُحَرِّمُ المصةُ ولا المصتان» ألى وأنتم لا تَقُولُون: بأن المعتبرَ المصّ، فهم يقولُون: لو مَصَّ وهو مُلتَقِمُ الثدي مائةَ مرةً فهي عندَهم رضعةٌ واحدةٌ.

فالأصحُّ: أن الرضعة هي ما انفصلت عن الأُخرى بفاصل بَيِّن، ولا يُشْتَرَطُ الشبعُ، ولا أن تَكُونَ كُلُ واحدةٍ في يوم، بل ربها تَكُونُ واحدةٌ في الساعة الواحدة، والثانية في الساعة الرابعة، والرابعة في الساعة الرابعة، والخامسة في الساعة الرابعة، والخامسة في الساعة الخامسة.

ثم ما هو اللبنُ المُحَرِّمُ؟

<sup>(</sup>١) انظر: «المغني» (٨/ ١٣٨)، و«المبدع» (٨/ ١٦٧)، و«الإنصاف» للمرداوي (٩/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٥٧٥).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

نقولُ: لبنُ الآدميةِ، هذا هو اللبنُ المُحَرَّمُ، أما لبنُ البهيمةِ فلا يُحَرِّمُ، ولهذا لو رَضَعَ الطفلان من شاةٍ واحدةٍ يكونان أخوين؟! إن كانا خروفين.

المهمُّ: أنها إذا رضَعا من بهيمةٍ لم يَكُونا أخوين.

وإن رضَعا من رجل؟! فهناك بعضُ الناسِ يَقُولُون: إنه هناك رجالًا يَصِيرُ لهم لبنٌ، وهذا ممكن ولكنه قليلٌ، ومع ذلك لا أثَر له؛ لأن الله يَقُولُ: ﴿وَأَمَهَنتُكُمُ ٱلَّتِيٓ أَرْضَعَنكُمْ ﴾ أمهات لابدَّ أن تَكُونَ أنثى.

وإذا كانت المرأةُ لم تَتَزَوَّجْ ودرَّ لبنُها على طفل وأرْضَعَتْه خَسَ مراتٍ -وهذا يَقَعُ فإن المرأةَ ما تَزَوَّجَتْ فإذا صارَ الطفلُ يَرْ تَضِعُ منهًا درَّتْ عليه- وكذلك لو كانت عجوزًا كبيرةً في السن بعيدةَ العهدِ بالولادةِ، وليس بها لبنٌ فإنها أحيانًا تَدُرُّ على الطفلِ وتُلْقِمُه ثديَها إذا صاح، ثم يَبْدَأ يَرْضَعُ وبإذنِ الله يَجْتَمِعُ اللبنُ، فهل يُؤَثِّرُ هذا أو لا؟

الصحيحُ: أنه يُؤَفِّرُ، وأن لبنَ الصغيرةِ التي لم تَتَزوَّجْ مُؤَثِّرٌ لعمومِ الآيةِ، وهذا وإن كان نادرًا، لكنَّ الآيةَ عامّةٌ كما في قوله تعالى: ﴿وَأَمْهَانَكُمُ اللّيِ الْكَنْ الْآيةَ اَرْضَعْنَكُمْ ﴾. وفي هذه الحالِ إذا كانت المرأةُ لم تَتَزوَّجَ تَثْبُتُ الأمومةُ دونَ الأبوةِ؛ يَعْنِي: يَكُونُ له أمُّ من الرضاع، وليس له أبٌ.

وكُذلك إذا زنى رجلٌ بامرأةٍ، وأتَتْ بولدٍ وأرْضَعتْ طفلًا بهذا اللبنِ، فله أمُّ وليس له أبٌ.

ولكن هل يُمْكِنُ أن تَثْبُتَ الأبوةُ في الرضاع دونَ الأمومةِ؟

الجوابُ: أن هذا ممكنٌ بأن يكُونَ الرجلُ له زوجتانِ، وتُرْضِعُ إحدى الزوجتين هذا الطفلَ ثلاثَ مراتٍ، وتُرْضِعُه الأخرى مرتين، فهنا صار زوجُهم أبًا وهما ليستا أمين؛ لأن هذه المرأة أرْضَعتُه ثلاثًا، وهذه أرْضَعَتْه مرتين فقط.

وفي حديثِ عائشةَ ﴿ على خيرةِ النبيِّ على أهلِه، وأن الغيرةَ من صفاتِ الرجولةِ، وبه نَعْرِفُ أن صفاتِ الرجولةِ، وبه نَعْرِفُ أن أولئك القومَ الذين يَأْتُونَ بنسائِهم إلى الأسواقِ، فتَدْخُلُ المرأةُ على الخياطِ، وتتكَّلَم بها

شاءت، وزوجُها في السيارةِ قد وضَع حدَّه على يدِه، إما أنه يَسْتِمعُ إلى أغنيةٍ، وإما أنه يُفكِّرُ في ما يُفكِّرُ فيه، وإما أنه يَسْتَمِعُ إلى قرآنٍ، وإما أن يُفكِّر بمسألةٍ علميةٍ، لكن الأخيرُ، وما قبلَه بعيدٌ؛ يَعْنِي: لا تَجِدُ رجلًا مؤمنًا يُمْكِنُ أن يَجْعلَ امرأته سواءٌ كانت زوجَه أو غير زوجِه تذْهبُ إلى الخياطِ، وتَتكلَّمُ معه ما شاءت، وهو جالسٌ في السيارةِ، فهذا ليس عندَه غيرةٌ، ودينُه أيضًا ضعيف، والواجبُ عليه أن يَنْزِلَ معَها، ويقِقفَ، وتكونَ المكالمةُ بينَه وبينَ الخياطِ، وهو كالمترجم الأهلِه، فهذه هي تامُ الغيرةِ.

ولهذا تَغَيّرُ وجهُ النبيِّ عَلَيْ لما رأى هذا الرجلَ عندَ عائشةَ، كأنه كَرِهَ ذلك.

وفي قولِه ﷺ: «انظُرْنَ من إخوانُكُنَّ». دليلٌ على أنه يَجِبُ التثبتُ في هذا الأمرِ؛ أي: التثبتُ في عينِ الرضيع، وفي عددِ الرضاع، وفي زمنِ الرضاع.

ففي عينِ الرضيعِ كأن أن يَكُونَ طفلان أحدُهما ارتَضَع من هذه المرأةِ، ولكن لا تَعْلَمُ أيهما الذي رضع ؟ فهنا فيَجِبُ التحققُ.

وفي زمنِ الرضاعةِ كأن تَكُونَ في المجاعةِ كما قال عَلَيْ: «إنها الرضاعةُ من المجاعةِ» ".

وفي عددِ الرضاعِ وأنها خمسٌ، فإذا شَكَكْنَا أكان خمسًا أم أقلَّ، فهو الأقلُّ.

وليُعْلَمَ أن المقصود هنا هو شربُ اللبنِ سواءٌ التَقَمَ الثدي ورضَع منها، أو أنها حَلَبَتْ اللبنَ، وأُسْقِيَ الطفلُ؛ لأن بعضَ الأطفالِ لا يَقْبَلُ غيرَ أمِّه، لكن لو تُعْطِيه بالثدي وهو نائمٌ قِبلَ.



<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه.



## ثم قال البخاريُّ تَعْمَلْشَاتِهَاكَ:

٢٢ - بابُ لبنِ الفحلِ.

الزبير، عن عائشة : أن أَفْلَحَ أَخا أبي القُعَيْسِ جاء يَسْتَأْذِنُ عليها، وهو عَمُّها من الزبير، عن عائشة : أن أَفْلَحَ أَخا أبي القُعَيْسِ جاء يَسْتَأْذِنُ عليها، وهو عَمُّها من الرضاعة بعد أن نزَل الحجابُ فَأَبَيْتُ أن آذنَ له، فلما جاء رسولُ الله ﷺ أَخْبَرْتُه بالله عَنْ صَنَعْتُ فَأَمَرَنِ أن آذنَ له".

في هذا الحديث: دليلٌ على أن لبنَ الفحلِ مُؤَثِّرٌ، ومعنى لبنِ الفحل؛ أنه كما يَنتَشِرُ التحريمُ من قبلِ الأبِ من الرضاع، فإذا أرْضَعَتْ التحريمُ من قبلِ الأبِ من الرضاع، فإذا أرْضَعَتْ امرأةٌ هذا الطفلَ، وهي زوجةٌ لرجل كان الطفلُ ابنًا لها، وابنًا للرجل.

وعليه فإذا كان لهذا الرجلِ أولادٌ من غيرِها صار الأولادُ إخوةً له من الأبِ، ولا نَقُولُ: إن الزوجةَ الأُخْرَى لم تُرْضِعْه فلا يَكُونُ ولدًا له. بـل نَقُولُ: الرضاعَ مُـؤَثِّرٌ في المرضعةِ وفي الفحل الذي خُلِقَ اللبنُ منه.

وفي هذه الحالِ يَجِبُ على المرأةِ إذا أرْضَعَتْ طفلًا أن تُقَيِّدَه عندَها؛ لئلا يَحْصُلَ النسيانُ، لأنّه إذا حصَل نسيانٌ قد تَقَعُ مشكلةٌ.

فهناك وقائع فُرِّق فيها بينَ الرجل، وبينَ زوجتِه وأولادِه بهذا السببِ؛ لأنه تَنزَوَّجَ، ووُلِدَ له أولادٌ وكَبروا وجاءت امرأةٌ وكانت غائبةً قبل ذلك وما عَلِمَتْ بالزواجِ، فشهِدَتْ بأن بينَهما رضاعًا مُحَرِّمًا، وهنا لا بدَّ أن يُفَرَّقَ بينَهما؛ لأن النكاحَ عقدُه غيرَ صحيح، والأولادُ شرعيون للشبهةِ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۲۹، ۱)، (۵۶۱) (۳).

## ثم قال البخاريُّ يَعْلَشْهُ:

٢٣ - باب شهادة المرضعة.

عبدِ الله بنِ أبي مُلَيْكَةَ قال: حَدَّثَنا عبدِ الله، حَدَّثَنا إساعيلُ بنُ إبراهيم، أخْبَرنَا أبوبُ، عن عبدِ الله بنِ أبي مُلَيْكَةَ قال: حَدَّثَني عُبيدُ بنُ أبي مريم، عن عُقْبَةَ بنِ الحارثِ قال: وقد سَمِعْتُهُ من عقبةَ لكنّي لحديثِ عبيدٍ أحْفَظُ قال: تَزَوَّجَتُ امرأةٌ فجاءَتْنَا امرأةٌ سوداءُ فقالت: أرْضَعْتُكُما فأتَيْتُ النبيَّ عِيدٍ فقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ فلانةَ بنتَ فلانٍ فجاءتْنَا امرأةٌ سوداءُ فقالت لي: إني قد أرْضَعْتُكما وهي كاذبةٌ. فأعْرَضَ عني فأتَيْتُه من قبل وجهِه قُلْتُ: إنها كاذبةٌ. قال: «كيف بها وقَدْ زَعَمَتْ أنها قد أرْضَعَتْكُما دَعْهَا عنك»، وأشار إساعيلُ بإصبَعَيْه السبابةِ والوسطى يَحْكِي أبوبَ.

هذا الحديث فيه: دليلٌ على قبولِ شهادة المرأة، لكن ما لم تُتَّهَمْ، فإن اتُهِمَتْ لم تُقْبَلْ، فلو أن امرأة سَمِعَتْ أن فلانًا يُرِيدُ أن يَمَزوَّجَ فلانة على ابنتها، وجاءت إلى زوج ابنتها وقالت: إن فلانة أختُك من الرضاعة أرْضَعَتْك أنت وإيَّاها فلانة، فهنا لا تُقْبَلُ السهادة ؛ لأنها متهمة، حيث شَهِدَتْ لابنتها؛ لأن هذه الشهادة تَتَضَمَّنُ دفعَ الضررِ عن ابنتها.

وكذلك لو أن زُوجته التي كانت معه سَمِعَتْ أنه سَيتَزَوَّجُ فلانَةً فقالت: كيف تَتَزَوَّجُ فلانةً وهي أختُك من الرضاعةِ؟ فهذه أيضًا لا تُقْبَلُ.

لأنها متهمةٌ بدفع الضرِرِ عن نفسِها. فاحتمالُ أنها صادقةٌ واردٌ، ولكن الظاهرُ أنها كاذبةٌ، فامرأةُ العزيزِ ادَّعَتْ أَن يُوسُفَ راودَها عن نفسِها، وهذا احتمالُ واردٌ، وحُكِمَ بالقرينةِ كما في قول العزيزِ ادَّعَتْ أَن يُوسُفَ راودَها عن نفسِها، وهذا احتمالُ واردٌ، وحُكِمَ بالقرينةِ كما في قول تعلَيْ الله القرينة في مَعْدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ أَن وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ وَقُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ أَن وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَ في الفَيْكَ العَلَيْ العَلْمَ العَلَيْ عَلَيْ العَلَيْ عَلَيْ العَلَيْ العَلَيْمُ العَلَيْ العَلَيْلُونَ العَلَيْ العَلْمُ عَلَيْ العَلَيْ العَلَيْ العَلَيْ العَلَيْ العَلَيْ العَلَيْ العَلَيْ العَلَيْمُ العَلَيْ العَلَيْ العَلَيْمُ العَلَيْ العَلْمُ العَلَيْ العَلِيْ العَلَيْ العَلَيْ العَلَيْمُ العَلِي العَلَيْمُ العَلَيْمُ العَلَيْمُ العَلِي العَلِي العَلَيْمُ العَلَيْمُ العَلَيْمُ العَل

فالقرائنُ لا شكَّ أنها تُغَلَّبُ على الأصلِ. فقولُها هذا لا شكَّ أن احتهالَ صدقِه واردٌ، ولكن القرينةُ الظاهرةُ تَدُلُّ على أنها ليست بصادقةٍ.

لكن إذا كانت امرأةً ثقةً وشَهِدَتْ أنها أَرْضَعْت هذا الرجلَ، وهذه المرأةَ، صارَ أخوين، وهذا إذا شَهِدَتْ على فعل نفسِها.



فإن شَهِدَتْ على فعلِ غيرِها بأن قالت: إن فلانةً أَرْضَعَتُكُما؛ فيه قولان لأهلِ العلم: فالمشهورُ من المذهبِ عندنا إنها تُقْبَلُ؛ لأنه إذا قُبِلَتْ شهادتُها على نفسِها فشهادُتها على غيرِها كذلك، إذ لا فرق، وهي لا تُرِيدُ أن تَدْفَع عن نفسِها ضررًا، ولا تَجْللُ لها نفعًا".

ولكن لو سألنا المرأة التي شُهِدَ عليها فقالت: أبدًا ما أَرْضَعْتُهما، ولا أَعْرِفُها. فهل نَأْخُذُ بقولِ المرأةِ النافيةِ؛ لأنها أَدْرَى بنفسِها، أو نَقُولُ: فيه احتمالٌ أنها نَسِيَتْ؟

الجوابُ: أن هذا نَنْظُرُ فيه للقرائنِ، فربَّما تَكُونُ المرأةُ التي قالت: إني ما أرْضَعْتُها. لها أختٌ في البيتِ هذا، وأن الزوجَ وزوجتَه يُؤتّى بهما إلى هذا البيتِ، فقالت المرأةُ التي شُهِدَ عليها بأنها أَرْضَعَتْ: لستُ أنا التي أَرْضَعْتُهما ولكنها أُختِي. فهنا نَقْبَلُ قولَ المرأةِ النافيةِ؛ لأنها أَتَت بقرينةٍ تَدُلُّ على أن شهادةَ المرأةِ تلك وَهُمُ.

أما إذا لم يَكُنْ هناك قرينةٌ فإنه يُحْتَمَلُ أنها تَكُونُ نَسِيَتْ، ونَفَتْ بناءً على ما في ذهنها، وهذه مثبتةٌ ولاسيًا إن وَصَفَتْ كيفية الرضاع بأن قالت: جنْتُ أنا وأمِّ هذا الطفلِ إلى هذه المرأة، وهي في بيتِها هذا، وكان الطفلُ يَصْرُخُ جوعًا، وأنها أَخذَتْه وأرضَعتْه، وجئنا به في الليلةِ الثانيةِ، والثالثةِ، والرابعةِ، والخامسةِ، فهذا واضحٌ أنها قد ضَبَطَتْ القضيةَ، وأن المرأة التي شُهِدَ عليها قد نَسِيَتْ.

#### \*\*\*

ثم قال البخاريُّ رَحْلَلْلهُ:

١٤ - بابُ ما يَحِلُّ من النساءِ وما يَحْرُمُ، وقولُه تعالى: ﴿ مُرِمَتْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَخَلَاتُكُمُ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ﴾. إلى آخر الآيتين إلى قولِه: ﴿ إِنَ اللَّهُ كَانَ عَنْهُ وَلَا رَّحِيمًا ﴾ [السَّقَاء: ٢٣].

<sup>(</sup>١) انظر: «المغني» (٨/ ١٥٣)، و «المبدع» (٨/ ١٨٣)، و «الإنصاف» (٩/ ٣٥٠)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٥٦).

وقَالَ أَنْسَ ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ ذواتُ الأزواج الحرائرُ حَرام. ﴿ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى ع

وقال: ﴿وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَى يُؤْمِنَ ﴾ وقال ابنُ عباسٍ: ما زاد على أربعٍ فهو حرامُ كأمهِ وابنتهِ وأُخته.

وقولُه: «﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا ثَكُمْ ﴾». يَشْمَلُ جميعَ الأصولِ.

وقولُه: ﴿ وَبَنَا ثُكُمُ ﴾ . يَشْمَلُ جَمِعَ الفروعِ، وفي هذا البابِ يَتسَاوى الأصولُ والفروعُ الوارثون وغيرُهم، فأمُّ أبِ الأمِّ حرامٌ وهي غيرُ وارثةٍ ؛ لأَنَّها جَدَّةٌ ، في دُخُلُ في الأمهاتِ: الأمهاتُ والجدَّاتُ من قبل الأبِ، ومن قبل الأمِّ.

والبناتُ: يَدْخُلُ فيها بناتُ الصلبِ، وبناتُ الأبناءِ، وبناتُ البناتِ، وبناتُ البناتِ، وبناتُ بناتِ البناتِ إلى آخرِه...

فبنتُ البنتِ لا تَرِثُ ولكنَّها حرامٌ.

٥٠ وقولُه: « ﴿ وَأَخَوَ تُكُمُّ ﴾». يَدْخُلُ فيها الشقيقاتُ واللاتي لأبٍ، واللاتي لأمِّ.

وقولُه: «﴿وَعَمَّنَكُمْ ﴾». كذلك العماتُ لأبٍ ولأمٌ، ومن أمٌّ وأب، والعمَّةُ لأمٌّ ليست هي عَمَّةُ أمِّك: ولكن هي أختُ أبيك من الأمٌ فقط؛ يعني: أبوك له أختُ من أمِّ، وبالنسبة لك: عمَّةٌ من أمِّ، والعمةُ من أبٌ؛ هي أختُ أبيك من الأبِّ، والعمةُ الشقيقةُ؛ هي أختُ أبيك من الأمِّ والأبِ.

وقولُه سبحانَه: «﴿وَخَمَلَنتُكُمْ ﴾». هن أخواتُ الأمِّ سواءٌ كنَّ شقيقاتٌ أو لأبٍ، أو لأمِّ، واعْلَمْ أن عمَّتك عمَّةٌ لذريِّتكَ، وخالتَك خالةٌ لذريَّتك؛ يَعْنِي: عمةُ أبيك، وعمةُ جدِّك عَمَّةٌ لك، وهكذا.

وبناتُ الأخِتِ تَكُونُ أنت لهم خالًا، وبنتُ الأُخْتِ ﴾». فبناتُ الأخِ تَكُونُ أنت لهم عمًّا، وبناتُ الأخِ تَكُونُ الله للقاعدةِ التي ذَكَرْنَا وبناتُ الأخِ تَكُونُ عمًّا لها؛ للقاعدةِ التي ذَكَرْنَا الآن: عمةُ أبيك: عمةٌ لك، وعمةُ أمِّك: عمةٌ لك، وخالةُ أبيك: خالةٌ لك، وخالةُ أبي جدِّك: خالةٌ لك وهكذا.

والقاعدة: أنَّ عمَّ كُلِّ أصلٍ عمُّ لفرعِه، كما أنَّ أبَ كُلِّ أصلٍ أبٌ لفرعِه، وكذا خالةً كُلِّ أصل خالةٌ لفرعِه.

وهنا قيدٌ وهو قولُه: ﴿ النِّي آرْضَعْنَكُمْ ﴾ لأن الأمَّ عندَ الإطلاقِ لا تَشْمَلُ أمَّ الرضاعةِ ﴾ ». وهنا قيدٌ وهو قولُه: ﴿ النِّي آرْضَعْنَكُمْ ﴾ لأن الأمَّ عندَ الإطلاقِ لا تَشْمَلُ أمَّ الرضاعةِ ، وإنها تشْمَلُ أمَّ النسلِ فقط التي ولَدَتْه، قال اللهُ تعالى: ﴿ إِنْ أُمَّهَتُهُمُ إِلَّا اللَّهِ وَلَدَنّهُمْ ﴾ وإنها تشْمَلُ أمَّ النسلِ فقط التي ولَدَتْه، قال اللهُ تعالى: ﴿ إِنْ أُمَّهَتُهُمُ إِلَّا اللَّهُ وَلَدَنّهُمْ ﴾ وارثة المُحالِق تَشْمَلُ أمَّ الرضاع؛ لكانت أمُّ الرضاع وارثة للدخولِها في قولِه تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ لَهُ إِخُوةٌ فَلِأُمْهِ الشَّدُ الْمَا اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

إذا: فالأمُّ عندَ الإطلاقِ لا تَدْخُلُ فيها أمُّ الرضاعِ؛ ولهذا قَيَّدَها هنا فقال: ﴿ وَأُمَّهَنتُكُمُ مُ الَّتِيَ أَرْضَعْنَكُمُ ﴾. وسبق أن شرطَ الرضاعِ أن يَكُونَ من آدميةٍ وأن يكونَ خَسَ رضعاتٍ في الحولينِ، أو قبلَ الفطام.

وقولُه سبحانه: ﴿ هُوَاَخَوَتُكُم مِّرَ الرَّضَعَةِ ﴾ . هذه إشارةٌ إلى أن الرضاعَ كالنَّسبِ؛ لأنه لها ذكرَ الأصلَ ذكرَ الحواشي، وقال: ﴿ وَٱخْوَتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ ﴾ . وأختُك من الرضاعةِ على ثلاثةِ أقسام:

التي رَضَعَتْ من أمِّك، أو زُوجةِ أبيك.

أو رَضَعَتْ من أمِّها أو زوجةِ أبيها.

أو ارْتَضَعْتُما من امرأة أُخْرَى، أو زوجتي رجل واحد.

فهذه الأخواتُ من الرضاعةِ محرماتٌ تحريمًا مؤبدًا.

وأما التي رضع من إمِّها أخوك فليست أختًا لك، وإنها هي أخت لأخيك.

وقولُه سبحانَه: ﴿ وَأُمَّهَتُ نِسَآبِكُمْ ﴾ . أمهاتُ النساءِ هنا يَشْمَلُ أمَّها وجدَّتَها من قبلِ الأب، ومن قبلِ الأمِّ، ولا يَشْمَلُ الأمَّ من الرضاع؛ لأنَّ الأمَّ عندَ الإطلاقِ ما يُقْصَدُ بها أمَّ الرضاعةِ بل قولُه: ﴿ وَأُمَّهَتُ نِسَآبِكُمْ ﴾ يَعْنِي: اللاتي ولَدْنَهُنَ ﴾ ولايتها ولَدْنَهُنَ ﴾ [الخالاتي: ١].

فنساؤُكم هُنَّ زوجاتُكم لِقولِه تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُطَهِرُونَ مِن نِسَآبِهِمْ ﴾ [الخَالَالَة:٣]. من نسائِهم، وقولُه: ﴿ لِلَذِينَ يُوَلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرُ ﴾ [النَّقَة:٢٢٦]. فالنساءُ هنا بمعنى الزوجاتِ.

وانْتَبِهُوا لهذه النقطةِ، لأنه سَيَأْتينا في كلام المؤلفِ ما يَتَعَلَّقُ بذلك.

و قولُه وَ وَلَه وَ وَرَبَيْهِ كُمُ اللَّتِي فِ حُجُورِكُم مِّن فِسَاآبِكُمُ اللَّتِي دَخَلْتُ مَ بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِ وَ فَعَيْلَةٌ: ﴿ وَفَعِيلَةٌ : وَفَعِيلَةٌ: فَي تَرْبِيتِ وَفَعِيلَةٌ: بمعنى مفعولة الله عَن مَرْ بُوبَة اللهِ : التي دَخَلَتْ في رِبِّك الي: في تربيتِك.

وقولُه: ﴿﴿الَّذِي فِي حُجُورِكُم ﴾». هذا قيدٌ ﴿مِّن نِسَآ إِكْمُ﴾؛ يَعْنِي: زوجاتِكم اللَّاتِي دَخَلْتُم بَهنَّ فهذه ثلاثةٌ قيودٍ:

القيدُ الأوَّلُ: ﴿ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم ﴾.

والقيدُ الثاني: ﴿مِّن نِسَاآبِكُمُ ﴾.

والقيدُ الثالثُ: ﴿ آلَّتِي دَخَلْتُ مِهِنَّ ﴾.

فإذا اخْتَلَّ شرطٌ منها فظاهرُ الآيةِ أن الربيبةَ لا تَحْرُمُ، فلو كانت ربيبةً لك؛ يَعْنِي: ابنةً لزوجتِك، ولكنها ليست في حجركِ فظاهرُ الآيةِ أنها لا تَحْرُمُ؛ لأنه اشْتُرِطَ اللاتي في حجورِكم.

وكذلك من نسائِكم اللاي دَخَلْتُم بهنّ؛ أي: جَامَعْتُمُوهُنّ، فإن كانت بنتًا لزوجتِك ولكن لم تَدْخُلْ بها، مثلَ أن تَعْقِدَ النكاحَ على امرأة، وتَبْقَى المرأة عندك لكن ما جَامَعْتَها؛ لمرض فيك، أو لسبب من الأسباب، فإن ابنتها لا تَحْرُمُ عليك، ولو بَقِيت عندَك في حجرِك سنة أو سنتين، أو أكثرَ فإنها لا تَحْرُمُ عليك، لكن لا تَجْمَعُ بينَها وبينَ أمّها؛ يَعْنِي: أنها ما دامت أمّها معَك لا يُمْكِن أن تَتزوّ جَها.

ولكن هل القيودُ الثلاثةُ معتبرةٌ؟

الجواب: أن هذا فيه خلافٌ.

والصحيحُ: أن القيدَ الأوَّلَ ليس بمعتبر وهو قولُه؛ ﴿ٱلَّذِي فِي حُجُورِكُم ﴾. وأنها

تَحْرُمُ عليه الربيبةُ، وإن لم تَكُنْ في حجرِه، والدليلُ على إلغاءِ هذا القيدِ قولُه تعالى: ﴿فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِرَ فَكَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ ﴾. فلما صَرَّح بمفهوم القيدِ الثاني عُلِمَ أن مفهوم القيدِ الأولِ غيرُ معتبر، وإلا لقال: فإن لم يَكُنَّ في حجودِك، ولم تَكُونُوا دَخَلْتُم بأمهاتِهِنَّ فلا جناحَ عليكم، لكنه لم يَذْكُرْ إلا مفهوم الشرطِ الثاني، فدَلَّ هذا على دَخَلْتُم بأمهاتِهِنَّ فلا جناحَ عليكم، لكنه لم يَذْكُرْ إلا مفهوم الشرطِ الثاني، فدَلَّ هذا على أنه ليس بشرط، وعلى هذا جمهورُ أهلِ العلم، وأنه لا يُشْتَرَطُ في الربيبةِ أن تَكُونَ في حجرِ الرابِّ الذي هو زوجُ أمِّها، بل متى دَخل بأمِّها. ولو كانت عندَ أبيها فإنها حرامُ عليه؛ لأن الله ذَكَرَ مفهوم القيدِ الثاني دونَ الأوَّلِ فدَلَّ على أنه غيرُ معتبر.

فإن قيل: إذًا ما الحكمةُ منه؟

فالجوابُ: أن الحكمة الإشارةُ إلى حكمةِ الحُكْمِ، وأن هذه البنتَ لم كانت تحتَ تربيتِك صارت كأنَّها بنتٌ لك، وهذا بناءً على الغالبِ.

إِذَا نَأْخُذُ من هذه القطعةِ من الآيةِ أن بناتَ الزوجةِ حرامٌ على الزوجِ بشرطِ الدخولِ، وأمهاتُ الزوجةِ حرامٌ على الزوج بدونِ شرطٍ، فمتى صحَّ العقدُ ثبَت الحكمُ.

وقولُه سبحانَه: «﴿وَحَلَنَهِلُ أَبْنَآبٍكُ أَبْنَآبٍكُمُ ٱلَّذِينَمِنَ أَصَلَنبِكُمْ ﴾». حلائلُ جمعُ حليلةٍ، وهي التي اسْتَحَلَّها الولدُ بعقدِ النكاح أو بالملكِ.

أما عقدُ النكاحِ فبمجرَّدِ أن يَعْقِدَ الولدُ على المرأةِ تَكُونُ حرامًا على أبيهِ.

وأما الملكُ: فكلا بدَّ أن يَطَأَها الابنُ، فإن لم يَطَأها فإنها لا تَحْرُمُ على الأبِ؛ يَعْنِي: لو أنه وهبَها لأبيه قبلَ أن يَطَأها، أو باعَها على أبيه قبلَ أن يَطَأها، أو باعَها على رجل آخر، ثم اشتراها الأبُ قبلَ أن يَطَأها الابنُ، فهي حلالٌ له؛ لأن المملوكة لا تَكُونُ فراشًا إلا بالوطء.

والفرقُ بينَ النكاحِ والملكِ، أن الملكَ يُرَادُ لغيرِ الوطءِ، والنكاحُ لا يُرَادُ إلا للوطءِ. إذًا: حلائلُ الأبناءِ حرامٌ على الآباءِ، وإن عَلَو؛ لأن أبا أبيك أبٌ لـك عـلى القاعـدةِ التي ذَكَرْنَاها في العهاتِ، والخالاتِ.

ولكن اشْتَرَط اللهُ عَبْلُ وقال: ﴿ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ ﴾. فهذا القيدُ قال بعنضُ

العلماء (البه احترازٌ من ابنِ التبني؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يَتبنّى الإنسانُ الرجلَ فينسّبُ إليه، ويَكُونُ ابنًا له، فأبطَلَ اللهُ ذلك، ولم يَكُنْ له أثرٌ في الإسلامِ فقد قال الله على فينسّبُ إليه، ويَكُونُ ابنًا له، فأبطَلَ اللهُ ذلك، ولم يَكُنْ له أثرٌ في الإسلامِ فقد قال الله تعالى في سورةِ الأحزابِ: ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ أَنْكَاءَكُمْ قُولُكُمْ مِأْفَوَهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ اللهُ يَعْدِى اللهَ عَلَى اللهَ العلمِ: وَهُو يَهْدِى اللهَ عَلَى اللهَ العلمِ: إِنّه احترازٌ من ابنِ التبنّي.

وقال بعضُ العلماء: بل هو احترازٌ من ابنِ التبنِّي وابنِ الرضاعِ أيضًا ".

وجاء بهذا القيدِ ليُبيِّنَ أن حقيقة الابنِ الذي تَحْرُمُ حليلتُه هو ابنُ الصلب، على أنه لو لم يَذْكُرِ الذين من أصلابِكم لكان ابنُ التَبنِّي لا يَدْخُل في الابنِ عندَ الإطلاق؛ لأنه ليس ابنًا شرعيًّا، وكذلك لا يَدْخُلُ ابنُ الرضاعِ في مُسَمَّى الابنِ عندَ الإطلاق. بل يُقالُ: ابنُه من الرضاع، وأخوه من الرضاع، وأبوه من الرضاع، وأمَّه من الرضاع... وهكذا. لكن هذا من بابِ التأكيد، إذ أنه لو جاء الإطلاقُ ما دخل هذا في هذا إلا إن كانت آيةُ النساءِ قبلَ إبطالِ ابنِ التبنِّي، فإن كانت قبلَ إبطالِه فإنه يَتَوجَّهُ القولُ بأنها قيدٌ يُخْرجُ ابنَ التبنِّي.

وقولُه: « ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَكِينِ ﴾ ». حرام، ولكنها ليست في المحرمات.

ذكر الله عَ إِلَى في الآيةِ سبعًا من النَّسَبِ، وذكر اثنين من الرضاعةِ، ثم جاءت السنَّةُ مكمِّلةً لذلك فقال النبيُّ عَلَيْهُ: «يَحْرُمُ من الرضاعِ ما يَحْرُمُ من النَّسبِ» ". فتُصْبِحُ سبعةً وتَكُونُ المحرماتُ بالرضاع سبعًا.

إِذًا: عندنا صنفان: صنفٌ بالنسبِ، وصنفٌ بالرضاع.

<sup>(</sup>١) انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (٣٢/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير البغوي» (٣/ ٥٠٦)، والقرطبي (١١٩ / ١١٩).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

الصنفُ الثالثُ: محرماتٌ بالصهرِ، وهُنَّ أربعٌ:

أُولًا: منكوحاتُ الآباءِ حُرِّمَتْ بقولِه تعالى: ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَ آوُكُم مِّنَ ٱلنِّسَاءِ ﴾ الشَّنَاة: ٢٧]. والأبُ هنا يَشْمَلُ الأبَ، وأبا الأبِ، وأبا أبي الأبِ... وهكذا؛ لأن أبا أبيك أبُّ لك.

إِذًا: منكوحاتُ الآباءِ حرامٌ على الأبناءِ، سواءٌ دَخَل بها الأبُ أم لم يَدْخُل، فلو تَزَوَّجَ أبوك امرأةً، ثم طلَّقَها قبلَ أن يَدْخُلَ عليها حُرِّمَتْ عليك، وإن مات عنها قبلَ أن يَدْخُلَ عليها حُرِّمَتْ عليك، وإن مات عنها قبلَ أن يَدْخُلَ عليها حُرِّمَتْ كذلك.

الثاني: أمهاتُ النساءِ، وأمهاتُ أمِّها وإن عَلَوْنَ؛ لأن أمَّ الأمِّ أمُّ للأمِّ وإن عَلَتْ.

فلو عقد رجلٌ على امرأةٍ ثم ماتت المرأةُ قبلَ أن يَدْخُلَ عليها تَحْرُمُ عليه أمُّها؛ لأنه ما ذكر شرطًا بل قال: ﴿وَأُمَّهَا ثِنَا إِكُمْ ﴾. فبمجرَّدِ العقدِ تَحْرُمُ.

الثالثة: بناتُ الزوجةِ لكن بشرطِ أن يَدْخُلَ بأُمِّهِنَّ؛ يَعْنِي: يَطَأَها، فلو عقد على امرأةٍ ولها بنتٌ من زوجٍ سابقٍ، ثم طَلَّق المرأة قبلَ أن يَدْخُلَ بها حَلَّتْ بنتُها من زوجِها السابقِ؛ لأنها لا تَحْرُمُ إلا إذا دَخَل بأمِّها؛ لقولِه: ﴿فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلتُم بِهِرَ فَلَا السابقِ؛ كأنهَ تَكُونُوا دَخَلتُم بِهِرَ فَلَا عُنكَ عَلَيْكُمُ ﴾.

الرابعةُ: حلائلُ الأبناءِ؛ يَعْنِي: زوجةُ الابنِ وإن نزلَ حرامٌ على أبيه، وعلى جدِّه وإن علا بمجرَّدِ العقدِ، فلو أن رجلًا عقَد على امرأةٍ، وطلَّقها قبلَ أن يَدْخُلَ بها فلا تَحِلُّ لأبيه، ويصيرُ أبوه محرمًا لها، والزوج لا؛ لأن الزوجَ طلَّقَها وليس محرمًا لها، وأبوه محرمٌ لها؛ لأنها حرامٌ على أبيه تحريمًا مؤبدًا.

فصار عندَنا المحرماتُ بالصهرِ أربعٌ، وبالرضاعِ سبعٌ، وبالنسبِ سبعٌ، فإذا عَدَناها هذا العددَ أظُنُّها واضحةً جدًّا وما فيه إشكالٌ.

لكن بعضُ العلماءِ ذكر لذلك ضوابطَ وكذَبَ من يَقُولُ: الضوابطُ أَحْسَنُ من تعديدِها لأن الله عَدَّدَها، ولكن نَذْكُرُ الضوابطَ للعلم بها.

فَنَقُولُ: الحرامُ الأصولُ وإن عَلَوْنَ، والفروعُ وإن نَزَلَنْ. وهذا في النسب.

وفروعُ الأصلِ الأدنى وهم أخواتُك وإن نَزَلْنَ، والأصلُ الأدنى هو الأبُ، وفروعُه هم الأخواتُ؛ أي: أخواتُك.

وفروعُ الأصلِ الأعلى للصلبِ فقط ولا تَقُولُ: وإن نَزَلْنَ. ومن فروع الأصلِ الذين فوقَ الأبِ العماتُ؛ لأن العماتِ أخواتُ أبيك، وبناتُ جدِّك ففروعُ الأصلِ الأعلى للصلبِ فقط؛ ولذلك بنتُ العمِّ حلالٌ، وبنتُ العمةِ حلالٌ؛ لأننا نَقُولُ: فروعُ الأصل الأعلى للصلب فقط.

فصار الآن عندنا أربعةٌ:

الأوَّلُ: الأصولُ وإن عَلَوْنَ.

الثاني: الفروعُ وإن نَزَلْنَ.

الثالث: فروعُ الأصل الأدنى وإن نَزَلْنَ.

الرابعُ: فروعُ الأصلِ الأعلى لصلبِهم فقط.

والمحرماتُ بالرضاعِ هم: الأمهاتُ وإن عَلَوْنَ، والبناتُ وإن نَـزَلْنَ، والأخـواتُ وإن نَزَلْنَ، والعماتُ والخالاتُ للصلبِ فقطِ.

وبالنسبةِ للصهرِ هم: أصولُ الزوجةِ، وأصولُ الزوجِ، وفروعُ الزوجِ، فهذه الثالثةُ يَثْبُتُ التحريمُ فيها بمجرَّدِ العقدِ.

وفروعُ الزوجةِ لا يَثْبُتُ التحريمُ فيهنَّ إلا بالدخولِ؛ لأن فروعَ الزوجةِ هم الربائبُ، ولا يَثْبُتُ التحريمُ فيهنَّ إلا بالدخولِ.

قال الله تعالى: ﴿ وَأَن تَجُمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَكِينِ ﴾. ولم يَقُلِ الله تعالى: وأختُ الزوجةِ. الله تعالى: وأختُ الزوجةِ. الله قال: ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَكِينِ ﴾. وفرقٌ بين قولِ: وأختُ الزوجةِ. وقولِ: ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَكِينِ ﴾.

ولو قال: وأخواتُ زوجاتِكم، لكانت أختُ الزوجةِ حرامًا بكلِّ حالٍ، ولكن المحرمُ الجمعُ بينَ الأختينِ، فلا تَجمَعُ بين هندٍ وأختِها، لكن لو ماتت هِندُّ أو طَلَّقْتُها



يَجُوزُ أَن تَتَزوَّجَ أختها؛ لأن المحرمَ هو الجمعُ.

ولا يَشْمَلُ الأختين في الرضاع؛ لأنَّ إطلاق الأختِ إنها هـو أختُ النسب، وأصولُ ولا يَشْمَلُ الأختين بالنسب، وأصولُ الأختين في الرضاع؛ لأنَّ إطلاق الأختِ إنها هـو أختُ النسب، وأصولُ الرضاع لا تَدْخُلُ، فكلَّها وَجَدْتَ لفظَ أختِ في القرآنِ، أو أمِّ أو بنتٍ، أو ما أشبه ذلك، فإن الرضاع لا يَدْخُلُ فيه؛ ولهذا قولُ الله تعالى: ﴿وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ مَا نَصْفُ ﴾ [السَّقَال: ١٧٦]. لا يَدْخُلُ فيها الأختُ من الرضاع بالإجماع.

إِذَا: أَن تَجْمَعُوا بِين الأَختينِ من النَسبِ، ويَقُولُ النبيُّ عَلَيْ : «يَحْرُمُ من الرضاعِ ما يَحْرُمُ من النسبِ» (").

فإذا حَرُمَ الجمعُ بين الأختينِ من النسبِ، حَرُمَ الجمعُ بين الأختين من الرضاعِ؛ لأن الرسولَ قال: يَحْرُمُ من الرضاعِ ما يَحْرُمُ من النسبِ، فهاتان الأختان يَحْرُمُ الجمعُ بينهما بالرضاع.

والغريبُ أن شيخَ الإسلامِ عَمِّلَتْهُ، وناهيك به فهمًا يَقُولُ: إنه لا يَحْرُمُ الجمعُ بينَ الأختين من الرضاع؛ لكنَّه لاحَظ تَعَلِّلْهُ الحكمة التي من أجلها نُهِي عن الجمع بينَ الأختين، وهي القطيعةُ؛ لأن الأختين من النسبِ بينها رحمٌ، وغالبًا يَحْصُلُ بين الضراتِ غيرةٌ وعداوةٌ، وبغضاءُ، وأحيانًا تَقْتُلُ إحداهما الأخرى فمن أجل القطيعةِ حَرُمَ الجمعُ بين الأختين من النسب، لذلك يَقُولُ شيخُ الإسلامِ: إن الأختين من الرضاعِ لا تُوجَدُ فيها هذه الحكمةُ، فيَجُوزُ الجمعُ بين الأختين من الرضاعِ لانتفاءِ العلة، وإذا انْتَفَتْ العلةُ انْتَقَى المعلولُ الذي هو الحكمُ ".

لكن الصحيحُ قولُ الجمهورِ في هذه المسألةِ": وهو أن الجمعَ بين الأختينِ من

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>۱) انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (۲۲/ ٦٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الأم» (٥/ ٣)، و «المغني» (٧/ ٨٦)، و «المبدع» (٧/ ٦٣)، و «روضة الطالبين» (٧/ ١١٧)، و «كشاف القناع» (٥/ ٧٥).

النسبِ حرامٌ بالكتابِ؛ يَعْنِي: بالقرآنِ، والجمعُ بين الأختينِ من الرضاعِ حرامٌ بالسنَّةِ؛ لقولِ النبيِّ عَلَيْهُ: «يَعْرُمُ مِن الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ». فالجمعُ بين الأختين حرامٌ بالنسبِ وحرامٌ بالرضاع.

وبَقِيَ شي عُ كَمَّلَتْه السنّةُ حيث قال النبيُّ ﷺ: «لا يُجْمَعُ بين المرأةِ وعمَّتِها، ولا بينَ المرأةِ وخالتِها» (١٠. يَعْنِي: بين العمةِ وبنتِ أخيها، وبينَ الخالةِ وبنتِ أختِها.

فتكُونُ المحرَّماتُ بالجمعِ ثلاثًا: الأختان، والعمةُ وبنتُ أخيها، والخالةُ وبنتُ ختِها.

إذًا: يَحْرُمُ الجمعُ بين المرأةِ وعمتِها من النسبِ، وبينَ المرأةِ وخالتِها من النسبِ، وكذلك يَحْرُمُ الجمعُ بينَ المرأةِ وحالتِها من الرضاعِ، والجمعُ بينَ المرأةِ وخالتِها من الرضاع.

وماً ثبت بالسنّة فله حكمُ ما ثبت بالقرآنِ؛ لقولِه تعالى: ﴿مَن يُطِع ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللّهِ وَمَا ثبت بالسّبِ، وثلاثًا بالرضاعِ، فيكُونُ السّبِ، وثلاثًا بالرضاعِ، فيكُونُ المجموعُ ستةً.

وهنا الحرامُ هو الجَمْعُ، فلو فارق إحدَاهُنَّ جازت له الأُخرَى؛ لأن المُحَرِّمَ هو الجمعُ، وهناك محرماتٌ بالملاعنةِ، وهناك زوجاتُ الرسولِ ﷺ، ولكن هذا شيءٌ طارئٌ.

أما زوجاتُ النبيِّ عَلَيْ فقد انْتَهى الأمرُ فيهنَّ، وأما الملاعنةُ فعلى الملاعنين أمرٌ طارئٌ، وله سببٌ، وكلامُنا على الأشياءِ الثابتةِ لكلِّ إنسانٍ.

### \*※※ \*

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۹۰۱۹)، ومسلم (۲/ ۱۰۲۸)، (۱٤٠٨) (۳۳).



### ثم قال البخاريُّ كَلَّالْمُاتِّالَا:

وقال ابنُ عباسٍ: ما زادَ على أربع فهو حرامٌ كأمِّه وابنتِه وأختِه ".

قولُه: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ ». يعْنِي: الحرائر المتزوجاتِ.

وقولُه: « ﴿ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَنُكُمُ ﴾ . يَعْنِي: المسبيات، فالمرأة المتزوجة حرامٌ على الإنسانِ ؛ لأنها في عصمة غيرِه، وإذا كان الله تعالى نَهَى عن خطبة المعتدَّة، فها باللك بالمتزوجة ؟! فالمرأة التي في عصمة زوج لاشكَّ أنها حرامٌ.

ثم قال: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمُ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ ﴾. يَعْنِي: ما رواءَ هؤلاء أُحِلَّ لكم من النساءِ، لكن هذا العمومُ مخصصٌ؛ لأن المشركة حرامٌ على المؤمنِ، والمسلمة حرامٌ على الكافرِ. فلو تزَوَّجَ إنسانٌ امرأةً، وتزوَّجَ ابنُه أمَّها، فهذا جائزٌ؛ لأن الله قال: ﴿ وَأُحِلِّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ مَّا

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري بصيغة الجزم ، وقال الحافظ في «الفتح» (٩/ ١٥٤): وصله إسماعيل القاضي في كتاب «أحكام القرآن» بإسناد صحيح، من طريق سليهان التيمي، عن أبي مجلز، عن أنس بن مالك، أنه قال: «والمحصنات»... إلخ. وانظر: «تغليق التعليق» (٤/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري كالمناقل بصيغة الجزم، وقال الحافظ في «الفتح» (٩/ ١٥٤): وصله الفريابي، وعبد ابن حميد بإسناد صحيح عنه.اهـ

وهو عند البيهقي في «السنن الكبير» (٧/ ١٥٠)، وانظر: «تغليق التعليق» (٤/ ٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المغني» لابن قدامة (٧/ ١٠٣)، و «التمهيد» لابن عبد البر (٣/ ١٤٤)، و «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (١٣١ / ٣٧٩).

إذًا: الأصلُ الحلُّ ما دام أن المحرمَ محصورٌ، والمحلَّلَ محدودٌ، فإذا اشتبَه علينا حالُ امرأةٍ فالأصلُ فيها الحلُّ حتى تتَحَقَّقَ الأوصافُ فيها؛ يَعْنِي: حتى تتَحَقَّقَ أنها أمُّ أو بنتٌ، أو أختٌ، أو عمَّةٌ، أو خالةٌ أو ما أشبَه ذلك؛ لأن اللهَ قال: ﴿وَأُجِلَ لَكُمُ مَّاوَرَآءَ ذَلِكُمْ مَ فَيَكُونُ المحرَّمُ محصورًا ومعدودًا، والمحللَّ محدودًا، فهذا معدودٌ، وهذا محدودٌ.

فالمحرمُ معدودٌ؛ أي: واحدٌ، اثنين، ثلاثةٌ، أربعةٌ، خمسةٌ ... إلى آخرِه. والمحلَّلُ محدودٌ، فكلُّ من سوى هؤلاء فهذا الحدُّ من الحلالِ لك من النساء؛ أي: كلُّ من ليس مُحَرَّمًا فهو محدودٌ لا يُعَدُّ.

وبناءً على ذلك: فإذا اشتبَه علينا حالُ امرأةٍ فالاصلُ الحلُّ حتى يتَحَقَّقَ فيها وصفُ التحريم، حتى يتَحَقَّقُ أنها أمُّ أو بنتٌ، أو أختٌ، أو عمةٌ، أو ما أشبَه ذلك.

وقولُه: ﴿ لا يرى بأسًا أَن يَنْزِعَ الرجلُ جاريتَه من عبدِه ﴾. الصحيحُ أنَّ هذا لا يَجُوزُ للإنسانِ ؛ أي: أن يَنْزِعَ أمتَه من عبدِه التي تزَوَّجَها ؛ يَعْني: لو كان رجلٌ عندَه أمَةٌ ، ولا وعنده عبدٌ ، وتَزوَّج العبدُ الأمة ، فإنه لا يَحِلُّ له أن يَأْخُذَها منه ؛ لأنها مُزوجةٌ ، ولا يُمْكِنُ أَن تُؤْخَذَ من زوجِها إلا بعدَ الطلاقِ ، فإن طَلَّق العبدُ فذاك ، وإلا فلا .

ودخولُها في عموم قولِه سبحانَه: ﴿إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْنَنُكُمْ ﴾ فيه نظرٌ فقد قالوا: المحصناتُ المزوجاتُ إلا مَا مَلَكت أيهانُكم فهي حلالٌ لكم، وجَعَلوا الآية تشمَلُ هذه الصورة؛ يَعْنِي: لو زَوَّجَ الرجلُ عبدَه بأمتِه فله أن يَنْزعَها من عبدِه، ولكن الصحيحُ أنه ليس له ذلك؛ لأنه لها زَوَّجَها العبدَ ملكها العبدُ فلا يَحلُّ لأحدٍ أن يَعْتِدي عليه.

وقَالَ: ﴿ وَلَا لَنَكِمُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾ . كأنه يُشِيرُ إلى أن هناك محرماتُ على وقَالَ: ﴿ وَلَا لَنَكِمُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾ . كأنه يُشِيرُ إلى أن هناك محرماتُ غيرَ ما ذكر الله ولكن حقيقة الأمرِ أن المشركاتِ حرامٌ على المؤمنين تحريمًا معلَّقًا بوصفٍ، فإذا آمَنَت حَلَّتُ، ولذا قال الله سبحانه: ﴿ حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾ . فلهذا لم يَذْكُرْها الله عَيْلُ في المحرماتِ.



وأنها هو والمددُ؛ ولهذا ابنُ عباسٍ والله الله الله الله والكن هنا الحرامُ ليس الأنشى، وإنها هو العددُ؛ ولهذا ابنُ عباسٍ والله الله الله والمؤلّف التحريم، ولهذا ابنُ عباسٍ والله الله الله والمنتَ، والأختَ لا يَحِلُّ واحدةٌ مِنْهُنَّ بأيِّ حالٍ من الأحوالِ، والزوائدُ على العددِ الأربعِ يَحِلُّ إذا طَلَّق واحدةً، أو بعبارةٍ أصحُ إذا فارق واحدةً، فلو كان عند رجل أربعُ نساء، ثم ماتت واحدةٌ جاز أن يتزوَّجَ، فمرادُ ابنِ عباسٍ إن صَحَّ الأثرُ عنه مطلقُ الشبهِ في المنعِ فقط، لا الشبه من كلِّ وجهِ.

٥١٠٥ - وقَالَ لَنَا أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا يَحْيى بِنُ سعيدٍ، عَنْ سُفيانَ، حَدَّثَنِي حبيبٌ، عَنْ سَعيدِ بِنِ جبير، عَنِ ابِنِ عَبَّاسٍ: حَرُمَ مِن النَّسِ سبعٌ، ومِن السَّهرِ سبعٌ، مِن النَّسِ سبعٌ، ومِن السَّهرِ سبعٌ، مِن النَّسِ سبعٌ، ومِن السَّهرِ سبعٌ، ثم قرأ: ﴿ حُرِمَت عَلَيْتَكُمُ لَكُمُ لَكُمُ السَّالِةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَكُرِهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَكُرِهَ اللَّهِ اللَّهُ وَكُرِهَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللَّهُ اللللللللِّهُ الللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللَّهُ اللللللِّهُ اللللللللللِهُ الللللللِّهُ الللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللَّةُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللللِهُ الللللِهُ اللل

وَقَالَ عِكْرِمَةُ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا زَنَى بِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَيُذْكُرُ عَنْ آبِي نَصْرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَرَّمَهُ وَأَبُو نَصْرٍ هَذَا لَمْ يُعْرَفْ بِسَهَاعِهِ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَيُرْوَى عَنْ عِمْرَانَ بُنِ عَبَّاسٍ وَيُرْوَى عَنْ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ وَجَابِرٍ بْنِ زَيْدٍ وَالْحَسَنِ وَبَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَقَالَ آبُو هُرَيْرَةَ لَا بُنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَهُ وَالزَّهْرِيُّ وَقَالَ أَبُو مُورِيَّ وَقَالَ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَهُ وَالزَّهْرِيُّ وَقَالَ الْمُرَانِ تَعْنِي يُجَامِعَ وَجَوَّزَهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَهُ وَالزَّهْرِيُّ وَقَالَ الْمُرافِقِ وَقَالَ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَهُ وَالزَّهْرِيُّ وَقَالَ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَهُ وَالزَّهْرِيُّ وَقَالَ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَهُ وَالزَّهْرِيُّ وَقَالَ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَهُ وَالزَّهْرِيُّ وَقَالَ

الزُّهْرِيُّ قَالَ عَلِيٌّ لَا تَحْرُمُ وَهَذَا مُرْسَلٍّ.

هنا فائدةٌ وهي قوله: «قال لنا أحدُ بنُ حنبلِ». يَقُولُ الحافظُ في «الفتحِ» (٩/ ١٥٤):

هذا في العلى أخذه المصنف عن الإمام أحمد في المذاكرة، أو الإجازة، والذي ظهر لي بالاستقراء أنه استعمل هذه الصيغة في الموقوفات، وربها استعملها في افيه قصور ما عن شرطه، والذي هنا من الشق الأول وليس للمصنف في هذا الكتاب رواية عن أحمد إلا في هذا الموضع، وأخرج عنه في أخر المغازي حديثا بواسطة. اهـ

معناه أنه ما روى إلا هذا الحديث مباشرة عن أحمد بن حنبل، مع أنه يَـرْوِي عـن زميله يَحْيَى بنِ معينٍ كثيرًا، والسببُ في ذلك أن الإمام أحمد تَوَّقف عن التحديثِ زمنًا طويلًا رَحْيَلْتُهُ تورعًا منه، وإلا فإن الإمام أحمد أكثرُ حديثًا مـن يَحْيى بـنِ معينٍ، ومـن أقرانِه كلِّهم، فهذه الفائدةُ يَنْبُغِي المحافظةُ عليها.

وقوله: «حَرُمَ من النسبِ سبعٌ». هن: الأمهاتُ، والبناتُ، والأخواتُ، والعاتُ، والأخواتُ،
 والعاتُ، والخالاتُ، وبناتُ الأخ، وبناتُ الأختِ.

وقولُه: «ومن الصهرِ سبعٌ». كيف يَقُولُ من الصهر سبعٌ وهم أربعةٌ، وإنها الرضاعةُ هي التي تكُونُ سبعٌ؟ فإن قصد الرضاعةَ فمشكلٌ؛ لأنه يُخْرِجُ الصهر، وإن عَدَّ الرضاعة مع الصهرِ صار العدُّ أحدَ عشرَ وهذا مشكلٌ أيضًا.

## وقال القَسْطَلانيُّ رَحَدَلَتهُ:

وزاد الطبرانيُّ من طريقِ عميرٍ مولى ابنِ عباسٍ، عن ابنِ عباسٍ في آخرِ الحديثِ ثم



قرأ: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ أُمَّهَ تَكُمُ ﴿ حتى بلَغ: ﴿ وَبَنَاتُ ٱلْأَخْ ﴾ ثم قال: هذا النسبُ. ثم قرأ: ﴿ وَأَمَهَا تُكُمُ النَّيْ آرْضَعْنَكُمُ ﴾ . حتى بلَغ ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ ﴾ وقرأ: ﴿ وَلَا لنَكِحُوا مَا نَكُحَ ءَاكَ وَكُمُ مِن النِسكَ إِهِ فقال: هذا الصهر . اهفان صَحَّ الأثرُ عنه بهذا التفصيلِ فلا شكَّ أنه من بابِ التجوزِ ، بل فيه تجوزان في الواقع: التَّجَوُّزُ الأُوَّلُ: أنه أَطْلَق على المحرماتِ بالرضاعِ أنه صهرٌ .

والتَّجَوُّزُ الثاني: أن الجمعَ بين الأختينِ ليس كالمحرماتِ هذه؛ لأن الجمعَ بين الأختين يَزْولُ بفراقِ إحداهما؛ لأن المُحَرَّمَ الجمعُ، أما النساءُ الأخرياتُ فهُنَّ حرامٌ بكلِّ حالٍ.

#### \* 经 \*

### ثم قال البخاريُّ كَلَالْسُالِالْ:

وجمَع عبدُ الله بنُ جعفر بينَ ابنةِ عليٍّ وامرأةِ عليٍّ". وقال ابنُ سيرين: لا بأسَ به".

وكرِهَه الحسنُ مرةً، ثم قال: لا بأسَ به".

وجمعَ الحسنُ بنُ الحسنِ بنِ عليٍّ بين ابنتي عمَّ في ليلةٍ، وكَرِهَه جابرُ بنُ زيدٍ للقطيعةِ (١) ، وليس فيه تحريمٌ لقولِه تعالى: ﴿وَأُحِلَ لَكُمُ مَّا وَرَآةَ ذَلِكُمْ ﴾.

(١) علقه البخاري بصيغة الجزم كما في «الفتح» (٩/ ١٥٣)، ووصله سعيد بن منصور، عنه بسند

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري بصيغة الجزم ، ووصله البغوي في «الجعديات» من طريق عبد الرحمن بن مهران... به، وسعيد بن منصور في سننه من وجه آخر فقال: «جمع عبد الله بن جعفر بين ليلى بنت مسعود النهشلية -وكانت امرأة على - وأم كلثوم بنت علي لفاطمة، فكانتا امرأتيه». ووصله أيضًا البيهقي في «سننه» (٧/ ١٦٧)، وانظر: «الفتح» (٩/ ١٥٥)، و«تغليق التعليق» (٤/ ١٦٧).

صحيح، كذا قال الحافظ في «الفتح» (٩/ ٥٥). وانظر: «تغليق التعليق» (٤/ ٤٠١). (٢) علقه البخاري أيضًا في الترجمة السابقة، وأخرجه أبو عبيد في كتاب النكاح له من طريق سلمة بن علقمة قال: إني لجالس عند الحسن...فذكره، وانظر: «الفتح» (٩/ ١٥٥)، و«تغليق التعليق» (٤/ ١/٤).

<sup>(</sup>٤) علقه البخاري بصيغة الجزم أيضًا كما في الترجمة السابقة، ووصله البيهقي في «سننه» (٧/ ١٦٧) عن أبي سعيد، عن أبي العباس، عن الربيع عنه، ورواه أو عبيد أيضًا، وعبد الرزاق في «مصنفه»

المسألةُ الأولى: جمعُ عبدِ الله بنِ جعفرِ بين ابنةِ عليٌّ وامرأةِ عليٌّ، وابنةُ عليٌّ من غيرِ هذه المرأة؛ يَعْنِي: عليُّ بنُ أبي طالبٍ عين له بنتٌ، وله امرأةٌ، وليست أمَّ البنتِ، فجَمَع عبدُ الله بنُ جعفرِ بينهما؛ أي: بين هذه المرأةِ وزوجةِ أبيها.

فيجوزُ للإنسانِ أن يَجْمَعُ بين المرأةِ وبين ابنةِ زوجِها من غيرِها. فهذا الرجلُ مات عن امرأتِه وله بنتٌ من غيرِها، فجاء رجلٌ فتَزوَّجَ المرأتين جميعًا.

مثالُ ذلك: رجلٌ اسمُه خالدٌ، وله زوجةٌ اسمُها مريمٌ، وبنتٌ اسمُها عائشةٌ من غيرِها، فهات خالدٌ، فجاء رجلٌ فتزوَّجَ مريمَ وعائشةَ.

و قولُه: «وقَالَ ابنُ سيرينَ: لا بأسَ به». وهو واضحٌ أيضًا، لدخولِه في عمومِ قولِه تعالى: ﴿وَأُمِلَ لَكُمُ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ ﴾. فهنا ما جمَع الرجلُ بين المرأة وعمتِها، ولا بين المرأة وخالتِها.

وقولُه: «وكرِهَه الحسنُ مرةً، ثم قَالَ: لا بأسَ به». يَعْنِي: كرِهَه ثم رُوجِعَ فيه في نفسِ المكانِ، ثم قال: لا بأسَ به. وكرِهَه في المرةِ الأولى؛ لأن هاتين المرأتين في الحقيقةِ لو قُدِّرَ أن إحداهما ذكرٌ لم يَتَزوَّجِ الأُخْرَى، فكرِهَه من أجلِ مشابهتِه للمرأةِ وبنتِها، والمرأةِ وأختِها، وما أشبَه ذلك، ولكن رجَع ثم قال: لا بأسَ به..

وقولُه: «وجَمَع الحسنُ بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلةٍ وكَرِهَه جابرُ بنُ ويدٍ للقطيعةِ، وليس فيه تحريمٌ لقولِه تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ ﴾. في هذا الأثرِ كَرِهَ جابرُ بنُ زيدٍ ذلك للقطيعة؛ أي: خوفًا من أن يَحْصُلَ قطيعةٌ بين المرأةِ وابنةِ عمّها، لا من أجل المحرماتِ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ ﴾.

\*\*\*\*

### ثم قال البخاريُّ كَلَالْمُا قَال:

وقال عكرمةُ عن ابنِ عباسٍ: إذا زنى بأُخْتِ امرأتِه لم تَحْرُمْ عليه امرأتُه، ويُـرْوى عن يحيى الكنديِّ، عن الشعبيِّ، وأبي جعفرٍ فيمَنْ يَلْعَبُ بالصَّبِيِّ إن أَدْخَلَه فيه، فللا يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّه، ويَحْيَى هذا غيرُ معروفٍ، ولم يُتَابَعْ عليه".

وقال عكرمةُ، عن ابنِ عباس: إذا زنى بأُخْتِ امرأتِه لم تَحْرُمْ عليه امرأتِه لم تَحْرُمْ عليه امرأتُه». فلا يُقالُ إنَّ اللهَ قَالَ: ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ ﴾. لأن الزنى ليس نكاحًا فإذا زنى بأختِ امرأتِه فلا نَقُولُ: إن امرأتَه حُرِّمَتْ عليه. بخلافِ ما لو تَزوَّجَ أختَها فهنا تحرمُ عليه.

وقولُه: «ويُرُوى عن يَحْيى الكنديِّ، عن الشعبيِّ، وأبي جعفر فيمَنْ يَلْعَبُ بِالصَّبِيِّ إِن أَدْخلَه فيه فلا يَتَزوَّ جَنَّ أَمَّه، ويَحْيى هذا غيرُ معروفٍ، ولم يُتَابَعْ عليه».

هُذه المسألةُ مختلفٌ فيها: وهي إذا وَطِئ الرجلُ صَبيًّا -والعياذُ بالله- وأَدْخَلَه فيه؛ وهذا كنايةٌ عن الجهاع الصريح. فيرى بعضُ العلاءِ: أن أمَّ هذا الصبيِّ تَحرُمُ عليه؛ لأنه وطئ ابنها فهو كها لو تَزَوَّجَ بنتَها، وقد قال الله تعالى: ﴿وَأُمْنَهَنَ نِسَآيِكُمُ ﴾. وهذا هو المشهورُ من مذهبِ الإمام أحمدُ (۱).

ولكن هذا القولُ في غاية ما يَكُونُ من الضعف، بل هو قولٌ ساقطٌ؛ لأنه لا يُمْكِنُ أَن نَجْعَلَ السفاحَ كالنكاحِ، واللهُ وَ اللهُ وَقَلْ اللهُ عَلَى يَقُولُ: ﴿ وَأُمَّهَانُ نِسَآبِكُمْ ﴾. وهذا الطفلُ المتلوَّطُ به لا يُمْكِنُ أن يُسَمَّى امرأة فلانٍ الذي تَلَوَّطَ به، وقياسُ السفاحِ على النكاحِ من أفسدِ القياسِ.

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري بصيغة الجزم كما في الترجمة السابقة. ووصله عبد الرزاق في «مصنفه» (۷/ ۲۰۱) باب الرجل يزني بأم امرأته وابنتها وأختها (۱۲۷۸۱)، عن ابن جريج، عن عطاء عن ابن عباس...وذكر الحديث، ثم قال: وبلغني عن عكرمة مثله. وأما رواية يحيى الكندي... فلم يذكر لها الحافظ ابن حجر وصلًا في «الفتح»، وكذا في «تغليق التعليق»، وانظر: «التغليق» (٤/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>١) انظر: «موسوعة فقه الإمام أحمد» (٢٠/٢٩٧).

والبخاريُّ رَحِيِّلَتْهُ قدَح فيه بأنه -أي: يَحْيى الكنديَّ- غيرُ معروفٍ، ولم يُتَابعْ عليه. إذا زنى بامرأة هل تحرمُ عليه بنتها أو أمها؟

المذهبُ أنه تَحْرُمُ بنتُها وأمُّها؛ لأنه وطئ هذه المرأة، فكانت كالزوجةِ له، فتَحْرُمُ عليه بنتُها وتَحْرُمُ عليه أمُّها".

ولكن هذا أيضًا قولٌ ضعيفٌ جدًّا بل ساقطٌ؛ لأنه لا يُمْكِنُ أن نَقيسَ السفاحَ على النكاحِ، بل إذا زنَى بامرأةِ فإن أمَّها تَحِلُّ له، وبنتُها أيضًا تَحِلُّ له، وهي أيضًا تَحِلُّ له إذا تابَتْ وتَابِ هو، فلابدَّ من أن يَتُوبا، فإن لم يَتُبْ حرُمُ عليه جميعُ النساء؛ لأنه لا يَحِلُّ أن يُزَوَّجَ الزاني حتى يَتُوبَ؛ لقولِه تعالى: ﴿الزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْمُقْرِكَةً وَالزَّانِيةُ لا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانِيةً وَمُقْرِكَةً وَالزَّانِيةُ لا يَنكِحُهُما إلَّا وَيُوبَ وَعَيرِه أَن يُؤَوّجَ الزاني وغيرِه على الزاني وغيرِه حتى تتَوبَ، فالزاني أيضًا يَحْرُمُ أن يُزَوَّجَ من الزانيةِ، أو غيرِها حتى يَتُوبَ، ومن فَرَق بين الأمرين فقد خالفَ النصَّ.

فللعلماء في هذه المسألةِ ثلاثة أقوالٍ:

القولُ الأولُ: أن الزانيةَ تَحِلُّ وإن لم تَتُبْ.

والقولُ الثاني: أنها لا تَحِلُّ إلاَّ بعدَ التوبةِ، وهذا هو المذهبُ.

وأما الزاني فمن قال: إن الزانية تَحِلُّ قبلَ التوبةِ قال: إن الزاني يَحِلُّ تزويجُه قبلَ التوبةِ من بابِ أَوْلى، ومن قال: إن الزانية لا يَحِلُّ تزويجُها إلا بعدَ التوبةِ فقد قال: إنه يَحِلُّ أن يُزوَّجَ الزاني قبلَ التوبةِ وهو المذهبُ.

والقولُ الثالثُ وهو الصحيحُ: أنه لا يَحِلُّ أن يُزَوَّجَ الزاني قبلَ التوبةِ؛ لأن الآيةَ فيه صريحةٌ وهي قوله: ﴿ وَحُرِمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾. فيقالُ لهذا الزاني: لا نُزَوِّجُك حتى تَتُوبَ، وتُظْهرَ توبَتك ".

على كلِّ حالٍ نَقُولُ: إن الرجلَ إذا زنَى بامرأةٍ فإن أمَّها لا تَحْرُمُ عليه، وابنتُها لا

<sup>(</sup>١) «موسوعة فقه الإمام أحمد» (٢٠/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: ذكر الأقوال في هذه المسألة وتفنيد شيخ الإسلام لها في «مجموع الفتاوي» (٣٢/ ١٠٩) وما بعدها.



# تَحْرُمُ عليه، خلافًا للمشهورِ من مذهبِ الإمامِ أحمدَ بنِ حنبلِ كَلْلَمَاكِال.

ثم قال البخاريُّ عَمَّاللهُ قَال:

وقال عكرمةٌ عن ابنِ عباسٍ: إذا زنى بها لم تَحْرُمُ عليه امراتُه، ويُذْكَرُ عن أبي نصر أن ابنَ عباسٍ، ويُروى عن عمرانً أن ابنَ عباسٍ، ويُروى عن عمرانً بن حصين، وجابرِ بنِ زيدٍ، والحسنِ، وبعضِ أهلِ العراقِ قال: تَحْرُمُ عليه، وقال أبو مريرةً: لا يَحرُمُ عليه حتى يُلْزِقَ بالأرضِ؛ يَعْني: حتى يُجَامِع، وجوَّزَه ابنُ المستبِ، وعروة، والزهريُّ، وقال الزهريُّ: قال عليٌّ: لا يَحْرُمُ وهذا مرسلٌ ".

(١) ذكر البخاري هذه المعلقات كها في «الفتح» (٩/ ١٥٣).

فأما رواية عكرمة عن ابن عباس: فوصلها البيهقي في «سننه» (١٦٨/٧)، كتاب النكاح. باب الزنا لا يُحَرِّمُ الحلال، قال: أنا أبو الحسن بن أبي المعروف، أنا أبو سعيد عبد الله بن محمد، ثنا محمد بن أبوب، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، ثنا قتادة، عن عكرمة... به. وقال الحافظ في «الفتح» (٩/ ١٥٦): وإسناده صحيح.

وأما رواية أبي نصر: فوصلها الثوري في جامعه من طريقه، عن الأغر بن الصباح، عن خليفة بن الحصين، عن أبي نصر... به.

وأما قول عمران بن الحصين: فوصله عبد الرزاق في «مصنفه» (٧/ ٢٠٠) (١٢٧٧٦) عن عثمان بن سعيد، عن قتادة، عن عمران بن حصين... به.

وأما قول جابر بن زيد: فوصله ابن أبي شيبة في «مصنفه»، عن أبي أسامة، عن هشام، عن قتادة، قال قال جابر بن زيد، والحسن يكرهان أن يمسَّ الرجل يقع على امرأته. ومثله عند أبي عبيد في كتاب النكاح... أن رجلًا فجر بابنة امرأته، قال: يفارق امرأته.

وأما قول أبي هريرة هِلِئُك: فلم يذكر له الحافظ وصلًا.

وأما قول ابن المسيب: فوصله عبـد الـرزاق في «مـصنفه» (٧/ ١٩٩) (١٢٧٦٨) عـن معمـر، عـن قتادة، عن ابن المسيب... به.

وأما قول عروة وابن المسيب معًا: فوصله عبد الرزاق في «مصنفه» (٧/ ١٩٩) (١٢٧٦٨) عن عبد الوهاب وابن أبي سبرة، عن بن أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن قال: سألت بن المسيب، وعروة بن الزبير عن الرجل... به

وأما قول قول الزهري: فوصله البيهقي في «السنن» (٧/ ١٦٩) وقال: أنا أبو الحسن بن أبي



فالحاصل: أن الصحيح ما رواه الزهريُّ عن عليٌّ، وهو الذي يَتَعيَّنُ القولُ به؛ لأن جعلَ السفاحِ كالنكاحِ في غايةِ ما يَكُونُ من الضعفِ بحسبِ القياسِ، واللهُ عَلَى يَقُولُ: ﴿ وَأَمْ هَا يَكُونُ مِن الضعفِ بحسبِ القياسِ، واللهُ عَلَى يَقُولُ: ﴿ وَأَمْ هَا يَكُونُ مِن الصحانِهِ: ﴿ وَأَمْ هَا يَكُونُ مِن المَا يَنُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وقال سبحانه: ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَ آؤُكُم مِنَ ٱلنِسَاءِ ﴾ [النَّنَا ١٢٠]. فهل التي زني بها أبوك من منكوحاتِه؟!

لهذا فالقولُ الصحيحُ أنه لا يُوجَدُ في القرآنِ لفظُ نكاحٍ إلا والمرادُ به العقدُ، اللَّهم إلا في قولِه سبحانَه: ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلا يَحَلُ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَى تَنكِحَ زَفَجًا غَيْرَهُ ﴾. [التَّقَدَ ٢٣٠] وقد يُقالُ: إن المرادَ بالنكاحِ هنا الجهاعُ؛ لأن قولَ ه زوجًا يكْفِي عن قولِه حتى تَنكِحَ ، لكن الصحيحُ أن زوجًا مؤكِّدٌ لقولِه: ﴿ تَنكِحَ ﴾. وأن النكاحَ في القرآنِ لا يُوْجَدُ إلا بمعنى عقدِ النكاح.

وقولُه سبحانه: «﴿ لَا يَنكِحُهُا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ﴾». معنى الآيةِ أن الزاني إذا تَزوَّجَ المرأة فإن كانت تَعْلَمُ أن هذا حرامٌ فهي زانيةٌ؛ لأنَّ نكاحَ الزاني حرامٌ، لأن الله قال: ﴿ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ ﴾. فإذا تزوَّجَتْ زانيًا قبلَ أن يَتُوبَ وهي تَعْلَمُ أن ذلك حرامٌ، ولكنها تَهَاوَنَتْ بالأمرِ فهي زانيةٌ، وإن عَلِمَتْ لكن لم تَرْضَ بهذا الحكم فهي مشركةٌ،

المعروف، أنا بشر بن أحمد، أنا محمد بن زياد بن قميس، ثنا أبو سلمة يحيى بن المغيرة، أخبرني أخير في أخير في أخير في أخير في محمد، عن محمد بن فليح، عن يونس بن يزيد، عن الزهري... أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة... الحديث.

وأما رواية الزهري، عن على: فوصلها البيهقي في «سننه» (٧/ ١٦٨) فقال: أنبأني أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو الوليد هو حسان بن محمد، نا الحسن بن سفيان، ثنا حميد بن قتيبة، ثنا بن أبي مريم، حدثني يحيى ابن أيوب، عن عقيل، عن بن شهاب. وسئل عن رجلٍ وطئ أم امرأته... به. وانظر: «تغليق التعليق» (٤/ ٢٠٥، ٤٠٦).



فصار لا يَنْكِحُ إلا زانيةً إن عَلِمَتْ بالحُكمِ، ولكن أقْدَمَتْ عليه وهي تَعْرِفُ أنها عاصيةً لله، أو مشركة إن أقْدَمَتْ عليه وهي لم تَرْضَ بهذا الحكمِ. وقالت: إنها لا تَعْتَرِفُ بهذا الحكم، ولا تُقرُّه.

والرجل كذلك ما يَقْدُمُ على نكاح الزانية إلا رجلٌ عَلِم بالحكم، ولكنه تَهاون فيكون زانيًا، أو عَلِمَ بالحكم ولكن رفضه فيكون مشركًا.

أما الجاهلُ فلا يَكُونُ لا زانيًا ولا مشركًا، ولكن يُفْسَخُ العقدُ.

#### \* 磁磁器

### ثم قال البخاريُّ كَلَاللَّهُ اللَّهُ ال

٧٥- بابُ: ﴿ وَرَبَيْبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَآ بِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلَتُ مبِهِنَّ ﴾.

وقال ابنُ عباسِ: الدخولُ، والمَسِيسُ، واللِّمَاسُ هو الجهاعُ"، ومن قال: بناتُ وَلَدِها من بناتِه في التحريمِ لقولِ النبيِّ ﷺ لأمِّ حبيبةَ: «لا تَعْرِضْنَ عليَّ بناتِكُنَّ ولا أخواتِكُنَّ» . وكذلك حلائِلُ ولدِ الأبناءِ هُنَّ حلائلُ الأبناءِ، وهل تُسَمَّى الربيبة، وإن لم تَكُن في حجرِه؟ ودفع النبيُّ ﷺ ربيبةً له إلى من يَكْفُلُها وسَمَّى النبيُّ ﷺ ربيبةً له إلى من يَكْفُلُها وسَمَّى النبيُّ عَلَيْهِ ابنَ ابنتِيه ابنًا ...

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري بصيغة الجزم، ووصله البيهقي في «سننه» (٧/ ١٦٢)، وعبد الرزاق في «مصنفه» من طريق بكر بن عبد الله المزني... به.

وانظر: «الفتح» (٩/ ١٥٨)، و«التغليق» (٤/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري هنا بصيغة الجزم، وأسنده في الحديث التالي (١٠١٥).

<sup>(</sup>٢) علقهم البخاري بصيغة الجزم.

فأما الحديث الأول: فهو طرف من حديث أم سلمة في قصة تزويجها النبي ره والذي أخذ الربيبة هو عمار بن ياسر وأسندها الإمام أحمد في «مسنده» (٣٠٧/٦)، قال: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني إياي حبيب بن أبي ثابت أن عبد الحميد بن عند الله بن أبي عمرو والقاسم أخبراه أنها سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن يخبران أم سلمة ....الحديث.

وأما الحديث الثاني: فأسنده المؤلف في المناقب من حديث أبي بكرة في قول النبي على للحسن

من البه، عن زينب، عن الحميديُّ، حدَّثنا المعميديُّ، حدَّثنا المفيانُ، حدَّثنا المشامٌ، عن أبيه، عن زينب، عن أمِّ حبيبة قالت: قُلْتُ يا رسولَ الله، هل لك في بنتِ أبي سفيانَ؟ قال: "فَأَفْعَلُ ماذا؟" قلت: تَنْكِحُ. قال: "أَتُحِبِّين؟" قُلْتُ: لَسْتُ لك بمُخْلِيَةٍ، وأحَبُّ من شَركني فيك أُخْتي. قال: "إنها لا تَحِلُّ ليْ». قلتُ: بَلَغَني أنَّك تَخْطُبُ. قال: "أَبْنَةَ أمِّ سلمةَ". قُلْتُ: نعم. قال: "لو لم تَكُن رَبيبتي ما حَلَّتُ لي، أرْضَعَتْني وأباها ثُويبةُ فلا تَعْرضْنَ عليَّ بناتِكُنَّ ولا أخواتِكُنَّ". وقال الليثُ: حدَّثنا هشامٌ: دُرَّةُ بنتُ أمِّ سلمةَ ".

فالدخولُ كا في قولِه : ﴿فَإِن لَمْ تَكُونُواْ دَخَلَتُم بِهِنَ ﴾. [السَّنَا: ٢٣] أي: عامَعْتُموهُنَّ.

والمسيسُ كما في قولِه: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَقْتُمُ النِسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ ﴾ [الثقة:٢٦]. واللَّمَاسُ كما في قولِه: ﴿ أَوْ لَنَمَسْتُمُ النِسَآءَ ﴾ [الثائقة:١]. يَقُولُ وَلَا اللهِ الجماع.

وقولُه: «ومن قَالَ: بناتُ ولدِها من بناتِه»؛ يعْني: في التحريم، فبناتُ ولدِ الزوجةِ من بناتِ الزوج في التحريمِ.

وفي نسخة: «من بناتِها» فبناتُ ولدِها من بناتِها فإن بناتِها ربائبٌ، وبناتُ ولدِها كذلك ربائبٌ، وأما من بناتِه فيُرِيدُ أن بناتَ ولدِ زوجتِه من بناتِه في التحريمِ لا في الميراثِ؛ يَعْنِي: أن بناتَ ولدِها كبناتِه في أنهُنَّ حرامٌ عليه.

ولقولِه ﷺ لأمِّ حبيبةَ: «لا تَعْرِضْنَ عليَّ بناتِكُنَّ». فيَشْمَلُ بناتِهن، وبناتِ بناتِهِنَّ، وبناتِ اللهِنَّ وبناتِ أولادِهن، والأخواتِ.

<sup>&</sup>quot;إن ابني هذا سيد" حديث (٣٧٤٦). وانظر: "تغليق التعليق" (٤/٧٠٤).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۱۰۷۲)، (۴۱ ۱۶۹)\_(۱۰).

ولم يذكر ابن حجر كالله وصلًا لقول الليث كالله الله ولعله يأتي موصولًا في الحديث التالي (١٠٧٥).



وقوله: «وكذلك حلائلُ ولدِ الأبناءِ». لقولِ الله تعالى: ﴿وَحَلَنَهِ لُ أَبْنَآبِكُمُ ﴾. [النَّنَاةِ:٢٣] فحلائلُ ولدِ الأبناءِ من حلائل الابنِ.

وقولُه: «وهل تُسمَّى الربيبةَ وإنَّ لم تَكُن في حجرِه؟» أتى بها هنا على صيغة الاستفهام ولم يَجْزِمْ به، للخلافِ في ذلك.

والصحيحُ: أنها تُسمَّى ربيبةً، وإن لم تَكُنْ في حجرِه لقولِه ﷺ: ﴿وَرَبَيْبُكُمُ اللَّهِ فِي المحجرِ لكان قولُه: ﴿اللَّهِ فِي اللَّهُ الللللللَّاللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

ن وقولُه: «دفعَ النبيُ عَلَيْ ربيبةً له إلى من يَكْفُلُها». لعلَّها من بناتِ أمِّ سلمةَ. قَالَ ابنُ حجرٍ في «الفتح» (٩/ ١٥٩):

هذا طرفٌ من حديثٍ وصله البزار، والحاكمُ من طريقِ أبي إسحاق؛ عن فروةَ بنِ نوفلِ الأشْجَعيِّ، عن أبيه، وكان النبيُّ عَلَيْ دَفَع إليه زينبَ بنتَ أمِّ سلمةَ وقال: إنها أنت ظئرِي قال فذهَب بها ثم جاء فقال: ما فَعَلَتْ الجويريةُ؟ قال: عندَ أمِّها؛ يَعْني: من الرضاعةِ، وجنْتُ لتُعلِّمني. اهـ

#### \* 泰 泰 泰

### ثم قال البخاريُّ كَمْلَشْهُ:

٢٦- بِابُ: ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلْأُخْتَكِينِ إِلَّا مَاقَدْ سَلَفَ ﴾ [التَّنَا : ٢٣].

الله: انكِح أُخْتِي بنتَ أبي سفيانَ قال: «وتُحبِّينَ؟» قُلْتُ: عم لُعتَ لُلْتُ يا رسولَ الله: انكِح أُخْتِي بنتَ أبي سفيانَ قال: «وتُحبِّينَ؟» قُلْتُ: نعم لستُ لك بمخليّة وأحَبُّ من شَارَكني في خير أُخْتِي. فقال النبيُّ عَلَىٰ: "إن ذلك لا يَحِلُّ لي ". قُلْتُ: يا رسولَ الله فوالله إنا لتَتَحدَّثُ أَنَّك تُرِيدُ أن تَنْكِحَ دُرَّة بنتَ أبي سلمةَ قال: "بنتَ أمَّ سلمةَ» فقلتُ: نعم فقال: "بنتَ أمَّ سلمةَ» فقلتُ: نعم فقال: "بنتَ أمَّ سلمةَ» فقلتُ: نعم فقال: "بنتَ أمَّ سلمةَ» فقلتُ: نعم. فقال: "والله لو لم تَكُنْ في حِجْري ما حَلَّتُ لي إنها لابنةُ أخي من الرضاعة،

### أرْضَعَتْني وأبا سلمة ثويبة فلا تَعْرِضْنَ عليَّ بناتِكُنَّ ولا أخواتِكُنَّ " (١).

لو قَالَ رجلٌ لآخر: زوجتك ابْنتَيْ هاتين ما يصلحُ العقدُ، ولو قَالَ: زَوَّ جْتُك بنتي فلانة، فقالَ: قبلتُ. فالثاني لا يصحُّ، ولو قَالَ: زَوَّ جْتُك بنتي فلان، فقال: قبلتُ. فالثاني لا يصحُّ، ولو قَالَ: زَوَّ جْتُك بنتي فلانة، فقال: قبلتُ، لا يصِحُّ.

\* \* \* \*

ثم قال البخاري كَعْلَشْهُ:

٧٧ - بابُ لا تُنْكَحُ المرأةُ على عمَّتِها.

١٠٨ - حدَّثنا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنا عبدُ الله، أَخْبَرَنا عاصمٌ، عن الشعبيِّ سَمِع جابِرًا ﴿ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ أَن تُنْكَحَ المرأةُ على عمَّتِها، أو خالتِها.

وقال داودُ(")، وابنُ عونٍ (")، عن الشعبيِّ عن أبي هريرةً.

٩ ١٠٩ - وحدَّثنا عبدُ الله بنُ يوسف، أخْبَرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة وعمَّتها، ولا بينَ المرأة وخالتها» (١٠٩ الله عن أبي هريرة وخَالتها» (١٠٩).

[الحديث ٥١٠٩ - طرفه في: ١١٠٥].

٥ٍ قُولُه: «لا يُجْمَعُ» وعندي، نسخة فيها: «لا يُجْمَعْ» فأمًّا على رواية: «لا يُجْمَعْ» فالأمرُ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۱۰۷۲، (۱۶۶۹) (۱۵) بنحوه.

<sup>(</sup>٢) علق البخاري رواية داود بصيغة الجزم، ووصله الترمذي (١١٢٦) قال: حدثنا الحسن بـن عـلي الخلال، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا داود.... به.

وقال أبو عيسى: أدرك الشعبي أبا هريرة، وروى عنه، وسألت محمدًا عن هذا فقال: صحيح. وانظر: «تغليق التعليق» (٤/ ٩ · ٤)، و «الفتح» (٩/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) علق البخاري رواية ابن عون بصيغة الجزم، ووصله البيهقي في «سننه الكبرى» (٧/ ١٦٦) قال: أنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو أحمد الحافظ، ثنا أبو عروبة، ثنا بندار، ويحيى بن حكيم، قالا: ثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون، به. وانظر: «تغليق التعليق» «٤/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (۲/ ۲۸ ۱۰)، (۸۰ ۱۲) (۳۳).



واضحٌ أن لا ناهيةٌ، وعلى روايةِ الرفعِ لا يُجْمَعُ فهي نافيةٌ، ولكنها خبريةٌ بمعنى النهي.

ثم قال البخاريُّ رَحَالَتُهُ:

١١٠ وحدَّثنا عبدانُ، أخبرنا عبدُ الله، قال: أخْبرَني يونس، عن الزهريِّ قال: حدَّثني قبيصةُ بنُ ذؤيبِ أنه سِمع أبا هريرةَ يَقُولُ: نهى النبيُّ ﷺ أن تُنكَحَ المرأةُ على عمتِها، والمرأةُ على خالتِها. فنرى خالة أبيها بتلك المنزلةِ ...

١١١٥ - لأنَّ عروةَ حدَّثني، عن عائشةَ قالت: حَرِّمُوا من الرَّضاعةِ ما يَحْرُمُ من النسب.

لو تزوج أمَّا وابنتها في عقدٍ واحدٍ لا يَصِحُّ؛ للنهي عن الجمعِ بين المرأة وخالتِها أو عمَّتِها، وهذا مِن باب أولى، وإن تزوجَ الأمَّ ثم تزوَّجَ البنت، فالعقدُ الأوَّلُ صحيحٌ والثاني فاسدٌ، فلو طَلَّقَ الأمَّ قبلَ الدخولِ صحَّ أن يتزوَّجَ البنت، وأمَّا إذا عقدَ على البنتِ وطَلَّقَها قبلَ الدخولِ ثم تزوَّجَ الأمَّ تحرمُ بمجَرَّدِ العقد.

وهذه الأحاديثُ بيَّنت أيضًا أنه لا يُجْمَعُ بين المرأةِ وعمتِها، ولا بين المرأةِ وخالتِها، ولا بين المرأةِ وخالتِها، ولا حتى في التسري؛ لأن المرأة إذا تَسَرَّاها صَارَت فراشًا له، وسبقَ أن العلماءَ اخْتَلَفُوا في هذه المسألةِ، ولكن الراجحُ أنه إذا جامعَ مملوكتَه صَارَت فراشًا له.

#### \* \$ \$ \$ \$

ثم قال البخاريُّ كَعْلَلْلهُ: ٢٨ - بابُ الشغار.

<sup>&</sup>lt;u>(۱)</u> رواه مسلم (۲/ ۲۸ ۱) (۸۰ ۱۶) (۳۶).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲/ ۳۶)، (۱۱۱۵) (۷۵).



[الحديث ٥١١٢ - طرفه في: ٦٩٦٠].

الشِّغَارُ: مصدرٌ شاغَر، يُشَاغِرُ، وأَصْلُه من الشغورِ؛ وهو الخلوِّ، وعندنا في الوظائفِ في ديوانِ الخدمةِ نَقُولُ: وظيفةٌ شَاغِرةٌ؛ يَعْنِي: خاليةٌ ليس فيها أحدٌ، وهذا أحدُ معانى الشِّغار.

والمعنى الثاني: أن الشِّغارَ مأخوذٌ من شَغَر الكلبُ إذا رفَع رجلَه ليَبُولَ. وفي الحقيقةِ أن هذا المعنى لا يُخَالِفُ المعنى الأوَّل؛ لأن رفَع الرِّجلِ إخلاءٌ لمكانِها من الأرض، ففيه معنى التخليةِ؛ ومن أجل ذلك اختَلف العلماءُ في معناه.

فمنهم من قال: إن الشغارَ أن يُزَوِّجَ الرجلُ ابنتَه، على أن يُزَوِّجَه الآخرُ ابنتَه وليس بينها صداقٌ ''. بأن يَقُولَ الرجلُ: زوَّجْتُك ابنتي على أن تُزَوِّجَني ابنتك، فيقُولُ: قَبِلْتُ. ثم إن كلَّ واحدٍ منها يَأْخُذُ زوجتَه بدونِ صداقٍ.

والصداقُ هنا في الحقيقةِ عاد نفعُه إلى غير الزوجةِ، بل عاد إلى وليِّ الزوجةِ؛ لأنه هو الذي سَيَنْتَفِعُ بالزوجةِ الأُخْرى التي جُعِلَتْ هي صداقًا للأخرى، واللهُ وَ اللهُ وَعَلِيِّ يَقُولُ: هو الذي سَيَنْتَفِعُ بالزوجةِ الأُخْرى التي جُعِلَتْ هي صداقًا للأخرى، واللهُ وَعَالَى يَقُولُ: ﴿ وَمَا تُوا النِّالَةِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

مثالُ ذلك: إذا رَضِيَتْ الزوجتان وكان بينهما صداقُ المثلِ، وكان كلُّ من النزوجين كف و للأُخْرَى فإنه لا شغارَ، وهذا هو المشهورُ من مذهبِ الإمام أحمد رَخَالَتْهُ (الله وعليه يَدُلُّ لفظُ حديثِ الشغارِ.

وقال بعضُ العلماءِ: إن الشغارَ أن يُزَوِّجَه ابنتَه على أن يُزَوِّجَه الآخرُ ابنتَه، ولو سَمَّى لهما صداقًا"؛ لأنه هكذا جاء في حديث رواه مسلمٌ" وقالوا: إن الحكمة من

<sup>(</sup>۱) انظر: «المبدع» (۷/ ۸۳)، و «الإنصاف» (۸/ ۱۰۹)، و «كشاف القناع» (٥/ ٩٢)، و «الروض المربع» (٣/ ٨٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: التعليق السابق.

<sup>(</sup>۲) انظر: «المغني» (۷/ ۱۳٤).

<sup>(</sup>غ) رواه مسلم (۲/ ۱۰۳۵)، (۱۲۱۶) (۲۱).



ذلك ليس خلوُّ العقدِ عن صداقٍ، لكن سدًّا للبابِ؛ لأن الناسَ إذا فُتِحَ لهم هذا البابُ جَعَلُوا بناتِهم وأخواتِهم بمنزلةِ السلعِ، إن زَوَّجَه زوَّجَه، وإلا فلا، ثم يَبْدَأُ يُسَاومُ على هذه البنتِ ولو جُعِلَ الصداقُ.

ولا شكَّ أن هذا المعنى بالنسبة لفساد أحوال الناس اليوم، أولى أن يُعْمَلَ به؛ لأن الناس فسَدُوا وفسَدَتْ نياتُهم، وقَلَّتْ أمانتُهم وضَعُفت، فإذا فُتِحَ البابُ تَلاعَبَ الناسُ بالنساء اللاتي ولَّاهُم الله عليهنَّ، فَسَدُّ البابِ أوْلَى، ولذلك نَجِدُ عندَ الاستقراء والتتبع أن العقودَ التي تَقَعُ على هذا الوجه لا يكُونُ فيها بركةٌ، وأنه إذا ساءت العِشرةُ بين أحدِ الزوجين وزوجتِه، أفسَد العشرة التي بين ابنتِه وزوجِها، وهذا هو واقعٌ.

مثالُ ذلك: زيدٌ وعمرٌو، لكلِّ واحدٍ منها بنتٌ وزوجُها هو الآخَرُ، سواءٌ سَمَّى صداقًا أم لم يُسَمِّ، فإذا ساءت العشرةُ بين زيدٍ وزوجتِه التي هي بنتُ عمرو، ذهبَ زيدٌ يُفْسِدُ النكاحَ بين عمرو وزوجتِه، بل أحيانًا يَمْنَعُها ويَقُولُ: ما يُمْكِنُ أن أُعْطِيَك ابنتي إلا أن تُعْطِيني ابنتك. وهذا لا شكَّ أنه مضرةٌ؛ لأن الفريسةَ سَتكُونُ المرأةُ.

ولهذا فسَدُّ البابِّ أَوْلَى، وإن كان من حيث النظرِ فالقولُ الراجحُ هو المذهبُ، وهو أنه إذا سَمَّى لهما صداقَ المثلِ، ورَضِيَتْ كلتا الزوجتين، وكان كلُّ واحدٍ منهما كَفاً فإن النكاحَ يَصِحُّ، لكن سَدُّ البابِ أَوْلَى.

لكن لو وقعَ هذا الأمرُ واشترَطَ أَن يُزَوِّجَه ابنتَه، فزوَّجَه إياها وجاء منها أولادٌ، فهاذا نَصْنَعُ؟

الجوابُ أَن نَقُولُ: أما على القولِ بأنه إذا سَمَّى الصداقَ، ورَضِيَتْ كلتا المرأتين، وكان كلُّ منها كفأ، فإن النكاحَ صحيحٌ.

وأمَّا على القولِ بأنه يَحْرُمُ مطلقًا، فهنا يَكُونُ النكاحُ فاسدًا، وليس بباطل؛ لأن النكاحَ الباطلَ ما أجْمَع العلماءُ على بطلانِه، أو ما أجْمَع العلماءُ على فسادِه، أما هذًا فقد اختلَفَ الباطلَ ما أجْمَع العلماءُ فيه، فإذا كان فاسدًا فلا بدَّ من رفع القضيةِ إلى القاضي الشرعيِّ؛ فإن حكم بصحةِ العقدِ نفذَ، وإن حكم بفسادِه فسَد؛ لأن من القواعدِ المقررةِ عندَ أهلِ

العلمِ أن حكمَ الحاكِم يَرْفَعُ الخلافَ، فتُرْفَعُ القضيةُ إلى المحكمةِ، وما حكم به القاضي فإنه يَنْفُذُ.

فإذا قال قائلٌ: إذا زوَّج أُختَه مطالبًا للأخِ بأختِه، فهل هذا شغارٌ والحديثُ قد ذُكِرَ فيه تزويجُ البنتِ فقط؟

فالجوابُ: أنه يَجِبُ أن نَعْلَمَ أن التفسيرَ أحيانًا يَكُونُ بالمثالِ، وليس بالمعنى، فهنا فسَّره نافعٌ يَحْلَلْلهُ وهو الذي روى الحديثَ بالمثالِ، كأنه قال: مثلَ أن يُزوِّجَه ابنتَه على أن يُزوِّجَه ابنتَه، وليس هذا من بابِ التفسيرِ بالمعنى، بل من بابِ التفسيرِ بالمثالِ ومعناه: أنه يَشْمَلُ هذا، وأمثالُه، وهذا يَقَعُ حتى في تفسيرِ القرآنِ أحيانًا.

\* 發 發 \*



ثم قال البخاريُّ كَلَالْهُ اللهُ الل

٢٩ - بابٌ هل للمرأةِ أن تَهَبَ نفسَها لأحدٍ؟

الله ما أرى ربّك إلا يُسَارعُ في هواك".

رواه أبو سعيدِ المؤدِّبُ، ومحمدُ بنُ بشرٍ، وعبدَّةُ، عن هشامٍ، عن أبيه، عن عائشةً يَزِيدُ بعضُهم على بعض (۱).

في هذا البابِ أنَّ هُبة المرأة نفسها للرجل لا تَجُوزُ؛ يَعْنِي: لا تَحِلُ به المرأةُ إلا للنبيِّ ﷺ؛ فإنه قد أباح الله له ذلك، كما في قولِه: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا آخْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ الَّيِيّ اللّهِ عَمَّنِيّكَ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّنِيّكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَئِكَ النَّبِي اللّهِ عَمَّنِيْكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالِئِكَ النَّبِي إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنَكِحُمَا خَالِصَكَةً لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ ﴾ [الاجْزَائِيّ: ٥].

وأمَّا عرضُ المرأةِ نفسَها على الرجلِ الصالحِ فلا بأسَ به، سواءٌ كان ذلك عن مباشرةٍ، أو كان بواسطةِ وليِّها، كما عرَض عمرُ بنُ الخطابِ ابنتَه حفصةَ على أبي بكرٍ، وعثمانَ وشيًا ".

<sup>(</sup>١) وعلق البخاري هذه الروايات بصيغة الجزم.

فأما رواية أبي سعيد واسمه محمد بن مسلم بن أبي الوضاح فوصلها ابن مردويـه في التفسير ، والبيهقي من طريق منصور بن أبي مزاحم عنه مختصرًا.

وأما رواية محمد بن نشير فوصلها الإمام أحمد في «مسنده» (١٥٨/٦) عنـه بـتــــام الحـــديث. وأمـــا رواية عبدة وهو ابن ســـليــان فوصـــلها مــسلم في «صــحيحه» (٢/ ١٠٨٥)، (١٤٦٤) (٥٠)، وابــن ماجه في سننه (٢٠٠٠) من طريقه وهي نحو رواية محمد بن بشر.

وانظر: «الفتح» (٩/ ١٦٩)، و«تغليق التعليق» (٤١١/٤).

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۲/ ۱۰۸۵)، (3531) (P3).

<sup>(</sup>٢)رواه البخاري (٤٠٠٥).



وفي حديثِ عائشةَ هذا فائدةٌ، وهي جوازُ الإخبارِ بالصفةِ عن فعل من أفعالِ الله عَلَى الل

ولكن أهلُ العلمِ يَقُولُون: إن بابَ الإخبارِ أَوْسَعُ من بـابِ الإنـشاءِ، فيَجُـوزُ أن يُخْبَرَ عن الله ﷺ بأيِّ فعل من أفعالِه ولا يَسْتَلْزِمُ ذلك نقصًا.





### ثم قال البخاريُّ رَحْ لَللهُ:

٣٠- بابُ نكاح المُحْرِم.

١١٤ - حدَّثنا مَالكُ بنُ إَسْماعيلَ، أخْبرَنا ابنُ عيبنةَ، أخْبرَنا عمرٌو، حدَّثنا جابرُ بنُ زيد قال: أنْبَأنا ابنُ عباسٍ رَفَّا: تَزَوَّجَ النبيُّ ﷺ وهو محرمٌ ".

نكاحُ المحرمِ بحجِّ أو عمرة مُحَرَّمٌ، وهو من المحرَّمِ إلى أمد، وليس إلى الأبدِ، ولا الأبدِ، وليس إلى الأبدِ، ومنتهاه التحلُّلُ الكاملُ، وليس التحلُّلُ الأوَّلُ؛ لقولِ النبيِّ عَلَيْ: «لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ ولا يُنكِحُ ولا يَخْطُبُ». أخرجه مسلمٌ من حديثِ عثمانَ بن عفانَ عِلَيْنَهُ ".

فإن تَزَوَّجَ المحرمُ وعقد فالنكاحُ فاسدٌ؛ لأنه عَقْدٌ نُهِيَ عنه، وكُلُّ عقد نُهِيَ عنه فإن تَزَوَّجَ المحرمُ وعقد القاعدةُ عندَ أهلِ العلمِ مأخوذةٌ من قولِ النبيِّ عِنْ اللهِ العلمِ مأخوذةٌ من قولِ النبيِّ عِنْ المن عَمِلَ عملًا ليس عيه أمْرُنا فهو ردُّ اللهِ عملًا ليس عيه أمْرُنا فهو ردُّ اللهِ عملًا ليس عيه أمْرُنا فهو ردُّ اللهِ على اللهِ عملًا ليس عيه أمْرُنا فهو ردُّ اللهِ على اللهِ على اللهِ اللهِلمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

ولكن هل عليه فيه فديةً؟

الجوابُ أن العلماءَ اختلفوا في ذلك :

فقال بعضُهم: إن فيه فديةُ الأذَى؛ لأن عقدَ النكاح نوعٌ من الترفُّهِ.

وقال آخرون: لا فديةَ فيه؛ لأنه لم يَرِدْ، والأصلُ براءةُ الذمَّة، وهذه القاعدةُ تَقْتَضِي أن كلَّ شيءٍ من محظوراتِ الإحرام لم يَرِدْ فيه فديةٌ فالأصلُ فيه براءةُ الذمَّةِ وعدمُ الفديةِ.

وحينئذٍ نَقُولُ: لا فديةَ في الطِيبِ، ولا فديةَ في المخيطِ، ولا في تغطيةِ الرأسِ، ولا في غيرِها من المحظوراتِ، إلا ما وردَ به النصُّ، والذي وردَ به النصُّ هـو حلـقُ شـعرِ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۱۳۱)، (۱٤۱۰) (۲۶).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲/ ۲۰۳۰)، (۲۹ ۱٤۰۹) (۲۱).

<sup>(1) (</sup>e lo amba (7/3371), (NIVI) (NI).

<sup>(&</sup>lt;sup>\$)</sup>انظر: الخلاف في هذه المسألة في: «المغني» (٣/ ٥٩)، و «المجموع» (٧/ ٢٨)، و «إعانة الطالبين» (٢/ ٣٢٤)، و «كشاف القناع» (٢/ ٤٤٣)، و «الكافي» (١/ ٤٠٢)، و «الروض المربع» (١/ ٤٨٠).

الرأس (١٠) ، والثاني الصيدُ (١٠) ، والثالثُ الجماعُ (١٠) ، وعلى كلِّ حالٍ موضعُ البحثِ في هذا في بابِ محظوراتِ الإحرام.

فإذا قال قائلٌ: كيف نَجْمَعُ بينَ حديثِ عثمانَ السابقِ وبين حديثِ ابنِ عباسٍ ولله أن النبي عليه المنتق على المنتق النبي عليه المنتق ال

اولا: أنَّ قولَ الرسولِ عَلَيْهُ مُقَدَّمٌ على فعلِه عندَ التعارضِ.

ثانيًا: أنَّ حديثَ ابنِ عباسٍ وَهُ مرجوحٌ، والراجحُ فيه حديثُ ميمونةَ نفسِها وهو أن النبيَّ عَلَيْ تَزَوَّجَ ميمونةَ وهي أن النبيَّ عَلَيْ تَزَوَّجَ ميمونةَ وهي حلالٌ وحديثُ أبي رافعٍ أن النبيَّ عَلَيْ تَزَوَّجَ ميمونةَ وهي حلالٌ قال: وكُنْتُ السفيرَ بينها.

وحينئذٍ فيَكُونُ حديثُ ابنِ عباسٍ مرجوحًا بحديثِ ميمونةَ، وحديثِ أبي رافع، ومعلومٌ أن ميمونةَ أَدْرَى بنفسِها من ابنِ أختِها، وأن السفيرَ بينهما أدرَى بمن لم يَكُنْ سفيرًا بينهما.

ويُقالُ: إنه؛ أي: ابنُ عباسٍ راك له يعلَمْ أنه تَزَوَّجَها إلا بعدَ أن أحرَم النبيُّ عَلَيْهُ، فظَنَّ أنه عقد عليها وهو محرمٌ، وهذا قد يَقَعُ.

فالحاصلُ أَنْ نَقُولَ: إن نكاحَ المحرمِ حرامٌ، وفاسدٌ، وإذا وقَع في حالِ الإحرامِ وجَب إعادةُ العقدِ؛ لأنه عقدٌ لم يَصِحَّ.

### \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) كها في قول على: ﴿ وَلَا تَحْلِقُوا رُهُ وسَكُوحَتَّى بَبُلِغَ الْمُدَّى مَحِلَهُ ۚ فَنَ كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْبِهِ ۗ أَذَى مِن رَأْسِهِ - فَفِذيةٌ مِن صِيامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ ﴾ [الثنة: ١٩١].

راً كَمَا فِي قول تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقَنْلُوا ٱلصَّيْدَ وَآنَتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنْلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَرَآهُ مِثْلُ مَا قَنْلُ مِنَ السَّعَانَةِ وَعَالَى السَّعَانَةِ وَالسَّالِيَةِ وَاللَّهُ وَالسَّالِيَةِ وَالسَّالِيَةِ وَالسَّالِيَةِ وَالسَّالِينَا وَالسَّالِينَ وَالسَّالِينَا وَالسَّالِينَا وَالسَّالِينَا وَالسَّالِينَ وَالسَّالِينَا وَالسَّالِينَا وَالسَّالِينَا وَالسَّالِينَ وَالسَّالِينَا وَالسَّالِينَا وَالسَّالِينَا وَالسَّالِينَا وَالسَّالِينَا وَالسَّالِينَ وَالسَّالِينَا وَالسَّالِينَانَ وَالسَّالِينَا وَالسَّالِينَا وَالسَّالِينَا وَالْمَالِينَالِينَا وَالسَّلَيْنَا وَالْمَالِينَا وَالسَّالِينَا وَالسَّالِينَا وَالسَّالِينَا وَالْمَالِينَا وَالْمَالِينَا وَالْمَالِينَا وَالْمَالِينَا وَالسَالِينَا وَالسَالِينَا وَالْمَالِينَا وَالْمَالِينَا وَالْمَالِينَا وَالْمَالِينَا وَالْمَالِينَا وَالْمَالِينَا وَالْمَالِينَالِينَا وَالْمَالِينَا وَالْمَالِينَا وَالْمَالِينَا وَالْمَالِينَالِينَالِينَا وَالْمَالِينَا وَالْمَالِينَا وَالْمَالِينَا وَالْمُنْ الْمَالِينَالِينَا وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَا وَالْمَالِينَا وَالْمَالِينَا وَالْمَالِينَا وَالْمَالِينَا وَالْمَالِينَا وَالْمَالِينَا وَالْمَالِينَا وَالْمَالِينَا وَالْمَالِينَ وَالْمَالِينَا وَالْمَالِينَا وَالْمَالِينَا وَالْمَالِينَا وَالْمَالِينَا وَالْمَالِينَا وَالْمَالِينَالِينَا وَالْمَالِينَالِينَا وَالْمَالِينَالِينَالِينَا وَالْمَالِينَالِينَالِينَا وَالْمَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَا لَالْمَالِينَالِينَالِينَالِينَالِي

<sup>(</sup>٢) كَمَا فِي قُولِه تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَ ٱلْحَجَّ فَلاَ رَفَنَ وَلا فَسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجَّ فَلا رَفَنَ وَلا فَسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجَّ فِي الْتَقَدَّمِةِ ) [الثَّقَةُ ١٩٧].



### ثم قال البخاريُّ كَلَّمْ اللَّهُ اللَّ

٣١- بابُ نهي رسولِ الله ﷺ عن نكاح المتعةِ آخرًا.

نكاحُ المتعةِ: هو النكاحُ المؤجَّلُ؛ يَعْنِي: أَنَّ يتَزَوَّجَها شهرًا، أو أسبوعًا، أو سنةً، أو يتَزَوَّجَها فإذا مضى عشرون يومًا طلَّقها، أو ما أشبَه ذلك، سواءٌ كان مؤجَّلًا من حينِ العقدِ؛ يَعْنِي: نكاحٌ مؤجَّلٌ من أصلِه، أو كان الأجلُ في الطلاقِ والفراقِ.

مثلُ ذلك أن يَقُولَ: زَوَّجْتُك هذه المرأة، فإذا دَخل شهرُ ذي القعدةِ فَطَلِّقُها. فَيَقْبَلُ على هذا؛ فهو نكاحُ متعةٍ؛ لأن هذا بالشرطِ صار مؤجلًا.

وكان نكاح المتعةِ حلالًا في أوَّلِ الأمِر، ولكنه حُرِّمَ أخيرًا، كما أشار إلى ذلك البخاريُّ رَحِيَلَتُهُ.

فإن تَزوَّجَها إلى أجلِ الموتِ؛ كأن قال مثلًا: تَزَوَّجتُها إلى الموتِ. فالنكاحُ صحيحٌ؛ لأن هذا مقتضى العقدِ.

فإن قال: زَوَّ جْتُكَهَا إلى أن تُطلِّقَ. يَصِحُّ أيضًا؛ لأن هذا مقتضاه، وهي زوجتُه إلى أن يُطلِّقَ، فها هو إلا تأكيدٌ فقط.

أما إذا قال: إلى سنةٍ، أو إلى شهرٍ، أو إلى أسبوعٍ، أو إذا دَخل شهرُ ذي القِعْدةِ، وذي الحِجَّةِ مثلًا فطَلِّقْها. فهذا مُؤقَّتٌ.

فإن نَوى الزوجُ ذلك بلا شرطٍ، أو نَوَتْهُ الزوجةُ بلا شرطٍ. فها الحكمُ، وهل يَكُونُ نكاحَ متعةٍ؟

الجوابُ أَن نَنظُر: هل يَنْطَبِقُ عليه نكاحُ المتعةِ أم لا؟ فنكاحُ المتعةِ هو النكاحُ المؤجلُ سواءٌ أُجِّلَ البقاءُ أو المؤجلُ سواءٌ أُجِّلَ البقاءُ أو الفراقُ:

فالبقاءُ مثلُ أن يَقُولَ: زَوَّجْتُك إلى سنةٍ.

والفراقُ مثلُ أن يَقُولَ: زوَّجْتُك ابنتي. ويَقُولُ: إذا تَمَّتْ السنةُ فطَلِّقْها.

فإذا تَزَوَّجَها بدونِ شرطٍ، ولكن بالنيةِ لا يَنْطَبِقُ عليه التعريفُ؛ لأنه لم يَتَزوَّجْها

على هذا الشرط، ونيتُه بنفسِه، فلو تَزوَّجَها بنيةِ أنه سَيَبْقَى معها شهرًا، ولكنه لما دخل على هذا الشرط، ونيتُه بنفسِه، فلو تَزوَّجَها بنيةِ أن يُطَالِبُوه؛ لأنهم ما عَلِمُوا بما في قلبِه، لكن في المتعةِ يُطَالِبُونه. فهذا هو الفرقُ بينها.

وهذه المسألةُ اختلف العلماءُ رحِمهم اللهُ فيها: هل هي من المتعةِ أو لا المعهم فمنهم من قال: إنها ليست من المتعة؛ لأن تعريف المتعةِ لا يَنْطَبِقُ على هذه الصورةِ، والأصلُ في العقودِ الحلُّ حتى يَقُومَ دليلٌ على المنعِ، وعلى هذا فإذا نفستُ زوجةُ الإنسانِ وهي سَتَبْقَى في الغالبِ أربعين يومًا، وهو رجلٌ لا يَصْبِرُ عن النساءِ، فتزوَّجَ امرأةً بنيةِ أنه إذا انتهى نفاسُ امرأتِه الأولى طَلَقها، فهذا بناءً على ما قُلْنَا يَكُونُ العقدُ صحيحًا؛ لأنه لم يُحدد.

وكذلك لو كان مسافرًا ونزَل بلدًا ليُقِيمَ فيه أيامًا أو سنةً، أو نحو ذلك، أو أكثرَ فتروجَ امرأةً بنية أنه يُطَلِّقُها إذا رَجَع إلى وطِنه، فإنه لا يكونُ ذلك نكاحَ متعةٍ؛ لأن النكاحَ لم يُحَدَّدُ لا بقاءً ولا فراقًا.

والفُرْقُ بينَه وبينَ نكاحِ المتعةِ كَما أَشَرْتُ: أَن نكاحَ المتعةِ مؤَجَّلٌ فإذا حَلَّ الأجلُ انفَسَخ النكاح تلقائيًّا إذا كان قد حُدِّد بقاؤه، وبأمرِ الزوج إذا كان قد حَدَّد الفراقَ.

إِذًا: هذا العقدُ صحيحٌ؛ أعْني: العقدَ بنيةِ أَن يُطلّقها إذا تمَّ الغرضُ منها، وإذا تَمَّ الأجلُ الذي قَد أضْمَره في نفسِه، ولا يَلْزَمُه أَن يُطلّق بل هو بالخيارِ، إن شاء أَبْقَاها، وإن شاءَ طَلّقها؛ لأنه قد يَرْغَبُ فيها فَتَبْقَى معه إلى الفراقِ بموتٍ أو طلاقٍ.

وقال بعضُ أهلِ العلمِ: إن الطلاقَ المنويَّ كالطلاقِ المشروطِ، والنكاحَ المؤجَّلَ بالنيةِ كالمؤجلِ بالشرطِ. وبناءً على ذلك يَكونُ العقدُ فاسدًا غيرَ صحيح، وهذا هو

<sup>(</sup>۱) نقل خلاف أهل العلم في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية كالمالال ، كما في «مجموع فتاويه» (١٤٧/٣٢) حيث نقل ثلاثة أقوال عن أهل العلم، ورجح أنها ليست من المتعة، وانظر كذلك: «الفروع» لابن مفلح (٥/ ١٦٤)، ورجح صاحب «كشاف القناع» (٥/ ٩٦) المذهب وهو القول الثاني في المسألة.

المشهورُ من مذهبِ الإمامِ أحمدً ملى أنه إذا تَزوَّجَ الإنسانُ امرأةً بنيةِ أنه متى مضَى كذا وكذا طَلَّقها فالنكاحُ فاسدُ، واستدلَّ هؤلاء بقولِ النبيِّ على: "إنَّما الأعمالُ بالنياتِ وإنَّما لكلِّ امري ما نَوَى "". فما دام هذا الرجلُ قد نوَى نكاحًا مؤجَّلًا بقاؤه أو فراقُه فهو على ما نَوَى.

واستَدَلُّوا أيضًا بالقياسِ على نكاحِ المحلَّل؛ وهو نكاحُ الرجلِ يَتَزَوَّجُ المطلقة ثلاثًا بنيةِ أنه متى حَلَّلَها لمطلِّقِها طلَّقها لتَرْجِعَ إليه، وهذا واضحٌ تحريمه وفساده، وإذا نواه الزوجُ بدونِ شرطٍ فإنَّ العلماءَ يَقُولُون في هذا النكاحِ: إنه فاسدٌ؛ لأنه نَوى فراقها، والمنويُّ كالمشروطِ، فنحن الآن معنا حديثٌ، ومعنا قياسٌ، أي: معنا دليلان أثريٌّ ونظريٌّ.

قالوا: ولنا أيضًا دليلٌ ثالثٌ: وهو أنه ربَّما عَلِقَتْ هذه المرأةُ بولدٍ من هذا الرجل، وحَصُل بذلك مشاكلٌ، أو ربَّما إذا عَلِقَتْ بولدٍ ذَهَبتْ تُسْقِطُه لـ ثلا تَحْدُثَ المشاكلُ، وكلا الأمرين فيه ما فيه، فقطعُ المسألةِ من الأصل هو الأوْلَى.

ولكن لا يَسْتَطِيعُ الإنسانُ أَن يَجْزِمَ بأنه من باب المتعةِ، إلا أنه يَرِدُ فيه التحريمُ دونَ فسادِ العقدِ من وجهِ آخرَ؛ وهو الغشُّ والخيانةُ للزوجةِ وأهلِها؛ لأن هذا الرجلَ الذي أَقْدَم على هذه المرأةِ وطلَبها من أهلِها، لو عَلِمُوا أنه لا يُرِيدُ إلا أن يَسْتَمْتعَ بها مدةَ وجودِه في هذا البلدِ لم يُزوِّجُوه، فكأنَّها شاةٌ يَقْرَعُها تَيْسٌ لمدةٍ معينةٍ ثم يَتُرُكُها.

وإذا كان هذا الرجلُ لا يَرْضَى أن يُعَامِلَهُ بهذا أحدٌ، فيها لو طلَب أحدٌ منه ابنتَه بهذه النية، فنقُولُ: إذا كُنْتَ لا تَرْضَاه لنفسِك فمن تهام إيهانِك أنك لا تَرْضَاه لغيرِك؛ لقولِ النبيِّ عَلَيْهُ: «لا يُؤْمِنُ أحدُكم حتى يُحبَّ لأخيه ما يُحِبَّ لنفسِه»". فكيف تَرْضَى أن

<sup>(</sup>١) انظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

تَتَزُوَّجَ امرأةَ أناسٍ بنيةِ أنك تَسْتَمْتِعُ بها ما دمت في هذا البلادِ ثم تَرْجِعُ؟! وهل هذا في الحقيقةِ إلا شبية بمن يَسْتَأْجِرُ امرأةً للتمتع بها؟!

ولهذا أنا أرَى أنه لا يَجُوزُ، وإن قُلنا: إن تعريف المتعة لا يَنْطَبِقُ عليه، لكن نَقُولُ: لا يَجُوزُ لأنه من بابِ الغشّ والخيانة، والنبيُ عَلَيْ يقولُ: «من غَشَّ فليس منا» ". فإذا قال هذا الغريبُ: أنا بينَ أمرين: إما أن أتزوَّجَ بهذه النية، وإلا أذْهَبُ إلى دورِ البغايا. نَقُولُ: ليس هذا صحيحًا فمن الممكنِ أن تَتزوَّجَ بنيةِ البقاء، أو أن تَاْتِيَ بأهلِك معك، أو أن تَصْبِرَ.

فالحمدُ لله كُلُّ بابٍ حَرَّمَه الشارعُ فإنه يَفْتَحُ بابًا آخرَ لعبادِه ﷺ؛ لأنه لا يُمْكِنُ أن يَدَعَ الناسَ لا تَقُومُ مصالحُهم، فالله ﷺ إنها يُريدُ بنا اليسرَ، ولا يُرِيدُ بنا العسرَ.

#### \* 學 \*

ثم قال البخاريُّ حَمَّالْسَالِكَالَ:

٥ أ ١ ٥ - حدَّثناً مالكُ بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا ابنُ عينةَ، أنه سَمِعَ الزهريَّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي الحسنُ بنُ محمدِ بنِ عليَّ، وأخوه عبدُ الله، عن أبيهما أن عليًّا عظي قال لابنِ عباسٍ: إن النبيَّ على نهي عن المتعةِ، وعن لحوم الحمرِ الأهليةِ زمنَ خيبرً ".

رَحِم اللهُ البخاريُّ فإنه من حذقِه يَأْتِي بالأحاديثِ التي يُخَالِفُ فيها الرافضة، ويأتي بها عن الأئمةِ المعصومِين عندهم، فهنا يَقُولُ: سَمِعَ الزهريَّ يَقُولُ: أُخْبَرني الحسنُ بنُ محمدِ بنِ عليٍّ، وأخوه عبدُ الله بنِ محمدِ بنِ عليٍّ، محمدُ بنُ عليٍّ هو ابنُ الحنفيةِ من أئمتِهم، والأئمةُ عندَ الرافضةِ معصومون من الكذبِ في أخبارِهم، والخطأ في أحكامِهم.

يقُولُ: عن إمامِ الأثمةِ عندَهم؛ أي: عليِّ بنِ أبي طالبٍ قال: إن النبيَّ عَلَيُّ نهَى عن المتعةِ، وعن لحوم الحمرِ الأهليةِ زمنَ خيبرَ. فهذا عليُّ بنُ أبي طالبٍ عَيْنُهُ ، يقولُ ذلك فهو إذًا بين أمرين:

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱/۹۹) (۱۰۲).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲/ ۱۲۸)، (۲۱) (۳۱) (۳۱).



\* فإما أن يَكُونَ كاذبًا على الرسولِ عَلَيْ ، ونحن نحاشِيه من ذلك.

\* وإما أن يَكُونَ صادقًا ولا يُمْكِنُ أن يُخَالِفَ ما حكَم به الرسولُ عَلَيْ ، فيكُونُ مذهبه الذي لا شكَّ فيه تحريمُ المتعةِ. فيَلْزَمُكم أيُّها الرافضةُ وأنتم تَقُولُون: إن عليًّ بنَ أبي طالبٍ هو الإمامُ ، والإمامُ عندَكم معصومٌ أن تَقُولُوا بتحريمِه لقولِه ، وإلَّا فإن الشرعَ عندكم بأهوائِكم.

٥ وقولُه: «لُحومِ الحمرِ الأهليةِ». هو احترازٌ من الحمرِ الوحشيةِ، فإنها حلالٌ.

#### \* 数 数 \*

ثم قال البخاريُّ عَمَّالْمُا آلاً!

١٦٦ - حدَّثنا محمدُ بنُ بشارٍ، حدَّثنا غندرٌ، حدَّثنا شعبةُ، عن أبي جمرةَ قال: سَمِعْتُ ابنَ عباسٍ يُسْأَلُ عن متعةِ النساءِ فرَخَص، فقال له مولّى له: إنها ذلك في الحالِ الشديدِ، وفي النساءِ قلَّةٌ أو نحوَه. فقال ابنُ عباسٍ: نعم.

ابنُ عباسٍ رُفُكُ رُوِيَ عنه في المتعةِ ثلاثُ رواياتٍ: الحلُّ مطلقًا، والحلُّ في الضرورة، والرجوعُ عن الحلِّ؛ لأن الناسَ بدأوا يَتَهاونُون في ذلك، حتى أنْشَدوا الأشعارَ في هذا وقالوا: إذا أرَدْتَ أن تَسْتَمْتِعَ بالمرأةِ فخُذْ بقولِ ابنِ عباسٍ، فلها رأى الناسَ تَهاونوا منع منها مطلقًا (١).

حتى إن ابنِ عباسٍ نفسَه حيك يَقُولُ: يُوشك أن تَنْزلَ عليكم حجارةٌ من السماء

<sup>(</sup>١) تقدم ذكر الروايات الدالة على ذلك، وانظر: «زاد المعاد» لابن القيم (٥/ ١١١).

أقول: قال رسولُ الله. وتَقُولُون: قال أبو بكرٍ وعُمرُ (١٠).

#### \* 發發 \*

### ثم قال البخاريُّ حَمْلُسُ الله البخاريُّ

الم ١١٥ ه ١١٨ ٥ - حدَّثنا عليٌّ، حدَّثنا سفيانُ، قال عمرٌو، عن الحسنِ بنِ محمدٍ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله، وسلمة بنِ الأكوعِ، قالا: كنا في جيشٍ فأتانا رسولُ رسولِ الله ﷺ فقال: «إنه قد أُذِنَ لكم أن تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا» (١٠).

١١٩ - وقال ابنُ أبي ذئبٍ: حدَّثني إياسٌ بنُ سلمةَ بنِ الأكوعِ، عن أبيه، عن رسولِ الله ﷺ: «أثيا رجلٍ وامرأةٍ توافقاً فَعِشْرَةُ ما بينهما ثلاثُ ليالٍ، فإن أحَبَّا أن يَتَزايَدًا، أو يَتَتاركا، تَتَارَكا، فها أدرِي أشيءٌ كان لنا خاصَّةً أم للناسِ عامةً ".

قال أبو عبدِ الله: وقد بيُّنَه عليٌّ، عن النبيِّ ﷺ أنه منسوخٌ.

إِنَّ مِهَا لا شَكَّ فِيهِ أَن المتعةَ كانت حلالًا، ولكنها حُرِّمَتْ بعدَ ذلك، كَهَا أَن لحومَ الحمرِ كانت حلالًا، ثم حُرِّمَتْ بعدَ ذلك، فلا مانعَ من أَن اللهَ وَ اللهَ عَلَى مَا يَشَاءُ، فيُحرِّلُ مطعومًا ثم يُحرِّمُه، ويُحِلُّ منكوحًا ثم يُحرِّمُه.

فنحن نَعْلَمُ أن الخمرَ كان حلالًا، ثم صار حرامًا -فهذا شرابٌ- والحمرُ كانت حلالًا

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (١/ ٣٣٧) (٣١٢١)،وابن حزم في «حجة الوداع» (ص٣٥٢) والضياء في المختارة (٣٥٧) من طريق حجاج، عن شريك -وهو ابن عبد الله- عن الأعمش. قال ابن حزم: «إسناده ضعيف».

ورواه ابن حزم أيضًا في «حجة الوداع» (ص٣٥٣) من طريق عبد الرازق، عن معمر، عن أيوب بنحوه؛ وهذا إسناد صحيح.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۱۰۲۲)، (۱٤٠٥) (۱۳).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري بصيغة الجزم ، ووصله الطبراني في «المعجم الكبير»، وأبو نعيم في «المستخرج»، وأصل الحديث عند مسلم (٢/ ١٠٢٥) (١٤٠٥) (١٨) من طريق أبي العميس، عن إياس بن سلمة، بغير هذا اللفظ. وانظر: «تغليق التعليق» (٤/ ٢١٤)، و«الفتح» (٩/ ١٧٣).



ثم صارت حرامًا -وهذا طعامٌ- والمتعة كانت حلالًا، ثم صارت حرامًا -وهذا نكاح-.

فشهوةُ الأكلِ، والشربِ، والنكاحِ كان فيها شيءٌ حلالٌ أُوَّلًا ثُم حُرِّمَ، وهذه قد يَكُونُ من حكمتِها امتحانُ العبادِ، واختبارُهم بأن يُحَلِّلُ لهم ما يَشْتَهُونَه، ثم يُحَرِّمَه؛ لأن تمامَ العبوديةِ أن الإنسانَ يَتَعبَّدُ الله تعالى بها أَحَبَّ وكرِه، لا أن يَتَعَبَّدَ الله بها أَحَبَّ فقط.

والذي لا يَعْبُدُ اللهَ إلا بها أَحَبَّ هو نَقُولُ له: إنك لست عابدًا لله، بل عابدًا له واك، وأما الذي يَتَعبَّدُ لله بها أَحَبَّ وكَرِه هو فهذا هو العابدُ لله حقًّا.

إذا: المتعةُ كانت حلالًا، ثم حرامًا، وقد صَعَ فيها رواه مسلمٌ عن سَبْرةَ بن معبدِ الجهنيّ أن النبيّ على حرامٌ الفتح بعد خيبر وقال: «هي حرامٌ إلى يوم القيامة» ". فقولُه على التحريمُ الله يوم القيامة». يَسْتَحِيلُ بعدَه أن يُنْسَخَ التحريمُ؛ لأنه إن نُسِخَ التحريمُ لأنه إن نُسِخَ التحريمُ لَزِمَ منه تكذيبُ خبر النبيّ على حيث قال: «إنها حرامٌ إلى يوم القيامة». والحكمُ إذا ورَد بهذه الصيغة لا يُمْكِنُ أبدًا أن يَخْتَلِفَ؛ لأن رسولَ الله غيَّاهُ "إلى يوم القيامة، القيامة، فلو اخْتَلَفَ لاخْتَلَفَ الغايةُ التي أَخْبَر بها النبيُ على وهذا يَسْتَلْزِمُ كذبَ خبر النبي على وهو محالٌ.

※ 袋 袋 ※

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۱۰۲۵) (۲۱) (۲۱).

<sup>(</sup>٢) غيَّاه: أي جعل غايته إلى كذا. وانظر: «اللسان» (غ.ي.١)

ثم قال البخاريُّ عَلَيْسُالِالا:

٣٢- باب عرض المرأة نفسَها على الرجل الصالح.

١٢٠ – حدَّثنا عليَّ بنُ عبدِ الله، حدَّثنا مَرحُومُ بنُ عبدِ العزيزِ بن مهران، قال: سَمِعْتُ ثابتًا البنانيَّ قال: كُنْتُ عندَ أنسٍ، وعنده ابنةٌ له، قال أنسٌ: جاءت امرأةٌ إلى رسولِ الله ﷺ تَعْرضُ عليه نفسَها قالت: يا رسولَ الله ألك بي حاجةٌ؟ فقالت: بنتُ أنسٍ ما أقلَّ حياءَها. واسوَّ أتاه وَاسَوْأَتَاه. قال: هي خيرٌ منك رَغِبَتْ في النبيِّ ﷺ فعَرضَتْ عليه نفسَها.

[الحديث ٥١٢: طرفه في ٦١٢٨].

ومناقبِها أن تَعْرِضَ نفسَها على النبي عَلِيُهُ، والله لا يَسْتَجِي من الله الله على النبي عَلِيهُ، والله لا يَسْتَجِي من الحقّ، لكن عادةُ النساءِ أن لا تَفْعَلَ ذلك لاسيًا الأبكارُ، ولكن لا مانعَ من أن تَعْرِضَ نفسَها على الرجلِ الصالحِ، سواءٌ كان بواسطةٍ أو بغيرِ واسطةٍ؛ لأن هذا وقع ولم يَنْهُ عنه النبي عَلِي الله القرّه.

فإن قيل: هل قلَّةُ الحياءِ ذنْبُ؟

الجوابُ: الحياءُ شعبةٌ من الإيهان. وأنسٌ هي أنَّ هذا ليس من قلةِ الحياءِ بل هو منقبةٌ؛ لأنَّ اللهَ لا يَسْتَحِي من الحقِّ، والمرأةُ تأْتِي تَسْأَلُ الرسولَ عَلَيْ تقُولُ له: هل على المرأةِ من غسل إذا احْتَلَمَتْ؟ لكن اللهَ لا يَسْتَحي من الحقِّ.

فالحياء في مقام الحياء ممدوح، والحياء في مقام لا يُحْمَدُ فيه الحياء يعتبر جُبْنًا وخَوَرًا، فلو قال واحدٌ من الطلبة: والله أنا أسْتَحي أن أسْأَلَ وأخَاف أنْ يُقَال عني: هذا يَسْأَلُ عن أمرٍ واضح نَقُولُ: هذا ليس بصحيح. أو يُطرَحُ سؤالٌ عامٌ والطالبُ يَعْرِفُ الإجابة، ولكن يَقُولُ: أسْتَحي وأخاف أن يَكُونَ جوابي خطأٌ، فهذا ليس بممدوح.

نِ وقولُهم: «لا حياء في الدِّينِ» معناه صحيحٌ، وذلك باعتبارِ أنَّ اللهَ لا يَسْتَحي من الَّحقِّ.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.



### ثم قال البخاريُّ كَلَّالْهُ تَعْلَالُهُ تَعْلَالُهُ تَعْالُا:

معل بن سعد أنّ امرأة عَرضَتْ نفسَها على النبي على فقال له رجلٌ: يا رسول الله سهلِ بن سعد أنّ امرأة عَرضَتْ نفسَها على النبي على فقال له رجلٌ: يا رسول الله زوّجنيها فقال: «ما عِنْدَك؟» فقال: ما عندي شيءٌ. قال: «اذْهَبْ فالتّمِسْ ولو خاتمًا من حديد». فذهب ثمّ رَجَع فقال: لا والله ما وَجَدْتُ شيئًا ولا خاتمًا من حديد، ولكن هذا إزاري ولها نصفه. -قال سهلٌ: وما له رداءٌ - فقال النبي على: «وما تصنعُ بإزارك، إن لبسته لم يَكُنْ عليك منه شيءٌ». فجلسَ الرجلُ حتّى لبسته لم يَكُنْ عليه منه شيءٌ». فجلسَ الرجلُ حتّى إذا طال مجلسُه قام، فرآه النبي على فدَعاه -أو دُعِي له - فقال له: «ماذا مَعك من القرآنِ؟» فقال: معي سورة كذا، وسورة كذا -لسور يُعَدِّدُها - فقال له النبي على:

في هذا الحديث -إذا كان هذا هو اللفظُ الذي ذكره النبيُ على الله على أن الإنسانَ يَجُوزُ له أن يَدْكُرَ نفسَه بصيغةِ ضميرِ الجمعِ الدالةِ على التعظيم، فإن الرسولَ عَلَيْ مع كونِه أَشَدُ الناسِ تواضعًا قال: «أَمْلَكْنَاكَها». ودرَج على هذا السحابةُ وَقُعُ، وأهلُ العلمِ رحمهم الله، فعمرُ وفي مسألةِ الحماريةِ قال: ذاك على ما قَضَيْنا، وهذا على ما نَقْضِ ".

وكذلك نَجِدُ في كلام أهل العلم دائمًا يقُولُ: لنا كذا وكذا. ويَقُولُ: نَرَى كذا وكذا، أو رأَيْنَا كذا، وما أشَبَه ذَلك، لكنهم لا يَقْصدُون بهذا التعاظمَ وحاشاهم من ذلك، إنها التعبيرُ بمثل هذا سائغٌ.

فإن قيل: الباءُ في قولِه: «بها معك» هل هي للعوض أم للسببية؟ فالجوابُ أنْ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۰٤۰۱)، (۱٤٢٥) (۲۷).

<sup>(</sup>۱) رواه السدارمي في «سسننه» (۱/ ۲۲) (۲٤٥)، والبيهقسي في «سسننه» (۱۰/ ۱۲۰) (۲۰۱٦۱)، وابن أبي شيبة والدارقطني في «سننه» (۲۰/ ۲۶۷)، (۱۹۰۰۵) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲/ ۲۶۹)، (۲۲۷) (۲۲۷).

يُقالَ: الظاهرُ أنها للعوض، والفرقُ بينها أنه إذا قِيلَ: أن الباءَ هنا للسببيةِ فالمعنى أنه زوَّجَه لأنه كان قارتًا للقرآنِ، وإذا كانت عوضًا فمعناه أنه زوَّجَها على أن يُعَلِّمَها ما معَه من القرآنِ، وهذا هو الظاهرُ.

#### \* \* \*

ثم قال البخاريُّ تَعْلَلْمُ قِالْ:

٣٣- باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير.

كبسانَ، عن ابنِ شهابِ قال: قال: أخْبَرْنِ سالُم بنُ عبدِ الله أنه سَعِع عبدَ الله بنَ عمرَ وَ الله عبدَ عن صالح بنِ عبدانَ، عن ابنِ شهابِ قال: أخْبَرْنِ سالُم بنُ عبدِ الله أنه سَعِع عبدَ الله بنَ عمرَ وَ عَن يُحَدِّثُ «أن عمرَ بنَ الخطابِ حين تَأْيَمَتْ حفصةُ بنتُ عمرَ من خُنيْسِ بنِ حُذَاقةَ السَّهْمِيِّ، وكان من أصحابِ رسولِ الله على فَتُوفِّي بالمدينةِ، فقال عمرُ بنُ الخطابِ أَن السَّهْمِيِّ، وكان من أصحابِ رسولِ الله على فقال: سأنظرُ في أمري. فَلَيثْتُ ليالي ثم لَقِيني أَنبُتُ عبانَ بنَ عفانَ فَمَرَضْتُ عليه حفصةَ فقال: سأنظرُ في أمري. فَلَيثْتُ ليالي ثم لَقِيني فقال: قال: قلم يَرْجع إليَّ شيئًا، وكُنتُ اوْجَد شِنْتَ زَوَّجْتُك حفصةَ بنتَ عمرَ، فصَمَتَ أبو بكر فلم يَرْجع إليَّ شيئًا، وكُنتُ اوْجَد عليه مني على عثمانَ، فلَيثِت ليالي ثم خطبَها رسولُ الله على فأنكَحْتُها إيَّاه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وَجَدْتَ عليَّ حين عَرَضْتَ عليَّ حفصةَ فلم أَرْجِع إليك شيئًا! قال عمرُ: قلْتُ: نعم. قال أبو بكر: فإنه لم يَمْنَعْنِي أن أرْجِع إليك فيا عَرَضْتَ عليَّ إلا أَني عمرُ: قلْتُ: نعم. قال أبو بكر: فإنه لم يَمْنَعْنِي أن أرْجِع إليك فيا عَرَضْتَ عليَّ إلا أَني عمرُ: قلْتُ علِمتُ أن رسولَ الله عَلَيْ قد ذكرها، فلم أكن لأَفْشِي مرَّ رسولِ الله عَلَيْ وَلِو مَرَكها رسولُ الله عَلَيْ قَبِلْتُها.

وله: «أوْجَدَ». يَعْنِي: أنه وجَد في نفسِه عليه أكثرَ مِها وجَد على عثمانَ، ولعل هذا لقوةِ المودةِ والتعظيمِ والاحترام لأبي بكرٍ أكثرَ من عثمانَ رَفِيُكُ، أو لأنَّه صَمتَ، ولو قال له: أَنْظُرُ. أهونُ من عدم الردِّ.

وكان سببُ عدم الردِّ أَنْ أَبا بكر الله يَدْرِي من أحوالِ الرسولِ الله ما لا يَدْرِي عَيْدُه، وكان قد عَلِمَ أَن النبي عَلَيْهُ ذكرها ولم يُفْشِ سرَّ النبي عَلَيْهُ وما قال لعمر: إنه



سَيَتَزوَّ جَها من هو خيرٌ منِّي، لو قال هذا لعمرَ: لكان يَفْرَحُ ويَسْتَبْشِرُ، ولكن ما قال له ذلك؛ لأنه لا يُرِيدُ أن يَفْشِيَ سرَّ النبي ﷺ.

ويَحْتَمِلُ أَن الرسولَ عَلَيْ أَسَرَّ إليه، ويَحْتَمِلُ أَن مثلَ هذه الأمورِ جرت في العادةِ أَن لا يُحَدَّث بها إلا إذا تمَّتْ؛ لأنه ربَّما تتَغَيَّرُ الحالُ، فقد يَـذْكُرُ شخصٌ أنه يُرِيـدُ أَن يَتَزوَّجَ بنتَ فلانٍ ثم عَـدَلَ يَتَزوَّجَ بنتَ فلانٍ ثم عَـدَلَ صار في هذا شيءٌ، وصار فيه كلامٌ، فمثلُ هذه الأمورِ لا تُـذْكُرُ إلاَّ بعـدَ أَن يَنتَهِيَ الموضوعُ نهائيًّا.

ثم قال البخاريُّ كَلَّالْهُ كَالْهُ كَالَّا

١٢٣ - حدَّثنا قتيبةً، حدَّثنا الليثُ، عن يزيدَ بنِ أبي حبيب، عن عِرَاكِ بنِ مالكِ، أن زينبَ بنتَ أبي سلمة أخْبَرَتْهُ أن أمَّ حبيبة قالت لرسولِ الله عَلى: إنا قد تَحَدَّثنا أنك ناكحٌ دُرَّةَ بنتَ أبي سلمةً. فقال رسولُ الله عَلى: «أعلَى أُمُّ سلمةً؟ لو لم أنكِحْ أُمَّ سلمةً ما حَلَّتْ لي، إن أباها أخِي من الرضاعةِ»(".

صنيعُ البخاريِّ في سياقِه لهذا الحديثِ بهذا اللفظِ غريبٌ، فالمتَوَّقعُ أنه يَسُوقُ الحديثَ باللفظِ السابقِ، وهو أن أمَّ حبيبةَ عَرَضَتْ عليه -أي النبيَّ ﷺ أختَها.

وقال الحافظُ في «الفتح» (٩/ ١٧٨):

ولم يَذْكُرْ فيه هنا مقصودَ الترجمةِ استغناءً بالإشارةِ إليه، وهو قولُها: انْكِحْ أُخْتِي بنتَ أبي سفيانَ. اهـ

ما جاء بها في هذا السياق، وإنها في السياق السابق، لكن أتَعَجَّبُ كيف البخاريُّ لم يَسُقِ الحديث بلفظِه الأوَّلِ.

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۲/ ۲۷۰۱)، (۴331) (۱۵).

٣٤ - بابُ قولِ الله ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِسَآءِأَةِ النِسَآءِأَة أَخْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ﴾ [الثقة: ٢٣٥] الآيسة إلى قولِسه: ﴿ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾. ﴿ أَخْنَنتُمْ ﴾: أَضْمَرْتُم في أَنفسِكم وكلُّ شيءٍ صُنْتَهُ، و أَضْمَرتهُ فهو مَكْنُونٌ.

٩١٢٤ - وقال لي طُلْقٌ: حدَّثنا زائدةً، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس: ﴿ فِيمَا عَرَّضَتُ مِدِ مِنْ خِطْبَةِ ﴾. يَقُولُ: إِن أُرِيدُ التزويجَ ولوَّدِدْتُ أَنه يُيسَّرُ لي امرأةٌ صالحةٌ. وقال القاسمُ: يَقُولُ: إِنَّك عليَّ كريمةٌ، وإِن فيكِ لرَاخِبٌ، وإِن اللهَ لسائقٌ إليك خيرًا، أو نحو هذا".

وقال عطاءٌ: يُعَرِّضُ ولا يَبُوحُ، يَقُولُ: إنِّي لِي حاجةٌ وأبشِري، وأنت بحمدِ الله نَافَقَةٌ، وتَقُولُ هي: قد أَسْمَعُ ما تَقُولُ. ولا تَعِدُ شيئًا، ولا يُوَاعِدُ وليَّهَا بغيرِ علِمِها. وإن واعَدَتْ رجلًا في عدَّتِها ثم نكحَها بَعْدُ لم يُفَرَّقُ بينَهُما ".

وقال الحسنُ: لا تُوَاعِدُوهِنَّ سرًّا الزنا".

ويُذْكُرُ عن ابنِ عباسٍ حتَّى يَبُلُغَ الكتابُ أجلَه انقضاءُ العدَّةِ ". هذا أيضًا مم يَحْرُمُ نكاحُه، وهو نكاحُ المعتَدَّةِ، والمعتَدَّةُ ثلاثةُ أقسام:

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري بصيغة الجزم، ووصله الإمام مالك في «الموطأ» كما في كتاب النكاح (٥٨) باب ما جاء في الخطبة (١) حديث (٣) من طريق عبد الرحمن بن قاسم، عن أبيه أنه كان يقول...الحديث، وانظر: «تغليق التعليق» (٤١٣/٤).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري تخلفه الله بصيغة الجزم، ووصله عبد الرزاق في «مصنفه» (٧/ ٥٤) بـاب مواعـدة الخاطـب في العـدة (١٢١٦٠) عن بن جريج عن عطاء... به، ووصله ابن جريج، وغيره. وانظر: «تغليق التعليق» (٤/ ٤١٣).

 <sup>(</sup>١) علقه البخاري أيضًا بصيغة الجزم ووصله عبد الرزاق في «تفسيره» ق ٧ أ«مخطوط/ تركيا» عن معمر، عن قتادة عن الحسن.... به. وانظر: «تغليق التعليق» (٤/٤/٤).

<sup>(</sup>٤) وأما قول ابن عباس كما في الترجمة السابقة فقال ابن جرير في «تفسيره» (١١٦/٥): حدثني القاسم حدثني الحسين، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس...به. وانظر: «تغليق التعليق» (٤/٤).



القسمُ الأوَّلُ: المعتدَّةُ من الغيرِ عدةً بائنةً.

القسمُ الثاني: المعتدةُ من الغيرِ عدةً رجعيةً.

القسمُ الثالثُ: المعتدةُ من الإنسانِ نفسِه.

أمَّا القسمُ الأوَّل: وهو المعتدةُ من الغيرِ عدة بائنة كالمطلقةِ ثلاثًا من زوجِها والمطلقةِ على عوض، والتي مات عنها زوجُها، وهذا النوعُ من المعتداتِ يُبَاحُ للغيرِ أن يَخْطُبُها تعريضًا لا تصريحًا، والتعريضُ مشلَ أن يَقُولَ: أنتِ امرأةٌ لا يُمْكِنُ أن يَتُولُ: أنا في مثلكِ راغبٌ، أو يَقُولُ: يَرُكُكِ أحدٌ، وربَّا يُيسِّرُ الله لكِ زوجًا مثلي. أو يَقُولُ: أنا في مثلكِ راغبٌ، أو يَقُولُ: أنتِ ما يُمْكِنُ أن تَقْعُدِين بلا زوج، وما أشبَه ذلك من التعريضِ دونَ التصريح.

و و قولُه: ﴿ وَلَكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾. وهو التعريض. والقسمُ الثاني: المعتدةُ من الغَيْرِ عدةً رجعيةً، وهذه لا تَجُوزُ خطبتُها لا تصريحًا

ولا تعريضًا؛ لأنها الآن زوجةٌ، فكيف يذْهَبُ يُعرِّضُ لها بأن يَتَزوَّجَها؟!

والقسمُ الثالثُ: المعتدةُ من نفسِ الإنسانِ الخاطبِ إن كنت رجعيةً، فالأمرُ فيها واضحٌ؛ لأنه زوجُها فكيف يخْطُبُها؟! وإنها ذكَرْنَاه من بابِ تكميلِ التقسيم، فإن كانت بائنةً بثلاثٍ حَرُمَتْ خطبتُها تصريحًا وتعريضًا؛ لأنها لا تَحِلُّ له إلا بعد زوجٍ، وإن كانت بائنًا بغيرِ الثلاثِ جازت خطبتُها تصريحًا وتعريضًا.

وإذا كانت بائنة بغيرِ ثلاثٍ مثل أن تَكُونَ مطلقة على عوض -والمطلقة على عوض ما فيها رجعة إلا بعقد جديد - أو أن تَكُونَ هي فاسخة للعقد لفقد زوجها، أو لسبب من الأسباب، ثم تَرْغَبُ أن تَعُودَ مرة ثانية، فهذا يَجُوزُ فيه التصريح، والتعريض، والعقد.

وقولُه تعالى: ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ ﴾. هذه الآيةُ في البائنِ من الغيرِ؛ كالمتوفى عنها زوجُها، فيَجُوزُ خطبتها تعريضًا لا تصريحًا.

وإذا واعَدَها وصَرَّح وخطَبها، فالصحيحُ أنها تَحِلُّ له بعدَ العِدَّةِ، لكن هو يَحْرُمُ عليه أن يُصَرِّح بالخطبةِ، ولكن إذا انْتَهَتْ العدةُ، وخطَب فإن النكاحَ صحيحٌ؛ لأن النهي هنا ليس عن النكاح، بل عن الخطبةِ.

#### \*微微\*

ثم قال البخاريُّ كَاللَّهُ اللَّهُ الل

٣٥- بابُ النظرِ إلى المرأةِ قبلَ التزويج.

٥١٢٥ - حدَّثنا مسدَّدُ، حدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة عن قالت: قال لي رسولُ الله ﷺ: «أُرِيْتُكِ في المنامِ يَجِئُ بـك المَلَـكُ في سَرَقَةٍ من حريرٍ قال لي: هذه امر أَتُكَ فَكَشَفْتُ عن وجهِكِ الثوبَ فإذا أنْتِ هي فقُلْتُ: إن يك هذا من عندِ الله يُمْضِه»(١)

وجهُ الدلالةِ من هذا الحديثِ: أن الرسولَ عَلَيْ كَشَف عن وجهِ عائشة في المنامِ، ورؤيا الأنبياءِ وحَيٌّ وحقٌّ.

### \* 磁磁\*

ثم قال البخاريُّ رَحْلَشه:

المرأة عن سهلِ بنِ سعدٍ، أن اصرأة جاءت إلى رسولِ الله عِثْتُ لأَهُ بَ لَكُ نَفْسِي، فَنَظَر إليها جاءت إلى رسولِ الله عِثْتُ لأَهُ بَ لَكُ نَفْسِي، فَنَظَر إليها رسولُ الله عِثْتُ لأَهُ بَ لَكُ نَفْسِي، فَنَظَر إليها رسولُ الله عَلَى فَضِعًد النظرَ إليها وصَوَّبَ، ثم طأْطاً رأسَه، فلها رأتُ المرأةُ أنه لم يَقْضِ رسولُ الله عَلَى أن المرأةُ أنه لم يَقْضِ فيها شيئًا جلسَتْ، فقام رجلُ من أصحابِه فقال: أيْ رسولَ الله إن لم تَكُنْ لك بها حاجةً فَرَوَّ جُنِيها فقال: "وهلْ عِنْدَكُ من شيء؟» قال: لا والله يا رسولَ الله ما وَجَدْتُ شيئًا

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (٤/ ۱۸۸۹)، (۲٤٣٨) (۲۷).

قال: "انظُرْ ولو كان خاعًا من حديد". فذَهَب ثم رّجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاعًا من حديد، ولكن هذا إزاري قال سهل: ما له رداءٌ فلها نِصْفُه فقال رسولُ الله عَلَيْ: "ما تَصْنَعُ بإزارِك؟ " إن لَبِسْتَهُ لم يَكُنْ عليها منه شيءٌ، وإن لَبِسَتْه لم يَكُن عليك منه شيءٌ». وإن لَبِسَتْه لم يَكُن عليك منه شيءٌ». فجلس الرجلُ حتى طال مجلسه، ثم قام فرآه رسولُ الله على موليّا فأمر به، فدّعي، فلها جاء قال: "ماذا معك من القرآنِ؟ "قال: معي سورةُ كذا وسورةُ كذا، وسورةُ كذا، وسورةُ كذا، عادًها قال: "أتقر أُهُنّ عن ظهرٍ قلبِك". قال: نعم. قال: "اذهَبْ فقد ملّكتْكَها بها معَك من القرآنِ "".

الشاهدُ من هذا قولُه: «فصعَّدَ النظرَ إليها وصَوَّبه»، إذًا فللرجلِ الخاطبِ أن يَنْظُرَ إلى مخطوبتِه، ولكن لهذا شروطٌ:

الشرطُ الأوَّلُ: أن يَكُونَ راغبًا في الزواج بها.

الشرطُ الثاني: أن يَغْلِبَ على ظنّه الإجابةُ، أما إذا لم يَغْلَبْ على ظنّه الإجابةُ لم يَجُزْ النظرُ. الشرطُ الثالثُ: أن لا يَكُونَ ذلك بخلوةٍ، فإن كان بخلوةٍ فهو حرامٌ؛ لأنه لا يحِلُّ لرجل أن يَخْلُوَ بامرأةٍ ليست محرمًا له.

الشرطُ الرابعُ: أن يَكُونَ نظرُه للاستعلامِ لا للاستمتاعِ والتلذذِ، والفرقُ بينَهما ظاهرٌ فالاستعلامُ، يَعْنِي: قصدُه أن يَعْلَمَ ما هذه المرأةُ، وما جمالُها، وما حسنُها؟ إلى آخرِه.

والاستمتاعُ أن يَقْصِدَ الاستمتاعَ بالنظرِ إليها، أو مخاطبِتها، أو ما أشبَه ذلك. والتلذذُ أشَدُّ من الاستمتاع .

وله أن ينْظُرَ إلى كلِّ ما يَدْعُوه إلى الرغبة فيها، فيَنْظُرُ إلى الوجه والرأس، ومنه الشعرُ والرقبة، والقدم، واليدُ وكذلك الجسمُ عندَ قيامِها، أو قعودِها، أو ما أشبهَ ذلك، لكن بحضرة مَحْرَم.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۲۰ ؛ ۱)، (۱۲۷) (۲۷).

فإن قيل: هل يجوزُ النظرُ إلى الساقين والفخذين؟

فالجوابُ: لا بأس بذلك، ولا مانع في وجودِ المَحْرَم، ولكن على كلِّ حالِ الساقين لا أظنُّ أن مها يدعوا إلى الرغبةِ فيها أو عنها، وأهمُّ شيءٍ عند الناسِ -فيها أعتقد- هي مسألة الوجه والشعر والكفين، ولكنها قد تستر الساقين بجواربٍ أو نحوِه.

وأمَّا الاختباءُ لرؤيتها دون خلوةٍ فيجوزُ.

وله أن يُكلِّمَها بحضرةِ المحرمِ أيضًا، ولا حرجَ في ذلك بقصدِ الاستعلامِ دونَ الاستعلامِ دونَ الاستعادِ ولكن بقصدِ الاستعلامِ، فينظُرُ كيف نبراتُ صوتِها، وكيف حسنُ صوتِها، وكيف حسنُ صوتِها، وكيف الخطابِ، وردُّها للجوابِ؟ وما أشبه ذلك.

أما مكالمتُها في الهاتفِ فلا شكَّ أنه حرامٌ، وكُنْتُ بالأوَّلِ أُهوِّنُ فيه الأمرَ، لكن بعدَ أن بَدَا لي من القصص المشينة جدًّا، رَأَيْتُ أن من المصلحة والحكمة المنعَ منه؛ لأن المرأة خطيبةٌ له، ويَرْجُو نكاحَها، ويُكلِّمُها في الهاتف ولا يَسَمَعُهما أحدٌ وسوف يَنْسَابُ معَها في الحديثِ.

حتَّى أننا سُئلْنَا عن الرجلِ يُخَاطِبُ مخطوبتَه وهو صائمٌ فيُنْزِل، فهل يَفْسدُ صومُه أم لا؟ فإذا وصَلَت الحالةُ إلى هذه الدرجةِ، أصْبَح الأمرُ تَلَذُّذًا. ومنذُ حصَل مشلُ هذا السؤالِ صِرْتُ أقُولُ للناسِ: لا يجوزُ ذلك سدًّا للبابِ، ومنعًا للذريعةِ.

فإن عُقِدَ له عليها فيَجُوزُ حينئذٍ أن يُكَلِّمَها في الهاتف ولو بـشهوةٍ؛ لأنهـا زوجتُه، لكن ما دامت خطيبتُه فهي امرأةٌ أجنبيةٌ عنه.

#### \* 微 敬 \*

### ثم قال البخاريُّ كَلَّشُاتُالُ:

٣٦- بابٌ من قال: لا نكاح إلا بوليٍّ لقولِ الله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآةَ فَلَكُنْنَ الله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآةَ فَلَكُنَ اللهُ تَعْضُلُوهُنَ ﴾ الثَّقَة:٣٣]. فَدَخل فيه الثيب، وكذلك البكرُ وقال: ﴿وَلَا تُنكِمُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ﴾ الثَّقَة:٣٣].



و قولُه: «من قال: لا نكاحَ إلا بوليًّ». أفادنا المؤلفُ بهذه الترجمةِ أن هناك قو لا لأهلِ العلمِ سوى هذا القولِ، وهو كذلك فإن العلماءَ اختَلَفُوا هل يُشْتَرَطُ للنكاحِ الوليُّ أو لا يُشْتَرَطُ على قولين، بل على أكثر من قولين ":

والصحيحُ: أنه شرطٌ، واسْتَدَلَّ المؤلفُ بآياتٍ ثلاثٍ.

الدليلُ الأولُ: قولُه تعالى: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُ فَى الله الله عَنْ أَزْوَ جَهُنَ ﴾. والعَضْلُ بمعنى: المنعُ؛ وهو يَدُلُّ على أنه لا بدَّ من الوليِّ؛ وذلك لأنه لولا أن الوليَّ شرطٌ لكان عضلُه غيرَ مؤثرٍ، فهذا وجهُ الاستذلالِ بالآيةِ؛ ولهذا نهاه الله عنه.

ولكن فيه بحثُ إذ قد يَقُولُ قائلٌ: إن عضلَه يُؤَثِّرُ: فإما أن تَمْتَنِعَ من تزويجِ نفسِها حياءً، فإذا لم يَعْضُلْها زوَّجَتْ نفسَها؛ يَعْنِي: أنها تَمْتَنِعُ من تزويجِ نفسِها، لا لأنها لا تَمْلِكُ ذلك، ولكن حياءً.

وإمَّا أَن يُقَالَ: إنه لا يَمْلِكُ العضلَ شرعًا، ولكن قد يَمْلِكُه بحسبِ العادةِ، فنُهي عن ذلك لئلا تَغْلِبُه العادةُ فيَعْضُلَ وإن كان لا يَسْتَحِتُّه؛ لأنها لها أَن تُزوِّجَ نفسَها.

وقد يُقَالُ: إنه نهى عن العضل، لئلا يَقَع بينَه وبينَ هذه المرأةِ، أو بينَه وبين خاطِبها شيءٌ من العداوةِ والبغضاءِ، وما دام هذه الاحتهالاتُ الثلاثةُ كلُّها واردةً فإن الاستدلالَ به على اشتراطِ الوليِّ فيه نظرٌ، فصارت الاحتهالاتُ عندَنا الآن أربعًا.

الاحتمال الأوَّلُ: ما أشار إليه المؤلف من أن عَضلَه يَقْتَضِي أن لا تُزَوِّجَ نفسَها، ولو لا ذلك لم يَكُنْ لعضلِه فائدةٌ.

والاحتمالُ الثاني: أن يُقَالَ: لا يَعْضُلُها؛ لأنه قد يَتَسَلَّطُ عليها بحسبِ العادةِ والعرفِ، فيَمْنَعُها وإن كانت تَسْتَطِيعُ أن تُزَوِّجَ نفسَها.

والاحتمال الثالثُ: أنه قد تَمْتَنِعُ من تزويج نفسِها إذا عضَلها، لا لأنها لا تَمْلِكُ

<sup>(</sup>۱) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (۱۹/ ۸٤)، و «المغني» لابن قدامة (۷/ ٥)، و «مجموع فتاوي شيخ الإسلام» (۳۲/ ۲۰۲).

ذلك، ولكن حياءً وخجلًا.

والاحتمال الرابعُ: أن يَكُونَ العضلُ هذا سببًا للعداوةِ والبغضاءِ بينَها وبينَ وليِّها، أو بينَ الوليِّ والخاطبِ، فنَهَى عن العضل لئلا يَحْصُلَ فيه هذه المفاسدُ.

الدليلُ الثاني الذي استدَّل به المؤلف كَخَلَثهُ قولُه تعالى قال: ﴿وَلا تُنكِحُوا اَلْمُشْرِكِينَ حَقَّى يُؤْمِنُوا ، وهذا يَدُلُّ على أن الأمرَ بيدِ الوليِّ ؛ لأنه قال لا تُنْكِحُوهُنَ . فدَلَّ ذلك على أنه لا يُمكنُ أن تَنْكِحَ المرأةُ نفسَها .

والاستدلالُ بهذه الآية واضح؛ لأنَّ الآية تقولُ: ﴿وَلا نَنكِمُوا الْمُشْرِكَةِ حَتَّى يُؤْمِنَ الْمُشْرِكَةِ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا نَنكِمُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ﴾ [التَّقَا: ٢١]. ففي الأوِّلِ قال: تَنْكِحُوا. فأَسْنَد النكاحَ إلى الزوجِ، وهنا قال: ولا تُنْكِحُوا. ولم يَقُلْ. ولا يَنْكِحُن المشركين حتى يُؤْمِنُوا. فذلَّ هذا على أن الذي يَتُولَّى العقد هو الوليُّ، وهو كذلك، والآيةُ هذه ظاهرةٌ جدًّا.

والاستدلالُ الثالثُ كما في قالِ تعالى: ﴿ وَأَنكِمُوا ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرٌ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرٌ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرٌ وَالصَّلِ الثالثِ لا وَلِمَا اللهِ عَلَيْهِ الْمُولِياءِ، والأيامى: هُنَّ الأراملُ اللاتي لا أزواجَ لهُنَّ، أو التي تَأَيَّمَتْ من زوجِها؛ أي: فارقَتْه، وأيًّا كان فالخطابُ موجَّهُ الآن إلى غيرِ النساءِ، بل إلى أوليائِهنَّ، فدَّل القرآنُ على أن المرأة لا تَتَولَّى تـزويجَ نفسِها، وأن المخاطبَ بالتزويجِ هو الوليُّ.

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (١/ ٢٥٠)، (٤/ ٣٦٤) (٤/ ٢١٣)، وأبو داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٠١)، وابن ماجه (١٨٨١) وصححه الشيخ الألباني كما في «الإرواء» (١٨٣٩)، و«المشكاة» (١٣٣٠)، والتعليق على السنن.

فالجوابُ: أن الأصلَ في النفي نفي الحقيقة، فإذا جاء النفي مُسلَّطًا على شيء، فالأصلُ أنه نفي الحقيقة الواقعة، يَعْنِي: في الوجودِ فإن وجِدَ فنفي الصحة، وهي الحقيقة الشرعية، فإن لم يُمْكِن بأن دَلَّت النصوصُ على أن هذا يَصِحُ، فهو نفيٌ للكمالِ، وهنا ليس عندنا نَصُّ يَدَلُّ على أن النكاحَ بلا وليِّ صحيحٌ، حتى نَحْمِلَ قولَه: «لا نكاحَ إلا بوليِّ». على النفي للكمالِ، وحينئذٍ يَجِبُ أن يُحْمَلَ النفيُ هنا على نفي الصحةِ، فلا يَصِحُّ نكاحٌ إلا بوليِّ.

الدليلُ الثالثُ: أن المعنى والنظر الصحيح يَقْتَضِي أن لا تُزَوِّجَ المرأةُ نفسَها؛ وذلك لأن المرأة قاصرةُ النظرِ، ولا تَعْرِفُ الكفءَ من غيرِه؛ ولأنها سريعةُ العاطفةِ، لو يُرقِّقُ الإنسانُ لها القولَ انقادَتْ إليه بسهولةٍ؛ ولأنها ليس عندَها بُعْدُ نظرٍ فتُخْدَعُ، والمسألةُ ليست هينةً؛ لأنها سَتَبْقَى مع هذا الزوجِ إلى المهاتِ، فإذا تبَيَّن أنه ليس بصالح، وليس بكفءٍ بعَد أن يُعْقَدَ له عليها فها الذي يُخَلِّصُها منه؟!

فصارت الأدلةُ على وجوبِ الولايةِ في النكاحِ الكتابُ، والسنَّةُ، والنظرُ الصحيحُ. فإن قال قائلٌ: أليُسَتْ المرأةُ الرشيدةُ يَجُوزُ لها أن تَبِيعَ مالَها، وأن تتَصَرَّفَ فيه بدونِ وليِّ؟

فالجوابُ: بلى. فإن قال: قِيسُوا عليه النكاح.

فالجوابُ: لا نَقِيسُهُ؛ لأنَّ هذا القياسَ في مقابلةِ النصِّ، وكلُّ قياسٍ في مقابلةِ النصِّ فهو فاسدُ الاعتبارِ ولا اعتبارَ به. وحينئذِ نُبْطِلُ هذا القياسَ ؛ لأن النصَّ على خلافِه، ثم نَقُولُ: يُشْتَرَطُ لصحةِ القياسِ تساوي الفرعِ والأصل في العلةِ، والفرعُ هو المقيسُ، والأصلُ وهو المقيسُ عليه، وهنا لا يَسْتَويان، ففرقُّ بين أن تُزوِّجَ المرأةُ نفسَها، وبين أن تَبيعَ مالَها، فبيعُ المهالِ يسيرٌ، وإذا باعت هذا الهالَ وقُدِّرَ أنها نَدِمَتْ على بيعِه اشترَتْ نظيرَه، أو أحسنَ منه، لكنَّ المشكل إذا زوَّجَتْ نفسَها، ثم ندِمت، فرُبَّها الزوجُ يتَعلَّقُ بها عنادًا، وبعضُ الأزواجِ ما يَرْغَبُ في زوجتِه، ولكن إذا رأى أنها هي قد مَلَّتَ أَمْسَكَها حتى تَبْذُلَ من الهالِ ما يُثْقِلُ كاهلَها وكاهلَ أهلها، ثم بَعد ذلك يُطَلِّقُ.

الحاصلُ: أنَّ النظرَ الصحيحَ يُؤَيِّدُ أنه لا بدَّ من الوليِّ.

ولكن هل تُقَدَّمُ رغبةُ الوليِّ أم رغبةُ المرأةِ؛ بمعنى: إذا اختارت المرأةُ شخصًا واختار الوليُّ شخصًا آخرَ، هل يُؤْخَذُ بتعيينِها أو بتعيينِ الوليُّ؟

نَتُولُ إذا عَيَّنَتْ كَفُوًا في دينِه وخلقِه فالنظرُ لها، وإن عَيَّنَتْ فاسقًا، وليس بكف، أُخِذَ بتعيينِ الوليِّ، ومع ذلك لا تُجْبَرُ على من عَيَّنَه، لكنها تُمْنَعُ ممن عَيَّنَتْه لفسقِه، وعدم صلاحيتِه لها.

فَإِن عَيَّنَتْ كَفَوًّا صِالحًا، وعَيَّنَ وليُّها من هو أَصْلَحُ فيُؤخَذُ بتعيينِها هي؛ لأنها أُدرَى بنفسِها، وما دَامَتْ قد عَيَّنَتْ كَفَوًّا في دينِه، وفي خلقِه فإنه لا يَجُوزُ منعُها منه.

ويَتَرَتَّبُ على الفسقِ أنه لا تَصِحُّ إمامتُه على المذهبِ "، ولا تُقْبَلُ شهادتُه ". وتَنتَّفِي ولا يَكونُ وليًّا إذا تَكَرَّر إما مرتين، أو ثلاثًا، وإن تكرَّر خسًا، فمن بابِ أوْلى.

وجذا نَعْرِفُ خطاً مَن يَفْعَلُونَ ذلك بمَن ولَّاهُم اللهُ عليهِنَّ، حيث إنها يترَدَّدُ عليها الرجالُ الأكفاء، ولكن يَأْبِي إما عنادًا لها؛ لأن بعضَ الناسِ -نَسْأَلُ اللهَ العافية - لها وجَد هذه الاستقامة في كثير من الشاباتِ والشبابِ، صار آباؤهم الفساقُ الذين

<sup>(</sup>١) انظر: «موسوعة الإمام أحمد» (٢٠/ ١٨٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الروض المربع شرح زاد المستقنع» مع حاشيته لعبد الرحمن بن قاسم النجدي كالمالة الله النجدي كالمالة الم

<sup>(</sup>۱) انظر: «المغنى» (١٠/ ١٦٧)، و «المبدع» (١٠/ ٢٢٣)، و «الإنصاف» للمرداوي (١٢/ ٤٧).



يَكْرَهُون الدينَ يُعَانِدونَهُنَّ، فيأْتِيها الخاطبُ الكف و تَرْغَبُه، ولكن يَـ أَبَى، ويأْتِيها الثاني، والثالثُ، ولكن يَأْبَى، والناسُ عندَهم ولله الحمدِ من الحياءِ ما يَمْنَعُهم من أن يَرْفَعُوا الأمرَ إلى الحاكمِ لقال للأبِ: اجلس مكانَك، ونحن نُزَوِّجُها ولا ولاية لك عليها، ما دُمْتَ قد تَكَرَّرَ منك المنعُ، فلا ولاية لك عليها، ما دُمْتَ قد تَكرَّرَ منك المنعُ، فلا ولاية لك عليها، ولا على غيرِها من بناتِك.

ولَيْتَ النساءَ يَفْعَلْنَ ذلك حتى يَرْتَدِعَ أولئك الآباءُ الظلمةُ، الذين يَحْتَكِرُون النساءَ كما يَحْتَكِرُون السلعَ، لاسيَّما إذا كان الحاملُ لهم كراهة أهلِ الخيرِ، وأهلَ التمسكِ بالدينِ، فإن هؤلاء لا كرامة لهم في الواقع، وكلُّ إنسانٍ يَمْنَعُ ابنتَه من أجلِ كراهةِ الخاطبِ؛ لأنه صاحبُ دينٍ، فهذا لا كرامة له أبدًا، بل هو من أعداء ابنتِه في الواقع؛ لأن الرسولَ عَلَيْ يَقُولُ: "إذا أَتَاكُم من تَرْضَوْن دينَه وخُلُقَه، فانْكِحُوه إلاً الواقع؛ لأن الرسولَ عَلَيْ يَقُولُ: "إذا أَتَاكُم من تَرْضَوْن دينَه وخُلُقَه، فانْكِحُوه إلاً

الجوابُ: أنه لا يَجُوزُ ما دام دينه وخلُقه جيدان.

 <sup>(</sup>١) سئل الشيخ عظالما الله على إذا اختلف مستوى التعليم بين المرأة والرجل بأن كانت المرأة أعلى تعليمًا من الرجل فهل لأبيها أن يرفض؟

فإذا كان الرجلُ صالحًا ولكن ابنته فاسقة تسمع الأغاني وغيرها من المعاصي، فإذا تقدَّم لها الصالحون أخبرهم بحالها فيرفضون، ولا يريد أن يزوجها من الفساق فإذا يفعل؟

الجوابُ: أن الرسول قال: «اظفر بذاتِ الدين». فحث على ذات الدين، لكن ما منع من غير ذات الدين اللهم إلا الكافرة؛ وذلك لأن الرجل له سلطة على المرأة؛ يعني: يندر أن تَجد امرأة فاسقة تبقى على فسقها عند رجل صالح، وإلا قد يوجد نساء -والعياذُ بالله- فاسقات يـؤمرن بالخير ولا يأتمرن، حتى أزواجهن ما يقدرون عليهن، وربًا تؤثر هي على زوجِها أيضًا، لكن الظاهر إن هذا؛ يعني: إذا خطب إنسانٌ صاحبُ دِينٍ إلى أبي هذه المرأة، والرجل عارف عن حالِها فلا بأس، لكن إن كان يَخشى أنه لا يعلم عنها، وأنه ظن إن أباها إذا كان على مستوى جيد من الدِّينِ إنها ستكون مثل أبيها، فحينيذ يقول له: هل علمت عليها شيئًا، هل علمت عن حالِها ودينها؟ ويعرفه؟ وإذا لم يَخطبها إلا الفساق فهل نزوجها؟

الجوابُ: أنه إذا خطبها فاسقٌ، ولكن فسقه ما أخرجه عن الدين وهي لم يتقدم إليها رجلٌ صالحٌ، وبلغت سنًّا متقدِّمًا فهنا نزوجها؛ لأنه ليس من شرط النكاح العدالة، وتأخيره إلى أن تكبُر فيه أضرارٌ كثيرةٌ، أما لو كانت صغيرة، والخطابُ عليها كثيرون فهذا نقول له: انتظِر لعلَه يأتيها أحدٌ يكون فيه خيرٌ.

تَفْعَلُوه تَكُنْ فتنةٌ في الأرضِ وفسادٌ كبيرٌ ١١٠٠ .

فالحاصلُ: أن الوليَّ يَجِبُ عليه أن يَتَّقِيَ اللهَ وَ اللهَ عليه، وأنه إذا منعها كفوًا رَضيتُه انتقَلتْ الولايةُ إلى من بعدَه، فإن تكرَّرَ ذلك منه صار فاسقًا لا ولاية له عليها، ولا على غيرِها من بناتِه، هكذا قرَّره أهلُ العلم، وهو موجودٌ صريحًا في كلامِهم في بابِ شروطِ النكاح، فمن أرَاد أن يَرْجِع إليه فليَرْجِعُ".

والوليُّ هو كلُّ عاصبٍ فخَرَج بقولِنا: كلُّ عاصبٍ من يَرِثُ بالفرضِ فقط، أو بالرحم، فإنه ليس بوليٍّ، فألذي يرِثُ بالفرضِ كالأخِ من الأمِّ، وإن كان من أشْفَقِ الناسِ على المرأةِ إلا أنه ليس وليًّا لها.

وَمن يَرِثُ بالرحمِ ليس بوليِّ كأبِ الأمِّ مثلًا، فلو عاشت هذه البنتُ عندَ أبي أمِّها، وكان حاضنَها، وكان من أبرِّ الناسِ بها، فإنه لا يَتَوَلَّى العقد، ويَتَولَّى العقدَ العاصبُ البعيدُ، فإن لم يَكُن لها عاصبٌ يَتَوَّلاه الحاكمُ، ولا يَتَوَّلاه القريبُ الذي لا يَرِثُ إلا بالرحم أو بالفرضِ فقط (۱۱).

لكن في مثل هذه الحالِ يَنْبَغي للحاكم أن يُوكِّلَ من لا ولاية له من الأقاربِ من جهة الأمِّ، فيُوكِّلَ أخاها من أمِّها مثلًا، أو يُوكِّلَ أبا أمِّها لما في ذلك من لَمِّ الشعثِ، ورَأْبِ الصدع، وجبر الخاطرِ؛ لأنه من المشكل أن هذا الأب الي: أبا أمِّها الذي حضنها إلى أن كَبُرَتْ وبَلَغَتْ سنَّ الزواجِ ثم نَقُولُ: يُزَوِّجُها القاضي، وهذا لا يُزَوِّجُها مع أنها في بيتِه، وتأكُلُ من نعمتِه، وتحت حضانِته، وتربيتِه، فمثلَ هذه الحالِ يَنْبَغِي مع أنها في بيتِه، وتأكُلُ من نعمتِه، وتحت حضانِته، وتربيتِه، فمثلَ هذه الحالِ يَنْبَغِي للحاكم -يَعْنِي للقاضي - أن يُوكِّلَ هذا الرجلَ؛ أي: أبا أمِّها في تزويجِها.

وقًال بعضٌ أهلِ العلمِ: إن جميعَ الأقاربِ لهم ولايةٌ، لكن يُبْدَأُ بالعصبةِ، فإن لم

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) راجع المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٢) وسئل الشيخ تَعَلَّلْلهُ: هل تصح و لاية الخال؟

فأجاب: الخال ما له ولاية أصلًا، العمُّ هو الذي له ولاية، فيزوجها القاضي ولا يزوجها الخال.



يَكُنْ فَمَن سواهم من ذوي الفرضِ والرحمِ؛ لأنهم كما يتَولَّوْنها في الإرثِ، يَتُولَّوْنَها كذلك في النظرِ، والتزويجِ، لكن المشهورُ عندَ أكثرِ أهلِ العلمِ أنه لا ولايـةَ في النكـاحِ إلا لمن يَرِثُ بالتعصيبِ فقط ''.

#### \* 泰兹\*

### ثم قال البخاريُّ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ الللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

٥١٢٧ - حَدَّثْنَا يَحْيَى بنُّ سليمانٌ، حدَّثْنَا ابنُ وهب، عن يونسٌ ح، وحدَّثْنَا أحمدُ بنُّ صالح، حدَّثنا عنْبُسَةٌ، حدَّثنا يونسُ، عن ابن شهابٍ، قال: أخْبَرَي عـروةً بـنُ الـزبير أن عائشةً زوجَ النبيِّ ﷺ أخبَرَتُهُ أن النكاحَ في الجاهليةِ كان على أربِعةِ أتحاءٍ: فتكاحُّ منها نكاحُ الناس اليومَ، يَخْطُبُ الرجلُ إلى الرجل وليُّنَّه، أو ابنتَّه فيُصِدقَها ثم يَنْكِحُها. ونكاحٌ آخرُ: كان الرجلُ يَقُولُ لامراتِه إذا طَهُرَتْ من طَمْتِهَا أَرْسِلي إلى فلانِ فاسْتَبْضِعِي منه، ويَعْتَزِلُهَا زوجُهَا ولا يُمَسَّها أبدًا حتى يَتَبَيِّنَ حمُّها من ذلك الرجل الذي تَسْتَبْضِعُ منه، فإذا تَبَيَّنَ حملُها أصابَها رُوجُها إذا أَحَبُّ، وإنَّما يَفْعَلُ ذلـك رغيـةً في نجابةِ الولدِ، فكان هذا النكاحُ نكاحَ الاستبضاع، ونكاحٌ آخرٌ: يَجتَمِعُ الرهطُ ما دونَ العشرةِ فيَدْخُلُونَ على المرأةِ كلُّهم يُصِيبُها، فإذا حَمَلَت ووضَعَتْ ومرَّ ليالٍ، بعدَ أن تَضَع حَمَلها ارْسَلَتْ إليهم، فلم يَسْتَطِعُ رجلٌ منهم أن يَمْتَنِعَ حتى يَجْتَمِعُوا عندَها تقُولُ لهم: قد عَرَفْتُم الذي كان من أمرِكم، وقد وَلَدْتُ فهو ابنُك يا فلانٌ تُسَمِّي من أَحَبَّتْ باسمِه فَيَلَحَقُ بِهِ وَلَدُهَا، لا يَسْتَطيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرجلُ. ونكاحُ الرابع: يَجْتَمِعُ النـاسُ الكثيرُ فيَدْخُلُونَ على المرأةِ لا تَمَنعُ ممن جاءَها وهُنَّ البغايا، كن يَنْصِبْنَ على أبوابِهِنَّ راياتٍ تَكُونُ علَيًا، فمن أرَأدُهُنَّ دخل عليهِنَّ، فإذا حَمَلَتْ إحدَاهُنَّ ووضَعَتْ حلها، جُمِعُوا لها ودَعوا لهم القاقَةَ، ثُم ٱلْحَقُوا ولدَها بالذي يَرَوْنَ فَالْتَاطَتِه ودُعِيَ ابنُه لا يَمْتَنِعُ

<sup>(</sup>١/ ١٣٤)، و «الأم» (٥/ ١٣)، و «المغني» (٧/ ١٥)، و «الفروع» (٥/ ١٣٤)، و «الإقناع» (١/ ١٣٤)، و «الإقناع» (١/ ١٣٤)، و «كشاف القناع» (٥/ ٥٢).

# من ذلك، فلم بُعِثَ محمدٌ على بالحقِّ مَدّم نكاحَ الجاهليةِ كلَّه، إلا نكاحَ الناسِ اليوم.

جاء في هذا الحديثِ أن النكاحَ كان على أربعةِ أنحاءٍ

فأما النكاحُ الأولُ فهو نكاحُ الناسِ اليومَ، يَخْطُبُ الرجلُ المرأةَ إلى وليِّها فيُزَوِّجُه بها وهذا حلالٌ.

والثاني: أن الرجل إذا طَهُرتْ المرأةُ من حيضِها -أي: زوجتُه- قال: أَرْسلي إلى فلانٍ فاسْتَبْضِعِي منه؛ يَعْنِي: خُذِي منه بَضْعَةً؛ لأن الولدَ بَضْعةٌ من أبيه كها قال النبي عَلَيْ: "إن فاطمة بَضْعَةٌ مني "". فتُرْسِلُ إلى الرجلِ تَدْعُوه إلى نفسِها ليُجَامِعَها من أجلِ أنه يَأْتِيها ولدٌ منه ويَدَّعُون أنه أَنْجَبُ لولَدِها، فهذا يُسمَّى عندَهم نكاحُ الاستبضاع، وهذا الحملُ الذي حَمَلت به للزوجِ أن يَسْقِيَه ماءَه عندما يتَبيَّن حملُها، فيأْتِي زوجُها ويُجَامِعُها، وجماعُ الحاملِ من الغيرِ مُحَرَّمٌ فلا يَحِلُّ للإنسانِ أن يُجامعَ امرأةً حمَلت من غيره.

والثالث: وهو أن يَجْتَمِعَ الرهطُ دونَ العشرةِ فيُجَامعُون المرأة، كلُّهم يُصِيبُها، فإذا ولَدَت أَرْسَلَت إليهم وقالت: الولدُ لك يا فلانُ، ولا أحد يَسْتَطيعُ أن يَمْتَنِعَ منه، وربَّما يَكُونُ ولدًا لغيره.

الرابعُ: وهو -والعياذُ بالله - نكاحُ البغايا اللاتي يَنْكِحُها عدةُ أناسٍ فهؤلاء يَجْعَلْن على بيوتِهِنَّ أعلامًا أو راياتٍ من خرقةٍ أو عودٍ، أو تَرُشُّ البابَ بالباءِ إعلانًا على أنها مستعدةٌ لمن يَأْتِي إليها، أو تَجْعَلُ عندَ البابِ تمثالًا أو صورةً أو أيَّ علامةٍ تُعْرَفُ بها فيَأْتِيها الناس -والعياذُ بالله - ويَزْنُونَ بها، فإذا ولَدت، تُلْحِقُ الولدَ لأيِّ واحدٍ منهم عن طريقِ القافةِ يَكُونُ ولدًا له، ولا تَسْتطيعُ أن تَمْنَعَ.

والفرقُ بينَ هذه الأخيرةِ والأُوْلى: أن هذه تُعْرَضُ على القافةِ فإذا قالوا: الولـدُ لفلانٍ لحِق به، والتي قبلَها المرأةُ هي التي تُعَيِّنُ أنه ولدُ فلانٍ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٢٣٠)، ومسلم (٤/ ٢٠٤١)، (٩٤٤٧) (٩٣).



فلم جاء الإسلامُ -والحمدُ الله- أقرَّ الأوَّلَ وأَبْطَلِ الثلاثةَ الأُخْرَى.

والقافةُ: هم قومٌ يَعرِفُون الأنسابَ بالشبهِ، كما فعَل مُجَزِّزُ المُدْلجيُّ لما مَرَّ بأسامةً بنِ زيدٍ وأبيه زيدِ بنِ حارثة ، وعليهما غطاءٌ قد بَدَت أقدامُهما فقط، وما رأى إلا أقدامَهما، فقال: إن هذه الأقدامَ بعضُها من بعضٍ، فدخَل النبيُّ على عائشةَ مسرورًا تَبْرُقُ أساريرُ وجهِه، وإنها سُرَّ بذلك لأن أعداءَ الإسلامِ، وأعداءَ النبيِّ عَلَيْ يَقُولُونَ: إنَّ أسامةَ ما هو من أبيه؛ وأن أسامةَ أسودُ، وأبوه أبيضُ فكانوا يَطْعَنُون بأسامةً؛ لأن الرسولَ عَلَيْ يُحبُّه؛ ولأن أباه زيدَ بنَ حارثةَ كان موْلَى للرسولِ عَلَيْ الله الله المها من بعضٍ، الرجلُ المُدْلجيُّ -وبنُو المُدْلَجِ مشهورون بالقيافةِ - هذه الأقدامَ بعضُها من بعضٍ، وهو لا يَدْرِي من هم سُرَّ النبيُّ عَلَيْ بذلك.

وهناك القافةُ بالأثرِ، والقافةُ بالشبهِ وبعضُ القافةِ بالأثرِ يَعْرِفُ أثرَ البعيرِ؛ أي: يَصْرِفُ أثرَ الناقةِ من الجملِ فيَقُولُ: هذا أثرُ ناقةٍ، وهذا أثرُ جمل، وعلى كلِّ حالٍ بعضُ القيافاتِ أَخْفَى من بعضٍ، فَهناك واحدٌ إذا رأى إبهامَ الرجل عرَّف صاحبَه.

ويُذْكَر أَن أحدًا من الناسِ دخل بيتًا فسَرق، وتَسلَّق الجدار، والإنسانُ أنه إذا تَسلَّق الجدار فأصابعُه تَحُكُّ به، فجاءوا بهذا القائف، وهو تُوفِّي لكنه معروف في البلد هنا وقالوا: انظُرْ لنا من هو السارق ؟ فلما رأى الجدار عرف السارق ولكن لم يُعْلِمُهم الرجلَ بالسارقِ فلما جاء الصباحُ ذهب القائف إلى السارقِ وقال: يا فلانُ باركَ اللهُ فيك كيف تَسْرِقُ البارحة بيتَ فلانٍ؟ فأنْتَ الآن إما أن تَرُدَّ الذي سَرَقْتَ، وإلا أُخْبِرَهم عنك.

إِذًا: هذه الأنكحةُ الأربعةُ والحمدُ لله أباح الإسلامُ منها ما كان جائزًا، ومنع ما كان باطلًا.

ويُؤْخَذُ من هذا الحديثِ أن الإسلامَ قد يُقَررُ المعاملاتِ الجاهليةِ إذا لم تُخَالِفِ الشرعَ، مُقررًا لم كانت عليه في الجاهليةِ، وذلك كإقرارِ الشرع للمضاربةِ.

<sup>(</sup>١)رواه البخاري (٢٧٧١)، ومسلم (٢/ ١٠٨٢)، (٩٥٩١) (٣٩).

والمضاربةُ: أن يُعْطِيَ الإنسانُ مالَه لشخصٍ ويَقُولُ: اتَّجِر به والربحُ بيننا، فهذه جائزةٌ في الشرعُ وتُسَمَّى بالمضاربةِ.

ومن الأشياء التي منعَها الشرعُ من أعمالِ الجاهليةِ الربا، فالرِّبا كان معروفًا في الجاهليةِ ومنَعه الإسلام، فالمعاملاتُ في الجاهليةِ تَنْقُسِمُ ثلاثةَ أقسامٍ:

قسمٌ: أقرَّه الشرعُ صريحًا؛ يَعْنِي: نطَق بحلِّه وهذا معلومٌ.

وقسمٌ: سَكَت عليه وأقرَّه فهذا أيضًا معلومٌ.

وقسمٌ ثالث: منعه.

وهناكُ أيضًا قسمٌ رابعٌ: عَدَّل فيه مثلَ السَّلَم، فقد كان يُسْلِفُون في الثهارِ السنةَ والسنتين، فقال النبيُ ﷺ: «من أَسْلَفَ في شيءٍ فَلْيُسْلِفْ في كيلٍ معلومٍ» ووزنٍ معلوم إلى أجلٍ معلوم» ".

#### \* \$ \$ \$ \$

ثم قال البخاريُّ تَعْمَلْنَا كَالْنَا كَالْنَا كَالْنَا

المنتقا المنتقا المنتقا المنتقا المنتقا المنتقا المنتقا المنتقا المنتقا المنتقات المنتقات

#### \*\*\*

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۲٤٠)، ومسلم (۳/ ۱۲۲۱)، (۱٦٠٤) (۱۲۷).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (٤/ ٢٣١٥)، (۲۰۱۸) (۸).



ثم قال البخاريُّ يَعْلَشْه:

١٢٩ - حَدَّنَا عبدُ الله بنُ حمد، حَدَّنَا هشامٌ، أَخْبَرنا مَعْمَرٌ، حَدَّنَا الزهْرِيُّ قال: أُخْبَرني سالمٌ أن ابنَ عمرَ أُخْبَره أن عمرَ حبن تَأْتَمَتُ حفصةٌ بنتُ عمرَ من ابنِ حدافة الشّهميِّ، وكان من أصحابُ النبيُ على من أهل بدر. توفي بالمدينةِ فقال عمرُ: لقيتُ عثمانَ بنَ عفانَ فعَرَضْتُ عليه فقُلْتُ : إن شِنْتَ أَنْكَحْتُك حفصة، فقال: سَأَنظُرُ في عثمانَ بنَ عفانَ فعَرَضْتُ عليه فقُلْتُ : إن شِنْتَ أَنْكَحْتُك حفصة، فقال: سَأَنظُرُ في أمري. فلَبثتُ ليالي ثم لقِيني فقال: بدا لي أن لا أتَزَوَّجَ يَوْمِي هذا. قال عمرُ: فلقيتُ أبا بكرٍ فقلتُ: إن شِنْتَ أَنْكَحْتُك حفصة.

الشاهدُ من هذا الحديث قولُه: «أنْكَحْتُكَ». ففي هذا دليلٌ على أن الوليَّ هو الذي يَتَولَّى الإنكاحَ.

#### \* \$ \$ \$

ثم قال البخاريُّ حَمَّالْسُهُ اللهِ:

١٣٠٥ - حَدَّثَنَا احمدُ بنُ ابي عمرو قال: حدَّثَني أبي قال: حدَّثَني إبراهيم، عن يُونس، عن الحسنِ قال: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَ ﴾. قال: حَدَّثَني مَعْقِلُ بنُ يسارِ أنها نَزلَتْ فيه قال: زَوَّجْتُ أُختًا لِي من رجل فَطَلَّقها، حتى إذا انْقَضَتِ عِدَّتُها جاء يَخْطُبُها، فقَلْتُ له: زَوَّجْتُك، وفْرَشْتُك، وأكْرَمْتُكَ فطَلَقْتها ثم جِئْتَ تَخْطُبُها لا والله لا تَعُودُ إليك أبدًا، وكان رجلًا لا بأس به، وكانت المرأة تُريدُ أن تَرْجعَ إليه، فأنزلَ اللهُ هذه الآية : ﴿ وَلا يَعْشُلُوهُنَ ﴾ فقلُتُ. الآن أفعلُ يا رسولَ الله قال: فزوجها إيّاهُ.

الشاهدُ من هذا الحديثِ:أنهم ذَهَبُوا، إلى أخيها، وهو يَقُولُ: لن أُزَوِّجَك. وهذا يَدُلُّ على أن الأمرَ بيدِ الأولياءِ، وإلَّا لكان إذا لم يُزَوِّجْها ذَهبُوا إليها وزوجت نفسها.

### ثم قال البخاريُّ كَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٣٧- بابُ إذا كان الوليُّ هو الخاطِبُ.

وخطَب المغيرةُ بنُ شعبة امرأةً وهو أوْلَى الناسِ بها، فأمَر رجلًا فزوَّ جَه ... وقال عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ لأمِّ حكيمٍ بنتِ قَارِظٍ: أتجْعَلينَ أمرَكَ إليَّ؟ قالت: نعم. فقال: قد تَزَوَّ جْتُك ...

وقال عطاءٌ: لِيُشْهِدَ أَنِّي قَدْ نَكَحْتُكِ، أَو ليَأْمُرَ رجلًا مِن عَشِيرِتِها". وقال سَهلٌ: قالتِ امرأةٌ للنبيِّ ﷺ أَهَبُ لك نفسِي. فقال رجلٌ: يا رسولَ الله إن لم تَكُن لك بها حاجةٌ فزَوِّ جْنِيها".

الشاهد من هذه الآثار: أنه إذا كان الوليُّ هو الخاطبُ، فله أن يُزوِّجَ نفسَه، فهذه المرأةُ مثلًا ليس لها وليُّ إلا ابنُ عمِّها، وابنُ عمِّها يُرِيدُ أن يَتزَوَّجَها، وهي راغبةٌ فيه فهاذا يَصْنَعُ؟

قال بعضُ العلماءِ ('): يُوكِّل مَن يُزَوِّجُه، فَيَقُولُ: يا فلانُ وكَّلْتُكَ لتُزَوِّجَنِي

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري بصيغة الجزم، ووصله عبد الرزاق في «مصنفه» (٢٠١/٦) باب النكاح بغير ولي (١) على النكاح بغير ولي (١٠٥٠٢) عن الثوري، عن عبد الملك بن عمير، قال: أراد المغيرة بن شعبة أن يتزوج امرأة، وهو أقرب إليها... الحديث. وانظر: «تغليق التعليق» (١٦٦٤٤).

ا) علقه البخاري بصيغة الجزم، وقال ابن سعد في «الطبقات الكبرى»: أنا محمد بن إسهاعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، وقارظ بن شيبة «أن أم حكيم قالت لعبد الرحن بن عوف: أنه قد خطبني غير واحد، فزوجني أيهم رأيت. قال: وتجعلين ذلك إلي القالت: نعم. فقال: تزوجتك. قال ابن أبي ذئب: فجاز نكاحه. وانظر: «الفتح» (٩/ ١٨٩)، و «تغليق التعليق» (١٨٩ /٩).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري بصيغة الجزم، ووصله عبد الـرزاق في «مـصنفه» (٦/ ٢٠١) بـاب النكـاح بغيـر ولي (٢) عن بن جريج، قال: قلت لعطاء.... الحديث. وانظر: «تغليق التعليق» (٤/٧١).

<sup>(</sup>١) علقه البخاري أيضًا بصيغة الجزم في الترجمة السابقة وقد مرَّ مسندًا في مواضع من كتاب النكاح كما في «٥٠٨٧)، (٥١٢٦). وانظر: «الفتح» (٩/ ١٣١)، (٩/ ١٨٠).

<sup>(</sup>۵) انظر هذا القول والذي يليه في «المغني» (٩/ ٣٧٣)، و«الشرح الكبير مع الإنصاف» (٢/ ٣٠٣).



فلانة ،ولهذا يَقُولُ: خطَب المغيرةُ بنُ شعبةَ امرأةً هو أَوْلَى الناسِ بها فأمَر رجلًا فَزَوَّ جَه فقال: زَوِّ جُنِي فلانةً؛ لأجلِ ألا يَخْلُو العقدُ من صورةِ الوليِّ؛ لأن العقدَ كما نَعْلَمُ: زوجٌ، وزوجةٌ، ووليٌّ، فلأجلِ أن لا يَخْلُو العقدُ من صورةِ الوليِّ نَقُولُ لهذا الوليِّ الذي يُريدُ أن يَتَزوَّ جَها: وكِّل شخصًا يُزَوِّجُها لك.

وقال بعضُ العلماء: لا حاجةَ إلى أن يُوكِّلَ؛ لأنه حتى لو وكَّل فالوكيلُ قائمٌ مقامَه، وحقوقُ العقدِ تَتَعلَّقُ بالموكِّلِ، ولا حاجةَ إلى أن يُوكِّلَ، بـل يُـشْهِدُ اثنين، ويَقُولُ: أُشْهِدُكما أني تَزَوَّجْتُ فلانةً، وهنا لا نَحْتَاجُ إلى الإيجابِ؛ لأن الإيجابَ صارَ ضمنَ القبولِ.

مثالُ ذلك يَقُولُ: أنا أُرِيدُ أن أتزَوَّجَ بنتَ عمِّي، وأنا وليُّها فأُشْهِدُكُما أني تَزوَّجْتُ فلانةً، ويُعَيِّنُها باسمِها.

وقُولُه: «قال عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ لأمِّ حكيمٍ بنتِ قارظٍ: أتَجْعلِين أمرَكِ إليَّ؟ قالت: نعم. قال: قد تَزَوَّجْتُك».

فهي رَضِيت بذلك، وفي هذا دليلٌ على أنه يَجُوزُ للوكيلِ أن يَعْقِدَ بنفسِه، وإن لم يَأْذَنْ له الموكِّلُ، وهو خلافُ المشهورِ عندَ أهلِ العلمِ، فالمشهورُ عندَ أهلِ العلمِ أن الوكيلَ لا يَبِيعُ من نفسِه ولا يَشْتَرِي من نفسِه؛ لأنه مُتَّهمٌ، لكن إذا أذِن له الموكِّلُ جاز لزوالِ التهمةِ (۱).

فهنا عبدُ الرحمن بنُ عوفٍ قال: أتَجْعَلِين أمرَكِ إليَّ. قالت: نعم. قال: قد تَزَوَّجْتُكِ. وكأن عبدَ الرحمنِ من أوليائِها عِيشَخ، فقال: قد تَزَوَّجْتُكِ. فانْعَقَد النكاحُ.

لكن ظاهرُ الحديثِ أنه ليس فيه شهودٌ، وقد يُقَالُ: قد يَكُونُ هناك شهودٌ، ولكن لم يُذْكَرُوا في الحديثِ، وعدمُ الذكرِ ليس ذكرًا للعدم.

وقد يُقَالُ: إن عبدَ الرحمنِ بنَ عوفٍ عِين لا يرَى أن الإشهادَ شرطٌ في صحةِ

<sup>(</sup>١) انظر: «المغني» (٧/ ٢٢٨)، و «الشرح الكبير مع الإنصاف» (١٣/ ٤٨٤).



النكاحِ، والمسألةُ فيها خلافٌ بين العلماءِ؛ وهو هل يُشْترَطُ لصحةِ النكاحِ الإشهادُ أَوْ لا يُشْتَرَطُ (١)؟

ولكن هناك إشكالٌ آخرُ على حسبِ ما ذكره الشارحُ يَعَلَّشُه، فقد ذكر أن جماعةً تقدّمُوا إليها ليَخْطُبُوها من عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ، وأن عبدَ الرحمنِ قال لها: هل تجعّلين أمرَك إلي ؟ قالت: نعم. قال: قد تزوَّ جْتُكِ. فهنا تزوَّ جَها عبدُ الرحمنِ مع أنه قد تقدّمُ إليها خُطَّابٌ، وكأن عبدَ الرحمن عليه فهم من قولِها: نعم. التفويضَ المطلق، وأنها لو كانت تُرِيدُ أن الأمرَ إليه في حالٍ دونَ أُخرَى لكانت اسْتَفْصَلَتْ، أو قيَّدَتْ الإطلاق.

والشاهدُ: أنه يَجُوزُ للوليِّ الذي يُرِيدُ أن يَتَزوَّجَ مَوْلِيَتَهُ أن يَقْتَصِدَ على قولِه: قد تَزَوَّجْتُ ابنةَ على فلانةً.

وأما حديثُ سهل فوجهُ الاستدلالِ منه أن الرسولَ ﷺ زَوَّجَها؛ لأن كونَها وهَبَتْ نَفْسَها له يَدُلُّ على أنها فَوَضَتْ الأمرَ إليه.

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) انظر: «الشرح الكبير مع الإنصاف» (٧٠/ ٢٤٤)، و «المبدع» (٧/ ٥٥)، و «الوسيط» (٥/ ٥٣).



### ثم قال البخاريُّ كَالنَّا قَالَ البخاريُّ

١٣١ ٥- حدَّثنا ابنُ سلام، أخُبَرَنا أبو معاويةً، حَدَّثنا هشامٌ، عن أبيه، عن عائشة ﴿ عَلَى قُولِهِ: ﴿ وَمِسْتَفْتُونَكَ فِي ٱللِّسَاءَ قُلِ أَللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ﴾ [التَظَاهُ ١١٧٧] إلى آخر الآية. قالت: هي الينيمةُ تَكُونُ في حجرِ الرجلِ قـد شَـرِكَتُهُ في مالِـه فَيَرْغَبُ عنهـا أن يَتْزُوَّجَهَا، ويَكُرُهُ أَن يُزَوِّجَهَا غَيرَهَ فَيَـدُّخُلَ عليه في مالِه، فيَحْيِسَهَا، فنَهَاهُم اللهُ عن

١٣٢ ٥ - حدَّثنا أحدُّ بنُّ المقدام، حدَّثنا فُضَيْلُ بنُّ سليهانَ، حدَّثنا أبو حازم، حدَّثنا سَهِلُ بنُ سعدٍ: كنَّا عندَ النبيِّ ﷺ جلوسًا فَجاءَتُهُ امراةٌ تَعْرِضُ نفسَها عليه، فَخَفَّض فيها النظرُ ورفعَهُ، فلم يُرِدُهَا، فقال رجلٌ من أصحابِه: زُوِّجْنِيهِا يا رسولَ الله قال: «أعِنْدَكَ من شيءٍ؟» قال: ما عِنْدِي من شيءٍ. قال: "ولا خاتمٌ من حديدٍ؟». قال: ولا خاتمٌ من حديدٍ، ولكن أشُقُّ بُرْدَتِي هذه فأعطِيَها النَّصْفَ وآخُذُ النصفَ قال: الا، هل معَك من القرآنِ شيءٌ؟ " قال: نعم. قال: «اذْهَبْ فقد زَوَّجْتُكَها بها معَك من القرآن "".

### ثم قال البخاريُّ حَمَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ

٣٨ - بابُ إنكاح الرجلِ ولَدَه الصِّغارَ لقولِه تعالى: ﴿ وَالَّتِي لَرْ يَحِضْنَ ﴾ [الطَّلَافَ: ٤]. فَجَعَلَ عَدَّتَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَبِلَ البلوغ.

الشاهدُ في هذا البابِ قولُه تعالى: ﴿ وَٱلَّتِي لَرْ يَحِضْنَ ﴾. يَعْنِي: الَّلائِي لم يَحْضْنَ عِدَّتُهُنَّ ثلاثةُ أشْهُرٍ، ولا عدةَ إلا بعدَ نكاحٍ، والتي لم تَحِضْ على حسب استدلالِ البخاريِّ يَحْلَلْلهُ هي التي لم تَبْلُغُ؛ أي: الصغيرةُ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۳۱۳/۶)، (۲۰۱۸) (۲).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۲۰ ۱۰)، (۲۵ ۱) (۲۷).



ولكن قد يُقَالُ: إن البلوغ ليس علامتُه الحيضُ فقط، فقد تَبْلُغُ بخمسةَ عشرةَ سنةً وتُزوَّجُ، ولا يأْتِيها الحيضُ، فهذه عدَّتُها ثلاثةُ أشْهُر؛ فلهذا استدلالُ البخاريِّ تَعْلَلْلهُ فيه نظرٌ؛ لأنه ما يَظْهَرُ لنا أنها تخْتَصُّ بمن لا تَحِيضُ، فإنه يُمْكِنُ أن تَبْلُغَ بتهامِ خسة عشرَ سنةً، بالإنباتِ، أو بالإنزالِ كها هو معروفٌ.

## قَالَ ابنُ حجرٍ يَحْلَنْهُ في «الفتح» (٩/ ١٩٠):

و قولُه: لقولِ الله تعالى: ﴿وَٱلْتَعِى لَمْ عَضْنَ ﴾. فجعَل عِدَّتَها ثلاثة أشْهُرٍ قبلَ البلوغِ؛ أي: فدَلَّ على أن نكاحَها قبلَ البلوغِ جائزٌ، وهو استنباطٌ حسنٌ، لكن ليس في الآية تخصيصُ ذلك بالوالدِ، ولا بالبكرِ، ويُمْكِنُ أن يُقَالَ: الأصلُ في الأبضاعِ التحريمُ إلا ما ذلّ عليه الدليلُ، وقد ورّد حديثُ عائشةَ في تزويجِ أبي بكرٍ لها وهي دونَ البلوغِ فبقي ما عدَاه عن الأصل؛ ولهذا السِّر أوْرَد حديثَ عائشةَ.

قال المُهَلَبُ: أَجْمَعُوا أَنه يَجُوزُ للأبِ تَزْويجُ ابنتِه الصغيرةِ البكرِ، ولو كانت لا يُوطَأُ مثلُها، إلا أن الطحاويَّ حكى عن ابنِ شُبرُمَة منعَه فيمَن لا تُوطَأُ، وحكى ابنُ عُوطَأُ مثلُها، إلا أن الطحاويَّ حكى عن ابنِ شُبرُمَة منعَه فيمَن لا تُوطَأُ، وحكى ابنُ حزم عن ابنِ شُبرُمَة مطلقًا أن الأبَ لا يُزَوِّجُ بنتَه البكرَ الصغيرة حتى تَبلُغَ وتَافذَنَ، وزعَم أن تزويجَ النبيِّ عَلَيْهُ عائشة وهي بنتُ ستِ سنين كان من خصائصِه، ومقابلُه تجويزُ الحسنِ، والنَّخَعيِّ للأب إجبارَ ابنتِه كبيرة كانت أو صغيرة، بكرًا كانت أو ثيبًا.

تنبية وقع في حديثِ عائشة من هذا الوجهِ إدراجٌ، يَظْهَرُ من الطريقِ التي في البابِ الذي بعدَه. اهـ

الحاصلُ أن: الاستدلالَ بالآيةِ ليس بظاهر، أما الاستدلالُ بحديثِ عائشة وشف أن أبا بكرٍ زَوَّجَها ولها ستُ سنين، ودَخَل عليها النبيُ ﷺ ولها تسعُ سنين أن فهذا صحيحٌ أن فيه تزويجُ الرجلِ أولادَه الصغارَ، ولكن قد يُقَالُ: متى يَكُونُ الزوجُ كالرسولِ ﷺ، ومتى تَكُونُ البنتُ كعائشة ؟

<sup>(</sup>١)رواه البخاري (١٣٣٥)، ومسلم (٢/ ١٠٣٩) (٢٢٢) (٧٢).



أما أن يَأْتِيَ إنسانٌ طماعٌ لا همَّ له إلا المالَ، فيأتيه رجلٌ ما فيه خيرٌ، ويَقُولُ: زوِّجْني بنتك -وهي عندها ثلاثةُ عشرَ سنةً، أو أربعةَ عشرَ سنةً، ما بَلَغَتْ بعْـدُ- ويُعْطِيـه مائةُ الفي، فيُزَوِّجُه إيَّاها ويَقُولُ: الدليلُ على ذلك أن الرسولَ ﷺ زوَّجَ عائشةَ النبيَّ ﷺ.

نَقُولُ: هذا الاستدلالُ بعيدٌ ما فيه شكٌ، وضعيفٌ؛ لأنه لو ما أعطَاك المائةَ ألفٍ ولا أعطاكَ كذا، وكذا ما زَوَّجْتَه، ولا اسْتَدَلَلْتَ بحديثِ عائشةَ وتزويجِ أبي بكرٍ للنبيِّ ﷺ إيَّاها.

فالمسألةُ عِنْدِي أن منعَها أحْسنُ، وإن كان بعضُ العلماءِ حَكَى الإجماعَ على جوازِ تزويجِ الرجلِ ابنتَه التي هي دونَ البلوغِ، ولا يُعْتَبَـرُ لهـا إذنٌ؛ لأنهـا مـا تَعْرِفُ مالهـا وبعضُهم قال: هذا خاصٌ بمن دونَ التسع ''.

فالذي يَظْهَرُ لِي أنه من الناحيةِ الانضباطيةِ في الوقتِ الحاضرِ، أن يُمْنَعَ الأَبُ من تزويجِ ابنتِه مطلقًا، حتى تَبلُغَ وتُسْتَأَذَنَ، وكم من امرأةٍ زَوَّجَها أبوها بغيرِ رضاها، فلما عرَفَت وأتْعبَها زوجُها قالت لأهلها: إما أن تَفُكُّونِي من هذا الرجل وإلا أحْرَقْتُ نفسِي، وهذا كثيرٌ ما يَقعُ؛ لأنهم لا يُراعُون مصلحةَ البنتِ، وإنها يُراعُونَ مصلحةَ أنفسِهم فقط، فمنعُ هذا عندِي في الوقتِ الحاضرِ متعينٌ، ولكلِّ وقتٍ حكمُهُ.

ولا مانع من أن نَمْنَع الناس من تزويج النساء اللاتي دونَ البلوغ مطلقًا، فها هـو عمرُ ولا مانع من رجوع الرجل إلى امرأتِه إذا طَلَّقَها ثلاثًا في مجلس واحد، مع أن الرجوع لمن طلَّق ثلاثًا في مجلس واحد كان جائزًا في عهدِ الرسولِ ﷺ وأبي بكر، وسنتين من خلافتِه " والراحجُ أنها واحدة.

ومنّع من بيع أمهاتِ الأولادِ -فالمرأةُ السُّرِّيَّةُ عند سيدِها إذا جامَعَها وأتَتْ منه بولدٍ صارت أمَّ ولد- في عهدِ الرسولِ ﷺ، وأبي بكرٍ، كانت تباعُ أمُّ الولدِ، لكن لها

<sup>(</sup>١) سبق ذكر الإجماع والأقوال من كلام ابن حجر كالشاكل.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲/ ۹۹ ۱)، (۲۷۲) (۱۵).

رأى عمرُ أن الناسَ صاروا لا يَخَافُون الله ويُفَرِّقُون بين المرأةِ وولدِها، منَع عَيْثُ من بيع أمهاتِ الأولادِ(١).

وكذلك أيضًا: أَسْقَط الحدَّ عن السارقِ في عام المجاعةِ العامَّةِ (١).

وأما قولُ ابنِ حزمٍ: أن زواجَ النبيِّ عَلَيْهُ من عائشةَ هو من خصائصِه عَلَيْهُ فله وجه، ولكن الأصلُ عدمُ الخصوصيةِ، ولكن يُرَشِّحُ هذا القولَ أن الرسولَ عَلَيْهُ خُصَّ بأشياءَ كثيرةٍ في بابِ النكاحِ.

#### \*\*\*

### ثم قال البخاريُّ حَمَّالُسُالُا:

٥١٣٣ - حَدَّثَنا محمدُ بنُ يوسفَ، حدَّثنا سفيانُ، عن هشامٍ، عن أبيه، عن عائشة عليه وهي بنتُ عائشة عليه وهي بنتُ سنينَ، وأُدْخِلَتْ عليه وهي بنتُ تسع، ومَكَثَتْ عندَه تسعًا(١٠).

تقدَّم لنا أن الرجلَ يَجَوزُ أَنْ يُزوِّجَ ابتتَه الصغيرة إذا كانت بكرًا، ومعلومٌ أن الصغيرة لا إذنَ لها؛ لأنها لم تَبْلُغْ، وهذا قولُ جهورِ أهلِ العلم، واسْتَدَلُّوا بالحديثِ الذي ذَكَره المؤلفُ يَحْلَشُهُ، وبعضُهم حكى الإجماعَ على أن للأبِ أن يُزوِّجَ ابنتَه الصغيرة بدونِ رضاها؛ لأنه ليس لها إذنٌ معتبرٌ، وهو أعْلَمُ بمصالحِها، ولكن نقلَ الإجماعِ ليس بصحيح، فإنه قد حكى ابنُ حزمٍ عن ابنِ شُبرُمَة أنه لا يَصِحُّ أن يُزوِّجَ ابنتَه الصغيرة حتى تَبْلُغَ، وتَأذَنَ.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٩٥٤)، والحاكم في «المستدرك» (١٨/٢)، وقال: هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه كلاهما من طريق حماد بن سلمة...به. وأخرجه البيهقي في «سننه» (١٠/٣٤٧). وصححه الشيخ الألباني كما في «الإرواء» (١٧٧٧)، وتعليقه على السنن.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٠/ ٢٤٢)، وابن أبي شيبة (١٠/ ٢٧).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲/ ۱۰۳۹)، (۱۲۲۲) (۲۷).



وهذا عِنْدِي هو الأرجَحُ، والاستدلالُ بقصةِ عائسةَ فيه نظرٌ، ووجهُ النظرِ أن عائشةَ زُوِّجَتْ بأفضلِ الخلقِ ﷺ، وأن عائسةَ ليست كغيرِها من النساء، إذ أنها بالتأكيدِ سوف تَرْضَى وليس عندَها معارضةٌ؛ ولهذا لها خُيِّرَتْ عِنْ حين قال لها النبيُ ﷺ: «لا عَليكِ أن تَسْتَأْمِري أبويكِ». فقالت: إني أُرِيدُ الله ورسولَه ". ولم تُردِ الدنيا ولا زينتَها.

ثم إن القولَ بذلك في وقتِنا الحاضرِ يُؤدِّي إلى مفسدةٍ كها أَسْلَفْنَا سابقًا؛ لأن بعضَ الناسِ يَبِيعُ بناتِه بيعًا، فيَقُولُ للزوجِ: تُعْطِيني كذا، وتُعْطِي أُمَّها كذا، وتُعْطِي أَحاها كذا، وتُعْطِي عمَّها كذا... إلى آخرِه. وهي إذا كَبرتْ فإذا هي قد زُوِّجَتْ فهاذا تَصْنَعُ؟! وهذا القولُ الذي اختارَه ابنُ شُبْرُمَةَ ولاسيَّا في وقتِنا هذا هو القولُ الراجحُ عندِي، وأنه يُنتَظَرُ حتى تَبْلُغَ ثم تُسْتَأذَنَ.

فعائشةُ وَ عَنْ الرسولُ وَ الرسولُ وَ الله وهي بنتُ ستَّ سنين؛ يَعْنِي: قبلَ أَن تَبْلُغَ سنَّ التمييز، وذلك قبلَ الهجرةِ بسنةٍ، ودخَل عليها وهي بنتُ تسعِ سنينَ بعدَ الهجرةِ بسنتين، وتوفِّي عنها بعدَ تسعِ سنين، حيث تُوفِّي الرسولُ وَ السنةِ الحاديةَ عشرة من الهجرةِ فهذه تسعُ سنواتٍ.

إِذَا: تُوفِّي عنها ولها ثماني عشرة سنة، ومع ذلك أَدْرَكَتْ هذا العلمَ العظيمَ الذي وَرِثَتْهُ الأُمَّةُ من بعدِها.



### ثم قال البخاري كالسَّالات

٣٩- بابُ تزويجِ الأبِ ابنتَه من الإمام. وقال عمرُ: خطَب النبيُّ ﷺ إليَّ حفصةَ فَأَنْكَحْتُهُ ۗ.

معلومٌ أن هذا الحديثَ المعلَّقَ أخذه البخاريُّ نَحَمَّلَتْهُ من المعنى؛ لأن سياقً حديثِ تزوجِ النبيِّ ﷺ حفصةً؛ هـو أن النبيِّ ﷺ خطَّبها إلى عمـرَ فزَوَّجُـه إيَّاهـا، فالبخاريُّ يَحْلِللهُ روى حديثَ عمرَ معلقًا بهذه الصيغةِ بالمعنى.

### ثم قال البخاريُّ حَالْسُالِال:

 ١٣٤ ٥ - حدَّثنا مُعَلَى بنُ اسد، حدَّثنا وَهَيْبُ، عن هشام بنِ عروة، عن أبيه، عن عائشة أن النبي على تَزَوَّجها وهي بنتُ ستِّ سنبنَ، وبَنَى بها وهي بنتُ تسعِ سنبن. قالَ هشامٌ: وأُنْبِئْتُ أنها كانت عِنْدَه تِسْعَ سنين (١).

هذا السياقُ يَقْتَضِي أن قولَه في الحديثِ السابقِ: «ومكَثَتْ عنده تسعًا». مدرجٌ، وليس من حديثِ عائشَةَ ﴿ فَيْ الأَنه قال: نُبِئْتُ فَدَلَّ هذا على انفصالِ الجملةِ الثالثةِ عن الجملتين السابقتين.

وأرّاد المؤلفُ كَثَلَّتُهُ في هذه الترجمةِ أن الولايةَ العامَّةَ لا تَقْضِي على الولايةِ الخاصَّةِ؛ لأن الإمامَ له ولايةٌ عامَّةٌ، والأبُ له ولايةٌ خاصَّةٌ، ولا ولايةَ عامَّةً مع الولايةِ الخاصَّةِ، وهذا كما يكُونُ في النكاح يَكُونُ في غيرِه أيضًا.

فإذا وُجِدَ وقفٌ له ناظرٌ خاصٌّ، فإن الإمامَ ليس له ولايةٌ عليه، مشلَ الأوقافِ التي بأَيْدِي الناسِ؛ أي: كالأوقافِ على ذرِّيَّاتِهم، وما أَشْبَه ذلك، أو على سبل الخيراتِ العامةِ، ولكن يَقُولُ: الناظرُ فلانٌ، ومن بعدِه فلانٌ، ومن بعدِه فلانٌ، فهنا ليس للإمام بالولاية العامَّةِ مع هذا الوليِّ الخاصِّ أيُّ عمل أو تصرفٍ؛ لأن الخاصَّ لا يَقْضِي على العامِّ.

<sup>(</sup>١) علقه البخاري بصيغة الجزم، ووصله كها مَرَّ برقم (١٢٩)، وسيأتي برقم (٥١٤٥).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۱۰۳۸)، (۱۶۲۲) (۲۹) بغیر قول هشام کانتایا.



وهذا فائدةٌ مهمةٌ في هذا البابِ وغيره: فللإمامِ أو نائبِه النظرُ العامُ ؛ بمعنى أنه إذا قيل له: إن هذا الوليّ، أو هذا الناظر، أو هذا الوصيّ، أو هذا الوكيلَ لا يَقُومُ بعملِه على الوجهِ الذي يَنْبَغِي، فله أن يُكلّمَهُ في ذلك؛ لأنه له النظرُ العامُّ، فله أن يمنعَه أو يضم إليه رجلًا أمينًا.

فالمؤلف تَعَلِّشه ذكر الحديث المعلَّق وسبَق أنه حديثٌ مرفوعٌ صحيحٌ، وذكرَ حديثَ مرفوعٌ صحيحٌ، وذكرَ حديثَ عائشة فيَكُونُ لدينا رجلان زَوَّجَا الإمامَ: أحدُهما أبو بكرٍ، والثاني عمرُ وَعُنْ اللهِ على المُعْالِي

ثم قال البخاريُّ حَمَّاللهُ الله

• ٤ - بابُ السلطانِ وليُّ بقولِ النبيِّ ﷺ: «زوَّجْنَاكَهَا بها معَك من القرآنِ» ... قال المؤلفُ كَلَشُهُ: «بابُ السلطانِ وليُّ». لكنه مُقَيَّدٌ؛ فوليُّ بمَعْنى: أنه صالحٌ للولايةِ، لكن لمن ليس له ولايةٌ خاصَّةٌ، أما من له ولايةٌ خاصةٌ فقد سَبَق.

فالإمامُ وليٌّ ولايةٌ عامَّةٌ، فإذا لم يُوْجَدْ وليٌّ خاصٌّ فالإمامُ هو الوليُّ.

واسْتَدَلَّ المؤلفُ بقولِه ﷺ (زَوَّجْنَاكَها بها معك من القرآنِ». وهذا الاستدلالُ قد يُنَاقَشُ فيه من حيث إن النبي ﷺ أوْلَى بالمؤمنين من أنفسِهم؛ كها قال الله تعالى: ﴿ النِّي الْمُؤْمِنِينَ مِن أَنفُسِمٍ مُ ﴾ اللَّخْنَانِدَا. ولكن قد يُقَالُ: إن النبي ﷺ زَوِّجَها لا لكونِه أوْلَى بالمؤمنين من أنفسِهم؛ لأنه لو كانت هذه هي العلة لزَوَّج نفسه من عائشة، ومن حفصة؛ لأنه أوْلَى بها من أبي بكرٍ وعمرَ، ولكنه إنها زَوَّجَها لكونِه الولي العامِّ، إلا أنه مُقيَّدٌ بمن لا ولي له، كها يدُلُّ عليه الحديثُ الذي جاء في «السننِ»: «فإن المُتَجَرُوا فالسلطانُ ولي من لا ولي له» (الله) ".

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري كالمالة المجزم، ووصله في نفس الباب الحديث (١٣٥). وانظر: «تغليق التعليق» (٤١٧/٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٠٨٣)، والترمذي (١١٠٢)، وابن ماجه (١٨٧٩)، وصححه الشيخ الألباني كما في «الإرواء» (١٨٤٠)، و«المشكاة» (١٣٣١)، و«التعليق على السنن».

ثم قال البخاريُّ تَعْمَلْسُ الله

١٣٥ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ يوسفَ، أخْبَرَنا مالكُ، عن أبي حازم، عن سهلِ بنِ سعدِ قال: جاءَت امرأةٌ إلى رسولِ الله ﷺ فقالت: إني وَهَبْتُ من نفسي فقامَتْ طويلًا فقال رجلٌ: زوِّجْنِيها إن لم تكُنْ لك بها حاجةٌ قال ﷺ: "هل عِنْدَكَ من شيءٍ تَصْدِقُها؟" قال: ما عِنْدِي إلا إزَارِي فقال: "إن أعْطَيْتَها إيَّاه جَلَسْتَ لا إزارَ لك فالْتَمِسْ شيئًا». فقال: ما أجِدُ شيئًا. فقال: "الْتَمِسْ ولو خامًّا من حديدٍ". فلم يَجِدْ. فقال: أمعك من القرآن شيءٌ؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا لسورٍ سمَّها. فقال: " زَوَّجْنَاكَها بها مَعَك من القرآن شيءٌ؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا لسورٍ سمَّها. فقال: " زَوَّجْنَاكَها بها مَعَك من القرآن".

#### \* 學 學 \*

ثم قال البخاريُّ حَمَّالْمُالِكَالَ:

٤١- بابٌ لا يُنْكِحُ الأبُ وغيرُه البكرَ والثَّيِّبَ إلا برِضَاها.

المؤلِفُ تَحَلَّتُهُ يقولُ: «لا يُنْكِحُ الأبُ وغيرُه البكرَ والثيبَ إلا برضاها». وهذا الذي ذهب إليه البخاريُّ تَحَلَّتُهُ هو الحقُّ، من أنه لا يَجُوزُ للأبِ أن يُزَوِّجَ البكرَ إلا برضاها، والثيبُ من بابِ أوْلَى؛ لأنها أمْلَكُ لنفسِها من غيرِها.

ولكن يُسْتَننَى من ذلك على رأي المؤلفِ ما سبق من قولِه: «بابُ تـزويجِ الرجلِ ولدَه الصغيرَ أو ولدَه الصغارَ». وسبقَ أن هذا هو رأيُ الجمهورِ وهو أن البكرَ الصغيرة يُزوِّجُها أبوها بدونِ إذنِ؛ لأنه ليس لها إذنٌ معتبرٌ لصغرِها، وعدمٍ معرفتِها للأمورِ، والأبُ أشْفَقُ من غيرِه فَيُزَوِّجُها بدونِ إذنِها، بخلافِ غيرِه لا يُزَوِّجُها حتى ولو أذِنتُ؛ لأنها لا تَعرِف، ولكن ذكرْنا أن القولَ الراجحَ أنها لا تُزوَّجُ الصغيرةُ لاسيها في عصرِنا هذا إلا بعدَ أن تَبلُغَ وتَرْضَى.

<sup>(</sup>۱)رواه مسلم (۲/ ۰٤۰۱)، (۱۲۵) (۲۷).



ثم قال البخاريُّ حَمَّاللهُ كَاللهُ الله

١٣٦ ٥ - حَدَّثنا معادُ بنُ فَضَالَةَ، حدَّثنا هشامٌ، عن يَحْيَ، عن أبي سلمةَ، أن أبا هريرة حَدَّتهم أن النبي عليه قال: "لا تُنْكَحُ الآيمُ حتى تُسْتَأْمَرَ ولا تُنْكَحُ البكرُ عنى الله وكيف إذنها؟ قال: "أن تَسْكُتُ "".

١٣٧ ٥ - حدَّثنا عمرُ و بنُ الربيع بنِ طارقِ قال: أَخْبَرَنَا الليثُ، عن ابنِ أبي مليكة، عن أبي مليكة، عن أبي عمرٍ و مولى عائشة ، عن عائشة ﴿ عَنْ أَنْهَا قالَتَ: "يا رسولَ الله إن البكرَ تَسْتَحي، قال: "رضَاها صَمْتَها" ().

هذا الحديثُ يَقُولُ فيه النبيُّ ﷺ: لا تُنْكَحُ. ويَجُوزُ في الحاءِ الضمُّ والكسرُ، فالضمُّ والكسرُ، فالضمُّ على أن «لا» ناهيةٌ، والكسرُ للاستاءِ الساكنين.

🥎 وقولُه: «الأَيِّمُ». هي الثَّيِّبُ التي تَأَيَّمَتْ من زوجِها بفراقٍ في حياةٍ أو مهاتٍ.

🧿 وقولُه: «والبكرُ». هي التي لم تَتَزَوَّجُ.

وكلتاهما نهى النبي ﷺ أن تُنْكَحَ إلا باستئذانٍ، لكن الثيبُ قال: حتى تُسْتَأْمَرَ، يَعْنِي: حتى يُؤْخَذَ أمرُها، فَتَقُولُ: زَوِّجُونِي منه.

والبكرُ حتى تُسْتَأْذَنَ. يَعْنِي: بحيث لا تَقُولُ: لا. سواءٌ قالت: زَوِّجُونِي منه. أو سَكَتَتْ، وعلى هذا فالدرجاتُ ثلاثٌ:

الأولى: أن تَقُولَ المستأذنةُ: لا، والحكمُ أن لا تُزَوَّجَ سواءٌ كانت بكرًا أو ثيبًا. الثانيةُ: أن تَقُولَ: زَوِّجُونِي. فَتُزَوَّجَ سواءٌ كانت بكرًا أم ثيبًا.

الثالثة: أن تَسْكُت، فإن كانت بكرًا زُوِّجَتْ، وإن لم تَكُنْ بكرًا لم تُزوَّجْ؛ لأن غيرَ البكرِ أمر النبيُّ ﷺ أن يُؤْخَذَ أمرُها لقولِه: «حتى تُسْتَأْمَرَ». فإن كانت ثيِّبًا وبَكَتْ فلا

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۱۰۳۱)، (۱۶۱۹)(۲۶).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲/ ۱۰۳۷) (۱٤۲۰) (۲۵).



تُزُوَّجُ، وإن ضَحِكَتْ؟ إن كانت ثيِّبًا فلا تُزَوَّجْ؛ لأنه يَقُولُ: «حتى تُسْتَأْمَرَ»؛ يَعْنِي: يُؤْخَذُ أمرُها فتقول: زَوِّجُونِي، أو قد أَذِنْتُ لكم، أو ما أشبه ذلك.

وإن كانت بكرًا فبَكَتْ، فبكاؤُها يَحْتَمِلُ أنها رَضِيَتْ وبَكَتْ على فراقِ أهلَها إذا تَزَوَّجَتْ، ويَحْتَمِلُ أنها كرِهَتْ ذلك فَأُجْبِرت عليه، والإنسانُ إذا أُجْبِرَ على الشيءِ يَبْكِي.

إِذَّا: ما دام الأمرُ محتملًا فإننا نَرْجِعُ إلى قـولِ الرسـولِ ﷺ: "إِذْنُها أَن تَسْكُتَ". ونُعيدُ الاستئذانَ، فإذا ضَحِكَتْ فهو مثلُ البكاءِ.

لكن أفلا يَظُنُّ الظانُّ أن ضحكَها يَدُلُّ على الفرحِ والرضا؟ هـذا هـو الظاهرُ، أما الضحكُ الذي يكُونُ للتعجبِ فهو خلافُ الأصلِ، لكن على كلِّ حالٍ متى شَكَكْنَا في الأمرِ أعَدْنَا الاستئذانَ.

أما لو لو قالت: نعمَ زَوِّجُونِي من هذا الرجل، أو هذا الرجلُ أنا لا أُرِيدُ إلاَّ مثلَه. فعندَ الظاهريةِ لا تُزَوَّجُ؛ لأن الرسولَ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِذْنُها أَن تَسْكُتَ ﴾ ''. فهي وإن قالت: رَضِيْتُ به أو هذا نِعْمَ الرجلُ، أو أنا لا أنْتَظِرُ إلا مثلَه. يَقُولُون: لا تُزَوَّجُ.

فحينئذ نُعِيدُ الاستئذانَ مرةً ثانيةً، فإذا قالت مثلَ الأوَّلِ أعَدْنَا الثالثة، فإذا قالت مثلَ الأوَّلِ أعَدْنَا الرابعة فسَكَتَتْ فهذه مثلَ الأوَّل نَقُولُ: اسْكُتِي إذا كُنْتِ تُرِيدِين الرجلَ، فإذا أعَدْنَا الرابعة فسَكَتَتْ فهذه تُزُوَّجُ.

وهذا من الجمودِ الغالي على ظاهرِ اللفظِ؛ لأنَّا نَعْلَمُ أَن الرسولَ ﷺ جعَل إذنَها صهاتَها؛ لأنَّها لأنَّها تَشْتَحِي فإذا كانت لم تَسْتَح؛ من هذا الأمرِ فكيف نَقُولُ: إنها إذا قالت: زُوِّجُونِي. تُزُوَّجُ وهِذا فيه نظرٌ.

لكن بعض أهلِ الظاهرِ -عفَا اللهُ عنا وعنهم - يَجْمُدُونَ جُمُودًا شديدًا على الظاهرِ ؛ ولهذا يَقُولُونَ: لو ضَحَّى بالرباعيةِ من الضأنِ لم يَجُزْ، ولو ضَحَّى بالثنيةِ أَجْزَأً.

<sup>(</sup>۱)انظر: «المحلى» لابن حزم (٩/ ٤٧١).



والرباعيةُ أكْبَرُ لكن يَقُولُونَ: إن الرسولَ عَلَيْ يَقُولُ: «لا تَذْبحُوا إلا مسنةً إلا أن يَعْسُرَ عليكم فَتذْبَحُوا جذعةً من الضأنِ» . فلو ضحَّى بالثنيةِ من الضأنِ ما أَجْزَأَتْ ، وهذا أيضًا من الجمودِ الشديدِ على الظاهرِ الذي نَعْلَمُ أن الشارعَ لا يُريدُه قطعًا.

فالخلاصةُ: أن البكر والشيب كلتاهُما يَجبُ استئذائهما في النكاحِ، وأنها لا يُزَوَّجَانِ إلا بالإذنِ، لكنهما تختلِفان في كيفيةِ الإذنِ، فالمرأةُ البكرُ يَكْفِي سكوتُها، والثيبُ لا بدَّ أن تَنْطِقَ فَتَقُولُ: إنها تُريدُ الزواجَ، أو نَعَم، أو زوِّجُونِي، أو ما أشبة ذلك.

وها هنا مسألةٌ يَجِبُ التَّفَطُّنُ لها: وهي أن الاستئذانَ يَجِبُ أن يُسَمَّى الزوجُ على وجهٍ تَقَعُ به المعرفةُ، فلا يُقَالُ: هل تَرْغَبِين في الزَّواجَ بفلانٍ؟ إلَّا إذا فَوَّضَت الأمرَ إلى وليِّها، وقالت: إذا كُنْتَ تَرَى أنه صالحٌ فلا بأسَ. وإلا فَيَجِبُ أن يُبَيِّنَ لها؛ لأنها قد تَفْهَمُ أن فلانًا رجلٌ عالمٌ فاضلٌ ذو خلقٍ ودينٍ، ويَتَبيِّنُ الأمرُ بالعكسِ؛ ولهذا قال العلماءُ: لا بدَّ من تعيينِ الزوجِ على وجهٍ تَقَعُ به المعروفةُ، وهذا هو الحقُّ ".

فإذا قال قائل: إذا كانت الثيبُ تَسْتَحي فهل يَكْفِي الإشارةُ؟

نَقُولُ: لا بدَّ أن تَقُولَ: زَوِّجُونِي، ورُبَّما نَقُولُ: الْإِشَارةُ المفهومةُ بمعنى النطقِ الظاهرِ؛ أي إنها إذا دَلَّت دلالةً صريحةً فهي بمعنى النطقِ، والاحتياطُ أن يُقَالَ: تَكَلَّمي. حتَّى لو أشارت برأسِها، نَقُولُ: تَكَلَّمِي.

فإن قيل: عدمُ تزويجِ البكرِ قبلَ بلوغِها لعدمِ علمِها بأمورِ الزواجِ، فهل إن كانت تَعْلَمُ هذه الأمورَ تُزَوَّجُ؟

نَقُولُ: الظاهرُ أنها إذا عَرَفَتْ النكاح، ومصالحَ النكاحِ يَكْفِي؛ لأن بعضَ العلماءِ حَدَّدُوا بتسعِ سنينَ "؛ لأن البنتَ عندَ تسعٍ غالبًا يَأْتِيها الحيضُ؛ يَعْنِي: قد يَأْتِيها

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳/ ٥٥٥١)، (۱۹۲۳) (۱۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المحلى» لابن حزم (٧/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المبدع» (٧/ ٢٧)، و «الإنصاف» (٨/ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: «المغنى» (٩/ ٤٠٤)، و «موسوعة الإمام أحمد» (٢٠/ ١١٩).

الحيضُ، وقد تَعْرِفُ مصالحَ النكاحِ، لاسيَّما في وقتِنا هذا فالنساءُ الآن بَدَأْنَ يَقْرَأْنَ وَيَعْرِفُنَ حقوقَ الزوجِ، وما يَجِبُ له، وما يَجِبُ عليه، وصارت المرأةُ ولو كان لها اثنتا عشرَ سنةً أو شبهها تَعْرِفُ مصالحَ النكاحِ، فإذا قُدِّرَ أن امرأةً تَعْرِفُ هذه الأمورَ معرفةً جيدةً، ولكنها لَم تبْلُغْ واسْتُؤْذِنَتْ فأذِنَتْ فلا بأسَ.

#### \* 茶袋\*

ثم قال البخاريُّ كَلَالْمُالِالْ:

٢ ٤ - بابُ إذا زَوَّج الرجلُ ابنتَه وهي كارهةٌ، فنكاحُه مردُودٌ.

هذا البابُ غيرُ البابِ الأوَّلِ، فالبابُ الأوَّلُ فيه أنه يَحْرُمُ أن يُزَوِّجَ المرأةَ بدونِ إذنِ، وهذا في أنه إذا زَوَّجَها بدونِ إذنِ وهي كارهةٌ فنكاحُهُ مردودٌ.

وظاهرُ صنيعِ البخاريِّ أن النكاحَ مردودٌ، ولا يَتَوَّقفُ على إجابتِها، وهذا هو الذي عليه الجمهورُ في أنه إذا اشْتُرِطَ الإذنُ، وزوَّجَ بلا إذنِ فالنكاحُ مردودٌ لفواتِ الشرطِ ١٠٠ وقِيلَ: إنها تُخَيَّرُ فإن أَجَازَتْ فالنكاحُ مقبولٌ، وإن منعَتْهُ فالنكاحُ مردودٌ، وهذا القولُ هو الصحيحُ؛ لأن أصلَ منعِه بحقِّ الزوجةِ فإذا أَذِنَتْ، ووافَقَتْ فلا بأسَ، ولا حاجةَ إلى إعادةِ العقدِ مرةً أُخْرَى، وعندَ الجمهورِ لا بدَّ أن يُعَادَ العقدُ مرةً ثانيةً.

و و و لُ المؤلفِ: «إذا زَوَّجَ ابنتَه» فهل مثلُها إذا زوَّجَ أختَه؟ المؤلفِ: أن هذا أوْلَى فإذا كان الأبُ وهو أشْفَقُ للأولياءِ على موليتِه يُـرَدُّ نكاحُه

إذا كان بدونِ إذنِها، فمن دونه من بابِ أَوْلَى.

### \* 滋滋\*

<sup>(</sup>١) انظر: أقوال أهل العلم والراجح منها في «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (٣٢/ ٢٢، ٤١).



### ثم قال البخاريُّ كَلَّمْ لَمُنَّالِكًا لَا:

١٣٨ - حَدَّثَنَا إسهاعيلُ قال: حدَّثني مالك، عن بعدِ الرحنِ بنِ القاسم، عن أبيه، عن عبدِ الرحنِ بنِ القاسم، عن أبيه، عن عبدِ الرحنِ ومُجمَّع بني يَزِيدٌ بنِ جارية، عن خنساء بنتِ خدام الأنصارية أن أباها زَوَّجَها وهي ثيبٌ فكرهًتْ ذلكَ فأتَتْ رسولَ الله ﷺ فرَدَّ نكاحَها.

۱۳۹ ٥- وحدَّثنا إسحاقُ، أخْبَرَنا يزيدُ، أخْبَرَنا يَخْبَى أن القاسمَ بنَ محمدِ حَدَّثه أن عبدَ الرحنِ بنَ يزيدَ ومُجَمِّعَ بنَ يزيدَ حدَّثاه أن رجلًا يُدْعَى خِدامًا أَنْكَحَ ابنَةً له. نحوَه.

وهذا صريحٌ في أن النبي عَلَيْ رَدَّ النكاح؛ وذلك لأن هذه المرأة كَرِهَتْ ذلك ويَقِيَتْ على كراهِتها لهذا الزواج، فَرَدَّ النبيُ عَلَيْ نكاحَها؛ يَعْنِي: أَبْطَلَه، ووجهه أن هذا النكاحَ على غيرِ أمرِ الله ورسولِه عَلَيْ، وقد قال النبيُ عَلَيْ: «من عَمِلَ عملًا لَيْسَ عليه أَمْرُنا فهو رَدُّ» . وإنها كان على غيرِ أمرِ الله ورسولِه عَلَيْ؛ لأن المرأة لا تُنكَحُ حتى تُسْتَأْذَنَ، ومعلومٌ أنها لو اسْتُؤذِنَتْ هذه المرأةُ ما زُوِّجَتْ؛ لأنها تَكْرَهُ، وظاهرُ كلامه أنَّ هذه المرأة لا فرقَ بين أن تَكْرَه الزَّواج، أو تَكْرَهَ الزَّوْج، وبينها فرقٌ:

فكراهةُ الزَّوْجِ أَن تَرْغَبَ الزواجَ لكن لا تُرِيدُ الزواجَ بهذا الشخصِ.

ولا فرقَ بينها في الحكم فلو كانت لا تَرْغَبُ هذا الزوجَ وحدَه، وهي تَرْغَبُ الزواجَ، وزَوَّجَها أبوُها به وهي كارهة، وقالت: أنا لا أُرِيدُه. فقال: ألَسْتِ تَقُولين: زَوِّجُونِي فَتَقُولُ: نعم، لكن لا أُرِيدُ هذا الزوجَ. فإنه ليس له الحقُّ؛ أي أبيها في أن يُكْرهَها عليه.

وفي حديثِ ابنِ عباسِ الذي رواه أهلُ السننِ: «أن امرأةً بكرًا جاءت إلى النبيِّ عَلَيْهُ فَقَالَت: يا رسولَ الله إن أبي زَوَّ جَنِي، وأنا كارهة، فخَيَّرها النبيُّ عَلَيْهُ ". فيُجْمَعُ بينَه وبينَ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (١/ ٢٧٣) (٢٤٦٩)، وأبو داود (٢٠٩٦)، وابن ماجه (١٨٧٥)، وحسنه الحافظ ابن حجر بمجموع طرقه كها في «الفتح» (٩/ ١٩٦)، وصححه ابن القطان كها في «نصب الراية» (٣/ ١٩٠) والشيخ الألباني كها في تعليقه على السنن.



هذا الحديثِ بأن هذه المرأة كارهةٌ ولم تزَلْ كارهة، وتلك خَيَّرها، وجَعَل الأمرَ إليها. فإذا قَالَ قائلٌ: كيف نَجْمَعُ بينَ ما جاء في حديثِ ابنِ عباسٍ في «السنن» أنها بكرٌ وبين هذا الحديثِ أنها ثَيِّبٌ؟

قالجوابُ أَنْ نَقُولَ: لا معارضة بينَها، فهذه قضية عين صارت على امرأة ثيب، وحف وتلك قضية عين صارت على امرأة ثيب، وصف وتلك قضية عين صارت على امرأة بكر، وهو يَدُلُّ على أن قولَه هنا: وهي ثَيِّبُ. وصف طُرْدِيٌّ لا مفهوم له، والوصف الطرديُّ عندَ الفقهاء في بابِ الأصولِ: هو الذي لا أثرَ له في علة الحكم.

مثالُ ذلك: خُيرَت بريرةُ على زوجِها وكان عبدًا أسود ". فقولُه: «كان عبدًا». هذا وصفٌ حقيقيٌ لا طرديٌّ، وقولُه: «أسود»؛ فهذا وصفٌ طرديٌّ لا أثرَ له في علةِ الحكمِ.

وفي هذا الحديث دليلٌ على جواز رفع المرأة تصرف أبيها إلى الحاكم ولا يُقَالُ: هذا عيبٌ؛ لأن هذا حقُّ يَتَعلَّقُ بذاتِها وبشخصِها بخلافِ ما لو كان له على أبيه دين فإنها لا تُطَالبُ أباها عند الحاكم؛ لقولِ النبي عليه: «أنت ومالك لأبيك» ".

فإن طالبه بنفقة واجبة فله ذلك؛ لأن هذا من الحقِّ الشخصيِّ.

مثلُ ذلك: شابٌّ يُرِيدُ الزواجَ، وأبوه عندَه ملياراتٌ، وهو ما عنده شيءٌ، فقال لأبيه: زَوِّجْنِي. فقال له أبوه: ذلك المثلَ المعروفَ: لا يَحُكُّ ظهرَكَ إلاَّ ظُفْرُكَ. يَعْنِي: زَوِّج نفسَك، قال: ما عِندِي شيءٌ وأنا الآن مُحْتَاجٌ للزواجِ، فهل له أن يُطَالِبَ أباه ويَرْفَعَ أمرَه إلى الحاكمِ؟

الجوابُ نعم له أن يُطَالِبَ أباه ويَرْفَعَ أمرَه إلى الحاكمِ؛ لأن هذا من جنسِ النفقةِ، وأبوه لا يجوز له أن يَمْتَنِعَ من تزويجِه في هذه الحالِ، لأنه قادرٌ، وإعفَافُ ابنِه واجبٌ عليه.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>١)رواه الإمام أحمد في «مسنده» (٢/ ٢٠٤)، (٢٠٤٦)، وأبو داود (٣٥٣٠)، وابن ماجه (٢٢٩١)، وصححه الشيخ الألباني كما في «الإرواء» (٨٣٨)، وتعليقه على السنن.



الحاصلُ: أنها إذا ما رَضِيَتْ فلها أن تُطَالِبَ بالحقِّ، ولها أن تَرْفَعَ أمرَها إلى القاضِي فيُفَرِّقُ بينها، وإن سَكَتَتْ وقالت: لعلَّ اللهَ فَيَا اللهَ عَبُني فيه، أو ما أشبَه ذلك، فالحقُّ لها.

لكن بَقِيَ أَن يُقَالَ: لو ادَّعَتْ أنها كارهةٌ وقال أبوها: بل هي راضيةٌ، أنا ما زَوَّجْتُها إلا بمُشَاورَتِها. فقالت: أبدًا. ما شَاوَرَني.

فهنا نقُولُ: الأصلُ عدمُ الإذنِ؛ لأن كلَّ موجودِ الأصلُ عدمُه. فكلُّ من ادَّعى وجودَ الأصلُ عدمُه. فكلُّ من ادَّعى وجودَ شيءٍ فالأصلُ عدمُه لأن القاعدةَ تَقُولُ: الأصلُ في الأشياءِ العدمُ، فإذا ادَّعَى أبوها أنها أذِنَتْ، وهي قالت: أبدًا ما أَذِنْتُ. فالأصلُ هو العدمُ.

لكنَّ العلماءَ قالوا: إن كانت هذه الدعوى قبلَ الدخول صُدِّقَتْ، وإن كانت بعدَ الدخولِ لم تُصَدَّقُ؛ لأنها بعدَ الدخولِ مَكَّنَتْ من نفْسِها فلا تُصَدَّقُ.

ولكن هذا القولُ على إطلاقِه في النفسِ منه شيءٌ؛ لأن الإنسانَ قد يُهَدُّ ابنتَه ويَقُولُ: والله إذا ما مَكَّنتيه فسأَقْتُلك. كما يُوجَدُ هذا -والعياذُ بالله- من أناسٍ لا يَخَافُونَ الله، فَتَدْخُلُ وتُمَكِّنُ نفسَها من الدخولِ، ثم بعدَ ذلك تَرْفَعُ الأمرَ للقاضي عندَما تَتَسَنَّى لها الفرصةُ، وتُبْلِغُ الحاكمَ بذلك.

فهذا الكلامُ الذي قاله الفقهاءُ رحِمهم الله على إطلاقِه في النفسِ منه شيءٌ، بل يَجبُ النظرُ إلى قرائنِ الأحوالِ، فإذا عَلِمْنَا أن هذه المرأة امرأةٌ ملتزمةٌ، وأن الذي زوِّجَ إيَّاها رجلٌ غيرُ ملتزم، وأنها لا تَرْضَى بمثلِه عادةً، وأن أباها قد عُرِفَ بأنه لا يَهْتَمُّ بمثلِ هذه الأمورِ، وأنه رجلٌ مُتَغَطْرِسٌ، فهنا نَقْبَلُ قولَها، ولو كان ذلك بعد الدخولِ؛ لأن ظاهِرَ الحالِ يَشْهَدُ لصحةِ قولِها، وإن كان الأمرُ بالعكسِ فلكلِّ مقامٍ مقالٌ.

## ثم قال البخاريُّ كَلَالْهُ كَالْهُ

سبَق الكلامُ في تزويجِ اليتيمةِ، واليتيمةُ عندَ الناسِ: هي من مات أبوها مطلقًا ولـو كانت بالغةً.

والصحيحُ: أن اليتيمةَ هي التي مات أبوها ولم تَبْلُغْ. فيَجُوزُ أن تُزَوَّجَ ولكن لابدًّ من الإذنِ كما سبق؛ لأن غيرَ الأبِ لا يَمْلِكُ إجبارَها، بل إن كثيرًا من أهل العلم يقُولُ: لا يُزَوِّجُها غيرُ الأبِ إلا إذا بَلَغَتْ ورَضِيَتْ، وبعضُهم يَقُولُ: إذا بَلَغَتْ التسعَ وعرَفَتْ مصالحَ النكاحِ فإنها تُزوَّجُ إذا رَضِيَتْ، وهذا ظاهرُ صنيع البخاريِّ رَحَمَلَتُهُ ".

وقولُه: «إذا قال: زَوِّ جْنِي». فمَكَثَ ساعةً، أو قال: ما معَك؟ ثم قال: رَوِّ جْنُكَهَا، فهو جائزٌ.

### هذا اسْتَفَدْنَا منه فوائد:

الفائدةُ الأولى: أنه لا بأسَ بالفصلِ اليسيرِ بين الإيجابِ والقبولِ، فلو قال: زَوَّجْتُك. ثم سَكَتَ ساعةً ثم قال: قَبِلْتُ- يَعْنِي: سَكَتَ يُفَكِّرُ هل يَقْبَلُ أم لا؟ ثم قال: قَبِلْتُ- صَحَّ العقدُ.

الفائدةُ الثانيةُ: أنه يَصِحُّ تقدُّمُ القبولِ بلفظِ الطلبِ، فإذا قال: زَوِّجْنِي ابنتك. فقال: زَوِّجْنِي ابنتك. فقال: زَوَّجْتُكَهَا. فلا حاجةَ إلى أن يَقُولَ: قَبِلْتُ. لأنه تقَدَّمَ القبولُ بلفظِ الطلبِ.

<sup>(</sup>۱) علقه البخاريُّ بصيغة الجزم، وأسنده في عدة مواضع من كتاب النكاح كما في (١٣٢٥)، (٥١٣٥)، (٥١٤١). وانظر: «تغليق التعليق» (٤/٧٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (٣٦/ ٤٠، ٥١)، و «المبدع» (٧/ ٢٢).



أما لو قال: أَتْزَوِّ جُنِي ابنتَك؟ فقال: نعم زَوَّ جْتُكَها، فلا بدَّ من إعادةِ القبولِ؛ لأن قولَه: «أَتْزَوِّ جُني». لا يَدُلُّ على القبولِ؛ لا! لأنَّه يَسْأَلُ هل يُزَوِّجُه أم لا.

أما إذا قال: زَوِّجْنِي. فقال: زَوَّجْتُك. فقد صحَّ العقدُ.

الفائدة الثالثة: أن العقودَ تَنْعَقِدُ بها دلَّت عيها؛ ولهذا انْعَقَدَ هذا النكاحُ مع تقدم القبولِ، والأصلُ أن القبولَ يَتَأَخَّرُ عن الإيجابِ.

#### ※ 袋 袋 ※

ثم قال البخاريُّ عَظَالْمُالِكَالَ:

في هذا الحديثِ تفسيرُ الآيةِ، وهو ظاهرٌ فالله رَجَال يَقُولُ: إن خِفْتُم ألا تُقْسِطُوا في اليَتَامَى فلا تَتَزوَّ جُوهُنَّ خوفًا من الوقوعِ في المحظورِ، وهو الجورِ والظلمِ في ألا يُعْطِيهَا صداقَها الواجبَ لها، وانكِحُوا غيرَهُنَّ.

<sup>(</sup>۱)رواه مسلم (٤/ ٢٣١٣)، (١٨ ٣٠) (٢).

ويُسْتَفَادُ من الآية الكريمةِ أيضًا: أن من خاف الوقوع في المحظورِ فليَجْتَنِبُهُ، وهذا من تربيةِ النفسِ، فلا يَقُولُ الإنسانُ: أنا إن شاء الله سوف أَحْفَظُ نفسِي ولن أَفْعَلَ. بل الواجبُ أن يَتَجَنَّبَ ذلك.

وهذا في القرآنِ كثيرٌ؛ منه قولُه سبحانه: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ آلًا نُقْسِطُوا فِ ٱلْيَنَهَى فَأَنكِمُواْمَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمُ آلًا نَعْلِوافَوَحِدةً ﴾ [النَّتَاة: ٣].

وفي السنَّةِ قال النبيُّ عَلَيْهُ: «من سَمِع بالدجالِ فليَنْأَ عنه». أي: فلْيَبْتَعِـدْ عنه. فإنَّ الرجلَ ليَأْتِيَهُ وهو يَحْسَبُ أنه مؤمنٌ، فيَتَبِعُه بها يَبْعَثُ في قلبِه من الشبهاتِ ألى فهذا الحديثُ وما في معناه يدلَّ على أن الإنسانَ إذا خاف من الوقوع في المحظورِ فلْيَتَجَنَّبُهُ، ولا يُخَاطِرُ ولا يَقُل: أنا سَأَحْمِي نفسِي، لأنَّ الإنسانَ بشرٌ.

وفيه أيضًا دليلٌ على جـوازِ نكـاحِ اليتيمـةِ؛ لأن قولَـه: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمَ ٱلَّا نُقَسِطُوا فِٱلْيَنَكَىٰ فَأَنكِحُوٰا مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءِ ﴾. يَدُلُّ على أَنَّهم إذا لم يَخافُوا ذلك جاز أن يَتَزوَّ جُوهُنَّ.

#### \*微微\*

### ثم قال البخاريُّ خَمَّاللهُ اللهُ الله

٤ ٤ - بابٌ إذا قال الخاطِبُ للوليِّ: زَوِّجْنِي فلانةَ. فقال: قَد زَوَّجْتُكَ بكذا وكذا، جاز النكاحُ وإن لم يَقُلُ للزوج أَرَضِيتَ أو قَبلْتَ.

١١٤ - حدَّثنا أبو النَّع إنِ، حدَّثنا حادُ بنُ زيدٍ، عن أبي حازم، عن سَهْلِ بنِ سَهْلِ بنِ سَعدٍ حَيْثُ أن امرأة أتَتُ النبيَّ عَلَيْ فَعَرَضَتْ عليه نفسَها، فقال: «ما لي اليومَ في النَّساءِ من حاجةٍ». فقال رجلٌ: يا رسولَ الله زُوِّ خنِيها. قال: «ما عندَك؟» قال: ما عندِي شيءٌ. قال: «أعْطِهْا ولو خاتمًا من حديدٍ». قال: ما عِنْدِي شيءٌ. قال: «فها عِنْدَكَ منَ القرآنِ»؟ قال: كذا وكذا قال: «فقد مَلَّكُتُكُها بها مَعَكَ من القرآنِ».

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٤/ ٤٣١) (١٩٨٧٥)، وأبو داود (٤٣١٩)، والحاكم (٤/ ٥٣١)، وابن أبي شيبة (١/ ١٢٩)، وصححه الشيخ الألباني كها في «المشكاة» (٤٨٨)، وتعليقه على السنن.



الاستدلالُ بهذا الحديثِ واضحٌ؛ وهو أنه إذا قال: زَوِّجْني. فقال: زَوَّجْتُكَ انْعَقَـد النكاحُ ولا حاجةَ أن يَقُولَ ثانيةً: رَضِيْتُ، أو قَبِلْتُ.

وإذا قال: زَوَّجْتُكَ بهائةِ أَلفٍ. فقال: والله هذا كثيرٌ ما أَقْبَلُ. فهنا لا ينْعَقِدُ النكاح، وكيف يَنْعَقِدُ وهو يَقُولُ: لا أُرِيدُ؟!

#### \* 發發\*

## ثم قال البخاريُّ كَلَالْمُا كَالْ:

٥ ٤ - بابٌ لا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيه حتى يَنْكِحَ أَو يَدَعَ.

قالُه: لا يَخْطُبُ على خِطبةِ أخيهِ. أي: أخيه المسلمِ، فلو خَطَبْتَ على خطبةِ كافرٍ فظاهرُ الحديثِ الجوازُ.

مثالُ ذلك: لو عَلِمْتَ أن نصرانيًّا خطب نصرانيةً، وأنت لك رغبةٌ فيها، فذهَبْتَ وخطبْتَها، فظاهرُ قولِه: «على خطبةِ أخيه». أنه جائزٌ؛ لأن النصرانيَّ ليسَ أخًا لك.

وقال بعضُ أهلِ العلم: إنه لا يجُوزُ الخطبةُ على - نطبةِ النصرانيِّ، أو البيعُ على بيعِ النصرانيِّ، وأن ذِكْرَ الأخِ هنا من بابِ القيدِ بالأغلبِ؛ لأن هذا إساءةٌ إلى غيرِه، والنصرانيُّ الذي له ذمَّةٌ أو عَهْدٌ هو في كفالَتِنَا، فلا يَجُوزُ أن نَعْتَدِيَ عليه؛ ولأن في الاعتداءِ عليه تشويهًا لسمعةِ الإسلامِ، وربَّما يَحْصُلُ عداوةٌ بينَه وبينَ هذا الخاطبِ، فيسعَى إلى إفسادِ النكاحِ بينَه وبينَ هذه المرأةِ وما أشبَه ذلك (١).

وهذا القولُ عِنْدِي أَصَحُّ؛ وهو أنه لا يَجُوزُ أن يَخْطُبَ الإنسانُ على خطبةِ أخيه، ولا غيرَ أخيه ممن له حتُّ واحترامٌ.

أما الكافرُ الحربيُّ فليس له احترامٌ، وليس له حقٌّ.

وقولُه: «حتى يَنْكِحَ أو يَدَعَ». يَعْنِي: فإذا نكَح جاز أن يَخْطُبَ على خطبتِه؛ لأنه إذا نكَح انتهَى زمنُ الخطبةِ وصار زوجًا.

<sup>(</sup>١) انظر: «عون المعبود شرح سنن أبي داود» (٦/ ٦٧).

🗘 وقولُه: «أو يَدَع» واضحةٌ.

يوجد أمرٌ ثالثٌ: وهو إذا أذِنَ له الخاطبُ عن طيبِ نفسٍ فلا بأسَ أن يَخْطُبَ. مثالُ ذلك: أن يُريد أن يَتزوَّجَ امرأةً معينةً، فسمِع أن فلانًا خطَبها، فذهب إلى الخاطبِ وقال له: أنت خطَبْتَ فلانةً، وكان لي فيها نظرٌ من قبل، ولكني ما تَقَّدْمتُ وأُحِبُ أن تَتَنَازَلَ عن ذلك، فإذا تنازلَ فلا بأسَ.

ولكن ها هنا أمرٌ يَجِبُ أن يُتَفَطَّنَ له؛ وهو أنه قد يَتَنازَلُ حياءً أو خوفًا، فإذا تَنَـازلَ حياءً أو خوفًا فالورعُ أن لا يقدمَ هذا على خطبتِها.

فمثالُ الحياءِ: أَن يَكُونَ هذا الذي اسْتَأْذَنِه صديقٌ له، وهو يَعْرِفُ أنه لم يَتَنَازَل إلَّا حياءً منه، وإلَّا فلو جاء له أحدٌ غيرُه ما تَنَازِلَ أبدًا.

ومثالُ الخوفِ: أن يَكُونَ الذي اسْتَأْذَنَه ذا سلطانٍ، أو ذا عدوانٍ على الناسِ بحيث لو قُلْتُ له: لا. صار في ذلك خطرٌ علي إما بالعدوانِ علي ، وإما بمنع حقوقي، أو ما أشبَه ذلك.

فالمهمُّ: أننا إذا عَلِمْنَا أن تنازلَه ليس عن رعبة حقيقيةً فإنه لا يَجُوزُ أن نَتَقَدَّمَ إلى خطبتِها، فإذا شكَّ الإنسانُ؛ يَعْنِي: سَمِع أن فلانًا خطب هذه المرأة، ولكنه لا يَدْرِي هل ترك أو لم يَتُرُكُ؟ فالأصلُ عدمُ التركِ، فلا يَجُوزُ له أن يقدمَ حتَّى يَعْلَمَ أنه تركَ.

إِذًا: فالخاطبُ الثاني له مع الخاطبِ الأوَّلِ أحوالٌ:

الحالُ الأولى: أن يَعْلَمَ أنه رُدًّ، ففي هذه الحالِ يَتَقَدَّمُ ولا بأسَ.

والحالُ الثانيةُ: أن يَعْلَمَ أنه ترَك؛ يَعْنِي: كان خطَبها ولم يُبَادِرُوا بالردِّ إليه فذهَب وتَزوَّجَ بامرأةٍ أُخْرَى فَعَرَفْنَا أنه ترَك، فتَجُوزُ الخطبةُ.

والحال الثالثة: أن نَعْلَمَ أنه قُبِلَ فهنا تَحْرُمُ الخطبةُ.

الحالُ الرابعةُ: أن نَجْهَلَ كيف كان الأمرُ؛ يَعْنِي: عَلِمْنَا أَنهُ تَقَدَّمَ للخطبةِ، ولكن ما نَدْرِي هل ترَك أو رُدَّ أو قُبِلَ فلا يَجُوزُ التقدَّمُ؛ لأن الرسولَ ﷺ يَقُولُ: «حتى يأْذَنَ أو يَتُرُكَ» أن أَنْ الرسولَ ﷺ يَقُولُ: «حتى يأْذَنَ أو يَتُرُكَ» أن أَنْ الرسولَ ﷺ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤٤٥).



فالصحيحُ: أنه لا يَجُوزُ الإقدامُ في هذه الحالةِ؛ لأنه لها تَقَدَّمَ لخطبةِ هذه المرأةِ، وصار له حتُّ فيها وإلى الآن لا نَدْرِي هل انْتَفَى الحقُّ أو لم يَنْتَفِ.

فلو عَرَفْنَا أن رجلًا ما تَقَدَّمَ بعدُ، ولكنه يَنْوي أن يَتَقَدَّم، فهل يَجُوزُ أن أَتَقَدَّمَ أنا؟ الجوابُ: نعمْ؛ لأنه إلى الآن لم يَتَعلَّقْ حقَّه بها، لكن لا شكَّ أن الأحسنَ أن لا يتَقَدَّمَ، لاسيا إذا كان هذا الرجلُ يَغْلُبُ على الظنِ أنه لا يُعْطَى؛ يَعْنِي: بعضُ الناسِ يكُونُ قد خطَب من عدة جماعاتٍ كلُّهم رَدُّوه؛ فمثلًا إذا عَرَفْتَ أنه يَقْدُمُ على هؤلاء فلا يَعْدُمُ عليهم؛ لأنه ربَّا يَقْبَلُونه، ولكن الأصلُ أنه لم يَثْبُتْ له حقٌ فيها حتى الآن.

#### \*\*\*

## ثم قال البخاريُّ كَلَالْمُ لَكُالْ:

ابنَ عمرَ الله كَان يَقُولُ: نهى النبيُّ عَلَيْ أَن يَبِيعَ بعضُكم على بيع بعضٍ ولا يَخْطُبَ الله عمرَ الله كان يَقُولُ: نهى النبيُّ عَلَيْ أَن يَبِيعَ بعضُكم على بيع بعضٍ ولا يَخْطُبَ الرجلُ على خطبةِ أخيه حتى يَتْرُكَ الخاطبُ قبلَه أو يَأْذَنَ له الخاطبُ ".

في هذا الحديثِ حالان من الأحوالِ الأربع التي ذَكْرَناها: إذا أَذِنَ، أو تَرَك.

ومثالُ بيعِنا على بيعِ البعضِ: أن يَقُولَ لإنسانِ اشْتَرَي سلعةً بعشرةٍ: أنا أُعْطِيك مثلَها بتسع، فهذا بيعٌ على بيعِ البعضِ، ولكن هل التحريمُ خاصٌّ فيها إذا كان في زمنِ الخيارِ أو عامٌ، حتى ولو بعد زمنِ الخيارِ؟

هنا ثلاثةُ أحوالٍ: إذا كان في زمنِ الخيارِ، أو بعدَه في مدةٍ يُمْكِنُه أن يَتَحَيَّلَ أو أن يَسْعَى بسببٍ يَفْسَخُ به العقدَ، أو بعدَ مدةٍ طويلةٍ.

أما الأولُ: فهذا داخلٌ في الحديثِ بلا شكِّ، وهو إذا كان في زمنِ الخيارِ؛ لأنني إذا بِعْتُ على بَيْعِهِ في زمنِ الخيارِ فبكلِّ سهولةٍ يَقُولُ للبائعِ الأَوَّلِ: فسَخْتُ البيعَ.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢/ ١٠٣٢) (١٤١٢) (٥٠) بغير قوله: حتى يترك الخاطب.



مثالُ ذلك: بِعْتُ عِليك كتابًا بهائةِ درهم، ولك الخيارُ ثلاثَةُ أيام، فسَمِع رجلٌ بذلك، فذهب إلى الذي اشْتَرى الكتابَ وقال: أنا أُعْطِيكَ مثلَه بخمسينَ ريالًا، أحسنَ منه. فهذا لا يجوزُ؛ لأنه في زمنِ الخيارِ، فهذا المشتري يُمْكِنُ أن يَذْهَبَ مباشرةً للبائعِ ويَقُول: خُذْ كتابَكَ.

الحال الثانيةُ: أن يَكُونَ بعدَ انتهاءِ زمنِ الخيارِ، ولكن في مدةٍ يُمْكِنُه أن يَذْكُرَ عللًا تَقْتَضِي فسخَ البيعِ، فهذا فيه خلافٌ.

مثالُ ذلك: بِعْتُ عليك هذا الكتابَ بهائةِ ريالٍ لمدةِ ثلاثةِ أيامٍ بالخيارِ، وانْتَهَتْ المدةُ فلَزِم البيعُ وصار الكتابُ ملكًا للمشتري، لكن جاءني واحدٌ بعدَ ثلاثةٍ أيام وقال: هذا لا يُسَاوي مائة ريالٍ وفي المكتبةِ الفلانيةِ بخمسينَ ريالًا وأحسنُ من هذا. أو قال: أنا أُعْطِيك مثلَه بخمسين ريالًا. فهذا هو الذي فيه الخلافُ.

فبعضُ العلماءِ يَقُولُ: إن هذا جائزٌ؛ لأن المشتريَ الآن لا يَتَمَكَّنُ من فسخِ البيعِ، وقال آخرون: بل هذا لا يَجُوزُ؛ لأنه وإن كان ليس له حقُّ الفسخِ، لكن مُمْكِنُ أن يَلْتَمِسَ أشياءَ يَتَعَلَّلُ بها ليَفْسَخَ، كأن يَدَّعِي عيبًا بسيطًا سبق أن رضي به، أو يَقُولَ: إني تَعَجَّلْتُ، أو يَدَّعِيَ الغبنَ، أو على الأقلِّ إذا لم يَتَمَكَّنْ من هذا كلِّه يَكُونُ في قلبِه عداوةٌ على البائعِ الأوَّلِ، والبائعِ الثاني عداوةٌ، وهذا القولُ هو الراجحُ"؛ لعمومِ الحديثِ: «نهى أن يَبِيعَ الرجلُ على بيعِ أخيه الله وليس هناك قيدٌ.

<sup>(</sup>۱) انظر: «حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» للعلامة عبد الرحمن بن قاسم النجدي، حيث ذكر أقوال أهل العلم، وأن اختيار شيخ الإسلام، وابن القيم، وابن رجب وغيرهم حرمة البيع ولو فات زمن الخيار؛ لأن ذلك يورث العداوة بين المسلمين.

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.



الحالُ الثالثةُ: أن يَكُونَ ذلك بعد زمنٍ لا يَتَأتَّى منه ذلك، ويُمْكِنُ أن تَتَغَيَّرَ له الأسعارُ، فهذا ليسَ بمحرم.

مثالُ ذلك: أنه بعدَ سنةً جاءَه وقال: بكم اشْتَرَيْتَ هذا. قال: اشْتَرَيْتُه بهائيةِ درهم قال له: أُعْطِيك مثلَه بخمسينَ، فبعدَ سنةٍ لا يُمْكِنُ أن يَرْجِعَ ولا يَحْصُلُ بـه أيُّ عـداوةٍ ولا بغضاءً، فهذا لا بأسَ به.

#### \* ※ ※

## ثم قال البخاريُّ عَلَيْهُ اللهُ البخاريُّ

الأعرج حدَّثنا يَحْيَى بنُ بُكَير، حدَّثنا الليثُ، عن جعفرِ بنِ ربيعةً، عن الأعرج قال: قال أبو هريرة: يُؤثَرُ عن النبيِّ عَلَى قال: «إيَّاكُم والظَّنَّ فإن الظَّنَّ أكذَبُ الحديثِ، ولا تَجَسَّسُوا، ولا تَبَعْضُوا، وكُونُوا إخوانًا ولا يَخْطُبِ الرجلُ على خطبةِ أخيه حتى يَنْكِحَ أو يَتُرُكَ (١).

هذه الآدابُ الاجتماعيةُ العظيمةُ ليت المسلمين اليومَ يتَأَدَّبُونَ بها.

وَ قُولُه: ﴿إِيَّاكُم والطَّنَّ ﴾. هذا للتحذير، والظنُّ هو الاحتمالُ الراجعُ من احتمالين مثل أن يَرى شخصًا معَه امرأةٌ، فيَقُولُ: يُمْكِنُ أن تَكُونَ هذه المرأةُ محرمًا له، كإحدى زوجاتِه، ويُمْكِنُ أن تَكُونَ هذه المرأةُ بغيًّا. لاسيَّما إذا كان رجلٌ يُمْكِنُ أن يَحْتَمِلَ فيه هذا، لكن بعضُ الناسِ لا يُمْكِنُ أن يَرِدَ هذا في حقِّه، وبعضُ الناسِ يَرِدُ في حقِّه مثلُ هذا، فهنا لا تَظُّنَّ.

وقد جاء في بعضِ ألف اظِ الحديثِ: «وإذا ظَنَنْتَ فلا تُحَقِّقُ، وإذا حَسِبْتَ فلا تَبغِ»". فالظنُّ قد يَكُونُ أمرًا واردًا على القلبِ لا يَسْتَطِيعُ الإنسانُ أن يتَخَلَّصَ منه لها

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٤/ ١٩٨٥) (٦٣ ٢٥) (٢٨) وزاد قوله: ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا.

<sup>(</sup>۱) عزاه السيوطي في «الجامع الصغير» (٧٤٧) لابن ماجه من حديث جابر هيائه، وتبعه العجلوني في «كشف الخفاء» (١/ ٤٠٤)، ولم أقف عليه عند ابن ماجه.



يَرى من القرائنِ الظاهرةِ، لكن الرسولُ عَلَيْ قال: «لا تُحَقِّق».

ثم لها كان الظنُّ حديثَ النفسِ قال: «فإن الظنَّ أَكْذَبُ الحديثِ» فَأَكْذَبُ اسمُ تفضيل؛ يَعْنِي: ليس كذبًا فقط، بل أَكْذَبُ الحديثِ ما تُمْلِيه عليك نفسُك من الظنونِ في عبادِ الله، ولاسيَّما إذا كان هذا الظنُّ مها يُسِيءُ إلى الإنسانِ في عقيدِتِه، أو في سلوكِه، وأخلاقِه، وما أشبَه ذلك.

فإنه لا يَجُوزُ لك أن تَظُنَّ هذا الظنَّ، حتى إنه جاء في حديثِ ابنِ مسعود ويشخ الذي رواه أبو داود، وإن كان فيه مقالٌ لكنه في المعنى صحيحٌ قال عَلَيُّ: «لا يُحَدِّثُنِي الذي رواه أبو داود، وإن كان فيه مقالٌ لكنه في المعنى صحيحٌ قال عَلَيْ: «لا يُحَدِّثُنِي أحدٌ منكم عن أحدِ شيئًا فإني أُحِبُّ أن أَخْرُجَ إليْكُمْ وأنا سليمُ القلبِ "" بينها هناك بعضُ الناسِ الآن من الذين عندَهم غيرةٌ إذا رأوا أدنى يُتَصَوَّرُ فيه التهمةُ ذهَبُوا يَتَجَسَّسُون، ويَتَحسَّسُون، ويَظُنُّونَ ثم بَنُوا على هذا الظنِّ اعتقاداتٍ فاسدةً وتصوراتٍ بعيدةً عن الواقع، وهذا خطأٌ. فأرحْ نفسَك ما دام اللهُ أراحَك، وما دام النبيُّ يَقُولُ: «لا تَجسَّسُوا ولا تَحسَّسُوا".

أما إذا رَأى الأمرَ ظاهرًا في عينِه فهذا لا يُمْكِنُ أن يَتوقَّفَ، لكن أمورٌ مبنيَّةٌ على الظنِّ لا تَحَسَّسَ ولا تَجَسَّسْ، ودَع الأمورَ على ما هي عليها، فهذا أحسن لنفسِك أنت، وأحسن لغيرِك مِنْكَ، فغيرُكَ يَسْلَمُ من شرِّكَ، وأنْتَ تَسْلَمُ من شرِّ الناسِ ومن الهمِّ والغمِّ.

وإذا كان الإنسانُ في هذه المسألةِ يَمْشِي على صراطٍ مستقيمٍ بَيِّنٍ، فله حجـةٌ أمـامَ الله عَلَيْ أَمَرَنَا أن نُنَزِّه قلوبَنا وجوارحَنا.

فالقلوبُ كما قال: «إيَّاكُمْ والظَّنَّ». والجوارحُ قال: «التَّحَسُّسُ والتَّجَسُّسُ».

<sup>(</sup>۱) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٨٦٠)، والترمذي (٣٨٩٦)، وقال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد زيد في هذا الإسناد رجلٌ. وضعفه الشيخ الألباني تَحْلَقْهُ كها في «المشكاة» (٤٨٥٢)، وتعليقه على السنن.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.



فالتَّحَسُّسُ بالجوارحِ الظاهرةِ التي تُوصِلُ إلى الشيءِ، والتَّجَسُّسُ بالجوارحِ الخفيةِ كالنظرِ من شقوقِ البابِ، والتَّسَمُّعِ وما أشبَه ذلك؛ لأن التجسُّسَ فيه زيادةُ النقطةِ فهي أَغْلَظُ من الحاءِ، والحاءُ أخَفُّ لأنها حلقيةٌ.

فالحاصل: أن الإنسانَ في عافيةِ من هذه الأمورِ، وما دامَ الإنسانُ ما ابْتُلِيَ بشيءِ ظاهرٍ لا يُمْكِنُ أن يَتَخلَّصَ منه فلْيَحْمَدِ اللهَ على العافيةِ، وليَقُلْ: ما دُمْتُ في سلامةٍ فأَسْأَلُ اللهَ أن يُصْلِحَ الخلقَ.

أما أن نَظُنَّ بعبادِ الله أمرًا بمجردِ أن رَأَيْنَا شيئًا من التهمةِ، فهذا كما رَأَيْتُم فيه التحذير؛ لقولِه ﷺ: "إِيَّاكُم والظَّنَّ فإن الظنَّ أكْذَبُ الحديثِ». لكن أحيانًا يَكُونُ الظنُّ له قرائنُ قويةٌ تُؤيِّدُهُ، فهذا لا بأسَ بها؛ ولهذا جاء في القرآنِ الكريم: ﴿إِنَ بَعْضَ الظَنِّ لِهُ وَاللهُ وَلِهُ الْمَالِيَ اللهُ اللهُ

ولكن إذا قَالَ قائلٌ: أنتم إذا قُلْتُم بهذا القولِ معناه أننا نَدَعُ كثيرًا من الناسِ المتهمينَ، ولا نَقُولُ لهم شيئًا، ولا نَتَعَرَّضُ لهم، وهذا فيه فسادٌ في المجتمع.

نقول: لا، لكن بإمكانِنا إذا قويت القرائن، وكان الظن أمرًا واردًا على النفس ولا بدّ أن يَرِدَ على النفس ولا بدّ أن يَرِدَ على النفسِ مع قوةِ القرائنِ، فإن لنا طريقًا في الإصلاح، بأن نُعَرِّضُ ولا نُصَرِّحُ بالنسبةِ لهذا الرجل، ونقولُ مثلًا: إن بعضَ الناسِ يَفْعَلُون كذا وكذا، ورَحِمَ اللهُ امرءًا كَفَّ الغيبةَ عن نفسِه وما أشبَه ذلك، حتى نَصِلَ إلى أمرٍ يقينِ لا يُمْكِنُ التخلصُ منه.

وأما ما دُمْنَا في عافية فهذا النبيُّ عَلِي إِلَي يَقُولُ: «لا تَجَسَّسُوا ولا تَحَسَّسُوا». وهذه

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

المسألة إذا سَلَكها الإنسانُ اسْتَرَاح؛ لأن بعضَ الناسِ الآن إذا رَأَى تهمةً في شخصٍ راح يُتَابِعُه فيكُونُ قد أَتْعَبَ ضميرَه وولَّد في نفسِه فكرةً سيئةً عن هذا الرجل، وتصورًا لا أصلَ له، وفي النهاية لا شيء.

ومناسبة ذكره: «ولا تجسسوا» بعد الظنّ؛ لأنَّ الظَّنَّ قد ينتج عنه التجسس والتحسس، وذلك ليحقق الظّنَّ، ولكن النَّبي ﷺ يقولُ: «إذا ظَنَنْتَ فلا تحقق، وإذا حسبت فلا تبغ».

فهذا الحديثُ من أحسنِ الأحاديثِ فيها لو سَلَكَه الناسُ في المعاملةِ فيها بينهم فيَسْلَمُ الناسُ بعضُهم من شرِّ بعضٍ، إلاَّ إذا وقَعَ الأمرُ أمرًا ليس ظنَّا، بل هو صريحٌ أمامَك، فهذا شيءٌ آخرَ.

وأما قولُه: «ولا تَبَاغَضُوا». فهذا نهيٌ عن التباغض، والبغضاءُ ضِدُّ المودةِ والمحبةِ، ولكن قد يَقُولُ قائلٌ: إن المحبةَ والبغضاءَ أمرٌ يَكُونُ في القلبِ قد يَعْسُرُ التَّخَلُّصُ منه؛ ولهذا قال أهلُ العلمِ ": إن محبة إحدى الزوجاتِ أكثرُ من الأحرى لا يُحَاسَبُ عليه الإنسانُ لقولِه تعالى: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوَا أَن تَعْدِلُواْ يَيْنَ النِسَاءَ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ يُحَاسَبُ عليه الإنسانُ لقولِه تعالى: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُواْ يَيْنَ النِسَاءَ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ﴾ [السَّالةِ 179]. فكيف نهى عن البغضاء ؟

## فالجواب من وجهين:

الوجهُ الأوَّلُ أَن نَقُولَ: إِن قولَه: «لا تَبَاغَضُوا». أي: لا تَفْعَلُوا ما يَكُون سببًا للبغضاء، مثلَ الخمرِ والميسرِ فقد قال اللهُ تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَذَوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَبْرِ وَالْمَيسرِ ﴾ الشَّاهَ عالى اللهُ تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطِنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَذَوَةَ وَالْبَيعِ على بيعِ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْمُعْضَاءِ وَالْمَيمةِ ، والله على إجارتِه، وكلِّ ما يَكُونُ سببًا للبغضاءِ.

الوجهُ الثاني: أنه إذا حدَثَتْ البغضاءُ في قلبِك على رجل، فإنه يَجِبُ عليك أن تُحاوِلَ إزالتَها؛ ولهذا قال النبيُّ ﷺ: «لا يَفْرَكْ مؤمنٌ مؤمنةً -يعني: لا يَبْغَضُها- إن

<sup>(</sup>۱) انظر: «المغني» (٧/ ٢٣٤)، و«مغني المحتاج» (٣/ ٢٥١).



كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْها خُلْقًا آخَرَ » . وهذا من أحسنِ التوجيه من رسولِ الله عليه في الموازنة بين الأمور؛ يَعْنِي: مثلًا إذا كَرِهْتَ شخصًا لشيءٍ من الأشياءِ فقد يَكُونُ في الموازنة بين الأمور؛ يَعْنِي: مثلًا إذا كَرِهْتَ شخصًا لشيءٍ من الأشياءِ فقد يَكُونُ هذا الإنسانُ فعلَ شيئًا هذا الشيءُ سببًا للكراهية وقد لا يَكُونُ؛ يَعْنِي: ربَّما يَكُونُ هذا الإنسانُ فعلَ شيئًا مجتهدًا فيه، وأنت تَرَى أنه مخطئٌ في اجتهادِه فَتَكْرَهُه من أجلِ ذلك، ولا تَدْرِي أن الحقّ معه، لكن إذا عَلِمْتَ أنه فَعَل أمرًا مؤكدًا أن يُبْغَضَ عليه، فَانْظُرْ إلى الأشياءِ التي يُحَبُّ عليها، وقارنُ بينَ هذا وبينَ هذا؛ ولهذا قال الرسولُ عَلَيْ: «إن كرِهَ منها خُلُقًا رضيَ منها خُلُقًا آخَرَ».

فأَنْتَ حاول أن تَمْسَح البغضاءَ من قلبِك بالنسبةِ لإخوانِك المسلمين، وإذا حاولت ذلك فهذا أقْرَبُ إلى إصلاحِ المسلمين؛ لأن مناصحة من تُبْغِضُه ثقيلةٌ جدًّا على النفسِ، لأنك تُبْغِضُهُ وقلبُك يَنْفرُ منه فيَصْعُبُ عليك أن تناصِحَهُ، لكن إذا أَبْقَيْتَ الممودة في قلبِك سَهُلَ عليك مناصحتُه فيها قد يَكُونُ سببًا لبغضِه.

وهذه من الآدابِ التي أدَّبَ الرسولُ عَلَيْ أُمَّته بها ألا تتباغض، وإذا كان هذا عامًّا يَشْمَلُ الأمورَ الدنيويةِ، والأخرويةِ، فإنه يَجِبُ علينا أن لا نَتباغض بالاختلافِ في المسائلِ العلميةِ التي للاجتهادِ فيها مجالٌ؛ لأن هذا خلافُ ما أَرْشَد إليه النبيُ عَلِيهُ وهو سفةٌ في الرأي، ونقصٌ في الدينِ، وسببٌ لتفككِ الأمةِ، ونحن نَعْلَمُ أن الصحابة وهي اختلَفُوا في أشياء كثيرةٍ فهل منهم أحدٌ أبغضَ أحدًا أبدًا.

حتَّى إنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ والشخه لها تكلَّم مع ابنِ عباسٍ في حلِّ نكاحِ المتعةِ قال له عليٌّ: «إنك امرؤٌ تائهٌ» (أ). فهل حمَل ابنَ عباسٍ هذا الكلامُ على أن يَبْغضَ عليَّا؟ لا نظُنُّ هذا أبدًا مع أنه شَدَّدَ وأغْلَظ عليه القولَ.

فمثلُ هذه المسائلِ يَجِبُ علينا نحن طلبةِ العلمِ خاصَّةً وعلى عموم الناسِ، أن لا

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۱۰۹۱) (۱۲۹۱) (۲۳).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

نَجْعَلَ من الخلافِ في المسائلِ التي يَسُوغُ فيها الاجتهادُ سببًا للبغضاءِ والعداوةِ، وإذا جَعَلنا هذا فَثِقُوا أَن الإصلاحَ سوف يَقِلُّ أَو يُعْدَمُ الله كَمَا قُلْتُ آنفًا: إذا كُنْتَ تُبْغِضُ الشخصَ فإن كلامَك إيَّاهُ يَثْقُلُ عليك، فكيف مناصحتُه ؟ وإذا أبْغَضْتَه فسوف تتَصوَّرُ الشخصَ فإن كلامَك إيَّاهُ يَثْقُلُ عليك، فكيف مناصحتُه ؟ وإذا أبْغَضْتَه فسوف تتَصوَّرُ أَن في قلبِه عليك مثل الذي في قلبِك عليه، ويَصْعُبُ عليك أَن تتَصَوَّرَ أَن هذا الرجل سيقبَلُ منك، لكن إذا أزلنا هذا نهائيًّا الي أزلنا البغضاءَ وحاولنا بقدرِ المستطاعِ أن نُبْدِلَها بالمحبةِ افهذا هو الذي أَرْشَد إليه النبيُّ عَلَيْهُ.

ولهذا أكَّدَ هذا بقولِه: «وكُونُوا إخْوانًا». وفي لفظ: «كُونُوا عبادَ الله إخوانًا» "؛ لأن الكلَّ عبيدٌ لله، وما دمنا مشتركين في وصفِ العبوديةِ فينبغِي أن نَكُونَ كذلك في وصفِ الأخوةِ، لأننا اشْتَرَكْنَا في العملِ الذي يَجْمَعُ بيننا بالنسبةِ إلى الله وَ الله والله والله والله والله والله والله والله والله والله وكُونُوا عبادَ الله إخوانًا.

ثم قال: «ولا يخطُبُ الرجلُ على خطبةِ أخيه حتى يَنْكِحَ أو يَتُرُكَ». سبق وقُلْنَا: حتى يَنْكِحَ ؛ لأنه إذا نكَح انْتَهى من الخطبةِ وأيسَ من أن يُقْبَلَ وهو بطبيعةِ الحال سوف يَتُرُكُ الخطبةَ.

وقولُه: «يَأْثُرُ». هذا من المرفوع، وأظُنَّه يُلْحقُ بالمرفوعِ صريحًا؛ لأنه قَيَّدَه حيث قال: «يأْثُرُ» أما لو قال: يَأْثُرُه فإنه من المرفوعِ حكمًا، مثلَ يَبْلُغُ به، ويُنْمِيه وما أشه ذلك.

فلو خطَب على خطبة أخيه بعدَ أن قُبِلَ الأوَّلُ ثم زُوِّجَ الثاني فهل يَصِحُّ العقدُ أم لا؟ الجوابُ: أن جمهورَ العلماءِ على أنه يَصِحُّ؛ لأن النهي هنا يَعُودُ على الخطبةِ، لا على

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٠٧٦)، ومسلم (٤/ ١٩٨٣) (٢٥٥٩) (٢٣).

<sup>(</sup>٢) يَأْثُرُ: بفتح أُوله، وضمَّ المثلثةِ، تَقُول: أَثَرْتُ الحديثَ آثُرُه بالمدِّ أَثرًا بفتحِ أُولِه ثم سكونٌ إذا ذَكَرْتُه عن غيرِك. قاله الحافظُ كها في «الفتح» (٩/ ٩٩)، وانظر: «لسان العرب» (أثر).



العقدِ والمُحَرَّمُ هو الخطبةُ دونَ العقدِ، فَيصِحُ العقدُ ١٠٠٠

وقال بعضُ العلماء: لا يَصِحُّ لأنه إنها نُهِيَ عن الخطبةِ لأنها وسيلةُ العقدِ فالمقصودُ بالخطبةِ أن يَتَزوَّجَها، فهي وسيلةٌ، وإذا نُهِيَ عن الوسيلةِ فالغايةُ من بابِ أَوْلَى، وعليه فلا يَصِحُّ العقدُ.

وتَوَسَّطَ بعضُ العلماءِ: فقال: العقدُ صحيحٌ، ولكن للخاطبِ الأوَّلِ أن يَفْسَخَه، ثم اخْتلفَ القائلون بذلك هل له أن يَفْسَخَه قبلَ الدخولِ وبعدَه، أو له أن يَفْسَخَه قبلَ الدخولِ وبعدَه، أو له أن يَفْسَخَه قبلَ الدخولِ فقط؟

فهذه كلُّها آراءٌ لأهلِ العلمِ، والمذهبُ عندنا أن العقدَ صحيحٌ، وأنه ليس للخاطبِ الأوَّلِ فسخُه لا قبلَ الدخولِ ولا بعدَه، ولكن الثاني على كلِّ حالٍ يُعَزَّرُ ويُؤَدَّبُ بطلبِ الأوَّلِ(۱).

لكن لو تُوَاردَ الخطَّابُ من غيرِ علم فهذا يَجوزُ؛ يعْنِي: لا نَقُولُ للشاني: ما دُمْتَ عَلِمْتَ بعدَ خطبتك لأنه أقْدَم وهو لا يَعْلَمُ، وفي حالٍ يُبَاحُ له الإقدامُ، ودليلُ ذلك قصةُ فاطمةَ بنتِ قيسٍ: «أنها خطَبها معاويةُ وأبو جهمٍ، وأسامةُ» ".

# ثم قال البخاريُّ كَلْسُالِكُال:

٤٦ - بابُ تفسير تَرْكِ الخطبةِ.

١٤٥ - حدَّثنا أبو اليهانِ، أخبَرنا شعيبٌ، عن الزهريِّ قال: أخْبَرَنِ سالمُ بنُ عبدِ
 الله أنه سَمِعَ عبدَ الله ابنَ عمرَ وَ اللهُ يُحَدِّثُ أن عمرَ بنَ الخطابِ حين تَأْيَمَتْ حفصةُ قال عمرُ: لَقِيْتُ أبا بكرٍ فقُلْتُ: إن شِعْتَ أنْكَحْتُكَ حفصةَ بنتَ عمرَ فلَبثَّتُ لياليَ ثم خطبَها

<sup>(</sup>١) انظر هذا القول والأقوال الآتية مع ذكر الراجح منها في: «مجموع فتاوي شيخ الإسلام» (٣٢/ ٧)، و«التمهيد» لابن عبد البر (١٣/ ٢٢)، و«فتح الباري» (٩/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) راجع الحاشية السابقة.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲/ ۱۱۱۶) (۱۲۸۰) (۳۶).



رسولُ الله ﷺ فَلَقِيَنِي أَبو بكر فقال: إنه لم يَمْنَعْنِي أَن أَرْجِعَ إليك فيها عَرَضْتَ إلاَّ أَنِّي قد عَلِمْتُ أَن رسولِ الله ولو تَرَكَها لَقَبلتُها.

# تابعَهُ يونس، وموسى بنُ عقبةً، وبن أبي عتيقٍ عن الزهريِّ ١١٠.

هذا الحديثُ يَدُلُّ على احترام الصحابة للنبيِّ عَلَيْ فإن أبا بكرٍ لها عَلِمَ أن الرسولَ يُرِيدُها تَركها، وهذا يَفْتَحُ لنا سؤالًا وهو هل تَجوزُ خطبةُ المرأةِ على خطبةِ المرأة؛ يعْنِي: امرأةٌ تقدَّمَت إلى شخصٍ، وعَرَضَتْ نفسَها عليه، فإذا أُخْرى تُرِيدُ هذا الشخصَ فهل يَجُوزُ لهذه الأُخْرَى أن تَذْهَب إليه وتَعْرِضَ نفسَها عليه؟

قال بعضُ العلماءِ ": إن هذا كخطبةِ الرجلِ على خطبةِ الرجلِ ولا فـرقَ؛ لأن هـذا من العدوانِ.

وفرَّق بعضُهم فقال: ليس الأمرُ كذلك لظهورِ الفارقِ؛ لأن الرجلَ يُمْكِنُه أن يَجْمَع بين الزوجين؛ يَعْنِي: أنه إذا يَجْمَع بين الزوجين؛ يَعْنِي: أنه إذا تَقَدَّمَتْ إليه الأولى ورَغِبَ فيها، وتَقَدَّمَت الثانيةُ فلا بأسَ، لكن الرجلُ لا يُمْكِنُ، ولهذا فصَّل بعضُ العلماءِ وقال: إن علمْنَا أن هذا الرجلَ لا يُرِيدُ إلا زوجةً واحدةً أو كان لا يَمْلِكُ شرعًا إلا هذه الزوجةَ التي عَرَضَتْ نفسَها عليه، كأن يكون عنده ثلاث

<sup>(</sup>١) هذا ما علقه البخاري كالشاكال بصيغة الجزم.

فأما حديث يونس فقال الدارقطني في «العلل»: ثنا إبراهيم بن حماد، ثنا أحمد بن منصور، ثنا أصبغ بن الفرج، ثنا بن وهب، أخبرني يونس، نحو حديث معمر.

وأما حديث موسى، وابن عتيق. فقال الذهلي في الزهريات: حدثنا أيوب بن سليهان بن بلال، ثنا أبو بكر بن أبي أويس، عن سليهان بن بلال، عن ابن أبي عتيق، وموسى بن عقبة، جميعًا عن الزهري، به. وانظر: «تغليق التعليق» (١٨/٤). و«الفتح» (١٠١/٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: أقوال أهل العلم والتفصيل في هذه المسألة في «فتح الباري» (٩/ ٢٠٠)، و «نهاية المحتاج» (٢/ ٢٠٥)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٣٧)، و «فتح الجواد» (٢/ ٧٢).



زوجات من قبل، ففي هذه الحالِ لا يَجُوزُ أن تَعْرضَ نفسَها؛ لأنه الآن إن قَبِلَ الثانيةَ تركَ الأوْلَى، وإن قَبِلَ الأولى تركَ الثانية.

وأنا عِنْدِي أن المنعَ مطلقًا أرْجَحُ؛ لأنه وإن كان قد يَتَحمَّلُ اثنتين، لكن قد تَكُونُ الثانيةُ في نفسِه يَمِيلُ إليها أكثرَ فيدَع الأولى، ولولا الثانيةُ لتَزوَّجَ الأوْلَى، فالقولُ بالمنعِ مطلقًا أحْسَنُ.

فصار عندنا الآن من الأقوالِ ثلاثة: المنعُ مطلقًا، والجوازُ مطلقًا، والتفصيلُ.

#### ※ 袋 袋 ※

ثم قال البخاريُّ عَلَيْهُ اللهُ الب

٤٧ - باب الخطبة.

١٤٦ - حدَّثنَا قبيصَةُ، حدَّثنا سفيانُ، عن زيدِ بنِ أَسْلَمَ قال: سَمِعْتُ ابنَ عمرَ
 يَقُولُ: جاء رجلان مِن المشرقِ فخطبا فقال النبيُّ: "إن من البيانِ لسِحْرًا".

المؤلفُ وَخَلَتْهُ هنا ما أشار إلى الخطبة المعروفة؛ أي: خطبة ابن مسعود وينه وكأنه ذكر أنه يَنْبَغِي أن تكونَ خطبة النكاحِ خطبة مؤثرة، وفيها موعظة لأهل الزوجة، وللرجل أيضًا حَسْبَ ما تَقْتضِيه الحال؛ لأن قولَ المؤلفِ إن من البيانِ لسحرًا. ما يَدُلُّ على أنه يَنْبَغِي أن تَكُونَ هذه الخطبة بليغة، وأنه لا حرج أن يَزِيدَ الإنسانُ على ما جاء في حديثِ عبدِ الله بنِ مسعودٍ والنه: "إن الحمدَ لله نحمَدُه ونستعينُه..... إلى آخرِه».

وقولُه: «إنَّ مِنَ البيانِ». منْ هنا بيانيَّةٌ، أو المعنى أن البيانَ منه شيءٌ يُسْجِرُ؛ يَعْنِي: يَكُون له سحرٌ فإذا قُلْنَا بهذا صارت أَعَمُّ.

ثم إن هذا الكلامَ هل سِيق للذمِّ أو لبيانِ الواقع؟

الجوابُ: أن الظاهر الثاني؛ لأن بعض الناسِ قد يَتكَلَّمُ بالكلمةِ فيَ صُرِفُ قلوبَ الناسِ عمَّا أرادوه كالساحرِ الذي يَصْرِفُ المسحورَ عما أرّادَ، فأحيانًا نَعْتَقِدُ شيئًا معيَّنًا ثم يَأْتِي رجلٌ فصيحٌ بليغٌ ويتكلَّمُ ثم يَنْمَحي كلُّ الذي في نفوسِنا، ونَتَّجِهُ إلى ما قاله هذا الرجلُ وكأنه سَحَرنا.

إِذًا نقُولُ: إِن البيانَ محمودٌ بحسبِ موضوعِه، فإن كان موضوعُه خيرًا فهو محمودٌ، ويَنْبَغِي للإنسانِ أَن يَفْعَلَ كلَّ ما يَسْتَطِيعُ من التأثيرِ على الناسِ في قبولِ الخيرِ، وإن كان فيه شرٌّ فهو شرٌّ.

قال العينيُّ في «عمدة القاري» (٢١/ ٢٨٥): قال ابنُ بطالِ: الرجلان هما عمرُو بن الأهْتَم، والزِّبْرقَانُ بنُ بدرٍ.

وقولُه: «من المشرقِ». يَعْنِي: شرقِ المدينةِ، ما هو من المشرقِ، من خراسانَ، أو من فارسٍ.

والظاهرُ : أنها خطبةٌ عامَّةٌ، ولعلَّها يَتَحدَّثان عن أقوامِهما، وإيرادُه هذا في كتابِ النكاحِ معناه أنه يَنْبَغِي الخطبةُ فقط للنكاحِ، وأنها تَكُونُ بحسبِ الحالِ فيما يَظْهَرُ من صنيعِه.

والخُطْبَةُ تَكُونُ عندَ العقدِ، وله أن يَخْطُبَ عندَ الخِطْبَةِ؛ يعْنِي: له أن يَخْطُبَ عند الخِطْبَةِ، والمشروعُ الخُطْبَةُ عند العقدِ، فله أن يَقُولَ مثلًا: السلامُ عليكم ورحمةُ الله، الخِطْبَةِ، والمشروعُ الخُطْبَةُ عند العقدِ، فله أن يَقُولَ مثلًا: السلامُ عليكم ورحمةُ الله، حِنْتُكم وأنا فلانٌ بنُ فلانٍ وعِنْدِي شهادةٌ عاليةٌ، وعندِي كذا، وعندِي كذا، وأخطبُ إليكم ابتتكم، فتكونُ خُطْبَةٌ لبيانِ الحالِ وليست الخُطْبَةُ بمعنى الموعظةِ وإنها يُعَرِّفُ بنفسِه، وأنه ابنُ فلانٍ وكذا، وهذه نوعٌ من الخُطْبةِ.

قَالَ ابنُ حجرِ كَنَلَثُهُ في «الفتح» (٢٠٢/٩):

و قولُه: «بابُ الخُطْبَةِ». بضَمَّ أُوَّلِه؛ أي: عندَ العقدِ ذكر فيه حديثَ ابنِ عمرَ: جاء رجلانِ من المشرقِ فخَطَبا فقال النبيُّ: «إن من البيانِ لسِحْرًا». وفي روايةِ الكُشْمَيْهني: «سحرًا». بغيرِ لام وهو طرفٌ من حديثٍ سَيَأْتِي بتهامِه في الطبِّ مع شرحِه.

قَالَ ابنُ التينَ: أدخَل هذا الحديثَ في كتابِ النكاحِ وليس هو موضعُه. قال:

والبيانُ نوعان: الأوَّلُ: ما يُبيَّنُ به المرادُ.

والثاني: تَحْسِينُ اللفظِ حتى يَسْتَمِيلَ قلوبَ السامعين، والثاني هو الذي يُشْبَّهُ بالسحرِ، والثاني هو الذي يُشْبَّهُ بالسحرِ والمذمومُ ما يُقْصَدُ به الباطل، وشَبَّهَه بالسحرِ لأن السحرَ صرفُ الشيءِ عن حقيقتِه.



قلت: فمن هنا تُؤْخَذُ المناسبةُ، ويَعْرَفُ أنه ذكره في موضِعِه، وكأنه أشار إلى أن الخُطْبة وإن كانت مشروعة في النكاحِ فيَنْبَغِي أن تَكُونَ مُقْتَصِدةً، ولا يَكُونُ فيها ما يَقْتَضِي صرفَ الحقِّ إلى الباطلِ بتحسينِ الكلامِ، والعربُ تطْلِقُ لفظَ السحرِ على الصرفِ تقول: ما سَحَرك عن كذا؛ أي: ما صَرَفك عنه.

وأخرجه أبو داود من حديثِ صَخْرِ بنِ عبدِ الله بنِ بُرَيدةَ عن أبيه عن جدّه رفعَه:

«إن من البيانِ سِحْرًا». قال: فقال صَعْصَعةُ بن صُوْحَان: صدَق رسولُ الله عَلَمُ الرجُلُ
يَكُونُ عليه الحقُّ وهو ألْحنُ بالحجةِ من صاحبِ الحقّ، فَيْسَحرُ الناسَ ببيانِه فيَ ذُهَبُ
بالحقّ.

وقَالَ المُهَلَّبُ: وجهُ إدخالِ هذا الحديثِ في هذه الترجمةِ أن الخُطْبَةَ في النكاحِ إنها شُرِعَتْ للخاطبِ؛ ليَسْهُلَ أمرُه فشُبِّه حسنُ التوصلِ للحاجةِ بحسنِ الكلامِ فيها باستنزالِ المرغوبِ إليه بالبيانِ بالسحرِ، وإنها كان كذلك، لأن النفوسَ طبعَتْ على الأنفةِ من ذكرِ الموليات في أمرِ النكاحِ، فكان حسنُ التوصلِ لرفعِ تلك الأنفةِ وجهًا من وجوهِ السحرِ الذي يَصْرفُ الشيءَ إلى غيرِه.

وورد في تفسير خطبة النكاح أحاديث من أشهرها ما أخْرَجَه أصحاب السنن، وصَحَّحه أبو عَوانَه وابن حبَّان، عن ابن مسعود مرفوعًا: «إن الحمد لله نَحْمَدُه ونسْتَعِينُه، ونسْتَغفِرُه...الحديث»، قال الترمذي : حسن رواه الأعْمَشُ عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود، وقال شعبة عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن أبي المحديث؛ لأن إسرائيل رواه عن أبي إسحاق غبيدة، عن أبيه قال: فكلا الحديثين صحيح؛ لأن إسرائيل رواه عن أبي إسحاق فجمعها. قال: وقد قال أهل العلم إن النكاح جائز بغير خطبة، وهو قول سفيان الثوري، وغيره من أهل العلم، وقد شَرَطَه في النكاح بعض أهل الظاهر وهو شاذ . اهد هذا صحيح ولا شك أنه لا حاجة للخُطبة في النكاح؛ يَعْنِي: لو اجْتَمَع الولي ،

والزوجُ، وشاهدان وقال: زَوَّ جْتُك ابنتي. فقال: قَبِلْتُ فقط صَحَّ العقدُ. إذا عَلِمْنَا أن الرسولَ ﷺ ما يَفْعَلُ هذا دائمًا؛ أي: الخُطْبَة، وأن النكاحَ زمنُ فـرح



وسرور وإعطاء النفس بعضَ حريَّتِها فيها أُبيح لها من اللهو، فكونُنا نُحَوِّلُ هذا إلى موعظة ففي النفس منها شيءٌ، لكن إذا حدَث سببٌ كأن وجدْنا منكرًا فلا بأسَ أن الإنسانَ يَجْعلَ هذا سببًا.

فإذا قال قائلٌ: أعْطُونا دليلًا على هذا.

قُلْنَا: الدليلُ أن الرسولَ عَلَيْ كان يتَخَوَّلهم -أي: أصحابه- بالموعظة ".

كان ﷺ يأتي للأعراسِ مع أصحابِه ولم يرو عنه أنه يَقُومُ يخطُبُهم إلا لسبب، بل إنه قال: «هلا بَعَثْتُم معها من يُغَنِّي فإن الأنصارَ قومٌ يُعْجِبُهم اللهوَ» ". فلكلٌ مقام مقالٌ. وحتى نُحَبِّبَ الناسَ إلى دين الله؛ لأن أكثرَهم لا يُحِبُّ هذا ويَثْقُلُ عليه، ويُمْكِنُ أن يَسْكُتَ مجاملةً، ويَبْقَى مجاملةً، وكونُنا نُتَقِّلُ على عبادِ الله في مثل هذه الأمورِ، وكلُّما جاءت مناسبةُ زواجٍ نَعِظُ، ما أرى هذا، بل أقُولُ: إن هذا ليس بالحكمة، والمساجدُ والحمدُ لله فيها خيرٌ فيُمْكِنُ تَنْصَح في المساجدِ.

\* 整 卷 \*

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٦٢).



ثم قال البخاريُّ كَلَيْسُالِالْ:

٤٨ - بابُ ضربِ الدفوفِ في النكاح والوليمةِ.

الرُّبَيِّعُ بنتُ مُعَوِّذ بنِ عَفْراء جاء النبيُّ عَلَيْ يَدْخُلُ حين بُنِي عليَّ، فجلَسَ على فراشِي الرُّبَيِّعُ بنتُ مُعَوِّذ بنِ عَفْراء جاء النبيُّ عَلَيْ يَدْخُلُ حين بُنِي عليَّ، فجلَسَ على فراشِي كمَجْلِسِكَ مِنِي فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لنا يَضْرِبْنَ بالدُّفِّ، ويَنْدُبْنَ من قُتِلَ من آبائِي يـومَ بدرٍ إذ قالتْ إحدَاهُنَّ: وفينا نَبِيُّ يَعْلَمُ ما في غدِ...، فقال: «دعِي هـذه وقولِي بالـذي كُنْتِ تَقُولِينَ».

هذا فيه دليلٌ على جوازِ ضربِ الدُّفِّ في النكاحِ، ولكن هل هو مباحٌ أو سنَّةٌ؟ قَالَ بعضُ أهلِ العلمِ ١٠٠ إنه مباحٌ؛ لأنه مستثنَى من اللَّهْوِ، والأصلُ في اللهوِ والمعازفِ التحريمُ فيكُونُ مباحًا فقط.

وقَالَ بعضُ العلماءِ ": إنَّه سنَّةٌ لما فيه من إدخالِ الفرحِ على النفوسِ والإنطلاقِ بعضَ الشيء؛ لأن الدُّفَّ هو الذي ليس فيه حِلَقٌ ولا صُنُوجٌ، والحِلَقُ معروفةٌ فهي حِلَقٌ كبارٌ تَكُون محفوفةٌ بالدُّفِّ، وكلَّما ضَربَ صارَ لها صوتٌ زائدٌ على صوتِ الدُّف، والصُنُوجُ هي الصفائحُ من النُّحاسِ وشبهِها يُضْرَبُ بعضُها ببعضٍ، ويَكُونُ لها صوتٌ.

فقالوا: إذا كان ليس له حِلَقٌ ولا صُنُوجٌ فإنه جائزٌ.

أما إذا كان مصحوبًا بالحِلَقِ والصُنُوجِ فهو حرامٌ؛ لأنه يَظْهَرُ فيه من العزفِ ما لا يَظْهَرُ من الدُّفِّ.

وكذلك أيضًا الغناءُ المباحُ ولو من النساءِ، ولو سَمِعَهُنَّ من سَمِعَهُنَّ من الرجالِ؛ إلا أن تُخْشَى الفتنةُ؛ لأن الصحيحَ أن صوتَ المرأةِ ليس بعورةٍ، ولكن في مشلٍ وقتِنا

<sup>(</sup>۱) انظر: «روضة الطالبين» (۱۱/ ۲۲۸).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المغني» (٧/ ٦٣)، و«الفروع» (٥/ ٢٣٧)، و«المبدع» (٧/ ١٨٧).

هذا يَجِبُ أَن تُحْفَظَ النساءُ عن الرجالِ نظرًا لغلبةِ الجهلِ والسفهِ من الناسِ، فيَجِبُ أَن يَكُونَ الناسَ اليومَ، ليسوا أَن يَكُونَ النساءُ في مكانٍ لا يَسْمَعُهُنَّ الرجالُ، لأنكم تُشَاهِدُونَ الناسَ اليومَ، ليسوا على المستوى الذي يَنبُغِي أَن يَكُونَ؛ فلهذا من أحسنِ ما يَكُونُ أَن يُجْعَلَ النساءُ في مكانٍ خاصِّ بِهنَّ، وأن لا يَكُونَ هناك مكبراتُ صوتٍ.

فأما ما يَفْعَلُه بعضُ الناسِ -والعياذُ بالله - الذين يَأْتُونَ بالمغنياتِ الهارجاتِ الفاسقاتِ يُغَنِّنَ ويَجْعلُونَ مكبراتِ صوتِ فهذا لا شكَّ في تحريمِه، ولا شكَّ أنه من مقابلةِ نعمةِ الله بكفرِها -والعياذُ بالله - فإن الذي أنْعَمَ عليكم بالزواجِ كيفَ تُبَارِزُونه بالمعصيةِ، وهل هذا إلا سفة ؟! والشارعُ أطْلَقَ لكم حريةَ الدُّفِ، وفي الأغاني التي ليست هابطةً وساقطةً.

وقولُ هذه المغنيةِ الصغيرةِ التي تَقُولُ: "فينا نبيٌّ يَعْلَمُ ما في غد". قالت هذا لأن الرسولَ عَلَيْهُ يُخْبِرُ بالوحيِ عن شيءٍ يَكُونُ ثم يَكُونُ، ولعلَّها لم تَقْرَأُ قولَ الله تعالى: ﴿ قُلُ لاَ أَقُولُ لَكُمُ عِندِى خَرَآبِنُ أَلَقُ وَلاَ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ ﴾ [الانتظان ٥]. وظنَّتُ أن هذا علمٌ من الرسولِ عَلِيهُ، ولكن الرسولَ نهاها وتأمَّل التَّلَطُّ فَ قال: "دَعي هذه وقولي بالتي تَقُولين". وهذه من عادةِ الرسولِ عَلَيْهُ أَخِذًا بِها أَدَّبُه الله عليه، وأنه إذا ذكر الممنوعَ ذكر الجائز لئلا يَسُدَّ البابَ أمام النفوسِ.

فإذا أَرَدتَ أَن تَقُولَ للناسِ: هذا حرامٌ، فابْحَثْ أولًا عن طريق حلالِ يَرْكَبُه الناسُ بدلًا عن هذا؛ لأنك إذا سَدَدْتَ الأمرَ فقط فالناس لا يَجِدُونَ شيئًا يَخْرُجونَ منه، قال بدلًا عن هذا؛ لأنك إذا سَدَدْتَ الأمرَ فقط فالناس لا يَجِدُونَ شيئًا يَخْرُجونَ منه، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الّذِيرَ عَامَنُوا لَا تَعُولُوا رَعِنَ وَقُولُوا انظرنا ﴾ [الثقان: ١٠٠]. فهذه بدلٌ عن هذه، وقال الرسولُ ﷺ: «لا تَشْتَرِ الصاعَ بالصاعين، والصاعين بالثلاثةِ، ولكن بِع المتمرَ الرّدِئ، واشتَر مّرًا جيدًا بالدراهم التي تَبِيعُ بها» ".

وهنا قال: «دَعي هذه وقُولِي بالذي كُنْتِ تَقُولِين».

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۲۰۱، ۲۲۰۲)، ومسلم (۳/ ۲۱۵) (۹۶) (۹۶).



لأنَّ النبيَّ عَلَيْ لا يَعْلَمُ ما في غدِ، إذ لا يَعْلَمُ ما في غدِ إلا اللهُ عَلَىٰ قال تعالى: ﴿ عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ عَلَمُ ما في غدِ إلا اللهُ عَلَىٰ قال تعالى: ﴿ عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ عَلَمُ مَا فِي عَدِ أَرْتَضَىٰ مِن رَسُولِ فَإِنَّهُ يَسَلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ مَصَدًا ﴿ الْفَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

فإن قال قائلٌ: هل تُبِيحُونَ الطبلَ الذي ليس فيه صُنُوجٌ ولا حِلَقٌ أو لا؟

الجوابُ أن نقول: الأصلُ في جميع آلاتِ اللهوِ التحريم؛ لقولِ النبيِّ عَلَيْ الْمَعارَفِ الْأَصلُ أَقُوامٌ مِن أَمْتِي يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ والحريرَ والخمرَ والمعازف الله فَي المعازفِ الأصلُ فيها التحريم إلا ما ورد الدليلُ بحله، والدليلُ ورد بحلِّ الدُّفِ، والمعروفُ أن الدّفَ يَكُونُ من جانبٍ واحدٍ؛ يَعْنِي: الخشبُ هذا المدوَّرُ إن خُتِمَ من الجانبين فهو طبلُ، وإن خُتِمَ من جانبٍ واحدٍ فهو دُفٌ هذا هو المعروفُ فنَقُولُ: بدلًا من أن تَجْعلَ طبلًا يكُونُ من الجانبين اجْعل دُفًّا؛ لأن الأصلَ المنعُ، ولم تردِ الرخصةُ إلا بالدُّف، والدُّفُ يعْنِي عن الطبل؛ لأن المقصودَ إعطاءُ النفسِ شيئًا من الحريةِ في هذا اللهوِ. فأيُّ شيءٍ يَحْصُلُ به المقصودُ فهو كافٍ، أمَّا أن تُجْعَلَ هذه الطبولَ الرنانةَ التي لها أصواتٌ فهذا لا يَشْمَلُ الدُّفَ فقط.

وقولُه: «يَنْدُبْنَ من قُتِلَ من آبائِي يومَ بدرٍ». ومعنى الندبِ؛ ذكرُ أو تَعدادُ محاسنِ الميتِ، وهذا لا بأسَ به أحيانًا، وأما أن يُجْعَلَ ديدنًا للإنسانِ فإنه لا يَجُوزُ؛ لأنه يُهَيِّجُ الأحزانَ، لكن أحيانًا لا بأسَ به.

وفي قولِه: «إذْ قالت إحدَاهُنَّ». دليلٌ على أن النساءَ هـؤلاء مجموعةٌ وليست واحدةٌ ولا اثنتين؛ لأن إحدَاهُنَّ الضميرُ هنا للجمِع.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (٥٩٠٥)، وقال الحافظ في «الفتح» (١٠/٥٢): وقد أسنده أبو ذر عن شيوخه فقال: قال البخاري: حدثنا الحسين بن إدريس، حدثنا هـشام بـن عـار. فعـلي هـذا يكون الحديث صحيحًا على شرط البخاري.



وقولُه: «جويريَاتٌ». يَدُلُّ على أنَّهُنَّ صغارٌ ولسن كبارًا، فَيُرَخَّصُ للصغارِ ما لا يُرخَّصُ للكبارِ ولهذا حتى في الذكورِ قد نُرَخِّصُ لهم من اللّهوِ ما لم نُرخِّصْ للكبارِ كما نصَّ على هذا شيخُ الإسلامِ ابنُ تيمية "؛ لأن الصغيرَ لا بدَّ أن يُعْطَى حريةً في اللعبِ، فالأطفالُ يَنْبغِي أن يُرخَّصُ لهم من اللعبِ ما لا يُرخَّصَ للكبارِ؛ لأن هذا هو مقتضى عقولِهم، وهذا الحسنُ أو الحسين جاء للرسولِ عَلَيْ وهو ساجدٌ يُصلِّى بالجهاعةِ ورَكبَ عليه "، لكن لو جاء واحدٌ كبيرٌ يَرْكَبُ على الرسولِ عَلَيْ وهو ساجدٌ لا يُرخَّصُ له ذلك، فلكلِّ مقامِ مقالٌ.

قَالَ ابنُ حجرٍ تَظَلَّمُ قِالْ فِي «الفتح» (١٢/ ٢٠٣):

وَ قُولُه: «ويَنْدُبْن». النَّدْبُ من النَّدْبَةِ بضمِّ النونِ؛ وهي ذكرُ أوصافِ الميتِ الثناءِ عليه، وتعديدِ محاسنِه بالكرم والشجاعةِ ونحوِها.

وَ قُولُه: «من قُتِلَ من آبائي يوم بدر». تَقَدَّمَ بيانُ ذلك في المغازي، وأن الذي قُتِلَ من أبائِها إنها قُتِلَ من أبائِها إنها قُتِلَ بأحدٍ، وآباؤها الذين شَهِدُوا بدرًا مُعَوِّذٌ، ومعاذٌ، وعوفٌ وأحدُهم أبوها، والآخرانِ عمَّاها أطْلَقَتْ الأبوة عليهم تغليبًا.

وَ قُولُه: "فقال: دَعِي هذه". أي: اتركِي ما يَتَعلَّقُ بمدحِي الذي فيه الإطراءُ المنهيُ عنه، زاد في رواية حمادِ بنِ سلمةَ: "لا يَعْلَمُ ما في غد إلا الله". فأشار إلى علة المنع.

وَ قُولُه: «وقولي بالذي كُنْتِ تَقُولين». فيه إشارةٌ إلى جوازِ سماعِ المدحِ والمرثيةِ ما ليس فيه مبالغةٌ تُفْضِي إلى الغلوِّ.

وأخرج الطبراني في الأوسطِ بإسنادٍ حسنٍ من حِديثِ عائشةَ أن النبيَّ عَلَيْهُ مرَّ

<sup>(</sup>۱) انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (٣٠/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٣/ ٩٣) (٢٩٣١)، والنسائي (١١٤١)، والبيهقي في «السنن» (٣٢٣٦)، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ١٨١) (٤٧٧٥). وصححه الشيخ الألباني كما في «صفة الصلاة» وتعليقه على السنن.



بنساءٍ من الأنصارِ في عرسِ لهُنَّ وهُنَّ يُغَنِّنَ:

وأهْدَى لها كبشًا تَنَحُّنَحَ في المِرْبدِ وزوجُك في النادي ويَعْلَمُ ما في غَدِ

فقال: «لا يعلمُ ما في غد إلا اللهُ». قال المُهَلَّبُ: في هذا الحديثِ إعلانُ النكاحِ بالدُّفِّ وبالغناءِ المباحِ، وفيه إقبالُ الإمامِ إلى العرسِ وإن كان فيه لهوٌ ما لم يَخْرُجْ عن حدِّ المباح، وفيه جوازُ مدح الرجل في وجهِه ما لم يخْرُجْ إلى ما ليس فيه.

وأغْرَبَ ابنُ التينِ فقالَ: إنها نهاها لأن مدحه حقٌّ، والمطلوبُ في النكاحِ اللهو، فلها أَدخَلَتْ الجدَّ في اللهوِ منعَها كذا قال. وتهامُ الخبر الذي أشَرْتُ إليه يَرُدُّ عليه، فلها أَدخَلَتْ الجدِّ في اللهوِ منعَها كذا قال. وتهامُ الخبر الذي أشَرْتُ إليه يَرُدُّ عليه، وسياقُ القصةِ يُشْعِرُ بأنها لو استمرَّتا على المراثي لم يَنْهَهُمَا، وغالبُ حسنِ المراثِي جدُّ لا لهوٌ، وإنها أَنْكَر عليها ما ذكر من الإطراءِ حيث أُطْلِقَ علمُ الغيبِ له، وهو صفةٌ تختصُّ بالله تعالى، كها قال تعالى لنبيه: ﴿لَا يَعْلَمُ مَن فِ السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ الغَيْبَ إِلّا اللهُ ﴾ تختصُ بالله تعالى، كها قال تعالى لنبيه: ﴿لَا يَعْلَمُ مَن فِ الشَّمَةُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ اللهُ تعالى إياه وهو من الغيب بإعلام الله تعالى إياه لا أنه يستقل بعلم ذلك؛ كها قال تعالى: ﴿عَلِمُ الْفَيْمِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْمِهِ عَلَا إياه لا أنه يستقل بعلم ذلك؛ كها قال تعالى: ﴿عَلِمُ الْفَيْمِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْمِهِ وَاللهُ تعالى إياه لا أنه يستقل بعلم ذلك؛ كها قال تعالى: ﴿عَلِمُ الْفَيْمِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْمِهِ اللهُ تعالى إياه لا أنه يستقل بعلم ذلك؛ كها قال تعالى: ﴿عَلِمُ الْفَيْمِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْمِهِ اللهُ تعالى إياه لا أنه يستقل بعلم ذلك؛ كها قال تعالى: ﴿عَلِمُ الْفَيْمِ فَلَا يُقْلِمُ مُ اللهُ عَلَى مِن رَسُولِ ﴾.

#### \* 發發\*

## ثم قال البخاريُّ كَلَّالْهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وأَدْنَى ما يَجُوزُ من الصَّداقِ، وقولِه تعالى: ﴿ وَمَا تُواالنِسَاءَ صَدُقَائِمِنَ غِلَةً ﴾ [السَّاة:٤]. وكثرةُ المَهْ رِ وأَدْنَى ما يَجُوزُ من الصَّداقِ، وقولِه تعالى: ﴿ وَمَا تَيْتُمْ إِحْدَنَهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَكِيْعًا ﴾ [السَّاة:٢١]. وقولِه جلَّ ذكرُهُ: ﴿ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [السَّقة:٢١]. وقولِه جلَّ ذكرُهُ: ﴿ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [السَّقة:٢١].

<sup>(</sup>١) علقه البخاري بصيغةِ الجزم، وأسنده في باب التزويج على القرآن وبغيـر صـداق (٥١٤٩)، وانظر: «تغليق التعليق» (٤/ ٤١٩)، و«الفتح» (٩/ ٢٠٥).

كلُّ هذه الآياتِ التي ساقَها المؤلفُ تدُلُّ على أن المهرَ للمرأةِ، وهذا لا شكَّ فيه، لأنه عوضٌ عن استمتاعٍ تَبْذُلُه هي للزوجِ، فكان لها كما يُطْلَبُ الاستمتاعُ منها.

نوقولُ المؤلفِ: «وكثرةُ المهرِ وأَدْنَى ما يَجُوزُ من الصَّداقِ».

وأما كثرتُه ففي قولِه: ﴿وَءَاتَيْتُمُ إِحْدَاهُنَ قِنطَارًا ﴾. فالقِنْطَارُ: هـو المالُ الكثيرُ، واخْتَلَفُوا في حدِّه فقِيلَ: ألفُ دينارٍ. وقِيلَ: عشرةُ آلافٍ. وقِيلَ: ملء جلد الثورِ من الذهبِ (() وهذا كثيرٌ، والمعنى هنا خارجٌ على سبيلِ المبالغة؛ يَعْنِي: لو كان الإنسانُ قد بذَل أقْصَى حدِّ من المهرِ فإنه لا يَجُوزُ أن يَأْخُذَ منه شيئًا إلاَّ بحقِّه.

وأما أدناه فقال ﷺ: «الْتَمسْ ولو خاتمًا من حديدٍ». فخاتمُ الحديدِ يُسَاوي ربعَ دينارٍ، أو ربعَ درهم، أو ما أشبَه ذلك.

وقد ذكرَ العلماءُ القاعدة في ذلك فقالوا: كلُّ ما صَحَّ ثمنًا أو أجرةً صَحَّ مهرًا وإن قلَّ، من أعيانٍ، أو منافعَ، أو عملِ (۱).

#### \* 微 袋 \*

## ثم قال البخاريُّ كَلَّالْمُ لَكَّالًا:

١٤٨ - حدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ، حدَّثنا شعبةُ، عن عبدِ العزيزِ بنِ صُهيْبٍ، عن انس أن عبدَ العزيزِ بن صُهيْبٍ، عن أنس أن عبدَ الرحمنِ بنَ عوفٍ تَزَوَّجَ أمرأةً على وزنِ نواةٍ فرَأى النبيُّ بشاشةَ العُرْسِ فسَأَلُه فقال: إني تَزَوَّجْتُ امرأةً على وزنِ نواةٍ.

وعن قتادةً عن أنسٍ أن عبد الرحمنِ بنَ عوفٍ تَزَوَّجَ امرأةً على وزنِ نواةٍ من ذهبِ").

#### \* 發發\*

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير الطبري» (٣/ ١٩٩)، و «القرطبي» (٤/ ٣٠)، و «المغني» لابن قدامة (٧/ ١٦١)، و «المبدع» (٧/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: «كشاف القناع» (٥/ ١٢٩)، و «زاد المستنقع» (١/ ١٧٤)؛

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲/ ۲۲) (۱۴۲۷) (PV).



## ثم قال البخاريُّ عَمَّالْمُاتِّالَا:

 ٥ - بابُ التزويج على القرآنِ وبغير صَدَاق.
 ١٤٥ - حدَّثنا عليَّ بنُ عبدِ الله، حدَّثنا سَفيانُ، سَمِعْتُ أبا حازمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ صَهْلَ بنَ سعدِ السَّاعِديَّ يَقُولَ: إني لفي القوم عندَ رسولِ الله ﷺ إذ قامَت امرأةٌ فقالت: يا رسولَ الله إنها قد وَهَبَتْ نفسَها لك فَر فيها رأيك، فلم يُجبُّهَا شيئًا، ثم قامت فقالت: يا رسولَ الله إنها قَدْ وهَبَتْ نفسَها لك فَرَ فيها رأيُك، فلم يُجِبْهَا شيئًا، ثم قامت الثالثة فقالت: إنها قد وَهَبَتْ نفسَها لك فَرَ فيها رأيَك فقام رجلٌ فقال: يا رسولَ الله أَنْكِحْنِيهَا. قال: «هل عِنْدَكَ من شيءٍ؟». قال: لا.قال: «اذْهَبْ فاطْلُبْ ولو خاتمًا من حديدٍ » فلَهَبَ فطلَب ثم جاء فقال: ما وَجَدْتُ شيئًا ولا خاتمًا من حديدٍ. قال: هل معك من القرآنِ شيءٌ؟ " قال: معي سورةُ كذا وسورةُ كذا قال: اذْهَبْ فقد أَنْكَحْتُكَها بها معَك من القرآنِ»(١٠).

تقدم الكلامُ على هذا الحديثِ، لكن قولُه: «وبغيرِ صداقٍ». يَدُلُّ على أنه لا يَجُوزُ بغيرٍ صداقٍ إلا للرسولِ ﷺ، وقد سبَق لنا أن الزواجَ باعتبارِ الصداقِ يَنْقَسِمُ إلى ثلاثـةِ أقسام: تارةً يُشْتَرطُ ويُعَيَّنُ، وتارةً يُشْتَرَطُ عدمُه، وتارةً يُسْكَتُ عنه.

# ثم قال البخاريُّ تَعْمَلْشَاتُهَاكُ:

 ١٥- بابُ المهرِ بالعُرُوضِ وخاتم من حديدٍ.
 ١٥- حدَّثنا يَحْيى، حدَّثنا وكبعٌ، عن سفيانَ، عن أبي حازمٍ، عن سَهْلِ بنِ سعدٍ أن النبيُّ ﷺ قال لرجل: "تَزَوُّجُ ولو بخاتمٍ من حديدٍ"".

هذا الحديث سبقَ الكلامُ عليه عدة مراتٍ من حديثِ سَهْلِ بنِ سعدٍ والنَّهُ في

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۱۰٤۰) (۱۲۵۵) (۲۷).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخريجه.

قصةِ المرأةِ التي وَهَبَتْ نفسَها للنبي عَلَيْةِ.

وقولُه: «بالعُرُوضِ». جمعُ عَرَضٍ، مثلُ: الثيابِ والطعامِ والأوانِي وشبهها، وقد ذَكَرْنَا قاعدةً ذكرها أهلُ العلمِ: وهي كلُّ ما صَحَّ ثمنًا أو أجرةً صَحَّ مهرًا وإن قلَّ. فالمنافعُ: مثلُ أن يَرْعَى غنمَها، أو يَبْنِيَ بيتَها، أو ما أشبَه ذلك.

#### \* ※ ※ \*

ثم قال البخاريُّ عَلَيْهُ الله البخاريُّ

٥٢ - بابُ الشروطِ في النكاح.

وقال عمرُ: مَقَاطِعُ الحقوقِ عَندَ الشروطِ ".

وقال المِسْوَرُ بنُ مَخرمةَ: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ ذَكَر صِهرًا له فأَثْنَى عليه في مصاهرتِه فأحْسَنَ قال: «حدَّتَنِي فصَدَقَنِي، ووَعَدَني فوَفَى لي» ".

١٥١٥ - حدَّثنا أبو الوليدِ هِشَامُ بنُ عبدِ الملكِ، حدَّثنا الليثُ، عن يزيدَ بنِ أبي حبيبٍ، عن أبي الخير، عن عقبة، عن النبيِّ على قال: «أَحَقُّ ما أَوْفَيْتُم من النشروطِ أن تُوفُوا به ما اسْتَحْلَلْتُم به الفروجَ» (١٠).

الشروطُ في النكاحِ غيرُ شروطِ النكاحِ، ويَخْتَلِفَان فيها يَأْتِ:

أولًا: شروطُ النكاحِ من وضعِ الشارع، والشروطُ في النكاحِ من وضعِ العاقدِ. ثانيًا: شروطُ النكاحِ ثابتةٌ شُرِطَتْ أم لم تُشْتَرَطْ، والشروطُ في النكاح لا تَشْبُتُ إلَّا بشرطٍ. الفرقُ الثالثُ: شروطُ النكاحِ شرطٌ لصحةِ العقدِ، والشروطُ في النكاحِ شرطٌ

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري بصيغة الجزم، وأسنده عبد الرزاق في «مصنفه» (٦/ ٢٢٧) (١٠٦٠٨) عن معمر، عن أيوب، به. وكذا سعيد بن منصور في سننه، وتقدم في أواخر البيوع. من وجه آخر عن إسماعيل. وانظر: «تغليق التعليق» (٤١٩/٤).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري بصيغة الجزم، وأسنده في كتاب فرض الخمس، باب ما ذكر من درع النبي على ...إلخ حديث (٣١١٠)، وفي كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر أصهار النبي على حديث (٣٧٢٩).

<sup>(</sup>T) (elo amba (7/0001) (1818) (77).



للزومِ العقدِ؛ بِمَعْنَى: أن النكاحَ يَصِحُّ وإن لم يُوَفَّ بها، لكنه لا يَلْزَمُ إلا بالوفاءِ بها. وهذه الفروقُ الثلاثةُ تَأْتِي على كلِّ ما كان نحو ذلك؛ مثلُ أن نَقُولَ: شروطُ البيعِ، والشروطُ في البيع.

وهناك أيضًا فرقٌ رابعٌ: فشروطُ البيع يَحْرُمُ العقدُ بدونِها، والشروطُ في البيعِ لا يَحْرُمُ العقدُ بدونِها، ولكن يَجِبُ الوفاءُ بها.

> والشروطُ في النكاحِ ذكر العلماءُ أنها تَنْقَسِمُ إلى أقسام ": منها: ما يُبْطِلُ العقد.

> > منها: ما يَصِحُّ معه العقدُ، ويَحْرُمُ الوفاءُ به.

ومنها: ما يَصِحُّ معه العقدُ، ويَجِبُ الوفاءُ به، فالشروطُ الصحيحةُ يَصِحُّ معها العقدُ ويَجِبُ الوفاءُ بها.

والشروطُ غيرُ الصحيحةِ منها ما يُفْسِدُ العقدَ، ومنها ما لا يُفْسِدُ العقدَ.

فمثلًا: إذا شَرَطَتْ زيادةً في مهرِها، أو شرَط هو نقصًا في المهرِ فهذا الشرطُ جائزٌ. وإذا شَرَطَتْ أن لا يُسْكِنَها مع أهلِه فهذا الشرطُ جائزٌ وصحيحٌ.

وقوله: «قَالَ عمرُ: مَقَاطِعُ الحقوقِ عندَ الشروطِ». يعْنِي: معناه أن الشروطَ هي الفاصلُ بين المتعاقدين، فإن وَفَّى بها من اشْتُرِطَتْ عليه بَقِي العقدُ، وإن لم يَفِ بها انْقَطَع العقدُ، والحقُّ في قطع العقدِ لمن اشْتُرِطَتْ له، لا لمن اشْتُرِطَتْ عليه.

وهنا يَقُولُ المِسْوَرُ حِيلُنه: سَمِعْتُ النبيِّ عَلِيهُ ذكر صهرًا له فأثنَى عليه في مصاهرتِه فأحْسَنَ، قال: «حدَّثَني فَصَدَقَنِي، ووَعَدَني فَوَفَى لي». يَعْنِي بذلك: زوجَ ابنتِه زينبَ، فإنه حدَّثه فصَدَقه، ووعَدَه فَوَفَى له، وقال هذا النبيُّ ﷺ حين ذُكِرَ له أن عليَّ بنَ أبي طالبٍ يُريدُ أن يَتَزوَّجَ بنتَ أبي جهلٍ، ولعلَّها تَأْتِينَا في البخاريِّ إن شاء الله تعالى

<sup>(</sup>١) انظر: «المغني» (٧/ ١٧١)، و «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (٣٢/ ١٥٧) و «المبدع» (٧/ ٨٠)، و «الإنصاف» (٨/ ١٥٤)، و «كشاف القناع» (٥/ ٩١).

هذه القصةُ، فإنه عَلَيْهُ قد تأثّر من هذا، وقال: (والله لا تَجْتَمِعُ بنتُ عدوِّ الله، وبنتُ رسولِ الله تحتَ رجلٍ واحدٍ». وقال: «إن فاطمةَ بَضْعَةٌ مِنِّي يُريبُني ما رَابَها». وأثنى على صهره الآخرِ فقال فيه: «حدَّثني فصَدَقني، ووَعَدَني فوَفَى لي» الله ...

وهل المعتبرُ في الشروطِ صلبُ العقدِ أو ما اتفَقا عليه قبلَه؟

الجوابُ أن يُقالَ: المعتبرُ صلبُ العقدِ وما اتَّفَقا عليه قبلَه وإن لم يُذْكَرْ عندَ العقدِ، فإذا اتَّفقا عندِ الخِطبةِ على شيءٍ ولم يَذْكُرَاه عند العقدِ فهو لازمٌ؛ لأن أصلَ العقدِ مبنيٌّ على الخِطبةِ، وإن ذُكِرَ في العقدِ فهو أحْسَنُ وأوْلَى. حتى لا يَحْدُثُ الاختلافُ فيما بَعْدُ.

ثم هل الوفاءُ بالشروطِ في النكاحِ واجبٌ أو ليس بواجبٍ؟

الصحيحُ: أنه واجبٌ، وقال بعضُ أهلِ العلمِ: إنه سنَّةُ ١٠٠. وقالوا: لأنه إذا لم يَفِ بها اشْتُرِطَ عليه فللآخرِ الفسخُ. ولكن تمكينَه من الفسخِ لا يُسْقِطُ الواجبَ في الواقعِ؛ لأنه قد يَفْسَخُ مَنْ شُرِطَ له الشرطُ ولم يُوَفَّ له به وهو يَكْرَهُ ذلك.

والصحيح: أن الوفاء بالشرط واجبٌ؛ لقولِ الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا وَالصحيحُ: أن الوفاء بالسرط واجبٌ؛ لقولِ الله تعالى: ﴿ يَالَهُ عَدِهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

مثالُ ذلك: امرأةٌ بكرٌ اشْتَرَطَتْ شرطًا على زوجِها، ولم يَفِ به، وقُلْنَا لها: افْسَخي فَاذَا يُفِيدُها الفسخُ؟! بل رُبَّما تُفَصِّلُ أن تَبْقَى معه على مضضٍ، وعلى كُرْهٍ، ولا تَفْسَخُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٧٢٩)، ومسلم (٤/ ١٩٠٣) (٩٥).

<sup>(</sup>٢) راجع قول صاحب «كشاف القناع» (٥/ ٩١).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.



النكاح؛ لأنها إذا فَسَخَتْ النكاحَ فقد صارت ثيِّبًا، وقد لا يُرْغَبُ فيها وقد يُؤخَدُ عنها سمعةٌ سيئةٌ، ولاسيَّما إن كان الزوجُ لا يخافُ الله رَّكِلُ، وصار يَفْشِي بينَ الناسِ أنها امرأةٌ لكيعةٌ، وأنها لئيمةٌ وأنها فيها كذا وكذا.

فالمهم أن الصواب بلا شك أن الوفاء بالشروط في النكاح كغيره من العقود، يَجِبُ الوفاء به، بل قال الرسول على الشروط أن توفوا به ما استَحْلَلْتُم به الفروج " ". وصدق النبي على أنها أشد انتهاكا أن تشتري بيتًا وتَنتَهِكَه بالسكنى به، أو أن تعقد على امرأة وتنتهكها بالاستمتاع بها، لا شك أن الثاني أشد وأعظم، ولهذا من غصب من إنسان بيته وبات به ليلة لم يَسْتَحِق الحدّ الذي يَكُونُ على شخص غصب امرأة وبات عندها ليلة يَزْنِي بها، ففرقٌ بينَ الأمرين، فإذا كانت الشروط في البيوع والإجارات والرُّهون وغيرها يَجِبُ الوفاء بها، ففي النكاح كما قال نبينًا على من بابٍ أُولَى.

# قَالَ ابنُ حجرٍ تَعَلَّمُا قَالَ فِي «الفتح» (٩/ ٢١٧):

و قولُه: «وقال عمرُ: مقاطعُ الحقوقِ عند الشروطِ». وصَله سعيدُ بنُ منصورِ من طريقِ إسهاعيلِ بنِ عبيدِ الله، وهو ابنُ أبي المهاجرِ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ غَنْم قال: كُنْتُ مع عمرَ حيث تَمَسُّ ركبتي ركبتَه، فجاءه رجلٌ فقال: يا أميرَ المؤمنين تزَوَّجْتُ هذه وشَرَطْتُ لها دارَها، وإني أجْمِعُ لأمرِي -أو لشأني- أن أنْتقِلَ إلى أرضِ كذا وكذا. فقال: لها شرطُها. فقال الرجلُ: هلك الرجالُ إذ لا تَشَاءُ امرأةٌ أن تُطلِّقَ زوجَها إلا طلَّقَتْ. فقال عمرُ: المؤمنون على شروطِهم، عندَ مَقاطع حقوقِهم.

وتقَدَّم في الشروطِ من وجهٍ آخرَ عن ابنِ أبي المهاجرِ نحوُه. وقال في آخرِه: فقال عمرُ: إن مَقَاطعَ الحقوقِ عندَ الشروطِ ولها ما اشْتَرَطَتْ.اهـ

هذا يُفيدُ أنه إذا خالَفَ الشرطَ فلها الفسخُ، وقولُ المعترضِ: لا تَشَاءُ امرأةٌ أن تُطَلِّقَ زوجَها إلا طَلَّقَتْ. يُقَالُ: هو الذي جعل الأمرَ بيدِها، فهو الذي شرَطَ لها هذا الشرطَ.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه.

ثم قال البخاريُّ خَلَالْمُالِكَانَ:

٥٣- بابُ الشروطِ التي لا تَحِلُّ في النكاحِ.

وقال ابنُ مسعودٍ: لا تَشْتَرِطُ المرأةُ طلاقَ أَختِها".

١٥٢ - حدَّثنا عبيدُ الله بنُ موسَى عن زكريا -هو ابنُ أبي زَائِدَة - عن سعد بنِ إبراهيم، عن أبي مسلمة، عن أبي هريرة على عن النبي على قال: «لا يَحِلُّ لامرأةٍ تَسْأَلُ طلاقَ أختِهَا لتَسْتَفُرغَ صَحْفَتَها فإنها لها ما قُدَّرَ لها» ".

في هذا الحديث: بيانُ أن الشروطَ التي لا تَحِلُّ هي التي يَكُونُ فيها عدوانٌ على الغيرِ، أو مخالفةٌ لمقتضَى العقدِ أو ما أشبَه ذلك، والأصلُ في الشروطِ الحلُّ، كما أن الأصلَ في العقودِ الحِلُّ إلا ما قام الدليلُ على تحريمِه، فمن ذلك إذا شَرَطَتْ المرأةُ طلاقَ أختِها؛ يَعْنِي: إنسانٌ يأتي ليَتزوَّجَ امرأةً فقالت: بشرطِ أن تُطلِّقَ المرأةَ التي معك. فهذا حرامٌ ولا يَصِحُّ؛ لنهي النبيِّ عَنِيْ عن ذلك، والحكمة من هذا أن فيه عدوانًا على الغيرِ.

وقولُ الرسولِ ﷺ: «لتسْتَفْرِغَ صَحْفَتَها». اللامُ هنا ليست للتعليل، ولكنَّها للعاقبة؛ لأنه لا يَحلُّ أن تَشْتَرِطَ طلاقَ أختِها سواءٌ كان قصدُها أن لا تُشَارِكَها في الطعام، أو كان قصدُها شيئًا آخرَ.

و إذا شَرَطَتْ أن لا يَتَزوَّجَ عليها فالشرطُ صحيحٌ، والفرقُ بينَها -أي: بين إذا ما شَرَطَتْ طلاقَ المرأةِ التي معَه، وأن لا يَتَزوَّجَ - ظاهرٌ؛ لأنها إذا شَرَطَتْ طلاقَ التي معَه، وأن لا يَتَزوَّجَ - ظاهرٌ؛ لأنها إذا شَرَطَتْ طلاقَ التي معَه فهو عدوانٌ عليها، لكن إذا شَرَطَتْ أن لا يَتزوَّجَ فهو حقُّه، وقد أسْقَطَه؛ يَعْنِي: لم

(۲) رواه مسلم (۲/ ۱۰۳۳) (۱٤۱۳) (۱۵).

<sup>(</sup>١) علقه البخاري بصيغة الجزم، وقال الحافظ في «الفتح» (٩/ ٩ ٢١٩): كذا أورده معلقًا عن ابن مسعود، وسأبين أن هذا اللفظ بعينه وقع في بعض طرق الحديث المرفوع عن أبي هريرة، ولعله لها لم يقع له اللفظ مرفوعًا، أشار إليه في المعلق إيذانًا بأن المعنى واحد.اهـ

ولم يتكلم الحافظ عليه في «تغليق التعليق».



تَعْتَدِ على أحدٍ وهو إلى الآن ما تزَوَّجَ والحقُّ له أن يَتَزوَّجَ فإذا أَسْقَطَه بشرطِه لها، فله ذلك، فإن تَزوَّجَ فهو حرامٌ عليه، ولا يَجُوزُ؛ لأنه شرَط ألا يَتَزوَّجَ.

فإذا قال: أنا سوف أتَزَوَّجُ ولها أن تَفْسَخَ. قُلْنَا: هذا لا يَجُوزُ لأنه ربها تَفْسَخُ وهي كارهةٌ. لكن كيف يَتَخلَّصُ الإنسانُ إذا أراد أن يَتَزوَّجَ؛ مثلُ أن تكُونَ هذه المرأةُ لم تُعِفَّه وله شَغَفٌ بالنساءِ فهاذا يصْنَعُ؟

نَقُولُ: عليه أن يَسْتَرْضِيَها حتى تُسْقِطَ الشرطَ، فإن أَبَتْ وكان رغبتُه في الجديدةِ أكثرَ من رغبتِه في القديمةِ، فله بابٌ آخرَ، وهو الطلاقُ ويَسْتَرِيحُ منها، فإن خَيَرها وقال: إما أن تُسْقِطِي الشرطَ، وإما أن أُطَلِّقَك. فصحيحٌ؛ لأن له أن يُطَلِّقَها بدونِ هذا.

والغريبُ أن أصحابَنا أي: الحنابلةَ رحِمهم الله قالوا: إنه يَجُوزُ للمرأةِ أن تَشْتَرِطَ طلاقَ ضرَّتِها (١).

وهذا لا شَكَّ أنه خطأٌ، وأن الصواب أنه لا يَجُوزُ أن تَشْتَرِطَ طلاقَ ضرَّتِها، وكذلك لو اشْتَرَطَتْ أن يَقْسِمَ لها يومين، وللأولى يومّا لا يَجُوزُ؛ لأنَّ فيه عدوانًا، وكذلك لو اشْتَرَطَتْ أن يَجْعَلها في القصرِ، والأُخرَى في بيتٍ من الطينِ لا يَصحُّ، المهمُّ أن كَلَ شيءٍ يَتَضَمَّنُ وقوعًا في محرمٍ من عدوانٍ أو جورٍ، أو يَعُودُ إلى خلافِ مقصودِ العقدِ فلا يَجُوزُ.

وإن اشْتَرَطَتْ دارًا لها يَصِحُّ؛ أي: شَرَطَتْ ما تَنْقُلُنِي إلى بيتِك فالشرطُ صحيحٌ. وإن اشْتَرَطَتْ أن تَسْكُنَ مع أبويها فهاتا، قال شيخُ الإسلام: يَسْقُطُ الشرطُ؛ لأنها اشْتَرَطَتْ أن تَسْكُنَ مع أبويها، وأبواها ماتا، فليس لها إذًا أحدٌ منها تَسْكُنُ معه، فيَسْقُطُ الشرطُ لفواتِ محلِّه.

 <sup>(</sup>١) قال ابن قدامة في «المغني» (٧/ ٧٢): وقال أبو الخطاب هو شرط لازم؛ لأنه لا ينافي العقد، ولها فيه فائدة فأشبه ما لو شرطت عليه أن لا يتزوج عليها، ولم أر هذا لغيره وقد ذكرنا ما يـدل عـلى فـساده. وانظر: «كشاف القناع» (٥/ ٩١).



وإذا اشترَطَتِ المرأةُ أن يَكُونَ الطلاقُ بيدِها، فهذا فيه خلافٌ: قَالَ بعضُ العلماء: إن هذا لا يَجُوزُ؛ لأنَّ المرأةَ لا تَمْلِكُ هذا، إذ أنَّها ضعيفةُ الرأي وسريعةُ العاطفةِ، ويُمْكِنُ أن تَغْضَبَ على زوجِها من أدنى شيءٍ فَتَقُولُ: أنْتَ طالقٌ، ثم تكُونُ الرجعةُ بعد ذلك بيد من؟ فهذه مشكلةٌ أيضًا، وعلى كلِّ حالٍ فالمسألةُ هذه الذي يَظْهَرُ لي أن القولَ بعدم الصحةِ هو الصحيحُ.

لكن لو اشْتَرَطَتْ الخيارَ يَعْنِي: يَكُونُ هذا الرجلُ قد اشْتُهِر بأنه سيءُ الخلقِ مثلًا، فقالت: إن طابَ لي المقامُ معَك وإلاَّ فلي الخيارُ -فهذا فيه خلافٌ أيضًا- والمشهورُ من المذهبِ أنه لا يصِحُّ؛ لأنه لا يُمْكِنُ أن تُمَكَّنَ الزوجةُ من أن يَكُونَ الخيارُ لها وبيدِها.

واختار شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ: أن هذا جائزٌ، وأن لها أن تَشْتَرِطَ الخيارَ بسببٍ. فهذا فرقٌ بينَ شرطِ الطلاقِ بيدِها، وبينَ أنه إذا لم يَطِبْ لها المقامُ فلها الخيارُ. وإن شرطت عليه أن يُقْلِعَ عن الدُّخانِ، فيصحُّ الشرطُ لها فيه مِن المصلحةِ لهها، فإن امتنع عن الدخانِ فقد وَفَّى بالشرطِ، وإن عاد فلها الفسخ.



## ثم قال البخاريُّ خَمَّاللهُ آلالا:

٥٥- بابُ الصفرةِ للمتزوج، ورواه عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ عن النبيِّ عَلَيْهُ...

انس بن السور الله عن الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك عبد الله عن أنس بن مالك عبد أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله عبد وبه أثر صفرة فسألك رسول الله عبد فأخبره أنه تَزَوَّجَ امرأة من الأنصار قال: «كم سُفْتَ إليها؟» قال: زِنَـة نواةٍ من ذهب. قال رسول الله: «أولِمْ ولو بشاةٍ»".

الصفرةُ: معناها أن الإنسانَ يَتَطَيَّبُ بالزعفرانِ وشبهه، أو بأطيابِ لها لونٌ، المهمُّ الله يَجُوزُ للمتزوجِ أن يتطيَّبَ بالأطيابِ الخاصَّةِ بالعروسِ ولا حرجَ عليه في ذلك، بدليلِ أن الرسولَ عَلَيْ الْفَلَاوَ الله لها رأى على عبد الرحنِ بنِ عوفٍ أثرَ الصفرةِ سأله، كأن هذا أمرٌ ليس معتادًا عندَ الناسِ إلاَّ إذا كان أثرَ الزواجِ.

وقولُه: «وزنُ نواةٍ من ذهبٍ». والنواةُ من الذهب قِيلَ: إنها نواةُ التمرِ، وقِيلَ: إن النواةَ معيارٌ للذهبِ يُوزَنُ به؛ يَعْنِي: كما تَقُولُ: قيراطٌ من ذهبٍ، أو مثقالٌ أو ما أشبَه ذلك.

الحاصلُ: أن عبدَ الرحمنِ بنَ عوفٍ عِنْ قَالَ له الرسولُ ﷺ: «أَوْلِمْ ولو بشاةٍ». يَعْنِي: اجْعَلْ وليوبشاةٍ، يَعْنِي: اجْعَلْ وليمةً ولو بشاةٍ، فالوليمةُ للمتزوجِ سنةٌ مؤكَّدةٌ، والإجابةُ إليها واجبةٌ بشروطٍ معروفةٍ عندَ أهلِ العلمِ.

### \* 袋 袋 \*

ثم قال البخاريُّ حَمَّالْلُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

٥٥ - بابٌ.

١٥٤ - حدَّثنا مسدَّدٌ، حدَّثنا يَحْيى، عن حُمَيْدٍ، عن أنسٍ، قال: أوْلَمَ النبيُّ عِيْنَ

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري بصيغة الجزم. وأسنده في كتاب مناقب الأنصار (٣٩٣٧)، وفي البيـوع (٢٠٤٩)، وفي النكاح (٢٧٢)، وغير ذلك، وانظر: «تغليق التعليق» (٤/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲/ ۲۲ ) (۱۲۲۷) (۲۹).



بزينبَ فأوْسَع المسلمين خيرًا، فخَرَجَ كها يَصْنَعُ إذا تَزَوَّجَ، فأتى حُجَرَ أمهاتِ المؤمنينَ يَدْعُو ويَدْعُونَ له، شم انْصَرَفَ فرَأَى رجلين فرَجَع، لا أَدْرِي آخْبَرْتُه أو أُخْبِرَ بخروجِها(١٠).

هذا الحديثُ مختصرٌ، والمؤلفُ رَحَمَلَتُهُ قال: بابٌ ولم يَـذْكُر ترجمةً، قال شُـرَّاحُ الكتابِ: إن البابَ بدونِ ترجمةٍ بمنزلةِ الفصلِ في كتبِ الفقهاءِ ". فالفقهاءُ مثلًا يَقُولُون: كتابُ الطهارةِ. بابُ الآنيةِ. فصلٌ في كذا.

قَالَ ابنُ حجرٍ عَلَمْهُ اللهُ

إنه لما ذكر الصفرة للمتزوج وهنا ليس فيه أنَّ الرسولَ ﷺ اسْتَعْمَلَ هذا دلَّ على أن ذلك ليس بالأمرِ اللازم".

وأما العينيُّ حَمَّاللهُ الله فقال:

إن المناسبة أنه هنا ذكر الإيلام، وفي حديثِ عبدِ الرحمنِ بن عوفٍ قال: «أوْلِمْ ولو بشاقٍ». فدّلٌ هذا على أن الوليمة تكُونُ من الشاقِ، وتكُونُ من الخبرِ واللحمِ وغيرِ ذلك (الله على أن الوليمة تكُونُ من الشاقِ، وتكُونُ من الخبرِ واللحمِ وغيرِ ذلك (الله على أن الوليمة تكُونُ من السلام).

وَ قُولُه: «يَدْعُو،ويَدْعُونَ». الواوُ التي قبلَ النونِ في قولِه: «يَدْعُونَ» هنا أصليةٌ؛ لأنها نونُ النسوةِ، بيْنَها القارئُ يَظُنُّ أنها واوَ الجهاعةِ.

والوليمةُ عندَ الزواجِ كما جَرَتْ العادةُ تَكُونُ عندَ الدخولِ، وقد كان قديمًا عندَنا تكُونُ الوليمةُ إذا انْتَقل الزوجُ لزوجتِه من أهلِها؛ يَعْنِي: بعد يـومين أو ثلاثةٍ، والآن صارت الوليمةُ تكُونُ ليلةَ الدخولِ.

والرجلان رَفْظٌ كانا قد بَقِيا بعدَ أن تَفَرَّقَ الناسُ، واللهُ رَجَّلِلٌ نهَى أن يَبْقَى الناسُ بعـدَ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۸۸ ۱۰ (۸۲ ۱) (۸۹).

<sup>(</sup>٢) انظر: «فتح الباري» (٩/ ٢٢١)، و «عمدة القاري» (٢٠/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: «فتح الباري» (٩/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: «عمدة القاري» (٢٠/ ١٤٥).



الطعام فقال سبحانه: ﴿ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُوا ﴾ [الإنكان ٥٣]. فهذان الرجلان بقيا في بيتِ الرسولِ عَلَيْ بعدَ أن خرَج، وأعْلَمَ الناسَ أنه تزوَّج، فلها رأيا النبيَّ عَلَيْ عندَ رجوعِه خرَجا، يعْني: استحيا وخرَجا.

#### \*發發 \*

ثم قال البخاريُّ حَمَّاللهُ اللهُ الله

٥٦ - بابُ كيف يُدْعَى للمُتَزوِّج.

٥١٥٥ - حدَّثنا سليمَانُ بنُ حربٍ، حدَّثنا حمادٌ هو بنُ زيدٍ، عن ثابتٍ، عن أنسٍ حيث ، «أن النبيَّ على على عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ أثرَ صفرةٍ فقال: «ما هذا؟» قال: إني تَزَوَّجْتُ امرأةٌ على وزنِ نواةٍ من ذهبٍ قال: «بارك اللهُ لك، أوْلِمْ ولو بشاةٍ» (١٠) إذًا: يُقَالُ للمتزوج: باركَ اللهُ لك.

وفيه أيضًا: «بارك الله لكما وعليكما وجمَع بينكما في خير» . وهذه خيرٌ مما كانوا يَقُولُونه في الجاهلية : يقولُون إذا رفَئوا الإنسان : بالرِّفاءِ والبنين فه ذه جاهلية ، وإن كان بعضُ الناسِ اليومِ يَسْتَعذِبُها ويَسْتَمْلِحُها ويَقُولُ: بالرفاءِ والبنين . وهي لو لا أنها كلمة جاهلية أبْطَلَها الإسلام لقُلْنا: الأمرُ فيها سهلٌ ، لكن ما دامت كلمة جاهلية البطلها الإسلام ، فإنه لا يَلِيقُ بنا بَعْدَ أن هدانا الله تعالى لهذا الدينِ الإسلامي أن نَعُودَ إلى تربية الجاهلية .

بل نَقُولُ كما قال النبيُ عَلَيْهُ: «بارك اللهُ لَكُمّا وعليْكُما وجمّع بينكُما في خير». كما أن هذه الكلمة بالرفاء والبنين كانت تُقالُ لأنهم يكرَهُونَ إنجابَ البناتِ، معنّاها: أنه يتَمَنَّى أن يَكُونَ هذا الزواجَ مصحوبًا بالرفاهية وبالبنينَ والباءُ هنا للمصاحبة، وقد يكُونُ المرادُ بالرفاء أيضًا من رفا الثوبَ إذا وصَلَ بعضَه ببعضٍ ورقَعه، فالمرادُ الصلةُ وهي صالحةٌ للأمرينِ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۲۶۲) (۱۲۲۷) (PV).

 <sup>(</sup>۲) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (۲/ ۳۸۱) (۸۹۵۷)، وأبو داود (۲۱۳۰)، والترمذي (۱۰۹۱)، وابن
 ماجه (۱۹۰۵)، وصححه الشيخ الألباني تَخلَتْهُ كما في تعليقه على السنن.

ثم قال البخاريُّ عَظَلْشُالِالاً:

٧٥- باب الدعاء للنساء اللَّاتي يَهْدِينَ العروسَ وللعروسِ.

نسختين» وَولُه: «يَهْدينَ». بالفتح، لكن الظاهر يُهْدِينَ أَحْسَنُ، ويَجُوزُ الَفتحُ «نسختين» لكن الظاهر يُهْدِينَ أحسنُ؛ لأن يَهْدِينَ معناها يَدْلُلْنَ، ويُهْدِينَ العروسَ؛ يَعْنِي: يُقَدِّمْنها إلى زوجِها.

١٥٦ حدَّثنا فروةُ بنُ أبي المغراءِ، حدَّثنا عليُّ بنُ مُسهِرٍ، عن هشامٍ، عن أبيه عن أبيه عن عائشة عن عائشة عن الدَّارَ، فإذا نسوةٌ من الأنصارِ في النبيُّ على النبيُّ على المرارِ على المرارِ على المرارِ على المحرِ والبركةِ، وعلى خير طائرٍ».

قَالَ ابنُ حجرٍ خَلْشَاقِكُ في «الفتح» (١٢/ ٢٢٣-٢٢):

واية المحاول المناورة المناورة المناورة المناورة المناورة المناورة المعروس وللعروس». في رواية المحشوية عائشة : تَزوَّ جَنِي وَاللهِ فَأْتَنْنِي أُمِّي الكُشْمِيهَني: للنساء بدلَ النسورة، وأوْرَدَ فيه حديث عائشة : تَزوَّ جَنِي وَاللهِ فَأْتُنْنِي أُمِّي فَأَدْخَلَتْني الدارَ، فإذا نسوةٌ من الأنصارِ فقُلْنَ على الخيرِ والبركةِ. وهو مختصرٌ من حديثٍ مطوَّلٍ تقدَّمَ بتهامِه بهذا السندِ بعينِه في بابِ تزويج عائشة قُبيل أبوابِ الهجرةِ إلى المدينةِ.

وظاهرُ هذا الحديثِ مخالفٌ للترجمةِ، فإن فيه دعاءُ النسوةِ لَمن أَهْدَى العروسَ لا الدعاءَ لهُنَّ، وقد اسْتَشْكَلَه ابنُ التينِ فقال: لم يَذْكُرْ في البابِ الدعاءَ للنسوةِ [وهذا لأن فيه الدعاءُ لمن أَهْدَى؛ يَعْنِي للعروسِ] ".

ولعلَّه أراد كيف صفةُ دعائِهن للعروسِ؟ لكن اللفظُ لا يُسَاعِدُ على ذلك.

وقال الكرمانيُّ: الأمُّ هي الهاديةُ للعروسِ المُجَهِّزَةُ، فهُنَّ دَعَوْنَ لها ولمن مَعَها، وللعروسِ حيث قُلْنَ: على الخيرِ جِئْتُنَّ أو قَدِمْتُنَّ على الخيرِ، قال: ويُحْتَمَلُ أن تَكُونَ اللامُ في النسوةِ للاختصاصِ؛ أي: الدعاءُ المختصُّ بالنسوةِ اللاتي يُهْدين، ولكن يَلْزَمُ منه المخالفةُ بين اللامِ التي للعروسِ؛ لأنها بمعنى المدعوِ لها، والتي في النسوةِ لأنها الداعيةُ، وفي جوازِ مثلِه خلافٌ.

<sup>(</sup>١) ما بين معقوفين من كلام العلامة محمد بن صالح العثيمين كالماكال.



والجوابُ الأوَّلُ أَحْسَنُ ما تُوجَّهُ به الترجمةُ، وحاصلُه أن مرادَ البخاريِّ بالنسوةِ من يُهْدِينَ العروسَ سواءٌ كُنَّ قليلًا أو كثيرًا، وأن من حضَرَ ذلك يَدْعُو لمن أَحْضَر العروسَ، ولم يُرِدِ الدعاءَ للنسوةِ الحاضراتِ في البيتِ قبلَ أن تَأْتِيَ العروسُ، ويُحْتَمَلُ أن تَكُونَ اللامُ بمعنى الباءِ على حذفٍ؛ أي: المختصِّ بالنسوةِ ويَحْتَمِلُ أن الألفَ واللامَ بدلٌ من المضافِ إليه، والتقديرُ، دعاءُ النسوةِ الداعياتِ للنسوةِ المهديَّاتِ، ويَحْتَمِلُ أن تكُونَ بمعنى «مِن»؛ أي: الدعاءُ الصادرُ من النسوةِ.

وعندَ أبي الشيخِ في كتابِ النكاحِ من طريقِ يزيدَ بنِ حفصةً، عن أبيه عن جـدِّه أن النبيَّ مَرَّ بجوارٍ بناحيةِ بني جدرةَ وهُنَّ يَقُلْنَ: فَحَيُّونَا نُحَيِّيكُمْ. فقـال: قلـن حَيَّانـا الللهُ وحَيَّاكُم. فهذا فيه دعاءٌ للنسوةِ اللاتي يَهْدِين العروسَ.

- وقولُه: «يَهْدِينَ». بفتحِ أُوَّلِه من الهِدَايَةِ، وبضمَّة من الهَدِيَّةِ، ولها كانت العروسُ تُجَهَّزُ من عندِ أهلِها إلى الزوجِ احْتَاجَتْ إلى من يَهْديها الطريقَ إليه، أو أُطْلِقَتْ عليها أنها هديةٌ، فالضبطُ بالوجهين على هذين المعنيين.
- وأما قولُه: «وللعروس». فهو اسمٌ للزوجين عندَ أوَّلِ اجتهاعِها يَشْمَلُ الرجلَ والمرأة، وهو داخلٌ في قولِ النسوةِ: على الخيرِ والبركةِ. فإن ذلك يَـشْمَلُ المرأة وزوجَها، ولعَلَّه أشارَ إلى ما ورَد في بعضِ طريقِ حديثِ عائشةَ كها نَبَّهْتُ عليه هناك، وفيه أن أمَّها لها أجْلَسَتْها في حجرِ رسولِ الله ﷺ قالت: هؤلاء أهلُكَ يا رسولَ الله: بارك الله لك فيهم.
- وقولُه في حديثِ البابِ: «فإذا نسوةٌ من الأنصارِ». سَمَّى مِنْهُنَّ أسهاءَ بنتَ يزيدَ بنِ السكنِ الأنصاريةَ. فقد أُخْرَجَ جعفرُ المُسْتَغْفِريُّ من طريقِ يَحْيى بن أبي كثيرٍ، عن كِلابِ بن تلادٍ، عن تلادٍ، عن أسهاءَ مُقَنِّيةِ عائشةَ قالت: لها أَقْعَدْنَا عائشةَ لِنُجلِّيها على رسولِ الله ﷺ، جاءنا فَقَرَّبَ إلينا تمرًا ولبنًا.... الحديثَ.

وأُخْرَجَ أَحمدُ والطَّبَرانيُّ هذه القصة من حديثِ أسهاءَ بنتِ يزيدَ بنِ السكنِ، ووقَع في روايةٍ للطبرانيِّ أسهاءَ بنتَ عُمَيْسٍ، ولا يَصِحُّ؛ لأنها حينئذِ كانت مع زوجِها جعفرِ بنِ



أبي طالب بالحبشةِ.

والمُقنِّيةُ بقافٍ، ونونِ التي تُزِّينُ العروسَ عندَ دخولِها على زوجِها. اهـ على كلِّ حالٍ: الأَحْسَنُ أن يُقالَ: إنه لها أقْبَلَتْ عائشةُ ومعَها أمُّها فَقُلْنَ: على الخيرِ والبركةِ. أرَدْنَ بذلك عائشةَ ومن مَعَها، فيَكُونُ هنا الدعاءُ للعروسِ، وللنساءِ اللاتي يُهْدِينَ العروسَ، وهذا أمرٌ ممكن، فإنك مثلًا إذا أقْبَلَ أناسٌ وقلْتَ: على الخيرِ والبركةِ، أو بارك الله فيكم أو ما أشبَه ذلك، وإن كان الأصلُ المقصودُ واحدٌ منهم، فهو يَشْمَلُ الجميعَ، وحينئذِ ما يَحْتَاجُ أن نَقُولَ: هذا البحثُ الطويلُ والنقاشُ الطويلُ للترجمةِ.

فَنَقُولُ: إن النساءَ لما أَقْبَلَتْ عائشةُ ومعَها أمُّها ومعها مُقَنِّيتُها قلنَ: على الخيرِ والبركةِ للجميع.

وبعضُ الناسِ يَقُولُون: على الطائرِ الميمونِ. وهو بمعنى: على خيرِ طائرٍ؛ يَعْنِي: معناها التفاؤلُ والبركةُ والخيرُ وهذا يجُوزُ؛ لأنَّه تَفَاؤلُ.





## ثم قال البخاريُّ كَلَالْمُهَاكا:

٥٨- باب من أحبَّ البناءَ قبلَ الغزو.

١٥٧ - حدَّثنا محمدُ بنُ العلاءِ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ المباركِ، عن معمرٍ، عن همامٍ، عن أبي هريرة والله عن النبيِّ على قال: "غَزا نبيٌّ من الأنبياءِ فقال لقومِه: لا يَتُبعُنِي رجلٌ مَلَك بُضْعَ امرأةٍ وهو يُرِيدُ أن يَبْنِيَ بها ولم يَبْنِ بها" ".

هذا الحديث واضحٌ جدًّا؛ لأن الإنسانَ الذي عقد على امرأةٍ وهو يُرِيدُ أن يَبْنِيَ بها لا شكَّ أنه يَنْشَغِلُ قلبُه، والجهادُ يَنْبَغِي أن يَكُونَ الإنسانُ فارغَ القلبِ حتى يَتَفَرَّغَ لها اتَّجَه له.

وأخَذ بعضُ العلماءِ من هذا الحديثِ: أن الزواجَ مُقَدَّمٌ على الجهادِ، وهو على إطلاقِه فيه نظرٌ، بل يُقَالُ: مقدَّمٌ إذا كان قد تَمَلَّكَ وعقَد وهو يُرِيدُ أن يَبْنِيَ بها فإنه يُقدَّمُ.

وقولُه: «وهو يُرِيدُ أن يَبْنيَ بها». لو فَرَضْنَا أنه لا يُريدُ ذلك، مثلَ أن يَكُون بينَه وبينَهم أجلٌ لمدةِ سنةٍ أو بعدَ سنتين، أو ما أشبَه ذلك، بحيث يذْهَبُ إلى الغزوِ ويَرْجعُ. فهنا لا حرجَ أن يَخْرُجَ إلى الغزوِ ويَرْجعَ.

وهذا يُشْبِهُ قولَ الرسولِ عَلَيْهُ: «لا صلاة بحضرةِ طعامٍ» "؛ لأنه قد يَتَعلَّـ قُ بالطعامِ ولا يُتْقِنُ الصلاة، وهو مأخوذٌ من قولِـه تعالى: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبُ ۞ وَإِلَى رَبِكَ فَأَرْغَبِ۞ ﴾ [النائع:٧-٨].

\* 發 發 \*

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳/ ۱۳۶۲) (۱۷٤۷) (۳۲).

<sup>(</sup>۲)رواه مسلم (۱/۳۹۳)(۲۰ه) (۲۷).

ثم قال البخاريُّ كَلَالْمُا لِالْ

٥٩ - بابُ من بَنَى بامرأةٍ وهي بنتُ تسع سنين.

١٥٨ ٥ - حدَّثنا قَبِيصَةُ بنُ عقبةَ، حدَّثنا سفيانُ، عن هشامِ بنِ عروةَ، عن عروةَ تَـزَوَّجَ النبيُّ عَلَيْهُ عائشةَ وهي بنتُ ستِّ سنينَ، وبَنَى بها وهي بنتُ تسعٍ ومَكَثَتْ عندَه تِسْعًا ".

لكن هذا مشروطٌ بها إذا كانت تَسْتَطِيعُ وتَتَحمَّلُ الرَّوجَ، أما إذا كانت امرأةٌ صغيرةً؛ أي: صغيرة الجسم، أو نحيفةً لا تَتَحَمَّلُ فيَجِبُ مراعاةُ الأحوالِ.

### \* \*

ثم قال البخاريُّ كَاللَّهُ اللَّهُ الل

٦٠- بابُ البناءِ في السَّفرِ.

109 - حدَّثنا محمدُ بنُ سلامٍ، أخْبَرَنا إساعيلُ بنُ جعفرٍ، عن حُمَيدٍ، عن أنس قال: أقام النبيُّ ﷺ بين خيبرَ والمدينةِ ثلاثًا يُبْنَى عليه بصفيَّةَ بنتِ حُيَيٍّ فدَعَوْتُ المسلمين إلى وليمتِه فها كان فيه من خبز ولا لحم، أمَرَ بالأنطاعِ فَأُلْقِيَ فيها من التمر والأقِطِ والسَّمْنِ، فكانت وليمتَه، فقال المسلمون: إحْدَى أمهاتِ المؤمنين أو ممتا ملكتْ يمينُهُ؟ فقالوا: إن حجَبَها فهي من أمهاتِ المؤمنين، وإن لم يَحْجُبُها فهي مما مَلكَتْ يمينُه، فلها ارْتَحل وطاً لها خَلْفَه، ومدَّ الحجابَ بينَها وبين الناسِ".

في هذا الحديث: دليلٌ على أنه يَجُوزُ للإنسانِ أن يَدْخُلَ على زوّجتِه في السفرِ، سواءٌ كان في بلدٍ أو غيرِ بلدٍ، أما إذا كان في بلدٍ فالأمرُ ظاهرٌ، ولهذا غالبًا تَكُونُ المرأةُ في بلدٍ، والزوجُ في بلدٍ آخرَ، ويَكُونُ الزَّواجُ والدخولُ في بلدِ الزوجةِ، فهو في هذه الحالِ مسافرٌ فَيَصِحُّ، أو مثلًا يَتَوعدان أرضًا يَجْتَمِعُ الناسُ فيها كنزهةٍ مثلًا، ويكُونُ الدخولُ في هذه الأرضِ، فهذا أيضًا لا بأسَ به.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۲۹۰۱) (۱۲۲۲) (۲۷).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۲/ ۵۶۰۱) (۱۳۲۵) (۸۷).



من فوائد الحديث: حسنُ خلقِ الرسولِ ﷺ بإردافِه زوجتَه خلفَه، وأن هذا ليس من الأمرِ الذي يَكُون معيبًا، فإن بعضَ الناسِ قد يَسْتَنْكِفُ أَن تَكُونَ زوجتُه رديفتُه على البعيرِ، أو على الحارِ، أو ما أشبَه ذلك، أما في السياراتِ فالأمرُ أهْوَنُ عندَ الناسِ.

وبالنسبة للأفراح التي تَتِمُّ في القصورِ فلا بأسَ بها إلَّا إذا كان يَشْتَولُ على محرم كالغناءِ المحرمِ أو ما يَفْعَلُه بعضُ الناسِ الآن -نَسْأَلُ اللهَ العافية - يشرِّعُ ويُسَمُّونَها الشرعة بأن يَخْرُجَ الزوجُ والزوجةُ جميعًا أمامَ النساءِ، وهذا لا يَجُوزُ حتى في البيوتِ العاديةِ.

وأنا أرَى أن الاستغناءَ عن هذه الأفراحِ أَحْسَنُ بكثيرٍ؛ لأنها غالبًا يَكُونُ فيها جمعٌ كثيرٌ وهذا مُتْعِبٌ، وربها يَكُونُ فيها أطعمةٌ كثيرةٌ، وتروحُ بدونِ فائدةٍ، فلو حصل الاستغناءُ عنها لكان أحْسَنُ.

وفي بعضِ الأعراسِ يَدْخُلُ الزوجُ على زوجتِه في نفسِ مكانِ العرسِ، ويَخْرُجُ للناس يُبَشِّرُهُم أنه دَخَلَ عليها وهذا من المحرماتِ، أن الرجلَ يُفْضِي إلى زوجتِه، وتُفْضِي إليه ثم يَخْرُجُ يَكْشِفُ سِرَّها.

### \*\*\*

## ثم قال البخاريُّ عَمَّاللهُ الله

٦١- باب البناء بالنهار بغير مَركبٍ ولا نيرانٍ.

إذًا: يَجُوزُ الدخولُ في الضحى، وفي الظهرِ وفي كلِّ وقت، وقولُ البخاريِّ بغيرِ مَرْكَبٍ ولا نيرانٍ كأن هذا في عهدِه أو قبلَ عهدِه مشهورٌ، بأن الزوجَ يَرْكَبُ على بغلةٍ أو شبهَ ذلك، ويُتُبَعُ بنيرانٍ إعلانًا للنكاحِ، ولا شكَّ أن إعلانَ النكاحِ سُنَّةٌ أمَر به النبيُّ ﷺ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۱۰۳۸) (۱٤۲۲) (۲۹).



لكن بشرطِ أن لا يَكُونَ فيه إزعاجٌ للناسِ، وأذيةٌ لهم كما يَفعَلُ بعضُ الناسِ السومَ، إذا جاءت السياراتُ في بعضِ المحافلِ تَجِدُ لها أصواتًا منكرةً، ومزعجةً، وربَّما يَتَسَابَقُون في المشي ويُسْرعُونَ حتى يَحْدُثُ التصادمُ أحيانًا، وهذا خلافُ السنَّةِ.

وأما وضعُ علاماتٍ على بيتِ الزوجِ، وعلى مكانِ الدخولِ من الأنوارِ التي تَكُونُ مُنَبِّهَةً للناسِ أن هذا المحلَّ فيه زواجٌ فهذا لا بأسَ به، وهو من إعلانِ النكاحِ؛ لأن الإعلانَ كما يَكُونُ بالصوتِ بالدُّفِّ يَكُونُ أيضًا بالمشاهدِ ولا حرجَ فيه.

وفيه: دليلٌ على أنه يَنْبَغِي أن المرأةَ تُهَيَّأُ للزوجِ قبلَ أن يَدْخُلَ عليها.

\*發發\*

ثم قال البخاريُّ كَلَّالْشَاتِكَاكَ:

٦٢ - بابُ الأنْمَاطِ ونحوِهَا للنساءِ.

١٦١ ٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا سفيانُ، حدَّثنا محمدُ بنُ المُنْكَدِرِ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله وَ قَال: قال رسولُ الله: «هل اتَّخذُتُمْ أَنْهَاطًا؟» قُلْتُ: يا رسولَ الله وأنَّى لنا أَنْهَاطٌ؟ قال: «إنها ستَكُونُ» (١).

قال القسطلاني: الأنهاط بفتح الهمزة وسكون النون ونحوها من الحلل والفرش للنساء وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد...عن جابر بن عبد الله وها أنه قال: قَالَ رسول الله لجابر لها تزوج: «هل اتخذتم أنهاطًا؟» قال جابر: قلت يا رسول الله، وأنّى. -بفتح النون المشددة، أي: ومن أين لنا أنهاط كذا-...قال وها الله المتكون وذلك من علامات النبوة اتخاذ الأنهاط.

قال النووي كَلَّشُهُ: فيه جواز اتخاذ الأنهاط إذا لم تكن من حرير. وتعقب بأنه لا يلزم، وفيه إشارةٌ أنها ستكون، وأنه على أقره كها في حديث عائشة عند مسلم أنها أخذت نمطًا، وقَالَ عَلَيْهُ: «إن الله لم يأمرنا أن نستر الحجارة والطين». قالت: فقطعته وسادتين فلم يعب

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳/ ۱۲۵۰) (۲۰۸۳) (۳۹).



ذلك. قَالَ: فيؤخذ منه أن الأنهاط لا يكره اتخاذها، بل النهي أن يسترجها.

وقد اخْتُلِفَ في الستر بها.

والذي جزم به جمهور الشافعية: الكراهة. بل صرَّحَ الشيخ أبو بكرٍ منهم بالتحريم لحديث عائشة هذا.

لكن قولُ الرسولِ ﷺ: «هل اتَّخَذْتُمْ أنهاطًا؟» يَدُلُّ على أنه جائزٌ؛ ولهذا قال: يا رسولَ الله وأنَّى لنا أنهاطٌ. ولم يَقُلْ: ألَيْسَتْ حرامًا، فالصحيحُ أن اتَّخاذَها لا بأسَ به.

أما كسوةُ الجدارِ بها فلا يَنْبَغي أن يُكْسَى إلا للحاجةِ إذا كان هناك حاجةٌ مثل أن يَسْتُرها لخوفِ ضوءِ الشمسِ، أو لتدفئةِ المكانِ، أو ما أشبهَ ذلك فلا بأسَ به.

والأنهاطُ: نوعٌ من البُسْطِ قال ابنُ مالكٍ: فَنَمَطٌ عَرَّفْت قُلْ فِيهِ النَّمَطْ ١٠٠٠

### \* 發發\*

ثم قال البخاريُّ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّّهُ اللّّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٦٣ - بابُ النَسوةِ اللاتي يَهْدِينَ المرأةَ إلى زوجِها ودعائِهِنَّ بالبركةِ.
 ١٦٢ - حدَّثنا الفضلُ بنُ يَعْقُوبَ، حدَّثنا محمدُ بنُ سابقٍ، حدَّثنا إسرائيلُ، عن هشامِ بنِ عروة، عن أبيه، عن عائشةَ أنها زَفَّت امرأةً إلى رجلٍ من الأنصارِ فقال نبيُّ الله ﷺ: "يا عائشةُ ما كان مَعَكُم لمُوٌ، فإن الأنصارَ يُعْجِبُهُمُ اللهوّ".

قَالَ ابنُ حجرٍ تَعَلَّلْهُ فِي «الفتح» (١٢/ ٢٢٥):

وَقُولُه: «ودعائِهِنَّ بالبركةِ». ثُبَّتَتْ هذه الزيادةُ في روايةِ أبي ذرِّ وحدَه، وسَقَطَتْ لغيرِه، ولم يَذْكُرْ هنا الإسماعيليُّ، ولا أبو نعيم، ولا وقع في حديثِ عائشةَ الذي ذكره المصنفُ في البابِ ما يتَعَلِّقُ بها، لكن إن كانت محفوظةً فلعلَّه أشار إلى ما ورد في بعضِ طرقِ حديثِ عائشةَ، وذلك فيها أخرَجه أبو الشيخ في كتابِ النكاحِ من طريقِ بهيةً، عن عائشةَ أنها زَوَّجَتْ يتيمةً كانت في حجرِها رجلًا من الأنصارِ، قالت: وكُنْتُ بهيةً، عن عائشةَ أنها زَوَّجَتْ يتيمةً كانت في حجرِها رجلًا من الأنصارِ، قالت: وكُنْتُ

<sup>(</sup>١<mark>) انظر: «ألفية ابن مالك»، باب المعرف بأداة التعريف البيت (١٠٦).</mark>



فيمن أهداها إلى زوجِها، فلم رَجَعْنَا قال لي رسولُ الله ﷺ: «ما قُلْتُمْ يا عائشةُ؟» قالت: قُلْتُ سَلَّمْنَا ودَعَوْنَا اللهَ بالبركةِ ثم انْصَرَفْنَا. اهـ

وفي قولِه ﷺ: «فإن الأنصارَ يُعْجِبُهُمُ اللهوَ». دليلٌ على أن الإنسانَ يَنْبَغِي لـه أن يَتَّخِذَ ما يُعْجِبُ صاحبَه، وما يُسَرُّ به، إلَّا إذا كان شيئًا محرَّمًا، وإلا فإن كونَ الإنسانِ يُعَامِلُ أخاه بها يُعْجبُه ويُحِبُّه فهذا لا شكَّ أنه من حُسْنِ الخُلُقِ، فكان الرسولُ يَقُولُ: ما كان منكم لهوٌ، أو معكم.

وفي لفظ آخرَ في السننِ: «ألا بعثْتُم معَها من يُغَنِّي» ". ولـذلك مَكَّـنَ الرسـولُ ﷺ الحبشةَ من اللعبِ بحرابِهم في المسجدِ في يومِ العيدِ "؛ لأن الحبشةَ يَقُولُون: إنهم من أشدِّ الناسِ حُبًّا للهوِ.

### \* \$ \$ \$ \$

ثم قال البخاريُّ حَمَّالُسُ الله البخاريُّ

٦٤ - بابُ الهدِيَّةِ للعَرُّوسِ.

١٦٥ - وقال إبراهيم، عن أبي عثمانَ - واسمُه الجَعْدُ - عن أنسِ بنِ مالكِ قال: مَرَّ بنا في مسجدِ بنِ رِفَاعَةَ فسَمِعْتُهُ يَقُولُ: كان النبيُّ عَلَيْ إِذَا مرَّ بجَنبَاتِ أُمَّ سُلَيْم دَخَل عليها فسَلَّم عليها، ثم قال: كان النبيُّ عَلَيْ عروسًا بزينبَ فقالت لي أُمُّ سُلَيْم: لو أَهْدَيْنَا لرسولِ الله عَلَيْ هديَّة فقُلْتُ لها: افعَلي فَعَمَدَتْ إلى ثمرٍ وسَمْنِ وأقطِ فاتّخذَتْ حَيْسةً في لرسولِ الله عَلَيْ هديَّة فقُلْتُ لها: افعَلي فَعَمَدَتْ إلى ثمرٍ وسَمْنِ وأقطِ فاتّخذَتْ حَيْسةً في برمةٍ فأَرْسَلَتْ بها مَعِي إليه فانْطَلَقَتُ بها إليه فقال لي: "ضَعْها". ثم أَمَرَني فقال: "ادْعُ لي برمالاً عنه في إليه فانْطَلَقَتُ بها إليه فقال لي: "ضَعْها". ثم أَمَرَني فقال: "ادْعُ لي من لقِيتَ". قال فقعَلْتُ الذي أَمَرَني، فَرَجَعْتُ فإذا البيتُ عاصًّ بأهلِه فرَأيَّتُ الذي أَمْرَني، وَرَجُعْتُ الله، والله، ثم عالما شاء الله، ثم على بنه المحيسةِ وتكلَّم بها ما شاء الله، ثم على بنه على يَلْك الحيسةِ وتكلَّم بها ما شاء الله، ثم على بنه على يَلْك الحيسةِ وتكلَّم بها ما شاء الله، ثم على يَلْك الحيسةِ وتكلَّم بها ما شاء الله، ثم على يَلْك الميسةِ وتكلَّم بها ما شاء الله، ثم على يَلْ يَلْك الميسةِ وتكلَّم بها ما شاء الله، ثم على يَلْك يَلْ يَلْ يَلْمُ الله، وليَأْكُلُ كلُّ رجلٍ جعل يَدْعُو عشرةً عشرةً عشرةً بأكُلُون منه، ويَقُولُ لهم: "اذْكُرُوا اسمَ الله، وليَأْكُلُ كلُّ رجلٍ

<sup>(</sup>١) رواه بن ماجه (١٩٠٠)، وحسنه الشيخ الألب اني إلا بعض ألفاظه وانظر: «الإرواء» (١٩٩٥)، وتعليقه على السنن.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۹۸۸)، ومسلم (۲/ ۲۰۸) (۸۹۲) (۱۷).



هما يَليه ١٠. قال: حتى تَصَدَّمُوا كُلُهم عنها فخرَجَ منهم من خرَج، وبَقِي نَفَرٌ يَتَحدَّنُون. قال: وجَعَلْتُ أَغْتَمُّ، ثُمَّ خرَج النبي ﷺ نحو الحُجَّراتِ، وخَرَجْتُ في إثرِه فقلْتُ: إنهم قد ذَهَبُوا، فرَجَع فدَخلَ البيت وارْخى السنر، وإني لفي الحجرة، وهو يَقُولُ: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّينَ عَامَنُوا لاَ نَدَخُلُوا بُيُوتَ النِّي إِلَا أَتَ بُونَتَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ عَيْرَ نَظِينَ إِنَنهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيثُمْ اللَّهِ عَامَنُوا لاَ نَدَخُلُوا بُيُوتَ النِّي إِلَا أَت بُونَتَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ عَيْرَ نَظِينَ إِنَنهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيثُمْ فَانَدُ عُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَيْمُوا وَلا مُستَقِيبِينَ فِيدِينٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُوفِى النِّبِي فَيَسْتَخِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لاَ يَشْتَخِي مِن النَّجَى فَيَسْتَخِي مِن النَّجَى مِن الْحَقِي ﴾ [الاختراف: ٢٥].

قال أبو عثمان: قال أنسُّ : إنه خدّم رسولَ الله عَلَيْ عشر سنين ".

هذا الحديث فيه دليلٌ على الإهداء للإنسانِ أيام الزواج.

وفيه أيضًا أيةٌ من آياتِ النبيِّ ﷺ حيث أكثر الله تعالى مَذا الحيسَ ووسِع كلَّ هؤلاء الذين جاءوا يأكلُون منه.

وفيه أيضًا: وجوبُ التسميةِ على الأكل؛ لقولِه: «اذْكُرُوا اسمَ الله».

والصحيحُ: أنها واجبةٌ؛ لأن النبي ﷺ أُخْبَرَ بأنه إذا لم يُسَمَّ اللهُ على الأكلِ والشربِ فإن الشيطانَ يُشَارِكُ الإنسانَ في هذا".

وفيه ايضًا أن الأفضلَ والسُّنَّة أن تأكُلَ مها يَلِيك؛ لئلا تُؤْذِيَ غيرَك بأكلِك مها يَليه، ولكن إذا كان في الطعامِ أنواعٌ فلا بأسَ أن تَمُدَّ يَدَك إلى النوع الذي تَشْتَهِيه منه، كها صَحَّ ذلك من حديثِ أنسِ قال: أكَلْتُ مع النبيِّ فجَعَل ﷺ يَتَتَبَّعُ اللَّباءَ اللَّباءَ هي القرعةُ - فها زِلْتُ أُحِبُها مُنْذُ رَأَيْتُ النبيِّ ﷺ يَتَتَبَّعُها ".

الحاصلُ أن العلماء قالوا: إذا كان أصنافًا أو أنواعًا فلا بأسَ أن تَمُدَّ يَدَك إلى ما يَلِي

<sup>(</sup>۱) هكذا رواه البخاري جازمًا به، وقال الحافظ في «التغليق» (٤/ ٢٥٠) لم أظفر به إلى الآن من حديث إبراهيم، وقد رواه أحمد من حديث معمر، ومسلم (٢/ ١٠٥١) (٩٤) من حديث جعفر بن سليان كلاهما عن الجعد أبي عثمان، مطولًا، ومختصرًا، وفيه أمره أن يأكل الرجل مها يليه، وليس فيه التسمية. وانظر: «التغليق» (٤/ ٤٢١)، و «الفتح» (٩/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۳/ ۹۸ ۱۸) (۲۰۱۸) (۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٣٧٩)، ومسلم (٣/ ١٦١٥) (٢٠٤١) (١٤٤٩.



صاحبَك، وإلا فإن السنَّةَ أن تَأْكُلَ مها يَلِيك.

وفيه أيضًا: سعةُ الدينِ الإسلاميِّ، وأنه ما ترَك شيئًا من الأخلاقِ، والأعمالِ مما هو حسنٌ، إلاَّ دَلَّ الناسَ عليه، وأمرهم به، وقد مَرَّ علينا عدةُ مراتِ بأن الله ﷺ قال لنبيِّه محمدٍ ﷺ: ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِنِينَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الخلاه:٨٥].

وفيه أيضًا: شدَّةُ حياءِ النبيِّ عَلَيْ فإنه اسْتَحْيَى أَن يَقُولَ لهوَ لاءِ: اخْرُجُوا، وقد كان عَلَيْ أحيى من العذراءِ في خدرِها أن الكنه إذا انْتُهِكَتْ محارمُ الله فإنه لا يَقُومُ أحدٌ أمامَه؛ لأنه عَلَيْ لا يَسْتَحْي من الحقِّ أللهُ أَمامَه؛ لأنه عَلَيْ لا يَسْتَحْي من الحقِّ أللهُ أَمامَه؛ لأنه عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَ

وفيه أيضًا: دليلٌ على استشهادِ النبيِّ ﷺ بالقرآنِ، وهذا كثيرٌ أن الرسولَ عَلَيْالْهَالْهُوَالِيلِهُ يَسْتَشْهِدُ بالقرآنِ في المناسباتِ، إما لبيانِ الأحكامِ، وإما لبيانِ دخولِ هذه القضيةِ في عموم الآيةِ، أو غيرِ ذلك من المناسباتِ.

وَأَمَا جَعْلُ القرآنِ بدلًا من الكلامِ فإن هذا مُحَرَّمٌ؛ لأن فيه محظورين: المحظورُ الأولُ: تَنْزِيلُ القرآنِ على غيرِ ما أَرَادَ الله عَيْلُ.

فهذه القصةُ ليست بصحيحةٍ، فلو فُرِضَ أنها صحيحةً لقُلْنَا: إنها زللٌ كلُها؛ لأن القرآنَ ما نزَل ليُبْتَذَلَ ويُمْتَهَنَ، لكن لا بأسَ أن الإنسانَ يَذْكُرُ أحيانًا ما يَشْهَدُ للواقعةِ للدخولها في معنى الآيةِ، أو ما أشبَه ذلك.

وفي هذا الحديثِ أيضًا: دليلٌ على أن الحقّ لا يَنْبَغِي أن يُسْتَحَيى منه، بل يَنْبَغِي أن

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۱۱۹)، ومسلم (٤/ ١٨٠٩) (۲۳۲٠) (۲۲).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦١٢٦)، ومسلم (٤/ ١٨١٣) (٧٣٢٧) (٧٧).



تَسْأَلَ، وتَبْحَثَ، وتُنَاقِشَ ما دُمْتَ تُريدُ الحقَّ؛ لأن اللهَ تعالى لا يَسْتَحي من الحقِّ.

ويُسْتفادُ من الآية: إثباتُ الحياءِ للله عَيْل، وجه ذلك أنه سبحانَه أخبَر أنه لا يَسْتَحْيي من الحقِّ فمعناه أن غيرَ الحقّ يَسْتَحي منه، ولو كانت صفةُ الحياءِ منتفيةً لكان لا يَسْتَحي لا من الحقِّ ولا من غيره، كما أنه ورَد أيضًا في الحديثِ الصحيح: "إن الله حييٌّ كريمٌ» ". فأَثبتَ صفةَ الحياءِ للله عَيْل، والحَييُّ والحَييُّ والمحيي يَخْتَلِفُ بعضُها عن بعض.

وقولُه: «قال عثمانُ: قال أنسٌ إنه خدّم النبيَّ عشرَ سنينَ». ذلك لأنّه لما قَدِم النبيُّ عَلَيْهُ وقالت: يا رسولَ الله هذا أنسُ النبيُّ عَلَيْهُ وقالت: يا رسولَ الله هذا أنسُ بنُ مالكِ يَخْدُمُكَ فقال الرسولُ عَلَيْهُ: «اللهمَّ أطِلْ عمرَه، وأكثِرْ ماله وولَده، وأدْخِلُه الجنةَ» ". فأطال الله عمرَه حِلينه، وكثَّر ماله، وولدَه حتَّى إنه قيل: إن له بستانٌ يُثمِرُ في السنةِ مرتين، وأما ولدُه فقال: حدَّثتني ابنتي أميمةُ أنه دُفِنَ لصلبي بعدَ مقدمِ الحجاجِ البصرةَ مائةَ واحدٍ "، أما دخولُ الجنةِ فهو إن شاء اللهُ تعالى مُرْتَقبٌ ذلك.

وفيه أيضًا: جوازُ خدمةِ الأحرارِ؛ لأن أنسَ بنَ مالكِ كان حرَّا، وأنه لا بأسَ أن الحرَّ يَخْدُمُ غيرَه.

وفيه أيضًا: أنك إذا أَرَدْتَ أن تَقْرَأَ القرآنَ تَسْتَعَذْ بالله كها هو معلومٌ، وأما إذا أَرَدْتَ أن تَسْتَعِذْ بالله كها هو معلومٌ، وأما إذا أَرَدْتَ أن تَسْتَدِلَّ بآيةٍ، أو تَسْتَشْهِدَ بها، أو ما أشبَه ذلك، فظاهرُ السنةِ أنك لا تَقُولُ: أعوذُ بالله من الشيطانِ الرجيم، ولهذا لها حدَّث الرسولُ عَلَيْكَالْوَلِيَالِ الصحابَة قال: «اعْمَلُوا فكلُّ من الشيطانِ الرجيم، ولهذا لها حدَّث الرسولُ عَلَيْكَالْوَلِا الصحابَة قال: «اعْمَلُوا فكلُّ

<sup>(</sup>١)رواه أبو داود (١٤٨٨)، وابن ماجه (٣٨٦٥) وصححه الشيخ الألباني كما في «المشكاة» (٢٢٤٤)، وتعليقه على السنن.

 <sup>(</sup>۲)رواه البخاري (۱۳۷۸) (۱۳۷۹) بلفظ: يا رسول الله أنس خادمك ادع الله له. قال: «اللهم أكثر ماله
 وولده وبارك له فيها أعطيته».

وكذا عند مسلم (٢٤٨٠)، (٢٤٨١) (١٤٣) بلفظ: هذا أُنيس ابني أتيتك به يخدمك، فادع الله له... الحديث.

<sup>(</sup>٢)رواه البخاري (١٩٨٢) ومسلم (٢٤٨١) (١٤٣) بنحوه.



مُيسرٌ لَمَا خُلِق له» ثم قرأ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْلَى وَأَنَقَىٰ ۞ ﴾ [اللَّذَانَ: ٥] ... ولم يُذْكُرُ أنه اسْتَعاذَ. وليا حمل الحسن أو الحسين قال: صدق الله: ﴿ إِنَّمَاۤ أَمُولُكُمُ وَأَوْلَا كُمُ وَاتَّالُهُ ﴾ [التَّكَالُوَ: ١٥] ...

### \* 滋 恭 \*

## ثم قال البخاريُّ كَلَالْمُكَالَا:

٦٥ - بابُ استعارةِ الثيابِ للعروسِ وغيرها.

هذه القلادة ضاعت من عائشة بين وحَبَسَتِ الناسَ ليَطْلُبوا هذه القلادة ولم يَكُنْ معهم ماءٌ، فشَكَوا ذلك إلى النبيِّ عَلَيْه، فجاء أبو بكرٍ يُؤنِّبُ عائشة ويَقُولُ: حَبَسْتِي الناسَ على غيرِ ماءٍ. وليس معهم ماءٌ ". ولكن عائشة بين لا تَسْتَطِيعُ أن تَتكَلَّمَ أمامَ أبيها بشيءٍ، فأَنْزَلَ اللهُ آية التيمم، ولها نَزَلَتْ آيةُ التيمم، وتَيَمَّم الناسُ وبَعثَتْ البعيرَ فإذا العقدُ تحتَها، انظر للحكمةِ، فلو أنهم وَجَدُوا العقدَ من أوَّلِ الأمرِ ما حَل هذا الأمرُ، وما أنْزَلَ اللهُ آية التيمم.

وهذا يَحْدُثُ ببركَّةِ بعضِ الناسِ. بأن يَجْعَلُ اللهُ على يدِه خيرًا وبركةً بغيرِ قصدٍ منه.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۳٦۲)، ومسلم (٤/ ٢٠٨٨) (٢٦٤٧) (٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في «مسنده» (٥/ ٣٥٤) (٣٥٤)، وأبو داود (١١٠٩)، والترمذي (٣٧٧٤)، وابن ماجه (٣٦٠٠)، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٤٥٦)، وابن حبان (٣٠٩)، وصححه الشيخ الألباني كما في «المشكاة» (٢٠٥٩)، وتعليقه على السنن.

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (۱/ ۲۷۹) (۳۲۷) (۱۰۹).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٣٤)، ومسلم (١/ ٢٧٩) (٣٦٧) (١٠٨).



ولهذا قال أُسَيْدُ بنُ حُضَيْرِ وَلَيْنَهُ: ما هذه بأوَّلِ بركتِكم يا آل أبي بكر ". يَعْنِي: أنكم أنتم فيكم بركات، وهذا غيرُ التبرُّكِ بالجسمِ، والبدنِ، والثوبِ فإن هذا لا يَجُوزُ إلَّا للرسولِ ﷺ.

والبركةُ التي يُنْزِلُها اللهُ عَلَى يَدِ الإنسانِ أنواعٌ:

فمنها: البركةُ بعلِمِه: بحيثُ لا يَجْلِسُ مجلسًا إلَّا انْتَفَع الناسُ بعلمِه، فهذه لا شكَّ أنها من بركاتِ الإنسانِ، بأن يَكُونَ حريصًا على نشرِ العلمِ، ويَسْلُكُ في نشرِه الوسائلَ التي تُشَوِّقُ الناسَ إلى العلمِ، حتى لا يَمَلَّ الناسُ منه؛ لأن بعضَ الناسِ ربها يَصْطَحِبُ معه كتابًا، وكلَّمَا جلس قرّأ هذا الكتابَ سواءٌ كان الأمرُ مناسبًا أو غيرَ مناسب، وهذا يُحْمَدُ على ما له من النيةِ الطيبةِ، لكن يُعْذَرُ باختيارِ مثل هذه الطريقةِ.

لكُن إذا رأى الإنسانُ مناسبةٌ وتَهَيَّأُ الناسُ لقبولِ النصيحةِ فَحينئذِ يَسْتَطِيعُ أَن يَأْتِي بقصيدةٍ بآيةٍ من القرآنِ، أو بحديثٍ عن الرسولِ بَمْنْالطَلَاوَ الله وهذا أحْسَنُ من أن يأتِي بقصيدةٍ وعرةٍ، فالأحسنُ أن تَجْذِبَ الناسَ إلى كتابِ الله وَ لله عَلَى ما اسْتَطَعْتَ إلى ذلك سبيلًا، وإلى معرفةِ القرآنِ وأحكامِه؛ لأن القرآنَ خيرٌ، وكلُّ الناسِ يَقْرَأُونه، وكلُّ الناسِ مُحْتَاجُونَ إلى فهم معناه.

فباً مكانِك أن تَأْتِيَ بآيةٍ من كتابِ الله وتتكلَّمَ عليها بحسبِ ما عندَك من العلمِ، فينتقِعُ الناسُ بك من هذه الناحيةِ. وهذه بركةٌ علميةٌ.

ومنها البركة في أحلاقه: بأن يَجْعَلَ الله تعالى في أخلاقِه بركة ، بحيث تَكُونُ أخلاقُه أخلاقُه أخلاقًه أخلاقًا حسنة كالسهاحة ، والصدق ، ولين الجانب وما أشبة ذلك ، فيَقْتَدِي الناسُ به ، ونحن أحيانًا نَقْتَدِي بعوام ليس عندَهم علم ، ولكن عندَهم سعة البالِ مثلًا ، حتى إننا نرى بعضهم عندَه مسئولية كبيرة ومع ذلك تجِدُه وكأنه ليس وراءَه شيء ؛ لأنه يُحِبُ أن يُعَامِلَ الناسَ وكأن أكبرَ شغل له هو هذا الذي يُحدّثُه ، وهذه لا شكَّ أنه من بركة إن يُعامِلَ الناسَ وكأن أكبرَ شغل له هو هذا الذي يُحدّثُه ، وهذه لا شكَّ أنه من بركة

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

الإنسانِ أن يَقْتَدِيَ الناسُ به في أخلاقِه.

ومنها البركة في الماكِ: فكم من إنسانٍ عندَه مالٌ قليلٌ بالنسبة إلى مَن عندَه أموالٌ كثيرةٌ جدًّا، ومع ذلك تجِدُ أموالَه القليلةَ قد انْتَفَعَ الناسُ بها، وتَجِدُ صاحبَ الملايين أو المليارات لم يَنْتَفِع الناسُ بهالِه كما انْتَفَعُوا بهالِ هذا الرجل، فهذا أيضًا من البركةِ.

وهناك أيضًا البركةُ في نتائجِ عملِه التي لم يَقْصُدْهَا هَـو بنفسِه. فأحيانًا يَعْملُ الإنسانُ عملًا ولم يَخْطُرْ ببالِه أن الناسَ يَنْتَفِعُونَ به هذا الانتفاع، ومعَ ذلك يَجْعَلُ اللهُ تعالى فيه خيرًا كثيرًا.

وهذا شيءٌ مشاهدٌ، ففي بعضِ الأحيانِ يَكْتُبُ الإنسانُ مثلًا جوابًا لسؤالِ ثم يَجِدُ هذا الجوابَ منتشرٌ بينَ الناسِ انتشارَ النارِ في الهشيم، أو بعبارةٍ أصَحُّ انتشارَ ضوءِ الصبحِ في الأفقِ، وانْتَفَع الناسُ به انتفاعًا كثيرًا، مع أنه تَجِدُه جوابًا أعطاه لواحدٍ من الناسِ مع أن الإنسانَ لم يَقْصُدُ أن يَنْتَفِعَ الناسُ به لكن يَجْعَلُ اللهُ فيه بركةً.

وَأَحِيانًا يَتَكَلَّمُ الإِنسانُ في مجمع كبيرٍ في مسألةٍ من العلمِ، ثم يَنْصَرِفُ الناسُ ما يَفْهَمُهَا إلا قليلٌ منهم.

فالحاصل: أن هذه الأشياء من البركاتِ بركاتٌ حقيقيةٌ ثابتةٌ وليس فيها بأسٌ. ثم هناك شيءٌ آخرَ يَجْعَلُه الله عَ إلى بدونِ قصدٍ من الإنسانِ: فربَّما يَدْخُل رجلٌ على أناسٍ مثلًا ثم بدخولِه عليهم يَحْصُلُ لهم فرحٌ وسرورٌ وأنسٌ ويَنْسَون كثيرًا من أحزانِهم الماضيةِ، وهذا أيضًا واقعٌ كثيرٌ، وهذا نوعٌ من أنواعِ البركةِ.

أما البركةُ بالشخصِ فقط: فهذه لا تَكُونُ إلا للرسولِ عَلَيْ فهو الذي يُتبَرَّكُ بآثارِه، وبشعرِه، وبعرقِه وما أشبَه ذلك، أما غيرُه فلا؛ ولهذا يُعَابُ على بعضِ الناسِ الذينَ يَتَمسَّحُ الناسُ بهم، ويَأْخذُونَ من عرقِهم، أو يَحْرصُ على أنه يَأْخذُ من ثيابِه الذينَ يَتَمسَّحُ الناسُ بهم، ويأخذُونَ من عرقِهم، أو يَحْرصُ على أنه يَأْخذُ من ثيابِه الداخليةِ يَرْتَديها، وأقبحُ من ذلك إذا كان هذا الرجلُ لا خيرَ فيه، بل قد يَكُونُ رجلًا كافرًا بالله، فهذا لا شكَّ أنه من المنكرِ، وأنه لا يَجُوزُ لأحدٍ أن يَتَبرَّكَ بمثلِ هذا النوعِ من التبركِ إلا برسولِ الله عَلَيْ.



ومن فوائد هذا الحديث: فضلُ عائشة ﴿ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ الأمر، ويَجْعَلُ لها الأمر، ويَجْعَلُ لها من كلِّ همِّ فرجًا في الأمورِ الكونيةِ، وفي الأمورِ الشرعيةِ:

ففي الأمورِ الكونية كهذه المسألةِ.

وفي الأمورِ الشرعيةِ: لما أحْرَمَتْ بالعمرةِ مع الرسولِ وجاءت متمتعة حاضَتْ بسَرفَ ١٠٠ و دخَل عليها النبي وهي تَبْكِي، فقال: «ما لَك لَعلَكِ نَفِسْتِ؟» قالت: نعم. قال: «افْعَلِي ما يَفْعَلُ الحاجُّ غيراً أن لا تَطُوفي بالبيتِ». وفَعَلَتْ، لكن هي بي الحجِّ لها أتمَّتْ الحجِّ وكانت قرنت بين الحجِّ والعمرةِ بدليل أن الرسولَ قال لها: «طوافُكِ بالبيتِ وبالصفا والمروةِ يَسَعُكِ لحجِّكِ وعمرتك ». فطلَبَتْ من الرسولِ والله أن يأذن لها في أن تَأْتِي بعمرةٍ، وإلا لم يَكُن من هدي الرسولِ ولا أصحابِه أن الحاجُّ من عمرةٍ بعد الحجِّ أبدًا، ولو كان هذا أمرًا معروفًا عندَهم ما احْتَاجَتْ إلى الإذنِ إلا من حيث أنها زوجةٌ، لكن هي طلبت من الرسولِ واللهِ والكَّتْ عليه حتى قالت: يَنْصَرِفُ الناسُ بحجِّ وعمرةٍ وأنْصَرِفُ بحجِّ، فلما رأى النبيُ والكَّتْ عليه عليه، وخاف أن يَكُونَ في نفسِها شيءٌ بعدَ أن تَرْجعَ، أذِن لها، وأمَر أخاها عبدَ الرحمنِ بنَ أبي بكرٍ أن يَخْرُجَ بها إلى التنعيم، فأتت بعمرةٍ ".

فهذا من الفرج؛ لأنه نفَّس عنها، وأزّال عنها ما في نفسِها من الغمِّ، بسببِ أنها لم تأتِ بالعمرةِ التي كانت قد شَرَعَتْ فيها؛ ولهذا الصحيحُ أن من أتى بالحجِّ فإنه لا يُشْرَعُ له أن يَأْتِيَ بالعمرةِ بعدَه، إلا امرأةٌ حصَل لها كها حصَل لعائشةَ.

وكذلك من أتى بعمرةٍ في غيرِ وقتِ الحجِّ فإنه لا يُشْرَعُ له أن يَخْرُجَ إلى التنعيمِ ليَّاتُيَ بعمرةٍ، سواءٌ كان ذلك لنفسِه أو لغيرِه -من أبيه، أو أمِّه، أو ما أشبَه ذلك- لأن خيرَ الهدي هديُ النبيِّ ﷺ وأصحابِه.

<sup>(</sup>١) سَرِف: وهو بكسر الراء، موضع من مكة على عشرة أميال، وقيل: أقل وأكثر. انظر: «النهاية» لابن الأثير (س رف).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في الحج (١٥٥٦) بغير قوله: طوافك بالبيت والصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. ومسلم بتهامه في الحج (٢/ ٨٧٣) (١٢١١) (١٢٠).



واحتجاجُ بعضِ الناسِ بإطلاقِ الترغيبِ في العمرةِ على أنه يَشْمَلُ مشلَ هذه الصورةِ. نَقُولُ: إن هذا الإطلاقَ يُحْملُ على عملِ السلفِ الصالحِ، فهذا الإطلاقُ الشعورةِ. نَقُولُ: إن هذا الإطلاقَ يُحْملُ على عملِ السلفِ الصالحِ، فلهاذا لم يُطبِّقُوه على ما الذي جاء في النصوصِ كان موجودًا في عهدِ السلفِ الصالحِ، فلهاذا لم يُطبِّقُوه على ما تُطبِّقُه أنت الآن؟ هل كانوا جاهلين بمعناه؟!

إذا كان الرسول على في غزوة الفتح قدم في رمضانَ؛ يَعْنِي: دَخَل في يوم تسعةً عشرَ أو يوم عشرين من رمضانَ، ووَضَعَتْ الحربُ أوزارَها بعد يومين أو ثلاثة بالنسبة إلى مكة، وتفرَّغَ الرسولُ عَلَىٰ الله المالية المالية بكلِّ سهولة أن يَخْرُجَ للتنعيم، ويَأْتِي بعمرة والناسُ في رمضانَ، ومع ذلك ما أتى بها؛ لأن العمرة التي كانت تُشْرَعُ عند السلفِ هي العمرة التي يَقْدُمُ بها الإنسانُ من الحلِّ إلى الحرم، لا التي يَخْرُجُ من الحرم إلى الحلّ، والاستدلالُ بحديثِ عائشة لا بأسَ به، ولكننا نَسْتَدِلُ به على نظيرِه.

وهذه القاعدةُ يَنْبَغِي لطالبِ العلمِ أن يَفْهَمَها: وهي الاستدلالُ بالشيءِ يكون على نظيرِه حتى معَ وجودِ إطلاقٍ أو تعميمٍ. أراَّيْتَ قولَ الرسولِ عَلَيْلَالْلَالَالِيَّالِيَّ اليس من البرِّ الصيامُ في السفرِ» (١٠). فهذا عامٌّ، ولكن هل هذا على عمومِه؟

الجواب: لا، بل يُحْمَلُ على جنسِ السببِ الذي ورَد من أجلِه، والسببُ الذي ورَد من أجلِه، والسببُ الذي ورَد من أجلِه أن الرسولَ عليه وهو في مشقة شديدة فقال: «ليس من البرِّ الصيامُ في السفرِ». فيُحْمَلُ على هذا الحالِ.

وهذا لا يَخْرِمُ القاعدةَ التي قال فيها العلماءُ: العبرةُ بعمومِ اللفظِ لا بخصوصِ السببِ". لأننا الآن عَمَّمْنا اللفظ، ولم نَجْعَل انتفاءَ البرِّ خاصًّا بهذا الرجلِ الذي رآه الرسولُ ﷺ فنَقُ ولُ: هو عامُّ له ولغيرِه لكن يَجِبُ أن تُنزَّلَ النصوصُ على جنسِ ما وَرَدَتْ فيه.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۹٤٦)، ومسلم (۲/ ۲۸۷) (۱۱۱۵) (۹۲).

<sup>(</sup>۱) انظر: «المستصفى» للغزالي (١/ ٢٣٦)، و «روضة الناظر» لابن قدامة (١/ ٢٣٣)، و «الموافقات» للشاطبي (٣/ ٢٨٤)، و «إرشاد الفحول» للشوكاني (١/ ٢٣٠).



فعائشةُ ﴿ عَلَىٰ الحَاءِ من جنسِها امرأةٌ أَحْرَمَتْ بعمرةٍ وجاءَها الحيضُ، ولم تَتَمَكَّنْ من أداءِ العمرةِ قبلَ الحجِّ، وأَدْخَلَتْ الحجَّ على العمرةِ، وصارت قارنةً ثم لم تَطِبْ نفسُها إلا أن تَأْتِي بعمرةٍ نَقُولُ: ائتي بعمرةٍ، فليس هناك مانعٌ.

أما أن نُطْلِقَ البابَ هكذا فهذا فيه نظرٌ ظاهرٌ؛ لأنه يَحْصُلُ بسببِه من الضيقِ على الناسِ والمشقة ما لو ترك الناسُ العملَ به ما وجَدَ هذه المشقة، فبعضُ الناسِ يَخْرُجُونَ في الصباح والمساءِ يَأْتُونَ بعمرةٍ.

وبعضُ الناسِ يَقُولُ: أنا سوف أَجْعَلُهَا لأبي، وجدي، وعمِّي، وأخِي، وخالي، وآخرُ يَقُولُ: أنا عندِي عشرون قريبٍ، وعندِي خمسةُ أيامٍ فقط في مكةً، فيَلْزَمُ أن آتي في كلِّ يوم بأربع عمراتٍ.

ولا شكَّ أن هذا غيرُ مشروعٍ لأن الأصلَ في العباداتِ الاتباعُ، وأنها إنها شُرِعَتْ لإصلاحِ قلبِ المتعبدِ، فهذا الرجلُ الذي أتى بعمرةٍ لأخيه، أو لعمِّه ماذا انْتَفعَ أخوه أو أبوه، أو عمُّه بذلك؟! ما انْتَفع إلا أنه يَتَّكلُ على غيره في مثلِ هذه الأمورِ، ويَبْقَى في بيتِه وبين أهلِه يَقُولُ: ولدي حجَّ عني، أو أخي حجَّ عني والحمدُ الله.

ولهذا الآن بعضَ الناسِ في أيامِ الحجِّ يَعْطُون واحدًا مثلًا خمسائةِ ريالِ، أو ألف ريالٍ أو ألف ريالٍ أو ألف ريالٍ أو ألفين ويَقُولُ: حُجَّ عني -سبحانَ الله - تُكلِّفُ واحدًا يَتَعَبَّدُ لك لله، فإذا كُنْتَ تُرِيدُ التعبد لله فلتكُنْ العبادةُ منك، ويَكُونُ قلبُك عابدًا لله قاصدًا له.

فالحاصلُ أننا نَقُولُ: إن عائشةَ ﴿ عَلَى قَد يَسَّرَ اللهُ لها أمورًا كثيرةً، وفيها بركةٌ وهذا ليس بغريبٍ لأنها الصديقةُ بنتُ الصديقِ، زوجةُ أفضلِ الخلقِ ﴿ عَلَى اللهُ وصلًى اللهُ وسلَّم على زُوجِها، ورضِي عن أبيها؛ فلهذا كان في سعيها حَيرٌ وبركةٌ، وكان في نشرِ العلمِ الذي نَشَرَتُهُ في الأمةِ ما لم يُوجَدُ من أيِّ امرأةٍ أُخْرَى.



وقولُه: «بابُ استعارةِ الثيابِ للعروسِ وغيرِها». كلمة وغيرِها يُحْتَمَلُ أنها معطوفةٌ على العروسِ، وعلى كلا الوجهين فهو معطوفةٌ على العروسِ، وعلى كلا الوجهين فهو صحيحٌ؛ يَعْنِي: يَجُوزُ للمرأةِ المتزوجةِ أن تَسْتَعِيرَ الثيابَ، وغيرَ الثيابِ، فالحديثُ ورَد في قلادةٍ، ويَجُوزُ أيضًا لغيرِ المتزوجةِ أن تَسْتَعِيرَ الثيابَ وغيرَ الثياب.

والاستعارةُ بالنسبةِ للمستعيرِ مباحةٌ، وبالنسبةِ للمعيرِ سنَّةٌ؛ لأنها من الإحسانِ الذي أمر الله به وأخبَر أنه يُحبُّ فاعله.

### \* 滋 滋 \*

ثم قال البخاريُّ كَالْمُأْتِالَ:

٦٦ - بابُ ما يَقُولُ الرَّجُلُ إذا أَتَى أَهْلَه.

١٦٥ - حدَّثنا سَعْدُ بنَّ حَفْص، حدَّثنا شَيْبَانُ، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعدِ، عن كُريْب، عن ابنِ عباس قَالَ: قَالَ النبيُّ ﷺ: "أما لو أنَّ أحدَهم بَقُولُ حين بأي أهلَه: بسمِ الله اللَّهُمَّ جَنَبْني الشيطانَ وجَنَّبِ الشيطانَ ما رَزَقْتَنا، ثم قُدرَ بينها في ذلك أو قُضِى ولدَّ لم يَضُرَّهُ شيطانٌ أبدًا"".

في هذا الحديثِ بيانُ ما يُسَنُّ أن يَقُولَه الإنسانُ عندَ إتيانِ أهلِه؛ يَعْنِي: الجهاعَ يَقُولُ: بسمِ الله اللَّهُمَّ جَنِّبْني الشيطانَ، وجَنِّبِ الشيطانَ ما رَزَقتَنا. فإذا قَدَّرَ اللهُ تعالى بينَها ولدًا من هذا العمل فإنه لا يَضُرُّه شيطانٌ أبدًا.

فالرسولُ عَلَىٰ اللهِ يَقُولُ: «لا يَضُرُّه» معناه أن الشيطانَ يُحَاوِلُ أن يَضُرَّه ولكنه لا يَضُرُّه، وهذا الذي قاله النبيُ عَلَيْ لا شكَّ أنه حقٌّ، وأنه صدقٌ، ولكنه سببٌ من الأسباب، والأسباب قد تُقابِلُها موانعُ تَكُونُ أشدَّ منها، وإنها قُلْتُ ذلك لئلا يَقُولَ قائلٌ: إننا نَجِدُ أناسًا يَقُولُونَ كلَّما أتوا أهلَهم هذا الذكرَ، ومع ذلك نَجدُ من ذرِّيتِهم من يَكُونُ ضالًا قد ضَرَّه الشيطانُ، فكيف يَتَخلَّفُ ما أخبرَ به النبيُ عَلَيْهُ؟

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۱۰۵۸) (۱۱۳۲) (۱۱۲).



والجوابُ أَن يُقَالَ: إن هذا سببٌ. فإذا قُلْتَ: هذا سببٌ وقد يُوجدُ مانعٌ يَمْنَعُ من دخولِ هذا السببِ. فإنَّ هذا يُثَبِّطُ عزائمَنا ويجْعَلُنا نَتَهاونَ في هذا الأمرِ، ولا نَثِقُ فيه تهامَ الثقةِ.

فالجوابُ على هذا أن نَقُولَ: الأصلُ عدمُ الهانعِ، لكن لو تَخَلَف الأمرُ فإننا لا نَقُولُ إن الرسولَ عَلَيْ كَذَبَ ولا كُذِب، ولكن وجِد مانعٌ يَمْنَعُ، وكما أن أسبابَ الضلالِ والكفرِ قد يُوجَدُ فيها مانعٌ يَمْنَعُ من نفوذِها، فكذلك أسبابُ الهدى والإيهانُ يُوجَدُ لها موانعُ وقد قال النبي عَلَيْ لَمَا لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ومع ذلك نَجِدُ أحيانًا: ولدُ النصرانيِّ يَكُونُ مسلمًا، وولدُ اليهوديِّ يَكُونُ مسلمًا، وولدُ اليهوديِّ يَكُونُ مسلمًا، وولدُ المجوسيِّ يَكُونُ مسلمًا، ولكن تَرْبيَتُهُ ونشأتُه في أحضانِ هؤ لاء سببٌ لكونِه يَكُونُ على دينِهم، وقد يُوجَدُ مانعٌ أقْوَى من هذا السبب يَتَأَثَّرُ به أكثرَ.

وقال بعضُ العلماء ": إن المراد بانتفاء الضررِ هنا ليس انتفاء الضررِ الدينيّ، بل انتفاء الضررِ الذي يَكُونُ عند الولادة؛ لأنه ما من مولودٍ ولد إلا نخسه الشيطانُ في خاصرتِه عند ولادتِه" يُرِيدُ أن يَقْتُلَه؛ لأن الشيطانَ عدوٌّ لبني آدمَ من يومِ السكونِ على الأرض، وهو قد بَدَأ يَشْتَغِلُ بأذيتِهم وضررِهم، فيَكُونُ المرادُ لم يَضُرَّه الشيطانُ أبدًا؛ يَغْنِي: في هذا الأمرِ خاصة، ولكن ظاهرُ الحديثِ العمومُ.

والأوْلَى أن يُقَالَ: إن هذا من الأسبابِ ولكن قد يُوجَدُ للأسبابِ موانعٌ تَكُونُ أقوى منها، ويُعِينُك على فهم هذا الشيءِ أنك قَرَأْتَ في الفقهِ أسبابَ الميراثِ، وقَرَأْتَ بعدَها موانعَ الميراثِ، فالأسبابُ موجبةٌ، والموانعُ حائلةٌ، تَحُولُ بينَ السببِ ونفوذِه، وهكذا الأمورُ الشرعيةُ، فالأحكامُ الجزائيةُ كالأحكامِ الشرعيةِ التكليفيةِ، كها أن لهذه موانعُ فلهذه موانعُ.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۳۸۵)، ومسلم (٤/ ٢٧) (٢٠٥٨) (٢٢).

<sup>(</sup>٢) سيأتي إن شاء الله قريبًا كلام أهل العلم فيها سيذكره الشيخ من كلام الحافظ في «الفتح» (٩/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (٤/ ١٨٣٨) (٢٢٦٦) (٢٤١).

# قَالَ ابنُ حجرٍ تَعَلَّشُا عِالَ من «الفتح» (٩/ ٢٢٩):

وق رواية عند مسلم وأحمد: "لم يُسَلَّطْ عليه الشيطانُ، أو لم يَضُرَّه الشيطانُ» وتَقدَّم في بدء شعبة عند مسلم وأحمد: "لم يُسَلَّطْ عليه الشيطانُ، أو لم يَضُرَّه الشيطانُ» وروح بن القاسم الخلق من رواية همام، وكذا في رواية سفيان بن عيينة، وإسرائيل، وروح بن القاسم بلفظ "الشيطانُ». واللامُ للعهدِ المذكورِ في لفظ الدعاء، ولأحمدَ عن عبد العزيز العمي عن منصور: "ولم يَضُرَّ ذلك الولدَ الشيطانُ أبدًا»، وفي مرسل الحسن، عن عبد الرزاقِ: "إذا أتى الرجلُ أهلَه فليَقُلْ باسمِ الله اللَّهُمَّ بارك لنا فيها رَزَقْتنا ولا تَجْعَل للشيطانِ نصيبًا فيها رَزَقْتنا، فكان يُرجَى إن حَمَلْت أن يَكُونَ ولدًا صالحًا». واختُلِفَ في الضررِ المنفيِّ بعد الاتفاقِ على ما نَقَلَ عياضٌ على عدمِ الحملِ على العمومِ في أنواعِ الضررِ، وإن كان ظاهرًا في الحملِ على عمومِ الأحوالِ من صيغةِ النفي مع التأبيدِ، وكان سببُ وإن كان ظاهرًا في الحلقِ: "أن كلَّ بني آدم يَطْعَنُ الشيطانُ في بطنِه حين يُولَدُ إلا من ذلك ما تَقَدَّمَ في بدءِ الخلقِ: "أن كلَّ بني آدم يَطْعَنُ الشيطانُ في بطنِه حين يُولَدُ إلا من السببُ صُرَاخِه.اهـ

وقولُه: «فإنَّ هذا الطعنَ ضررٌ». ليس هو بصحيحٍ، بل هو أذيةٌ وعلى كلِّ حالٍ لا يَتَضَرَّرُ الإنسانُ به إلا في هذه الساعةِ، فهذه تُسَمَّى أذِيةٌ مثلَ ما يَتَأَذَّى الإنسانُ برائحةِ البصلِ، والروائحِ الكريهةِ، لكن لا يَتَضَرَّر بها اللهم إلا إذا صارت قويةً.

ثم قَالَ ابنُ حجرِ عَلَيْنَاهِ فِي «الفتح» (٩/ ٢٢٩):

ثم اخْتَلَفُوا فقِيلَ: المعنى «لم يُسَلَّطُ عليه من أجل بركةِ التسميةِ، بل يَكُونُ من جملةِ العبادِ الذين قِيلَ فيهم: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَنُ ﴾. ويُؤيِّدُه مرسلُ الحسنِ المذكورِ، وقِيلَ: المرادُ لم يُطْعَن في بطنِه. وهو بعيدٌ لمنابذتِه ظاهرَ الحديثِ المتقدمِ، وليس تخصيصُه بأوْلَى من تخصيصِ هذا، وقِيلَ: المرادُ لم يَصْرَعُه. وقِيلَ: لم يَضُرَّه في بدنِه.

وقال ابنُ دقيقِ العيدِ: يُحْتَمَلُ أن لا يَضُرَّه في دينِه أيضًا، ولكن يُبْعِدُه انتفاءُ



العصمةِ وتُعُقِّبَ بأن اختصاصَ من خُصَّ بالعصمةِ بطريقِ الوجوبِ لا بطريقِ الجواذِ، فلا مانعَ أن يُوجدَ من لا يصْدُرُ منه معصيةً عمدًا، وإن لم يَكُن ذلك واجبًا له.

[لا. هذا غلطٌ فإذا حَمَلْنَا البحديثَ صارت عصمتُه من الذنوبِ واجبةٌ بمقتضى الخبر] ". وقال الداووديُّ: معنى "لم يَضُرَّه". أي: لم يَفْتِنْه عن دينِه إلى الكفر، وليس المرادُ عصمتَه منه عن المعصيةِ وقِيلَ: "لم يَضُرَّه" بمشاركهِ أبيه في جماعٍ أمِّه، كه جاء عن مجاهدٍ إن الذي يُجامِعُ ولا يُسَمِّي يَلْتفُّ الشيطانُ على إحليلِه فيُجَامِعُ معَه، ولعلَّ هذا أقربُ الأجوبةِ، ويَتَأيَّدُ الحملُ على الأوَّلِ بأن الكثيرَ ممن يَعْرِفُ هذا الفضلَ العظيمَ يَدْهَلُ عنه عند إرادةِ المواقعةِ، والقليلُ الذي قد يَسْتَحْضِرُه وَيَفْعَلُه لا يَقَعُ معه الحملُ فإذا كان ذلك نادرًا لم يَبْعُدُ.اهـ

أنا عِنْدِي أننا إذا حَملْنَاه أيضًا على العمومِ فرُبَّما يُقَالُ: إنه لا يَعْنِي أن السيطانَ لا يَأْمُرُه بالمعصيةِ وأنه لا يَعْصِي الله فقد يَعْصِي الله ولكن يُوَقَّق للتوبةِ، فإذا وفِّق للتوبةِ الله ولكن يُوقَّق للتوبةِ، فإذا وفِّق للتوبةِ انْتَفَى الضررُ، وحينئذٍ يُفَرَّقُ بينَه وبينَ من يُعْصَمُون من الذنوبِ من الأنبياءِ، بأن هذا يَفْعلُ الذنب، ويُوفَّق للتوبةِ منه، بخلافِ الأنبياءِ.

ومسألةُ عصمةِ الأنبياءِ سبق الكلامُ فيها مرارًا، وقُلْنَا: إن عصمةَ الأنبياءِ فيما طريقُه البلاغُ ثابتٌ، وأما عصمتُهم من بعضِ الذنوبِ التي يَفْعَلُونها عن اجتهادٍ أو بمقتضى الطبيعةِ البشريةِ -ولكنها ليست تُسِئُ إلى أخلاقِهم - فهذا قد يَقَعُ منهم، ولكنهم لا يُقرُّونَ عليه، وهذا هو الفرقُ بينَهم وبينَ غيرِهم.

وعلى كلِّ حالٍ أَحْسَنُ مَا يَكُونُ عندنا مَا قَرَّرْناه أُولًا؛ وهو أن هذا سببٌ ولكنه قـد يُوجَدُ موانعُ تَمْنَعُ نفوذَه بأن تَكُونَ أقوى منه، وحينئذٍ يَبْقَى الإنسانُ راجيًا وطامعًا في فضلِ الله عَجَلِلُ إذا أتى أهلَه، فيقُولُ هذا الذكرَ.

<sup>(</sup>١) ما بين معقوفين من كلام العلامة محمد بن صالح العثيمين تَحَلَّقهُ.

ثم قال البخاريُّ كَلَمْمُ قَالَ: 77 - بابُ: الوليمةُ حقُّ.

وقال عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ: قال لي النبيُّ عَلِيَّ: «أَوْلُمْ ولو بشاةٍ» ".

المُعْرَفِ أَنسُ بِنُ مالكِ عِنْ بُكِيرِ قال: حدَّثَني اللَّيث، عن عُقَيْل، عن ابن شهاب قال: أخْبَرَفِ أَنسُ بنُ مالكِ عِنْ أَنَّه كَانَ ابنَ عشر سنبنَ مَقْدَمَ رسولِ الله عِلى المدينة فكان المُهَاتِي يُواظِينِني على خدمةِ النبي عِلى فخدمته عشر سنبنَ، وتوفَّي النبي على وانيا ابنُ عشرين سنة، فكنتُ أعلمَ الناسِ بشأنِ الحجابِ حين أُنزِل وكان أوَّلَ ما أُنزِلَ فِي مُبْتَنى مسولِ الله عِلى بزينبَ بنتِ جحش أصبَح النبي على بها عروسًا، فدَعا القومَ فأصَابُوا من الطعام ثم خَرَجُوا وبَقِي رهظ منهم عندَ النبي على فأطالُوا المكثَ فقام النبي على فخرجَ وخَرَجتُ معه لكي يَخْرُجُوا فمَشَى النبي على ومَشَيْتُ، حتى جاءَ عتبَة حُجْرَةِ عائشةَ مُ طُنَّ أَنهم خَرَجُوا مُرجع ورجعتُ معه، حتى إذا دَخَل على زينبَ فإذا هم عائشةَ ثم ظُنَّ أنهم خَرَجُوا مُرجع ورجعتُ معه حتى إذا يلّع عتبةً حُجْرَةِ عائشةَ، وظَنَّ الهم خَرَجُوا مَرجع ورجعت معه حتى إذا يلّغ عتبةً حُجْرَةِ عائشةَ، وظَنَّ الهم خَرَجُوا مَرْجع ورجعت معه حتى إذا يلّغ عتبةً حُجْرَةِ عائشةَ، وظَنَّ الهم خَرَجُوا مَرجع ورجعت معه، فإذا هم قد خَرَجُوا فضَرَبِ النبي عِنْ يَيْنِي وبَيْنَه بالسِّر وأُنزل الحجابُ".

هذا الحديثُ أَبْسَطُ مها سَبَق، وفيه بيانُ الحيلةِ المباحةِ؛ لأنه عَلَيْلَمَلَاوَالِيلَا خرَج لعلّهم يَخْرُجونَ، والحيلُ المباحةُ جائزةٌ، ومنها التوريةُ في الكلام، فالنبيُ عَلَيْلَالَاوَالِيلا خرَج وهم وَقَيْ ما عَلِمُوا لهاذا خرَج، ولو عَلِمُوا أنه خرجَ لأجلِ أن يَخْرُجُوا لانْصَرَفُوا، ولكن ظَنُّوا أنه خرَجَ لحاجةٍ، فلما رَجَع وجدَهم باقين رجَع مرةً ثانيةً حتى خَرَجُوا. وفيه: ما سبَق من شدَّةِ حياءِ النبيِّ عَلَيْقِيدَ.

<sup>(</sup>١) علقه البخاري بصيغة الجزم وأسنده في كتاب مناقب الأنصار (٦٣) باب إخاء النبي ري بين المهاجرين والأنصار (٣٧٨). وانظر: «تغليق التعليق» (٤٢١/٤).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۲۶ ۱) (۸۲ ۱) (۸۸).



ونيه: ثبوتُ الوليمةِ وأنها خاصَّةٌ بالزوجِ، وأما ما يَصْنَعُه أهـلُ الزوجةِ فهـذه وإن سُمِّيَتْ وليمةً لكن ليست هي الوليمةُ التي يُؤْمَرُ بها، والتي إجابتُها واجبةٌ.

قَالَ ابنُ حجرٍ تَظَلَّمُا قَالَ فِي «الفتح» (٩/ ٢٣٠):

وحشيِّ بنِ حربٍ رفَعه: «الوليمةِ حُقُّ». هذه الترجمةُ لفظُ حديثٍ أخرَجَه الطبرانيُّ من حديثِ وحشيِّ بنِ حربٍ رفَعه: «الوليمةُ حقُّ، والثانيةُ معروفٌ، والثالثةُ فخرٌ». ولمسلم من طريقِ الزهريِّ عن الأعرج، وعن سعيدِ بنِ المسيَّبِ عن أبي هريرةَ قال: «شرُّ الطعامِ طعامُ الوليمةِ يُدْعَى الغنيُّ ويُتُرَكُ المسكينُ وهي حقٌّ». الحديث.

ولأبي الشيخ والطبرانيِّ في الأوسطِ من طريقِ مجاهدٍ، عن أبي هريرةَ رفَعه «الوليمةُ حقَّ وسنَّةُ، فمن دُعِيَ فلم يُجِبُ فقد عَصَى»: الحديثَ، وسأذْكُرُ حديثَ زهيرِ بنِ عثمانَ في ذلك وشواهدَه بعدَ ثلاثِ أبوابِ.

وروى أحمدُ من حديثِ بريدةَ قال: لها خطَب عليٌّ فاطمةَ قال رسولُ الله ﷺ: «إنه لابدَّ للعروسِ من وليمةٍ». وسندُه لا بأسَ به.

قال ابنُ بطالٍ قولُه: «الوليمةُ حقٌّ». أي؛ ليست بباطل بل يُنْدَبُ إليها، وهي سنّة فضيلةٌ، وليس المرادُ بالحقِّ الوجوبَ. ثم قال: ولا أعْلَمُ أحدًا أوْجَبَها. كذا قال، وغفَل عن روايةٍ في مذهبه بوجوبِها نقلها القرطبيُّ وقال: إن مشهورَ المذهبِ أنها مندوبةٌ. وابنُ التينِ عن أحمد، لكن الذي في «المغني» أنها سنّةٌ، بل وافَق ابنُ بطالٍ في نفي الخلافِ بين أهلِ العلمِ في ذلك، قال: وقال بعضُ الشافعية: هي واجبةٌ؛ لأن النبيَّ عَلَيُ أمر بها عبدَ الرحمنِ بنَ عوفٍ؛ ولأن الإجابة إليها واجبةٌ فكانت واجبةً. وأجابَ بأنه طعامٌ لسرورٍ حادثٍ فأشبه سائرَ الأطعمةِ، والأمرُ محمولٌ على الاستحبابِ بدليلِ ما ذَكْرَناه؛ ولكونِه أمره بشاةٍ وهي غيرُ واجبةٍ اتفاقًا، وأما البناءُ فلا أصلَ له.

قُلْتُ: وسَأَذْكُرُ مزيدًا في بابِ إجابةِ الداعي قريبًا، والبعضُ الذي أشار إليه من الشافعيةِ هو وجهٌ معروفٌ عندَهم، وقد جزَم به سليمُ الرازيُّ، وقال: «إنه ظاهرُ نصِّ الأمِّ»

ونقَله عن النصِّ أيضًا الشيخُ أبو إسحاقَ في «المهذَّبِ»، وهو قولُ أهلِ الظاهرِ كما صَرَّحَ به ابنُ حزمٍ، وأما سائرُ الدعواتِ غيرُها فسَيَأْتِي البحثُ فيه بعدَ ثلاثةِ أبوابِ.اهـ

\* ※ ※ \*

ثم قال البخاريُّ كَلَّالُمُا الله

٦٨ - باب الوليمة ولو بشاةٍ.

النبي على النبي على محدد الرحمن بن عوف - وتزوّج امرأة من الأنصار -: «كم أصد قتها؟» سأل النبي على عبد الرحمن بن عوف - وتزوّج امرأة من الأنصار -: «كم أصد قتها؟» قال: وزْنَ نواةٍ من ذهب، وعن حميد، سَمِعْتُ أنسًا قال: لما قدمُوا المدينة نزلَ المهاجرون على الأنصار فنزَل عبدُ الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال: المهاجرون على الأنصار فنزَل عبدُ الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال: أقاسِمُكَ مالى وأنزِلُ لك عن إحدى امرأتي قال: باركَ اللهُ لك في أهلِك ومالك، فخرج إلى السوق فباع واشترى، فأصاب شيئًا من أقِط وسَمْن، فتزَوَّج، فقال النبي على الوبشاق النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الموق في الموق في الموق في المال النبي الله النبي الله النبي الموق في ال

١٦٨ ٥ - حَدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ، حدَّثنا حمادٌ، عن ثابتٍ، عن أنسٍ قال: ما أوْلَـمْ النبيُّ ﷺ على شيءٍ من نسائِه ما أوْلَمَ على زينب، أوْلَمَ بشاةٍ ".

الله ﷺ أَعْتَقَ صِفيةَ وتَزَوَّجَها وجعَل عَتَقَها صِداقَها، وأَوْلَمْ عليها بحَيسِ".

البحَيْسُ عندنا يُسَمُّونَه: «قشدة» وهو تمرٌ كانوا في عهدِ الرسولِ عَلَيْهُ يضَعُون معه أقطًا وسمنًا أما الآن فنضَعُ مع التمرِ سمنًا ودقيقًا. وهو من الطعامِ الشهيِّ في أيامِ الشتاءِ، أو الأيامِ التي بينَ الشتاءِ وبينَ الصيفِ.

\* ※ ※ \*

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۱۰٤۲) (۱۲۷) (۷۹) مختصرًا.

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (7/ P3 · ۱) (۸۲ ۱) ( · P).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢/ ١٠٤٧) (١٣٦٥) (٨٨) وذكر القصة.



ثم قال البخاريُّ كَلَالْمُالِالْ:

١٧٠٥ - حدَّثنا مالكُ بنْ إسماعيلَ، حدَّثنا زهيرٌ، عن بَيَانٍ قال: سَمْعِتُ أنسًا يَقُولُ:
 بنى النبيُّ ﷺ بامرأةٍ فأَرْسَلني فدَعَوْتُ رجالًا إلى الطعام.

🗘 قوله: «بامرأة» الظاهرُ: أنها زينبُ كما سبَق.

وقولُه: «ما أَوْلَمَ على زينبَ أَوْلَمَ بشاةِ». يُؤْخَذُ من هذا أَن أَعْلَى وليمةً صنَعَها الرسولُ في زواجِه هي الشَّاةُ؛ ولهذا قال فقهاؤُنا رحِمهم اللَّهُ: إِن أَعْلَى ما يُولَمُ به السَّاةُ اللهُ مع أَن ظاهرَ حديثِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ أَن أَقَلَ ما يُولَمُ به، ويُمْكِنُ أَن الشَّاةُ اللهُ على اختلافِ حالِ الناسِ.

#### \* 益益\*

ثم قال البخاريُّ كَلَّالْمُ كَالَا:

٦٩ - بابُ منْ أَوْلَمَ على بعضِ نسائِه أكثَر من بَعْضٍ.

١٧١ ٥ - حَدَّثنا مُسَدِّدٌ، حدَّثنا حمادُ بنَ زيدٍ، عن ثابتٍ قال: ذُكِرَ تزويجُ زينبَ بنتِ جَحْسْ عند أنسٍ فقال: ما رَأَيْتُ النبيَّ ﷺ أَوْلَم على أحدٍ من نسائِه ما أَوْلَمَ عليها أَوْلَم بشاؤٍ ".

### \*\*\*

ثم قال البخاريُّ كَلَاللهُ لَكَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٧٠- باب من أوْلَمَ بأقل من شاةٍ.

١٧٢ ٥ - حدَّثنا محمدُ بنُ يوسفَ، حدَّثنا سفيانُ، عن منصورِ بنِ صفيَّة، عن أمَّه صفيةً بنتِ شَيْبَة قالت: أوْلَمَ النبيُّ على بعضِ نسائِه بمُدَّيْن من شَعيرِ.

<sup>(</sup>۱) قال صاحب «المبدع» (۷/ ۱۸۰): يستحب بشاة فأقلَّ. وقال صاحب «الإنصاف» (۸/ ٣١٦): ولو بشاة فأقلَّ قاله في الرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع وغيرهم، وقال في «الهداية»: والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر وغيرهم يستحب أن لا تنقص عن شاة، وانظر: «الكافي» (۳/ ١١٦)، و«كشاف القناع» (٥/ ١٦٦) و«المغنى» (٧/ ٢١٢).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۲/ ۹۹۰۱) (۸۲۶۱) (۰۹).



وَ قُولُه: "مُدَّيْنِ من شعير". يَعْنِي: نصفَ صاع، وصاعُ النبيِّ عَلَيْ أقلُ من الصاعِ المعروفِ عندنا الآن بالخُمُسِ؛ يَعْنِي: أنَّ المدين يَنْقُصَانِ خُمُسَا الصَّاعِ المعروفِ الآن، فصاعُ النبيِّ عَلَيْ كيلوين وأربعين جرامًا؛ أي: أربعةُ أمدادٍ فيكُونُ المدُّ نصفَ كيلو وعشرةِ جراماتٍ؛ يَعْنِي: كيلو وعشرين جرامًا من الشعير، ويُمْكِنُ الشعيرُ أن يكُونَ أقلً؛ لأن الشعيرَ أخفُ من البُرِّ.





ثم قال البخاريُّ كَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٧١- بابُ حقِّ إجابةِ الوليمةِ والدعوةِ، ومن أوْلَم سبعةَ أيامٍ ونحوَه. ولم يُوَقِّتِ النبيُّ ﷺ يومًا ولا يومين ".

١٧٣ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ يوسفَ، أخْبَرنا مالكٌ، عن نافع، عن عبدِ الله بنِ
 عمرَ نَظُ أن رسولَ الله ﷺ قال: "إذا دُعِيَ أَحَدُكُم إلى الوليمةِ فَلْيَاْتِهَا".

١٧٤ ٥ - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا يَحْيَ، عن سفيانَ، قال: حدَّثني منصورٌ، عن أبي وائلٍ، عن أبي وائلٍ، عن أبي أبي وائلٍ، عن أبي مُوسَى، عن النبيِّ ﷺ قال: «فُكُّوا العَانِيَ، وأُجِيبوا الدَّاعِيَ، وعُودُوا المريضَ».

ما ٥ ٥ - حَدَّثنا الحسنُ بنُ الربيع، حدَّثنا أبو الأُخُوصِ، عن الأَشْعَثِ، عن معاوية بنِ سويدٍ، قال البراء بنُ عازبِ سُ : أمَرَنا النبي ﷺ بسبع، ونهانا عن سبع : أمَرَنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم، وإفشاء السلام، وإجابة الدَّاعي. ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن آنية الفضة، وعن المباثر والقسيّة، والإستبرق، والديباج "

(١) علقه البخاري بصيغة الجزم، وقال البخاري في «التاريخ الكبير»: قال ابن عمر عن النبي ﷺ: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، ولم يخصَّ ثلاثة أيام من غيرها».

وحديث ابن عمر الذي أشار إليه أسنده في الباب المذكور (١٧٣٥)، وهو ظاهر الإطلاق في الإجابة. وانظر: «تغليق التعليق» (٤/ ٤٢١).

(۲) رواه مسلم (۲/ ۱۰۵۲) (۱۲۹۹) (۲۹).

 (٢) المياثر: جمعُ مِيثرة، والميثرة بالكسر: مِفْعلة، من الوَثَارة، يقال: وَثر وثارةً فهو وثير؛ أي: وَطئ لين وأصلها: مِوْثَرة فقلبت الواوياء لكسرة الميم. وهي من مراكب العجم، تعمل من حرير أو ديباج. وانظر: «النهاية» لابن الأثير (و ث ر).

والقَسِّيَّةُ: هي ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر، نسبت إلى قرية على شاطئ البحر قريبًا من تِنِّيس، يقال لها: القَسُّ بفتح القاف، وبعض أهل الحديث يكسرها.

وقيل: أصل القَسِّي: القَزِّيِّ بالزاي منسوب إلى القَزِّ، وهو: ضرب من الإبْرَيسم، فأبـدل مـن الـزاي سينًا. وانظر: «النهاية» لابن الأثير (ق س س).

والديباج: هو الثياب المتخذّة من الإبريسم، فارسي معرب، وقد تفتح داله، ويجمع على ديابيج، ودبابيج بالياء والباء لأن أصله دبَّاج. وانظر: «النهاية» لابن الأثير (د ب ج). تَابَعَه أبو عوانةً ١١٠ ، والشَّيْرَانِي ١١ عن أشعث في إفشاءِ السلام.

١٧٦ - حدَّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ أبي حازم، عن أبي حازم، عن أبي حازم، عن المواته عن سهلِ بنِ سعدٍ قال: دعا أبو أُسَيْدِ الساعديِّ رسولَ الله عَيْ في عرسِه، وكانت امرأتُه يومئذٍ خادمَهم وهي العروسُ قال سهلٌ: تَدْرُونَ ما سَقَتْ رسولَ الله عَيْ؟ أنقَعَتْ له تمراتٍ من الليلِ، فلمَّ أكل سَقَتْهُ إيَّاهُ (١).

وهي العروسُ». يَعْنِي: هي التي تَخُدُمُهم و مَعْنِد خادمَهم وهي العروسُ». يَعْنِي: هي التي تَزَوَّجْتُ، وهي التي تَخْدُمُهم وتَصْنَعُ لهم الطعامَ؛ وهذا فيه دليلٌ على أن المرأة هي التي تُصْلِحُ طعامَ زوجِها من أوَّلِ ما يَدْخُلُ بها.

وكلمةُ «خادِمَهم» هل تَعْنِي أنها تَأْتِي بالطعام، وهي كاشفةٌ وجهَها؟

الجواب: أنه لا يَلْزَمُ. فلو قُدِّرَ أنه لازمٌ، أو أَنه وَرَدَتْ أحاديثُ، أو روايةٌ بذلك فيُحمَلُ على ما قبلَ الحجابِ؛ لأن السنَّة بالنسبة لكشف المرأة وجهَها كانت على زمنين:

الزمنُ الأوَّلُ: وهو ما قبلَ السَّنةِ السادسةِ فليس فيه حرجٌ.

الزمنُ الثاني: وهو ما بعدَ السادسةِ وهذا كان فيه الأمرُ بالحجابِ.

فليس في هذا الحديثِ دليلٌ -كما اسْتَدلَّ به بعضُهم - على جوازِ كشفِ المرأةِ وجهَها، وهي عروسٌ أمام الناسِ؛ وهي تَسقِيهم الشايَ وغيرَه، وتأتي لهم بالطعامِ، وما أشبَه ذلك.

<sup>(</sup>١) أسند البخاري تَحَلِّلْتُهُ متابعة أبي عوانة في الأشربة، باب آنية الفضة حديث (٥٦٣٥)، وانظر: «الفتح» (٩٦/١٠)، و «تغليق التعليق» (٤/٣/٤).

 <sup>(</sup>٢) وأسند أيضًا متابعة الشيباني في الاستئذان باب إفشاء السلام (٦٢٣٥)، وانظر: «الفـتح» (١١/١١)،
 و«تغليق التعليق» (٤/٣/٤).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۳/ ۱۵۹۰) (۲۰۰۲) (۲۸).



بعضُ الناسِ الآن يُطَالبُ بهذا مطالبةً ويَقُولُ: هذه هي السنَّةُ فدَّعُوا العروسَ تَأْتِيَ بثيابِها التي للزينةِ وتُقَدِّمُ للناسِ الشايَ والطعامَ.

وهذا الذي قاله ليس بصحيح؛ لأن هذه تُحْمَلُ على حالةٍ معينةٍ، وأيضًا قد تَكُونُ هذه قبلَ الحجابِ، ثم هذه المسائلُ التي تَحْتَمِلُ العادة، وتَحْتَمِلُ العبادة لا يُمْكِنُ أن نَقُولَ: إنها عبادةٌ. لأن الأصلَ في العباداتِ الحظرُ والمنعُ حتى يَقُومَ دليلٌ على أن هذا من بابِ التعبدِ واللهُ أعْلَمُ.

ذكر هنا المنهي عنه ستًا، وهو قال: نهانا عن سبع، والظاهرُ أن السابعةَ آنيةُ الذهبِ، وأما إن تَبَتَ أنه الحريرُ، فالأمرُ ظاهرٌ مع الرواية، وإن لم يَثْبُتْ فلعلَّها عن الذهبِ؛ لأنه قال: آنيةُ الفضةِ، وكذلك آنيةُ الذهبِ.

### ※ 袋 袋 ※

## ثم قال البخاريُّ كَلَالْهُ آلالاً:

٧٢ - بابُ من تَرك الدعوة فقد عَصَى الله ورسولَه.

و قولُه: «الدعوة». يُحْتَمَلُ أَن تَكُونَ «أَل» فيها للعموم، وأَن تَكُونَ للعهد؛ أي: دعوة العرس، والمعصيةُ مخالفةُ العرس، والمعصيةُ مخالفةُ الأمرِ، أو الوقوع في النهي.

<sup>(</sup>۱) رواه مِسلم (۲/ ۱۰۵۵) (۱۲۳۲) (۱۰۹).



الوليمة... إلى آخره» والموقوفُ هو المرويُّ عن الصحابةِ.

وقولُه: «الوليمةُ يُدْعَى لها». جملةُ يُدْعَى لها صفةٌ للوليمةِ؛ والمعنى أن شرّ الطعامِ طعامُ وليمةٍ يُدْعَى لها، وليس طعامُ الوليمةِ بشرِّ الطعامِ، بل طعامُ الوليمةِ مأمورٌ به، لكن الوليمةُ التي هذه صفتُها -التي يُدْعَى لها الأغنياءُ ويُتْرَكُ الفقراءُ- لأن الوليمةَ الخيرةَ هي التي يُدْعَى لها الأغنياءُ، ويُتْرَكُ الفقراءُ فهي من شرِّ الولائمِ.

ثم قال: «وَمن ترّك الدعوة» يَعْنِي: من لم يُجِبْهَا فقد عَصَى الله ورسولَه، وهذا يَـدُلُّ على أن إجابة الوليمة واجبةٌ. وهو كذلك.

لكنَّ العلماءَ اشْتَرَطُوا لذلك شروطًا وهي ":

اولا: أن لا يَكُونَ في المكانِ منكرٌ يَعْجِزُ الإنسانُ عن إزالتِه، فإن كان فيه منكرٌ يَعْجِزُ عن إزالتِه وبقي يعْجِزُ عن إزالتِه وبقي معهم فقد شاركهم في الإثم.

والثاني: أَن يَكُونَ الدَّاعِي مسلمًا؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «حقُّ المسلمِ على المسلمِ "". فإن كان الدَّاعِي غيرَ مسلم لم تَجِبْ إجابتُه ولو في وليمةِ العرسِ.

والثالثُ: أَن يَكُونَ هذًا المسلمُ ممن لا يَجُوزُ هجرُه، فإن كان ممن يَجُوزُ هجرُه لم تَجِبْ الإجابةُ، والذي يَجُوزُ هجرُه كما قال العلماءُ: المجاهرُ بالمعصيةِ، أو من كان مبتدعًا بدعةً تُخَالِفُ أهلَ السنَّةِ مخالفةً بيِّنَةً كالرافضةِ.

بل قال بعضُ العلماء: إن الروافضَ تَجِبُ هجرتُهم، ولا يَجُوزُ أن يُسَلَّمَ عليهم "، وعلى كلِّ حالٍ فمن جاز هجرُه لم تَجِبْ إجابةُ دعوتِه، والأصلُ في المؤمنِ تحريمُ

<sup>(</sup>۱) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (٨/ ٣١٨)، و«الروض المربع» (٣/ ١٢٠)، وانظر: تفصيل هذا المبحث عند ابن قدامة في «المغني» (٧/ ٢١٣) وما بعدها.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) انظر: جواب شيخ الإسلام ابن تيمية عمن يجب بغضه وهجره لله تعالى؟ كما في «مجموع فتاويه» (٢٨/ ٣٠٣).



هجرِه؛ لأن النبي عَلَيْهُ قال: «لا يَحِلَّ للمؤمنِ أن يَهْجُرَ أخاه فوقَ ثـلاثٍ» ... حتى وإن كان فاسقًا، إلا إذا كان في هجرِه مصلحةٌ وفائدةٌ بحيث يَنتَهِي عن معصيتِه، فهـذا لا بأسَ بهجرِه، بل قد يَكُونُ هجرُه واجبًا.

وبناءً على هذا فالذي يَترَجَّحُ عندي أنه لا يَجُوزُ هجرُ من تَجَاهَر بمعصيةٍ؛ لأنه لا زال على إيهانِه، فإن الأخوَّةَ الإيهانيةَ لا تَنْتَفِي إلا بالكفرِ، لكن إذا كان في هجرِه مصلحةٌ فإنه يُهْجَرُ من أجلِ أن يَخْجَلَ من نفسِه إذا هَجَره الناسُ، ويُعَاتِبُ نفسَه ويَدَع المعصية.

وأما رجلٌ إذا هُجِرَ ازداد في معصيتِه، وازداد بُعدًا عن الخيرِ وأهلِه، فهجرُه هنا صار داءً ولم يَكُن دواءً.

الشرطُ الرابعُ: أن يُعَيَّنَه بأن يَخُصَّه بالدعوةِ، فإن عَمَّ بأن وقَف على جماعةٍ وقال: يا جماعةُ تَفَضَّلُوا فإن عندِي وليمةُ عرسٍ، فإنه لا يَجِبُ على كلِّ واحدٍ أن يُجِيب، بل يَحْفِي ما يَحْصُلُ به الكفايةُ.

وهل البطاقاتُ التي تُوَّزعُ الآن من التعيينِ أم من التعميم؟

الجواب: أما من نظر إلى ظاهرِها قال: إنها من التعيين؛ يَعْنِي: هو يُرْسِلُ إليك البطاقة بالاسمِ فظاهرُه التعيينُ، لكن الحقيقةُ الذي يَظْهَرُ أَنَّ بعضَها إنها يُقْصَدُ به دفعُ الشَّرهِ فالإنسانُ يُرْسِلُ لك البطاقة لأجل أن لا تَشْرَه عليه إذا سَمِعْتَ إن عنده وليمةً، ولا يَهُمُّه أن تَحْضُرَ أو لا تَحْضُرَ، وهناكَ بطاقاتٌ تُرْسَلُ إلى الإنسانِ بالتعيينِ وهو يُرِيدُ أن تَحضُرَ، مثلَ أن يَكُونَ بينك وبينَه عَلاقةٌ كقرابةٍ، أو صداقةٍ، أو ما أشبَه ذلك.

فالذي يَظْهَرُ لِي أن هذه البطاقاتِ على نوعين:

نوعٌ يُقْصَدُ بها دفعُ الشَّرَه واللَّوْمِ؛ يَعْنِي: حتى لا يَشْرَه عليك إذا سَمِعَ أن عندك زواجٌ. وأنت لا يشغلُك حضَرَ أو لا.

<sup>(</sup>١)رواه اليخاري (٦٠٧٦)، ومسلم (٤/ ١٩٨٣) (٢٥٥٩) (٢٣).

ثانيًا: أن يُقْصَدَ التعيينُ؛ يَعْنِي: يَرْغَبُ أن تَحْضُرَ؛ لأن بينَك وبينَه علاقة كقرابة، أو صداقةٍ أو ما أشبَه ذلك، فهذا تعيينٌ بلا شك، وهذا الذي يَظْهَرُ لي.

الحاصلُ أن الشروطَ هي: كونُ الدَّاعِي مسلمًا، ولا يَحْرُمُ هجرُه. وأن يُعَيِّنَه، وأن لا يَكُونَ في الوليمةِ منكرٌ.

والشرطُ الخامسُ ذكره الفقهاءُ أيضًا: أن يَكُونَ ذلك في أوَّل يـوم، أما إذا كـان في الثاني والثالثِ فإنها لا تَجِبُ الدعوةُ؛ لأن ما زاد على أوَّلِ يـوم لـيس بالأهمية كأوَّل يوم (١٠). وظاهرُ بعضِ الأحاديثِ العمومُ، وأنه كلَّما كانت الوليمةُ حاضرةً ودُعِيَ إليها فليُجِبْ.

واشترَط بعضُ العلماءِ شرطًا سادسًا": وهو أن لا يَكُونَ في مالِ الداعي حرامٌ، فإن كان في مالِ الداعي حرامٌ فإن إجابتَه لا تَجبُ، بل قد تُكْرَهُ، بل قد تَحْرُمُ، تحرم إذا عَلِمْنا الحرامَ بعينِه مثلَ أن نَعْرِفَ أن هذا الذي أوْلَمَ الوليمةَ قد ذهَبَ إلى شياةِ فلانٍ وأخذَ منها شاتين غصبًا، ثم ذبَحها في هذه الوليمةِ، فهنا الهالُ حرامٌ لعينِه، فهذا لا يَجُوزُ إجابةُ دعوتِه.

وأما إذا كان الحرامُ حرامًا لكسبِه لا لعينِه مثلَ أن نَعْرِفَ أن هذا الرجلَ لا يَخَافُ الله عَلَى الله عَلَى الكذبِ وهو يَعْلَمُ، الله عَلَى الكذبِ وهو يَعْلَمُ، ويَحْلِفُ على الكذبِ وهو يَعْلَمُ، ويُرابي، فهذا إن كَثُرَ الحرامُ في مالِه فالأولى عدمُ إجابةِ دعوتِه، وتَقُوى الكراهةُ وتَضْعُفُ بحسبِ كثرةِ المالِ المحرَّم المخالفِ لمالِه المباح.

وذُكِرَ عن ابنِ مسعودٍ حيس ما يَدُلُّ على أن الإجابة لا تَحْرُمُ ولا تُكْرَهُ، وأن لك مهنأة وعليه مغرمة. قال لأن هذا بالنسبة لك مالٌ حلالٌ، وبالنسبة لمن كسبه مالٌ حرامٌ، وهو لم يَظْلِم الذي كسبه منه، وهذا واضحٌ فيها إذا كان ناشئًا عن معاملة محرمة

<sup>(</sup>۱) انظر: «المغني» (٧/ ٢١٣)، و«الإنصاف» للمرداوي (٨/ ٣١٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: «المغنى» (۷/ ۲۱۸).

اتَّفِقَ عليها، وأما إذا كان ناشئًا عن غش وكذب وخيانة فلا شكَّ أن المأخوذَ منه هذا الهال لم يَرْضَ بذلك، فتكُونُ الشروطُ الآن ستَّةُ شروطٍ ".

وهل يُشْتَرَطُ إذا حضر الوليمة أن يَأْكُلَ أَوْلًا؟

إِن قُلْنًا: إنه لا يَجِبُ الأكلُ فهو مشكلٌ؛ لأن هذا الرجلَ لو قَدَّم الأكلَ فقُلْتُم: لا يجبُ علينا الأكلُ، وترَكْتُمْ له الطعامَ. هذا أشَدُّ من عدمِ الحضورِ؛ لأنه رُبَّما يُتَّهم هذا الرجلُ أن مالَه حرامٌ، أو أنه سارقٌ لهذا المالِ، أو ما أشبَه ذلك.

ولو قُلْنَا: إنه يَجِبُ الأكلُ على كلِّ واحدٍ، يَكُونُ هذا فيه شيءٌ من الإحراجِ أيضًا؛ لأن بعضَ الناسِ قد يَكُونُ صائمًا، أو قد يَكُونُ لا يَشْتَهِي الأكلَ وما أشبَه ذلك.

ولو قُلْنَا: إنه فرضُ كفاية؛ لكان هذا القولُ متوجِّهًا؛ يَعْنِي: إذا تَقَدَّمَ إلى الطعامِ من تَحْصُلُ بهم الكفايةُ، وتَعذَّرَ رَجلٌ أو رجلان أو ما أشبَه ذلك فلا حرجَ، وأما أن نَقُولَ: لا يَجِبُ الأكلُ كما هو ظاهرُ إطلاقِ الفقهاءِ رحِمهم اللهُ، ففيه نظرٌ ".

## قال ابنُ حجرٍ في «الفتح» (٩/ ٢٤٤):

أوَّلُ هذا الحديثِ موقوفٌ، ولكن آخرُه يَقْتَضِي رفعَه، ذكر ذلك ابنُ بطالٍ قال: ومثلُه حديثُ أبي الشَّعْثاءِ أن أبا هريرةَ أبْصَر رجلًا خارجًا من المسجدِ بعدَ الآذانِ فقال: «أما هذا فقدَ عَصَى أبا القاسمِ». قال: ومثلُ هذا لا يَكُونُ رأيًا؛ ولهذا أَدْخَلَه فقال: «أما هذا فقدَ عَصَى أبا القاسمِ». قال: ومثلُ هذا لا يَكُونُ رأيًا؛ ولهذا أَدْخَلَه الأثمةُ في مسانيدِهم انتهى وذكر بنُ عبدِ البرِّ أن جلَّ رواةِ مالكٍ لم يُصرِّ حُوا برفعِه، وقال: فيه روحُ بنُ القاسم، عن مالكِ بسندِه «قال رسولُ الله» انتهى. وكذا أخرَجه الدارقطنيُ في «غرائبِ مالكِ» من طريقِ إسهاعيلَ بنِ مسلمةَ بنِ قَعْنَب، عن مالكِ، وقد أخرَجه مسلمٌ من روايةِ معمرٍ، وسفيانَ بنِ عينةَ، عن الزهريُ شيخُ الزهريُ فيه هو عبدُ مالكِ، ومن روايةِ أبي الزّنادِ، عن الأعرج كذلك، والأعرجُ شيخُ الزهريٌ فيه هو عبدُ مالكِ، ومن روايةِ أبي الزّنادِ، عن الأعرج كذلك، والأعرجُ شيخُ الزهريٌ فيه هو عبدُ

<sup>(</sup>١) وألحق الشيخ كَمْلَتْهُ بعد ذلك شرط ألا يكون في الإجابةِ ضرر كالسفر إلى مكان الدعوة ونحوه.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المغني» (٧/ ٢١٤)، و«الشرح الكبير مع الإنصاف» (٢١/ ٣٢٥).

الرحمنِ كما وقع في روايةِ سفيانَ قال: سَأَلْتُ الزهريَّ فقال: حدَّثني عبدُ الرحمنِ الأعرجُ أنه سمِع أبا هريرةَ فذكره. ولسفيانَ فيه شيخٌ آخرَ بإسنادٍ آخرَ إلى أبي هريرةَ صَرَّح فيه برفعه إلى النبيِّ أخرَجه مسلمٌ أيضًا من طريقِ سفيانَ سَمِعْتُ زيادَ بنَ سعدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ثابتًا الأعرجَ يُحَدِّثُ عن أبي هريرةَ أن النبيِّ عَلَيْ قال: فذكر نحوَه.

وكذا أخرَجه أبو الشيخِ من طريقِ محمدِ بنِ سيرينَ، عن أبي هريرةَ مرفوعًا صريحًا، وأخرَج له شاهدًا من حديثِ ابنِ عمرَ كذلك، والذي يَظْهَرُ أن اللامَ في الدعوةِ للعهدِ من الوليمةِ المذكورةِ أولًا، وقد تَقَدَّمَ أن الوليمةَ إذا أُطْلِقَتْ حُمِلَتْ على طعام العرسِ بخلافِ سائِر الولائم فإنها تُقَيَّدُ.

وقولُه: «يُدْعَى لها الأغنياءُ». أي: أنها تَكُونُ شرَّ الطعامِ إذا كانت بهذه الصفةِ؛ ولهذا قال ابنُ مسعودٍ: إذا خُصَّ الغنيُّ وتُرِك الفقيرُ أُمِرْنَا أن لا نُجِيبَ». قال ابنُ بطالٍ: وإذا مَيَّزَ الدَّاعِيْ بينَ الأغنياءِ والفقراءِ فأَطْعَم كلًا على حدةٍ لم يَكُنْ به بأسٌ، وقد فعَلُه ابنُ عمرَ. وقال البَيْضَاويُّ: «من» مُقَدَّرَةٌ كما يُقَالُ: شَرُّ الناسِ من أكل وحده. أي: من شرِّهم، وإنها سمَّاه شرَّا لها ذكر عقبَه فكأنه قال: شَرُّ الطعامِ الذي شأنه كذا. وقال الطيبيُّ: اللامُ في الوليمةِ للعهدِ الخارجيِّ إذا كان من عادةِ الجاهليةِ أن يَدْعُو الأغنياءَ ويَثرُكُوا الفقراءَ.

🗘 وقولُه: «يُدْعَى... إلى آخره». استئنافٌ وبيانها لكونِها شَرُّ لطعام.

وقولُه: «من تَرَك... إلى آخره ». حالٌ [هذه فيها نظرٌ -قولُه: استئنافٌ لبيانِها- والأقربُ أنها إما حالٌ أو صفةٌ] والعاملُ يُدْعَى ؛ أي: يُدْعَى الأغنياءُ والحالُ أن الإجابة واجبةٌ فيَكُونُ دعاؤه سببًا لأكل المدعوِّ شَرَّ الطعامَّ، ويَشْهَدُ له ما ذكره ابنُ بطالٍ أن ابنَ حبيبِ روَى عن أبي هريرة أنه كان يَقُولُ: أنتم العاصون في الدعوةِ تَدْعُونَ من لا يَأْتِي وتَدَعُونَ من يَأْتِي: يَعْنِي بالأوَّلِ الأغنياءَ، وبالثاني الفقراءَ.اهـ

<sup>(</sup>١) ما بين معقوفين من كلام العلامة العثيمين كالشاكال.



ثم قال البخاريُّ كَلَّالْهُ اللهُ

٧٣- بابُ مَنْ أَجَابَ إِلَى كُرَاع.

١٧٨ ٥ - حدَّثنا عَبْدَانُ، عن أبي مَحزة، عن الأَعْمَشِ، عن أبي حَازِم، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة، عن النبيِّ عِلَيُّ قال: «لو دُعِيثُ إلى كُرَاعِ لأَجَبْتُ ولو أُهْدِيَ إليَّ كُرَاعٌ الْسَبِيْ عَلَيْ قَال: «لو دُعِيثُ إلى كُرَاعِ لأَجَبْتُ ولو أُهْدِيَ إليَّ كُرَاعٌ الْسَبِيْ الْسَبِيْ عَلِيْ قَال: «لو دُعِيثُ إلى كُرَاعِ لأَجَبْتُ ولو أُهْدِيَ إليَّ كُرَاعٌ الْسَبِيْ الْسَبِيْ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

معنى الحديثِ أن الإنسانَ يَنْبَغِي له إجابةٌ الدعوةِ ولو كانت قليلةً، حتى لو كانت كُراعًا من يَدِي غنمٍ، أو من رجل غنم، فَلْيُجِبْ.

وفي هذا الحديث: بيانُ تواضَع النبيِّ ﷺ وهو أنه لو دُعيَ إلى كُراعٍ لأجاب، ولـو أُهْدِيَ إليه ذراعٌ أو كُراعٌ لقَبِلَ خلافًا لبعضِ الناسِ الذين إذا أُهْدِيَ لهم هديَّةٌ وهي في نظرِه قليلةٌ غَضِبَ وقال: لا أَقْبُلُها. لأنه يَرى نفسَه أكبرَ منها.

### \* 發 發 \*

ثم قال البخاريُّ كَلَّالْمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل

٧٤- بابُ إجابةِ الدَّاعِي في العُرْسِ وغيره.

١٧٩ - حدَّ ثنا علي من عبد الله بن إبراهيم، حدَّ ثنا الحجَّاجُ بن محمد قال: قال ابن جُريعْ: أخْبَرَ في موسى بن عقبة، عن نافع قال: سَمِعْتُ عبد الله بنَ عمر وَ الله يَقُولُ: قال رسولُ الله على: «أجِيبُوا هذه الدَّعْوةَ إذا دُعيتُم لها». قال: كان عبدُ الله يأتِي الدعوة في العُرْسِ وغير العرسِ وهو صائمٌ "ا.

وَ قُولُه: «أَجِيبُوا هذه الدعوة». الإشارةُ للعرسِ هذا هو الظاهرُ، وليست إلى الجنسِ؛ يَعْنِي: ليس المراد جنسَ الدعواتِ.

وقولُه: «كان عبدُ الله يأتي في الدعوةِ للعرسِ وغيرِه». لا شكَّ أن إجابةَ المسلمِ وجبرَ خاطِرِه مما يقرِّبُ إلى الله رَجَالًا، ولكن الوجوبُ في النفسِ منه شيءٌ، وإلا فقد قَالَ

<sup>(</sup>١) قال الشيخ العثيمين كالله الله وفي نسخة «ذراع».

والكُراع: وهو ما دون الركبة من الساق. وانظر: «النهاية» لابن الأثير (كع ر).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲/ ۱۰۵۳) (۱۲۹۹) (۱۰۳).

الظاهريةُ (1): إن إجابة الدعوة واجبةٌ مطلقًا في العرسِ وغيره؛ لأن النبي على جعلها من حقّ المسلمِ على المسلمِ (1) و إلا إنه كما ذَكَرْنَا إذا كان الإنسانُ عليه ضررًا وتفويت مصالح فهذا لا يَجِبُ.

نووله: «وهو صائمٌ». هل يَجيبُ الإنسانُ وهو صائمٌ أو يَعْتَذِرُ؟

الجواب: أن هذا فيه تفصيل، إذا كان غيابُه عن الحضورِ يَسْتَلْزِمُ السؤالَ والاستفهامَ من الناسِ مثلُ أن يَكُونَ قريبًا أو صديقًا حميمًا لهذا الرجل، وأما إذا كان لا يَهُمُّ الناسُ حضورَه فإنه لا حرجَ عليه أن يَعْتَذِرَ.

ثم إذا حضَر فهل يُفْطِرُ ويَأْكُلُ أو يَتَقَدَّمُ مع الناسِ إلى الطعامِ دونَ إجابةٍ؟ الجوابُ: أن هذا أيضًا فيه تفصيلٌ فالفقهاءُ يَقُولُون ": يُفْطِرُ إن جبرَ قلبَ صاحبِه؛ يَعْنِي: إن كان أكلُه أجبرَ لقلبِ صاحبِه فليأكُل، وإلا فالأفضلُ أن يَبْقَى على صومِه وهو تفصيلٌ جيدٌ. والحمدُ الله هو إنها أفْطَر بإذنٍ.

وأما إذا كان الأمرُ سواءً عندَ صاحبِه فالأفضلُ أن يَبْقَى على صومِه مع أنه بإمكانِه أن يَتَقَدَّمَ مع الناسِ ولا يَأْكُلُ، بأن يُقطِّعَ من اللحمِ ويَضَعَ أمامَ الناسِ كأنه يَخُدُمُهم، فإذا فَعَل هذا لن يَشْعُرَ الناسُ أنه لم يَأْكُلُ، ولكن لو تَقَدَّم ووضَع يدَه على رجلِه وسكت، فالناسُ سوف يَعْرِفُونَ أنه لم يَأْكُل.

\* ※ ※ ※

<sup>(</sup>١) انظر: «المحلي» (٩/ ٠٥٠).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٢) انظر: «المغني» (٧/ ٢١٤)، و «الشرح الكبير مع الإنصاف» (٢١/ ٣٢٧).



### ثم قال البخاريُّ كَلَيْسُاتِهَالْ:

٧٥- بابُ ذَهابِ النساءِ والصِّبْيانِ إلى العُرْس.

١٨٠ - حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ المباركِ، حدَّثنا عبدُ الوارثِ، حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ صهيبٍ، عن أنسِ بنِ مالكِ عين قال: أبضر النبيُّ نساءً وصبيانًا مُقبلين من عرسٍ فقام مُتناً فقال: «اللهم أنتم من أحبُّ الناس إليَّ» (١٠).

قال ابنُ حجرٍ يَحْلَلْلهُ في «الفتح» (٩/ ٢٤٨، ٢٤٩):

و قولُه: «فقام مُمْتَنَّا». بضَمِّ الميم بعدَها ميمٌ ساكنةٌ، ومثناةٌ مفتوحةٌ، ونونٌ ثقيلةٌ بعدَها ألفٌ؛ أي: قام بعدَها ألفٌ؛ أي: قام إليهم مسرعًا مشتدًّا في ذلك فرحًا بهم.

وقال أبو مَرْوَانَ بنُ سراجٍ ورجَّحَه القرطبيُّ: أنه من الامتنانِ؛ لأن من قام له النبيُّ وأكْرَمه بذلك فقد امتَنَّ عليه بشيءٍ لا أعظمَ منه. قال ويُؤيِّدُه قولُه بعدَ ذلك: «أنتم من أحَبُّ الناسِ إليَّ». ونقل ابنُ بطالٍ، عن القابسيِّ قال: قولُه: «ممتنَّا». يَعْنِي متفضًلاً عليهم بذلك، فكأنه قَالَ: يَمْتَنُّ عليهم بمحبيه.

ووقع في رواية أُخْرَى «مَتِينًا» بوزنِ عَظِيم؛ أي: قام قيامًا مستويًا منتصبًا طويلًا، ووقع في رواية ابنِ السكنِ «فقام يَمْشِي». قال عياضٌ: وهو تصحيفٌ. قُلْتُ: ويُؤيِّدُ التأويلَ الأوَّلَ ما تَقَدَّم في فضائل الأنصارِ عن أبي معمرٍ، عن عبدِ الوارثِ بسندِ حديثِ البابِ بلفظِ: فقام مُمْثِلًا» بضمِّ أُوَّلِه، وسكونِ الميمِ الثانيةِ بعدَها مثلثةٌ مكسورةٌ وقد تُفْتَح، وضُبِطَ أيضًا بفتحِ الميمِ الثانيةِ، وتشديدِ المثلثة؛ والمعنى منتصبًا قائمًا. قال ابن تُفتح، وضُبِطَ أيضًا بفتحِ المندي في اللغةِ مَثُلُ بفتحِ أُولِه وضَمِّ مثلثِه وبفتحِها قائمًا التينِ كذا وقع في البخاريِّ، والذي في اللغةِ مَثُلُ بفتحِ أُولِه وضَمِّ مثلثِه وبفتحِها قائمًا يَمْثُلُ بضمِّ المثلثةِ مُثُولًا فهو ماثِلٌ إذا انْتَصَبَ قائمًا، قال عياضٌ: وجاء هنا مُمَثِّلًا؛ يَعْنِي بالتشديدِ أي مُكلِّفًا نفسَه ذلك، ووقع في روايةِ الإسماعيليِّ عن الحسنِ بنِ سفيانَ، يَعْنِي بالتشديدِ أي مُكلِّفًا نفسَه ذلك، ووقع في روايةِ الإسماعيليِّ عن الحسنِ بنِ سفيانَ،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (٤/ ٨٤٩١) (٨٠٥٢) (٤٧١).

عن إبراهيمَ بنِ الحجَّاجِ، عن عبدِ الوارثِ: فقام النبيُّ لهم مَثِيلًا بوزنِ عَظِيمٍ، وهو فَعِيلًا من مَاثِلٍ، وعن إبراهيمَ بنِ هاشمٍ، عن إبراهيمَ بنِ الحجَّاجِ مثلُه، وزاد يَعْنِي مَاثِلًا.

الشاهدُ قولُه: «مُقْبلين من عُرْس». فهذا فيه دليلٌ على حضورِ النساءِ والصبيانِ للعُرْسِ؛ يَعْنِي: لا يُمْنَعُ الصبيانُ من الحضورِ ولا يُقَالُ: إنهم مثلًا يُوْذُون الحضورَ أو يَتَكلَّمونَ أو يَعْبَثُونَ، بل لهم أن يَحْضُروا.

لكن لو فُرِضَ أنه لم يَرِد هذا، هل في ذلك مانعٌ؟

الجواب: أن الأصلَ الإباحةُ، ولكن لا شكَّ أنه إذا ورَد الأثرُ يَكُونُ هذا أشَدُّ الطمئنانًا للإنسانِ من أن يَقُولَ: إن الأصلَ الإباحةُ.

وقولُه: «قام مُمْتَنًا». وأنه مأخوذٌ من المِنَّةِ فيه نظرٌ؛ لأن النبي عَلَيْ لا يَفْعَلُ الفعلَ يَمُنُ فيه كما قال الله له: ﴿ وَلا تَنْنُ تَسْتَكُيْرُ ( ) ﴾ [النهائي: الله يعني: ولا تكون مستكثرًا أو مانًا على أحد، وإن كان لا شكَّ أن المنَّة لله ورسولِه، لكن الرسولُ عَلَيْ لا يَقُومُ ويُظْهِرُ للناسِ أنه يَمُنُ عليهم وقد قال الله تعالى: ﴿ يَكَا يُهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ نُبُطِلُوا صَدَقَنْتِكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَى ﴾ [النه 13: 17]. لكن الظاهرُ أنه قام قيامًا يَدُلُ على نشاطٍ وقوةٍ ويعني: كأنَّه قام مباشرة، وقال هذا الكلام لهم.

وفي هذا الحديثِ من جبر خواطِرِ النساءِ والصبيانِ ما هو ظاهرٌ.



وفيه: تواضعُ النبي عَلَيْ للصغارِ وللنساءِ خلافًا لمن يتَعاظَمُ عليهم.

وأمَّا كتابةُ البعضِ عبارة: «ممنوع اصطحاب الأطفال». فإن كانت لسببٍ من خوفٍ على الأطفالِ مِن السقوطِ في مَسْتَجٍ أو لعبٍ بكهرباءٍ أو نحو ذلك فلا بأسَ بهذه العبارةِ، وكذلك إذا كان لخوفِ ضررٍ حادثٍ منهم فلا بأسَ.

#### \*發發\*

## ثم قال البخاريُّ كَالْمُكَالَا:

٧٦- بابٌ هل يَرْجِعُ إذا رأى منكرًا في الدعوةِ؟

ورأى ابنُ مسعود<mark>ً"</mark> صورةً في البيتِ فرَجَع<mark>".</mark>

ودَعا ابنُ عمرَ أبا أيوبَ فرَأى في البيتِ ستراً على الجدارِ فقال ابنُ عمرَ: غَلَبَنا عليه النساءُ فقال: من كُنْتُ أخْشَى عليه فَلَم أكن أَخْشَى عليك والله لا أطْعَم لكم طعامًا فرَجَع "اً.

<sup>(</sup>۱) قَالَ الحافظ ابن حجر تَحَدِّلَتُهُ: كذا في رواية المستملي والأصيلي والقابسي وعبدوس، وفي رواية الباقين «أبو مسعود»، والأول تصحيف فيها أظن، فإنني لم أر الأثر المعلق إلا عن أبي مسعود عقبة بن عمرو ...وخالد بن سعد هو مولى أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري، ولا أعرف له عن عبد الله بن مسعود رواية، ويحتمل أن يكون ذلك وقع لعبد الله بن مسعود أيضًا، لكن لم أقف عليه.اه... «الفتح» (٩/ ١٥٨)، وانظر: التعليق التالي.

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري كالماكات عن ابن مسعود بصيغة الجزم، وأسنده البيهقي في «السنن الكبير» (٧/ ٢٦٨) في كتاب الصداق، باب المدعويرى في الموضع الذي يدعي فيه صورًا. قال: أنا أبو علي الروذباري، أنا أبو محمد بن شوذب الواسطي بها، حدثنا أحمد بن سنان، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة عن عدي بن ثابت، عن خالد بن سعد، عن أبي مسعود... الحديث. وانظر: «تغليق التعليق» (٤/ ٤٢٤)، و «الفتح» (٤/ ٤٩٤).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري بصيغة الجزم، وقال الحافظ في «الفتح» (٩/ ٢٤٩): وصله أحمد في كتاب الورع ومسدد في «مسنده»، ومن طريقه الطبراني من رواية عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، قال: أعرست في عهد أبي... الحديث. وانظر: «تغليق التعليق» (٤/ ٤/٤)، و«الفتح» (٩/ ٢٤٩).

الله على النبي على النبي على المنافع المنافع عن القاسم بن محمد، عن عائشة زوج النبي على أنها اخْبَرَتْه أنها اشْتَرتْ نُمْرُقَةً فيها تصاوير، فلها رآها رسول الله الله على البابِ فلم يَدْخُلْ فعَرَفْتُ في وَجْهِه الكراهية فقُلْتُ: يا رسولَ الله أتُوبُ إلى الله ورسولِه على البابِ فلم يَدْخُلْ فعَرَفْتُ في وَجْهِه الكراهية فقُلْتُ: يا رسولَ الله أتُوبُ إلى الله ورسولِه على ماذا أَذْنَبْتُ؟ فقال رسولُ الله على: «ما بَالُ هذه النَّمْرُقَة؟» قالت: فقلتُ: اشْتَريتُها لك لتقْعُدَ عليها وتَوسَّدها، فقال رسولُ الله على: «إن أصحابَ هذه الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يومَ القيامةِ ويُقالُ لهم أَحْبُوا ما خَلَقْتُم». وقال: «إن البيتَ الذي فيه الصُّورُ لا تَدْخُلُه الملائكةُ» ".

يَقُولُ نَحْلَلْلهُ فِي الترجمةِ هل يَرْجِعُ إذا رأى منكرًا فِي الدعوةِ؟ الجوابُ: أن في هذا تَفْصِيلٌ؛ لأن «هل» هنا استفهاميَّةٌ؛ يَعْنِي: أنه إذا كان يُمْكِنُه

إزالةَ هذا المنكرِ فإنه لا يَرْجِعُ بل يَمْضِي في الدعوةِ، ويَسْتَفِيدُ من مضيِّه أمرين:

الأمرُ الأوَّلُ: إجابةُ الدعوةِ.

والأمرُ الثاني: إزالةُ المنكرِ، فأما إذا كان لا يَسْتَطِيعُ أَن يُزِيلَ هذا المنكرَ فإنه يَرْجعُ، ولا يَقُولُ: أَنا أَذْهَبُ وأَنْكِرُ بقلبي؛ لأن الإنكارَ بالقلبِ من شرطِه مغادرةُ المكانِ، فإن من بقي وهو قادرٌ على المغادرةِ فقد رضِي، وقد قال اللهُ تعالى: ﴿ وَقَدْنَزَلَ عَلَى المُعَادرةِ فَقد رضِي، وقد قال اللهُ تعالى: ﴿ وَقَدْنَزَلَ عَلَى الْمُعَادرةِ فَقد رضِي، وقد قال اللهُ تعالى: ﴿ وَقَدْنَزَلَ عَلَيْكُمُ فِي الْمُعَادِينَ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْنَهُ زَأْ بِهَا فَلاَنَقُعُدُوا مَعَهُمْ حَتَى يَخُوضُوا فِ حَدِيثٍ عَلَيْ اللهَ اللهُ ا

وقوله: «رأى ابنُ مسعودٍ صورةً في البيتِ فرجَع». يُحْمَلُ هذا على أنَّ ابنَ مسعودٍ حِيْثُ يَظُنُّ أنه لا يَسْتَطِيعُ إزالتَها، أو رُبَّها أنه رأَى أن رجوعَه أنْكَى وأشَدُّ بالنسبةِ لمن وضَع هذه الصورةَ؛ لأنه قد يَكُونُ رجوعُ مثلِ عبدِ الله بنِ مسعودٍ عن الدعوةِ ليس بالأمر الهيِّن.

٥ وقُولُه: «دَعا ابنُ عمرَ أبا أيوبَ فرَأى»؛ يَعْنِي: أن أبا أيوبَ رأى في البيتِ سترًا

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳/ ۱۲۲۹) (۲۱۰۷) (۹۶).



على الجدارِ، وقد سبق أن السترَعلى الجدارِ غيرُ مرغوبٍ فيه. حيث قال النبيُّ غَلِنَا لَمَا لَا اللهُ اللهُ عَلَى المُحجارة والطينَ» ".

وقولُه: «فقال ابنُ عمرَ ﴿ فَيُنْ عَدَ عَلَبَنا عليه النساءُ »؛ يَعْنِي: أن النساءَ هُـنَّ الـلاتِ وَضَعْن هذا السترَ، وليس هذا برغبةٍ منَّا، وكان ﴿ فِينَ كَأَنه ليِّنٌ لأهلِه؛ لأن الـذي يُغْهَـمُ من ذلك أنه هو نفسُه لا يُحِبُّه، ولكنه مغلوبٌ عليه.

لكن هناك دليلٌ على أن ابنَ عمرَ يَرَى أنه ليس بحرامٍ؛ لأنه لو كان حرامًا ما أقـرَّه ولا جَعَل النساءَ يَغْلِبْنَه على ذلك.

وفي هذا الحديث: جوازُ القسمِ بدونِ استقسامٍ لقولِه: «والله لا أطْعَمُ لكم طعامًا فرَجَع أبو أيوبَ حِيْثُنَه».

وأما حديثُ عائشةَ عِشْ فَيَقُولُ: إنها اشْتَرَتْ نُمْرُقةً فيها تصاويرُ، والنُّمْرُقَةُ هـذه نوعٌ من الوسائدِ يُقْعَدُ عليها، وتُتوسَّدُ، ولكن الرسولُ غَلَيْلَظَلَالِيَلِ لها رآها قام على البابِ فلم يَدْخُل، فعَرَفَتْ في وجهِه الكراهيّة؛ لأنه رأى فيها صورًا.

وفيه: دليلٌ على أن الإنسانَ إذا رأى منكرًا في مكانٍ، فإنه لا يَدْخُلُ حتى يُزَالَ ذلك المنكرُ.

وفيه أيضًا: دليلٌ على عناية عائشة برسولِ الله ﷺ وأنه يَجُوزُ للرجلِ أن يُمَكِّنَ زوجتَه من أن تَشْتَرِيَ شيئًا تَجْعلُه له في بيتِه، حتى وإن كان من الأمورِ الخاصةِ به؟ كالمخدةِ والفراش، وما أشبَه ذلك.

فبعضُ الناسِ يَأْنَفُ أَن تَشْتَرِيَ زوجتُه شيئًا للبيتِ، وإذا رأَى شيئًا في البيتِ مما اشْتَرَتْه الزوجةُ غَضِبَ عليها وقال: أنا مقصرٌ؟! أنا فاعلٌ؟! أنا تاركٌ؟! وهذا لا يَنْبَغِي بل الذي يَنْبَغِي أَمَر أَن تُقْبَلَ الهديةُ بل الذي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ صدرُه رحبًا واسعًا، وإذا كان الرسولُ ﷺ أَمَر أَن تُقْبَلَ الهديةُ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳/ ۱۲۲۱) (۲۱۰۷).



من الأجنبيِّ فكيف بالهديةِ من الزوجةِ والأهل<sup>'''</sup>.

فإذا جاء الولدُ بشيء للبيت، أو جاءت البنتُ بشيء للبيت، أو جاءت الزوجة بشيء للبيت، أو جاءت الزوجة بشيء للبيت فالذي يَنْبَغِي للإنسانِ أن يقْبَلَ هذا، وليس في هذا بأسٌ ما دام الرسولُ عَلَىٰلَا هَا أَنكر على عائشة أن جاءت له بمخدة يَرْ تَفِقُ بها. ويتوسَّدُها، فكذلك لو جاءت بإناء للبيت، أو ما أشبَه ذلك فلا بأسَ.

الجوابُ أَن يُقالَ: إن التوبة تارة يُرَادُ بها التعبُّدُ، والتذلُّلُ، والخضوعُ، وهذه لا تكُونُ إلا لله، وتارة يُرَادُ بها المعنى اللغويِّ، وهي الرجوعُ، وهنا نَقُولُ: إن التوبة بالنسبة إلى الله توبة ذُلِّ وخضوع، وبالنسبة إلى الرسولِ عَلَيْكُ لَاللَّا توبة رجوعٍ وتركِ لهذا الشيء، وإلا فمن المعلوم أن التوبة الخاصَّة بالله لا تَكُونُ إلا لله وحدَه.

وفي الحديثِ: دليلٌ على أنّ المصورين يُعَذَّبُون يومَ القيامةِ، وهم من أَشَدِّ الناسِ عذابًا؛ لأنهم -والعياذُ بالله- يُعذَّبُون في نارِ جهنمَ، فيُؤْتَى بالصورِ التي صَوَّرُوها، ويقال: أَحْيَوا ما خَلَقْتُم. ومن المعلومِ أنهم لن يَسْتطِيعوا أن يُحْيوا ما خلَقُوا؛ ولهذا جاء في الحديثِ: «كُلِّف أن يَنْفُخَ فيها الروحَ وليس بنافخ» ".

وفيه أيضًا: أنه لا يَنْبَغي لنا أن نُشَجِّع أصحابَ المحرماتِ على إنتاجِ المحرماتِ؟ لأن الرسولَ عَلَيْ ما عَلَّلَ هذا بفعلِ عائشة، بل علَّل هذا بأن هؤلاء يُعذَّبُون في الصور، ونحن إذا اسْتَعْمَلْنَا ما يُصَوِّرُونه فهذا تشجيعٌ لهم على عملِهم المحرمِ، ومثلُ ذلك كلُّ شيءٍ محرم لا يَجُوزُ لنا أن نُعِينَ على شرائه وتنميتِه وتسويقِه بيننا.

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن البيتَ الذي فيه الصورُ لا تَدْخُلُه الملائكةُ، حتى ولو كان

<sup>(</sup>۱) بوَّب البخاري تَظَلَّمُكُ بابين في قبول الهدية وأورد تحتها جملةً من الأحاديث، كما في كتـاب الهبـة (٢ ٢٥٧٣) (٢٠٧٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٢٢٥)، ومسلم (٣/ ١٦٧١) (٢١١٠) (١٠٠) واللفظ له.



بيتَ الرسولِ عَلَيْهُ، فقد علمنا القاعدةَ الأصولية؛ أن العبرة بعمومِ اللفظِ لا بخصوصِ السبب، ويقولُ أهلُ العلم: إن صورةَ السبب. قطعيَّةُ الدخولِ؛ يعْنِي: السببُ الذي ورّد اللفظُ العامُّ من أجلِه داخلٌ في العمومِ قطعًا، ولا يُمْكِنُ إخراجُه، أما غيرُه من أفرادِ العمومِ فقد يَكُونُ هناك ما يُخْرِجُه، لكن صورةُ السببِ قطعيَّةُ الدخولِ.

وأمَّا اقتنَاءُ الجرائدِ والمجلاتِ التي بها صور، فالذي نرى أنَّ الصُّورَ التي ما اتخذت لأنَّها صور، وذلك كالتي توجدُ في بعضِ الكتبِ أو المجلاتِ أو الجرائدِ، فالذي اقتناها يتمنى ألَّا توجد هذه الصورة وأنَّه ما اقتناها لأجلِ الصورة، ومع المشقةِ أيضًا فالذي نرى فيها -إن شاءَ اللهُ- عدم الإثم.

وفيه أيضًا: أنه لا يَنْبَغِي لنا أن نَسْعَى إلى شيءٍ يَكُونُ فيه طردٌ للملائكةِ؛ ولهذا نُهِينا أن نَدْخُلَ المساجدَ التي هي أماكنُ الملائكةِ، ونحن قد أكَلْنَا بصلًا، أو ثومًا، أو شيئًا ما تُكْرَهُ رائحتُه؛ لأن هذا يُؤذِي الملائكةَ، والملائكةُ تَتَأذَّى مها يَتَأذَّى منه بنو آدم (١) فإن كانت الرائحةُ رائحةَ دخانٍ فهي أشدُّ؛ لأنه مُحَرَّمٌ.

وقولُ النبيِّ ﷺ في الحديث: «مما يَتَأذَّى منه بنو آدم». فبنو آدمَ هنا عمومٌ، فإذا قُدِّر أن هذا النوعَ من الطيبِ عندَ جماعةٍ من الناسِ، وعندَ جماعةٍ آخرين يَتَأذَّوْن منه؛ لأنهم ما أَلِفوا رائحتَه، فهذا تَخْتلِفُ فيه الحالُ.

### ※ 袋 袋 ※

# ثم قال البخاريُّ كَلَالْسُهَاكَا:

٧٧- بابُ قيام المرأة على الرجالِ في العُرْسِ وخِدْمَتِهم بالنفس.

مَهُلٍ، قال: لها عَرَّس أبو أُسَيْدِ السّاعديُّ دَعا النبيَّ ﷺ وأصحابَه فها صنع لهم طعامًا ولا قَرَّبه إلا امرأته أم أُسَيدِ، بلّت تمراتٍ في تَوْرِ من حجارةٍ من الليلِ، فلها فرغَ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱/ ۴۹٤) (۲۲٥) (۷۲).

# النبيُّ ﷺ من الطعام أماتَتْه له فسَقَتْهُ تُتْحفُه بذلك ١٠٠٠.

هذا الحديثُ سبق لنا الإشارةُ إليه، وأن ظاهرَه أن المرأةَ قامت على الرجالِ، فإما أن يَكُونَ هذا قبلَ الحجابِ، وإما أن يَكُونَ أنها متحجبةٌ، وأن هذا لحاجةٍ، وليس هناك أحدٌ إلا هذه المرأة.

وفيه أيضًا: دليلٌ على استعمالِ الشرابِ الحلوِ بعد الطعام؛ لأنها ذكرَتْ أنها أمَاثَتُ هذه التمراتِ في تَورٍ من حجارةٍ، والتورِ من الحجارةِ يَكُونُ باردًا، يَكُون الماءُ فيه نظيفًا، من التمرِ فشَرَبَه النبيُ عَلَيْ بعدَ الأكلِ، وأظنُّه من الناحيةِ الطبيةِ أيضًا مفيد، فالحلوُ بعدَ الأكل مفيدٌ للهضم.

#### \* \* \*

ثم قال البخاريُّ كَالْشَاقِالُ:

٧٨- باب النَّقِيع والشَّرَابِ الذي لا يُسْكِرُ في العُرْسِ.

الله ﷺ أَنْقَعَتْ له تمراتٍ من الليلِ في تورِ "). حدَّ ثنا يَعْقُوبُ بنُ عبدِ الرَحنِ القارِيُّ، عن أبي حازم قال: سَمِعْتُ سهلَ بنَ سَعْدٍ أن أبا أُسَيدِ السَّاعِدِيَّ دعا النبيَّ ﷺ لعُرْسِه فكانت امر أَتَه خادِمَهم يومئذٍ؛ وهي العروسُ فقالت: أو قال: أتَـدْرُون ما أَنْقَعَتْ لرسولِ الله ﷺ أَنْقَعَتْ له تمراتٍ من الليلِ في تورٍ ").

هذا ساقه البخاريُّ يَحَلَقُهُ؛ لبيانِ أن وليمةَ العرسِ تَكُونُ فيها شيءٌ من الشرابِ، وشيءٌ من الحلوِ، وهذا حسب عاداتِ الناسِ، إلا أنه لا بدَّ أن يُقيَّدَ بهذا القيدِ الذي دَكره؛ وهو أنه لا يُسْكِرُ؛ لأن المسكرَ خرُّ كها قال النبيُّ عَلَيْ الْمَلْوَالِيلِيْ: «كلُّ مسكر خرُّ»". وكذلك أيضًا لا يكونُ فيه شيءٌ من الخمرِ، فإن كان فيه شيءٌ من الخمرِ فإن

أَمَاثَتْه: مرَسَتْه، من ماتَ الشيءَ مَيْثًا: مَرَسَه، وماث الملح في الهاء: أذابه، وكلُّ شيءٍ مَرَسْتَه في الماء فذَاب فيه من زعفران، وتمر، وزبيب، وأقط.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳/ ۱۵۹۰) (۲۰۰۱) (۸۷).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳/ ۱۵۹۱) (۲۰۰۶) (۸۷) بنحوه.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳/ ۱۵۸۷) (۲۰۰۳) (۷۳).



أَسْكَر كثيرُه فقليلُه حرامٌ، وإن لم يُسْكر كثيرُه بحيث كان هذا الخليطُ لا يُوَثِرُ عليه فليس بحرام؛ لأن الحكم يَدُورُ مع علتِه، كما لو وقَعَتْ نجاسةٌ في ماء ولم تُغيّرُه، فإنه لا يَخُرُجُ عن كُونِه طهورًا، فكذلك الشرابُ لو اخْتلَط به شيءٌ من المسكر، ولكنه لا يُسْكِرُ لا قليلُه ولا كثيرُه بحيث يَكُونُ هذا المسكرُ قد اضْمَحَلَّ وزال أثرُه، فإنه لا يَكُونُ حرامًا.

ويؤخذ من هذا الحديث: أنَّ الرجلَ يستخدم زوجتَه في أمورِ البيتِ كالطبخِ ونحوِه، خلافًا لها قاله بعضُ العلهاءِ: أنَّه لا يلزمها ذلك.

والصحيحُ: أنَّه يلزمها.

#### \* \* \* \*

ثم قال البخاريُّ كَمَّالْمَاتَالَ:

٧٩- بابُ المداراةِ مع النِّساءِ وقَوْلِ النبيِّ ﷺ: «إنها المرأةُ كالضَّلَعِ». ١٨٤ ٥- حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ عبدِ الله قال: حدَّثني مالكٌ عن أبي الزنادِ، عن

الأعرج، عن أبي هريرة على أن رسولَ الله على قال: «المرأةُ كالنصَّلَعِ إن أقَمْتُها كَسُرْتَها، وإن اسْتَمْتَعْتَ بها وفيها عوجٌ» (").

الحاصلُ: إن هذا يَدُلُّ على أنه يَنْبَغِي لنا أن نُدَارِي النساءَ في معاملتِهنَّ.

ولكن هل هذا خاصٌّ بالزوجاتِ، أو بالزوجاتِ والأمهاتِ والبناتِ والأخواتِ؟

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۱۰۹۰) (۱۲۸۸) (۲۰).



الجوابُ: هذا للجميعِ فكلَّ النساءِ يَنْبُغِي للإنسانِ أَن يُدَارِيهنَّ كَالأُمِّ، والزوجةِ وغيرِها. أما كونُه يُرِيدُ أَن تَكُونَ المرأةُ كَاملةً فهذا شيءٌ مستحيلٌ، وكذلك كونُه يُعَارضُ المرأةَ ويُقَابِلُها فيها تَقُولُ، وفيها تَفْعَلُ فمعنى ذلك أنه نزَل بنفسِه إلى مستوى أدنى؛ لأن الرجلَ هو الذي له القوامةُ على النساءِ، فإذا نزَل بنفسِه حتى يَكُونَ مثلَ المرأةِ يُجَادِلُها ويُنابِذُها فلا شكَّ أن هذا خطأٌ، بل إن عزةَ الإنسانِ لا تَنْزِلُ إذا تواضعَ أبدًا، بالعكسِ فها دام يَرَى لنفسِه أنه هو القيِّمُ عليها، وأنه أعظمُ منها شأنًا، وأفْضَلُ منها قدرًا، فليتَنَازل ولا يَضُرُّه؛ ولهذا ما أكثرَ الذين يُطَلِّقُون أزواجَهم الآن لأتفِه الأسبابِ.

فإذا قال قائلٌ: أليسَ قولُه: «اسْتَمْتَعْتَ بها» يَدُلُّ على أنه مقصورٌ على الزوجةِ؟ الجوابُ: بلى هذا يَدُلُّ على الزوجةِ، ولكن الحديثُ عامٌّ، وإذا جاء اللفظُ عامٌٌ ثم أُتِي بتفصيلِ يَدُلُّ على الخصوصِ فهذا لا يَقْتَضِي التخصيصَ.

#### \* 後 ※ \*

ثم قال البخاريُّ حَمَّالْسُالِكَالَ:

٨٠ - بابُ الوَصَاةِ بالنِّساءِ.

١٨٥ - حدَّثنا إسحاقُ بنُ نصر، حدَّثنا حُسَيْنٌ الجُعْفِيُّ، عن زائدةَ، عن ميسرةَ، عن أبي حازم، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ ﷺ قال: "من كان يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخرِ فلا يُؤْذِي أبي حازم، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ ﷺ قال: "من كان يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخرِ فلا يُؤذِي جاره...."، واسْتَوْصُوا بالنساء خيرًا فإنَّهُنَّ خُلِقْنَ من ضِلَع، وإن أعوجَ شيء في الضَّلَع جاره.... أعلاه، فإن ذَهَبْتَ تُقِيمَه كَسَرْتَه، وإن تَرَكْتَه لم يَزَلُ أعوجَ، فاسْتَوْصُوا بالنساء خيرًا» ".

و قولُه: «من كان يُؤْمِنُ بالله واليومِ الآخرِ فلا يُؤْذِي جاره». هذا التعبيرُ يُرَادُ به الإغراءُ؛ يَعْنِي: إن كُنْتَ مؤمنًا حقًّا فلا تُؤْذِي جارَك، ويَدُلُّ على أن أذيةَ الجارِ منافيةٌ لكمالِ الإيمانِ.

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (1/ 17) (٧٤) (٥٧).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (۲/ ۱۰۹۱) (۱۲۶۱) (۲۲).



ثم ذكر بعدذ ذلك النساء؛ لأنَّ النساء في الحقيقة لهُنَّ جوارٌكما قال الله تعالى: ﴿ وَالْجَارِ ذِى الْقَالِةِ الْسَالَةِ اللهِ الْسَالَةِ اللهُ الْسَالَةِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وأوصى ﷺ هنا مرتين بالنساء: في أوَّلِ الحديثِ، وفي آخرِه، وهو يَدُلُّ على تأكيدِ هذا الأمرِ، وأنه يَنْبَغِي للإنسانِ أن يَرْفُقَ بالنساءِ، وأن يَسْتَوْصِي بهن خيرًا؛ لأن المرأة ضعيفةٌ في التفكيرِ، وضعيفةٌ في معاناةِ الأمورِ كلِّها ولا تَصْبِرُ.

ولهذا أحيانًا تَمْسِكُ زوجها من غترتِه، وتَأْخُذُ بتلابيبِه وتَقُولُ: طَلِّقْنِي. فيَقُولُ لها الزوجُ: تَعوَّذِي من الشيطانِ. تَقُولُ: أبدًاطلِّقْنِي لا أُطْلِقُكَ حتى تُطلِّقَني. فيَقُولُ: أنْتِ طالقَةٌ -الثالثة عَلَيْ فَتَقُولُ: مَا يَكْفِي هات الثانية ثم الثالثة. ثم إذا قال: أنْتِ طالقةٌ -الثالثة - صَرَخَتْ وقَامَتْ تَصِيحُ.

### \* 滋 滋 \*

ثم قال البخاريُّ حَمَّالْمُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

الله بن دينار، عن ابن معلى على عمر الله بن دينار، عن ابن عمر الله عن عمر الله بن دينار، عن ابن عمر الله عن عمر الله بن دينار، عن ابن عمر الله بن كنا نَتَقِي الكلام والإنبساط إلى نسائنا على عهد النبي الله هيئة أن يَسْزِلَ فينا شيءً، فلما تُوفِّي النبيُّ تَكَلَّمْنا وانْبَسَطْنا.

قَالَ ابنُ حجرٍ يَحْلَللهُ في «الفتح» (٩/ ٢٥٤):

وقد بيَّن سببَ ذلك بقولِه: «كُنَّا نَتَّقِي». أي: نَتَجَنَّبُ، وقد بيَّن سببَ ذلك بقولِه: «هيبةَ أن يَنْزِلَ فينا شيءٌ»؛ أي: من القرآنِ ووقعَ صريحًا في روايةِ بنِ مهديً، عن الثوريِّ عند ابنِ ماجه. وقولُه: «فلها تُوُفِّي». يُشْعِرُ بأن الذي كانوا يَتْرُكُونَه كان من المباحِ، لكن لكن

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير الطبري» (٥/ ٨١)، والبغوي (١/ ٤٢٥)، و «الدر المنشور» (٢/ ٥٣٢)، و «روح المعاني» (١/ ٢٩)، و «فتح القدير» (١/ ٤٦٥).

الذي " يَدْخُلُ تحتَ البراءةِ الأصليةِ، فكانوا يَخَافُونَ أَن يَنْزِلَ في ذلك منعٌ أو تحريمٌ، وبعدَ الوفاةِ النبويةِ أمِنُوا ذلك فَفَعلُوه تَمسُّكًا بالبراءةِ الأصليةِ.اهـ

كأنه والنَّهُ يَقُولُ: إننا في عهدِ الرسول عَلَىٰ الْمَالِيٰ نَتَوَقى ونتَحرَّزُ بالنسبةِ للكلامِ مع النساءِ، ولا نَنْبَسِطُ ذاك الانبساط، ولعلَّه يُشِيرُ للانبساطِ الذي يَكُونُ بين المرءِ وبين زوجتِه، ثم لها تُوفِّي الرسولُ عَلَيْ تَكَّلم وانبَسَط، لأنه أمِنَ، من نزولِ الوحي.

## ثم قال البخاريُّ خَلَالُمْ اللَّهُ اللَّالَّاللَّالَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

٨١ - بابٌ ﴿ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُونَارًا ﴾ والتَحْفَظ:١٦.

مه ۱۸۸ - حدَّثنا أبو النَّعمانِ، حدَّثنا حمادُ بنُ زيدٍ، عن أيوب، عن نافع، عن عبدِ الله قال: قال النبيُّ ﷺ: «كُلُّكُم راعٍ وكُلُّكم مسئولٌ، فالإمامُ راعٍ وهو مسئولٌ، والرجلُ راع على أهلِه وهو مسئولٌ، والمرأةُ راعيةٌ على بيتِ زوجِها وهي مسئولةٌ، والعبدُ راعٍ على مالِ سيدِه وهو مسئولٌ، ألا فكُلُّكُم راعٍ وكُلُّكم مسئولٌ»".

الله أكبرُ. ذكر النبيُّ عَلَيْكَ الْمَالِي أَعْلَى شَيءٍ، وأَدْنَى شيءٍ قال: الإمامُ راعٍ، والعبدُ راعٍ، وما بينها أيضًا، فكلُّ إنسانِ راعٍ، وكلُّ إنسانِ مسئولٌ، فالإمامُ راعٍ ومسئولٌ عن رعيَّتِه، والرجلُ راعٍ في أهلِه ومسئولٌ عن رعيَّتِه، والمرأةُ راعيةٌ على بيتِ زوجِها ومسئولةٌ عن رعيَّتِه، والمرأةُ راعيةٌ على بيتِ زوجِها ومسئولةٌ عن رعيَّتِه، والعبدُ راعٍ على مالِ سيدِّ وهو مسئولٌ، حتى السارحُ الذي يَسْرَحُ بالغنمِ أو بالإبلِ راعٍ ومسئولٌ عن رعيَّتِه.

و إمامُ الناسِ في المسجدِ راع وهو مسئولٌ عن رعيَّتِه، ما تَجِدُ أحدًا من الخلقِ إلا وهو راعٍ ومسئولٌ عن رعيَّتِه، فما من أحدِ إلا وفوقَه ناسٌ وتحته ناسٌ، فالذين فوقَه مسئولون عنه، والذين تحتَه هو المسئولُ عنهم.

<sup>(</sup>١) علَّق الشيخ تَخَلَّقْهُ قائلًا: لعله: «لكنه يدخل تحت البراءة الأصلية».

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۳/ ۱۵۹) (۱۸۲۹) (۲۰).

وقولُه: «مَسْتُولٌ». السائلُ هو الله عزَّوجلَّ؛ لأن الله هو الذي نَصَّبَه، لو قَالَ لك قائلُ: من الذي نَصَّبَك راعيًا على أهلِك؟ فقل: الذي نَصَّبَني هو الله وَ الله والله والله

ويَدُلُّ على أن الإنسانَ يَتَحمَّلُ عبئًا ثقيلًا بالنسبةِ لأهلِه، وأن المرأةَ كذلك تتَحمَّلُ عبئًا ثقيلًا بالنسبةِ لبيتِ زوجِها، فلا تخونُه في سرِّه، ولا في مالِه، ولا في أيِّ شيءٍ يَتَعلَّقُ بها.

وإذا كُنَّا مسئولين عن أهلِنا؛ فمعنى ذلك أنه يَجِبُ أن نلاحظَهم فنأمُرُهم بالمعروفِ ونَنْهاهُم عن المنكرِ، وأن نُنزِّلَ كلَّ واحدٍ منهم منزلتَه، فأنْتَ مثلًا مع الصبيان لا بأسَ أنك تَنْزِلَ إلى عقولِهم فتَمْزَحُ معهم، وتَضْحَكُ معهم، وتُصارِعُهم مرةً، وتُسَابِقُهم مرةً ثانيةً فهذا يَشْرَحُ نفوسَهم لك.

#### \* 微微\*

ثم قال البخاريُّ حَمَّالْسُهَالَ:

٨٢- باب حُسْنِ المعاشرةِ مع الأهلِ.

مَدُنّا هشامُ بنُ عروة، عن عبدِ الله بنِ عروة، عن عروة، عن عائشة قالت: يُونُس، حدَّنا هشامُ بنُ عروة، عن عبدِ الله بنِ عروة، عن عروة، عن عائشة قالت: جَلَست إحدَى عشرة امرأة فَتعاهَدْن وتعاقَدْنَ أن لا يَكْتُمْنَ من أخبارِ أزواجِهِنَّ شيئًا، قالت الأولى: زَوْجِي لحمُ جَمَلٍ غثَّ على رأس جبلٍ، لا سَهْلٍ فَيُرْتَقَى، ولا سَمِين فيُنتَقَلُ. قالت الثانيةُ: زَوجِي لا أَبثُ خَبرَه، إني أخافُ أن لا أذرَهُ، إن أذكُرُه أذكُرُ عُجَرَهُ في يُنتقلُ. قالت الثانيةُ: زَوجِي العَشَنَّقُ إن أنطِقْ أُطلَق، وإن اسْكُتْ أُعَلَق، قالت الرابعةُ: زَوْجِي العَشَنَّقُ إن أنطِقْ أُطلَق، وإن اسْكُتْ أُعَلَق، قالت الرابعةُ: زَوْجِي إذا ذَخلَ رَوْجِي إذا ذَخلَ رَوْجِي إذا ذَخلَ مَهِ وإن خَرَجَ أُسِدَ، ولا يَسْأَلُ عا عَهِد. قالت السَّادِسةُ: زَوْجِي إن أَكَلَ لَفَ، وإن أَسْعَتُ أُولَ عَلَى السَّامِةُ: زَوْجِي إذا ذَخلَ شَوبَ الشَّعَة، وإن أَنْ النَّا السَّامِةُ: زَوْجِي إذا ذَخلَ شَوبَ الشَّعَة، وإن أَنْ فَي المَّدُ قالت السَّامِةُ: زَوْجِي إذا ذَخلَ شَوبَ الشَّعَ، وإن اضْطَجَع التَفَ، ولا يُولِجُ الكَفَّ لَيْعَلَمَ البَثَ. قالت السَّامِةُ: زَوْجِي غَلَا لَا قَاءَ كُلُّ داء له داءً شَجَكِ، أو فَلَكِ، أو جَمَع كلَا لك. قالت قالت المَّاقة أو عَبَا ياءُ أو عَبَا ياءُ طَبَا قاء كُلُّ داء له داءً شَجَكِ، أو فَلَكِ، أو عَمَع كلَا لك. قالت عبَا ياءُ أو عَبَا ياءُ أو عَبَا ياءُ أو عَبَا ياءُ أو عَبَا ياءً أو عَبَا يَاءً أَلْ عَا عَلَا قَاءَ كُلُّ داء له داءً شَعَدِكِ، أو فَلَكِ، أو وَمَع كلَا لك. قالت



الثامنةُ: زَوْجِي المَسُّ مَسُّ أَرْنَبِ، والرِّيحُ ريحُ زَرنَبِ. قالت التاسعةُ: زَوْجِي رَفِيعُ العماد طويلُ النَّجَادِ، عَظِيمُ الرَّمَاد قريبُ البيتِ من النَّادِ. قالت العاشرةُ: زُّوجِي مَالِكٌ وما مَالِكٌ؟ مالكٌ خيرٌ من ذلك، له إبلٌ كثيراتُ المباركِ، قليلاتُ المسارح، وإذا سَمِعْنَ صوتَ العِزْهَرِ أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هوالكُ. قالت الحاديةُ عشرةَ: زوْجِي أبو زَرْع فيما أبـو زَرْع؟ أَنَاسَ من حُلِيٌّ أَذَنَيَّ، وملا من شَحْم عُضُدَيٌّ، وبَجَّحَني فبَجِحَتْ إليَّ نَفْسِي، وجَدِّني في أهْلِ غُنيُّمِةٍ بشِقُّ فجَعَلِني في أهل صَهِيل وأطيطٍ ودائسٍ ومُنَـقٍّ، فعِنْـدَه أُقُـولُ فلا أَقَبَّحُ، وأَرْقُدُ فأَتَصَبَّحُ، وأَشْرَبُ فأَتَفَنَّح، أَمُّ ابي زَرْع فها أَمُّ ابي زَرْع عُكُومُهَا رَدَاحٌ، وبيُّتُها فَسَاحٌ. ابنُ أبي زَرَع فها ابنُ أبي زَرْعٌ؟ مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ، ويُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الجَفْرَةِ، بنتُ أبي زَرْع فها بنتُ أبي زَرْع؟ طَوْعُ أبيها، وطوعُ أمَّها، ومِلءُ كِسَائِها، وغَيْظُ جارتِهَا، جاريةٌ أبي زَرْع فها جاريةٌ أبي زَرْع؟ لا تُبْتُ حديثنَا تَبْتيثًا، ولا تُنَفَّتُ مِيَرَتَنا تَنْفيثًا، ولا تَمْلأُ بيتنا تَعْشَيشًا. قالت: خرَجَ أَبُو زُرْع، والأَوْطَابُ تُمْخَضُ، فَلَقِيَ امرأةً معَها ولَدان، لها كالفَهْدِيْن يَلْعَبان من تَحْتِ خَصْرِها بِرُمَّانَتِين، فطلَّقَنِي ونكَّحَها، فَنَكَحْتُ بِعَدِه رِجِلًا سَرِيًّا، رَكِبَ شَرِيًّا، وأَخِذَ خَطَيًّا، وأَرَاحَ عليَّ نَعيًّا ثَرِيًّا، وأعْطَانِي من كُلِّ رائحةٍ زَوْجًا، وقال: كُلِّي أُمَّ زَرْع ومَري أَهْلَكِ. قالت: فَلَوْ جَمَعْتُ كُلُّ شيءٍ أَعْطَانيه ما بَلَغ أَصْغَرٌ آنيةِ أبي زَرْع. قالت عَائشةُ: قال رسولُ الله ﷺ: «كُنْتُ لَكِ كَأْبِي

> قال سعيد بنُ سلمَةَ، عن هشام ولا تُعَشَّشُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا". قال أبو عبد الله: وقال بعضُهم: فأتقَمَّحُ بالميم وهذا أصَحُّ".

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (٤/ ٢٩٨١) (٨٤٤٢) (٩٢).

<sup>(</sup>۱) هكذا رواه البخاري معلقًا بـصيغة الجـزم كـما في «الفـتح» (٩/ ٢٥٤)، وقـال الحـافظ في «الفـتح» (٩/ ٢٧٤): وقد وصله أبو عوانة، والطبراني بطوله، وإسناده موافق لعيسى بن يونس.اهـ وانظر: «هدي الساري» (ص٧٧)، و«تغليق التعليق» (٤/ ٢٦/٤).

<sup>(</sup>١) رواه أيضًا معلقًا كما في المصدر السابق، وقال الحافظ في «التغليق» (٤ / ٤٧): وأخبرنا عبد الرحمن



أولاً: لابُدَّ أَن نَعْرِفَ أَن النساءَ دائمًا يَتكَلَّمْنَ في هذه الأمورِ؛ لأن أغْلى شيءٍ عندَ المرأة زوجُها، أو من أغلى شيء عندَها، فَتَجِدُ كلَّ واحدةٍ تَقُولُ ما حَصَل من أبي فلانٍ ويَبْدَأْنَ يَتَبَادَلْنَ الأحاديث، وهذا شاهدٌ لهذا الأمرِ، لكن بعضُهم قد تَكْذِبُ وتكون كلابسةِ ثوبَي زورٍ، فتَقُولُ: زَوْجِي فيه كذا، وفيه كذا وتْمَدْحُهُ على سبيلِ العموم، وليس على سبيل الخصوص، وهي كاذبةٌ.

ولكن إذا كان في زوجِها أمرٌ يُخْشَى من بيانِه للناسِ هل الأفضلُ أن تُبيَّنه أو أن تَكْتُمَه؟

الجوابُ: أن كتمَهُ هو الواجبُ؛ لأن إبداءَه للناسِ من الغيبةِ، ولكن إن رَأَتْ مصلحةً مثلَ أن تَتكَلَّمَ معه، وتُنَاصِحَه، وتُنَاصِحَه، وتُنَاصِحَه، وتُنَاصِحَه، وتُنَاصِحَه، وتُنَاصِحَه، وتُنَاصِحَه،

قَالَ في الشرح:

«قالت الأولى تذم زوجها: زَوْجِي لَحْم جَمَل غَثْ. بفتحِ الغينِ المعجمةِ، وتشديدِ المثلثةِ، والرفعُ صفةً للحمِ، والجرُّ صفةً للجَملِ، وكلاهما في الفرا قال البدرُ: لا إشكالَ في جوازِهما، لكن لا أدْرِي ما المرويُّ منها، ولا هل ثبتا معًا في الروايةِ فينتُبغي تحريرُه. قُلْتُ: قَالَ ابنُ الجوزِيُّ: المشهورُ في الروايةِ الخفضُ، وقالَ لنا ابنُ ناصرِ: الجيِّدُ الرفعُ، ونقلَه عن التبريزيِّ وغيره والمعنى زَوْجِي شديدُ الهُزَالِ على رأس جبل.

وزاد الترمذيُّ في الشهائلِ: وَعْرِ؛ أي: كثيرِ الصَّخْرِ، شديد الغلظةِ يَصْعُبُ الرُّقيَ الرُّقيَ السَّخْرِ، شديد الغلظةِ يَصْعُبُ الرُّقيَ إليه، وعند الزبيرِ بنِ بكارٍ على رأسِ جَبلِ وَعْرِ بفتحِ الواوِ وسكونِ المهملةِ بعدَها مثلثةٌ: صعبُ المُرْتَقَى بحيث تَوْحَلُ فيه الْأقدامُ، فلا تَخْلُصُ منه ويَشُقُّ فيه المشيُ.

ابن أحمد بهذا السند إلى أبي نعيم، ثنا عبد الله بن محمد، ومحمد بن إبراهيم، قالا: ثنا أبو يعلى، ثنا أحمد بن جناب، ثنا عيسى بن يونس وساق الحديث بطوله وفيه: فأتَقَمَّحُ. بالميم.

وقولُه: «لا سَهْل فيُرْتَقَى». بضمّ التحتية، وفتحِ القافِ مبنيٌ للمفعولِ؛ أي: فيُصْعَدُ إليه بصعوبة. ولا سَهْل بالخفضِ منونة في الفرع كأصلِه صفة للجبل، ويَجوزُ الفتحُ بلا تنوينِ على إعمالِ لا مع حذفِ الخبر؛ أي: لا سهل فيه، والرفعُ مع التنوينِ خبرُ مبتداً مضمر؛ أي: لا هو كما قال بدرُ الدماميني: ويَلْزَمُ عليه إلغاءُ لا مع عدمِ التكريرِ في توجيهِ الرفعِ ودخولِ لا على الصفة المفردةِ مع انتفاءِ التكريرِ في توجيهِ الرفعِ ودخولِ لا على الصفة المفردةِ مع انتفاءِ التكريرِ في توجِه الجرِّ، وكلاهما باطلٌ.

وعندَ الطبرانيِّ: لا سَهْلٍ فيُرْتَقَى إليه ولا سَمِينٍ بالجرِّ، والرفعِ منونًا، والفتحِ بلا تنوينِ كما مَرَّ.

وللنسائي: «لا سَهْل» بالتنوينِ، وله أيضًا: «لا بالسَّهْل» وكذا «ولا سَمِينٍ» للخمسة «فيُرْتَقَى»؛ أي: يُصْعَدُ فيه. «ولا سَمِينٍ فيُنْتَقَلُ»؛ بمعنى يُنْقَلُ؛ أي: لهزالِه لا يَرْغَبُ فيه أحدٌ فيَنْقُلَه إليه.

ولأبي عبيدٍ: «فيُنْتَقَى». وهو أوْفَقُ للسجع؛ أي: ليس له نَقِيٌّ يُسْتَخْرَجُ والنَّقِيُّ المخُّ، وقد كَثْرَ استعمالُه لاختيارِ الجيِّدِ من الردئ.

وقال عياضٌ: فيه تشبيه شيئين بشيئين: شَبَّهَتْ زوجَها باللحمِ الغَتُّ، وشَبَّهَتْ سُوءَ خُلُقِه بالجبلِ الوَعْرِ، ثم فَسَّرَتْ ما أَجْمَلَت فكأنها قالت: لا الجبل سَهْلٌ فلا يَشُقُّ ارتقاؤه لأخذِ اللحمِ، ولو كان هزيلًا؛ لأن الشيءَ المزهودَ فيه قد يُؤْخذُ إذا وجِدَ من غير نصب، ولا اللحم سَمِينٌ فَيَحْتَولُ المشقة في صعودِ الجبل لأجل تحصيلِه، وشُبَّهَتْه بلحم الجملِ دونَ غيره من اللحوم؛ لأنه ليس في اللحومِ أشَدُّ غثاثةٍ منه؛ لأنه يَجْمَعُ خبثَ الطعم، وخبثَ الريح.اهـ

[ولهذا بعضُ الناسِ ما يَأْكُلُ لحم الجملِ أبدًا، حتى إذا كان كبيرًا في السنّ، أما إذا كان صغيرًا فهو أهون، فعلى كلِّ حالِ هذا وجه التشبيه، فهي الآن ذَكَرَتْ أن هذا اللحمَ المقصودَ لحمٌ زهيدٌ، فلا هو بسمينٍ يُحْرَصُ عليه -بل هو لحمُ جمل غثٌ هزيل - ولا هو بسهل حتى يَرْتَقِيَ الناسُ إليه؛ لأنه كها قال الشرحُ الزكان الطريّقُ سهلًا، لكان



الإنسانُ يُحَاوِلُ أن يَصْعَدَ إلى هذا المكانِ، وإن كان لحمُه غَتًا، لكن الوسيلةُ صعبةٌ، والغايةُ رديئةٌ.

إِذًا: هذه ذمَّتْ زوجَها] (١)

قالت الثانيةُ: ولم تُسَمِّ: زَوْجِي لا أَبُثُّ خبَرَه. بموحدةٍ ثم مثلثةٍ؛ أي: لا أُظْهرُ حديثَه، ورُوِيَ: «لا أُنُثُّ».

وقولُها: "إني أَخَافُ أَن لا أَذَرَه". أي: لا أَتْرُك شيئًا من خبره، فالضميرُ للخبر؛ أي: أنه لطولِه وكثرتِه إن بَدأْتُه لم أَقْدِرْ على تكميلِه، فاكْتَفَتْ بالإشارة إلى معاييه خشية أن يَطُولَ الخطبُ بإيرادِ جمعيها، وقيلَ: الضميرُ للزوجِ؛ أي: لا أخاف ألا أَقْدِرَ على تركِه لعلاقتِي به، وأو لادِي منه، فاكتَفَتْ بإشارة أن له معايب، وفاءً لها التزمته من الصدق، وسَكَتَتْ عن تفسيرِها للمعنى الذي اعْتَذَرَتْ به.

وقولُها: «إن أذْكُرُه أذْكُر عُجَرَه وبُجَرَه». بضَمِّ العينِ المهملةِ أوَّلُ الأوَّلِ والموحدةِ أوَّلُ الأوَّلِ والموحدةِ أوَّلُ الثاني، فالأوْلَى تَعَقُّدُ العصبِ والعروقِ في الجسدِ، حتى تَصِيرَ ناتئةً، والثانيةُ كذلك.

وقيل: أنه اخْتُصَّ بالذي في البطنِ.

وقيلَ: العُجَرةُ نفخةٌ في الظهرِ، والبُجَرَةُ نفخةٌ في السرةِ.

وقيل: العُجَرُ: العُقَدُ في بطنِه ولسانِه، والبُجَرُ: العيوبُ، وفيها العُجَرُ في البطنِ والجنبِ، والبُجَرُ في السرةِ: هذا أصلُها، ثم استعملا في الهمومِ والأحزانِ، وفي المعايب، قَالَ الخطابيُّ: أرَادَتْ عيوبَه الظاهرةِ وأسرارَه الكامنةَ. اهـ

💠 قولُها: «أنا لا أَبُثُّ خبرَه». [يَعْنِي: لا أُخْبِرُكُم بكلِّ شيءٍ.

وقولُها: «إني أخاف أن لا أذرَه». أخاف إنْ تَكلَّمْتُ وطال الحديث؛ لأن الحديث عنه إذا أمْسَكْتُ طرفَه يَلْزَمُ أن أُكْمِلَه وسَيَطُولُ علينا المقامُ، أو المعنى أن لا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين يَحَلَّثهُ.

أذرَ الزوج. يَعْنِي: أَخَافُ أَن أَعْجِزَ عن تركِه لو بَثَثْتُ خبَره؛ يَعْنِي: لو بَثَثْتُ حبرَه وفَارَقْتُه، فإني أخْشَى أَن لا أَتَحَمَّلَ ذلك لأن لي منه أولادًا، ثم أشارت إلى ما طوت ذكره، بأنها إن تَذْكُره تَذْكُر عُجَرَه وبُجَرَهُ؛ وهي كنايةٌ عن العيوبِ الظاهرةِ والباطنةِ، وكأنه سيئ الخُلُقِ وسيئ الخَلْق، وهذا خلاصةُ ما تُريدً] ...

قالت الثالثة السمها كبشة بنتُ الأرْقَمِ: "رَوْجِي العَسْنَقُ». بفتحِ المهملةِ، ثم المعجمةِ، ثم النونِ المشدَّدةِ، وقافٌ؛ أي: الطويلُ المذمومُ الطولِ، وقيلَ: القصيرُ. وهو من الأضدادِ، وقِيلَ: السيءُ الخلقِ، وقيلَ: المقدامُ الجريءُ الشرسُ. وقيلَ: هو الطويلُ النحيفُ الذي يَمْلِكُ أمرَ نفسِه ولا يُحَكِّمُ النساءَ فيه، بل يَحْكُمُ فيهن بها شاء، فزوجتُه تهابُه أن تَنْطِقَ بحضرتِه فهي تَسْكُتُ على مضضٍ. قال الزَّمَخْشَريُّ: وهي من الشكايةِ البليغةِ إن أَنْطِقَ بحضرتِه فيه أُطلَقْ، وإن أَسْكُتْ أُعَلَقْ؛ أي: أكونُ عنده الشكايةِ البليغةِ إن أَنْطِقُ بأمرٍ أُرَاجِعَه فيه أُطلَقْ، وإن أَسْكُتْ أُعَلَقْ؛ أي: أكونُ عنده معلَّقةٌ، لا ذاتِ زوجٍ فأنْتَفِعُ به، ولا مطلقةً، وزَادَ بنُ السكيتي. بعدَه: «على حدِّ السنانِ المذلَقِ» بفتحِ المعجمةِ، وتشديدِ اللام؛ أي: المجرَّدِ وزنًا ومعنَّى، يُشيرُ إلى أنها منه على حذرِ.اهـ

قالت الرابعة -لم تُسمَّ-: «زَوْجِي كَلَيْلِ تِهامة». وهو مَا يُضْرَبُ به المشلُ في الحسنِ؛ لأنها بلادٌ حارةٌ وليس فيها رياحٌ باردةٌ، فإذا كان الليلُ كان وهجُ الحرِّ ساكنًا فيطيبُ الليلُ لأهلها بالنسبةِ لها كانوا فيه مِن أذى حرِّ النهارِ؛ ولهذا قالت: لا حَرُّ ولا قُرُّ. أي: شدةُ البردِ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَحَلَّقَهُ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كَمْلَشْهُ.



وللنسائيِّ: «ولا بردٌّ» بدله وهما بالفتحِ بلا تنوينٍ، ولأبي عبيدٍ بالرفعِ منونةً.

وقولُها: «ولا مخافة ولا سآمة». أي مَلكَ زاد الهيثميُّ: «ولا وخَامَة». بخاءٍ معجمةٍ؛ أي: ثقل. وزادَ الزبيرُ: «والغيثُ غيثُ غامةٍ». والحاصلُ أنها وصفَتْ زوجَها بطيبِ العشرةِ وحسنِها، واعتدال الحالِ، وسلامةِ الباطنِ، وعدم الشرِّ، فلا يُخافُ أذاه، وعدم السآمةِ منها أو منه؛ لحسن عشرتِه، ولينِ جانبه، وخفةِ وطأتِه.اهـ هذا طبُّ.

قالت الخامسة: «زوْجِي إن دخَل فَهِد». بفتح الفاء، وكسر الهاء؛ أي: فعَل فِعْلَ الفهود، شَبَّهَتْهُ بالفهدِ في لينه وغفلتِه؛ لأن الفهدَ يُوصَفُ بالحياء، وقلَّةِ الشرِّ، وكثرةِ النومِ. 
وقولُها: «وإن خَرج أسِدَ». بفتح الهمزةِ، وكسرِ السينِ، أي: فعَل فِعْلَ الأسودِ من الشهامةِ والكرامة بين الناس.

وقولُها: «لا يَسْأَلُ عها عَهِدَ». أي: أنه كثيرُ الكرمِ بليغُ التغاضي، لا يَتَفَقَّدُ ما ذَهَب من بَيْتِهِ من مالٍ وطعامٍ، وقِيلَ: إنها أرادَتْ الذمَّ، وهو أنه يَثِبُ عليَّ وليس عندَه ما عندَ الناسِ من المداعبةِ والملاعبةِ، أو بالضربِ، والبطشِ، وإن خرَج على الناسِ كان أمرُه أشدَّ في الجرأةِ، والإقدامِ، ولا يَتَفَقَّدُ حالَها، وحالَ بيتها، وما تحْتَاجُ إليه، والأكثرُ شَرَحُوه على المدح.

ووقع في رواية الزبير بن بكارٍ مقلوبًا: "إذا دخل أسِدَ وإذا خرَجَ فَهِدَ". فإن صَحَّ فالمرادُ أنه إذا خرَج إلى الناسِ كان في غاية الرزانة والوقارِ، وحسنِ السمتِ، وإذا دخل منزلَه كان متفضلًا مواتيًا؛ لأن الأسدَ يُوصَفُ بأنه إذا افترَسَ أكلَ من فريستِه بعضًا وترك الباقي لمن حولَه من الوحوش، ولم يهاوشهم عليها، وزاد: "ولا يَرْفَعُ اليومَ لغدٍ". أي لا يدَّخِرُ ما حَصَلَ عنده اليومَ من أجلِ غدٍ؛ كنايةً عن جودِه وهو يُؤيِّدُ إرادة المدح.اهـ

[والظاهرُ أنها على سبيلِ المدحِ فهي تقُولُ: إذا دَخَل فَهِدَ. يَعْنِي: صار بمنزلةِ الفهودِ، والفهودُ معروفة، طباعُها اللين، وعدمِ الاعتداءِ، أما على كثرةِ النومِ فهذا ما

نَعْرِفُه، وإنها من المعروفِ عنها أنها هادئةٌ ساكنةٌ، وإن خرَج أسِدَ. يعْنِي: صار أسدًا شُجاعًا مقدامًا، ولا يَسْأَلُ عها عَهِدَ. يَعْنِي: لكرمِه ما يَقُولُ: يا جماعةُ أين كذا، وكذا. وما أشبَه ذلك فأنا عندِي أنه يَتَعيَّن أن يَكُونَ المرادُبه المدحَ، وسبحانَ الله العظيمِ الفصاحةُ في هذه النساءِ غريبةً ] (۱).

قالت السادسةُ واسمها بنتُ عوفِ بنِ عمرو: «زَوْجِي إن أكل لَفَّ». أي: اسْتَقْصَى ما قُدِّمَ إليه، ولا يُبْقِي منه شيئًا، ورُوِيَ «رفَّ» بالراء، وهي بمعناه، و «اقْتَفَّ» بقاف ومثناة؛ أي: جَمَعَ واسْتوْعَبَ.

وقولُها: «وإن شَرِبَ اشْتَفَّ». بمعجمةٍ ومثناةٍ؛ اسْتَقْصَى وقولُه من الشفافةِ بالضمِّ والتخفيفِ. وهي بقيةٌ تَبْقَى في الإناءِ، فإذا شَرِبَ حين اشْتَقَها، ورُوِيَ بالمهملةِ وهي بمعناه.
 وقولُها: «وإن اضْطَجَع الْتَفَّ». أي: رقد وحده وتَلَقَّفَ بكسائِه [هذا هو المهمُّ عندَها أنه إذا رقد رقد وحده وتَلَقَّفَ بكسائِه وانْقَبَضَ على نفسِه إعراضًا] (النسائيُّ بعدَ هذه: «وإذا أكل اقتف».

وقولُها: «ولا يُولِجُ الكَفَّ ليَعْلَمَ البَثَّ». أي: لا يَمُدُّ يَدَه إلينا ليَعْلَم ما بنا من حزنٍ، أو مرضٍ أو أمرٍ مكروهٍ لقلَّة شفقتِه علينا.اهـ

[هذا ما يَحْتَاجُ أَن نَقُولَ: هو مدحٌ أم ذمٌ] (١٠).

قالت السابعةُ واسمُها هند: «زَوْجِي غَيّا ياءُ» بفتحِ المعجمةِ، وتحتيتين خفيفتين «أو عَيَا يَاءُ» بمهملةٍ شكُّ من عيسى بنِ يُونسَ، وللنسائيِّ من طريقِ غيرِه الجزمُ بالأوَّلِ وهو مأخوذٌ من الغيِّ ضدِّ الرشدِ وهو المنهمكُ في الشرِّ، والثاني من العِيِّ بالسكرِ وهو الذي تعييه مباضعة النساءِ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَحْلَلْتُهُ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كَعْلَلْتُهُ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين كَمْلَلْهُ.



وقولُها: «طَبَا قاء». الثقيلُ الصدرِ عندَ الجهاعِ يُطْبِقُ صدرَه على صدرِ المرأةِ فيرْ تَفِعُ عجزُه عنها، وهو مذمومٌ عندَ النساءِ.

وقولُها: «كلُّ داءٍ له داءٌ». أي: كلُّ ما تَفَرَّقَ في الناسِ من المعايبِ موجودٌ فيه، وخبرُ «كلُّ» جملةُ «له داءٌ» وله؛ صَفةٌ لها قبلَه.

وقولُها: «شجَّك». بمعجمةٍ وجيمٍ مشددةٍ؛ أي: جَرَحَكِ في رأسِك، زادَ بنُ السكيت: «أو بَجَّكِ» بموحدةٍ وجيمٍ؛ أي: طَعَنَكِ.

♦ وقولُها: «أو فلَّك». بفاءٍ ولام مشددةٍ؛ أي: جرَح جسدَك.

وقولُها: «أو جَمَع كلا لك». المرادُ أنه ضروبٌ للنساءِ فإذا ضربَ فإما أن يَشُجَّ رأسَها أو يَجْرَحَ جسدَها، أو يَجْمَع الأمرين معًا، وفي روايةِ الزبير: «إن حدَّثتُه سَبَّكِ، وإن مازَحْتُه فلَّكِ وإلا جَمَع كلَّا لك».اهـ

[أظنُّ هذا ما يَحْتاجُ، فهذا ذمٌّ ليس فوقَه شيءٌ، فقد جَمَعتْ الأوصافَ بأنه صاحبُ غَيِّ – والعياذ بالله – وصاحبُ عِيِّ في الكلام أيضًا، وثالثًا بالنسبة للمرأة لا يُعَاشِرُها بالمعروفِ؛ يَعْنِي: إما أن يَشُجَّها في رأسِها أو يَفُلَّها بجسدِها أو يَجْمَعُ بين الشجِّ في الرأسِ والجرح في البدنِ] ".

قالت الثامنة واسمُها عمرة بنتُ عمرو: «زَوْجِي المسُّ مَسُّ أَرْنَبِ» المسُّ ناعمة الوبرِ. ۞ وقولُها: «والريحُ ريحُ زَرْنَبِ». بزاءٍ أوَّلُه نَبْتٌ طَيِّبْ الريحِ، واللامُ فيها نائبةٌ عن الضميرِ وصفة، وصَفَت طيبَ جسدِه، وطيبَ رائِحتِه، أو كَنَّت بذلك عن حسنِ خلقِه وجميلِ عشرتِه، زاد النسائيُّ: «وأنا أَعْلِبُه والناسَ يَعْلِبُ». فوصَفَته مع جميلِ عشرتِه لها وصبره عليها بالشجاعةِ، فهو اعترافٌ في غايةِ الحسنِ. اهـ

[هذا واضحٌ أنه مدحٌ لكن فهو بالنسبةِ لها هي فقط لينُ الجانبِ، وطيبُ الرائحةِ، لكن بالنسبةِ للشجاعةِ والإقدام أشَدُّ ما فيه] ".

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَحَلَّلُهُ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَخلَّلنه.



قالت التاسعةُ واسمُها كبشةُ: "زَوْجِي رَفِيعُ العهادِ". أي: عالي البيتِ، كنايةً عن الشرفِ، فإن الأشراف كانوا يُعْلُون بيوتَهم، ويَضْرِبُونها في المواضعِ المرتفعةِ؛ ليقْصِدَهم الطارقون والوافدون.

وقولُها: «طويلُ النِّجَاد». بكسرِ النونِ، وتخفيفِ الجيمِ؛ حمائلُ السيفِ كنايةً عن طولِ القامةِ، وكانت العربُ تَمْدَحُ بذلك، وتَذُمَّ بالقصرِ.

🗘 وقولُها: «عظيمُ الرَّمَادِ». كنايةً عن كونه مضيافًا.

وقولُها: «قريبُ البيتِ من النادِ». أصلُه النادي، وحُذِفَتْ الياءُ للسجع، وهو محلسُ القومِ، وكذلك كانت بيوتُ الأشرافِ بين مجالسِ القومِ؛ لتَسْهُلَ مراجعتُهم في الأمورِ، ومشاورتُهم، زاد الزبيرُ: لا يَشْبَعُ ليلةً يُضَاف، ولا يَنَامُ ليلةً يَخَافُ.اهـ

[ما شاء الله هذا طيّب، فهذه مدحَتْه مدحًا عظيمًا، فرفيعُ العِهادِ؛ يَعْنِي: عِهادِ البيتِ؛ لأن الرؤساء، والأشراف تَكُونُ بيوتُهم عاليةً واضحةً للناسِ كذلك هو طويلُ النّجادِ، والنّجادِ حمائلُ السيفِ وهو كنايةٌ عن أمرين: أنه رجلٌ يحمل السيوف، وأنه كذلك طويلُ القامةِ.

وهو أيضًا عظيمَ الرَّمَادِ؛ يَعْنِي: كثيرُ الرَّمادِ، وهو كنايةٌ عن كرمِه؛ لأن كثرةَ الرماد تَدُلُّ على كثرةِ الطبخِ، وكثرةُ الطبخِ تَدُلُّ على كثرةِ الطبخِ، وكثرةُ الطبخِ تَدُلُّ على كثرةِ الطبخ، وكثرةُ الطبخِ تَدُلُّ على كثرةِ الأكلين، وكثرةُ الآكلين تَدُلُّ على الكرمِ، وأن الناسَ يَأْتُونَه ويَأْكُلُون عنده، وهو أيضًا قريبُ البيتِ من النادِ؛ يَعْنِي: ليس بعيدًا على الناسِ بل هو قريبٌ؛ لأنه يُقْصَد في الرأي، وقضاءِ الحوائج، وغير ذلك]".

قالت العاشرةُ واسمُها حباءُ بنتُ كعبٍ: «زَوْجِي مَالِكٌ. وما مَالِكُ؟». استفهامُ تَعْظِيمٍ وتَفْخِيم؛ أي أنه أمرٌ عظيمٌ لا يُعَبَّرُ عنه [مثلُ الحاقةُ ما الحاقةُ والقارعةُ ما القارعةُ، فهذا للتفخيم واسمُه مالكٌ]".

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَمَّلْتُهُ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَخَلَّلْهُ.



وقولُها: «مالكٌ خيرٌ من ذلك». أي أنه أعْظَمُ مها ذُكِرَ به من خيرٍ، وفوقَ ما اعْتُقِدَ فيه من صفةِ المدحِ، أو إلى ما عَتُقِدَ فيه من صفةِ المدحِ، أو إلى ما سَتَذْكُرُ به، أو إلى ما تَقَدَّم من الثناءِ على الذين قبلَه.

وقولُها: «له إبلٌ كثيراتُ المَبَارك». بفتحِ أوَّلِه، جمعُ مَبْرَكِ بفتحتين موضعِ بروكِ الإبل.

وقولُها: "قليلاتُ المَسَارِح". جمعُ مسرح وهو الموضعُ التي تُطْلَقُ لتُرْعَى فيه إشارةٌ إلى كثرةِ ضيفانِه، واستعدادِه لهم، فهي باركةٌ حولَ بيتِه ليَذْبَحَ منها عندما يَأْتيه الضيفُ، ولا يُوَجِّهُ منها إلى المسارِح إلا قليلًا.

وقولُها: «إذا سَمِعْنَ صوتَ المِزْهَرِ». بكسرِ الميم، وسكونِ الزاي، وفتحِ الهاءِ، آلةٌ من آلاتِ اللهوِ، وقِيلَ: دُفُّ مربعٌ. وغلط من زعمَه بضمِّ الميمِ وكسرِ الهاءِ قائلًا إنه الذي يُوقِد النارَ. فيَسْجُرَّا للضيفانِ.

وقولُها: «أَيْقَنَّ أنهن هوالك». أي لها عُلِمَ من عادِته بنحرِ الإبلِ لقري النضيفِ، زادَ ابنُ السكيت: «وهو إمامُ القومِ في المهالكِ»؛ أي: الحروبِ لشجاعتِه.

[هذه أيضًا تمدحُ زوجَها فهو إبلُه دائمًا عندَ بيتِه، وإذا سَمِعْنَ صوتَ المِزْهَـرِ عَرَفْنَ ٱنَّهُنَّ هوالكُ، وإنه جاءه ضيوفٌ، وإنه سوف يَـذْبَحُهُنَّ أو يَنْحرُهُنَّ، ويَأْكُلَها الضيفُ، الله أكْبَرُ ] (١٠).

قالت الحادية عشرة -وهي أُمُّ زرع بنتُ عكيم بنِ ساعدة -: «زَوْجِي أبو زرعٍ وما أبو زرعٍ وما أبو زرعٍ؟». استفهامُ تعظيم كما تَقَدَّمَ، وكذا ما بعدَه.

وقولُها: «أَنَاسَ». أي: أثْقَلَ حتى تَدَلَّى وطاب «من حُلِيٍّ» بضمِّ المهملةِ، وكسرِ اللامِ (أُذُنَيَّ» بالتثنيةِ زاد ابنُ السكيت: «وفَرَعيَّ» أي يَدَيَّ؛ تَعْنِي: أنه حَلَّى أُذُنَيْهَا ومِعْصَمَيْهَا.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّقْهُ.

وقولُها: «وملأ من شَحْمٍ عَضُدَيَّ». قال أبو عبيدٍ: لم تُرِد العضدين وحدَهما، بل الجسدَ كلَّه؛ لأن العضدَ إذا سَمُنَ سَمُنَ سائرُ الجسدِ.

وقولُها: «بَجَّحَنِي». بموحدة ثم جيم خفيفة وللنسائي شديدة ثم المهملة . «فبَجَحَتْ». بسكونِ المثناة، ولمسلم: «فتبَجَّحَتْ إليَّ نفسِي» قال أبو عبيدٍ: أي فَرَّحَها فَفَرِحَتْ. وقَالَ ابنُ اللّنباريُّ: عَظَّمَها فعَظُمَتْ. وقَالَ ابنُ السكيتِ: فَخَّرَها ففَخَرَتْ. وقَالَ ابنُ السكيتِ: فَخَرَها ففَخَرَتْ. وقَالَ ابنُ السكيتِ: المعنى وسَّعَ عليها وفرَّحَها.

وقولُها: "وَجَدَنِي فِي أهلِ غُنَيْمَةٍ". تصغيرُ غَنَم بِشِقٌ بكسرِ المعجمةِ قَالَ الخطابيُّ: والصوابُ: فتحُها اسمُ موضع كانوا فيه. وقال الأنباريُّ: وبالفتحِ والكسرِ موضعٌ، وقَالَ ابنُ قتيبةَ وغيرُه: هو بالكسرِ. أي: بجهدٍ من العيشِ، كقولِه: "بِشِقَ الأَنْفِسِ".

وقولُها: «فجَعَلَني في أهلِ صَهِيلٍ -أي: خيلٍ - وأطيطٍ -أي: إبلٍ - ». وهو صوتُ أعوادِ المحاملِ والرحالِ عليها.

وقولُها: «ودَائِسٍ». اسمُ فاعل من الدوسِ؛ أي: زرعٍ يُدَاسُ؛ يُدْرَسُ كالقمحِ والشعيرِ «ومُنَقِّ» بضمِّ الميمِ، وكسرِ النونِ، وتشديدِ القافِ؛ أي: أهلُ نقيقٍ؛ وهو أصواتُ المواشي، وقيلَ: الدجاجُ. والمرادُ أنه نَقلَها من أهلِها أهلِ ضيقٍ في المعيشةِ، إلى أهل رفاهيةٍ وسَعَةٍ.

٥ وقولُها: «فعندَه أقولُ فلا أُقبَّحُ». أي: فلا يَقْبُحُ قَوْلِي، ولا يَرُدُّ عليَّ لإكرامِه لها. أي: فلا يَقْبُحُ قَوْلِي، ولا يَرُدُّ عليَّ لإكرامِه لها.

وقولُها: ﴿وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ ﴾. أي: أنامُ الصبحَ ؛ وهي نـومُ أوَّلِ النهارِ فـلا أُوقَـظُ الرامَا لها أيضًا.

وقولُها: «وأَشْرَبُ فأَتَقَنَّعُ». بالنونِ والقافِ المشددةِ، والحاءِ المهملةِ، وبالميم خارج الصحيحين بدل النون، وهما بمعنى الريِّ بعدَ الريِّ؛ أي: تَشْرَبُ حتى لا تَجِدُ مساغًا، زاد الهيثميُّ: «وآكُلُ فأَتمَنَّحُ». أي: أُطْعِمُ غيريِ.



وقولُها: "أمُّ أبي زرع فها أمُّ أبي زرع؟ عُكُومها". بضم المهملة جمعُ عكْم بكسرِها وسكونِ الكافِ، الأعدالُ والأحمالُ التي يُجمَعُ فيه الأمتعةُ، وقِيلَ: نمطٌ تَجْعَلُ المرأةُ فيه ذخيرتَها، "رَواحٌ" بكسرِ الراءِ وفتحِها، آخرُه مهملةٌ: ملاءً، أو عظامٌ كثيرةُ الحشوِ، "وبيتُها فسَاحٌ" بفتحِ الفاءِ والمهملةِ خفيفةٍ؛ أي: واسعٌ، ولأبي عبيدٍ: «فَيَاحٌ» بوزنِه ومعناه.اهـ

[مدَحَتْها بقولِها: «عُكُومُهَا رَدَاحٌ، وبيتُها فسَاحٌ». يَعْنِي واسعٌ يَدُلُّ أيضًا على أنها صاحبةُ غنى، وربها يُسْتَدَلُّ بكونِ بيتها فسيحًا على كرمِها؛ لأنها جَعَلَتْه فسيحًا لأجلِ أن يَتَّسعَ للناسِ الذين يَأْتُونَ إليها] (١٠).

وقولُها: «ابنُ أبي زرعٍ فما ابنُ أبي زرعٍ؟ مَضْجِعَه كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ». هي الواحدة من سد الحصير؛ أي: قَدْرُ ما يُسَلُّ منها فَيَبْقَى مكانُه فارغًا، كنايةً عن حيف القدِّ، وأنه ليس ببطينٍ ولا جافٍ. «ويُشْبِعُه ذراعُ الجفْرةِ». بفتحِ الجيمِ، وسكونِ الفاءِ؛ الأنثى من وللهِ المَعْزِ إذا كان ابنُ أربعةِ أشهرٍ، زاد ابنُ الأنباريُّ وتَرْوِيه فيقةُ اليَعْرة بكسرِ الفاءِ، وسكونِ التحتيةِ، وسكونِ التحتيةِ وقافٌ ما يَجْتَمِعُ في الضرعِ بين الحلبتين، واليعُرة بفتحِ التحتيةِ، وسكونِ المهملةِ؛ أي: يَتَبَخْتَرُ في حلقِ النثرةِ، بنونٍ وسكونِ المثناةِ الدرعُ اللطيفةُ؛ أي: أنه ملازمٌ لآلةِ الحرب.اهـ

[وصَفَتْهُ بثلاثةِ أوصافٍ:

الأوَّلُ: مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ. يَعْني: أن مضجَعَه ليس واسعًا؛ لأنه نحيفُ الجسمُ ليس بطينًا ولو كان بطينًا لزاد ذراعًا لبطنِه.

الثاني: يُشْبِعُه ذِرَاعُ الجَفْرَةِ؛ لأن العناقَ التي لها أربعةُ شهورٍ ذراعُها يُشْبِعُه؛ يَعْنِي: يَأْكُلُ قليلًا.

الثالثُ: ويَرْوِيه فيقةُ اليَعْرةِ؛ يَعْني: إن الفواقَ الذي بين الحلبتين يَرْويه، لكن هذا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَحْلَلْلهُ

فيه مبالغة شديدة في الواقع؛ لأن الفواق الذي بين الحلبتين لا يَصِلُ إلى نصفِ فنجانٍ، وما هو موجودٌ في البخاريِّ] (١٠).

وقولُها: «بنتُ أبي زرع فها بنتُ أبي زرع؟ طَوْعُ أبيها، وطوعُ أمِّها». أي أنها بارَّةٌ بها، زاد الزبيرُ: «وزَيْنُ أهلِها ونسائِها». أي يَتَجمَّلُون بها.

وقولُها: «ومل محكونِ الفاءِ؛ أي: ممتلئةٌ شحمًا، زاد ابنُ السكيت: «وصِفْرُ ردائِها». بكسرِ المهملةِ، وسكونِ الفاءِ؛ أي: خالٍ فارغ لسمنِ أكتافِها، وقيامِ نهودِها فلا يَمُسُّ شيئًا من ظهرِها، ولا من بطنِها.

وقولُها: «وغَيْظُ جارتِها». أي: ضُرَّتِها؛ لحسنِها، ولمسلم بدلُ وغَيْظُ: «وعَقْرُ»، ولغيرِه: «وغَيْطُ: «وعَقْرُ»، ولغيرِه: «وغَيْرُ» من الغيرةِ، وللهيثميِّ: «وعَبْرُ». بمهملةٍ وموحدةٍ من العبرةِ، وللنسائيِّ: «وحَيْرُ». بمهملةٍ وتحتيةٍ من الحيرةِ، وله أيضًا: «وحَيْنُ». بنونٍ؛ أي: هلاكُ.

وزاد ابن السكيت: «قبّاء». بفتح القاف، وتشديد الموحدة؛ أي: ضامرةُ البطنِ «هضيمةُ الحشاء» وهو بمعناه، «جائلةُ الوشاح». أي: يَدُورُ وشَاحُها لـضمورِ بطنِها و«عكناء»؛ أي: ذاتُ أعكانٍ، و«نعْمَاءُ» بالمهملةِ أي: ممتلئةُ الجسمِ «نَجْلاءُ» بنونٍ وجيمٍ؛ أي: واسعةُ العينِ «ودَعْجَاءُ» أي: شديدةُ سوادِ العينِ «ورَجّاءُ» بالراء وتشديد وجيمٍ؛ أي: كبيرةُ الكفل تَرْتَجُ من عظمِه، أو بالزاي، أي: مقوسةُ الحاجبينِ «طنواء» الجيمِ. أي: كبيرةُ الكفل تَرْتَجُ من عظمِه، أو بالزاي، أي: مقوسةُ الحاجبينِ «طنواء» أي محدوبةُ الأنفِ «مؤنقة» بنونٍ شديدةٍ وقافٍ «ومفنقة» بوزنِه؛ أي: مغذاةٌ بالعيشِ الناعمِ، زادَ بنُ الأنباريِّ «برودِ الظلِّ»؛ أي: حسنةِ العشرةِ وفي (الإليِّ) أي العهدِ «كريمُ الخِلِّ» بكسر المعجمةِ؛ أي: الصاحبُ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَحْلَتْهُ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّثهُ.

وقولُها: «تُنقِّتُ مِيْرَتَنا تَنْقِيثًا». بتشديدِ القافِ، بعدَها مهملةٌ؛ أي لا تُسْرعُ في الطعامِ بالخيانةِ، ولا تُذْهِبُه بالسرقةِ، وضَبَطَه عياضٌ: بسكونِ النونِ، وبضم القافِ، وضبَطَه الزَّمَخْشَريُّ: بالفاءِ المشددةِ. وللزبيرِ بدله ولا تُفْسِدُ. وله أيضًا: ولا تَنْقُلُ. ولا بَنْ الغُثَّةِ بالضمِّ وهي ولابنِ الأنباريِّ: «ولا تَغُثُ بمعجمةٍ ومثلثةٍ؛ أي: لا تُفْسِدُ من الغُثَّةِ بالضمِّ وهي الوسوسةُ وللنَسائيِّ: «ولا تَفْشُّ» من الإفشاشِ، وهو طلبُ الأكلِ من ها هنا وها هنا، وكلُها راجعةٌ إلى معنى الإفسادِ.

وقولُها: "ولا تَمْلاً بيتنا تَعْشيشًا". بمهملة؛ أي أنها مصلحةٌ للبيتِ مهتمةٌ بتنظيفِه، وبمعجمةٍ من الغشِّ، أي: لا تَمْلؤُه بالخيانةِ، بل هي ملازمةٌ للنصحيةِ فيا هي فيه، وقيلَ: هو كنايةٌ عن عفَّةِ فرجِها؛ أي أنها لا تَمْلاُ البيتَ وسخًا بأطفالِها من الزنا. وقيلَ: هو كنايةٌ عن عفَّةِ فرجِها؛ أي أنها لا تَمْلاُ البيتَ وسخًا بأطفالِها من الزنا. وقيلَ: عن وصفًا بأنها لا تَأْتِيهم بشرِّ، ولا نميمةٍ، وللهيثم: "ولا تُنجِيثًا" بنونٍ وجيم، ومثلثةٍ، أي: لا تَسْتَخْرِجُها، زاد الحارثُ بنُ أبي أسامةً، والإسماعيليُّ فالت عائشةُ حتى ذكرَتْ كلبَ أبي زرعٍ. زاد الهيثمُ بنُ عليٍّ في روايتِه: ضيفُ أبي زرعٍ فاضيفُ أبي زرعٍ؟

وَطْبِ، بالفتحِ وسكونِ المهملةِ وعاءُ اللبنِ. «فَلَقِيَ امرأةٌ معها ولدان لها كالفهدين». وطُبِ، بالفتحِ وسكونِ المهملةِ وعاءُ اللبنِ. «فَلَقِيَ امرأةٌ معها ولدان لها كالفهدين». لابن الأنباريِّ: «كالصقرين». ولغيرِه: «كالشبلين». إشارةٌ إلى صغرِ سنّها، وشدَّةِ خلقًا. «يَلْعَبَانِ من تحتِ خصْرِها برمانتين». قال أبو عبيد: تُرِيدُ أنها ذاتُ كفل عظيم فإذا اسْتَلْقَتْ ارْتَفَع كفلُها بها من الأرضِ، حتى تصيرَ تحتها فجوةٌ تَجْرِي فيها الرمانةُ. «فَطَلَقنِي ونكَحَها». زاد الحارثُ فأعْجَبَتْهُ. وفي بعضِ طرقهِ: «أنه نكَحَها فلم تَزَلْ به حتى طَلَّقَ أمَّ زرع».

وقولُها: ﴿ فَنَكَحَتْ بِعَده رِجلًا ». للنسائيِّ: فاسْتَبْدَلتُ وكلُّ بدلٍ أَعْوَرُ.
 وهو مَثَلُ معناه: أن البدَلَ من الشيءِ غالبًا لا يَقُومُ مقام المبدَلِ منه، بل هـ و دونه

والأعْوَرُ المعيبُ الردئُ.

وقولُها: «سريًّا». من سراةِ الناسِ؛ أي: شرفائِهم. «ركِبَ شريًّا» بمعجمةٍ لوزنِ ما قبلَه؛ أي فرسًا خيارًا فائقًا، وللحارث: ركِبَ فرسًا عربيًّا، «وأخَد خَطِيًّا» بفتح المعجمة، وكسرِ المهلمةِ المسددةِ، هو الرمحُ يُنْسَبُ إلى الخطِّ موضع بنواحِي البحرين، تُجْلَبُ منه الرماحُ. «وأراح» أفْعَلُ من الرواحِ وهو مجيءُ الإبلِ آخرِ النهارِ. وور وور لها: «عليَّ نعمًا ثريًّا». بمثلثةٍ؛ أي: كثيرةً.

وقولُها: «وأعْطَانِي من كلِّ رائحةٍ». براءٍ وتحتيَّةٍ ومهملةٍ؛ أي نِعَم آتيةٍ وقت الرَّواحِ، ولمسلم ذابحةٍ؛ أي من كلِّ شيءٍ يُذْبَحُ [قد يَظُنُّ الظانُّ أن الرائحة من الريحِ؛ يَعْنِي: يَعْنِي: ريحِ الشيء، ولكن الرائحةُ اسمُ فاعلٍ من التي جاءت في الرَّواحِ؛ يَعْنِي: في آخرِ النهارِ] أي نعم «زوجًا» أي اثنين.

وقولُها: «وقال كُلي أمِّ زرع ومِيـري أهْلَـكِ. فقالـت: لـو جَمَعْتُ كـلَّ شيءٍ أَعْطَانيه ما بلَغ أَصْغَرَ آنيةِ أبي زرع». زاد الزبيرُ: «إلا أنه طَلَّقَها وأنا لا أُطَلِّقُك» فقالـت عائشة: بأبي أنت وأمِّي، لأنت خيرٌ لي من أبي زرعٍ لأمِّ زرعٍ.

فائدةً: في رواية أبي يَعْلَى يَعْنِي في هذا الحديثِ وذكر سُعرَ أبي زرع ولم يَسُقْه قَالَ ابنُ حجرٍ: ولم أَقِفْ في شيءٍ من طرقِه عليه. قال العلماءُ: سَمِعَ رسولُ الله ﷺ هذا الحديثُ ولم يُنْكِرُه مع ما فيه من غيبةِ الأزواجِ؛ لأنهم مجهولون، ولا حرجَ في سماعِ الكلام في مجهولٍ؛ لأنه لا يَتَأذَّى إلا إذا عَرَفَ أن من ذكره عندَه يَعْرِفُه.

[الغرضُ من هذا الحديثِ بيانُ أن الرسولَ عَلَيْ كان حسنَ العشرةِ مع أهلِه، وقد ثَبَت عنه عَلَيْ أنَّه قال: «خيرُكم خيرُكم لأهلِه وأنا خيرُكم لأهلي»". فيَنْبَغِي للإنسانِ أن يُحسِنَ العشرة مع أهلِه عمومًا، ومع زوجتِه خصوصًا؛ لأن هذا يُبْقِي الحياة سعيدةً

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَحَلَّلْتُهُ.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.



غيرَ مكدَّرَةٍ، بخلافِ ما إذا كان سيئ العشرةِ فإنه يَتْعَبُ ويُتْعِبُ.

بعضُ الأمهاتِ يَكُونُ لها غيرةٌ إذا رأَتْ الزوجَ يُحِبُّ زوجتَه فَتُتْعِبُ المرأةَ وتُتْعِبُ الولدَ، مثلُ هذا يَجِبُ أن يَقُولَ كلمةَ الحقِّ، ولا يَلْزَمُه في هذه الحالِ أن يُرَاعِيَ أمَّه في حضرةِ زوجتِه] (١٠).

#### \* 磁磁 \*

ثم قال البخاريُّ كَلَّالْهُ آلالاً:

الإهريّ، عن الزهريّ، عن عن عروة، عن عائشة قالت: كان الحَبَشُ يَلْعَبُونَ بحرابِهم فسَترَنِ رسولُ الله ﷺ وأنا أنظرُ فها ذِلْتُ أنظرُ حتى كُنْتُ أنا أنصَرِفُ فاقْدُرُ وا قَدْرَ الجاريةِ الحديثةِ السِّنِّ تَسْمَعُ اللهْوَ ". فها ذِلْتُ النظرُ حتى كُنْتُ أنا أنصر ف فاقدرُ الجاريةِ الحديثةِ السِّنِّ تَسْمَعُ اللهْوَ اللهوق اللهوق اللهوق اللهوق اللهوق اللهوق اللهوق اللهوق المسجد، ومكّنهم الرسول ﷺ أن المسجد، ومكّنهم الرسول اللهوق الهوق اللهوق اللهوق اللهوق اللهوق اللهوق الهوق اللهوق اللهو

يَلْعَبُوا فِي المسجدِ مع أن المساجدَ لم تُبْنَ لهذا ولكن من أجلِ تأليفهم على الإسلامِ.

وقولُ عائشة وشط: إنه كان يَسْتُرُني وهي تَنْظُرُ إليهم وَهذا فيه دليلٌ على أنه يَجِبُ على المرأةِ أن تَحْتَجِبَ عن الرجالِ، ويَجُوزُ لها أن تَنْظُرُ إلى الرجالِ ما لم يَكُن نظر تمتُّع أو تَلَذُّذٍ فيَحْرُمُ تحريمَ الوسائلِ، لا تحريمَ الغاياتِ بخلافِ نظرِ الرجلِ إلى المرأةِ، فإنه حرامٌ؛ والحكمة من ذلك أنَّه في الغالبِ أنَّ الطالبَ للمرأةِ هو الرجلُ وليست المرأةُ هي الطالبةُ للرجلِ؛ يَعْنِي: لو فَكَرْتَ في مجتمع الناسِ كلِّهم مؤمنِهم وكافرِهم لوجدت أن الذي يَطْلُبَ المرأة هو الرجلُ، وقلَّ امرأةٌ أن تَخْطُبَ إلى نفسِها وكافرِهم لوجدت أن الذي يَطْلُبَ المرأة هو الرجلُ، وقلَّ امرأةٌ أن تَخْطُبَ إلى نفسِها رجلًا، أو تَرْغَبُ رجلًا بعينِه من بين سائرِ الناسِ؛ لهذا كان الواجبُ على المرأةِ أن تَحْتَجِبَ عن الرجل؛ لأنها مطلوبةً بخلافِ العكس.

وفيه أيضًا: دليلٌ على حسنِ خلقِ الرسولِ عَلَيْالْفَلْاَقَالِيلِ ومعاملتِه لأهلِه، حيث مَكَّن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلامة ابن عثيمين تَعَلَّمْهُ.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲/ ۲۰۹) (۲۹۸) (۱۸).



عائشة من أن تَنْظُرَ إلى الحبشةِ وهم يَلْعَبُون، بل لم يَنْصَرِفْ حتى اسْتَأْذَنَها.

وفيه أيضًا: قولًا وشف فاقدُرُوا قَدْرَ الجاريةِ الحديثةِ السِّنِ تَسْمَعُ اللهوَ. وهذا فيه دليلٌ على أنه يُرخصُ للصغارِ من اللهو ما لا يُرخصُ للكبارِ، وهذا ما ذهب إليه شيخُ الإسلامِ ابنُ تيمية تَحْلَتْهُ وقَالَ: ليس كلُّ لهو يَجُوزُ للصغارِ يَجُوزُ للكبارِ؛ لأن الصغيرَ مجبولٌ على اللهوِ واللعب، فينبُغِي أن لا نُضَيِّقَ عليه. وأن نُعْطِيَه بعضَ الفسحةِ، ولكن لا في شيءٍ محرم، بل في شيءٍ يَجُوزُ لمثلِه.

ولم يَذْكُرُ متى كان قدومُ الحبشةِ، لكن المعروف أن قدومَ الوفودِ كان في السنةِ التاسعةِ من الهجرةِ.

### \*滋滋\*

ثم قال البخاريُّ حَمَّاللهُ اللهُ ال

٨٣- بابُ موعظةِ الرجلِ ابنتَهُ لحالِ زوجِها.

عبد الله بن أبي ثور، عن ابن عباس على قال: أخْبَرنا شعيب، عن الزهري قال: أخْبَرن عبد الله بن عبد الله بن أبي ثور، عن ابن عباس على قال: لم أَزَلْ حريصًا على أن أسْأَل عُمَر بن الخطابِ عن المرأتين من أزواج النبي على الله الله تعالى: ﴿إِن نَنُوبا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتَ الخطابِ عن المرأتين من أزواج النبي على الله على: ﴿إِن نَنُوبا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَبَه وَعَدَل وعَدَلُ وعَدَلُ مَعَه بإداوةٍ فتبرّز، شم فُلُوبُكُما ﴾ (الله على عنه بإداوةٍ فتبرّز، شم

(١) قَالَ الشيخ الشارح تَظَلَّمْهُ اللهُ:

قولُه تعالى: ﴿إِن نَنُوبَا إِلَى اللّهِ فَقَدْ صَحَتْ تُلُوبُكُما ﴾. جملة ﴿فَقَدْ صَخَتْ تُلُوبُكُما ﴾ ليست هي جواب الشرط، ولكن جواب الشرط، ولكن جواب الشرط، ولكن عليكما ذلك، أو ما أشبه ذلك. فقوله سبحانه: ﴿فَقَدْ صَحَتْ تُلُوبُكُما ﴾ ليس هو جواب الشرط، ولكنه بيانٌ لسبب وجوب التوبة، والمعنى: أن قلوبكما مالّتْ فإن تتوبا إلى الله فهو حقٌ عليكما.

وهنا قال: قلوب. والله عَجَلُ يقولُ: ﴿ مَاجَعَلَ اللهُ لِهُلِ مِن قَلْبَتِ فِ جَوْفِهِ ، ﴾. فكيف جَمع مع أنها اثنتان؟ قال العلماء: لأنه إذا أُضيف المتعدِّدُ إلى متعدِّدٍ فالأَفضلُ الجمعُ، وإن كان المضافُ إليه اثنين، ويجوزُ الإفرادُ، ولكن الجمعَ أفصحُ، ثم يليه الإفرادُ، ثم التثنيةُ، ما لم يَحْصُلْ في هذا إيهامٌ، وجب أن يَكُونَ المضافُ على حسبِ الواقع.



جاء فسَكَبْتُ على يديه منه فتَوَضَّأُ فَقُلْتُ له: يا أميرَ المؤمنين من المرأتان من أزواج النبيِّ ﷺ اللتانِ قال الله تعالى: ﴿ إِن نَنُوبَآ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَّا ﴾. قال: واعجبًا لك يا ابنَ عباسِ هما عائشةُ، وحفصةُ، ثم اسْتَقبَل عمرَ الحديثَ يسوقُه: كُنْتُ أنا وجارٌ لي من الأنصار في بني أميةً بن زيدٍ، وهم من عَوالي المدينةِ، وكُنَّا نَتَنَاوَبُ النزولَ على النبيِّ عِينَ فَيَنْزِلُ يومًا، وأَنْزِلَ يومًا، فإذا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بها حَدَث من خبر ذلك اليـوم مـن الـوحي، أو غيره، وإذا نزلَ فعلَ مثلَ ذلك، وكنا مَعْشَرَ قريش نَغْلبُ النساءَ فلمَّ قَدِمْنَا على المدينةِ إذا قومٌ تَغْلَبُهم نساؤهم فطَفِقَ نساؤنا يَأْخُذُنَ من أدبِ نساءِ الأنصارِ، فصَخِبْتُ على امرأتِي، فَرَاجَعَتْنِي فَأَنْكُرْتُ أَن تُرَاجِعَني، قالت: ولمَ تُنْكِر أَن أَرَاجِعَك؟ فوالله إن أزواجَ النبيِّ ﷺ ليُرَاجِعْنَهُ، وإن إحداهُنَّ لتهْجُرُه اليومَ حتَّى الليلِ فَأَفْزَعَني ذلك فَقُلْتُ لها: قد خاب من فعَل ذلك مِنْهُنَّ. ثم جَمَعْتُ عليَّ ثيابي فَنَزَلْتُ فَدَخَلْتُ على حفصة، فقُلْتُ لها: أيْ حَفْصةُ أَتْغَاضِبُ إحدَاكُنَّ النبيِّ عَلَيْهِ اليومَ حتى الليل؟ قالت: نعم، فقَلْتُ: قد خِبْتِ، وخَسِرْتِ، أَفَتَأْمَنِين أَن يَغْضَبَ الله لِغَضَبِ رسولِ الله ﷺ فتهلِكي، لا تَستكْثِري النبيُّ، ولا تراجِعيه في شيءٍ، ولا تهجريه، وسلِيني ما بَدا ليكِ، ولا يَغرَّنَّك أنْ كانَتْ جارَتُكِ أَوْضاً مِنك، وأحَبَّ إلى النبيِّ ﷺ -يريدُ عائشةً- قال عمرُ: وكنَّا قدْ تَحـدَّثْنَا أنَّ غسَّانَ تُنْعِلَ الخَيلَ لغزوِنا، فنزَلَ صاحِبي الأنصاريُّ بومَ نَوْبَتَه، فرَجَع إلينا عِشَاءً،

فمثلًا: لو كان الجمعُ يُوهِمُ أن المشترَكُ أكثر من اثنين، مثلُ أن أقولَ: هذه هي إبلُكُمَا فالجمعُ هنا لا يَصْلُحُ؛ لأن الإبل يمكن أن يكون للرجلين أكثر من بعيرين، وعليه فإنه إذا لم يكن لهما إلا بعيران فلا يصلح أن نقول: هذه هي إبلكما: بل نقول: هذه بعيراكما بالتثنيةِ.

وكذلك لا يصلح أن أقول: هذه بعيرُكما بالإفراد؛ لأن ذلك يوهم أنها واحدة مشتركة.

وعليه إذا كان الشيء مما يمكن فيه الزيادة على اثنين، ويمكن فيه الاشتراك في الواحد فإنه يجب أن يكون المضاف على حسب الواقع، فلا يفرد، ولا يجمع؛ لأنه إن أُفْرِد أَوْهَم أنهما مشتركان في هذا الواحد، وإن جُمِع أوهم أن العدد أكثر من اثنين.

وأما قوله: ﴿ قُلُوبُكُما ﴾. فقطعًا لا يمكن أن تزيد على اثنين، ولا يمكن أن تنقص عن اثنين.



فَضَرَبَ بِابِي ضَرْبًا شَديدًا، وقال: أثَمَّ هُو. ففزِعْتُ، وخَرَجْتُ إليه، فقال: قَدْ حَدَث اليومَ أمرٌ عظيمٌ. قلتُ: ما هو، أجاءَ غسَّانُ؟ قال: لا. بَلْ أعظَمُ من ذلك، وأهْوَلُ؛ طَلَّقَ النبيُّ عِينَ نساءًه. وقَال عُبيدُ بنُ حُنين: سَمِعَ ابنَ عباسِ عن عُمَرَ فقال: اعتَزَلَ النبيُّ أزواجه. فقلتُ: خابَتْ حفصةُ، وخَسِرتْ، وقد كُنتُ أظنُّ هذا يوشِكُ أن يكونَ. فَجِمعْتُ علىَّ ثيابي، فصلَّيْتُ صلاةَ الفَجِرِ مع النبيِّ ﷺ فَدَخَل النبيُّ مَشْرُبَةً لَه فاعتَزَل فيها، ودَخلْتُ على حفصةَ فإذا هي تَبْكِي، فقلتُ: ما يبكيكِ؟ ألَـمْ أكـنْ حَـلَّرْتُك هـذا أَطلَّقَكُنَّ النبيُّ عِليهِ ؟ قالَتْ: لا أَدْرِي، ها هُو ذا معتزِلٌ في المَشْرُبَةِ فخرجتُ فجئتُ إلى المِنبر فإذا حَوْلَه رهْطٌ يبكِي بَعضُهم، فجلستُ معهم قليلًا ثم غَلَبَني ما أَجِـدُ، فجئتُ المَشْرُبَةَ التي فيها النبيُّ عِن فقلتُ لغلام له أسودَ: اسْتأذِنْ لعمرَ. فدَخَلَ الغلامُ فكلُّمَ النبيُّ عَلَيْ ثُم رَجَعَ فقال: كلُّمْتُ النبيُّ عَلَيْ وذكرتُكَ له فصَمَتَ. فانصرفتُ حتَّى جلسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الذين عندَ المنبر، ثم غَلَبَنِي ما أَجِدُ، فجئتُ فقلتُ للغلامِ: اسْتأذِنْ لعمرَ. فَدَخَلَ ثم رَجَعَ فقال: قد ذكرتُكَ له فيصَمَتْ. فرَجَعْتُ فجلستُ مع الرَّهْطِ الذين عندَ المنبر، ثم غَلبَني ما أجِدُ، فجئتُ الغلامَ، فقلتُ: استأذِنْ لعمرَ: فـدَخَلَ ثـم رَجِّعَ إِليَّ فقال: قَد ذكرتُكَ له فصَمَتَ. فلمَّا وَلَّيْتُ مُنصَرِفًا قالَ: إذا الغلامُ يدعُونِي، فقالَ: قد أَذِنَ لَك النبيُّ عِين، فدَخَلتُ على رسولِ الله عِين فإذا هو مضْطَجعٌ على رمالِ حَصِير ليسَ بَيْنَهُ وبَيْنَهُ فراشٌ، قد أُثَّرَ الرِّمَالُ بجنبِه مُتَّكِئًا على وسادَةٍ من أدَّم، حَشْوُها لِيفٌ، فَسلَّمْتُ عليه، ثم قلت وأنا قائمٌ: يا رسولَ الله أطلَّقْتَ نساءَك؟ فرَفَع إليَّ بصَرَه، فقال: لا. فقلْتُ: الله أكْبَرُ. ثم قلتُ وأنا قائمٌ: أستأنِسُ يا رسولَ الله، لـو رأيتَنِي وكنَّا مَعْشَرَ قريشِ نَغْلَبُ النِّساءَ، فلمَّ قَدِمْنَا المدينةَ إذا قومٌ تَغْلِبُهُمْ نساؤُهم. فتبَسَّمَ النبيُّ عَيْ ثم قلتُ: يا رسولَ الله، لو رأيتني، ودخَلْتُ على حَفْصَةَ فقلْتُ لها: لا يَغُرنَـكِ أَنْ كَانَـتْ جِارَتُك أوْضَا مِنك، وأحَبَّ إلى النبيِّ عَلَيْ الريدُ عائشة - فتَبسَّمَ النبيُّ عَلَيْ تبسُّمَةً أُخرَى، فجلَسْتُ حينَ رأيتُه تَبَسَّمَ، فرَفَعْتُ بَصَرِي في بيتِه، فوالله ما رأيتُ في بيتِـه شـيئًا يَرُدُّ البَصَرَ غيرَ أهبَةٍ ثلاثةٍ، فقلتُ: يا رسولَ الله ادعُ الله فليوسِعْ على أُمَّتِكَ؛ فإنَّ فارسَ



والروم قد وُسِّعَ عليهم، وأَعْطُوا الدَّنيا، وهم لا يَعْبُدونَ الله. فجلَسَ النبيُّ وَكَانَ مُتَكُنًا، فقال: "أوفِي هذا أنت يا بنَ الخطَّاب؟! إنَّ أولئكَ قومٌ عُجُلُوا طيباتِهم في الحياةِ الدُّنيا». فقلتُ: يا رسولَ الله، استغفِرْ لي فاعتزَلَ النبيُّ عَلَيْ مِنْ أَجْلِ ذلك الحديثِ حينَ أَفْشَتُه حفصةُ إلى عائشةَ تِسعًا وعشرينَ ليلةً، وكانَ قال: ما أنا بداخلِ عليهنَّ شَهْرًا، من شِدَّة مَوْ جِدَتِه عليهنَّ حينَ عاتبه الله عَلَيْ، فلمَّ مضَتِ تسعُ وعشرونَ ليلة دَخَلَ على عائشةَ فبدأ بها، فقالت له عائشةُ: يا رسولَ الله إنَّك كنتَ قد أقسَمْتَ ألاَّ تَدخُلَ علينا شَهْرًا، وإنَّا أصبحتَ من تسع وعشرينَ ليلةً، أعدُّها عدًّا. فقالَ: الشَّهرُ تسعُ وعشرونَ ليلةً، قالَتْ عائشةُ: ثم أَنْزَلَ الله تعالى آيةَ التَّخييُّ ليلةً»، فكانَ ذلك الشهرُ تسعًا وعشرينَ ليلةً، قالَتْ عائشةُ: ثم أَنْزَلَ الله تعالى آيةَ التَّخييُّ فيداً بي أوَّلَ امرأةٍ من نسائِه، فاختَرْتُه، شم خَيَّرَ نساءَه كلَّهن، فقُلْنَ مشلَ ما قالثُ عائشةُ

# هذا حديثٌ عظيمٌ وفيه فوائدٌ كثيرةٌ:

منها بيانُ حرصِ ابنِ عباسٍ ولي على العلم، وقد سُئِلَ على العلم؟ وقال: أَذْرَكْتُ العلم؟ عبال العلم بلسانٍ سؤولٍ، وقلبٍ عقولٍ، وبدنٍ غيرِ ملولٍ . وكان على يأتي العلم المرجل يَذْكُرُ له الحديثَ عن النبي على فيتوسَّدُ رداءَه في هاجرةِ النهارِ، حتى يَخْرُجَ الله الرجلُ من بيتِه بعدَ القيلولةِ فيتُحَدِّثُه بالحديثِ فقال له الرجلُ: لها لم تَسْتَأْذِن. فيقُولُ: أنا صاحبُ الحاجةِ. وبذلك نال ما نال من العلم حتى صار من أحبارِ هذه الأمَّةِ على النه الله النهارِ على الناس به؛ لأن ابنَ وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه يَنْبغي أن يُسْأَلَ عن الشيءِ ألصقُ الناس به؛ لأن ابنَ

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه يَنْبَغِي أن يُسْأَلَ عن الشيءِ ألصقُ الناسِ به؛ لأن ابنَ عباسٍ يَقُولُ: لم أَزَل حريصًا على أن أَسْأَلَ عمرَ بنَ الخطابِ عن المرأتين، وعمرُ بنُ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۱۱۰۵) (۱۲۷۹) (۳۱).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «الفضائل» (١٩٢٥)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٠٥٩٢)، والدارمي في «السنن» (١/١٤١) وابن سعد في «الطبقات» (٢/ ٢/ ١٢١)، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ٥٣٨) وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه.

الخطاب إحدى المرأتين ابنتُه حفصةُ والكالا

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن بعضَ العلماءِ الكبارِ قد يخْفَى عليهم ما أَنْزَلَه الله تعالى في كتابِه، مثلُ خفاء ذلك عن ابنِ عباسٍ والشهاء مع أنه من أكابرِ علماءِ هذه الأمَّةِ.

وفيه أيضًا: دليلٌ على أدبِ عبد الله بنِ عباس الله حين تأدب مع أمير المؤمنين عمر فلم يسأله أمام الناس بل سأله حين عدل عن الطريق لقضاء حاجته، لقوله: «وعدل وعدلت معه».

وفيه: دليلٌ على جوازِ معاونةِ المتوضئِ بصبِّ الهاءِ عليه، وذلك يُؤْخـدُ من قـولِ ابنِ عباسِ: فسَكَبْتُ على يديه منها فتوضأ.

فلو قال قائلٌ: هل في هذا دليلٌ على جواز ذلك؟

الجوابُ: أن الأصلَ الإباحةُ، ولا شكَّ أن كونَ الإنسانِ يَتَّبعُ الأصلَ فهذا دليلٌ، فإذا حصلَ دليلٌ إيجابيٌّ على جوازِ معاونةِ فإذا حصلَ دليلٌ إيجابيٌّ على جوازِ معاونةِ المتوضئِ وصبِّ الهاءِ عليه، فقد يقول قائل: هذا اجتهاد من ابن عباس؟

الجوابُ: فيه دليلٌ؛ وهو أنَّ عمر والشخ من الخلفاءِ الراشدين الذين أُمِرنا باتباعهم، وقد صبَّ عليه ابن عباس الوضوءَ كما في الحديثِ.

إذًا: الممكنِ أن نَقُولَ: إن الدليلَ هو عدمُ الدليلِ، لأن الأصلَ الإباحةُ، ولكن قُلْتُ لكم: إن الدليلَ الإيجابيَّ أوْلَى؛ لأن هذا الدليلَ الذي قُلْنَاه في هذه المسألةِ ربا يُنَازعُ فيه منازعٌ ويَقُولُ: إن الوضوءَ عبادةٌ، والأصلُ أن الإنسانَ يَفْعَلُ العبادةَ بنفسِه ولا يَسْتَعِينُ بأحدٍ فهذا إنها نَقُولُه باعتبارِ استنباطِ هذا الحكمِ من هذا الحديثِ.

وأما باعتبارِ أصلِ الحكمِ فهو جائزٌ، فإنه قد ثبَت في الصحيحين من حديثِ المغيرةِ بنِ شعبة حيثُ أنه كان يَصُبُّ الهاء على النبيِّ عَلِيلًا .

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنه يَنْبَغِي للإنسانِ مصاحبةُ أهلِ العلمِ والفضلِ، والسيَّما في

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۸۲)، ومسلم (۱/۲۲۸) (۲۷۸) (۷۵).



السفر إلى الحجِّ لقولِ ابنِ عباسٍ: فَحَجَجْتُ معه.

ويُسْتَفَادُ من هذا الحديثِ: أنه يَنْبَغِي للمسافرِ أن يَنْقُلَ الهاءَ للوضوءِ، وقضاءِ الحاجةِ وذلك من قولِه: «بإداوةٍ».

وفيه: دليلٌ على أنه يَنْبَغِي للإنسانِ عندَ قضاءِ الحاجةِ أن يَبْتَعِدَ عن رؤيةِ الناسِ؛ لأن عمرَ عدَل عن الطريقِ، والظاهرُ: أنه عَدَلَ إلى مكانٍ يَكُونُ فيه بعيدًا عن الناسِ أو خفيًّا عنهم.

وفيه: أنه يَجُوزُ للإنسانِ أن يُقِرَّ الناسَ على ما لقَّبُوه به إذا كان أهلًا له؛ لأنه أقَرَّه على تلقيبِه بأميرِ المؤمنين، لاسيَّا في هذه الحالِ التي يُثْبتُ بها ولايتُه على المؤمنين؛ يَعْنِي أنه قد لا يَرْغَبُ الإنسانُ أن يُلقَّبَ بلقبٍ، ولكن في مثل هذه الحالِ يَنْبَغِي أن يَقْبَلَ هذا اللقبَ؛ لأنه يُفيدُ الإقرارَ بولايتِه.

وفيه أيضًا: دليلٌ على التعجبِ عند وجودِ سببِه، وأن هذا لا يُعَدُّ تخجيلًا للإنسانِ المتعجَّبِ منه وهذا يؤْخذ من قولِ عمرَ: واعجبًا لك. ولكن قولُ عمر: واعجبًا لك. هل المعنى واعجبًا لك. كيف يَخْفَى عليك هذا الأمرُ، أو واعجبًا لك. كيف تَسْأَلني والقضيةُ في بنتِي؟

الجوابُ: أن هذا صالحٌ للوجهين، وهما كيف تَسْأَلُ والقضيةُ في بنتِي، كيف يَخْفَى على أحدٍ؛ لأن فيه معرفةُ كلامِ الله عَلَى الله عَلَى أحدٍ؛ لأن فيه معرفةُ كلامِ الله عَلَى الله عَلَى أحدٍ؛ لأن فيه معرفةُ كلامِ الله عَلَى الله على أحدٍ؛ لأن فيه معرفةُ كلامِ الله عَلَى الله على أحدٍ؛ لأن فيه معرفةُ كلامِ الله عَلَى الله على أحدٍ؛ لأن فيه معرفةُ كلامِ الله على أحدٍ الله بن وهناك احتمالٌ ثالثٌ؛ وهو أن يَكُونَ المرادُ بالعجبِ هنا تفخيمَ عبدِ الله بن عباس ولاكا.

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن الإنسانَ لا يُعَابُ عليه إذا سُئِلَ عن مسألةٍ، أن يَسْتَقْصِيَ أَطرافَها؛ لأن عمرَ بنَ الخطابِ هِلِئْك بإمكانِه أن يَقُولَ: هما عائشةُ وحفصةُ. ويَنْتَهِي. ولكنه ساق الحديثَ بطولِه لها فيه من الفائدةِ.

وهنا يَجُرُّ بنا البحثُ هل في هذا أصلٌ في الشريعةِ، أو في السنةِ؟ الجوابُ: نعم فقد سُئلَ النبيُّ ﷺ عن ماءِ البحرِ أَيْتوَّ ضأُ به؟ فقال: «هو الطهورُ

ماؤه الحلَّ ميتتُه "فلا ومن العجبِ أن بعض الناسِ المعادين لشيخِ الإسلامِ بنِ تيمية، ذكروا من جملةِ ما انْتَقَضُوا عليه أنه إذا بحَث في مسألةٍ صار يُفَرِّعُ عليها مسائلَ كثيرةً، وقالوا: هذا يَدُلُّ على عدمِ تنسيقِه للأشياءِ وعدمِ ترتيبِه لها، ولكن لا يَبْعُدُ أن يَقَع مشلُ هذا الشيء من قوم عندَهم إما كراهةٌ لها نفع الله به الأمة مها جاء به شيخُ الإسلامِ بن تيمية، أو أنهم أناسٌ حَسَدةٌ.

وإلا فلا شكَّ أن جمعَ أطرافِ الحديثِ، والمعاني، والمسائلِ، والنظائرِ فيه فائدةٌ كبيرةٌ لطالبِ العلم.

مثالُ ذلك: إذا كُنْتَ تَجْمَعُ حكمَ مسألةٍ، ثم اسْتَطْرَدْتَ فذَكَرْتَ نظائرَها، فهذا يَفْتَحُ للإنسانِ أبوابًا من العلم، وتَجدُه بعدَ هذا يَطْلُبُ جمعَ ما يُشَابِهُ هذه المسألة من مسائلِ العلم، أما إذا ذكرَ حكمَ المسألةِ فقط فهو لن يَسْتَفِيدَ إلا هذه المسألة، لاسيًا وأن شيخَ الإسلامِ تَحَلَشْهُ إذا اسْتَطْرَدَ في بعضِ المسائلِ تَجِدُ هذه المسائلَ كلّها تَرْجعُ إلى أصل واحدٍ، فتكُونُ هذا كالقاعدةِ التي يَتَفَرَّعُ عليها مسائلُ كثيرةٌ. وهذا أميرُ المؤمنينَ عمرُ بنُ الخطابِ لم يَقْتَصِرْ على بيانِ من هما المرأتانِ؛ أبدًا بل ساق الحديث من أوّلِه إلى آخرِه.

وفيه أيضًا من الفوائد: دليلٌ على جوازِ التناوبِ في العلم؛ وهو أن أقولَ لشخصٍ: اذهَبْ إلى الحلْقَةِ الفلانيةِ لتَأْتِيني بالعلمِ اليومَ، وأنا أذْهَبُ غدًّا وآتيك به لفعل عمرَ بنِ الخطابِ عَيْنُ ولكن يَنْبغي في مثلِ هذا أن لا يَكُونَ إلا إذا كان للإنسانِ شغلٌ يَمْنعُه من الحضورِ، وإلاَّ فإن حضورَ الإنسانِ بنفسِه أفيدُ وآجرُ له؛ لأن مجالسَ العلمِ فيها خيرٌ كثيرٌ سواءٌ اسْتَفَدْتَ أم لم تَسْتَفِدْ.

وفيه: دليلٌ على جوازِ قبولِ خبرِ الواحدِ في الأمورِ الدينيةِ؛ يَعْنِي: لو أَخْبَرْتَ واحدًا

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۸۳)، والترمذي (٦٩)، والنسائي (٥٩)، وابن ماجه (٣٨٦) وغيرهم وصححه الأئمة، كالبخاري، وابن خزيمة، والترمذي، والبغوي، وابن المنذر، والألباني.

حكمًا من أحكامِ الشريعةِ فإنه يُقْبَلُ؛ لتناوبِ عمرَ وجارِه الأنصاريِّ، ولـولا أنـه يَقْبَـلُ خبـرَ الواحدِ في مثل ذلك لم يَكُن للتناوبِ فائدةٌ.

مثالُ ذلك: الآلةُ الحاسبةُ الآن أهْونُ مها لو حَسَبْتَ بنفسِك فهي تُعْطيك النتيجة بسرعةٍ وفي الغالبِ تَكُونُ مضمونة، وصحيحة، ولكنها تَقْضِي على التفكيرِ اللذهني، وتَضُرُّ الإنسانَ؛ ولهذا لا يَنْبَغِي العدولُ إلى هذه الآلةِ، إلا إذا دَعَتْ الضرورةُ إلى ذلك، مثلُ أن تَكُونَ حساباتٍ طويلةً وكثيرةً، والوقتُ ضيِّقٌ، أما مع إمكان أن تَسْتَعْمِلَ ذهنك فهو أحْسَنُ.

ونظيرُ ذلك ما اسْتَحْدَثَه بعضُ الناسِ من جداولٍ معينةٍ لعلمِ الفرائضِ فهذه قاتلةٌ في الواقعِ، لأنه يَبْقَى ذهنُ الإنسانِ محصورًا في هذا الجدولِ ولا يَعْرِفُ إلا الجدولَ ولا يَسْتَطِيعُ أَن يَسْتَخِرجَ المسائلَ بنفسه، وهذا فيه تقريبٌ، ولكن فيه ضررٌ.

ومثلُها أيضًا ما اسْتَحْدَثَه بعضُ الناسِ من الكمبيوترِ في علمِ الفرائضِ فأنت تُعْطِي للكمبيوترِ معلوماتٍ ثم تَقُولُ له: حلَّف الميتُ تركةً قدرُها كذا وكذا، والورثةُ فلانٌ وفلانٌ، وفلانٌ وفلانٌ فيُخْرِجُ لك الذي يَرِثُ والذي لا يَرِثُ، فهذا أيضًا يَضُرُّ الطلبة، ويَقْتُلَ أفكارَهم قتلًا، ولكن قد يُضْطَرُ الإنسانُ مثلَ أن يَكُونَ في محكمةٍ، وتَرِدُ عليه مسألةٌ فرضيةٌ، ويُطْلب فيها الجوابُ على عجل فهذا لا بأسَ به.

فأقول: حفظُ الأولينَ لا شكَّ أنه أقوى من حفظِنا ؛ لأنَّهم يَعْتَمِدونَ على الذاكرةِ ، ولا يَكْتِبُونَ ، ولا عندَهم مسجلاتٌ ، لكن في وقتهم تجد أنهم كانوا يشددون على أنفسِهم في الاستماع ، ثم صار يَتَذَكَّرُ هذا الشيءَ الذي استَمعه ، لئلا يَضِيعَ ، والناسُ يَخْتلِفُونَ في هذه المسألةِ من حيثُ الغريزةِ والطبيعةِ ،

ويَخْتَلِفُونَ أيضًا من حيثُ الاكتسابِ، ولا تَظُنُّوا أن قوةَ الحفظِ مجردُ غريزةٍ فقط، بل هي أيضًا اكتساب، فإذا شَدَّ الإنسانُ نفسَه إلى علم من العلوم، وصار دائمًا يَتَذكَّرُه، ويُفَرِّعُ عليه مسائلَ ما يَضِيعُ عنه أبدًا، وهذا مجربٌ، وإذا غَفل ضاع عنه الكثيرُ.

وفي الحديثِ أيضًا من الفوائدِ: أنَّ قريشًا كان فيهم شيئًا من الحدَّةِ بالنسبةِ للمرأةِ، فإنهم كانوا يَغْلِبُونَ النساءَ، وأنتم تَعْرِفُونَ أنَّ من عادةِ العربِ، ومنهم قريشٌ أنهم يَمْتَهِنُونَ المرأةَ امتهانًا عظيمًا، حتى إنه يَمُوتُ أبوها وأخوها فلا يُورِّتُونَها، ويَقُولونَ: إنها الميراثُ لمن ركب الخيلَ ورَمَي بالسهام. أو كلمةً نحوَها، أما النساءُ فلا.

وفيه أيضًا: من جملةِ امتهانِهم لهنَّ، أنهم يَرِثُونَهُنَّ عَنْوةً وكرهًا؛ يَعْنِي الإنسانُ يَرِثُ زوجَةَ عمِّه مثلًا، يَتَزَوَّجُها كأنها مالٌ، ولكن الإسلامَ والحمدُ لله حفِظ للمرأةِ حقَّها.

وفيه أيضًا من الفوائد: أن البيئة قد تُؤَثِّرُ؛ يَعْنِي: أن الاختلاطَ بالناسِ لا بدَّ أن يُوقِّرُ في الإنسانِ، فيَأْخُذَ من طبائِعهم وهذا يُؤخَذْ من قولِه: أخذ نساء قريشٍ من أدبِ نساءِ الأنسارِ وصرْنَ يَعْلِبْنَ الرجالَ، ولا شكَّ أن رجالَ الأنصارِ أيضًا أخذُوا من رجالِ الأنصارِ وصرْنَ يَعْلِبْنَ الرجالَ، ولا شكَّ أن رجالَ الأنصارِ أيضًا أخذُوا من رجالِ المهاجرينَ، فصارَ لهم شيءٌ من الكلمةِ بالنسبةِ للزوجاتِ؛ لأن الاختلاطَ له تأثيرٌ عظيمٌ، ومن ثمَّ كان المفكِّرونَ والعقلاءُ يَحْرِصُونَ على منعِ الدخلاءِ في البيئاتِ الذين لا يَسْتَفِيدُ الناسُ من دخولِهم في مجتهاعاتِهم، إلا أن يَكْتَسِبُوا من أخلاقِهم وآدابِهم، وربها عقائدُهم أيضًا تُؤثِّرُ عليهم، فلهذا يَجِبُ التحرُّزُ من أن تَنتَقِلَ العاداتُ السيئةُ من غيرِنا إلينا.

ومن فوائد الحديث: الاقتداءُ بالنبي عَلَيْ ومعاملتِه أهلَه لقولِ امرأةِ عمرَ: «لها تُنْكرُ أُراجِعَك». وقولُها: «أن أزواجَ النبيِّ عَلَيْ يُراجِعْنَه».

وفيه دليلٌ أيضًا: على جوازِ الهجرِ لأقلِّ من ثلاثةِ أيامٍ؛ لقولِها: إحدَاهُنَّ تَهْجُرُه اليومَ حتى الليلِ.

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن الهجرَ قد يَكُونَ من الأدنى إلى الأعلى؛ لأن مقامَ الزوجةِ أدنى من مقام الزوج، ولاسيًّا أن الزوجَ رسولُ الله على ا

وفيه دليل: على تَدَلَّلِ زوجاتِ الرسولِ غَلْنَافَلَ النبِّي عَلَيْ وذلك بهجرِهِنَ النبي عَلَيْ وذلك بهجرِهِنَ النّه؛ لأن هذا قد يَزيدُ المرأة غلاءً عند الزوجِ إذا علِمَ أنها تَتَأَثَّرُ إذا رأت من زوجِها غضبًا عليها، أو ما أشبَه ذلك؛ لأنَّ المرأة البليدة هي التي لا تَتَأثَّرُ سواءً رضِي زوجُها أم غضب، وهذه قد لا يَرْغَبُ الزوجُ فيها لأنها بليدة، لكنَّ حية القلبِ التي تَتَأثَّرُ فهذه لا شَكَّ أنَّ الإنسانَ يَرْدَادُ فيها رغبة، وإنَّ كان يَتَألَّمُ من هجرِها إيَّاه، ولكن يَفْرَحُ من كونِه عندَها في مقام عالٍ.

ومن فوائد الحديث: بيانُ عظم هذا الأمرِ في نفسِ عمرَ بنِ الخطابِ عَيْثُ ؛ لقولً: أَفْزَعَنى ذلك.

وفيه أيضًا: دليلٌ على غضبِه على عضبِه على المعاملةِ زوجاتِ النبيِّ عَلَيْهُ للنبيِّ عَلَيْهُ لقولِه: «لقد خَابَ من فعَل ذلك منهنَّ». فإن هذا إمَّا خبرٌ، وإمَّا دعاءٌ، والظاهرُ أنه خبرٌ؛ لأنه

أُكدَّه بقولِه: «لقد خَاب». و «قد» هذه للتحقيقِ، ولو كان دعاءً ما أُكِّدَ.

ومن فوائد الحديث أيضًا: استعدادُ الإنسانِ للخروجِ من البيتِ إلى السوقِ وأن ثيابَ البيتِ إلى السوقِ وأن ثيابَ البيتِ ليسَت كثيابِ السوقِ؛ لقوله: «ثم جمَعت علي ثيابي». وهذا معمولٌ به حتى اليوم، فإن الناسَ في بيوتِهم يَلْبَسُونَ ثيابًا غيرَ ثيابِ السوقِ التي يَخْرُجُونَ بها، ويُسَمُّونها البيجَاماتِ.

ومن فوائد الحديث: جوازُ نداءِ الإنسانِ أولادَه بأسهائِهم لقولِه: أي حفصةُ، ولم يَقُلْ: يا ابْتَتِي، أو يا بُنَيَّتِي، إما لأن المقامَ لا يَقْتَضِي التلطفَ والعطفَ، وإما لأنه عليفُهُ أرادَ أن تَفْهَمَ أن فعلَها مع النبيِّ عَلَيْلَاللَّهُ لِيس مرضيًّا له.

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن الجواب بحرفِ الحوابِ يُغْنِي عن إعادةِ السؤالِ لقولِها: «نعم» وهذا قد مرَّ علينا كثيرًا، وقلنا: إنه يثبُتُ به الحكم، حتى لو قيل للرجل: أعْتَقْتَ عبدَك؟ فقال: نعم. طُلِّقَتْ، ولو قال: أطَلَّقْتَ زوجتك؟ قال: نعم. طُلِّقَتْ، ولو قال له: أوقفت بيتك؟ قال: نعم، صار وَقفًا وهكذا.

وفيه: دليلٌ على ثبوتِ الغضبِ الله و القولِ عمرَ: أن يَغْضَبَ الله لغضبِ رسولِه. و الغضبُ من صفاتِ الله الفعلية؛ لأنه يَتَعلَّقُ بمشيئتِه، وكل صفةٍ تتَعلَّقُ بمشيئةِ الله فإنها من الصفاتِ الفعلية، وقد قسَّم العلماءُ الصفاتِ إلى ثلاثةِ أقسام: ذاتيةٍ، وفعليةٍ، وخبريةٍ.

وقالوا: ما كان نظيرُ مسمَّاها أبعاضًا لنا وأجزاءً لنا،فهو حَبريُّ كاليدِ والعينِ والوجهِ. وما كان معنَّى من المعاني يُوصَفُ الله به أزلًا، وأبدًا فهو ذاتيٌّ كالعلمِ والحياةِ والقدرةِ وما أشبَهها.

وما كان معنًى من المعاني أو فعلًا من الأفعالِ، لكنَّه يَتَعَلَّتُ بمشيئتِه فهو ذاتيٌّ أو فعليٌّ؛ أي أنه فعليٌّ باعتبارِ آحادِه أو نوعِه، وذاتيٌّ باعتبارِ جنسِه؛ لأنّ صفاتِ الأفعالِ باعتبارِ جنسِه؛ لأنّ صفاتِ الأفعالِ باعتبارِ خيسِها ذاتيَّةٌ. وباعتبارِ نوعِها، أو آحادِها تَكُونُ فعليَّةً.



وفيه: إطلاقُ الهلاكِ على من تعرَّضَ لغضبِ الله؛ لقولِه: «فتَهْلَكِي».

ولا شكَّ أن أشدَّ الهلاكِ أن يَقَعَ غضبُ الله على الشخصِ، فإن المصيبةَ ليست مصيبةَ البدنِ والمالِ والأهلِ، ولكنَّ المصيبةَ مصيبةُ الدينِ، ولهذا جاءَ في الدعاءِ المشهور: «لا تَجْعَلُ مُصِيبَتنا في ديننا» (ال

وفيه: إرشادُ الأبِ ابنته في معاملةِ زوجِها؛ لقوله: «لا تَسْتكُثِري النبيِّ عَلَيْ ولا تُرَاجِعِيه بشيءٍ ولا تَهْجُريه وسَليني ما بَدَا لك». وهذا لا شكَّ أنه من تهام النُّصْحِ من الوالدِ لابنتِه وهو أن يُحرِّضها على المعاملةِ الطيبةِ، والمعاشرةِ الحسنةِ بالنسبةِ لزوجِها؛ لأنَّ هذا من مصلحتِها ومصلحتِه، خلافًا لمن يُلْقِي العداوة والبغضاء بين الزوجين، وأكثرُ ما يَكُونَ ذلك في الأمهاتِ، فإن بعضَ النساءِ إذا رأت أن ابنتها قد أحبَّها زوجُها ذهبت - والعياذُ بالله - بسببِ هذه الغيرةِ تُلْقِي العداوة بين الزوجِ وزوجته، حتى تُفْسِدَ زوجَته عليه.

في هذه الحالِ هل يَجُوزُ للزوجِ أن يَمْنَعَ زوجَتَه من الـذهابِ إلى أمِّها إذا كانت تُفْسِدُها عليه؟

الجواب: نعم يَجُوزُ؛ لأن الزوجَ أحقُّ بها من أمِّها، فإذا كانت أمُّها إذا ذَهبت إليها أفْسَدَتَها فله أن يَمْنَعَها، وهذا يَقَعُ كثيرًا.

ولا يُقَالُ: أنَّ منعَه إيَّاها من الذهابِ إلى أمِّها عقوقٌ للأمِّ، بل هو لـدفعِ شرِّ الأمِّ والسلامةِ من أذَاها.

وفيه: دليلٌ على شفقة عمرَ على ابنتِه، فإنه لها نَهَاها عن مراجعةِ النبيِّ عَلَيْهُ في الشيء، وهجرِها إيَّاه قال لها: سَلِيني ما بَدَا لك. يَعْنِي أيَّ شيءٍ يُشْكُلُ عليك فراجعيني، وأنا أُرَاجِعُ لكِ النبيَّ عَلِيْهُ.

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنَّ الإنسانَ قد يَغْتَرُّ بغيرِّه فيَفْعَلُ مثلَ فعلِه مع أنه أدنى درجةٍ منه، فيَكُونُ الأوَّلُ يُرْضَى عنه، مثلُ عائشةَ وحفصةَ.

<sup>(</sup>۱)رواه الترمذي (٣٥٠٢) وحسنه، والنسائي في «الكبرى» (١٠٢٣٤)، وابـن الـسني في «عمـل اليـوم والليلة» (١/ ٣٩٥) (٤٤٦).

مثالُ ذلك: لو فَرَضْنَا أن رجلًا له زوجتانِ يُحِبُّ واحدةً منهن أكثرَ من الأُخرى - والمحبةُ بيدِ الله وَ المحبوبةُ ربها يَظْهَرُ صوتُها عليه وربها تُطَالِبُه ببعضِ الأمورِ فإذا جاءتِ الأخرى التي دُونهَا، وأرادت أن تَفْعَلَ مثلَ فعلِها، فإن الزوجَ لا يَتَحمَّلُ منها كها يَتَحَمَّلُ من الأولى؛ ولهذا لا يَنْبغي للإنسانِ أن يَغْتَرَ بفعل غيرِّه مع غيرِّه؛ لأن لكلِّ مقام مقالًا.

وفيه أيضًا: دليلٌ على تأثرِ الصحابةِ وَلَقَيْ بها جرى من النبيِّ عَلَيْ بالنسبةِ لنسائِه، حتى إنَّهم جَعلوه أشدَّ من استعدادِ العدوِّ لغزوِهم لقولِه: «أجاء غسانُ؟» قال: بل أعظمُ من ذلك وأهولُ.

وُفيه أيضًا: أنَّ الإنسانَ إذا فزع واستأُذن على صاحبِه. ربها يَدُقُّ البابَ بشدة، وأظُنُّ هذا واقعًا حتَّى الآنَ، فأحيانًا يَجئُ الإنسانُ يَضْرِبُ البابَ بشدَّةٍ فإذا فتحَت تشأَلُه ماذا عندك؟ وما الذي حصَل؟ هذا إذًا موجودٌ من ذاك الزمانِ إلى هذا الزمانِ.

وفيه: دليلٌ على أن الصحابة وهي كانوا يَسْتَعِدُّونَ في حفظ بيوتِهم وذلك بإغلاقِ الأبواب، وهو أمرٌ مطلوبٌ وقد أمرَ النبيُ على الأبواب، وهو أمرٌ مطلوبٌ وقد أمرَ النبيُ على بإغلاقِ الأبواب إذا حلَّ العشاء الأبواب، وهو أمرٌ مطلوبٌ وقد أمرَ النبي اليوم، فتَجِدُ الإنسانَ يُبْقِي بَيْتَه غيرَ مغلقٍ في أولَ الليل، ورُبَّها يَبْقَى مدةً طويلةً إلى بعدِ صلاةِ العشاء، فهذا خطأٌ والذي يَنْبَغِي للإنسانِ أن يَكُونَ محتاطًا حتى لا يَنْدَمَ على ما يَقَعُ.

وفيه دليل: على أن الإنسانَ قد يَفْزَعُ من دقِّ البابِ عليه إذا كان شديدًا؛ لأن عمرَ يَقُولُ: ففزعت فخرَجت إليه.

من فوائد الحديثِ أيضًا: ما سبق من أنَّ الإنسانَ يَكُونُ له ثيابٌ في البيتِ، وثيابٌ إذا خرَجَ لقولِه: «فجمعت على ثيابي».

وفيه دليل: أيضًا على أن الإنسانَ قد يُذَكِّرُ غيرَه بها جَرَى، أو بها يَتَوَقَّعُه؛ لأن عمرَ قال لابنتِه: أفتأُمنينَ أن يَغْضَبَ الله لغضبِ رسولِه ﷺ، وهنا في الثانيةِ قال: فَقُلْتُ: خابتْ حفصة، وخسرت قد كنتُ أظنُّ هذا يوشكُ أن يَكُونَ.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٢٣٥)، ومسلم (٣/ ١٥٩٥) (٢٠١٢) (٩٦).



وفيه دليل: على جوازِ هجرِ الرجلِ نساءَه في البيتِ؛ لأن النبيَّ اختَصَّ في المشربةِ، والمشربةِ، والمشربةُ هذه شيءٌ مثلُ الحجرةِ مرتفَعةٌ بعضَ الشيءِ يَخْتَصُّ الإنسانُ بالسُّكني فيه؛ لأن النبيَّ عَلَيْهِ هجر نساءَه لمدةِ شهرٍ في هذه المشربةِ.

وفيه دليل: على جواز البكاءِ من الكبيرِ إذا حدَث ما يُوجِبُه؛ لقولِه فدَخلت على حفصة، فإذا هي تَبْكِي وذلك في حقِّ الرجل والمرأةِ.

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن الإنسانَ يَجُوزُ أن يُهْجَر إذا اسْتَأذنَ، وأن الإنسانَ لا حرجَ عليه أن يَمْنَعَ من استَأذنه من الدخولِ، كما أنه لا حرجَ عليه إذا لم يَخْرُجْ إلى المستأذنِ دليلُ ذلك فعلُ النبيِّ عَلَيْكُ اللهُ معَ الخادمِ حيثُ استأذن لعمرَ ثلاثَ مراتٍ والنبيُّ عَلَيْهُ ساكتٌ لم يَقُلْ لا، ولم يَقُلْ نعم.

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن الإنسانَ الحازمَ إذا همَّ بالأمرِ، لا يَقَرُّ له قرارٌ حتى يَفْعَلَه؛ لأن عمرَ هي حينَ هُجِر أولَ مرةٍ، وثاني مرةٍ خلافًا لبعضِ الناسِ إذا أرادَ أن يَحْفَظَ المتنَ حفظه أولَ مرةٍ فَعجَزَه عنه قال: إذن لا يَلْزَمُ، وكذلك إذا أرادَ أن يَحْفَظَ آيةً من القرآنِ؛ وعجَز عنها قال: لا يَلْزَمُ. وهذا لا شكَّ أنه خطأً، ولكن إذا أردت أن تَفْهَمَ معنى من معاني القرآن، أو من السنة، أو من كلامٍ أهل العلم، كرَّر هذا مرتينِ أو ثلاثًا، فالذي يَنْبغي للإنسانِ أن يَكُونُ عندَه عزمٌ، ومعالجةً للأمور حتى يَتِمَّ له ما يُريدُ.

ويُذْكَرُ أَن الكسائيَّ وهو أحدُ علماءِ النحوِ، وإمامُ أهلِ الكوفةِ: أنه كان يَطْلُبُ علمَ النحوِ، وعجز عن إدراكِه، ثم رأَى نملةً تَحْمِلُ متاعًا لها، وتُرِيدُ أَن تَصْعَدَ به الجدارَ، وكلما صَعَدت قليلًا سقطت، ولكنَّها بعد كلِّ مرةٍ يَكُونُ استمرارُها أكثرَ حتى صَعَدت الجدارَ، بعدَ أَن سقطت عدةَ مراتٍ، فأخذ من هذا أنه يُنبُغي للإنسانِ أَن يُعَالِجَ الأمورَ حتى يَتِمَّ له الأمرُ، وأما كونُه يَيْاًسُ ويَنْحسِرُ ويَدعُ العملَ فهذا لا يَنْبغي.

وفيه أيضًا: أن الإنسانَ يَجُوزُ أنْ يَتَّخِذ خادمًا وحاجبًا إذا دَعَتِ الحاجةُ إلى ذلك؛



لفعل النبي على فأحيانًا يَعْتَرِي الإنسانَ حالاتٌ لا يُحِبُّ أن يَتَصلَ به أحدٌ، إما لشدَّة حزنٍ، أو لانشغالِه في أمر هام، فإذا جعَل حاجبًا أو حارسًا يَمْنَعُ دخولَ الناسِ عليه فلا حرج؛ لأن النبيَّ عَلَيْهُ فعلَ ذلك.

فداودُ عَلَىٰ الْمُوَالِيْ لعلَّه لمحبيه أن يَرْجعَ إلى عباديه قَالَ: ﴿ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْمِكَ إِلَى يَعْاجِهِ ﴾ . وكان من شرط الحكمِ أن يَنْظُرُ إلى كلامِ الخصمِ الآخرِ، ولا يَحْكُمُ للخصمِ بمُجرَّدِ قولِه، لكنه قضَى للخصمِ بمجردِ قوله: ﴿ لَقَدْظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْبَكِ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا بِمُجَرَّدِ قولِه، لكنه قضَى للخصمِ بمجردِ قوله: ﴿ لَقَدْظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْبَكِ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا فِي اللهِ عَنْ بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمُ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَنَنَهُ فَاللهُ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمُ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَنَنَهُ فَاللهُ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمُ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ اللهُ وَعَلَىٰ فَنَنَهُ فَاللهُ وَعَمِلُوا الصَّلِكِ وَقَلَى اللهُ وَظَنَّ دَاوِدُ أَنَّ اللهُ وَعَلَى فَا اللهُ وَعَلَى اللهُ وَقَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَقَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَقَلَى اللهُ وَقَلَى اللهُ وَقَلَى اللهُ وَقَلَى اللهُ وَقَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا تَقْعَلَى وَلَا القَلَمَ القَصِلَةُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا ال

وهذا هو مَعْنَى الآياتِ، وليس كها ذكر كثيرٌ من المفسرينَ تبعًا لها جَاء عن بَني إسرائيلَ أن داودَ غَلِيُلظَوْ وَأَى امرأةَ رجل أعجَبته، وطلَبها لنفسِه –والعياذُ بالله– وأن



الله تعالى قيَّض له هذه القصةَ ليَتَبَيَّنَ له بيانُ خطئِه، فهذا لا يَصِحُّ أبدًا، وداودُ غَلَيْالفَلاْوَالِيلا أرفعُ قدرًا من أن يَتَحيَّلَ على أحدٍ منَ الناسِ ليَأْخُذَ زوجتَه ".

الحاصل: أنه يَجُوزُ للإنسانِ أن يَحْتَجِبَ عنِ الناسِ احتجابًا عارضًا، أما أن يَحْتَجِبَ عنِ الناسِ احتجابًا عارضًا، أما أن يَحْتَجِبَ في وقتٍ يجِبُ عليه أن يَبُرُزَ للناسِ فإن هذا لا يَجُوزُ.

ومن فواثد الحديثِ: أنه يَنْبَغِي للإنسانِ أن يُدْخلَ السرورَ على مَن رآه محزونًا؟ لأنَّ عمرَ هِنْهُ استَأذَنَ وقال: أَسْتَأْنسُ يا رسولَ الله. يَعْنِي: آتِ بحديثِ أُنْسٍ يُدْخلُ الفرحَ ويُزِيلُ الحزنَ، وكان بالأولِ قائمًا ثم لها رأى النبيَّ ﷺ تَبسَّم وتنفَّس بعضَ التنفسِ من الحزنِ ثم جلس هِنهُ وصاريتَحدَّثُ.

وفيه: بيانُ ما عليه النبيُّ من العيش، وشطفِه، وأنَّه عَلَيْكَالِلَّوْلِيَلَا لَم يَـرْكَنْ إلى الـدُّنيا بحالٍ من الأحوالِ، ومع ذلك صبرَ وصابرَ ولو شاءَ أن تَصِيرَ الجبالَ معه ذهبًا لفَعل.

وفيه أيضًا: دليلٌ على جوازِ السلامِ بل مشروعيةِ السلامِ على الإنسانِ الذي يَنْفَرِهُ بمكانٍ ولو كان تُرَى عليه علاماتُ الحزنِ؛ لأن عمرَ سلَّم وأقرَّه النبيُّ ﷺ.

وفيه: أنه يَنْبَغِي للإنسانِ إذا كلَّم شخصًا أن يَتَجِه إليه بوجِهه وبصرِه؛ لقولِه: «فرفَع إليَّ بصرَه». ولهذا قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تُصَعِرْ خَذَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَعًا ﴾ الله تعالى: ﴿ وَلَا تُصَعِرْ خَذَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَعًا ﴾ الله تعلى: ﴿ وَلا تُصَعِرُ خَذَكَ لِلنَّاسِ وَلا يَحَدُّ أَكُ وهو صادً النَّكَ الله عني: لا تُمِلْهُ خلافًا لبعضِ الناسِ تَجِدُه من كبريائِه ربما يُحَدِّ أَكُ وهو صادً عنك لا يُقَابِلُك بوجهه، وهذا خلافُ الأدبِ، إذا كنت تُكلِّمُ شخصًا، فإن من الأدبِ أن تُقَابِلُه بوجهك.

وفيه أيضًا: دليلٌ على أن قريشًا كانوا يَغْلِبُونَ النساءَ بخلافِ الأنصارِ، فإن الأنصارَ

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير ابن جرير الطبري» (۲۳/ ١٤٧).

كان النساءُ تَغْلِبُهُم، وقد سبَقت هذه الفائدة.

وفيه دليل: على جوازِ التبسمِ مما يُعْجَبُ منه؛ لأن الرسولَ عَلَيْ تَبسَّمَ، وكونُ بعضِ الناسِ لا تُزَلْزِلُه الرياحُ، ولا يَتَبسَّمُ أبدًا بكلِّ شيءٍ يُوجِبُ التَّبسُّمَ ما يَتَبسَّمُ، فهذا ليس مما يُحْمَدُ عليه، بل الذي يُحْمَدُ عليه الإنسانُ أن يَتَبسَّم في موضعِ التبسم، وأن يَكُونَ عليه الوقارُ في موضع الوقارِ.

وفيه دليل : على اختيارِ الحالاتِ التي يَتَبسَّمُ منها عندَ وجودِ الحزنِ، أو ما يُشَابِهَهُ من الأحوالِ؛ لأن عمرَ اختَار هذه الأشياءَ التي تَبسَّمَ منها رسولُ الله ﷺ.

وفي الحديثِ أيضًا دليلٌ: على منزلةِ أمِّ المؤمنينَ عائشةَ ﴿ ومكانتِها عندَ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى مَكَانَةِ عَائِشَةً عَندَ رسولِ اللهُ عَلَيْهُ .

وفيه أيضًا: جوازُ نظرِ الإنسانِ في بيتِ غيرِه؛ ليَعْتَبِرَ لا ليَتَجَسَّسَ؛ لأن عمرَ يَقُولُ فرفَعْتُ بصَرِي في بيته، أما أن يَنْظُرُ ليَتجَسَّسَ يَقُولُ: أنا أنْظُر لعلِّي ألْقَى صورةً أُنْكِرُ عليه، أو ألْقَى شيئًا أُنْكِرُ عليه، هذا ما هو صحيحٌ.

وفيه دليل: على جوازِ اليمينِ من غيرِ استقسام؛ لأن عمرَ قال: فوالله ما رأيتُ في بيت شيئًا يَرُدُّ البصرَ غيرَ أهبة ثلاثة. يَعْنِي: جلودَ ثلاثة يُمْكِنُ أن يَكُونَ الرسولَ عَيْنَا اللهُ أَبِقَاهَا إما ليَجْلِسَ عليها، أو إن كانت قد دُبِغَتْ يَتَّخذُها سقاءً أو قربًا، والله أعلم.

الحاصل: أن هذا يَدُلُّ على أن الرسولَ ﷺ في بيتِه يَعيشُ عيشةَ الفقراءِ اللَّهمَّ صلِّ وسلم عليه.

وفيه دليل: على أنه يَجِبُ على الإنسانِ أن يَخْشَى ما فتَح الله تعالى عليه من زهرةِ الدنيا، وأن يَخْذَرَها فإنها والله سمُّ يَسِيرُ في الجسدِ من حيثُ لا يَشْعُرُ الإنسانُ، والـدُّنيا إذا فُتِحَت على الإنسانِ اهْتَمَّ بها، وصارت أكبرَ همِّه، وشغَلَتْه عن ذكرِ الله وعن الآخرةِ،

وإذا أعطَى الله وَ الإنسانَ من الدنيا ما يَكْفِيه عن غيرِه، ويُغْنِيه عن الناسِ، بدونِ توسعِ فإنه في الغالبِ أسلمُ لدينِه، وأشدُّ إقبالًا إلى الآخرةِ وإلى ما عندَ الله وَ الله الله الله الله الله عندَ الله وَ الله الله الله الله الله عندَ الله وَ الله الله الله الله عندَ الله وَ الله الله الله عندَ الله وَ الله والدين قال يُخشَى أن الله تعالى يُعَجِّلُ الطيباتِ للإنسانِ في الدنيا، فيكُونُ بمنزلةِ الكفارِ الذين قالَ الله وَ الله عنه عنه من فَوَوَم يُعَرَضُ الله الله والله الله والله والل

وفيه: أن الله تعالى قد يَمْنَعُ عبدَه سعة الدنيا لمصلحتِه؛ لأن النبي عَلَيْ لها طلَب منه عمرُ بنُ الخطابِ أن يَدْعُو الله تعالى أن يُوسِّع على أمتِه؛ لأن فارسَ والرومَ قد وُسِّع على أمتِه؛ لأن فارسَ والرومَ قد وُسِّع على عليهم جلس النبيُ على وكان متكنًا وقال: «أولئك قومٌ عُجَّلوا طيباتهم في الحياة الدنيا». فيُخْشَى على المرء إذا عُجِّلَ له طيباتٌ في الحياةِ الدنيا أن يَنَالَ قسطًا مها ناله الكفارُ قَالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّرِ اذَهْبَهُمْ طَيِبَيْكُرُونِ حَيَاتِكُمُ الدُّنيَا وَاسْتَمْنَعُهُم الكفارُ قَالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّرْضِ بِعَيْرِ الْحِيَّ وَعِاكُمُ اللهُ نَفْسُقُونَ ﴾.

وفيه أيضًا: جوازُ طلبِ الدعاءِ ممن تُرْجَى أجابتُه لقولِ عمرَ للنبيِّ ﷺ: يا رسولَ الله استَغْفِر لي.

وفيه: شدةُ خوفِ عمرَ عِشْهُ ؟ لأنه لها سألَ النبي ﷺ أن يَدْعُو الله أن يُوسِّعَ على أمتِه وكان النبي ﷺ أن يَسُونَ سأل ما ليس له به علمٌ فطلَب من النبي ﷺ أن يَسْتَغِفِرَ له.

وفيه: أن الشهرَ قد يَكُونُ تسعةً وعشرينَ يومًا؛ لأنَّ الشهرَ الذي آل فيه النبيُّ عَلَيْهُ كان تسعةً وعشرينَ يومًا.

وفيه: أنَّ الشهرَ إذا أُطلِقَ اعتُبر بالأهِلَّةِ لا بالأيامِ، وجهُه أن قولَ الرسولِ عَلَيْهُ أن الشهرَ تسعٌ وعشرونَ، ويتفَرَّعُ على هذه القاعدةِ أن ما قيِّد بالأشهرِ فإنه يُعْتَبرُ بالأهلةِ مثلُ قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفِّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَبَا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرًا ﴾ مثلُ قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُوَلُونَ مِن نِسَابِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴾ [التَّقَادَ ٢٢]. ومثلُ قوله: ﴿ وَالنَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَابِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴾ [التَّقَادَ ٢٢]. ومثلُ قولِه: ﴿ وَالنَّتِي بَيْسَنَ مِنَ المُحِيضِ مِن نِسَابِكُمْ إِنِ الرَّتَبَتُمُ فَعِدَّتُهُنَ ثَلَائَةُ أَشْهُرٍ وَالنِّي لَمْ يَحِضْنَ ﴾

الطّنلاقَ: ٤]. فيُعْتَبَرُ الشهرُ بالهلاِل حتى لو فرِضَ أنَّ الأشهرَ الثلاثةَ كان كلُّ واحدٍ منها تسعًا وعشرينَ ليلةً، فإن العدةَ تَتِمُّ مع أنها نقُصَت ثلاثةَ أيام، وكذلك أربعةُ أشهرٍ وعشر، لو كانتِ الأشهرُ تسعةً وعشرينَ فإنها تَنْقُصُ أربعةَ أيامٍ، فالعبرةُ بالأشهرِ.

فعلى هذا مثلًا: لو قُدِّر أن رجلًا تُوفِّي في اليومِ العاشر من محرمٍ فإن عدة زوجتِه تنقضي في العشرين من جُمَادي الأُولى.

وفيه: دليلٌ على جوازِ تخييرِ الرجلِ امرأتَه بالبقاءِ معه أو الفراقِ؛ لقولِه: ثم أنزل الله آية التخييرِ، وإذا خيَّر الرجلُ زوجتَه تَطْلُقُ بل تَكُونُ هي بالخيارِ فإذا قال: اختَاري أن تَبْقِيَ معي على هذا العيشِ الذي أنا فيه، أو أن أُفَارِقَكِ، فإنها لها الخيارُ.

ولكن هل يَخْتَصُّ ذلك بمجلسٍ أو هو على التَّراخِي؟

الجوابُ أن نقول: يُنْظَرُ إلى القرائنِ، فإن لم يَكُنْ قرينة، فإنه يَكُونُ على الفورِ.

ومن فواثد هذا الحديث: جوازُ تزكيةِ الإنسانِ نفسه في حرصِه على العلم ، لقولِ ابنِ عباس: لم أزَلْ حريصًا على أن أشألَ عمرَ.

ومن فوائده: جوازُ تقديم السائلِ وطالبِ العلم المساعدة لشيخِه، من أجلِ الحصولِ منه على العلم؛ لخدمة ابنِ عباسٍ لعمرَ بنِ الخطابِ، أو من الأفضلِ أن يُقالَ: جوازُ إكرامِ من يَسْتَحِقُّ الإكرامَ مطلقًا لأنَّ ابنَ عباسٍ أكْرَمَه؛ لأنه أميرُ المؤمنينَ وهذا هو الظاهرُ.

ومن فوائده: أنه يَنْبَغِي لطالبِ العلمِ أن يَنْتَظِرَ خُلُوَّ المسئول من الشواغلِ؛ لأن الرسولَ قَالَ: «لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يُدَافِعُه الأخبثانِ» "، وذلك لانتظار ابن عباس لعمر ولا عنى يفرغ من وضوئه.

وفيه: جوازُ السؤالِ عما يَتَعلَّقُ بالنبيِّ عَيلِيٌّ مع أهلِه إن كان في ذلك فائدةٌ.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

ومن فوائدِه: عدمُ عصمةِ الإنسانِ من الخطأ والصغائرِ مها بلَغت منزلتُه؛ لوقوعِ الخطأ من زوجاتِ النبيِّ عليه وهنَّ من أشرفِ النساءِ.

وفيه أيضًا: وجودُ الغَيرةِ بِينَ النساءِ، وإن كُنَّ من أشرفِ النساءِ.

وفيه أيضًا: دعوة الله ﷺ لعباده بالعموم والخصوص بالتوبية والإنابية إليه واستغفاره؛ لقولِه تعالى: ﴿إِن نَنُوْبَآ إِلَى ٱللّهِ ...﴾ الآية [التَّنْظُ:؛].

وفيه: جوازُ الإخبارِ عن الغَيرِ وإن كان في ذلكَ بيانٌ لخطئِه، وقـدحٌ فيـه، إن كـان يُقْصدُ منه الفائدةُ والعلم، ووجه ذلك إخبارُ عمرَ لابنِ عباسٍ عن عائشةَ وحفصةَ.

ومن فوائده: الأمانةُ في تبليغِ العلمِ وإن كان في ذلك قدحٌ لبعضِ أهلِ المستولِ؛ لذكرِ عمرَ ابنتِه حفصةَ وما جرَى منها.

وفيه أيضًا: بيانُ عدلِ أميرِ المؤمنينَ عمرَ بنِ الخطابِ حيثُ بيّن الحقّ وإن كان على ابنتِه.

ومن فوائِدِه: عدمُ اشتراطِ إذن المعلِّمِ في تبليغِ علمِه للناسِ؛ لأن عمرَ وصاحبَه كان يُبَلِّغُ أحدُهما الآخرَ بدونِ استئذانِ الرسولَ ﷺ في ذلك.

ومن فوائدِه: الحرصُ على طلبِ العلمِ، وإن كان في ذلك مشقةٌ؛ لنزولِ عمرَ وصاحبِه من عوالي المدينة إلى الرسولِ على لنقل العلم.

وفيه: اختلاف طبائع وعاداتِ الناسِ من مكانٍ إلى آخرَ، ومن قومٍ إلى قومٍ؛ لأن قريشًا كانوا يَغْلِبُونَ النساءَ والأنصارُ تَغْلِبُهم النساءُ.

وفيه أيضًا: جوازُ ذكر عادات قوم إجمالًا، وإن كان في تلك العادةِ عيبٌ أو نقصٌ؛ لذكر عمر ولينه ما كان عليه الأنصار.

ومن فوائده: التوبيخ للنصح؛ لقولِ عمرَ ﴿ اللهِ لَحفَصةَ خَبْتِ وَخَسِرْتِ... الخ. وفيه من الفوائد: إثباتُ تفاوتِ حبِّ النبيِّ ﷺ لأزواجِه، وأنه كغيرِه من الناسِ لقولِ عمرَ: «وأحبَّ إلى النبيِّ منك». ومن فوائِده: عدلُ عمرَ في ذكرِ فضلِ الغيرِ. ومكانتِه؛ لقوله: «إن كانت جارتُك أوضاً منك، وأحبَّ إلى رسولِ الله ﷺ»، وفيه دليلٌ على تواضِعه وعدلِه هيئه.

وفيه: مكانةُ عمرَ في نفسِ النبيِّ ﷺ؛ لأنه أذِنَ له بالدخولِ خاصَّةً، مع أنه اعتَـزَل الناسَ لها أصابَه ﷺ من الغضبِ.

وفيه: جوازُ سؤالِ الإنسانِ عما وقَع منه في أهلِه إذا اقتضَتِ المصلحةُ ذلك.

ومن فوائده: جوازُ تكرارِ التبسمِ إذا تعدَّد سببُه، وأن التبسمَ أفضلُ من الضحكِ، مع أن الرسولَ قد يَضْحَكُ أحيانًا، لكنَّ أكثرَ ما يَكُونُ منه التبسمُ.

وفيه: إقرارُ النبيِّ عَلِيلَةٍ في تفضيل عائشةَ ﴿ يُنْكُ بَصَمْتِهُ وَتَبْسُمِهُ.

وفيه دليلٌ: على أن الإقرارَ قد يَكُونُ بالصمتِ.

وفيه: استحبابُ تأنيسِ الغاضبِ؛ لإدخالِ السرورِ عليه؛ لقولِ عمرَ: اسْتَأْنِسُ. وفيه: أن الخلافات العائلية موجودة حتَّى في خير القرون.

وفيه: أن الإنسانُ يُغَيِّرُ حالتَه وهيئة جلوسِه عندَ الأمرِ العصيب؛ لقول عمرَ: وكان متكئًا فجلس.

وفيه: جوازُ مناداة الإنسانِ بكنيتِه؛ لقولِه ﷺ يا ابنَ الخطابِ.

فيه أيضًا: أن الدُّنيا قد تُوسَّعُ على الكافرينَ؛ لقولِه: وسَّع الله عليهم وأُعْطُوا الدنيا، وهم لا يَعْبُدُونَ الله، والحذر من توسيع الله الدنيا على الإنسانِ، وأنَّه يخشى أن الله قد عجَّل له طيباته.

وفيه: ضعفُ حزم المرأةِ؛ وذلك لأنها أفْشَتِ السرَّ.

وفيه: حفظُ أزواجِ النبيِّ ﷺ للنبيِّ، وتفضيلُ الحياةِ مع النبيِّ على الدنيا وما فيها. وفيه: مكانةُ عائشةَ في نفوسِ أزواجِ النبيِّ واقتداؤهنَّ بها؛ لقولِ عمرَ: فقُلْنَ مثلَ ما قالت.



# ثم قال البخاريُّ حَمَّالُسُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٨٤- بابُ صوم المرأةِ بإذنِ زوجِها تطوُّعًا.

١٩٢ - حدَّثنا مُحمدُ بنُ مُقَاتِلٍ، حدَّثنا عبدُ الله، أخبَرنا مَعْمَرٌ، عن هَمَّام بنِ مُنبَّهِ، عن أَبنَه مُنبَّه، عن أَبني عن أَبني هريرة، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «لا تَصُومُ المرأةُ وبعلُها شاهدٌ إلا بإذنِه» (١٠).

هذا الحديثُ أعمُّ من الترجمةِ؛ لأن الترجمةَ قُيِّدَت بالتطوع، والحديثُ فيه: «لا تصومُ». وفي نسخةٍ: «لا تَصُومَنَّ». وهو عامُّ، لكنَّ البخاريِّ تَعَلَّلَتُهُ حمَله على التطوع؛ لأن الصومَ الواجبَ لا يُشْتَرَطُ فيه إذنُ الزوجِ، ولا غيرِه من الناسِ؛ لأنه: «لا طاعة لمخلوقٍ في معصيةِ الخالقِ» (أ). فيكُونُ اعتبارُ الإذنِ عبثًا، فهذا هو الذي أوجب للشيخ تَعَلَلْتُهُ أن يُقيِّدُ ذلك بالتطوع.

الحاصلُ: أنه يُسْتَفادُ من هذا الحديث أنه لا يَجُوزُ للمرأةِ أن تَصُومَ تطوعًا وزوجُها حاضرٌ إلا بإذنِه، فإن كان غائبًا، فلها أن تصُومَ؛ لأنها لا تمْنَعُ حقَّه في هذه الحال.

فإن قَالَ قائلٌ: ما الحكم إذا كان على المرأة صَوْم قضاء من رمضان، ولم بيق من شعبان إلَّا عدد ما عليها من صوم، فهل له أن يمنعها؟

فالجوابُ: إن كان لم يبق من شعبان إلا مقدار ما عليها من رمضان فلها أن تصوم، وليس له الحقُّ في منعها، وأمَّا في حالِ السعةِ، فليس له أن يفسد صيامها إذا صامت، ولكن له أن يطلبَ منها تأخير القضاء إلى وقت الوجوب.

ولكن هل يَكُونُ هذا في الصلاةِ والحبِّ كما هو في الصوم؟

الجوابُ: أنها إذا صلَّت في وقتٍ جرتِ العادة أنه يَسْتَمْتِعُ بها فيه، فإنه لا يَجُوزُ لها أن تُصَلِّى تطوعًا، إلا بإذنِه، وإلا فلا بأَسَ.

وأما بالنسبة للحجِّ: فإنه إذا مُنِع من الصومِ مع حضورِ المرأةِ وتَمَكُّنه من

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۲/ ۷۱۱) (۲۲۰۱) (۱۸).

<sup>(</sup>٢) هذا لفظ حديث عند أحمد (١/ ١٣١) (١٠٩٥) وهو في الصحيحين بلفظ: «لا طاعة في معصية الله، وإنها الطاعة في المعروف» البخاري (٧٢٥٧)، ومسلم (٣/ ١٤٦٩) (١٨٤٠) (٣٩).

الاستمتاع بها، فالحجُّ من بابِ أولى.

وهل تُمْنَعُ من الصدقةِ بدون إذنِ زوجِها؟

الجوابُ: أنها لا تُمْنَعُ؛ لأنها حرةٌ في مالِها وهذا لا يَمْنَعُ زوجَها من الاستمتاع بها.

#### \* 滋 滋 \*

ثم قال البخاريُّ كَلَّالْهُ كَالْ:

٨٥- بابُ إذا باتَتِ المرأةُ مُهَاجِرَةً فراشَ زوجِها.

١٩٣ ٥ - حدَّثنا محمَّدُ بنُ بشارٍ، حدَّثنا ابنُ أبي عَدِيِّ، عن شُعْبَةَ، عن سليهانَ، عن أبي حازم، عن أبي هريرة والنبي عن النبي على قال: "إذا دَعا الرجلُ امرأته إلى فراشِه فأَبَتْ أن تَجِيءَ لعَنتها الملائكةُ حتى تُصْبِحَ".

١٩٤ ٥ - وحدَّثنا محمدُ بن عَرْعَرَةَ، حدَّثنا شُعْبَةُ، عن قتادةَ، عن زُرَارَةَ، عن أبي هريسرةَ قَالَ:
 قَالَ النبيُّ ﷺ: ﴿إِذَا بِاتَتِ المرأةُ مهاجرةً فراشَ زوجِها لعَنتها الملائكةُ حتى تَرْجعْ (١٠).

وهذا الحديثُ المطلقُ الأخيرُ يُحْمَلُ على الأوَّلِ، وهو ما إذا كان الزوجُ قد دَعاها، فالحديثُ الأولُ مقيدٌ للحديثِ الثاني، أمَّا إذا تركت النوم معه لكنها مستعدة لتلبية دعوتِه إذا دعاها فلا تدخل في هذا الحديثِ، وأمَّا إذا دَعَاها إلى فراشِه، وأبت أن تجيءَ لعنتها الملائكةُ حتى تُصْبِحَ، وهذا فيه دليلٌ على أن امتناعَها في هذا الحالِ من كبائرِ الذنوب؛ لأنه رُتِّبَ عليه اللعنةُ.

ومع ذلك هو يَحْرُمُ عليه أن يَطَأَها في حالٍ يَضُرُّها الوطْءُ، ولا يَجُوزُ له أن يَدْعُوها في هذه الحالِ إلى الجهاعِ وهي تَتَضَرَّرُ به.

#### \* 滋滋\*

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۱۰۲۰) (۱۲۳۲) (۱۲۱).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲/ ۹۰۱) (۱۲۳۱) (۱۲۰).



ثم قال البخاريُّ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

٨٦- بابُ لا تأذَنِ المرأةُ في بيتِ زوجِها لأحدٍ إلاَّ بإذنِه.

١٩٥ حدَّثنا أبو اليهانِ، أخبَرنا شعيبٌ، حدَّثنا أبو الزِّنَادِ، عن الأعرج، عن أبي هُرَيْرة هِينَ أن رسولَ الله قَالَ: «لَا يَحِلُّ للمرأة أن تَصُومَ وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنِه، ولا تَانْذُنْ في بيته إلا بإذنِه، وما أَنْفَقَت من نفقةٍ من غير أمرِه فإنه يُؤدَّى إليه شطرُه» (١).

ورواه أبو الزِّنادِ أيضًا عن مُوسَى، عن أبيه، عن أبي هريرة في الصوم (١).

أظنُّ أنَّ الحديثَ واضحٌ، لكنَّ الفقرةَ الأخيرةَ يَقُولُ فيها: وما أنفقت من مالِه قدرًا يُعْلَمُ رضَاه به كطعام بيتها من غير أن تتَجَاوزَ العادة عن غير إمرَةٍ بكسر الهمزةِ، وفتح الراءِ بعدها تاءُ التأنيثِ في الفرع وفي غيرِه، وهو الذي في النونية بفتح ثم كسر فهاءٌ؛ أي: عن غير إذنِه الصريحُ في ذلك القدرُ المعينُ، بل عن إذنٍ عامٌ سابقٍ يَتنَاولُ هذا القدرَ وغيرَه، إما صَرِيحًا أو جاريًا على المعروفِ من إطلاقِ ربِّ البيتِ زوجتَه إطعامِ الضيفِ والتصدُّقِ على السائل.

وقولُه: «فإنه يُؤدَّى». بَفتح الدالِ المشدَّدةِ إليه من أجلِ ذلك القدرِ المنفقِ شطرُه؛ أي: نصفُه، وفي حديثِ عائشة السابق في الزكاةِ: «كان لها أجرُها بها أنْفَقَت، ولزوجِها أجرُه بها كسب». وظاهرُ حديثِ البابِ يَقْتضِي تَسَاوِيهما في الأجرِ، ويُؤيِّدُها بحديثِ عائشة المذكورِ من طريقِ جريرٍ بزيادة: «لا يَنْقُصُ بعضُهم أجرَ بعضٍ».

ويُحْتَمَلُ أَن يَكُونَ المرادُ بالتنصيفِّ؛ الحملُ على المالِ الذي يُعْطِيهُ الرجلُّ في نفقةِ

وقال الحافظ في «الفتح» (٩/ ٢٩٧): وقد وصل حديثه -أي: حديث موسى وهو بن أبي عثمان المذكور عند أحمد، والنسائي، والدارمي، والحاكم من طريق الثوري عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان بقصة الصوم فقط، والدارمي أيضًا، وابن خزيمة، وأبو عوانة، وابن حبان من طريق سفيان بن عينة، عن أبي الزناد عن الأعرج به، قال أبو عوانة في رواية على بن المديني: حدثنا به سفيان بعد ذلك عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، فراجعته فيه، فثبت على موسى ورجع عن الأعرج. اهـ

<sup>&</sup>lt;u>(۱)</u> رواه مسلم (۲/ ۲۱۱) (۲۲،۱) (۸٤).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري بصيغة الجزم عقب الحديث (١٩٥).

المرأة فإذا أنْفَقْت منه بغيرِ علم، كان الأجرُ بينها للرجل باكتسابِه؛ ولأنه يُؤْجَرُ على ما يَنْفِقُه على أهلِه، وللمرأة لكونِ ذلك من النفقةِ التي تَخْتَصُّ بها.

ويُؤيِّدُ هذا ما أخْرَجه أبو داودَ عقِب حديثِ أبي هريرةَ هذا قالت: المرأةُ تصدَّقُ من بيتِ زوجِها. قَالَ: «لا إلا من قوتِها والأجرُ بينها ولا يَحِلُّ لها أن تصدَّقَ من مالِ زوجِها إلا بإذنِه» قاله في «الفتح».

وقَالَ ابنُ المنيرِ: ليس المرادُ تَنْقِيصَ أجر الرجلِ، بـل أجـرُه حـين تَـَصدَّقُ عنه امرأتُه كأجره حين يَتَصدَّقُ هو بنفسِه، لكن يَنْضَافُ إلى أجرِه هنا أجرُ المرأةِ، فتكُونُ له ها هنا شطرُ المجموع.

وقولُه: «من غير إصرةٍ». تنبيه بالإدنى على الأعلى، فإنه إذا أثيبَ وإن لم يأمُرْ، فله أن يُثَابَ إذا أمرَ بطريقِ الأولى، وتَعَقَّبه في المصابيحِ بأنَّ قولَه: «له شطرٌ». له شطرُ المجموعِ في النظرِ؛ إذ مُقتَضَى مشاركةِ المرأةِ له في الثوابِ المقابلِ لمالِه، وهو محلُّ نظرٍ فيَنْبُغِي أن يَكُونَ الثوابُ المقابلُ لفوات مالٍ مختصًا به، والأجرُ المترتبُ على تفويته بالصدقةِ مقسومًا بينه وبين المرأةِ من حيثُ تعلُّقُ فعلِها بالمالِ الذي يَمْلُكُه، فله في فعلِها مدخلٌ، فتكُونُ مشاركة بهذا الاعتبارِ فتَأمَّله وحرره، فإني لم أقف فيه إلى الآن على ما يَشْفِي. انتهى. وحمله الخطابيُّ على أنها إذا أنْفَقَت على نفسِها من مالِه بغيرِ إذنِه فوقَ ما يَجبُ لها من القوتِ غرمت له شطرَه؛ أي: الزَّائدَ على ما يَجبُ لها. وفيه بعدٌ، فوقَ ما يَجبُ لها من القوتِ غرمت له شطرَه؛ أي: الزَّائدَ على ما يَجبُ لها. وفيه بعدٌ، لاسيًا وحدِيثُ أبي هريرةَ من طريقِ همام السابقِ في البيوعِ سَيَأْتِي إن شاءَ الله تعالى في النفقاتِ «إذا أنْفَقَتِ المرأةُ من كَسْبِ زوجِها عن غير أمرِه فله نصفُ أجره».اهـ

وجهُ الإشكالِ أنه قَالَ: «ما أَنْفَقَت من نفقةٍ من غير أمرِه، فإنه يُؤدَّى إليه شطرُه» فكلمةُ «يُؤدَّى» ظاهرُها أنها في الضهانِ المعروفِ؛ يَعْنِي: أنها إذا أَنْفَقَت من النفقةِ من غيرِ أمرِه تَكُونُ ضامنةً، هذا هو الظاهرُ من اللفظِ، ويُحْتَمَلُ أَنَّ المعنى يُودَّى إليه أجرُ شطرِه، فيَكُونُ الأداءُ هنا أداءُ الأجرِ، وإطلاقُ الأداء إلى الأجرِ غيرُ معروفٍ، لكن إن حُمِل على مجازِه فنعم، ويَكُونُ على هذا إذا أَنفَقَت من مالِ زوجِها فلا تَخْلُو من ثلاثِ حالاتٍ:



الحالةُ الأولى: أن يَمْنَعَ ويَقُولُ: لا تُنْفِقِي وفي هذه الحالِ لا يَحلُّ لها أن تنْفِقَ منه شيئًا أبدًا لا قليلًا ولا كثيرًا، ولا تمرةً واحدةً.

الحالة الثانيةُ أن يَقُولَ: أنْفِقِي ما شِئتِ، أو تأْتِي تَسْتَأْذِنُه في إنفاقِ نفقةٍ معينةٍ، في فَيُولُ: أنْفِقِيها، وحينئذٍ يكُونُ الأجرُ كاملًا له؛ لأنها تُنْفِقُ حينئذٍ بالوكالةِ، ولها أجرٌ في عملِها هذا.

الحالة الثالثة: أن يَسْكُتَ، فلا يَأْمُرُها بالإنفاقِ، ولا يَمْنَعُها، فتُنْفِقُ من مالِه فهنا يَكُونُ له الشطرُ ولها الشطرُ.

أما كونُها لها الشطرُ فلأنَّها لم تُمْنَعَ، وأما كونُه له هو الشطرُ فلأنه أُنفِقَ بغيرِ أمرِه، وليس كالذي يُنْفِقُ بأمرِه وطِيب نفسِه؛ لأن هناك فرقًا بين الذي يَأْمُرُ وبين الذي يَسْكُتُ، ولكن هذه تَحْملُه على الأجرِ غصبًا عليه، وتتصَدَّقُ من مالِه.

هذا هو الذي يَظْهَرُ لِي في الحديثِ، وحملُ الأداءِ هنا على الضهان لا وجَه له من ناحيةِ القواعدِ الشرعيةِ؛ لأننا إما أن نَقولَ: إنها لا تَتصدَّقُ منه مطلقًا فتَضْمَنَ كلَّ ما تَصَدَّقُهُ.

وإما أن نَقُولُ: إنها تَتَصَدَّقُ ولا وجهَ لضهانِ النصفِ حينئذٍ.

فإن قالَ قائلٌ: لهاذا لا تحملونَ قولَه: «ما أَنْفَقَت من نفقةٍ» على ما إذا أَنْفَقَت من ما إذا أَنْفَقَت من مالِها؛ يَعْنِي: إذا أَنْفَقَت من مالِها الخاصِّ من غيرِ أمرِه، فإنه يُؤَدَّى إليه شطرُه؟

الجوابُ: أن هذا لا يَسْتَقِيمُ على القواعدِ الشرعيةِ أبدًا.

أولًا: لأنها حرةٌ في التصرفِ بمالِها.

والشيء الثاني: لا وجه لكونِه يُعْطَى النصف فأقربُ ما يَكُونُ عندي في هذا هو ما أَشَرْنَا إليه، وربها يُؤَيِّدُه أن الكلام كلَّه في حكم عمل الزوجة في بيت زوجِها؛ ولهذا قَالَ: «لا تَأْذَنْ في بيتِه إلا بإذنِه». والإنفاقُ أيضًا لا تُنْفِقُ إلا بإذنِه.

فإن قَالَ قائلٌ: إذا علمت المرأة أنَّ زوجها لا يُخْرِجُ زكاةَ ماله، فهل لها أن تُخْرِجَها؟



الجوابُ: ليس لها ذلك؛ لأنَّ إثمه عليه، والزكاة عبادة، حتَّى إذا أخرجتها فهي لا تجزئه، ولكن تنصحه وتحذره من هذا، ولا يلزمها أكثر من هذا.

#### \* ※ ※ \*

ثم قال البخاريُّ كَمَّاللهُ الله البخاريُّ كَمَّاللهُ الله

۸۷ بابٌ.

197 - حدَّثنا مُسَدَّد، حدَّثنا إسماعيل، أخبرنا التَّيميُّ، عن أبي غُثْمَانَ، عن أسامةَ، عن النبيِّ عَلَيْ قَالَ: "قمتُ على بابِ الجنَّةِ فكان عامَّةُ من دخلها المساكينُ، وأصحابُ النجدِّ محبوسونَ، غيرَ أنَّ أصحابَ النارِ قد أمِر بهم إلى النارِ، وقمتُ على بابِ النارِ فإذا عامَّةُ من دَخَلها النساء»(").

وقولُه: «بابٌ». ذكرْنَا أن شُرَّاحَ البخاريِّ قالوا: إذا بوَّب ولم يَنْكُر ترجمةً فهو بمنزلةِ الفصلِ عندَ الفقهاءِ "، ووجهُ ذلك أن هذا له علاقةٌ بها سبَق، وهو أن النساءَ أكثرُ أهلِ النارِ؛ لأنَ الغالبَ أن لا يَقُمْنَ بحقِّ الزوجِ؛ ولهذا لها قَالَ الرسولُ: «إنَّكن أكثرُ أهلِ النارِ؛ لأنَ الغالبَ أن لا يَقُمْنَ بحقِّ الزوجِ؛ ولهذا لها قَالَ الرسولُ: «لأنكن أكثرُ أهلِ النارِ» قلن: لم يا رسولَ الله؟ قَالَ: «لأنكن تُكْشِرْنَ اللعنَ، وتَكُفُرْنَ العشيرَ» ".

وقولُه ﷺ: «عامَّةُ من دخَلها المساكينُ»؛ أي: الجنةُ أكثرُ من يَدْخُلُها المساكينُ»؛ أي: الجنةُ أكثرُ من يَدْخُلُها المساكينُ؛ لأن المساكينَ هم أكثرُ أتباعِ الرسلِ، تَأمَّلوا قصصَ الأنبياءِ عليهم الصلاةُ والسلامُ تَجِدُونَ المكذِّبين لهم هم الملأُ، ووجهاءُ الناسِ بخلافِ الفقراءِ.

وأيضًا فإن من تمامِ عدلِ الله عَجَلِل أن هؤ لاءِ الفقراءَ الذينَ حرِموا الغنَى في الدنيا، يَجْعَلُهم الله عَبَلِي يوم القيامةِ يَتَقَدَّمُونَ الأغنياءَ في دخولِ الجنةِ؛ ولهذا قَالَ: «أصحابُ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (٤/ ٢٠٠٦) (٢٧٣٦) (٩٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتح الباري» (۹/ ۲۲۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٩٧٨)، ومسلم (٨٨٥) من حديث جابر عطيخه.



الجدِّ». يَعْنِي: الغِنى والكَسْبِ «محبوسونَ»، لكن إذا كانوا من أهلِ الجنةِ سَيَدْخُلونها، إلا أن الفقراء يَسْبِقُونهم.

## \*磁磁\*

ثم قال البخاريُّ كَلَالْمُا الله البخاريُّ كَلَالْمُ اللهُ الله

٨٨ بابُ كُفْرانِ العشير وهو الزوجُ وهو الخليطُ منَ المعاشرةِ.
 فيه عن أبي سعيدٍ عن النبيِّ (١).

يُبَيِّنُ كَعَلَشُهُ أَن العشيرَ الزوجُ وجهُ تسميته بذلك قال: من الخليطِ. وهو الخليطُ منَ المعاشرةِ.

ثم قال البخاريُّ كَلَالْمُا كَالْهُ

١٩٧٥ - حدَّ ثنا عبدُ الله بنُ يوسُفَ، أخبَرنا مالكُ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بنِ يَسَارٍ، عن عبدِ الله بنِ عباسٍ أنه قال: حسَفتِ الشمسُ على عهدِ رسولِ الله، في في يَسَارٍ، عن عبدِ الله والناسُ معه، فقام قيامًا طويلًا نحوًا من سورةِ البقرةِ، ثم ركع ركوعًا طويلًا، وهو دونَ ثم رفع فقام قيامًا طويلًا، وهو دونَ القيامِ الأولِ، ثم ركع ركوعًا طويلًا، وهو دونَ القيامِ الأولِ، ثم رفع فقام قيامًا طويلًا وهو دونَ القيامِ الأولِ، ثم رفع فقام قيامًا طويلًا وهو دونَ القيامِ الأولِ، ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دونَ الركوعِ الأولِ، ثم رفع فقام قيامًا طويلًا وهو دونَ القيامِ الأولِ، ثم رفع ثم سجد، ثم انصَرف، الأولِ، ثم ركع ركوعًا طويلًا، وهو دونَ الركوعِ الأولِ، ثم رفع ثم سجد، ثم انصَرف، وقد تَجَلَّتِ الشمسُ فقال: "إن الشمسَ والقمرَ آيتانِ من آياتِ الله لا يَخْسِفانِ لموتِ أحدٍ ولا لحياتِه، فإذا رأيتُم ذلك فاذْكُروا الله». قالوا: يا رسولَ الله رَأيناكَ تَنَاوُلتَ شيئًا أحدٍ ولا لحياتِه، فإذا رأيتُم ذلك فاذْكُروا الله». قالوا: يا رسولَ الله رَأيناكَ تَنَاوُلتَ شيئًا في مَقَامِك هذا، ثم رأيناك تَكَعْكَعْتَ فقال: "إن رأيتُ الجنةَ ، أو أُريتُ الجنةَ فتناولتُ منه ما بَقِيَتِ الدُّنيا، ورأيتُ النارَ فلم أرَ كاليوم منظرًا

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري بصيغة الجزم كها في «الفتح» (٢٩٨/٩).

وأسنده المؤلف يَحْلَلْتُهُ في العيدين في حديث طويل، وتقدمت الإشارة إليه في الإيان كذا قال الحافظ في «التغليق» (٤/ ٩/٩).

قطَّ ورأيتُ أكثرَ أهلِها النساءَ". قالوا: لمَ يا رسولَ الله؟ قَالَ: "بكفرهنَّ" قيل: يَكْفُرنَ بالله؟ قَالَ: "بكفرهنَّ الدهرَ، ثم بالله؟ قَالَ: "يَكْفُرنَ العشيرَ، ويَكُفُرْنَ الإحسانَ، لو أَحْسَنْتَ إلى إحدَاهُنَّ الدهرَ، ثم رأت منك شيئًا قالت: ما رأيتُ منك خيرًا قطُّه".

١٩٨ ٥ - وحدَّثنا عثمانُ بنُ الهيثم، حدَّثنا عوفٌ، عن أبي رَجاء، عن عِمرانَ، عن النبيِّ قَالَ: «اطَّلَعْتُ في النار فرأيتُ أكثرَ أهلِها الفقراءَ، واطَّلَعْتُ في النار فرأيتُ أكثرَ أهلِها الفقراء، واطَّلَعْتُ في النار فرأيتُ أكثرَ أهلِها النساءَ»(").

تَابِعه أيوبُ وسَلْمُ بن زَرِيرٍ (٢).

هو كالذي قبله في أن أكثر أهل النارِ هنّ النساء، وأخذ بعضُ العلماء منه أن النساء من بني آدمَ أكثرُ من الرجالِ؛ لأن الجزء الذي هو واحدٌ من ألفٍ فيه نساءٌ والجنةُ فيها نساءٌ، ولأن نصفَ التسعمائةِ وتسعةٍ وتسعين أربعمائةٌ وتسع وأربعون ونصف، إذًا النساءُ سوف يَكُنّ أكثرَ من هذا مع الجزءِ الذي دخلَ بالسهم الواحدِ من ألفٍ، فيتَبيّنُ الآن أن النساء بالنسبةِ لبني آدمَ أكثرُ من الرجالِ ولكن الحديث لا يدلُّ على ذلك.

فالذي يَدُلُّ على هذا أيضًا أن الرجل يَتزوَّجُ أربعًا، والمرأةُ لا تَتزوَّجُ إلا واحدًا، ولكن هذا لا يَصَحُّ؛ لأنه يُمْكِنُ أن يَتزوَّجَ أربعًا، وتَجِدُ أربعَ رجالٍ ما عندَهم نساءٌ،

 <sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۲۲۲) (۹۰۷) (۱۷).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (٤/ ٢٠٠٦) (۲۷۳۷) (٤٤).

<sup>(</sup>۲) هكذا ذكره البخاري كها في «الفتح» (۹/ ۲۹۸).

أما متابعة أيوب فقد قَالَ عنها الحافظ في «التغليق» (٤/ ٢٩):

وأسنده النسائي في «السنن الكبرى»: عن بشر بن هلال، وعمران بن موسى. ورواه الإسماعيلي في «مستخرجه»: عن الحسن بن سفيان، عن بشر بن هلال جميعًا، عن عبد الوارث.

وقد اختلف فيه على أيوب، فرواه عنه عبد الوارث هكذا ورواه أبو الأشهب، وابن علية، والثقفي، وغير واحد عن أيوب، عن أبي رجاء، عن ابن عباسٍ. قال الترمذي: ولا مطعن واحد من الحديثين، فيجوز أن يكون أبو رجاء سمعه منها جيعًا.اهـ

وأما متابعة سلم بن زرير فوصلها المصنف كَثَلَلْتُهُ في بدء الخلق (٣٢٤١).



والعلماءُ قالوا: إن هذا يَـدُلُّ عـلى فناءِ الرجالِ بالحروبِ فإنه سـوف تكثُر الفـتنُ، والحروبِ فإنه سـوف تكثُر الفـتنُ، والحروبُ، والقتلُ، فيَفْنَى الرجالُ، ويَبْقَى الواحدُ عندَه خسونَ امرأةٍ.

#### \* 滋 滋 \*

ثم قال البخاريُّ عَظْلُسُ لَهُالْ:

٨ - بابُ لزوجك عليكَ حقُّ. قالَه أبو جُحَيْفَهَ عنِ النبيِّ (١).

المعلى المعارض المعلى المع

٩٠ - باب المرأة راعيةٌ في بيتِ زوجِها.

• • • • • • حدَّثنا عَبْدَانُ، أُخْبَرنا عبدُ الله، أُخبَرنا موسى بنُ عُقْبَةَ، عن نافع، عن ابنِ عمرَ الله عن النبيِّ عَلَيْ قَالَ: «كلُّكم راع وكلُّكم مسئولٌ عن رعيَّتِه، والأميرُ راع، والرجلُ راع على أهلِ بيتِه، والمرأةُ راعيةٌ على بيتِ زوجِها وولدِه، فكلُّكم راعٍ وكلُّكم مسئولٌ عن رعيَّتِه أَسْ.

هذا سبقَ الكلامُ عليه قريبًا.

## \*\*\*

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري بصيغة الجزم كما في «الفتح» (٩/ ٢٩٩)، وأسنده المؤلف في الصيام باب: من أقسم على أخيه ليفطر التطوع (١٩٦٨).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲/ ۱۱۵) (۱۱۵۹) (۱۸۳).

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (۳/ ۵۵۹) (۲۸۱) (۲۰).

# ثم قال البخاريُّ كَلَّالُمْكَالُ:

٩ - باب قولِ الله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَكَلَ اللّهُ بَعْضَهُ مُ
 عَلَى بَعْضِ ﴾. إلى قولِه: ﴿إِنَّ الله كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ اللّبَعَاءَ ١٤٤].

هذه الآياتُ يَقُولُ الله عَجْلُلُ فيها: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ ﴾. والقوَّامُ هو: ذو القوامةِ؛ يَعْنِي: أنه هو الذي يَقُومُ على المرأةِ وذكرَ الله تعالى سببينِ:

أولُها: بها فَضَّل الله بعضَهم على بعضٍ، فإنَّ الله تعالى فضَّل الرجلَ على المرأةِ بالعقلِ، والذكاء، والخبرةِ في الأمورِ، والنظرِ للعواقبِ، والعلمِ، والفهم، وغيرِ ذلك كما هو معروفٌ.

والأمرُ الثاني: وبها أَنْفَقُوا من أموالهم، فإن لهم على النساءِ فضلًا في ذلك، فأشارَ الله تعالى إلى غذاءِ الروحِ، وإلى غذاءِ البدنِ: قوَّامُونَ بها فضَّل الله بعضَهم على بعضٍ من العلم، والفهم، والعقل، وغيرِ ذلك.

تُسم قَسال الله وَ الله وَالله وَا

فالقنوتُ هو: دوامُ الطاعةِ للله ﷺ

وحافظاتٌ للغيبِ يَعْنِي: لها غَابِ عن الناسِ، فلا يُخْبِرْنَ بأسرارِ بيوتِهن، وأسرارِ أزواجِهن وما أشبه ذلك.

وبها حفِظَ الله؛ أي: بحفظِ الله ﷺ لهنَّ، حيثُ حَفَظَهُن من كشفِ أسرارِ البيـوتِ والأزواج.

و قولُ و و قولُ و و قَولُ و و قَالَنِي تَخَافُونَ نَشُوزَهُ فَ فَعِظُوهُ بِ وَاهْجُرُوهُنَ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَ ﴾ . تَخَافُونَ نشوزَهن ؛ يَعْنِي: تَرَفُّعَهن أن يَتَرفَّعن عنكم ولا يَقُمْنَ بالواجبِ فاستَعْملوا معهن هذه الأمورَ الثلاثة : عِظُوهن ، واهْجُرُوهن في المضاجِع، واضْرِبُوهن.

فالموعظةُ هي: التذكيرُ بالله ﴿ إِلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ



فإن لم يَنْفَعْ فتَهْجُرُ في المضجع، ولم يَذْكُرِ الله تَظَلَّ أَجِلًا لهذا الهجرِ؛ لأنه يَبْقَى إلى أن تَسْتَقِيمَ الحالُ.

فإن لم يَنْفَعْ ذلك فاضْرِبُوهن، ولكن ضربًا غير مبرح، بل ضربًا يَحْصُلُ به الأدبُ دونَ الألم.

فإن أَطَعْنكم بعدَ النشوزِ، فلا تَبْغُوا عَلَيْهِن سَبيلا، ولا تُذكِّرُوهن بها مضى، ولا تَقُولُوا كلها حدَث شيءٌ أنتِ فعلتِ فيها سبق كذا وكذا؛ لأن تَذْكِيرَ المرأةِ بها جَرى يُوجِبُ رجوعَ نفسِها إلى ما سبق؛ ولهذا قَالَ: ﴿فَإِنْ أَطَعَنَكُمْ فَلا بَبْغُوا عَلَيْهِنَ سَكِيلًا ﴾ ويشبان عليهن، وما مضى حصل ويَنْبَغي أن يُتَنَاسَى.

ثم قال: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ السَّلَةِ عَلَى الاسمينِ مِن أُنسِ ما يكُونُ و لأنَّ الله تعالى لها أعطَى الزوجَ شيئًا من السلطة بالموعظة، شم من أنسبِ ما يكُونُ و لأنَّ الله تعالى لها أعطَى الزوجَ شيئًا من السلطة بالموعظة ، شم الضربِ، فإنه ربها يَتَعالَى بنفسِه، ويَتَعَاظَمُ على هذه المرأة التي جعل له السلطة عليها، وحينئذ يعْلُو، فذكَّر الله عَيَلُ عبادَه بأنَّ الله هو العليُّ الكبيرُ.

### \* \* \*

ثم قال البخاريُّ كَلَّالْمُا لِبَالْ:

الله عن أنس على قال: مَا حَدَّ ثنا خَالدُ بنُ مَحْلَدٍ، حدَّ ثنا سُلَيهانُ، حدَّ ثني حميدٌ عن أنس على قال: الله على من نسائه شهرًا، وقَعَد في مشربة له فنزَل لتسع وعشرينَ فقيل: يا رسولَ الله إنك آلَيتَ شهرًا قَالَ: "إن الشهر تسعٌ وعشرونَ "().

🗘 قولُه: «آلَى». يَعْنِي: حلَف أَن يَهْجُرَهن شهرًا.

### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۱۱۱۳) (۱٤٧٥) (۳۵).

ثم قال البخاريُّ عَلَمْ مَهُا: ٩٢ - بابُ هجرةِ النبيِّ نساءَه في غير بيوتِهن. ويُذْكَرُ عن معاوية بنِ حَيْدَة رفعُه: «غير أن لا تَهْجُرَ إلا في البيتِ». والأولُ

الهجرُ في البيتِ معناه: أن الإنسانَ يَهْجُرُها في البيتِ؛ أي: لا يَنَامُ معها، ولا يُسَاكِنُها.

والهجرُ في غيرِ البيتِ: أن تَهْجُرَها حتى بالكلام، فلا يَتكلَّم معها، والعلماءُ رجِمهم الله قالوا": أما الهجرُ في البيتِ فيَهْجُرُها ما شاء حتى تَسْتَقِيمَ الحالُ، وأما هجرُه في الكلامِ فلا يَزِيدُ على ثلاثةِ أيامٍ؛ لأن النبيِّ على إلى الإنسانُ أخاه

# قَالَ ابنُ حجرِ كَثَلَثْهُ في «الفتح» (٩/ ٣٠١):

ن قولُه: «بابُ هجرةِ النبيِّ ﷺ نساءَه في غيرِ بيوتِهن». كأنه يُشيرُ إلى أن قولَه: ﴿ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ [السَّمَانَ ٢٤]. لا مفهومَ له، وأنه تَجُوزُ الهجرةُ فيها زاد على ذلك، كما وقَع للنبيِّ ﷺ من هجرِه لأزواجِه في المشربةِ، وللعلماءِ في ذلك اختلافٌ أذْكُرُه بعدُ.

🥎 قولُه: «ويُذْكَرُ عن معاويةً بنِ حَيْدَةَ». بفَتْح الحاءِ المهملةِ، وسكونِ التحتانيةِ، صحابيٌّ مشهورٌ وهو جدَّ جهزَ بنِ حكيم بن معاويةً.

<sup>(</sup>۱) هكذا علقه البخاري بصيغة التمريض كها في «الفتح» (۹/ ۳۰۰).

وقال الحافظ في «التغليق» (٤/ ٤٣١): رواه أبو داود (٢١٤٣) والنسائي من حديث يحيى القطان، عن بهز بن حكيم فوقع لنا عاليًا جدًّا، وإسناده حسن. اهـ وانظر: «تغليق التعليق» (٤/ ٤٣١)، و«هدي الساري» (ص٥٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: «المبدع» (٧/ ٢١٥)، و «الفروع» (٥/ ٢٥٨)، و «الإنصاف» للمرداوي (٨/ ٣٧٦)، و «كشاف القناع» (٥/ ٩٠٧).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.



وقولُه: «رفعُه: ولا تُهْجَرَ إلا في البيتِ». في روايةِ الكشمِيهنيِّ غيرَ أن لا تُهْجَرَ إلا في البيتِ، وهذا طرفٌ من حديثٍ طويل أخرَجه أحمدُ، وأبو داود، والخرائطيُّ في مكارمِ الأخلاقِ، وابنُ مَندَة في غرائبِ شُعْبَةً كلُّهم من روايةِ أبي قزعةَ سويدٍ، عن حكيم بنِ معاويةَ، عن أبيه وفيه: ما حقُّ المرأةِ على الزوج؟ قال: «يُطْعِمُها إذا طعِم، ويَكْسُوها إذا اكتسَى، ولا يَضْرِبِ الوجهَ ولا يُقَبِّحُ ولا يَهْجُرْ إلَّا في البيتِ». قولُه: «والأولُ أصحُّ». يَعْني: حديثُ أنس أصحُّ من حديثِ معاويةَ بنِ حَيْدَةَ، وهو كذلك، ولكن يُمْكِنُ الجمعُ بينها كا سأَذْكُره، واقتضى صنيعُه أن هذه الطريقَ تَصْلُحُ للاحتجاجِ بها، وإن كانت دونَ غيرِها في الصحةِ، وإنها صدَّرَها بصيغةِ التمريضِ إشارةً إلى انحطاطِ رتبتِها.

ووقع في شرح الكرماني قولُه: «ويُذْكَرُ عن معاوية بنِ حَيْدة رفعُه ولا تُهْجَرَ إلا في البيتِ ، أي: ويُذْكَرُ عن معاوية ولا تُهْجَرُ إلا في البيتِ مرفوعًا إلى النبيِ عَلَيْ والأولُ أي الهجرة في غيرِ البيوتِ أصحُّ إسنادًا، وفي بعضِها؛ أي: بعضِ النسخِ من البخاريِّ غيرَ أن لا تُهْجَرَ إلا في البيتِ قال: فحينئذٍ ففاعلُ يُذْكَرُ هجرة النبيِّ نساءَه في غيرِ بيوتِهن؛ أي: ويُذْكَرُ عن معاوية رفعُه غيرَ أن لا تُهْجَرَ أي: رُويت قصة الهجرةِ عنه مرفوعة، إلا أنه قال: لا تُهْجَرَ إلا في البيتِ. وهذا الذي تَلْمَحُه غلطٌ محضٌ؛ فإن معاوية بنَ حَيْدة ما رَوى قصة هجرة النبيِّ عَيْقُ أزواجَه، ولا يُوجَدُ هذا في شيءٍ من المسانيدِ، ولا الأجزاءِ، وليس مرادُ البخاري ما ذكره وإنها مرادُه حكاية ما ورَد في سياقِ حديثِ معاوية بنِ حَيْدة، فإن في بعضِ طرقِه: «ولا يُقبِّحُ ولا يَضْرِب الوجه». سياقِ حديثِ معاوية بنِ حَيْدة، فإن في بعضِ طرقِه: «ولا يُقَبِّحُ ولا يَضْرِب الوجه». غيرَ أن لا يُهْجَرَ إلا في البيتِ فظنَّ الكرمانيُّ أن الاستثناءَ من تصرفِ البخاريُّ وليس علي ورّد من لفظِ الحديثِ. واللهُ أعلمُ.

قال المهلبُ: هذا الذي أشارَ إليه البخاريُّ كأنَّه أراد أن يَسْتَنَّ الناسُ بها فعَله النبيُّ ﷺ من الهجرِ في غيرِ البيوتِ رفقًا بالنساء؛ لأن هجرانَهن مع الإقامةِ معهن في البيوتِ آلمٌ لأنفسِهن، وأوجعُ لقلوبِهن بها يَقَعُ من الإعراضِ في تلك الحالِ، ولها في

الغَيْبَةِ عن الأعينِ من التسليةِ عن الرجالِ. قال: وليس ذلك بواجبٍ؛ لأن الله قد أمرَ بمُجْرَانِهنَّ في المضاجع فضلًا عنِ البيوتِ.

وتَعَقَّبه ابنُ المنيرِ : بأن البخاري لم يُرِدْ ما فهمه، وأنها أراد أن الهجران يَجُوزُ أن يَكُونَ في البيوتِ، وفي غيرِ البيوتِ وأن الحصرَ المذكورَ في حديثِ معاويةَ بنِ حَيْدَةَ غيرُ معمولٍ به، بل يَجُوزُ الهجرُ في غيرِ البيوتِ كها فعَل النبيُّ، والحقُّ أن ذلك يَخْتَلِفُ عيرُ معمولٍ به، بل يَجُوزُ الهجرُ في غيرِ البيوتِ كها فعَل النبيُّ، والحقُّ أن ذلك يَخْتَلِفُ باختلافِ الأحوالِ، فربها كان الهجرانُ في البيوتِ أشدَّ من الهجرانِ في غيرِها، وبالعكسِ، بل الغالبُ أن الهجرانَ في غيرِ البيوتِ آلمٌ للنفوسِ وخصوصًا النساءَ لضعفِ نفوسِهن.

واختلف أهلُ التفسيرِ في المرادِ بالهجرانِ، فالجمهورُ على أنه تركُ الدخولِ عليهن، والإقامةُ عندهن على ظاهرِ الآيةِ، وهو من الهجرانِ، وهو البعدُ وظاهرُه أنه لا يُضَاجِعُها، وقيل: المعنى يُضَاجِعُها. ويوليها ظهرَه، وقيل: يَمْتَنِعُ من جماعِها. وقيل: يُخَامِعُها ولا يُكَلِّمُها. وقيل: اهجروهُنَّ مشتقٌّ من الهُجْرِ بنضَمِّ الهاءِ، وهو الكلامُ القبيحُ أي أغْلِظُوا لهن في القولِ. وقيل: مشتقٌّ من الهجارِ، وهو الحبلُ الذي يُشَدُّ به البعيرُ يُقَالُ هجرَ البعيرَ أي ربَطه فالمعنى أوثِقُ وهن في البيوتِ واضربوهن، قاله الطبريُّ وقوَّاه واستَدلَّ له، ووهَاه بنُ العربيِّ فأجَاد.اهـ

الحاصلُ أن العلماء يَقُولُونَ: إن الهجرَ في الكلامِ لا يَجوزُ أن يَزيدَ على ثلاثةِ أيام لنهي النبيِّ أن يَهْجُرَ أخاه فوقَ ثلاثةِ أيام، لكنه يَكْفِي إذا مرَّ بها أن يَقُولَ السلامُ عليكم؛ يَعْنِي: لأنه يَزُولُ الهجرُ بالسلامِ ".

\*發發 \*

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج الحديث، وكلام أهل العلم في هذه المسألة.

ثم قال البخاريُّ كَلَّمْ لَهُ اللَّهُ اللّ

٣٠٠٧ حدَّ ثنا أبو عاصم، عن ابنِ جريج. ح. وحدَّ ثني محمدُ بنُ مُقَاتِل، أخبَرنا عبدُ الله، أخبَرنا ابنُ جريج قال: أخبَرني يُحْمَى بنُ عبدِ الله بنُ صيفيٌّ أن عكرمةَ بن عبدِ الرحنِ بنِ المحارثِ، أخبرَه أن أمَّ سلمةَ أخبَرتُه أنَّ النبيَّ عَلَيْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ على بَعْضِ أهلِه شهرًا، فلها مضى تسعةٌ وعشرونَ يومًا، غدا عليهن أو راح، فقيل له: يا نبيَّ الله حلَفت ألا تَدْخُلَ عليهن شهرًا، قالَ: "إن الشهرَ يَكُونُ تسعةٌ وعشرينَ يومًا» (١).

هنا قَالَ: على بعضِ أهلِه، وفيها سبَق كلُّهن.

قَالَ ابنُ حجرِ تَحْلَلْتُهُ فِي «الفتح» (٩/ ٣٠٢):

وقولُه في هذا الطريق: «لا يَدْخلُ على بعضِ نسائِه». كذا في هذه الرواية. وهو يَشْعُرُ بأن اللاقي أقسَمَ أن لا يَدْخُلَ عليهن هن من وقّعَ منهن ما وقّع من سببِ القسمِ لا جميعَ النسوة، لكن اتَّفقَ أنه في تلكَ الحالةِ انفكت رجلُه كما في حديثِ أنسِ المتقدمِ في أوائلِ الصيام، فاستمرَّ مقيمًا في المشربةِ ذلك الشهرَ كلَّه، وهو يُؤيِّدُ أن سببَ القسمِ ما تقدَّم في مارية فإنها تَقْتضِي اختصاصَ بعضِ النسوةِ دونَ بعضٍ بخلافِ قصةِ العسل، فإنهن اشتركن فيها إلا صاحبةُ العسل، وإن كانت إحداهن بَدأت بذلك، وكذلك قصةُ طلب النفقةِ والغيرةِ فإنهن اجتمعن فيها.اهـ

### 

# ثم قال البخاريُّ كَلَّالْسُ اللَّهِ ال

عند أبي الضَّحى فقال: حدَّثنا ابنُ عباسٍ قَالَ: أصْبحَنا يومًا ونساءُ النبيِّ عَلَىٰ يَبْكَبَن عند كلَّ امرأة عند أبي الضَّحى فقال: حدَّثنا ابنُ عباسٍ قَالَ: أصْبحَنا يومًا ونساءُ النبيِّ عَلَىٰ يَبْكَبَن عند كلَّ امرأة مِنْهُنَّ أهلُها، فخَرَجْتُ إلى المسجدِ، فإذا هو ملآنُ منَ الناسِ، فجاء عمرُ بنُ الخطابِ فصعد إلى النبي على وهو في غرفة له، فسلَّم فلم يُجِبْه أحدٌ، ثم سلَّم فلم يُجِبه أحدٌ. ثم سلَّم فلم يُجبِه أحدٌ، ثم سلَّم فلم يُجبِه أحدٌ. فقال: «لا، ولكن آلَيتُ منهن شهرًا». فمكَث فناداه فَدَخَلَ على النبيِّ عَلَىٰ فقال: أطَلَقت نساءَك؟ فقال: «لا، ولكن آلَيتُ منهن شهرًا». فمكَث

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۲۲۶) (۱۰۸۵) (۲۵).

تسعًا وعشرينَ ثم دَخل على نسائِه (١).

هذا الحديثُ سبَق في سياقٍ أتمَّ من هذا، وفيه دليلٌ على أنه يجُوزُ للإنسانِ أن يَهْجُرَ أهله.

### \* 黎 黎 \*

ثم قال البخاريُّ كَلَّالْمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٩٣ - باب ما يُكْرَهُ من ضرب النساء.

وقولُ الله تعالى: ﴿وَأَضْرِبُوهُنَّ ﴾ [السَّنَّة ٢٤]. أي ضربًا غيرَ مُبَرِّحٍ.

٥٢٠٤ - حدَّثنا محمدُ بنُ يوسُفَ، حدَّثنا سفيانُ، عن هشام، عن أبيه، عن عبدِ الله بن زَمْعَةَ، عنِ النبيِّ عَنْ قَالَ: «لا يَجْلدُ أحدُكم امْرَأَته جلدَ العبدِ، ثم يُجَامِعُها في آخرِ اليومِ» [").

وَ قَالَ فِي الترجمةِ: "ما يُكرَهُ من ضربِ النساءِ". ولم يَقُلْ: إن ضربَ النساءِ كلّه مكروهٌ. والذي يُكرهُ هو الضربُ المُبَرِّحُ؛ يَعْني: المؤلمُ الموجعُ، أما الضربُ اللذي لا يُؤلِمُ ولا يُوجعُ فإنه مأمورٌ به في بعضِ الحالاتِ قال تعالى: ﴿وَالَّذِي تَغَافُونَ نَشُورَهُ رَكَ يُؤلِمُ ولا يُوجعُ فإنه مأمورٌ به في بعضِ الحالاتِ قال تعالى: ﴿وَالَّذِي تَغَافُونَ نَشُورَهُ رَكَ فَعَلْوهُ مَنَ وَاهْجُرُوهُ فَي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَ ﴾ الشَيَّة الله الحره. وقال النبي عَلَيْهُ فَعَلْوهُ مَن وَاهْجُرُوهُ فَي عرفة: "ولكم عليهن أن لا يُوطئن فرشكم أحدًا تَكْرَهُونَه، فإن فعَلْن ذلك فاضْرِبُوهُن ضربًا غيرَ مُبَرِّح "" أي: غيرَ مؤلم.

ولكن لا يَنْبَغِي للإنسانِ أَن يَكُونَ سريعَ الضربِ بالنسبةِ للمرأةِ؛ لأن الضربَ يُؤَثِّرُ عليها، وربها تَحْمِلُ على زوجِها البغضاءَ والحقد، ثم إن الرسولَ عَلَيْ نهى وقال: «لا يَجْلِدُ أحدُكم امرأته جلدَ العبدِ». «جلدَ العبدِ» هنا مصدرٌ مضافٌ إلى المفعولِ به؛ يَجْلِدُ أحدُكم عبدَه؛ لأن العادةَ أن الإنسانَ يَجلِدُ عبدَه جَلدًا قويَّا، كما يُقالُ: العبدُ يُضْرَبُ بالعصا والحرُّ تكفيه الإشارةُ.

ن وقوله: «ثم يُجَامِعُها». فيه إشكالٌ من الناحيةِ النحوية وهو أنَّ قولَه: «لا يَجْلِدْ»

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۱۱۰۵) (۱۷۷۹) (۳۰) بطوله.

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (3/ 1917) (000X) (P3).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.



مجزومٌ، و "يُجَامِعُ» مرفوعٌ، فهو إذًا على سبيلِ الاستئنافِ، بناءً على أن "ثُمَّ» تأتي للاستئنافِ؛ يَعْنِي: ثم هو معها بعد الجلدِ يُجَامِعُها في آخرِ اليوم.

ولا شكَّ أنَّ هذا غيرُ مناسب، فالجماعُ يُوجبُ المودَّةَ والمُحبةَ، فكيف تُجَامِعُها في آخرِ اليومِ وأنت في أوَّلِ النهَارِ قد جلَدتها جلدَ العبدِ؟! لا شكَّ أن هذا يُنَافِي الطبيعة؛ إذ أن الطبيعة تَقْتَضِي أنك ما دمتَ تَحْتَاجُ إلى الاستمتاع بها على هذا الوجهِ أن لا تَجْلِدَها ذلك الجلدَ الذي يُوَثِّرُ في قلبِها، ومحبتِها لك، وهذا من حسن تعليمِ الرسولِ عَنْ العَلَى الأمَّتِه.

### \* ※ ※ \*

ثم قال البخاري كالساكال:

٩٤- باب لا تُطِيعُ المرأةُ زوجَها في معصيةٍ.

٥٢٠٥ حدَّ ثنا خَلاَّدُ بنُ يحيى، حدَّ ثنا إبراهيمُ بنُ نافع، عن الحسنِ هو بنُ مسلم، عن صفية، عن عائشة أن امرأة من الأنصارِ زَوَّ جَتْ ابنتَها فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَاسِهَا فَجَاءَتْ إلى النبيِّ عَلَيْ فَذَكَرَتْ ذلك له فقالت: إن زوجَها أمَرَني أن أصلَ في شعرِها فقال: «لا إنَّه قد لُعِنَ المُوصِلات» (١٠).

هذه امرأةٌ زوَّ جَتْ ابنتَها فتَمَعَّطَ شَعَرُ رأسِها؛ يَعْنِي سَقَط، وفي بعضِ ألفاظِ الحديث أنه أصابتها الحصباءُ فتَسَاقطَ شَعَرُ رأسِها فجاءت أمُّها تَسْتَأْذِنُ الرسولَ ﷺ في أن تَصِلَ شعرَ رأسِها -يَعْنِي: تَجعَلُ فيه شعرًا لتَصِلُه بشعرِ رأسِها ليطول ويكثر- في أن تَصِلَ شعرَ رأسِها ليطول ويكثر- وأن زوجَها هو الذي أمَرها بذلك فقال: «لا، إنَّه قد لُعِنَ الموصلات»".

م قولُه: «لُعِن»؛ يعني: طُرِدَ، وأُبْعِدَ، عن رحمةِ الله.

ن وقولُه: «المُوصِلاتُ». اللاتي يَصِلْن شَعْرَهُنَّ، والواصلةُ التي تَصِلُ الشعرَ،

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۱۲۷۷) (۱۱۸) (۱۱۸).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤١١)، ومسلم (٢١٢٢) (١١٥).



والمستوصلةُ كلتاهما ملعونةٌ على لسانِ الرسولِ ﷺ.

وفي هذا دليل: على أن الرجل إذا أمر زوجته بمعصية، فإنه لا يَحِلُ لها أن تُطِيعه، فلو طلب منها أن يُجَامِعَها في حالِ الحيضِ حَرُمَ عليها أن تُطِيعَه، أو أن يُجَامِعَها في الدبرِ حَرُمَ عليها أن تُطِيعَه أو أن يَشْغَلَها عن فرض الصلاةِ حَرُمَ عليها أن تُطِيعَه أو أن تَشْبَه بالكفارِ في زيّها، أو لباسِها حرُم عليها أن تُطِيعَه، وهكذا.

وكذلك أيُّ مخلوقٍ يَأْمُرُك بمعصيةِ الله، فإنه لا طاعةَ له؛ لأنه لا طاعةَ لمخلو<mark>قٍ في</mark> معصيةِ الخالقِ<sup>(۱)</sup>.

أما الباروكةُ فقال فيها بعضُ العلماءِ: إنها ليست حرامًا؛ لأنها ليست وصلًا بل غايةُ ما هنالك أنها غطاءٌ للرأسِ، فإذا كانت غطاءً فإنها لم تَصلْ شعَر رأسِها.

وقال بعضُ أهلِ العلمِ: إنها حرامٌ؛ لأنها من الوصلِ وإن لم تكن وصلًا لكنها تُغَطِّى الرأسَ وتزيدَه، فتكُونُ مثلَ الوصل إذا لم تكن وصلًا.

وقال بعضُ العلماء: إنه إذا لم يَكُن لها شعرٌ إطلاقًا؛ يَعْنِي: ذَهَب شعرُ رأسِها حتَّى صارت رأسُها كخدِّها فلا بأسَ أن تَلْبَسَها؛ لأنها تُريدُ بذلك سترَ العيبِ لا زيادة الجهالِ، وسترُ العيوبِ، أو إزالةُ العيوبِ قد جاء الشرعُ بإباحتها مثلَ لو أنه قُطِعَ أنفُه فإنه يَجُوزُ أن يَجْعَلَ له أنفًا إن أمكن من لحم كها هو الآن مشاهدٌ، أو من شيءٍ يُشْبِهُ اللحم، وإلا فإنه يَتَّخِذُ أنفًا من ذهب، أو من معدنِ آخرَ لا يَصْدَأُ، كها أذِن بذلك النبيُ عَلَيْ في اتخاذِ الأنفِ من الذهبِ "أ

وكذلك لو سقط سِنُّه فاتَّخذَ سِنَّا بدَله فلا حرج؛ لأن هذا من بابِ إزالةِ العيبِ بخلاف الذي يُقْصَدُ به زيادةُ الكهالِ، فإنه لا يَجُوزُ، ولهذا حَرُمَ الوشرُ، وحَرُمَ النمصُ؛

(١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (٤/ ٤٣٢)، وأبو داود في «سننه» (٤٢٣٢)، والترمذي في «سننه» (١٧٧٠)، وحسنه الشيخ الألباني كما في تعليقه على السنن.

لأنه يُقْصَدُ به زيادةُ الجهالِ، وحَرُمَ الوصلُ كذلك، فالباروكةُ إذا كانت المرأةُ تُرِيدُ أن تُغَطِّي بها رأسًا أصلعَ ليس فيه شعرٌ إطلاقًا، فإن ذلك جائزٌ، وهذا التفصيلُ أقْرَبُ إلى قواعدِ الشريعةِ.

وكذلك يَجُوزُ إزالةُ الزائدِ؟ يَعْنِي: لو كان الإنسانُ فيه زيادةُ أصبع في يدِه، أو رجلِه جاز أن يَقْطَعَ هذا الزائد؟ لأنه إزالةُ عيبٍ، بل لو كان له يدُ كاملةٌ زائدةٌ فإنه يَجُوزُ أن تُقطَعَ هذه اليدُ.

ولكن هل يَجِبُ أن يَغْسِلُها؛ أي: اليدَ الزائدةَ عندَ الوضوءِ؟

الجوابُ: أن هذا فيه تفصيلٌ، فإن كان منبتُها من فوقِ الفرضِ فإنه لا يَجِبُ، وإن كان نبتُها من تحتِ الفرضِ فإنه يَجِبُ مثل أن يَكُونَ له يدُّ صغيرةٌ بعد اليدِ الأصليةِ فهذه لا يَجِبُ عليه غسلُها، وإن كانت نابتة من الذراعِ فإنه يَجبُ عليه أن يَغْسِلَها؛ لأنها داخلةٌ في حدِّ الواجب.

وأما مسألةُ قصِّ شعر المرأة لغير حاجةٍ ففيها ثلاثةُ آراءٍ لأهل العلم ":

الأولُ: أنه حرامٌ واختاره صاحبُ «المستوعبِ» من أصحاب الإمامِ أحمد بنِ حنبل رحمها الله.

والثاني: أنه لا بأس به ما لم يَصِلْ إلى حدِّ التشبهِ بالرجالِ، مثلَ أن تَقُصَّه من فوقِ الكتفِ، فإنه يَحْرُمُ حينئذٍ؛ لأن النبيَّ ﷺ لعنَ المتشبهات من النساءِ بالرجال. فإن وصل إلى حدِّ التشبهِ كان حرامًا. بل من كبائرِ الذنوبِ.

والثالثُ: أنه مكروهٌ مطلقًا، وهذا هو المشهورُ من المذهبِ، وهو الذي نُفْتي به درءًا لفتحِ الأبوابِ أمامَ النساءِ، لا لأنه فيه كراهةٌ لذاتِه، ولكن لأننا إذا فتحنا البابَ

<sup>(</sup>۱)قال صاحب «الإنصاف» (۱/ ۱۲۳): ويكره حلق الرأس من غيرِ عذر على الصحيح من المذهب، وقيل: يحرم. وقال في «الرعاية الكبرى»: يكره الحلق والقص لهن بلا عذر. وقيل: يحرمان. وقيل يحرم حلقه إلا لضرورة.

وانظر: «المغني» (١/ ٦٦)، و«كشاف القناع» (١/ ٧٨).



للنساءِ بأن يُقلِّدُن كلَّ ما جاء من غيرِ بلادِهن، صار في هذا متسعٌ لهن، كما هو مشاهد، ولقد كان النساء يفْرَحْنَ بالأوَّلِ بطولِ الشعرِ، حتى إن المرأة يُثنى عليها بالمجالسِ، ويُقالُ: ما شاءَ الله شعرَها يَضْرِبُ إلى الأرضِ إذا جَلسَتْ. وما أشبه ذلك فها الذي جَعل هذا الذي يُثنَى عليه بالأمسِ يُزَال اليومَ سوى التقليدُ، فأنا من هذه الناحيةِ أقول للنساءِ إن العلماء يقولونَ: إنه يُكْرَهُ. لكن ليس فيه دليلٌ بيِّنُ يَدُلُّ على الكراهةِ، وقد ذُكِرَ عن أزواجِ النبيِّ عَيْنَ أنهن كُن يَفْعَلْنَ ذلك بعد موتِه؛ أي: يَقْصُصْنَ رؤوسَهن حتى عن أزواجِ النبيِّ عَيْنَ أنهن كُن يَفْعَلْنَ ذلك بعد موتِه؛ أي: يَقْصُصْنَ رؤوسَهن حتى تَكُون كالجمةِ، أو كاللَّمةِ.

قال العلماءُ: وإنها فَعَلْنَ ذلك إشارةً منهن إلى أنه لا رغبةً لهن في الزواج، وأنهن لا يَرْغَبْنَ سوى ما اختاره الله عَجَلِلَ لهن كما في قوله: ﴿وَلَآ أَن تَنكِحُوۡا أَزُوۡرَجَهُ مِنْ بَعْدِهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهُ عَلَ

## \* ※ ※ \*

ثم قال البخاريُّ كَلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٥ ٩ - بِابُ ﴿ وَإِنِ أَمْرَأَهُ خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا ﴾ [السَّيَّا ١٢٨].

٥٢٠٦ حدَّ ثنا محمدُ بن سَلام، أخبرنا أبو معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة عن هشام، عن أبيه، عن عائشة عن هُ وَإِنِ اَمْرَأَةً خَافَتَ مِنْ بَعِلَهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾. قالت: هي المرأة تكُونُ عند الرجلَ لا يَسْتَكْثِرُ منها فيُرِيدُ طلاقها ويَتَزوَّجَ غيرها. تَقُولُ له: أمسكني ولا تُطلِّقني، ثم تَزوَّج غيري فأنت في حلِّ من النفقة عليَّ والقسمة لي، فذلك قولُه تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُ مَا صُلْحًا وَالصُّلَحُ خَيْرٌ ﴾ [التَكَالد ١٢٨] .

إذا خافَتِ المرأةُ من زوجها نشوزًا أي: ترَفُّعًا عليها، أو إعراضًا فهنا لا بـأسَ أن يَصْطَلِحا على شيءٍ معينٍ مثلَ أن تَقُولَ له: تَزوَّجْ وأنت في حلِّ من النفقةِ والقسمِ، أو تَقُولُ: أَبْقِني وأنا لا أُطَالِبُكَ باستمتاعِ ولا نفقةٍ وما أشبه ذلك.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (٤/ ٣٠٦٦) (٣٠٢١) (١٤).



وإذا قارنا بين خوف الرجل نشوز امرأته، وخوفها من نشوز زوجها تبيّن أن للرجل السلطة على الزوجة، فهناك قَالَ تعالى: ﴿وَالَّنِي تَغَافُونَ نَشُوزَهُ مَ فَعِظُوهُ مَ للرجل السلطة على الزوجة، فهناك قَالَ تعالى: ﴿وَالَّنِي تَغَافُونَ نَشُوزَهُ مَ فَعِظُوهُ مَ وَالْمَجَارُوهُ نَ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُ نَ ﴾ السَّقاة ١٤٠١. ولم يدكر صلحا، ولكن إن خيف الشقاق ودوام النزاع فإنه يبعث حكمًا من أهله، وحكمًا من أهلها ويتصالحان بينها، ولكن هنا ذكر أنها إن خافت النشوز فليس لها حقٌ على الزوج، ولكن يصلح بينها.

وفي قولِه تعالى: ﴿وَالصُّلَحُ خَيْرٌ ﴾ [التَّقَاء ١٢٨]. قاعدةٌ عامَّةٌ تَشْملُ كلَّ صلح بين مُتَخَاصِمين، فإنه خيرٌ من إنهاء الخصومة؛ لأن الصلحَ مآلُه التسامُح، وأن كلَّ واحدِ منها لا يَحمِلُ على الآخرِ شيئًا.

لكن لو وصلا إلى القاضي فالقاضي سَيَحْكُمُ بها يَرَى أنه الحقُّ، ولكن سَيكُونُ في قَلْبِ المحكومِ عليه ما يَكُونُ بالنسبةِ لصاحبِه، أما إذا كان على سبيلِ الصلحِ، فلا شكَّ أنه أحسنُ.

وهل يَشْمَلُ هذا الحاكمَ إذا جلسَ إليه المتخاصانِ فيصْلِحَ بينهما خيرٌ من كونِه يَحْكُمُ؟

الجوابُ: أن هذا فيه تفصيلُ: فإن ظهر له وجهُ الحكم حرُم عليه عرضُ الصلح، وإن لم يَظْهَرْ جاز الصلح، وظهورُ الحكمِ له كأن يَرَى أن فلانًا له الحقُّ على فلانٍ، فإنه لا يجُوزُ عرضُ الصلح؛ لأن هذا يُؤدِّي إلى إضاعةِ حقِّ صاحبِ الحقِّ.

مثالُ ذلك: ادَّعى زَيدٌ على عمرو بهائة ريال، وتوجَّه الحقُّ على المدَّعَى عليه، وجاءَ المدَّعِي بالشهودِ ولم يَبْقَ إلا أن يَحْكُم القَاضِي، فهنا قال العلهاءُ: لا يَجُوزُ أن يَعْرِضَ الصَدَّعِي بالشهودِ ولم يَبْقَ إلا أن يَحْكُم القَاضِي، فهنا قال العلهاءُ: لا يَجُوزُ أن يَعْرِضَ الصلحَ عليها، إلا إذا قالَ وبيَّن ووضَّح. فيقول: الآنَ الحقُّ لفلانِ عليك، فهل تُحِبُّ الصلحَ عليها، إلا إذا قالَ وبيَّن ووضَّح. فيقول: الآنَ الحقُّ لفلانِ عليك، فهل تُحِبُّ أن نَحْكُم بذلك، أو أن نُصْلِحَ بينكها، وأما إذا لم يُبيِّنْ فإنه لا يَجُوزُ.

ثم قال البخاريُّ كَالْسُالِكَالَ:

٩٦ - بابُ العزلِ.

٥٢٠٧ - حدَّثنا مُسَدَّدُ، حدَّثنا يَحْيَى بنُ سَعيدٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عطاءٍ، عن جابرٍ قال: كنا نَعْزلُ على عهدِ رسولِ الله ﷺ ".

مُ ٢٠٨ - حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ اللهَ، حدَّثنا سفيانُ قال: قال عمرٌ و: أخْبَرني عطاءٌ أنه سمِع جابرًا عِنْ يَقُولُ: كُنَّا نَعْزِلُ والقرآنُ يَنْزلُ (").

وعن عمرو، عن عطاء، عن جابرٍ قال: كنَّا نَعْزِلُ على عهدِ رسولِ الله والقرآنُ يَنْزِلُ ".

وحدَّ ثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أسهاءَ، حدَّ ثنا جُويْرِيَةُ عن مالكِ بن أنسٍ، عن الزُّهريِّ عن ابنِ محمدِ بنِ أسهاء الخُدْرِيِّ قال: أَصَبْنَا سبيًا فكنا نَعْزِلُ عن الزُّهريِّ عن ابنِ محمدِ عن أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ قال: أَصَبْنَا سبيًا فكنا نَعْزِلُ فَسَأَلْنَا رسولَ الله عَلَيْ فقال: «أوإنَّكُم لَتَفْعَلُون؟» قالها ثلاثًا «ما من نَسَمةٍ كائنةٍ إلى يوم القيامةِ إلا هي كائنةٌ» (").

العزلُ معناه: أن الرجلَ إذا جامعَ زوجتَه، وقاربَ الإنزالَ نزَع لينُزِلَ خارجَ الفرجِ، حتَّى لا يُولَدَ لهما ولدٌ، وهذا كان الناسُ يَفْعَلُونَه على عهدِ النبيِّ، والقرآنُ يَنْزلُ، وهذا يَدُلُ على أنه ليس بحرام؛ لأنَّه لو كان حرامًا لأنْكَرَ الله تعالى عليهم ذلك؛ لأن الله لا يُقِرُّ الحرامَ أبدًا، حتى وإن لم يَعْلَمْ به النبيُّ عَلَيْهِ.

ولهذا نَقُولُ: مَا فُعِلِ فِي عَهِدِ النّبِي عَلَيْ فَإِن فَعَلَهُ حُجَّةٌ سُواءٌ عَلِم بِهِ النّبِي عَلَيْ الم لم يَعْلَمْ؛ لأن الله لا يُقِرُّ عَبادَه على خطأ، وانظر إلى قولِه تعالى: ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ [الشَيَال:١٠٨]. فهنا ما علم

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۱۰۲۵) (۱۳۷).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۲۰۱۱) (۱۶٤۰) (۱۳۲۱).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲/ ۱۰۲۵) (۱۶٤۰) (۱۳۸).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (۲/ ۱۰۲۱) (۱۲۳۸) (۱۲۵).



بهم أحدٌ، لكن لما كَانُوا يُبَيِّتُونَ ما لا يَرْضَى من القولِ أعلَم الله به، وفضَحهم. فكلُّ مَن يُبِيِّتُهُ م يُبِيِّتُ ما لا يُرْضَى من القولِ، أو ما لا يُرْضَى من الفعلِ، فإنَّ الله تَنَا الله تَنَا الله عَنَا الله عَ

وهذا استدلالٌ واضحٌ على حِلِّ الشيءِ إذا فُعِل في عهـدِ النبـيِّ ﷺ ولم يُنْكـرُه الله، ولكن مع ذلك هل العزلُ وعَدمُه سواءٌ؟

الجواب: لا، بل عدمُ العزلِ أفضلُ وأوْلَى؛ لأنَّ في العزلِ تَقليلًا للنسلِ، وأما إذا كان العزلُ عن المرأة بدونِ موافقتِها فهو حرامٌ، ولا يَجُوزُ؛ لأنَّ المرأة لها حتُّ في الولدِ، فإذا أرَادَ الزوجُ أن يَعْزِلَ فإنه يَجِبُ أن يَسْتَسْمِحَ زوجتَه فإن أذِنَتْ وإلا فلا، وكها أن لها حقًّا في الولدِ فكذلك لا تَتِمُّ لذتُها إلا بإنزالِ الزوجِ فيكُونُ جائرًا عليها من وجهين:

الوجه الأوُّلُ: إذا عزَلَ بدونِ إذنِها فإن ذلك سببٌ لحرمانِها من الولدِ.

والوجه الثاني: أن هذا قطعٌ لشهوتِها في الواقع ولهذا قَالَ العلماءُ: يُكْرَهُ أن يَنْزِعَ الزوجُ قبلَ أن تُنْزِلَ المرأةُ فكيف يَنْزِعُ قبل أن يُنْزِلَ هو؟

الحاصلُ: أن العزلَ جائزٌ لكن بشرطِ موافقةِ الزوجةِ، ومعنى قولِنا جائزٌ أنه ليس حرامًا، ولكن عدمَه أفضلُ وأولى.

أما الأمةُ فلسَيِّدِها أن يَعْزِلَ عنها، وأما إذا كانت مملوكةً فلا يَعْزِلُ عنها إلا بإذنِ سيدِها؛ لأن سيدَها له حقٌّ في الولدِ؛ لأن أولادَ المملوكةِ يَكُونُونَ أرقَّاءَ لسَيِّدِها.

فإذا قال قائلٌ: هل حبوب منع الحمل مثلَ العزلِ؟

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في أحاديث الباب.

الجوابُ: لا، العزلُ أحْسَنُ من الحبوبِ؛ لأنه أَسْلَمُ، وأقلُّ خطرًا، لأن الحبوبَ ضارةٌ جدًّا وقد ثبَت عندي أنها ضارةٌ بشهادةِ الأطباءِ، والنساءُ الآن يُقْرِرْنَ بذلك، ويَتألَّمْنَ منها وتَخْتَلِفُ عليهن العادةُ.

## \* \* \*

ثم قال البخاريُّ كَلْشُاتِّالُا:

٩٧- باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا.

مُلَيْكَة، عن القاسم، عن عائشة أنَّ النبيَّ عَلَيْ كان إذا أرَادَ سفرًا أقرَع بينَ نسائِه، مُلَيْكَة، عن القاسم، عن عائشة أنَّ النبيُّ عَلَيْ كان إذا أرَادَ سفرًا أقرَع بينَ نسائِه، فطارَتِ القرعة لعائشة وحفصة، وكان النبيُّ عَلَيْ إذا كان بالليلِ صار مع عائشة يتحدَّث. قالت حفصة: ألا تَرْكَبينَ الليلة بَعِيرِي وأرْكَبُ بعيرَك تَنْظُرِين وأنظُر. فقالت: بلى. فركيتُ فجاء النبيُّ إلى جلِ عائشة وعليه حفصة، فسلَّم عليها ثم سارحتَّى نَزَلُوا وافْتَقَدته عائشة، فلها نزلوا جعلت رجليها بين الإذْخَرِ وتَقُولُ: ربي سلَّط على عقربًا أو حيةً تَلْدَغُنِي ولا أَسْتَطِيعُ أن أقُولَ له شيئًا الله.

انظر إلى الغيرةِ وفي هذا دليلٌ على أن الرجلَ المعدِّدَ لزوجاتٍ، إذا أرادَ سفرًا فإنه لا يَخْرُجُ بمن يَخْتَارُ، ولكن يقْرَعُ؛ لأنَّ هذا من العدلِ.

وفيه أيضًا دليلٌ: على استعمالِ القرعة، وأنها من الطرقِ التي يَتَميَّزُ بها الحقُّ، والطرقُ التي يَتَميَّزُ بها الحقُّ كثيرةٌ، ومَن أراد أن يتَوسَّعَ في ذلك فَليْرَاجِعْ كتابَ الطرقِ الحكميةِ لابن القيم رَخِلَتْهُ فإنه بيَّن طرقًا كثيرةً (").

وقد ورَدت القرعةُ في القرآن في موضعين:

الموضعُ الأولُ: قولُه تعالى: ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْكِآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (3/3PAI) (0337) (AA).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الطرق الحكمية» (ص ٢٥٠-٢٧٤).



يُلْقُونَ أَقَلْمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْلَصِمُونَ ١٤٤١].

والموضع الشاني: كما في قولِه تعالى: ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلفُالِكِ ٱلْمَشْحُونِ ۞ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ۞ فَٱلْفَمَهُ ٱلْحُوثُ وَهُوَ مُلِيمٌ ۞ ﴿ الْمَنَافَاتِي ١٣٩-١٤٢].

وأما في السُّنةِ فذكَروا أنها ورَدت في ستةِ مواضعَ !!

ولكن كيفَ يَقْرَعُ؟

نقولُ: إذا عَرَفْنَا أن القرعةَ مميزةٌ، وأنها طريقٌ للحكمِ، فإن أيَّ صفةٍ يَتَّفِقُونَ عليها فلا بأسَ بها.

مثالُ ذلك: أن يَلُفَّ أوراقًا ويَكْتُبَ فيها فائزٌ، فاشلٌ، ناجحٌ راسبٌ، أو علامةً صحِّ، وعلامةً صحِّ، وعلامة خطإ، أو نقطة، ونقطتين، وما أشبَه ذلك. أو أن يا تِي بِعيدَانِ، ونوى وحصَى ويَقُولُ: الفائزُ من يأخُذُ العُودَ. وإذا أخذه أحدُهم صار هو الفائزُ.

فطريقُ القرعةِ يَرْجِعُ إلى عادةِ الناسِ، وما يَتَّفِقُونَ عليه.

وفي الحديثِ الذي معنا قولُه: «طارت القرعةُ لعائشةَ وحفصة» فعائشةُ بنتُ أبي بكرٍ، وحفصةُ بن عمرَ، وحفصةُ الكبرُ من عائشةَ وانظر ماذا صنَعت حفصةُ الشخا، كان الرسولُ يَمْشِي مع عائشةَ، ويَتَحدَّثُ معها فأرَادت حفصةُ أن تَفْعَلَ هذه الحيلة، فقالت: ارْكَبي بَعِيري الليلةَ، وأرْكَبُ بعيرَك لتَنْظُرين وأنظُر؛ يَعْنِي: تَنْظُرِينَ بَعِيري، ففعلت، وكانت الليلةُ -فيها يبدو - غيرَ مُقْمِرَةٍ، فَجاء النبيُّ إلى وأنْظُرُ بَعيرَكِ كالتَّجْربةِ، ففعَلت، وكانت الليلةُ -فيها يبدو - غيرَ مُقْمِرَةٍ، فَجاء النبيُّ إلى

<sup>(</sup>١) ومسن ذلك ما رواه البخاري (٦١٥)، ومسلم (١/ ٣٢٥) (٤٣٧) (١٢٩) من حديث أبي هريرة عليه: أن رسول الله على قال: «لو يعلم الناس ما في النداء، والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا...» الحديث.

وكذلك ما رواه مسلم (٣/ ١٢٨٨) (١٦٦٨) (٥٦). من حديث عمران بن حصين: أن رجلًا أعتـق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله على فجزأهم أثلاثًا ثـم أقـرع بينهم فأعتق اثنين...» الحديث.

ومن أراد مزيد فائدة، فليراجع الفصل الذي عقده ابن القيم تعلم الله على حكم القرعة من كتابه «الطرق الحكمية» (ص٢٤٦).



جمل عائشة وعليه حفصة ، فسلَّم عليها، ثم سار حتَّى نزَلوا، وعائشة عَلَى تُرِيدُ أَن يَأْتي، ولكن الرسولَ كان أتى إلى جملِها وعليه حفصة .

فلم نزلوا غارَت عائشةُ هذه الغيرةَ العجيبة، وجعَلت رجلَيها بين الإذْخِرِ وأخذت تقُولُ: يا ربِّ سلِّطْ عليَّ عقربًا، أو حيةً تَلْدَغُني عِشْطُ من شدَّةِ محبَّتِها للرسولِ عَلَيْ.

فهي غارت من جهتين:

الجهةُ الأولى: أن حفصة ﴿ الله احتالت عليها هذه الحيلة.

والجهة الثانية: أنها فقَدت الرسولَ في تلك الليلةِ، ولا أَسْتَطِيعُ أَن أَقُـولَ لـ هُ شيئًا؛ أي: للرسولِ ﷺ هيبةً له وإكرامًا.

والشاهد من هذا الحديثِ أن الرسولَ كان يُقْرِعُ بينَ نسائِه إذا أرادَ سفرًا.

### قَالَ القسطلانُ يَحَلَّلتُهُ:

و قولُها: أن رسول الله على كان إذا خرَج إلى السفرِ أَقْرَعَ بينَ نسائِه فطارت القرعةُ لعائشة وحفصة، وكان النبي على إذا كان بالليل سار مع أهلِه حال كونِه يتَحدَّثُ معها فقالت حفصةُ: ما قالت حتَّى نَزَلوا وافتقدته عائشةُ، قالت عائشةُ لأنها عرَفت أنها الجانيةُ بها أجابت به حفصة، قالت؛ أي عائشةُ: ولا أستَطيعُ أن أقُولَ له شيئًا. أي: لأنه ما كان يَعْذُرُني في ذلك. ولمسلم بعد قولِها: تَلْدَغُني: رسولُك لا أستَطيعُ أن أقُولَ له شيئًا. أي: هو رسولُك.

وعند الإسهاعيليِّ: ورسولُ الله ﷺ يَنْظُرُ ولا أَسْتَطِيعُ أَن أَقُولَ له شيئًا. أي: لا تَسْتَطِيعُ أَن تَقُولَ في حقِّه شيئًا ولم تَتَعرَّضْ لحفصة ؛ لأنها هي التي أجَابتها طائعةً فعادت على نفسِها باللوم وفي الحديثِ مشروعيةُ القرعة. اهـ

ولكن هل يجوز للإنسان أن يَدْعُو على نفسِه غيرةً؟

الجوابُ: إن بعضَ العلماءِ في بابِ حدِّ القذفِ قالوا: إذا قذف الإنسانُ غيرهَ على سبيل الغيرةِ فإنه لا حدَّ عليه؛ لأن الغيرةَ كالغضبِ يَحْمِلُ الإنسانَ على أن يَقُولَ شيئًا



فإن قَالَ قائلٌ: لماذا لم يعدل النَّبِي ﷺ بين حفصة وعائشة وَ السير؟ فالجوابُ: أن الإنسانَ قد ينبسط إلى أحد دون أحد، فالشيءُ الذي يملكه الإنسانُ يجبُ عليه أن يعدلَ بينهما، وأمَّا الذي لا يملكه لا يجبر عليه.

#### \* 發發\*

ثم قال البخاريُّ كَلَّمْ لَهُ اللَّهُ اللّ

٩٨ - بابُ المرأةِ تَهَبُ يومَها من زوجِها لضَرَّتِها، وكيف يَقْسمُ ذلك؟ ٩٨ - حدَّثنا مالكُ بنُ إساعيلَ، حدَّثنا زهيرٌ، عن هشام، عن أبيه، عن عائشةَ أن سودةً بنتَ زمعةَ وهبت يومَها لعائشةَ وكان النييُّ يَقْسِمُ لعائشةَ بيومِها ويوم سودةً (١١).

هبةُ المرأةِ يَومها لزوجِها يَقَعُ على وجهينِ:

أحدُهما: أن تَقُولَ: اجْعَلْ يومي لفلانةً، ولا يَمْلِكُ الـزوجُ حينئـذِ أن يَجْعلَـه لغيـرِ فلانةٍ.

والوجه الثاني: أن تَقُولَ: وَهَبْتُ لكَ يَوْمِي فاجْعَلْه لمن شِئْتَ، وفي هذه الحال يَجْعَلُه لمن شاء ولا ضرّر عليه.

\* 發發\*

<sup>(</sup>۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح (٦/ ١٧).

<sup>(</sup>۲)رواه مسلم (۲/ ۱۰۸۵) (۱۲۹۳) (۷۶).

## ثم قال البخاريُّ حَمَّالْمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

99 - بابُ العدلِ بينَ النساء ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْبَيْنَ النِسَاء ﴾. إلى قولِه: ﴿ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَرِيمًا ﴿ وَ السَّالَةِ ١٢٥-١٣٠].

كأنه ليس هناك حديثٌ على شرطِه وَخَلَشْهُ لكنَّ الآيةَ وهي قولُه: ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا أَن تَعْدِلُواْبَيْنَ ٱلنِسَاءَ وَلَوْ حَرَصْتُم ۖ فَكَا تَمِيلُوا كُلُّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ﴾ السَّنَا: ١٢٩].

هذا نفيٌ من الله وَ إِلَا أَننا لا نَسْتطِيعُ ولو حرَصنا أَن نَعْدلَ العدلَ الكاملَ، ولكن لا تَمِيلُوا كلَّ الميلِ فتذرُوها -أي: التي مِلْتُم عنها- كالمعلَّقة، وذلك أن العدلَ الكاملَ من كلِّ وجه يَسْتَلْزِمُ المحبة الكاملة من كلِّ وجه، والمحبة الكاملة من كلِّ وجه بين الزوجتين أمرٌ صعبٌ قد لا يَتَأتَّى، فكثيرٌ منَ الناسِ يَتَزوَّجُ امرأة جديدة فيمِيلُ إليها مَيْلًا ظاهرًا، وربها يَمِيلُ إلى الأولى مَيْلًا ظاهرًا بأن تَكُونَ الثانية على خلافِ ظنّه فيرْجِعَ إلى الأولى.

الحاصلُ: أن الواجبَ عليه أن لا يَمِيلَ كلَّ الميلِ، ومن ذلك ما مرَّ علينا آنِفًا في قصَّةِ حفصة وعائشة فقد كان الرسولُ عَلَيْ يَتَحدَّثُ إِلَى عائشة حديثَ الأُنْسِ، وأما حفصة فالظاهرُ أنه لا يَتَحدَّثُ إليها حديثَ الأُنْسِ؛ يَعْنِي: يَتَحدَّثُ إليها حديثَ الواجب، ولا يَنْبَسِطُ ذلك الانبساطَ الذي يَحْصُلَ لعائشةً ".

وسَبَق أيضًا قولُ عمرَ لابنتِه حفصةً: أنه نَهاها أن يَغرَّها أن كانت عائشةُ أَبْهَى وأحبَّ إلى الرسولِ منها .

فالإنسانُ لا يُمْكِنُ أن يَعْدِلَ تهامَ العدلِ أبدًا، فلا بدَّ لِه من ميل في المودةِ، والميلُ في المودةِ يَسْتَلْزِمُ الميلَ في المعاشرة، لكن كها قَالَ الله رَجَيْلُ: : وَفَلَا تَمِيلُوا كُلَّ

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.



ٱلْمَيْ لِفَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ﴾ [النَّنَاة:١٢٩].

وهذه من نعمةِ الله عَيْلُ على الرجلِ، والمرأةُ التي تَرَى أنه يَمِيلُ إلى غيرِها أكثرُ وظيفتِها الصبرُ والاحتسابُ، وأن تَرْجُوَ الأجرَ من الله عَيْل، وهي إذا فاتها كمالُ العدلِ من زوجِها فلن يَفُوتَها الأجرُ من الله عَيْلُ.

#### \* 崇祭\*

ثم قال البخاريُّ كَالْسُكَالَ:

١٠٠ - بابُ إذا تَزوَّجَ البكرَ على الثيّبِ.

٥٢١٣ - حدَّثنا مسدَّدٌ، حدَّثنا بِشْرٌ، حدَّثنا خالدٌ، عن أبي قِلابةً، عن أنس وفض ولو شِنْتُ أن أقُولَ قَالَ النبيُّ ولكن قَالَ: «السُّنةُ إذا تزوَّج البكرَ أقام عندها سبعًا، وإذا تزوَّج البكرَ أقام عندها شبعًا،
 وإذا تزوَّجَ الثيِّبَ أقام عندها ثلاثةً» (١٠).

الفرقُ بينهما -أي: البكر والثيب- ظاهرٌ؛ لأنَّ البكرَ أَرْغَبُ إلى الإنسان من الثيِّبِ هذا من جهةٍ؛ ولأن البكرَ يَكُونُ عندها وحشةٌ من الرجالِ، فتَحْتَاجُ إلى مدَّةٍ أطولَ لِتَأْنَسَ بالزوج، ففيه مراعاةٌ للزوج، ومراعاةٌ للزوجة.

أما الثيِّبُ فالأمرُ فيها بالعكسِ.

### \* 袋袋\*

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۱۰۸۶) (۱۲۶۱) (٤٤).

ثم قال البخاريُّ كَالْشُالِكَالَ:

١٠١- بابُ إذا تَزوَّج الثيبَ على البكرِ.

١٤٥ - حدَّثنا يوسُفُ بنُ راشدٍ، حدَّثنا أبو أسامة، عن سفيانَ، حدَّثنا أيُّوبُ وخالدٌ، عن أبي قِلابة، عن أنس قَالَ: من السُّنةِ إذا تزوَّج الرجلُ البكرَ على الثيِّبِ أقامَ عندها سبعًا وقسم، وإذا تزوَّج الثيبَ على البكرِ أقام عندها ثلاثًا، ثم قسم (١).

قال أبو قِلابةُ ولو شئِت لفلتُ: إن أنسًا رفعَه إلى النبيِّ ﷺ"'.

وقال عبدُ الرزاقِ: أخبَرنا سفيانُ، عن أبوبَ وخالدٍ قال خالدٌ: ولو شئتُ لقلتُ: رفَعه إلى لنبيِّ (١).

يَعْنِي كَأَن أَبَا قِلابِهَ يَحَلِّمَهُ شَكَّ هَل أَنسٌ ﴿ لَيْكُ رَفَعه إِلَى النبيِّ صريحًا، أَو قَـال مَـن السَّنةِ، وقولُه: «ومن السنةِ». وإن لم تَكُنْ مرفوعًا صريحًا لكنَّها مرفوعٌ حكمًا؛ يَعْنِي: في حكم المرفوع إلى النبيِّ ﷺ.

### \* \$ \$ \$

ثم قال البخاريُّ كَاللهُ الله

١٠٢ - بابُ من طافَ على نسائِه في غسلِ واحدٍ.

١٢١٥ - حدَّثنا عبدُ الأعْلَى بنُ حَمَّدٍ، حدَّثنا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ، حدَّثنا سعيدٌ، عن قتادةَ أن أنسَ بنَ مالك حدَّثهم أن نبيَّ الله عَلَيْ كان يَطُوفُ على نساقِه في الليلةِ الواحدةِ، وله يومئذِ تسعُ نسوةٍ (١٠٠٠).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۱۰۸۶) (۲۱ ۱۲۶۱) (٤٤).

<sup>(</sup>٢) هكذا علقه البخاري عقب الحديث (٢١٤٥)، وقال ابن حجر في «التغليق» (٤/ ٤٣٢): قال الجوزقي: أنا أبو حامد بن الشرقي، ثنا أبو الأزهر، ثنا عبد الرزاق أنا الثوري، عن أيوب وخالد الحذاء، عن أبي قلابة...به.

<sup>(</sup>٢) هكذا علقه البخاري بصغية الجزم عقب الحديث (٥٢١٤) وأسنده مسلم (٢/ ١٠٨٤) (١٤٦١) (٤٥). قال: حدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان، عن أيوب وخالد الحذاء...به.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١/ ٢٤٩) (٣٠٩) (٢٨) وزاد: «بغسل واحد».



هنا كونُ الرسولِ عَلَيْ يَطُوفُ على نسائِه في الليلةِ الواحدةِ، والترجمةَ تَقُولُ: في غسل واحدٍ فيَقْتَضِي أنه عَلَيْ يُجَامِعُهن ولا يَغْتَسلُ إلا في الأخيرةِ. فتكُونُ الترجمةُ غيرً متلائمةٍ مع الحديثِ، لكن من عادةِ البخاريِّ تَعْلَقْهُ أنه إذا تَرْجَم للحديثِ بها لا يُوجَدُ فيه فهو يُشِيرُ إلى روايةٍ أخرى في الحديثِ قد تَكُونُ على شرطِه، وقد يَكُونُ رواها في صحيحِه أيضًا، وقد لا تكونُ، وهنا نَحْتَاجُ إلى معرفةِ التوفيقِ بينَ الترجمةِ والحديثِ.

## قَالَ ابنُ حجرٍ تَحَلَّلْهُ في «الفتح» (٩/ ٣١٦):

وَ وَلُه: «بابُ مَن طَافَ على نسائِه في غسل واحدٍ». ذكر فيه حديث أنسٍ في ذلك، وقد تقدَّم سندًا ومتنًا في كتابِ الغسلِ مع شُرحِه وفوائدِه، والاختلافِ على قتادة في كونِهن تسعًا أو إحدى عشرة، وبيانِ الجمع بين الحديثين، وتعلَّق به من قال: إن القسمَ لم يَكُنْ واجبًا عليه، وتقدَّم أن ابنَ العربيِّ نقل أنه كانت له ساعةٌ من النهارِ، لا يَجبُ عليه فيها القسمُ؛ وهي بعدَ العصرِ.

وقلت: إني لم أجِدْ لذلكُ دليلًا، ثم وجدث حديث عائشة الذي في البابِ بعدَ هذا بلفظ: كان إذا انْصرَف من العصرِ دخل على نسائِه فيَدْنُو من إحداهُن...الحديث. وليس فيه بقيةُ ما ذكر من أن تلك الساعةِ هي التي لم يَكُنْ القسمُ واجبًا عليه فيها، وأنه ترك إتيانَ نسائِه كلِّهن في ساعةٍ واحدةٍ على تلكَ الساعةِ.

ويردُ عليه قولُه في حديثِ أنس: كان يَطُوفُ على نسائِه في الليلةِ الواحدةِ. وقد تقدَّمت له توجيهاتٌ غيرُ هذه هناك.

وذكر عياضٌ في «الشِّفَا» أن الحكمة في طوافِه عليهن في الليلةِ الواحدةِ، كان لتحصينِهن، وكأنَّه أرَاد به عدم تشوُّفِهن للأزواجِ، إذ الإحصانُ له معانٍ منها: الإسلام، والحرية، والعفة، والذي يَظْهَرُ أن ذلك إنها كان لإرادةِ العدلِ بينهن في ذلك، وإن لم يَكُنْ واجبًا كها تقَّدم شيءٌ من ذلك في بابِ كثرةِ النساءِ، وفي التعليل الذي ذكره نظرٌ؛ لأنهن حرِّم عليهن التزويجُ بعده، وعاشَ بعضُهن بعده خمسينَ سنة فها دونها، وزَادَت آخرُهن موتًا على ذلك.اهـ

نَقُولُ: بالنسبةِ للرسولِ عَلَيْهُ لو أنه لا يأتِي إلى الواحدةِ منهن مع أيامِ الأُخْرَياتِ لكان لا يَأْتِي الواحدة وهذه مدةٌ طويلةٌ، فلا يحبُ عَلَيْهُ أن يَنْقَطِعَ عن أهلِه كلَّ هذه المدةِ، فكان يَأْتِي إليهن كلَّ يوم ويَدْنُو مِنهن.

\* \* \* \*

ثم قال البخاريُّ عَمَّالْمُ الْعَالَى:

١٠٣ - بابُ دخولِ الرجلِ على نسائِه في اليوم.

٣١٦٥ - حدَّثنا فَرْوَةُ، حدَّثنا عليُّ بنُ مُسهِرٍ، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة به قالت: كان رسولُ الله إذا انْصَرَفَ من العصرِ دخَل على نساتِه فيَدْنُو من إحداهن، فدَخل على حفصة فاحتبسَ أكثرَ ما كان يَحْتَبسُ (١).

١٠٤ - بابُ إذا اسْتَأْذَنَ الرجلُ نساءَه في أن يُمَرَّضَ في بيتِ بعضهن فأذِنَّ له.

صار موتُ الرسولِ عَلَيْ في يومِهَا، وفي بيتِها، وفي حِجْرِها، و آخر ما طعم من الدنيا ريقَها، وهذا الذي كانت تَفْخَرُ به هِنْ ، وحُقَّ لها أن تَفْخَرَ؛ لأن هذا من كراماتِ الله عَلَيْ أن يُصَادِفَ أن اليومَ الذي مات فيه هو يومُها الأصليُّ، وإلا فإن بقيةَ مرضِه عَلَيْ كان عندها بإذنٍ من نسائِه.

وفيه أيضًا: منقبةٌ لنساءِ الرسولِ عَلَيْ حيثُ أَذِنَّ له عَلَيْ أَن يَكُونَ حيثُ شَاء مع أن

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۱۱۰۱) (۱۲۷٤) (۲۱).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٤/ ١٨٩٣) (٣٤٤٣) (٨٤) مختصرًا.

كلَّ واحدةٍ منهن تَوَدُّ أَن يَكُونَ عندها بلا شكِّ، لكنَّهن -رَضِيَ اللهُ عَـنْهُنَ- قـدَّمْنَ مـا يحبُّه النبيُّ ﷺ على ما يَهْوينَهُ.

### \* ※ ※ \*

# ثم قال البخاريُّ عَلَيْهُ اللهُ البخاريُّ

١٠٥ – بابُ حبِّ الرجلِ بعض نسائِه أفضلَ من بعض.
 ١٠٥ – حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ عبدِ الله، حدَّثنا صليهانُ، عن يحيُى، عن عُبيدِ بنِ حُنَين أنه سيع ابنَ عباسٍ، عن عمرَ وَاللهُ وَحل على حفصةَ فقال: يا بُنيَة لا يَعُرَّنَكِ هذه التي أعجَبها حُسُنُها حبُّ رسولِ الله على الله عل

سبق الكلامُ على هذا الحديثِ.

### \* ※ ※ \*

### ثم قال البخاريُّ كَلَّالْمُكَّالَا:

١٠٦ - بابُ المُتَشَبِّع بها لم يَنَلْ وما يُنْهَى من افتخارِ الضَّرَّةِ.

وكذلك أيضًا في جميع الصفاتِ كأن يُعْنِي: أن يُظْهِرَ للناسِ أنه غنيٌ وليس بغنيٌ، وكذلك أيضًا في جميع الصفاتِ كأن يُظْهِرَ أنه ذكيٌ وهو بليدٌ، أن يُظْهِرَ أنه عالمٌ وهو جاهلٌ، أو أن يُظْهِرَ أنه عابدٌ وهو عاصٍ غيرُ عابدٍ، فكلُّ هذا داخلٌ في قوله تعالى: ﴿ لَا حَسَبَنَ ٱلدِّينَ يَقْرَحُونَ بِمَا آتَوا وَيُحِبُونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَهُم بِمَفَازَةٍ مِن ٱلْعَذَابِ تَعْسَبَنَ ٱلدِّينَ يَقْرَحُونَ بِمَا آتَوا وَيُحِبُونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلا تَحْسَبَنَهُم بِمَفَازَةٍ مِن ٱلْعَذَابِ تَعْسَبَنَ ٱلدِي يُظْهِرُ نفسه للناسِ بمظهرٍ غيرِ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلدِي شَل الإنسانِ الذي يُظْهِرُ نفسه للناسِ بمظهرِ غيرِ الحقيقةِ، فهذا من الخداع وهو كلابسِ ثَوْبَي زورٍ يَعْنِي: مثلَ الإنسانِ الذي يَلْبَسُ ثَوْبَي كذبٍ؛ لأنه أظهَر أنه على صفةٍ، وهو على خلافِها فكذَب في الأمرينِ.

<sup>&</sup>lt;mark>(۱)</mark> رواه مسلم (۲/ ۱۱۰۸) (۱۲۷۹) (۳۱).

## ثم قال البخاريُّ كَالْمُهُاكال:

٩ ٢ ١٩ - حدَّ ثنا سليهانُ بنُ حرب، حدَّ ثنا حمادُ بنُ زيدٍ، عن هشام، عن فاطمة، عن أسهاءَ عن النبيِّ ح وحدَّ ثني محمدُ بنُ المُثنَّى، حدَّ ثنا يَحْيَى، عن هشام، حدَّ ثنني فاطمةُ عن أسهاءَ: أن امرأةً قالت: يا رسولَ الله إن لي ضَرَّةً فهل عليَّ جُنَاحٌ إن تَشَبَّعْتُ من زوجِي غيرَ الذي يُعْطِيني فقال رسولُ الله ﷺ: «المتشبعُ بها لم يُعْطَ كلابسٍ ثَوْبَي زورٍ» ...

إنها يَقَعُ هذا بينَ الضَّرَّاتِ كثيرًا، فتَقُولُ إحداهن: زُوجي لها جَاءَ في البارحةِ جاء معه بلحم، وفاكهةٍ، وكذا واسْتَأْنسَ، وجلسَ، وتَذْكُرُ أنه أيضًا يأتي بالهدَايا والثيابِ وهي في كلِّ تَكْذِبُ، وإنها هذا من عند أهلِها، وأهلُها أغنياءُ يَعْطُونَها كلَّ هذا وضرَّتها مسكينةٌ فهذا حرامٌ عليها؛ أنها كاذبةٌ، لأنها تُوجِبُ الحقد والبغضاءَ من هذه الزوجةِ لزوجِها.

#### \*\*\*

ثم قال البخاريُّ كَلَّهُ كَاللهُ كَاللهُ كَاللهُ عَلَى المُعَالَ: ١٠٧ - بابُ الغيرةِ.

وقال ورَّاد، عن المغيرة، قال سعدُ بنُ عُبادةَ: لو رأيتُ رجلًا مع امرأي لضَرَبْتُه بالسيفِ غيرَ مُصْفحٍ، فقال النبيُّ ﷺ: «تعجبونَ من غيرةِ سعدٍ، لأنا أغيرُ منه، والله أغيرُ منِّى "".

٥٢٢٠ - حدَّثنا عمرُ بنُ حفص، حدَّثنا أبي قال: حدَّثني الأعمش، عن شَـقيق،
 عن عبدِ الله بنِ مسعود، عن النبيِّ ﷺ قَالَ: «ما من أحدٍ أغيرُ من الله من أجلِ ذلك حرَّم الفواحش، وما أحدُّ أحبَّ إليه المدحُ من الله»(").

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳/ ۱۹۸۱) (۱۳۰) (۱۲۷).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري بصيغة الجزم كما في «الفتح» (٩/ ٣١٩)، وأسنده بتهامه في أواخر الحدود، باب: من رأى مع امرأته رجلًا فقتله (٦٨٤٦). وانظر: «تغليق التعليق» (٤/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (٤/ ٢١١٤) (۲۲٠) (۲۲).

٥٢٢١ - وحدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسْلَمَة، عن مالكِ، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة عن الله أن يَرَى عبدَه، عائشة عن أن رسولَ الله عَنْ قَالَ: «يا أُمَّة محمدٍ ما أحدٌ أغيرُ من الله أن يَرَى عبدَه، أو أمَنَه تَزْنِي، يا أُمَّة محمدٍ لو تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَضَحِكْتُم قليلًا، ولبَكَيْتُم كثيرًا» ".

٥٢٢٣ - وعن يَحْيَى أن أبا سلَمَة حدَّثه، أن أبا هُرَيرة حدَّثه أنه سمِع النبيَّ ﷺ ح.
 وحدَّثنا أبو نُعَيم، حدَّثنا شيبانُ، عن يَحْيَى، عن أبي سلمة أنه سَمِع أبا هُرَيرة ﴿ عَنْ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ يَعَارُ، وغَيرةُ الله أن يَأْتِي المؤمنُ ما حَرَّم الله».

هذه الأحاديثُ فيها إثبات صفة الغيرة لله عَلَّلَ، وأنه يَغارُ إذا أتَى عبدُه الفاحشة، وهذه الغيرةُ كغيرِها من الصفاتِ يَجِبُ علينا أن نُؤْمِنَ بأنَّها ثابتةٌ لله حقيقة، ولكن لا تُشْبِهُ غَيرةَ الإنسانِ؛ لأن غيرةَ الإنسانِ مبنيةٌ على الضعف، فالإنسانُ إذا غَار تَجِدُه يَحْمَقُ، ويَطِيرُ صوابُه ولا يَعِي ما يَقُولُ، حتى ربها سبَّ نفسَه وأهلَه، وأو لادَه وأمَّه، وما أشبة ذلك.

وأما غيرةُ الله رَجُلِلُ فإنها ليسَت كذلك؛ لأن الله له الحكمةُ، وهو الحكيمُ لا يَفْعَلُ فعلًا يَكُونُ سفهًا، فكما نَقُولُ: إنَّ الله يَغْضَبُ، ولكن غضبَه ليس كغضبِ المخلوقِ. كذلك نقولُ في الغيرةِ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۱۱۸) (۹۰۱) (۱).

ولكن هل أقرَّهُ النبيُّ عِلَيْ على هذه الغيرةِ أو لا؟

الجوابُ: أنه أقره؛ ولذلك لو وجَد الإنسانُ رجلًا على أهلِه -والعياذ بالله- فقتَله بدونِ إنذارِ فإن دمَه هدرٌ ولا يَضْمَنُه.

ونظيرُ ذلك لو أن رجلًا جعل يَنْظُرُ إليك من شقّ البابِ، فإنك تَفْقاً عينَه بأن تَأْخُذُ الحربةَ أو شبهَها وتَفْقاً عينَه بدونِ أن تُنْذِرَه. حتى إن الرسولَ ﷺ جعلَ يَخْتِلُهُ لئلا يَشْعُرَ به فيَهْرَبُ ١٠٠.

فلو قال قائلٌ: لهاذا لا نَجْعَلُ هذه المسألةَ من بابِ دفع الصائلِ وأنه إذا اندفع بدونِ ذلك لم يَجُزُ أن نَفْعَلَ به هذا؟

الجوابُ: أن هذا من بابٍ قمع المفسدِ وعقوبتِه، وليس من بابِ دفع الصائلِ، فهذا الرجلُ الذي -والعياذ بالله- وجَده مثلًا على أهله له أن يَقْتُلَه.

ولهذا لها جيء برجل قد قتل رجلًا وجَده على امرأتِه، فحاكمه أولياؤه إلى عمر ولفظ، فجاء الرجلُ فقال: يا أمير المؤمنين نعم أنا قَتَلْتُه بسيفِي هذا، ولكني إنها ضَرَبْتُ بين فَخذي أهلِي، فإن كان بينها فقد قتَلْتُه، فأخذ عمرُ السيف منه، وهزَّه وقال: إن عَادُوا فَعُدْ".



<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٢٤٢)، ومسلم (٣/ ١٦٩٩) (١٥٩) (٥٥).

<sup>(</sup>٢) رواه سعيد بن منصور في «سننه» وانظر: «إرواء الغليل» (٧/ ٢٧٤).

### ثم قال البخاريُّ كَلَالْمُالِكَالَ:

مَا ١٦٤٥ حدَّثنا محمودُ، حدَّثنا أبو أُسامةَ، حدَّثنا هشامٌ قال: أخبَرن أبي عن أساء بنتِ أبي بكر شُكُ قالت: تَزَوَّجَني الزبيرُ وما له في الأرضِ من مالٍ ولا مملوكٍ ولا شيءٍ غير ناضح، وغير فرسه، فكُنْتُ أعْلِفُ فرسه، وأسْتَقِي الماءَ وأخرِزُ غَرْبَهُ وأعْجِنُ، ولم أكُنْ أُحِسنُ أُخبِزُ، وكان تَخْبِرُ جاراتٌ لي من الأنصار، وكنَّ نسوة وأعْجِنُ، ولم أكُنْ أُحِسنُ أُخبِزُ، وكان تَخْبِرُ جاراتٌ لي من الأنصار، وكنَّ نسوة صدق وكنت أنقلُ النَّوى من الأرضِ الزبير التي أَقْطَعَه رسولُ الله عَلَيْ على رأسِي، وهي مني على تُلُثي فَرْسَخِ فجِئْتُ يومًا والنَّوى على رأسِي، فَلَقِيتُ رسولَ الله عَلَيْ على مَن الأنصارِ فدَعاني ثم قال: "إخ إخ» ليَحْمِلني خلفَه، فَاسْتَحْيَتُ أن أُسِيرَ مَع الرجالِ وذكرتُ الزبيرَ وغيرته، وكان أخيرَ الناس، فعرف رسولُ الله أني قد استَحْيَيْتُ، فمضَى فجِئْتُ الزبيرَ وغيرته، وكان أخيرَ الناس، فعرف رسولُ الله أني قد استَحْيَيْتُ من ركوبكِ معه. قالت: حتى أَرْسَلَ إليَّ أبو بكرٍ بعدَ ذلك بخادمٍ النَّوى كان أشدَّ عليَّ من ركوبكِ معه. قالت: حتى أَرْسَلَ إليَّ أبو بكرٍ بعدَ ذلك بخادمٍ يكْفِيني سياسةَ الفرسِ، فكأنها أعْتَقني ".

### في هذا الحديثِ فوائدُ:

منها: أنه فيه دليلٌ على أن المرأة مكلَّفةٌ بخدمة زوجِها في بيتِه؛ لأن أسهاء بنت أبي بكر وشط تَقُولُ: إنها تعلفُ الفرس، وتَسْقِي الهاءَ وتَخْرزُ الغَرْبَ، وتَعْجِنُ ولكنها لا تعْرِفُ تَخْبزُ، فيَخْبِزُ لها جاراتٌ لها من الأنصارِ.

وفيه دليل: على أن تقديسَ الغَرْبِ للمرأةِ الآن وكأنها ملكةٌ والرجلُ كأنه مملوكُ خلافُ الطبيعةِ التي خلَق الله البشرَ عليها، وخلافُ هَدْي المسلمينَ؛ ولذلك تَجِدُ عض المستغربينَ الآن قد انحطَّتْ أخلاقُهم بالنسبةِ لنسائِهم، حتى كانتِ المرأةُ هي التي تَأْمُرُ الزوجَ وهذا ليس بصحيح، بل يَلْزَمُها تأتمر بأمرِ زوجِها.

<sup>&</sup>lt;mark>(۱)</mark> رواه مسلم (۶/ ۲۱۷۱) (۲۱۸۲) (۳٤).

ونقولُ بالنسبةِ للفرسِ، عندنا الآن السيارةُ. فإذا دَخَلَتْ في البيتِ وقال: نَظِّفِيها تُنَظِّفُها. وعلى كلِّ حالٍ نَقُولُ: ما جرى به العرفُ فلا بأس أن تفعله بأمر زوجها ولكن إذا جرى العرفُ بها يُخَالِفُ عرفَ الصحابةِ فهذا هو المشكلُ؛ لأننا الآن كثيرٌ منَّا يُقلِّدُ الغربَ في تقديسِ المرأةِ، فأخشى غدًا يَأْتِي العرفُ الذي تَقُولُ المرأةُ للرجلِ: افعل كذا وكذا.

هذه مشكلةٌ لكن عندنا آيةً من القرآن وهي قول الله تعالى: ﴿ الرِّ عَالَ قَوَّ مُوكَ عَلَى الله تعالى: ﴿ الرِّ عَلَ السَّكَاةَ عَلَى السَّكَاةَ الله عَالَى الله عَلَى السَّكَاةَ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله

وفيه أيضًا من الفوائد: تواضع النبي عَلَيْ ورحمته بأمَّتِه، حيثُ أنَـاخَ البعيـرَ لبنـتِ صدِيقِه ﷺ، وهو أبو بكرٍ.

وفيه دليل: على صيانة أسماء بنتِ أبي بكر لحقّ زوجِها، وغَيرتِها عليه، حيثُ أنها لم تَرْكَبْ؛ لأنها ذكرت غَيرة زوجِها الزُّبيرِ بنِ العوام للشخ.

وفيه دليل: على أن المرأة تُحَدِّثُ زُوجَها بها حصل لها، وهذا والحمدُ الله وإن لم يَكُنْ ذا قيمةٍ بالنسبةِ لاستنباطِنا من الحديثِ؛ لأن كلَّ امرأةٍ تَكُونُ مع زوجِها تُبَادِلُه الحبَّ فإنها سوف تَقُصُّ عليه ما جَرى لها، ويقُصُّ عليها ما جَرى له.

# قَالَ الحافظُ في «الفتح» (٩/ ٣٢٣):

وجهُ المفاضلةِ التي أشار إليها الزبير، إن ركوبها مع النبيّ علي من ركوبك معه». كذا للأكثرِ وفي روايةِ السَّرْ خَسِيِّ: كان أشدَّ عليكن. وسقَطت هذه اللفظةُ من روايةِ مسلم، ووجهُ المفاضلةِ التي أشار إليها الزبير، إن ركوبها مع النبيّ على لا يَنشأُ منه كبيرُ أمر من الغيرة؛ لأنها أختُ امرأتِه، فهي في تلك الحالِ لا يَحِلُّ له تزوجُها أن لو كانت خاليةً من الزوج، وجوازُ أن يَقعَ لها ما وقع لزينبَ بنتِ جحشٍ بعيدٌ جدًّا؛ لأنه يَزيدُ عليه لزومُ فراقِه لأختِها، فها بقِي إلا احتهالُ أن يَقعَ لها من بعضِ الرجالِ مزاحمةٌ بغيرٍ عليه لزومُ فراقِه لأختِها، فها بقِي إلا احتهالُ أن يَقعَ لها من بعضِ الرجالِ مزاحمةٌ بغيرٍ قصدٍ، وأن يَنْكَشِفَ منها حالةُ السيرِ ما لا تُريدُ انكشافَه ونحو ذلك، وهذا كلُّه أخفُ

ما تحقَّق من تبذلِها ومن حملِ النَّوى على رأسِها من مكانٍ بعيدٍ؛ لأنه قد يُتَوَهَّمُ خسَّةُ النفسِ ودناءة الهمة، وقلة الغيرة ولكن كان السببُ الحاملُ على الصبر على ذلك، شغلُ زوجِها، وأبيها بالجهادِ وغيرِه ما يَأْمُرُهم به النبيُّ عَلَيْ ويُقِيمُهم فيه، وكانوا لا يَتَعَرَّغُونَ للقيام بأمورِ البيتِ، بأن يَتَعاطُوا ذلك بأنفسِهم، ولضيقِ ما بأيديهم على استخدام مَن يَقُومُ بذلكِ عنهم.اهـ

هنا الزبيرُ ولين عَلَى يَقُولُ: إن حملَكِ النَّوى أشدُّ من أن تَرْكَبِي معه، وذلك بالنسبةِ إلى ابتذاكِ نفسِك، وانحطاطِ رتبتِك؛ يَعْنِي: معناه أن حملَ النَّوى أشدُّ من الركوبِ عندَ الناسِ، فلو ركبت معه ما صَار مثلُ ما لو حمَلتِ النَّوى، بل قد يَكُونُ ركوبُها مع النبيِّ منقبةً لها وشرفًا فكأنه يَقُولُ: لو رَكِبت معه ما أثَّر ذلك عليَّ شيئًا؛ لأنه إذا لم يُؤتِّرُ حملُكِ النَّوى فهذا من بابِ أوْلَى، هذا معنى الحديثِ.

وفيه أيضًا: دليلٌ على جوازِ استخدامِ الخادمِ، لكن إذا دعت الحاجة؛ ولهذا قالت أسهاء: فكأنها أعتقني.

### \* 资 资 \*

ثم قال البخاريُّ حَمَّاللهُ الله البخاريُّ

٥٢٢٥ - حدَّثنا عليٌّ، حدَّثنا ابنُ عُلَيَّة، عن حُمَيد، عن أنسِ قال: كان النبيُّ عَلَيْة عندَ بعضِ نسائِه، فأرْسَلَت إحدى أمهاتِ المؤمنينَ بصَحْفَةٍ فيها طعامٌ، فضَربت التي النبيُّ عَلَيْ فلقَ في بيتِها يدَ الخادمِ فسقطَت الصحفة، فَانْفَلَقتْ فجمَع النبيُّ عَلَيْ فلقَ الصحفةِ ثم جَعل يَجْمَعُ فيها الطعامَ الذي كان في الصحفةِ ويَقُولُ: «غارَتْ أَمُكم». أمّى حبس الخادم حتى أتى بصحفةٍ من عندَ التي هو في بيتِها، فدفع الصحفة ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفةٍ من عندَ التي هو في بيتِها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسِرت صحفتُها، وأمسَك المكسورة في بيتِ التي كسِرت فيه.

في هذا الحديثِ لم يُوبِّخها النبيُّ عَلَيْ المَّلَامُ اللهِ ؛ لأن هذا كان من شدةِ الغيرةِ، والغيرةُ شورةٌ في الواقعِ ما يَسْتَطِيعُ الإنسانُ أن يَكْسِرَها فقد تَكُونُ أشدُّ من الغضبِ، فالرسولُ عَلَيْ المَّلَافَ اللَّهِ حَعَل يَضمُّ هذه الصحفة بصها على بعض، ويَجْمَعُ الطعام، ويَقُولُ: «غارَت أُمُّكم». يَعْنِي: أنها فعَلت ذلك من أجل الغيرةِ.

وفيه دليل: على القولِ الصحيحِ الراجحِ: أن المثليّ يُضمَنُ بمثلِه، وأن المثليّ لا يَخْتَصُّ بالمكيلِ والموزونِ، كما قاله الفقهاءُ رحِمهم الله الله عنه مثلٌ أو نظيرٌ.

مثال ذلك: كسر شخصٌ فنجانًا لشخصٍ، يَضْمَنُه على المذهبِ بالقيمةِ، وعلى القولِ الثاني بمثلِه؛ أي: بفنجانٍ مثلِه لأن هذا له مثيلٌ.

وفي هذا الحديث: يُؤْخَذُ من إبهام الراوي اسمَ التي كسرت الصفحةَ فائدتان: الفائدةُ الأولى: أنه يَنْبَغِي السترَفي الأمورِ التي لا يَكُونُ في بيانها فائدةٌ.

والفائدةُ الثانية: أنه ليس المقصودُ شخصًا حَصلت منه القصةُ، وإنها المقصودُ القصةُ نفسُها؛ وابنُ حجر تَعَلِّلْهُ دائمًا يَحْرِصُ على تمييزِ المبهم، وهو في الحقيقةِ بحثٌ طيبٌ، لكن ما هو بلازم، ولهذا تَجِدُه كثيرًا ما يَقُولُ: لم أغرِفَ الرجلَ أو لم أَجِدُه، وليس هذا بلازم، والمقصود أن نعلمَ القصة.

ثم قال البخاريُّ كَلَّالْمُا قَالَ:

٣٢٦٦ - محمدُ بنُ أبي بكرِ المُقْدَّمِيُّ، حدَّثنا مُعْتَمِرٌ، عن عُبَيدِ الله، عن محمدِ بنِ المُنْكَدِرِ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله رضي عن النبي على قال: «دخَلْتُ الجنة -أو أتيت الجنة - فأَبْصَرت قصرًا فقُلتُ: لمن هذا؟ قالوا: لعمرَ بن الخطابِ. فأَرَدْت أن أَدْخُلَه فلم يمْنَعْني إلا علمي بغيرتِك». قال عمرُ بنُ الخطابِ: يا رسولَ الله بأبي أنت وأمي يا نبي الله أو عليكَ أغَارُ؟".

<sup>(</sup>١) انظر: «المبدع» (٥/ ١٨١).

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (3/ ۲۲۸۱) (۱۹۳۲) (۲۰).

وحدَّثنا عَبْدَانُ، أخبرَنا عبدُ الله، عن يونُسَ، عن الزُّهْرِيِ قال: أخْبَرنِ بنُ المُسَيَّبِ، عن أبي هريرة قال: بينها نحن عند رسولِ الله ﷺ جلوسٌ فقال رسولُ الله ﷺ: "بينها أنا نائمٌ رَأَيْتُني في الجنةِ فإذا امرأةٌ تَتُوضًا إلى جانبِ قصر، فَقُلْتُ: لمن هذا؟ قال: هذا لعمرَ. فذكرتُ غيرتَه فولَيْتُ مُدبرًا». فبكى عمرُ وهو في المجلسِ، ثم قال: أو عليكَ يا رسولَ الله أغار؟".

إِذًا: صارتِ الغيرةُ لها عدةُ أسبابٍ: فقد تَكُونُ الغيرةُ بينَ النساءِ، وقد تَكُونُ الغيرةُ من إنسانٍ ما يَودُ أحدًا يَتَعَدَّى على حقِّه، سواءٌ كان من ضَرَّاتِ الرجلِ، أو من غيرِهن، كما في حديثِ سعدِ بنِ عُبَادةَ، ولكنه غيرةٌ على الأهل.

والناسُ يَخْتَلِفُونَ في الغيرةِ، فبعضُ الناسِ يُفَرَّطُ في الغيرةِ، ولا يُبَالِي، وبَعْضُ الناسِ مُفْرِطٌ ويَغْلُو في الغيرةِ، والوسطُ هو خيرُ الأمورِ.

وقولُه في الحديث: «فإذا امرأة تتوضأ». قد يقول قائلٌ: وهل في الجنة وضوء، وهل هناك نجاسات يتوضأ الإنسان منها؟ هذا السؤاا، كما قال مالك عندما سئل عن الاستواء، فإن الصحابة وهم أحرص الناس على العلم لم يسألوا هذا السؤال، مع علمهم بأن الجنة ليس فيها تكليف فعلينا أن نقول: سمعنا وأطعنا.

#### \* 徐 徐 \*

ثم قال البخاريُّ كَلَّالْهُ كَالْ:

١٠٨ - بابُ غَيرةِ النساءِ ووَجْدِهنَّ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (٤/ ١٨٦٣) (٢٣٩٥) (٢١).



# قالت: قُلت: أَجَلْ والله يا رسولَ الله ما أهْجُرُ إلا اسمَك (١٠).

هذا فيه تَبَسُّطُ الرسولِ مع زوجاتِه وهو يَدُلُّ على حسنِ خُلُقِه ومعاملتِه، وقد قال الرسولُ ﷺ: «خَيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي» ".

فعائشة هي إذا كانت غضبانةً ما تَذْكُرَ اسمَ الرسولِ عَلَى بل تَقُولُ: لا وربِّ إبراهيمَ. وإذا كانت راضيةً، تَقُولُ: لا وربِّ محمدٍ.

إِذًا: النزاعُ الذي يَكُونُ بين الصبيانِ له أصلٌ، فعندنا الصبيانُ إذا حدث بينهم شيءٌ، وأراد أحدُهم أن يُنَادِي على الذي أغْضَبه أو يُشِيرُ إليه يَقُولُ: ذهَب هذا. أو رَأَيْتُ ذاك وهكذا.

ولكنَّها والله عَنْ تَقُولُ: ما أَهْجُرُ إلا اسمَك. أما المُسَمَّى فلا تَهْجُرُه.

#### \* 滋 滋 \*

ثم قال البخاريُّ كَلَّالْسُالْالْ:

٥٢٢٩ - حَدَّثني أَحمدُ بنُ أَبِي رَجَاءٍ، حدَّثنا النَّضْرُ، عن هشام قال: أخبَرني أبي، عن عائشة أنها قالت: ما غِرْتُ على امرأةٍ لرسولِ الله ﷺ كما غِرتُ على خديجة ؛ لكثرةِ ذكرِ رسولِ الله إيَّاها، وثنائِه عليها، وقد أُوحِيَ إلى رسولِ الله أن يُبَشِّرُها ببيتٍ لها في الجنةِ من قصبِ ".

في هذا الحديثِ بيانُ أن الإنسانَ قد يَغَارُ على الشخصِ وهو ميتٌ؛ لأن عائشةَ غارت على خديجة وقد تُوفِّيَتْ قبلَ أن يَتزوَّجَها الرسولُ ﷺ، لكن لأنَّ الرسولَ ﷺ كان يُثنِي عليها، ويَذْكُرُها مع أنها لم تُزَاحِمُها في الدُّنيا أبدًا، لكن هي الغيرةُ، والمرأةُ قاصرةٌ ما تَسْتَطِيعُ أن تتَحَكَّمَ بنفسِها، لاسِيَّا في مثل هذه المسائل.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (٤/ ١٨٩٠) (٢٤٣٩) (١٨٠).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه.

<sup>(</sup>Y) رواه مسلم (3/ ۱۸۸۸) (۳٤٧) (٤٧).



ثم قال البخاريُّ حَمَّالْسُ الله البخاريُّ

١٠٩ - بابُ ذَبِّ الرجلِ عن ابنتِه في الغيرةِ والإنصافِ.

• ٣٣٥ - حدَّ ثنا قُتَيبةً، حدَّ ثنا الليثُ، عن ابنِ أبي مُليْكَةً، عن المِسْوَرَين مَحُرَّمَةً قال: سمِعت رسولَ الله ﷺ يَقُولُ - وهو على المنبر -: «إن بَني هشام بنِ المغيرةِ اسْتَأْذُنُوا فِي أَن يُنْكِحُوا ابنتَهم عليَّ بنَ أبي طالب، فلا آذَنُ، ثم لا آذَنُ، إلا أن يُريدَ ابنُ أبي طالب أن يُطلِّقَ ابنتي، ويَنْكِعَ ابنتَهم فإنَّها هي بَضْعَةٌ منَّي يُريبني ما أَرابها ويُؤْذِيني ما آذَاها».

هذا حديثٌ عظيمٌ وفيه فوائدُ:

منها: أن الرسولَ ﷺ أعلنَ هذا على المنبرِ، ولم يُسِرَّه إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ، ولا إلى الذينَ استَأْذَنوه؛ لأن الأمرَ شديدٌ.

ومنها: أنه كرَّر ذلك قال: لا آذنُ، ثم لا آذنُ، ثم لا آذنُ. عَلَيْالطَّلْآوَالِيَّلُو ولو قالها مرةً واحدةً لكفَى.

ومنها: أنه قَالَ: «إلا أن يُريدَ ابنُ أبي طالبٍ». ولم يَذْكُرِ اسمَه، وهو يَدُلُّ على شدَّةِ غضبه ﷺ.

وقولُه: «يُطلَّقَ ابنتي ويَنْكِح ابنتهم». واضحٌ في هذا أن الرسولَ أضافَ ابنتَه إلى نفسِه، وأضاف ابنتهم إليهم، ولم يَقُلْ: إلا أن يُطلِّقَ فاطمةَ، ويَنْكِحَ فلانةً، يعْنِي: كأنه يَقُولُ: إذا فعلَ فقد فضَّلهم عليّ، أو على الأقلِّ فضَّل ابنتهم على ابنتي، فإضافةُ البنت إليه تشريفًا لها وتعظيمًا، وإضافةُ البنتِ إليهم في مقابلةِ إضافةِ البنتِ إليه تحقيرًا.

وأيضًا أكَّد هذا بأنها بَضْعَةٌ منه؛ أي: جزءٌ منه؛ لأن الولدَ جزءٌ من أبيه.

وقولُه: «يريبني ما أرابها ٧٠». يَعْنِي: يُقْلِقُها ما يُقْلِقُني، أو يُقْلِقُني ما يُقْلِقُها من الريب، وهو الاضطرابُ والحركةُ.

<sup>(</sup>١) ورد في رواية مسلم بلفظ: «ما رابها» من الثلاثي.

قَالَ في الشرحِ: قال: سمِعت رسولَ الله على يَقُولُ وهو -أي: والحالُ- أنه على المنبر: "إن بَني هشام بنِ المغيرةِ اسْتَأذنوا». ولأبي الكُشْمِيهَنيِّ: "اسْتَأْذُنُوني في أن يُنْكِحُوا» بِضَمِّ أوَّلِه من أَنْكَحَ، ابنتَهم جويرية، أو العوراء، أو جميلةَ بنتَ أبي جهل عليَّ بن أبي طالب. وبَنُو هشام هم أعهامُ بنتِ أبي جهل؛ لأنه أبو الحكم عمرُو بنُ هشام بنِ المغيرةِ، وقد أسلَم أخواه الحارثُ بنُ هشام، وسلّمةُ بنُ هشام عامَ الفتحِ.

وعند الحاكم بسند صحيح إلى سويد بن غفلة أحد المختضر مين ممن أسلم في حياة النبي على ولم يلقة قال: خطب على بنت أبي جهل إلى عمّها الحارث فاستشار النبي على فقال: «أعن حسبها تسألني؟». فقال: لا، ولكن أتَا مُر لي بها؟ قال: «لا»...الحديث.

"فلا آذنُ لهم في ذلك، ثم لا آذنُ لهم في ذلك، ثم لا آذنُ لهم» بالتكرير ثلاثًا، قال الكرمانيُّ: فإن قلتْ: لابدَّ في العطفِ من المغايرة بينَ المعطوفين؟ وأجابَ بأن الثاني فيه مغايرةٌ للأول؛ لأن فيه تأكيدًا ليس في الأول، وفيه إشارةٌ إلى تعديد مدة منع الإذن، كأنه أرَاد رفّع المجاز لاحتهالِ أن يُؤخذَ النفيُّ على مدة بعينها فقال: ثم لا آذنُ. أي: ولو مضَتِ المدةُ المفروضةُ تقديرًا لا آذنُ بعدَها، ثم كذلك ذلك أبدًا "إلا أن يُريدَ ابنُ أبي طالبٍ أن يُطلِّق ابنتي ويَنْكِحَ ابنتَهم". بفتحِ الياءَ من يَنْكِحُ "فإنها هي -أي: فاطمة بضعةٌ" بفتحِ الموحدةِ وكسرُها؛ أي: قطعةُ لحم منى.

ُ "ويُرِيبُني" بضَمِّ أوَّلِه «ما أَرابِها» نقُولُ: أرابني فلانٌ إذا رأيتَ منه ما تَكْرَهُهُ. «ويُؤذِيني ما آذَاها». وحينئذِ فمن آذَى فاطمةَ فقد آذَى النبيَّ ﷺ وأذَاهُ حرامٌ اتفاقًا.

وزاد في رواية الزُّهْرِيِّ في الخمسِ: «وأنا أَتَخَوَّفُ أَن تُفْتَنَ في دينِها، وإني لستُ أُحِرِّمُ حلالًا، ولا أُحِلُ حرامًا، ولكن والله لا تَجْتَمِعُ بنتُ رسولِ الله، وبنتُ عدوِّ الله



أبدًا» قَالَ الصفاقسيُّ: أصحُّ ما تُحْمَلُ عليه هذه القصةُ أنه ﷺ حرَّم علَى على أن يَجْمَعَ بين ابنتِه وابنةِ أبي جهل؛ لأنه علَّل بأن ذلك يُؤذِيه، وأذيتُه حرامٌ بالإجماع، ومعنى قولِه: «لا أُحَرِّمُ حلالًا». أي: هي له حلالٌ لو لم تَكُنْ عنده فاطمةُ، وأما الجمعُ بينها المستلزمُ تأذِّيه لتأذِّي فاطمةَ به فلا، ولا يَبْعُدَ أن يَكُونَ من خصائِصه ﷺ ألا يُتَزَوَّجَ على بناتِه، أو هو خاصٌ بفاطمةَ، وزاد في روايةِ غيرِ أبي ذرِّ هكذا قال: وهذا الحديثُ قد سبَق في مناقبِ فاطمةَ. اهـ

ثم قال البخاريُّ حَمَّاللهُ اللهُ اللهُ

١١٠ - بابُ يَقِلُّ الرجالُ ويَكْثُرُ النساءُ.

وقال أبو موسَى، عن النبيِّ ﷺ: «وتَرى الرجلَ الواحدَ يَتْبعُـه أربعـونَ امـرأةً يَلُذْنَ به من قلَّةِ الرجالِ وكثرةِ النساءِ»''.

٥٢٣١ - حدَّثنا حفصُ بنُ عمرَ الحوضيُّ، حدَّثنا هشامٌ، عن قتادةَ، عن أنس هيئ قال: لأُحدِّثنَكُم حديثًا سمِعته من رسولِ الله ﷺ لا يُحَدِّثُكم به أحدٌ غيري، سمِعت رسولَ الله ﷺ يَقُولُ: «إن من أشراطِ الساعةِ: أن يُرْفَعَ العلمُ، ويَكْثُرَ الجهلُ، ويَكْثُر النساءُ حتى يَكُونُ لخمسينَ امرأةً القِيِّمُ الواحدُ» ".

نِ وقولُه ﷺ: «أن يُرْفَعُ العلمُ». والعلمُ يُرْفَعُ كما قَالَ النبيُّ ﷺ: «إنَّ اللهَ لا يَقْبِضُ

 <sup>(</sup>١) علقه البخاري بصيغة الجزم كما في «الفتح» (٤/ ٣٢٠)، وأسنده المؤلف بتهامه في كتاب: الزكاة،
 باب: الصدقة قبل الرد (١٤١٤). وانظر: «تغليق التعليق» (٤/ ٤٣٣).

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (3/ ۲۰۵۲) (۲۲۲۱) (۹).

العلمَ انْتِزاعًا من صدورِ الرجالِ، وإنها يَقْبِضُه بموتِ العلهاءِ، فإذا ماتَ العلهاءُ اتَّخذ الناسُ وَاساءَ جهالًا، فأفْتَوا بغيرِ علم فضَلُّوا وأضلُّوا ". ولهذا قال بعدَه: «ويَكْثُرُ الجهلُ». فإنه إذا ماتَ أهلُ العلمِ لم يَنْقَ إلا الجهالُ الذين يَفْتُونَ بغيرِ علم، فيَضِلُّونَ ويُضِلُّونَ.

قَالَ ﷺ: «ويَكُثُرُ الزِّنَا». -نَسْأَلُ الله العافية - والزِّنا فَاحشةٌ من الفواحشِ العظيمةِ الذي هو أسوأُ سلوكِ سلكه بنو آدَمَ، قَالَ الله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا الزِّنَ ۖ إِنَّهُ رَكَانَ فَيَحِشَةُ وَسَاءَ سَيِيلًا ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا الزِّنَ ۗ إِنَّهُ رَكَانَ فَيَحِشَةُ وَسَاءَ سَيِيلًا ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا الزِّنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وكثرةُ الزنا تكُونُ لها أسبابٌ كثيرةٌ: منها كثرةُ المالِ، وقلَّةُ الإيمانِ بالله عَلَى، والله عَلَى، والله عَلَى، والعُزُوفُ عن النكاحِ الصحيح، وغيرُ ذلك من الأسبابِ المعروفةِ.

وإذا تأمَّلت واقعَ الناسِ اليومَ وجَدت أن الزنا كثُر جدًّا لأسبابه الكثيرة؛ ومن أعظم أسبابه: التَّبرجُ وكشفُ النساءِ وجوهَهن، وقد كان من عادةِ الناسِ كما قَالَ ابنُ حجرٍ في البابِ الذي قبلَ هذا: ولا زالت عادةُ النساءِ قديمًا وحديثًا سترُ الوجوهِ عن الرجالِ الأجانبِ".

وهذا كلامُ ابنِ حجرٍ تَحَلَّلُهُ ؛ وهو من الشافعيةِ وبهذا نَعْرِفُ خطاً من يُطَنْطِنُ الآن ويَقُولُ: إن مذهبَ الشافعيةِ كذا، ومذهبَ الشافعيِّ ولا شكَّ أن ظهورَ النساءِ بهذا الجمالِ، وهذه الروائح المغرية، وكشفُ الوجوهِ من أسبابِ الزنا.

ومن الأسباب أيضًا: سهولةُ المواصلاتِ الآن، ولهذا نَسْمَعُ الكثيرَ من الناسِ يَذْهَبُونَ إلى بلادٍ بعيدةٍ عن الإسلامِ، ثم -والعياذ بالله - يُكْثِرُونَ من الزِّنا ويَرْجِعُونَ ربها يَتَرَدَّدُ فِي السَّنةِ مرَّتينِ أو ثلاثةً.

وقولُه ﷺ: «ويَكُثُرُ شُربُ الخمرِ». وهذا أيضًا كثر جدًّا حتى إنه عندَ بعضِ الناسِ الآن يُعْتَبرُ كشربِ العصيرِ المُعْتَادِ، فيَجْعَلُونَه في الثلاجاتِ -نَسْأَلُ الله العافية-

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۰۰)، ومسلم (٤/ ٢٠٥٨) (٢٦٧٣) (١٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «الفتح» (٩/ ٣٢٤).

وهم مُسلمونَ مؤمنونَ بالله ورسولِه، ويَعْلَمُونَ أن هذا حرامٌ بإجماعِ المسلمينَ، لكنهم -والعياذ بالله- لا يُبَالُونَ.

وقولُه عَلَيْ الرجالُ ويَكُثُرُ النساءُ». وهذا حصل نسبيًّا، فالظاهرُ أن النساء أكثرُ، ولكن حتى يَكُونَ لخمسينَ امرأة القيِّم الواحدُ لم يَأْتِ بَعْدُ، ولم يُبَيِّنِ الرسولُ عَلَيْ النساء أكثرُ، ولكن حتى يَكُونَ الخمسينَ العلماءَ يَقُولُونَ: إن سببَه كثرةُ الحروبِ، والقتل، الرسولُ عَلَيْ النساءُ، وهذا لا شكَّ أنه احتمالُ ليس بيقينِ إلا والهرج، والمرج، فيُقْتَلُ الرجالُ وتَبْقَى النساءُ، وهذا لا شكَّ أنه احتمالُ ليس بيقينِ إلا إن ورَد في ذلك نصٌ عنِ الرسولِ عَلَيْ النساءُ، والذي يَهِبُ الذكورَ والإناثَ هو الله وَيَجُوزُ أن الله وَ الله و

وهنا أخبرنا النبي عَيِي عن أشراط الساعة لِنعُلَم إذا وقَعت هذه الأشراطُ أن الساعة قريبٌ.

والشاهدُ منهذا الحديثِ للترجةِ قولُه: «يَقِلَّ الرجالُ ويَكْثُرُ النساءُ».

والظاهرُ: أن مناسبة ذكرِه في النكاحِ أن الإنسانَ يَجبُ عليه أن يُرَاعِيَ أهلَه ويعْتَني بهم وإن كَثرُوا، أو يُقَال: إن الإنسانَ قد يَكُون وليًّا لعدةِ نساءٍ.

#### \* 旅游\*

ثم قال البخاريُّ عَظَلْمُا لِاللهِ

١١١- بابُ لا يَخْلُونَ رجلٌ بامرأةٍ إلا ذو عَرْم، والدُّخولُ على المُغِيبَةِ.

٥٢٣٢ - حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا ليثٌ، عن يَزِيد بنِ أبي حَبيبٍ، عن أبي الخيرِ، عن عُفْبَةَ بنِ عامرٍ، أن رسولَ الله ﷺ قَالَ: «إيَّاكم والدخولَ على النساء». فقال رَجلٌ من الأنصارِ: يا رسولَ الله أفرأيتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: «الحَمْوُ الموتُ» (أ.

و قولُه ﷺ: "إيّاكم والدخولَ». هذه صيغةُ تحذيرِ والمرادُ بالنساءِ هنا: النساءُ غيرُ المحارم، أما النساءُ المحارمُ فلا محظورَ في الدخولِ عَليهن.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (٤/ ١١٧١) (٢١٧٢) (٢٠).

وقولُه: «فقال رجلُ: أفرأيتَ الحَمْوَ؟». والحمْوُ: هم أقاربُ الزوجِ كأخيه، وعمِّه، وخالِه، وما أشبَه ذَلِك.

وقولُه على: «الحَمْوُ الموتِ فاحْذَر من العبارةُ معناها التحذيرُ، أو المبالغةُ بالتحذيرِ؛ يَعْني: كما تَحْذَرُ من الموتِ فاحْذَر من الحَمْو، والموتُ لا يَحْذَرُ الإنسانُ فقط منه، بل يَفِرُ منه، قال تعالى: ﴿ قُلَ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ﴾ فقط منه، بل يَفِرُ منه، قال تعالى: ﴿ قُلَ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِى تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ﴾ الله في مالنه عَلَىٰه عَلَىٰه الله في التحذيرِ من الحَمْو؛ لأنَّ الحَمْو يَدْخُلُ البيتَ ولا يَسْتَنْكِرُه أحدٌ، وعلى أنه قريبٌ؛ ولأن الحَمْو قد يَكُونُ مع الزوج في بيتِه، وقد يَكُونُ من النبيُّ عَلِيهُ غايةَ التحذيرِ.

ولا تَسْتَغْرِبُ أَن يُحذِّرَ الرسولُ عَلَيْالْقَلَامَالِي مِن ذلك؛ لأَن خَطْرَه عظيمٌ، ولا تُكَلَّبُوا إذا قيلَ لكم: إن بعضَ الناسِ -والعياذُ بالله - قد يَفْجُرَ بامرأةِ أبيه، وهي مَحْرَمٌ له ومع ذلك لا يُبَالِي، فكيف لا يَفْجُرُ الإنسانُ بزوجةِ أخيه؟! لهذا يَجِبُ الحذرُ من الحَمْوِ.

ولكن كيف التخلصُ من أخ الزوج الذي يَسْكُنُ معه في البيتِ؟

الجوابُ: أنه يَجِبُ أن يَتَّخِذَ حاجزًا بين زوجتِه وبين أخيه أو قريبِه؛ يَعْنِي: يَتَّخِـذُ بِابًا يَكُونُ مَقْفُولًا، ويَكُونُ مَفتاحُه مع الزوج، أو ما أشبَه ذلك.

فإن قُلت: ربَّما يَدْخُلُ هذا القريبُ من البابِ الآخرِ فها هو الجوابُ؟ البحوابُ: أن لا تَفْتَحَ له إذا اسْتَأْذَنَ من البابِ الثاني الذي يُدْخِلُ على النساءِ.

فإن قال قائلٌ: هذا يُوجِبُ التقاطعَ بين الأقاربِ، وأن أخا الـزوجِ حينـُــــ يَغْـضَبُ ويَقُولُ: لهاذا لا تَثِقُ بي فها الجوابُ؟

الجوابُ: إنه إذا حصل التقاطعُ لطاعةِ الله ورسولِه عَلَيْ فَلْيَكُنْ، أليسَ الله عَجَلْ يَقُولُ: ﴿ وَإِن جَنهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِدِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُما ﴾ النّئة الله ١٥٠]. يعني: لو بَذَلا غايةَ الجهدِ وبلّغا منك المشقّة في أن تشركَ فلا تُطعْهُما، فأنا إذا أطَعْتُ الله لا يَهُمُّني إذا كان هو يُرِيدُ أن يَقْطَعَ الصلة بيني وبينه فَلْيَقْطَعْها، أما أن أخضَع لأمرِ نهى عنه السرعُ من أجلِ مراعاةِ هذا الرجلِ، وأنا أخشَى على أهلِي وعلى فراشِي، فهذا لا يَجُوزُ أبدًا.

فإذا قال قائلٌ: ما قولكم فيما لو أرْضَعَتْ المرأةُ زوجَها هل يحرم عليها؟

الجوابُ: لا، لأجل أنه الزوجُ فهو قد رضَع من لبنِ نفسِه، فكيف يصير ولد نفسِه من الرضاع؟! والغريبُ أنه عندنا المشهور عند النساءِ الآن أن المرأة لو أرْضَعَتْ زوجَها صار حرامًا عليها!

#### \* 發發\*

ثم قال البخاريُّ كَمَّالْمُالِكَالَ:

٥٢٣٣ - حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ الله، حدَّثنا سفيانُ، حدَّثنا عمرٌو، عن أبي مَعْبَدٍ، عن ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ عَلَيْ قَالَ: «لا يَخْلُونَّ رجلٌ بامرأة إلا مع ذي مَحْرَم». فقام رجلٌ فقال: يا رسولَ الله امرأتي خرَجت حاجَّةً واكتُتِبْتُ في غزوةِ كذا وكذاً. قَالَ: «ارجع فحُجَّ مع امرأتِك» (١).

هذا الحديثُ اختصره المؤلفُ واقتصر على بعضِ جملِه؛ لأنه فيه جملةٌ أخرى هي التي تُنَاسِبُ قولَ الرجلِ؛ وهي: «ولا تُسَافِر امرأةٌ إلا مع ذي تخرّم» فاستَفتى الرجلُ النبي عَلَيْ بأن امرأته خرّجت حاجّة، وأنه اكْتُتِبَ في غزوة كذا وكذاً قَالَ: «ارْجع فحُجّ مع امرأتِك».

وفي هذا دليل: على أن المرأة لا يَجُوزُ أن تُسَافِرَ إلا بِمَحْرَم، وإذا سَافَرت يَجِبُ على مَحْرَمِها أن يَلْحَق بها، إن كان زوجًا فزوجٌ، وإن كان غيرَ زوج فغيرُه.

وفيه أيضًا دليلٌ: على أنه لا يَحُوزُ سفرٌ بلا مَحْرَم، ولو أمنت المرأةُ، ولو كانت عجوزًا أو شوْهَاء، ولو كان معها نساءٌ، وجُه الدلالةِ أن النبيَّ ﷺ لم يَسْتَفْصِلُ وقد قال

<sup>&</sup>lt;mark>(۱)</mark>رواه مسلم (۲/ ۸۷۸) (۱۳٤۲) (۲۵۵).

أهلُ العلم: إن تُركَ الاستفصالُ في مقامِ الاحتمالِ يَنْزِلْ منزلةَ العمومِ في المقالِ ".

وأيضًا لو كانتِ الحالُ تَخْتَلِفُ لكانت هذه الواقعةُ موجبةً للسوال؛ لأن الرجلَ المتَّتِبَ في الغزو، فكونُ الرسولِ عَلَيْ يُفَوِّتُ عليه الغَزْوَ، ويَأْمُرُه بأن يَرْجِعَ مع امرأتِه، يَدُلُّ على أنه لا فرقَ بين أن يَكُونَ معها نساءٌ أم لا، وأن تَكُونَ آمنةً أو غيرَ آمنةٍ، وأن تَكُونَ صغيرةً أو كبيرةً.

وقولُه: «امرأةٌ». المرأةُ في اللغةِ العربيةِ تُطْلَقُ على من بلَغت، بخلافِ الأنشى، فإنها تُطْلَقُ على الصغيرةِ والكبيرةِ.

فهل يُقَالُ: إن الصغيرة التي لم تَبْلُغ يَجُوزُ أن تُسَافِرَ، أو يُقَرَّق بين الصغيرةِ جدًّا، وبين المراهقةِ التي تتَعلَّقُ جها النفسُ؟

الجوابُ أن يُقَالَ: أما المراهقةُ التي تتَعَلَّقُ بها النفسُ، فيَنْبَغِي أن تُمْنَعَ من السفرِ، لكن لا نَقُولُ بالتحريمِ كالمرأةِ، ولكن تُمْنَعُ من السفرِ لخطورة السفرِ بلا مَحْرَمٍ، وأما الصغيرةُ كبنتِ سبع وستٌ وخمسٍ فلا بأسَ أن تُسَافِرَ مع غيرِ مَحْرَمٍ كأن تسافرَ مع جيرانِها، أو نحو ذلك.

وفي الجملة الأولى من الحديث: دليلٌ على تحريم الخلوة بالمرأة إلا مع ذي مَحْرَم، والخلوة تزولُ إذا كان معها غيرُها ولو أنثى، وعلى هذا فيجوزُ أن يَخْلُو رجلٌ بامرأتين، ورجلانِ بامرأتين، ولكن يَجبُ أن يُقَيَّدَ ذلك بها إذا أُمِنَتِ الفتنة، أما إذا لم تُؤْمَنْ، فإنه لا يَجُوزُ.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «المسودة» لآل تيمية (١/ ٩٨)، و «إرشاد الفحول» للشوكاني (١/ ٢٢٩)، و «المحصول» للرازي، و «التمهيد» للأسنوي (١/ ٣٣٧)، و «المدخل» لابن بدران (١/ ٢٤٤).



# ثم قال البخاريُّ كَلَالْمُا قَالَ:

١١٢ - بابُ ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس.

٥٣٣٤ - حدَّثنا محمدُ بنُ بشَّارٍ، حدَّثنا غُنْ دَرُّ، حدَّثنا شعبةُ، عن هشام قال: سمِعت أنسَ بنَ مالكِ عِنْ قَالَ: جَاءتِ امرأةٌ من الأنصارِ إلى النبيِّ عَنْ فخلا بها فقالَ: «والله إنكُم لأَحَبُّ الناس إلىًّ»(".

وفي هذا دليلٌ على أن النبي على له أن يَخْلُو بالمرأة، وهذا من خصائصِ الرسولِ على ولكن البخاري تَخَلَّهُ نحا في هذا الحديثِ منحًى غيرِ الخصوصيةِ بأن قال: ما يَجُوزُ أن يَخْلُو الرجلُ بالمرأةِ عندَ الناسِ، يَكُونُ المرادُ بالخلوةِ هنا؛ التحدث معها، كأن يَقِفَ في جانبٍ ويَتَحدَّثُ معها والناسُ يُشَاهِدُونَهما.

ويُؤَيِّدُ مَا ذَهَبِ إليه نَ عَلَيْتُهُ، أنهم سمِعوا قولَه: «والله إنَّكم لأحبُّ الناسِ إليَّ». ولو كان المرادُ بالخلوةِ الانفرادَ عن الناس ما سمِعوه.

المهمُّ: أن العلماءَ اختَلَفُوا في تخريجِ هذا الحديثِ على وجهينِ:

الوجهُ الأول: أن هذا من خصائصِ الرسولِ عَلَيْ.

والوجهُ الثاني: أن هذه الخلوة ليست خلوة انفرادٍ ولكنَّه وقف معها إلى جانبٍ وأخذ يَتَحدَّثُ معها بحضورِ الناس.

#### \* 微微\*

ثم قال البخاريُّ كَلَفْهُ اللهُ البخاريُّ

١١٣ - بابُ ما يُنْهَى من دخولِ المتشبِّهينَ بالنساءِ على المرأةِ.

٥٢٣٥ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةً، حدَّثنا عَبْدةً، عن هشام بنِ عُرْوَةً، عن أبيه، عن زينبَ بنتِ أمِّ سلمةً، أنَّ النبيَّ عَلَيْ كان عندها وفي البيتِ مُحَنَّتُ، عن زينبَ بنتِ أمِّ سلمةً عبدِ الله بنِ أبي أُمَيَّةً: إن فَتح الله لكم الطائفَ غدًا

<sup>&</sup>lt;mark>(۱)</mark> رواه مسلم (۶/ ۱۹۶۸) (۲۰۰۹) (۲۷۵).

أَدُلُّكَ على ابنةِ غَيْلانَ، فإنها تُقْبِلُ بأربعٍ، وتُدْبِرُ بثانٍ. فقالَ النبيُّ ﷺ: «لا يَدْخُلَنَّ هذا عليكُم»(١٠).

المُخَنَّثُ: الذي يَتَشَبَّهُ بالنساءِ في هيئتِه وكلامِه، سواءٌ كان تطبعًا أو طبيعةً، لكنَّ أكثرَ ما يُطْلَقُ على ما إذا كان طبيعةً، ويُوجَدُ بعضُ الرجالِ في مِشْيَتِه كمِشْيةِ المرأةِ، فهذا يَدْخُلُ على النساء؛ لأن النساء آمِناتٌ منه، لكن إذا وصَف المرأة هذا الوصف فهذا يَدُنُ على أن فيه شيءٌ من الذكورةِ؛ ولهذا منَع الرسولُ عَلَيْ من دخولِه.

و قُولُه: «إنها تُقْبِلُ بأربع». والأربعُ هذه بعضُ العلماءِ يَقُولُ: المرادُ بها العُكَنِ؟ أي: عُكنِ البطنِ؛ يَعْنِي: خطوطًا في بطنِها من كثرةِ اللحمِ أو الشحمِ.

وقولُه: «تُدْبِرُ بِثَهَانِ»؛ لأنَّ أطرافَها هذه من الخلفِ يَصيرُ أربعٌ من جهةِ اليمينِ وأربعٌ من جهةِ اليمينِ وأربعٌ من جهةِ اليسارِ فتكُونُ ثهانٍ. فهذا الآن يَصِفُ بطنَها، وأن فيها هذه الخطوطُ الدالةُ على سمِنها وامتلائها وأنها إذا بانَت أطرافُها من الخلفِ تكُونُ ثهانٍ ومن الأمامِ أربعٌ، وهذا يَدُلُّ على أن النساءَ لا يَحْتشِمْنَ منه؛ أي: من هذا المخنث إطلاقًا حتى أن المرأة قد يَبْدُو بطنُها له، ولا تَحْتشِمُ منه، لكن كونُه يَصِفُ المرأة هذا الوصف، يَدُلُّ على أن فيه شيءٌ من الذكورةِ.

قال في الشرح:

«فإنها تُقْيِلُ بأربع». من العكنِ لسمنِها، «وتُدْبِرُ بشمانٍ»؛ لأنَّها كان يَنْعَطِفُ بعضُها على بعضُ وهي في طيه أربعُ طرائق، وتَبْلُغ أطرافها إلى خاصرتِها في كلِّ جانبِ بعضُها على بعضٍ وهي أطرفُ هذه العكنِ الأربع عندَ منقطع جَنْبَيها ثمانيةً.

وقال: «بثماني». وكان الأصلُ ثمانيةً؛ لأن واحدَ الأطرافِ مذكرٌ، لأنه لم يَقُلْ: ثمانية أطرافٍ، أو لأن كلّ من أطرافٍ عُكنِه تسميةٌ للجزءِ باسمِ الكلّ، فأنث بهذا الاعتبارِ.

وأما رواية من رَوى: إن أَقْبَلَت قلت: تَمْشِي بسِّتٌ، وإن أَدْبَرت قلت: تَمْشِي

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (٤/ ١٧١٥) (۲۱۸٠) (٣٢).



بأربع. فكأنَّه يَعْني ثَدْيَيْها ورِجْلَيها وطَرْفَي ذلك منها مقبلة وَرِدْفَيْهَا مدبرةٌ، وأما ما نَقُصَ إذا أدْبَرت لأن الثَّدْيَيْن يُحْتَجَزَان حينئذٍ.

وزاد ابنُ الكلبي بعد قولِه: «وتُدْبِرُ بثهانٍ»: بثغرِ كالأفعوان، إن قَعَدت تَثَنَّتُ، وإن تَكَلَّمَتْ تَغَنَّتُ، وإن تَكَلَّمَتْ تَغَنَّتُ وبين رجلَيها مثلُ الإناءِ المكفوء.

#### \* 發發\*

ثم قال البخاريُّ كَلَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

١١٤ - بابُ نظرِ المرأةِ إلى الحَبَشِ ونحوِهم من غير رِيبةٍ.

٥٢٣٦ - حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ الحَنْظَلِيُّ، عن عيسَى، عن الأوْزَاعِيِّ، عن اللهُوْزَاعِيِّ، عن اللهُوْرَاعِيِّ، عن اللهُوْرَةِ، عن عائشةَ على قالت: رأيتُ النبيَّ على يَسْتُرُني بِرِدائِه وأنا أنظُر إلى الحبشةِ يَلْعَبُونَ في المسجدِ، حتى أكُونَ أنا اللهي أسْأَمُ، فاقْدُروا قَدْرَ الجاريةِ الحديثةِ السنِّ الحريصةِ على اللهو ".

تقدُّم الكلامُ على هذا الحديثِ وفوائدِه.

#### \* 秦 秦 秦

ثم قال البخاريُّ كَلَمْشَاتِالْ:

١١٥- بابُ خروج النساءِ لحواِئجِهنَّ.

٥٢٣٧ - حدَّثنا فَرْوَةُ بنُ أبي المَغْرَاءِ، حدَّثنا عليُّ بنُ مُسْهِرٍ، عن هشام، عن أبيه، عن عائشةَ قالت: خَرَجَتْ سَوْدَةُ بنتُ زَمْعَةَ ليلًا فرآها عمرُ فعرِفها، فقال: إنَّبك والله يَا سَوْدَةُ ما تَخْفِينَ علينا، فرَجَعت إلى النبيِّ ﷺ فذكرت ذلك له وهو في حُجرتِي يَتَعَشَّى، وإن في يدِه لعَرْقًا فأَنْزلَ عليه فرفَع عنه وهو يَقُولُ: "قد أذِنَ الله لكنَّ أن تَخْرُجْنَ لحوائجِكن" ".

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۹۰۲) (۱۹۸) (۱۸).

<sup>(</sup>۲)رواه مسلم (٤/ ٢٠٧١) (۲۱۷٠) (۱۷).

في هذا الحديث: بين النبي على أنه يَجُوزُ للمرأةِ أن تَخْرُجَ للحاجةِ وفي غير الحاجةِ لا تَخْرُجُ المناةِ الله قَالَ: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ ﴾ الله الانتهاء. فخروجُ المرأةِ للحاجةِ لا بأس به ولا نَعْنِي بالحاجةِ هنا الضرورة، وإنها يَكْفِي أن تَكُونَ محتاجةً للشيءِ لِتَشْتَريَهُ كثوبٍ للتَّجملِ، أو طِيبٍ، أو إناءِ زائدِ عن الحاجةِ فكلُّ هذا لا بأس به، وليس هذا من بابِ الضرورةِ، اللهُمَّ إلا إذا خِيفَتِ الفتنةُ، بأن فسد الزمان، وصارَ النساءُ يُخْشَى عليهن، ففي هذه الحالِ لا تَخْرُجُ إلاً مع ذي مَحْرَمٍ؛ لأن الحكمَ يَدُورُ مع عليه.

وقال القاضي عياضٌ: فرضُ الحجابِ مها اخْتُصِصْنَ به، فهو فرضٌ عليهن بلا خلافٍ في الوجهِ والكفين، فلا يَجُوزُ لَهُنَّ كشفُ ذلك في شهادةٍ ولا غيرِها ولا إظهار؟ وإن كُنَّ مستتراتٍ إلا ما دَعَت إليه ضرورةٌ من برازٍ.

ثم استَدَلَّ بها في «الموطأ» أن حفصة لها تُوفِّي عمرُ سَتَرها النساءُ عن أن يُرَى شخصُها، وأن زينبَ بنتَ جحشِ جُعِلَتْ لها القبةُ فوقَ نعشًا.

وتعقّبه في «الفتح» فقال: ليس فيها ذكره دليلٌ على ما ادَّعاه من فرضِ ذلك عليهن، وقد كن يَحْجُجْنَ، ويَطُفْنَ، ويَخْرُجْنَ إلى المساجدِ في عهدِ النبيِّ عَلَيْ وبعدَه، وكان الصحابة ومن بعدهم يَسْمَعون منهن الحديث، وهن مستتراتُ الأبدانِ لا الأشخاص (۱).

### \* 恭恭恭

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح على النهاق الله في المطار قد يطلب من المرأة كشف وجهها من قِبَلِ الضابط فهل في هذا بأس؟ في هذا بأس؟ فأجاب الشيخ على النهافي اليس فيه بأس فهذه تعدُّ حاجة، والأولى جعل حجرة للأمن من النساء في المطارات.

ثم قال البخاريُّ حَمَّا للهُ اللهُ ا

١١٦ - بابُ استئذانِ المرأةِ زوجَها في الخروج إلى المسجدِ وغيره.

٥٢٣٨ - حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ الله، حدَّثنا سفيانُ، حدَّثنا الزُّهْرِيُّ، عن سَالم، عن أبيه، عن النبيِّ ﷺ: "إذا اسْتَأْذَنتِ المرأةُ أحدَكم إلى المسجدِ فلا يَمْنَعْهَا» ".

وفي نسخةٍ بالإضافةِ: «امرأةُ أحدِكم».

وفي كلا النسختين دليلٌ: على أنَّ الرسولَ غَلِنُ الْفَلَاوَالِكُ نَهِى أَنْ نَمْنَعَ المرأةَ إذا استأُذنت إلى غيرِه، فظاهرُ الحديثِ أنَّ لنا أنْ نَمْنَعَها، وظاهرُه ولو كانت تَسْتَأْذِنُ أن تَذْهَبَ إلى محاضرةٍ أو نحوِها؛ لأن بعض النساءِ الآن يَجْتَمِعْنَ في بيتِ إحداهُن، ويَسْتَمِعُ بعضُهن إلى بعضٍ في درسٍ أو محاضرة، فإذا استَأْذنتِ المرأةُ إلى الحضورِ في مثل هذا، فظاهرُ الحديثِ أن له أن يَمْنَعَها، ولكن الذي يَنْبغِي للإنسانِ إذا كانتِ المرأةُ تذْهَبُ إلى بيتٍ مأمونٍ، وهي محتشمةٌ، فالأولى أن لا يَمْنَعها؛ لأن ذلك أطيبُ لقلبِها، ولها يُرْجَى من ذلك من المصلحة العظيمة.

لكن لو رأى أنها بذهابِها إلى هذه الأماكنِ، أو إلى هذه الاجتهاعاتِ تشدُّدًا؛ لأنه يُوجدُ الآن اجتهاعاتُ للنساءِ يُخْشَى أنه تَأْتِي امرأةٌ من النساءِ المتصوفاتِ، أو المتطرفاتِ في فهم الكتابِ والسنةِ، ويُحرِّمن كلَّ شيءٍ، فهذه الاجتهاعاتُ قد تَكُونُ خطرًا على المرأةِ، إلا أن الأوْلى للرجلِ أن يُمَكِّنها من الذهابِ، ولكن يُوجِّهُها ويُبَيِّنُ لها الصواب، حتَّى تُوجِّه غيرَها أيضًا.

فإذا قال قائلٌ: أليس صلاتُها في بيتِها أفضلُ وكذلك ليس عليها حضورُ الجماعةِ في المسجدِ؟

الجوابُ: أن المانعَ عندنا أمران: فعلُ المرأةِ وفعلُ وليِّها، أما وليُّها فلا يَمْنَعُها من المسجدِ، وأما هي فالأفضلُ أن تَبْقَى في بيتِها، ولا تَخْرُجُ إلى المسجدِ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱/ ۲۲۳) (۲۶۶) (۱۳٤).

ثم قال البخاريُّ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

١١٧ - بابُ ما يَحلُّ من الدخولِ والنظرِ إلى النساءِ في الرَّضاع.

٥٢٣٩ حدَّثنا عبدُ الله بنُ يوسُفَ، أخبرنا مالكُ، عن هشام بنِ عُرُوةَ، عن أبيه، عن عائشة هُ الله الله عمِّي من الرضاعة فاسْتَأْذَن عليَّ فأبَيْتُ أن آذَنَ له عنى الرضاعة فاسْتَأْذَن عليَّ فأبيْتُ أن آذَنَ له عمُّك حتى أَسْأَلُ رسولَ الله عَلَيْ فَسَأَلْتُه عن ذلك فقال: «إنَّه عمُّك فأذَنِي له». قالت: فقلت: يا رسولَ الله إنها أرْضَعَتْني المرأةُ ولم يُرْضِعْني الرجلُ فأذَنِي له». قالت عائشةُ: وذلك بعد أن قالت: فقالَ رسولُ الله: "إنه عمُّك فَلْيَلِجْ عليك». قالت عائشةُ: وذلك بعد أن ضرب علينا الحجابُ. قالت عائشةُ يَحْرُمُ من الرضاعة ما يَحْرُمُ من الولادةِ".

هذا الحديثُ سبَق أنه مرفوعٌ عن الرسولِ عَلَيْالْ الله اليه عَلَى قولها: يَحْرُمُ من الرضاعِ ما يَحرُمُ من الولادةِ، أو من النسبِ.

\* \$ \$ \$ \*

ثم قال البخاريُّ كَالْسُهَالَ:

١١٨ - بابٌ لا تُبَاشِر المرأةُ المرأة فَتَنْعتَها لزوجِها.

🗘 قولُه: «بابٌ». بالتنوين.

وقولُه: «لا تُبَاشِرِ المرأةُ المرأةَ». مجزومًا على النهي بكسرِ الراءِ لالتقاءِ الساكنينِ ويَجوزُ الضمُّ على النفي؛ يَعْنِي: بسببِ مباشرتِها تَنْعِتُها.

\*磁袋\*

ثم قال البخاريُّ كَلَّمْ اللَّهُ اللَّ

• ٢٤٠ حدَّثنا محمدُ بنُ يوسفَ، حدَّثنا سفيانُ، عنِ منصورٍ، عن أبي واثلٍ، عن عبد الله بنِ مسعودٍ على قَالَ: قالَ النبيُّ ﷺ: «لا تُبَاشِرُ المرأةُ المرأةُ فَتَنْعتَها لزوجِها كأنه يَنْظُرُ إليها».

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۱۰۶۹) (۱٤٤٥) (٤).

قولُه ﷺ: «لا تُبَاشِرُ». بالرفع، وبالسكون.

وقولُه: «فَتَنْعتَها». بالنصبِ؛ لأن الفاءَ للسببيةِ وجاءَت بعد الطلبِ.

#### \* 资 袋 \*

ثم قال البخاريُّ حَمَّالْمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

٥٧٤١ - حدَّثنا عمرُ بنُ حفصٍ بنِ غَياثٍ، حدَّثنا أبي، حدَّثنا الأَعْمَشُ، حدَّثني شَقِيقٌ قَالَ: سمِعت عبدَ الله قَالَ: قَالَ النبيُّ ﷺ: «لا تُبَاشِرُ المرأةُ المرأةُ فَتنْعَتَها لزوجِها كأنه يَنْظُرُ إليها».

جاء هذا النهي في الحديثِ؛ لأنَّها إذا فعَلت ذلك فربها تتَعلَّقُ نفسُه بها، ويَحْصُلُ بينه وبين زوجتِه وحشةٌ، وهذا يَضُرُّها.

وقولُه ﷺ: «لا تُبَاشِرُ المرأةُ المرأةَ فتَنْعَتُها لزوجِها». هل يَخْرُجُ بكلمةِ فَتَنْعَتَها لزوجِها». هل يَخْرُجُ بكلمةِ فَتَنْعَتَها لزوجِها ما لو نَعَتَتُها امرأةٌ غيرُ الزوجةِ؟

الجوابُ: لا؛ لأنّه لا فرقَ، فلا يَجوزُ لامرأةِ أن تَذْهَبَ إلى رجل وتَقُولُ: بنتُ فلانٍ صفتُها كيت وكيت، وطولُها كذا. إلى آخرِه اللهُمَّ إلَّا إذا كان هذا الرجلُ خاطبًا من الخُطَّابِ فيجُوزُ أن يُرْسِلَ امرأةً تَنْظُرُ إلى المخطوبةِ وتَنْعَتُها له.

وقولُه ﷺ: «لا تُبَاشِر». والمباشرةُ معناها: أن يَكُونَ بدونِ حائل، كأن تَلْمَس أطرافَها أو أكتافَها وما أشبَه ذلك أما من وراءِ الثوبِ فهذا ليس مباشرةً.

ثم قال البخاريُّ حَمَّاللهُ اللهُ الله

١١٩ - بابُ قولِ الرجلِ: لأطُوفَنَّ الليلةَ على نسائِي.

عن أبيه، عن أبي هُرَيرة، قَالَ: قَالَ سليمانُ بنُ داودَ عليهما السلامُ: «لأطُوفَنَّ الليلةَ عن أبيه مُرَيرة، قَالَ: قَالَ سليمانُ بنُ داودَ عليهما السلامُ: «لأطُوفَنَّ الليلةَ بمائةِ امرأةٍ تَلِدُ كلَّ امرأةٍ غلامًا يُقَاتِلُ في سبيلِ الله». فقال له المَلَكُ: قُلْ إن شاءَ الله. فلم يَقُلْ ونَسِي فطَاف بهنَّ، ولم تَلِدْ منهن إلا امرأةٌ نصفَ إنسانٍ، قَالَ النبيُّ ﷺ: «لو

قَالَ: إِن شَاءَ الله. لم يَحْنَثْ، وكان أرْجَى لحاجتِه" (١).

وَ وَلَه عَلَيْ الأَسْهِ الْمُوفَنَّ الليلةَ بهائةِ امرأةٍ». وفي روايةٍ وهي الأشهرُ: «على تسعينَ امرأةً تَلِدُ كلُّ امرأةٍ غلامًا يُقَاتِلُ في سبيلِ الله» "؛ لأنه على يُجِبُ الجهاد، فأحَبَ أن يَطُوفَ على نسائِه البالغ عددُهن هكذا؛ لِتَلِدَ كلُّ واحدةٍ غلامًا يُقَاتِلُ في سبيلِ الله، فقال له الملكُ: «قُلْ إن شَاء الله» فلم يَقُلْ اعتهادًا على جزمِه، ففع ل وطاف عليهن، فأراه الله عَلَى أنَّ الأمرَ بيدِه عَلَى فلم تَلِدْ إلا واحدةٌ نصف إنسانٍ، وهذا خلافُ العادة؛ ليُريَه الله عَلَى أنَّ آياتِه، فقال النبي عَلَى الوقال: إن شاءَ الله لم يَحْنَث، وكان أرْجَى لحاجته».

وفي هذا الحديثِ دليلٌ: على أن الإنسانَ يَنْبَغِي له أن يَقْرِنَ يمينَهُ بالمشيئةِ فيَ سْتَفيدَ جذا فَائِدتين:

الفائدةُ الأُولى: تسهيلُ الأمرِ عليه، فإنه يَكُونُ دركًا لحاجتِه.

والفائدةُ الثانيةُ: أنه لو حَنِث لا تَلْزَمُه الكفارةُ، وهذا مرَّ علينا في كتابِ الأيهانِ.

فإذا قال قائلٌ: كيف لنبيِّ الله سليان أن يَتَزوَّجَ مائةَ امرأةٍ؟

الجواب على هذا من وجهين:

أُولًا: مَن قال إنهن زوجاتٌ؟! فقد يَكُنَّ سَرَاري.

والثاني: على فرضِ أنَّهن زوجاتٌ، فإنَّ هذا قد ورَد شرعُنا بخلافِه، والواجبُ علينا اتباعُ شرعِنا وإن كان جائزًا في شرعِه.

س: لو حلَف إنسان على علمِه وليس يقينِه فظهر أن الأمرَ على خلافِ ما يَعْلَمُ هل يَحْنِثُ؟ الجوابُ: لا يَحْنِثُ.

#### \*發發\*

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳/ ۱۳۷۵) (۱۲۵۶) (۲۲) بلفظ: «سبعين امرأة».

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٦٣٩)، ومسلم (٣/ ١٣٧٦) (١٦٥٤) (٢٥).



ثم قال البخاريُّ كَلَالْمُالِكَالَ:

١٢٠ بابُ لا يَطْرُقُ أهلَه ليلًا إذا أَطَالَ الغَيْبَةَ خافةَ أن يُخَوِّنَهم، أو يَلْتَمِسَ عَثَراتِهم.
 يَلْتَمِسَ عَثَراتِهم.

٥٣٤٣ – حدَّثنا آدمُ، حدَّثنا شعبةُ، حدَّثنا محاربُ بنُ دِثَارٍ قال: سمِعت جابِرَ بـنَ عبدِ الله رَهُ قَالَ: كان النبيُّ ﷺ يَكْرَهُ أَن يَاْتِيَ الرجلُ أهلَه طُرُوقًا ١٠٠٠

٢٤٤ - وحدَّثنا محمدُ بنُ مقاتل، أخْبَرنا عبدُ الله، أخْبَرنا عاصمُ بنُ سليمانَ عن الشعبيِّ أنه سمِع جابرَ بنَ عبدِ الله يَقُولُ: قَالَ رسولَ الله ﷺ: "إذا أطالَ أحدُكم الغَيْبَةَ فلا يَطرُقُ أهلَه ليلًا» (").

هذا اللفظ يُقيّدُ اللفظ الأول، فالأول مطلقٌ والثاني مقيدٌ بها إذا أطال الغَيْبَة، وقد ورَد في أحاديث أُخرَ التعليلُ في هذا قَالَ: «حتى تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وتَسْتَحِدُّ المُغِيبَةُ» ". والشَّعثُ لا يَكُونُ إلا مع طولِ الغَيْبَةِ؛ لأن الإنسانَ إذا طرَق أهلَه ليلًا، ولم يُخْبِرُهم فإن ذلك يأتِيهم على غرَّةٍ، فتكُونُ المرأةُ الشَّعثةُ غيرَ مُمْتَشِطَةٍ، وغيرَ مُسْتَحدَّةٍ ويَلْقَاها ذلك يأتِيهم على غرَّةٍ، فتكُونُ المرأةُ الشَّعثةُ غيرَ مُمْتَشِطَةٍ، وغيرَ مُسْتَحدَّةٍ ويَلْقَاها زوجُها على صفةٍ مكروهةٍ، وهذا قد يُؤثِّرُ عليه بالنسبةِ لمحبتِها، أما إذا أخْبَرهم بذلك فلا بأس، وعندنا الآن يُمْكِنُ أن يَتَصل بأهلِه هاتفيًّا ولا بأس بذلك.

وقولُه: «يُخَوِّنَهُم». أي: يَنْسبُهم إلى الخيانةِ وهذا هو الظاهر فإنه إذا طَرق في الليل، وفَتَحَتْ له رُبَّا يَرى أنها خائنةً، فكيف تَفْتَحُ في الليلِ لرجلٍ وهي قد لا تَعْرِفُه؟! فقد يَكُونُ الرجلُ قد أطال الغيبةَ وليس في مظنةِ الحضورِ.

\*\*\*

<sup>&</sup>lt;mark>(۱)</mark> رواه مسلم (۳/ ۲۸ ۱) (۷۱۵) (۱۸۵).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٣/ ١٥٢٨) (٧١٥) (١٨٣) بنحوه.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۲۵)، ومسلم (۳/ ۱۵۲۷) (۱۸۱).

ئم قال البخاريُّ عَلَمُهُ اللهُ: ١٢١ - بابُ طلَبِ الولدِ.

٥٢٤٥ حدَّثنا مُسَدَّدٌ، عن هُشَيم، عن سَيَّار، عن الشَّعْبِيِّ، عن جابرٍ قال: كنتُ مع رسولِ الله ﷺ في غزوة، فلما قفلناً تَعَجَّلْتُ على بعير قطُوفٍ، فَلَحِقَني راكبٌ من خَلْفِي، فَالْتَفَتُّ فإذا أنا برسولِ الله ﷺ قَالَ: «ما يُعْجِلُك؟». قلت: إن حَدِيثُ عهد بعرس، قَالَ: «فبكرًا تَزوَّجْتَ أم ثَيِّبًا؟» قلتُ: بل ثَيِّبًا. قَالَ: «فه لَّا جاريةٌ تُلاعِبُها وتُلاعِبُك». قالَ: «فه لَّا جاريةٌ تُلاعِبُها وتُلاعِبُك». قَالَ: «قَالَ: فَهِبنا لِنَدْخُلَ فقالَ: «أمْهِلُ واحتَّى تَدْخُلُوا ليلًا -أي: عشاءً - لكي تَتشِطَ الشَّعِثَةُ وتَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ». قَالَ: وحدَّثني الثَّقَةُ أنه قَالَ في هذا الحديثِ: «الكَيْسَ الكَيْسَ يا جابرُ» يَعْني: الولدَ (().

٥٢٤٦ - وحدَّثنا محمدُ بنُ الوليدِ، حَدَّثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، حدَّثنا شعبةُ عن سَيَّارٍ، عنِ الشَّعْبِيِّ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله ﴿ أَنَ النبيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا دَخَلْت ليلا فلا تَدْخُلُ عن الشَّعْبِيِّ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله ﴿ أَنَ النبيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: على أهلِك حتى تَسْتَجِدَّ المُغِيبَةُ، وتَمْتَشِط الشَّعِثَةُ» قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «فعليك بالكَيْسِ الكَيْسِ " ".

تابعَه عُبَيْدُ الله، عن وهب، عن جابر، عن النبيِّ في الكَيْسِ ("). هذا البابُ والذي بعدَه سُواءٌ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۱۰۸۸) (۷۱۵) (۷۱) بتهامه.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢/ ١٠٨٨) (٧١٥) (٧١٥) بتمامه.

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري بصيغة الجزم كما في «الفتح» (٩/ ٣٤١)، وأسنده المؤلف في البيوع، باب: شراء الدواب (٢٠٩٧). وانظر: «التغليق» (٤/ ٤٣٣).

ثم قال البخاريُّ خَمَّالْمُالِكَالَ:

١٢٢ - بابُ تَسْتَحِدُ المُغِيبَةُ وتَمْتَشِطُ الشَّعِثَةُ.

٥ ٢٤٧ - حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيم، حدَّثنا هُشَيْمٌ، أخْبَرنا سَيَّارٌ، عن الشَّعْبِيِّ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله قَالَ: كنَّا معَ النبيِّ عَلَيْ في غزوة فلها قَفَلنا كنَّا قريبًا من المدينةِ، فعجَّلت على بعير لي قطُوفٍ، فلَحِقني راكبٌ من خَلْفِي، فنخَس بَعِيري بَعَنزة كانت معه، فسَار بَعِيري كَأْحُسَنِ ما أنت راءٍ من الإبلِ، فَالْتَفَتُّ فإذا أنا بَرسولِ الله عَلَيْ فقلتُ: يا رسولَ الله إني حديثُ عهدِ بعرسٍ. قَالَ: «أَتَزوَّ جْتَ؟» قلت: نعم، قَالَ: «فقلتُ: يا رسولَ الله إني حديثُ عهدِ بعرسٍ. قَالَ: «فهلاً بِكْرًا تُلاعِبُها وتُلاعِبُك». قَالَ: فلا أَبِكرًا أم ثَيِّيًا؟». قَالَ: قلت: بل ثَيِّنًا. قَالَ: «فهلاً بِكْرًا تُلاعِبُها وتُلاعِبُك». قَالَ: فلها قَدِمنا ذَهبنا لِنَدْخُل. فقال: «أمْهِلُوا حتى تَدْخُلُوا ليلًا -أي: عشاءً - لكي تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وتَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ».

الجمعُ بينَ هذه الأحاديثِ أو هذا الحديثِ؛ لأنه بعدةِ ألفاظِ، وبينَ الحديثِ الذي قَبْله -وهو نهيُ النبيِّ عن طُرُوقِ الأهلِ ليلاً - هو أنه في هذه الحلَّال وصَل المدينة في النهارِ، فأرادوا أن يَدْخُلُوا فقالَ: «أَمْهِلُوا حتى تَدْخُلُوا ليلاً؛ لكي تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وتَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ». يَعْنِي: حتَّى يَبْلُغهم خبرُ قدومِكم، فيَكُونُ الأولُ فيمَن قدِم ليلاً بدونِ علم ودونِ إخبارٍ، والثاني فيمَن قدِم بإخبارٍ.

وفي هنّ الحديثِ دليلٌ على جوازِ نَخْسِ البعيرِ بالعصا؛ يَعْنِي: وخزَه حتى يَنْشَطَ في المَشْيِ. وفيه أيضًا دليلٌ: على أن الإنسانَ يَنْبَغِي له أن يَطْلُبَ الولدَ في نكاحِه، وهذا أحدُ أغراضِ النكاح.

وفيه: اختيارُ الثَّيبِ على البكرِ لحاجةِ وغرضٍ، فإن جابرَ والنَّ إنها اخْتَارَ الثيبَ لاَنَّ أَبَاه اسْتُشْهِد في أُحُدٍ، ولم يَبْقَ عنده إلا أخواتٌ، فاختارَ الثيبَ لِتَقُومَ على هذه الأخواتِ الصغيراتِ.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲/ ۱۰۸۸) (۱۱۷) (۷۱۵).

وفيه أيضًا دليلٌ: على حسنِ خُلُقِ الرسولِ ﷺ وأنه يَتَتَبَّعُ أصحابَه الذين يَتَأخَّرُونَ، فإنه كان يَكُونُ في أُخْرَياتِ القومِ حتى يَتَفَقَّدَ مَن يَتَخلَّفُ، ومَن تَعْجَزُ بَعِيـرُه عن المشي، وما أشبَه ذلك.

و هذا الذي ورّد من بابِ الأدبِ؛ وليس من الكراهةِ ولا التحريمِ، حتى لا يُصَادِفَ أهله على حالٍ يَكْرَهُهم.

وفيه أيضًا: إنه يَنْبَغِي للمغِيبةِ إذا عَلِمَتْ بقدومِ زوجِها أن تتَهيَّأَ له وتتَجَمَّلَ.

#### \* 微 微 \*

### ثم قال البخاريُّ حَمَّالُمُ اللهُ البخاريُّ

١٢٣ - بابُ ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ﴾. إلى قولِه: ﴿ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِسَلَهِ ﴾ الله قولِه: ﴿ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِسَلَهِ ﴾ والنهد: ١١].

٥٢٤٨ - حدَّثنا قُتَيبةُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا سفيانُ، عن أبي حازمٍ قال: اختَلف الناسُ بأي شيءٍ دُووِيَ جُرْحُ رسولِ الله ﷺ يومَ أُحُدٌ، فسَأَلوا سَهل بنَ سعدٍ الساعديِّ، وكان من آخرِ مَن بَقِي من أصحابِ النبيِّ ﷺ بالمدينةِ، فقال: ما بقِي من الناسِ أحدٌ أعلمُ به منِّي، كانت فاطمةُ عليها السلامُ تَغْسِلُ الدمَ عن وجهِه، وعليُّ يأتِي بالهاءِ على تُرْسِه، فأُخِذَ حَصِيرٌ فحرِّقَ فَحُشِيَ به جُرْحُهُ ".

وقول تعالى: «﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ﴿ وَالزِّنا وحدِّه، وغيرِ ذلك النورِ، وسورةُ النورِ غالبُها فيها يَتَعلَّقُ بالعوراتِ، والاستئذانِ والزِّنا وحدِّه، وغيرِ ذلك مها هو معروفٌ، يَقُولُ الله تعالى: ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظْنَ مَها هو معروفٌ، يَقُولُ الله تعالى: ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْ مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظْنَ وَالنَّهُ الله وَالله الله على كثيرٍ من الناسِ؛ ولأنه ظاهرٌ فَرُوجَهُنَ ﴾ [النَّهُ الله على كثيرٍ من الناسِ؛ ولأنه ظاهرٌ بخلافِ الفرج، ولكن لها كان هو الدرجةُ الأولى لهتكِ الفرجِ قال الله في المُؤمِنَاتِ الفرجِ والكن لها كان هو الدرجةُ الأولى لهتكِ الفرجِ قال الله في المُؤمِنَاتِ الفرجِ مَنْ أَبْصَارِهِنَ ﴾.

<sup>(</sup>۱)رواه مسلم (۳/ ۱۲۱۶) (۱۷۹۰) (۱۰۲).



وفي قولِه: ﴿مِنْ أَبْصَـٰرِهِنَ ﴾. «من» هذه للتبعيض، وهذا فيه دليلٌ على أنه لا يُحِبُ على المرأةِ أن تَغُضَّ البصرَ عند خوفِ يَجِبُ على المرأةِ أن تَغُضَّ البصرَ عند خوفِ الفتنةِ فقط، وأما رؤيتُها للرجل بدونِ خوفِ الفتنةِ فلا بأسَ به.

وقولُه: ﴿ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَ ﴾ . يَشْمَلُ حفظَهن عن النظرِ بحيثُ لا يَنْظُرُ اللَّهِ وَقُولُه: ﴿ وَكُلُلُ حَفظُهن عَنِ الحديثِ فيها يَتَعلَّقُ بالفروجِ ، كها الله و كذلك حفظُهن عنِ الحديثِ فيها يَتَعلَّقُ بالفروجِ ، كها لو كانت المرأةُ تَتَحدَّثُ بها جرَى بينها وبينَ زوجِها، وما أشبه ذلك .

وقولُه ﷺ « ﴿ وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلَيْضَرِينَ عِنْمُوهِنَ عَلَى السّمِوهِ المرادُ بالزينةِ اللباسُ كما قالَ الله تعالى: ﴿ يَبَنِى عَادَمَ خُدُواْ زِينَكُمْ عِندَكُلِ جَبُومِهِنَ ﴾ المرادُ بالزينةِ اللباسُ كما قالَ الله تعالى: ﴿ يَبَنِى عَادَمَ خُدُواْ زِينَكُمْ عِندَكُلِ مَسْجِدٍ ﴾ المؤلّف التي ولم يَرِدْ في القرآنِ الكريمِ الزينةِ بالمرادُ به شيءٌ منفصلٌ عنِ المُزَيَّنِ الحسنِ منه أبدًا، فكلُ ما في القرآنِ من لفظِ الزينةِ فالمرادُ به شيءٌ منفصلٌ عنِ المُزَيَّنِ المُنَا عندنا زينةٌ ومُزَيَّنٌ ، قَالَ اللهُ تعالى: ﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنِيَا ﴾ [الكمّنية: ١٤]. لكن ليس هو الحياة، لكن تُزيَّنُ به الحياةُ، فهو منفصلٌ عنها، وكذلك الآيةُ التي ذكرناها قبلَ قليل وهي قولُه: ﴿ يَبَنِي عَادَمَ خُدُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلُ مَسْجِدٍ ﴾.

إِذًا: فقولُه: ﴿ وَلَا يُبُدِينَ نِينَتَهُنَّ ﴾. المرادُ لباسُهن الذي تَتَزَيَّنُ به المرأةُ؛ ولهذا قَالَ: ﴿ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَا ﴾. يعْنِي: لكن ما ظهر منها؛ أي: من الزينةِ فلا يُمْكِنُ إخفاؤه، وفسَّره بنُ مسعودٍ ﴿ يَسْفُ : بالعباءَةِ والرداءِ '' . الذي تَتَجَلَّلُ به المرأةُ وما أشبَه ذلك؛ لأن هذه الزينة من اللباس، وهي ظاهرةٌ لا بدَّ منها، وكأنه قال: لكن ما ظهر منها فلا حرجَ فيه.

<sup>(</sup>١) رواه ابن جرير في «تفسيره» (١٨/ ١٨) وقال الحافظ في «نصب الراية» (٢٩ ٢٣٩): أخرجه الطبري في «تفسيره» من طرق جيدة عن ابن مسعود.

ورواه الحاكم في «مستدركه» (٢/ ٤٣١) (٣٤٩٩)، وقال: هذا الحديث على شرط مسلم، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣/ ٥٤٦) (١٧٠٠٤)، والطبراني في «الكبير» (٩/ ٢٢٨) (٩١١٥)، وقال الهيثمي في «المجمع» (٧/ ٨٢): رواه الطبراني بأسانيد مطولًا ومختصرًا ورجال أحدهم رجال الصحيح.

وقولُه: ﴿ وَلَيْضَرِبْنَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جُعُوبِهِنَ ﴾ . ولْيَضْرِبْنَ بالخُمُرِ ؛ الخُمُرُ ما تُغَطَّى به الرؤوسُ، وعلى الجيوبِ ؛ أي: على الصدورِ ، وهو محلُ الجيبِ . فتَضْربُ بخارِها على جَيْبِها، بحيثُ يَكُونُ الخارُ واسعًا يَصِلُ إلى الجَيْبِ.

وقد اسْتَنْبَطَ أهلُ العلمِ من هذا ": وجوبُ تغطيةِ الوجهِ؛ لأن الخمارَ لا يَصِلُ إلى الجيبِ غالبًا، إلا إذا غُطِّي الوجهُ، وكلمة «غالبًا» ليست بمعنى دائمًا؛ إذ قد تُبْدِي الوجه، وتُنْزلُ أطرافَ الخمارِ على الجيبِ، فيُؤْخَذُ منه بقياسِ الأوْلى أنه إذا وجَب أن يُضرَبَ الخمارُ على الجيبِ ليَسْتُره، فوجوبُ ضربِه على الوجهِ من بابِ أولى؛ لأن فتنة الناسِ بالوجهِ والنظرِ إليه أشدُّ.

وقولُه: «﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ أَوْ ءَابَآبِهِنَ ﴾». المرادُ بالزينةِ الزينةُ الباطنةُ؛ لأن قولَه: ﴿ إِلَّا مَا ظَهَ رَمِنْهَا ﴾. هذا عامٌّ.

وقِيلَ: أو نسائهن مماثلتِهن في الوصفِ؛ وهو الإيمانُ. لقولِه: في أولِ الآيةِ: ﴿ وَقُلَ لِللَّهِ وَقُلَ لِللَّهِ وَقُل لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فِي الحكمينِ.

فقال بعضُهم": إنه لا يَجُوزُ للمراقِ المؤمنةِ أن تُكْشَفَ للمراقِ الكافرةِ؛ لأنَّ اللهَ قَالَ: ﴿ أَوْ نِسَآبِهِنَّ ﴾.

والصحيحُ ": المعنى الأولُ؛ وهو أن المرادَ به الجنسُ؛ يَعْني: النساءَ اللاتي من

<sup>(</sup>۱) انظر: «مجموع فتاوي شيخ الإسلام» (۲۲/ ۱۱۲، ۱٤٦، ۱٤٧).

<sup>(</sup>۱) انظر: «تفسير الطبري» (۱۸/ ۱۲۱)، و «أحكام القرآن» (٥/ ١٧٤)، والبغـوي (٣/ ٣٣٩)، و «الـدر المنثور» (٦/ ١٨٢)، وابن كثير (٣/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تفسير البغوي» (٣/ ٣٣٩).



جنسِهن، ووجهُ ذلك أن الشهوةَ بالنسبةِ للمرأةِ كافرةً كانت أم مؤمنةً لا تَخْتَلِفُ، فنَظَرُ المرأةِ إلى المرأةِ الكافرةِ أو المسلمةِ سواءٌ.

وقولُه: ﴿ ﴿ أَوْ مَا مَلَكُتُ أَيْمَنُهُنَّ ﴾ . يَعْنِي: الماليك، فالمرأة يَجُوزُ أن تُكْشَفَ لمملوكِها، وهذا هو الوحيدُ الذي يُجُوزُ فيه كشفُ الوجهِ، مع أنه ليس بمَحْرَمِ لها ؛ لأن مملوكَها ليس مَحْرمًا لها فهو لا يَحْرُمُ عليها على التأبيدِ، لكن يَجُوزُ لها أن تكشيف له وجْهَها كها قَالَ العلهاءُ: لمشقَّة التَّحرزِ ؛ لأن مملوكَها دائمًا عندها تَأْمُرُه وتَنْهَاه ويَغْسِلُ ثوبَها، ويَكْنُسُ بيتَها، وما أشبَه ذلك، فمن أجلِ الضررِ اللاحقِ بالتحرزِ منه رفعَ الله عنها الجُناح، وأنه يجُوزُ أن تُبْدِي ما تُبْدِي لمحارمَها فإذا أعْتَقَته، أو خرَج عن مُلْكِها بعتقٍ أو بيعٍ أو هبةٍ أو غيرِ ذلك، ارتَفَعَ الحكمُ.

وقد أخذ بعضُ أهل العلمِ من هذا: أن المرأة إذا كانت في بيتٍ وفيه رجالٌ يَشُقُّ أن تَتَحَرَّزَ منهم، فلها أن تُبْدِي من زينِتها ما تُبْدِيه للمملوكِ.

ولكن في هذا نظرٌ؟ وذلك لأن المملوكَ يَخْتَصُّ بها هي بخلافِ أخي الـزوجِ، وعمِّ الزوجِ وخالِه، وما أشبَه هذا؛ فإنه كالأجنبيِّ بالنسبةِ إليها.

- وقولُه: «﴿ أُو التَّبِعِينَ عَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ ﴾ ». التابعونَ الخدمُ، لكن اشتَرطَ الله فيهم أن لا يكُونَ لهم إربةٌ ؛ أي: حاجةٌ في النكاح بحيثُ يَكُونُ هذا الخادمُ إما صغيرًا لم يَصِل إلى حدِّ النكاحِ، أو أنه ليس له إربةٌ إطلاقًا، ويُوجَدُ بعضُ الرجالِ لا تتَعَلَّقُ نفسُه بالنساءِ أبدًا، فهذا يَجُوزُ لها أن تُبْدِي له من الزينةِ ما تُبْديه لمحارمِها.
- وقولُد: «﴿ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ مَنْ النساءِ شَيءٌ، وإن كانوا أجانب، فيبُناحُ أن تُبْدِي يَهْتَمُّونَ بأمرِ النساء، ولم يَتَبَيَّنْ لهم من النساء شيءٌ، وإن كانوا أجانب، فيباحُ أن تُبْدِي المرأةُ لهم ما تُبْديه لمحارمِها ولا يُقَالُ: من له سبعُ سنواتٍ أو عشرٌ، ولا يُقَالُ: إلى المرأةُ لهم ما تُبْديه لمحارمِها ولا يُقَالُ: من له سبعُ سنواتٍ أو عشرٌ، ولا يُقالُ: إلى المبلوغ؛ لأنَّ الله اشترط وقالَ: ﴿ اللَّذِينَ لَرْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِسَاءِ ﴾. فإن كان طفلًا قد ظهر على عوراتِ النساء، وعَرف ما يتَعلَّق به لكونه زكيًّا، أو غير ذلك فلا يَجُوزُ أن تَظهرَ له.

فالحاصلُ: أن هذا يَخْتَلِفُ باختلافِ الأطفالِ.

فإذا قال قائلٌ: هل الخادم الموجود الآن يقاس على المملوك؟

الجواب أن يُقال: إنه من التابعين، فإن لم يكن له إربة فلا بأس، وإلا فلا يجوز أن يظهرن عليه.

هذا الحديثُ الذي ساقه المؤلفُ. وجهُ مناسبتِه للآيةِ أن فاطمةَ كانت تَغْسلُ أباها، وتُبَاشِرُ وجهَه، ولكن هذه مناسبةٌ بعيدةٌ.

### قَالَ ابنُ حجرِ في «الفتح» (٩/ ٣٤٣ - ٣٤٤):

ن قولُه: «ما بقي للناس أحدٌ أعلمُ به منِّي». ظاهرُه أنه نفَى أن يَكونَ بقِي أحدٌ أعلمُ منه، فلا يَنْفِي أن يَكُونَ بقِي مثلُه، ولكن كثرُ استعالُ هذا التركيبِ في نفي المشلِ أيضًا، وقد تقدَّم الكلامُ على شرحِ الحديثِ في بابِ غزوةِ أُحُدٍ.

والغرضُ منه هنا، كونُ فاطمةً عليها السلامُ بَاشَرت في ذلك أبيها عَلَيْ فيُطَابِقُ الآية، وهي جوازُ إبداء المرأة زينتها الأبيها، وسائرِ من ذكِر في الآية. وقد اسْتَشْكَل مُغْلَطاي الاحتجاجَ بقصة فاطمة هذه؛ لأنها صدرت قبلَ الحجابِ.

وأُجِيبَ بأن التمسُّكَ منها بالاستصحابِ، ونزولُ الآيةِ كان متراخيًا عن ذلك، وقد وقَع مطابقًا.

فإن قيلَ: لمَ يُذْكَرُ في الآيةِ العمُّ والخالُ.

فالجوابُ: أنه اسْتَغْنَى عن ذكرِهما بالإشارة إليهما؛ لأن العمَّ مُنَزَّلُ منزلة الأبِ، والخالَ منزلة والنَّعْبِيُّ. وكرِها لذلك والخالَ منزلة الأمِّ، وقِيلَ: لأنها يُنْعِتانِها لولديهما. قاله عِكْرِمَةُ والشَّعْبِيُّ. وكرِها لذلك أن تَضَعَ المرأةُ خارَها عند عمِّها وخالِها، أخرَجه ابنُ أبي شَيْبَةَ عنهما وخالفهما الجمهور.اهـ

ثم قال البخاريُّ كَالْشَاهَاكُ:

١٢٤ - باب ﴿ وَالَّذِينَ لَمْ يَبِلُغُوا ٱلْحُكُمُ مِنكُمْ ﴾ [النَّوْلَة ٥١].

٥٢٤٩ - حَدَّثنا أَحَدُ بنُ محمدٍ، أخبرَنا عبدُ الله، أخبَرنا سفيانُ، عن عبدِ الرحنِ بنِ عابسٍ، قَالَ: سمِعتَ بن عباسٍ وَ سأله رجلٌ: شهِدتَ مع رسولِ الله وَ العيدَ المحمّى أو فطرًا؟ قال: نعم، ولولاً مكاني منه ما شهِدتُه؛ يَعْني: من صغرِه قال: خرَج رسولُ الله وَ فطرًا؟ قال: نعم، ولولاً مكاني منه ما شهِدتُه؛ يَعْني: من صغرِه قال: خرَج رسولُ الله وَ فطرًا؟ في محطّب، ولم يَذْكُرُ أذانًا ولا إقامةً، ثم أتى فوعظهن، وذكّرهن، وأقرهن بالصدقةِ فرأيتُهن يَهْوينَ إلى آذانِهِنَّ وحلوقِهن يَدْفَعْنَ إلى بلالٍ، ثم ارتَفع هو وبلالٌ إلى بيتِه (١).

الشاهدُ في هذا الحديثِ قولُه: «ولولا مكَاني منه ما شهدته»؛ يَعْنِي: من الصغرِ. وهذا يَدُنُّ على أنه كان يَدْخُلُ مع النبيِّ عَلَيْ الصَّلَامَ اللهُ اللهِ وله معه مكانةٌ.

وقولُه: ﴿ وَاللَّهِ مَا لَمْ مَا لَعُوا الْحُلْمُ مِنكُو ﴾ هو جزء آيةٍ من قولِه تعالى: ﴿ يَمَا أَيُّهَا اللَّهُ مِنكُو اللَّهُ مِنكُو اللَّهِ مَا مَوْلِهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّاللَّهُ مَا الللللَّهُ مَا اللللَّهُ مَا اللللللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا

الأولى: من قبل صلاةِ الفجرِ؛ لأن الإنسانَ في هذه الحال يَكُونُ عليه ثـوبُ النـومِ، ولا يُحِبُّ أحدًا أن يَدْخُلَ عليه.

والثانية: حين تَضَعُونَ ثيابَكم من الظهيرة، والظهيرة هي شدة الحرِّفي وسطِ النهارِ. والثالثة: بعدِ صلاةِ العشاءِ أيضًا؛ لأن الإنسانَ يَخْلَعُ ثيابَه، ويَلْبَسُ ثيابَ النومِ. ففي هذه الثلاثِ العوراتِ، لا بدَّ أن يَسْتَأْذِنَ الذين لم يَبْلُغُوا الحُلُمَ، والذين مَلكت أيانُكم. هل هذه الأوقاتُ خاصةٌ بالصغارِ فقط، أم تَشْمَلُ الصغارَ والكبارَ من الأبناءِ؟ هل هذه الأوقاتُ خاصةٌ بالصغارِ فقط، أم تَشْمَلُ الصغارَ والكبارَ من الأبناءِ؟ وقولُه: «﴿وَالدِّينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحَارُ من بابِ أَوْلَى، إلا الزوجة.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢/ ٣٠٣) (٨٨٤) (٤) بتهامه دون قوله: ولولا مكاني منه ما شهدته؛ يعني: من صغره.

ثم قال البخاريُّ عَلَالْمُ اللهُ الله

١٢٥ - بابُ قُولِ الرجلِ لصاحبِه: هل أعْرَسْتُمُ الليلةَ؟ وطَعْنِ الرَّجُلِ ابتتَه في الخاصرةِ عند العتابِ.

• ٥٢٥٠ حدَّثنا عبدُ الله بنُ يوشفَ، أخبَرنا مالكٌ عن عبدِ الرحمنِ بنِ القاسمِ، عن أبيه، عن عائشةَ قالت: عاتبني أبو بكرٍ وجعَل يَطْعَنْنِي بيدِه في خاصرتِي، فلا يَمْنَعُني من التحركِ إلا مكانُ رسولِ الله ﷺ ورأسُه على فَخِذي ١٠٠٠.

الفقرةُ الأخيرةُ من الترجمةِ ظاهرة الدلالة لكن الأولى.

قَالَ الحافظُ في «الفتح» (٩/ ٣٤٤):

وَ قُولُه: «بابُ طعنِ الرجلِ ابنتَه في الخاصرةِ عند العتابِ». زاد ابنُ بطّالٍ في شرحِه هنا، وقولُ الرجلِ لصاحبِه: هل أغرَسْتُم الليلة؟ قَالَ ابنُ المنيرِ: ذكر فيه حديث عائشة في قصة أبي بكرٍ معها، وهو مطابقٌ للركنِ الأولِ من الترجمةِ، قال: ويُسْتَفَادُ الركنُ الثاني منها من جهةِ أن الجامع بينها أن كلا الأمرينِ مستثنى في بعضِ الحالاتِ، فإمساكُ الرجلِ خاصرة ابنتِه ممنوعٌ في غيرِ حالةِ التأديب، وسؤالُ الرجلِ عمّا جرّى له مع أهلِه ممنوعٌ في غيرِ حالةِ التسليةِ، أو البشارةِ.

قُلْتُ: وجَدتُ هذه الزيادةَ في نسخةِ الصعانيِّ مقدمةٌ ولفظُه بابُ: قولِ الرجلِ...إلخ، وبعده وطعنُ الرجلِ...إلخ، والذي يَظْهُرُ لي أن المصنفَ أَخْلَى بياضًا ليَكْتُبَ فيه الحديثَ الذي أشار إليه، وهو «هل أعْرَسْتُم؟»، أو شيئًا مها يَدُلُّ عليه، وقد وقع ذلك في قصةِ أبي طَلْحةَ وأم سُليم عند موتِ ولديهها، وكتمِها ذلك عنه حتى تعشَّى وبات معها، فَأَخْبَرَ بذلك أبو طُلحةَ النبيَّ فقال: «أعْرَسْتُم الليلة؟»، قال: نعم.وسيأتي بهذا اللفظِ في أوائل كتابِ العقيقةِ.اهـ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱/ ۲۷۹) (۳۲۷) (۱۰۸).



إذًا: الظاهرُ ما قاله ابنُ حجرٍ تَخَلَلْهُ أن المؤلفَ أرادَ أن يَكْتُبَ الحديثَ للجزءِ الأولِ من الترجمةِ ولكن لم يَفْعَلْ.

قولُه فيها سبَق من الحديثِ: «فاطمةُ عليها السلامُ». الصوابُ أن يَقُولَ: هُفُا، ولعلَّ هذا من تصرفِ بعضِ النساخ، والله أعلم.







## ثُمُّ قَالَ البُّخَارِيُّ كَعَلَيْتُهُ:

# بِنْ الْنَالِجُ الْحَيْلِ

## كِتَابُ الطَّالُاق

١ - باب قَوْل اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهُ النَّيْ إِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُ نَ لِعِدَّ بِ نَ وَأَحْصُواْ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيْ يُكُ إِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُ نَ لِعِدَّ بِ نَ وَأَصُواْ اللهِ المَالمُولِ

٥٢٥١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَهُ أَنَّهُ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَنَّهُ وَهِي حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَلِكُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكُهَا حَتَّى رَسُولُ اللهِ عَنْ أَلْكُنَ الْعَلَى اللهِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكُهَا حَتَّى تَطُهُرَ، ثُمَّ اللهُ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ تَطُهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ اللهِ اللهِ عَنْ أَلَى اللهُ أَنْ يُمَسَّ، فَتِلْكَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهُ أَنْ يُمَسَّ النِّسَاءُ ».

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَلَلْتُهُ:

٢- باب إِذًا طُلِّقَتْ الْحَائِضُ تَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّلاَقِ.

٢٥٧٥ - حَدَّثَنَا شُلَيْهَانُ بْنُ حَرْب، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنسِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ الْمُرَأَتَةُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ عَلَى فَقَالَ: «لِيُرَاجِعْهَا». قُلْتُ: تُحْتَسَبُ؟ قَالَ: فَمَهْ.

وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عُمَىرَ قَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا». قُلْتُ: تُحْتَسَبُ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ.

٥٢٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبُوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ.

٣- باب مَنْ طَلَّقَ، وَهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بالطَّلاقِ؟

١٥٢٥ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الْولِيدُ، حَدَّثَنَا الأُوْزَاعِيُّ، قَالَ: سَالُتُ الزُّهْرِيُّ أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عُلْ أَنَّ الْبَدَ الْجَوْنِ لَيَّ أَذْ خِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ: أَعُوذُ باللهِ مِنْكَ. فَقَالَ لَهَا: "لَقَدُ عُـذْتِ بِعَظِيم، الْحَقِي بِأَهْلِكِ».

ُ قُالَ أَبُو عَبْدَ اللهِ: رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيعٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ...

٥٧٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَسِيلٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ وَفِي قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَى حَتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى حَايْطٍ يُقَالُ لَهُ الشَّوْطُ، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى حَايْطِيُنِ فَجَلَسْنَا بَيْنَهُمَ، فَقَالَ النَّبِي عَلَى: "اجْلِسُوا هَا هُنَا". وَدَخَلَ وَقَدْ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى حَايْطِيْنِ فَجَلَسْنَا بَيْنَهُمَ، فَقَالَ النَّبِي عَلَى: "اجْلِسُوا هَا هُنَا". وَدَخَلَ وَقَدْ أُتِي بِالْجَوْنِيَّةِ، فَأُنْزِلَتْ فِي بَيْتٍ فِي نَخْلِ فِي بَيْتِ أُمَيْمَةً بِنْتِ النَّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَ، وَمَعَهَا وَيَ بِالْجَوْنِيَّةِ، فَأُنْزِلَتْ فِي بَيْتٍ فِي بَيْتِ أُمَيْمَةً بِنْتِ النَّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَ، وَمَعَهَا دَايَّتُ عَلَيْهَا النَّبِي عَلَى النَّهِ قَالَ: "هَبِي نَفْسَكِ لِي ". قَالَتْ: وَهَلْ تَهَبُ وَلَيْنَا فَقَالَ: "هَبِي نَفْسَكِ لِي ". قَالَتْ: وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ؟ قَالَ: فَأَهُوى بِيَدِهِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ، فَقَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَانَ : "يَا أَبُوا أُسَيْدٍ اكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ، مِنْكَانَ : "قَدْ عُذْتِ بِمِعَادِ". ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: "يَا أَبَا أُسَيْدِ اكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ، مِنْكَانَ : "قَدْ عُذْتِ بِمَعَادِ". ثُمَّا خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: "يَا أَبَا أُسَيْدِ اكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ،

وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا".

[الحديث ٥٢٥٥ - طرفه في: ٥٢٥٧].

٥٢٥٦ - وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّيْسَابُورِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي أُسِّيْدٍ قَالاً: تَزُوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ أُمَيْمَةَ بِنْتَ شَرَاحِيلَ، فَلَمَّ أَبُا أُسَيْدٍ أَنْ يُجَهِّزَهَا وَيَكْسُوهَا أَدْخِلَتْ عَلَيْهِ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا فَكَأْنَهَا كَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأُمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُجَهِّزَهَا وَيَكْسُوهَا ثُوْبَيْن رَازِقِيَيْن.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَمْزَةَ، عَنْ أَبِيدٍ، وَعَنْ عَبَّاسٍ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا.

[الحديث ٥٢٥٦ - طرفه في: ٥٦٣٧].

٥٢٥٨ – حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي غَلَابٍ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ، إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَـهُ، فَامَرَهُ عُمَرَ النَّبِيَ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَـهُ، فَامَرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطلِّقَهَا. قُلْتُ: فَهَلْ عَدَّ ذَلِكَ طَلاَقًا؟ قَالَ: أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَأَرَاد أَنْ يُطلَّقَهَا فَلْيُطلِّقُهَا. قُلْتُ: فَهَلْ عَدَّ ذَلِكَ طَلاَقًا؟ قَالَ: أَرْ يُعَلِّقُونَا عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ".

\* 微 微 \*

<sup>(</sup>۱) لم يتيسر لنا العثور على الشريطِ الأوَّلِ من «كتاب الطلاق»، ولذا فقد قمنا بإدراجِ الأحاديث ذات الأرقام التالية (٥٢٥٨، ٥٢٥٧، ٥٢٥١، ٥٢٥٥، ٥٢٥٨) دون شَـرْحٍ، وأمَّا الأرقام التالية (٥٢٥٨، ٥٢٥١، ٥٢٥٨، ٥٢٥٨). الشريط الثاني فقد بدأه الشيخُ يَحَلَقتُهُ بشرحِ الحديثِ رقم (٥٢٥٩).



ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَلَقَهُ:

لَا بَابُ مَنْ جَوَّزَ الطَّلاَقَ الثَّلاَثِ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّ مَانِ فَإِمْسَاكُ اللهِ مَعْالَى: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّ مَانِ فَإِمْسَاكُ اللهِ مَعْالِي: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّ مَانِ فَإِمْسَاكُ اللهِ مَعْرُونِ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنٍ ﴾ [الثَّقَرَب الثَّقَ الْهُ أَرَى أَنْ تَرِثُ مَنْ الزُّبَيْرِ فِي مَرِيضٍ طَلَّقَ: لاَ أَرَى أَنْ تَرِثُ مَنْ مَنْ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةً: تَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتُ الْعِدَّةُ؟ قَالَ: نَعَمْ. مَنْ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةً: تَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتُ الْعِدَّةُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ الْآخَرُ فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ؟

٥٢٥٩ حَدَّثَنَا عَبُدُ الله بُنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْسِ شِهَابِ أَنَّ سَهْلَ بُنَ فَقَالَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُويْمِرًا الْعَجْلاَنِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِم بْنِ عَدِيًّ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ، أَرَأَيْتَ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا أَيْقَتُلُهُ فَتَقَنَّلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ سَلْ لَهُ: يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَنْ . فَسَالَ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَنْ . فَسَالَ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَنْ . فَكَرٍه رَسُولُ اللهِ عَنْ مَكُومٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ . فَلَمَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مَكُومٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولُ الله عَنْ ؟ فَقَالَ رَجُعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَ عُويْمِرٌ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ ، مَاذًا قَالَ لَكَ رَسُولُ الله عَنْ ؟ فَقَالَ رَجُعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَ عُويْمِرٌ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ ، مَاذًا قَالَ لَكَ رَسُولُ الله عَنْ ؟ فَقَالَ عَويْمِرٌ : عَلَيْهَا لَكَ وَسُطَ النَّاسِ عَنْدَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْمَسَالُةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا . قَالَ عُويْمِرٌ وَعَلَى عَاصِمٌ . لَمْ تَأْتِنِي بِخَبْر ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْمَعَ الْمَالُهُ عَنْهَا . فَالْمَ عُولُهُ اللهِ عَنْ الْمَعَ الْمَالُهُ اللهِ عَنْ وَسُطَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَا أَنْ عَلَى مَعْ الْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَكَ ، فَاذْهَبُ فَتَقْتُلُونَهُ ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ وَقِي صَاحِبَكَ ، فَاذْهَبُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهُ إِلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الله

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنَيْن.

المتلاعنانِ. يَعْنِي: الرجلَ والمرأةَ يتلاعنان، واللعانُ من جانبٍ واحدٍ لكن ذلك من بابِ التغليبِ.

وكيفيةُ ذلكُ أن رجلًا -والعياذُ بالله- يَقْذِفُ امرأتَه بالزنا فيقالُ للرجل: إما أن

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱٤٩٢).

تُقِيمَ البينة، أو تُقِرَّ المرأة، أو تلاعن.

والبينةُ هي أن يأتي بأربعةِ شهداء يَشْهَدُونَ بأنهم رأوا ذكَرَه في فرجِها، ولا يكفي أن يقولوا: رأيناه فوقَها، أو رأينا أمرًا عظيمًا مُدْهِشًا بل لابدَّ أن يقولوا: رأينا ذكرَه في فرجِها، فإن لم يُقِمْ بينةً، وأقرت أُقِيم عليها الحدُّ بإقرارِها.

فإن لم تُقِرَّ قلنا: لاعِنْ. فإن أبَى حُدَّ للقذفِ، بأن يُجْلَدَ ثمانين جلدةً.

وفي هذا: دليلٌ على ثبوتِ العذابِ عليها بشهادتِه، ولا عذابَ هنا إلا حدُّ الزنا.

فإذا لاعنتْ هي فإنها تقولُ: أشهدُ بالله لقد كذَب عليَّ فيها رماني به من الزنا، وتقولُ في الخامسة: ﴿أَنَّ عَضَبَ اللهِ عَلَيْهَ إِن كَانَ مِنَ الشَّهِ عَلَيْهَ إِن كَانَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴿ النَّبْدُ اللَّهُ العَضِ العَضِ اللَّهُ مَن اللَّعنِ؛ لأننا لو تأملُنا لوجدنا الأقربَ إلى الصوابِ الزوجَ؛ لأنه يَبعُدُ أن الإنسانَ يُدَنِّسُ فراشَهُ جذا الدَّنسِ إلا وهو صادقٌ.

وإذا تم اللعانُ بينهما فحينئذٍ يُفَرَّقُ بينهما تفريقًا مُؤبَّدًا، وتَبِينُ منه، ولا تحلُّ له أبدًا، لا بعدَ زوج، ولا قبلَ زوج.

وعويمًرٌ ﴿ لَيْكُ لَمَا لَاعُن زوجتَه طلقها ثلاثًا وقال: كذبتُ عليها إن أمسكتُها. وطلقها ثلاثًا، ففرَّق النبيُّ ﷺ بينَهما فكانتْ سُنةَ المتلاعنيُّن.

وهذا يدلُّ على أن البخاريَّ كَمِّلَتُهُ أراد بقولِه: من أجازَ الثلاثَ. الإجازةَ التكليفيةَ والإجازةَ الوضعيةَ قال: إن الطلاقَ الثلاثَ يجوزُ، وليس حرامًا؛ لأن عويمرًا طلق ثلاثًا عند النبيِّ عَلَيْهُ وأقرَّه، ولأنه حصلت البينونةُ بينها.

ولكن نقولُ: في الاستدلالِ جذا الحديثِ نظرٌ في المسألتين:



أما الأولى: فإن الرجل طلق طلاقًا ثلاثًا لتأكيدِ التفريقِ؛ لأنه إن لم يطلقْ فُرِّق بينها، فطلاقُه عديمُ التأثيرِ من حيثُ الفراقُ، لكنَّه مؤكِّدٌ للفراقِ، فإقرارُ رسولِ الله له؛ لأنه لا يترتبُ عليه حكمٌ، ولهذا روَى أبو داود تَحَلَّلهُ بسندِ جيدِ أو صحيح: أن رجلًا طلق زوجتَه ثلاثًا، فقام رسولُ الله عَلَيْ غضبانَ، وقال: «أَيُلْعَبُ بكتابِ الله وأنا بين أظهرِكم». حتى قال رجلٌ: ألا أَقْتُلُه يا رسولَ الله؟ لها رأى من غضبِ النبيِّ عَلَيْ ".

وأما تنفيذُ الثلاثِ ففيه نظرٌ -أيضًا- ووجهه أن البينونة حاصلةٌ باللعانِ، لا بالطلاقِ الثلاثِ، فها الطلاقُ الثلاثُ إلا مُؤكِّدٌ لا مُؤتَّرٌ، وبناءً على ذلك يكونُ استدلالُ البخاريِّ رَحَدِلَتْهُ بهذا الحديثِ فيه نظرٌ.

والصوابُ: أن الطلاقَ الثلاثَ محرمٌ، وفاعلُه آثِمٌ، ولكنْ لا يقعُ إلا واحدةً فقط.

### ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ تَعَلَّمْهُ:

٢٦٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنْ ابْسِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عِيْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاَقِي، وَإِنِّي نَكَحْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عِيْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاَقِي، وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ الْقُرْظِيِّ، وَإِنَّا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عِيْ : «لَعَلَّكِ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ الْقُرْظِيِّ، وَإِنَّا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عِيْ : «لَعَلَّكِ تُرْمِي إِلَى رِفَاعَةَ، لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ » "أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ "

البخاريُّ رَحَلَاتُهُ أيضًا استدل بهذا الحديث وليس فيه دليلٌ، فقد استدل بقولِه: فبَتَّ طلاقي. لكن يقال: هل يلزمُ من ذلك أنه بَتَّه بكلمةٍ واحدةٍ؟

الجوابُ: لا، فقد يُبُتُّه؛ لأنه آخِرُ الثلاثِ طَلَقاتٍ، فيكونُ قد طلق مرةً، ثم مرةً؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي (٣٤٠١)، ولم نقف عليه في «سنن أبي داود» -بعـد البحـث-، ولعـلَّ الـشيخ يَخْلَلْهُ يقصد «النسائي»، وأن ما وقع بالأشرطةِ سبق لسان.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٤٣٣).

يعني: طلَّق وراجَع، ثم طلَّق وراجَع، ثم طلَّق الثالثةَ. فيقالُ: بتَّ طلاقَه.

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن بعضَ النساءِ لا يستحيى؛ لأنها قالتْ إن عبدَ الرحمنِ ابنَ الزَّبِيرِ معه مثلُ هدبةِ الثوبِ. وفي بعضِ الرواياتِ إنها قالتْ بثوبِها هكذا؛ أي: إنه ليِّنٌ، ولم تستح عندَ النبيِّ عَلَيْهُ.

وقد يُقالُ: إن هذا من بابِ ﴿ وَأَنَّهُ لَا يَسْتَخِي مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ [الأَخْتَاكِيَّا ٢٠].

وقد يقالُ: كان يُمْكِنُ أن تُكَنِّي عن ذلك فتقولُ مثلًا: لا يَقْدِرُ على الوطءِ وما أشبَهَ هذا، لكن لقوةِ ما في نفسِها من الدافعِ والرغبةِ للزوجِ الأولِ قالتْ مثلَ هذا الكلام.

وفيه: دليلٌ على أن المرأة المطلقة ثلاثًا لا يكفي عقدُ النكاحِ عليها من الزوجِ الثاني بل لابدً من الجاع.

وفيه أيضًا: أنه لابد أمن جماع بانتشار؛ لقوله: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ويذوق عسيلتك ويذوق عسيلتك». ولأنها قالت: مثل الهدبة. فلابد أن يكون جماع بانتشار، أما لو جامع بدون انتشار -وهو بعيد لكن ربها هي بنفسها تحاول أو تعالج أن تُدْخِلَ ذكره في فرجها لتحل للأول فإن ذلك لا يحلُّها.

وهل يُشْتَرَطُ مع ذلك الإنزالُ؟

قال بعضُ العلماء: إنه يُشْتَرَطُ؛ لأن به تمامُ ذوقِ العسيلةِ.

والصحيحُ: أنه لا يُشْتَرَطُ، وأنه يكفي الجماعُ؛ لأنه يوجبُ الغُسلَ فثبَت الحكمُ به.

### ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْلَشه:

٥٢٦١ - حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْبَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَني الْقَاسِمُ ابْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَ أَتَهُ ثَلاَقًا، فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: أَتَحِلُّ لِلْأُوَّلِ؟ قَالَ: «لاَ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ» ".

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق.



هذا الحديثُ هو نفس الحديثُ الأول، ولكنْ ليس فيه أنه طلقها ثلاثًا بكلمةً واحدةٍ، والمؤلفُ ساق الثاني مع اختصارِه؛ لأنه صرَّح فيه بقولِه: طلق امرأتَه ثلاثًا. والأولُ فيه: طلقني فبتَّ طلاقي. ولكنْ كلا اللفظين ليس فيهما ما يرمي إليه المؤلفُ من جوازِ طلاقِ الثلاثِ؛ لأنه يَحتملُ أن تكونَ آخرَ ثلاثِ تطليقاتٍ.

#### \* 養養 \*

### ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَالِللهُ:

باب مَنْ خَيْرَ أَزْوَاجَه، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿قُل لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْكَ ٱلْحَيَوْةَ اللهِ لَعَالَى: ﴿قُل لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْكَ ٱلْحَيَوْةَ اللهِ عَالَى اللهِ ال

٥٢٦٧ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَلْ قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاخْتَرْنَا اللهَ وَرَسُولَهُ، فَلَمْ يَعُدُّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا ﴿ أَ

[الحديث ٥٢٦٢ - طرفه في: ٥٢٦٣].

٥٢٦٣ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْهَاعِيلَ، حَـدَّثَنَا عَـامِرٌ، عَـنْ مَـسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ الْخِيَرَةِ، فَقَالَتْ: خَيَّرَنَا النَّبِيُّ ﷺ، أَفَكَانَ طَلاَقًا؟ قَالَ مَسْرُوقٌ: لاَ أَبالِي أَخَيَّرْتُهَا وَاحِدَةً أَوْ مِاثَةً بَعْدَ أَنْ تَخْتَارِنِي ".

المرادُ من هذا الباب هو إذا خيَّر الإنسانُ امرأتَه وقال: أنتِ بالخيارِ فإنها لا تطلقُ حتى تختارَ فتقولُ مثلًا: اخترتُ نفسي، أو لا أختارُك، أو ما أشبهَ ذلك، فهل يكونُ ذلك طلاقًا ثلاثًا، أو واحدةً؟

هذا فيه اختلافٌ بين الفقهاءِ، فنقولُ أولًا: الطلاقُ الثلاثُ لو صَرَّح به فهو واحدٌ على القولِ الراجحِ، لكنْ على القولِ بأنه يكونُ ثلاثًا نقولُ: على حسَب اختيارِها، إلا إذا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٧٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٧٧).

دلَّ الدليلُ على أنه لا يريدُ الثلاثَ فإنه يكونُ واحدةً فقط، فلو قال لها: أنت بالخيارِ فلا تقولُ: اخترتُ أن أطلقَ نفسي ثلاثًا إذ ليس لها إلا واحدةٌ فقط.

#### ※ 學 等 ※

ثُمُّ قَالَ البُخَارِيُّ يَعَلَمُهُ؛ ٦- باب إِذَا قَالَ: فَارَقْتُكِ أَوْ سَرَّحْتُكِ أَوْ الْخَلِيَّةُ أَوْ الْبَرِيَّةُ أَوْ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلاَقُ فَهُو عَلَى نِيَّتِهِ.

وَقَوْلُ اللهِ عَجَلَىٰ: ﴿ وَسَرِحُوهُنَ سَرَاحًا جَمِيلَا ﴿ الْاَجْزَانَا: ١٤٩]. وَقَالَ: ﴿ وَأَسَرِمَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَتُ عَائِشَةُ: قَدْ عَلِمَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ أَنَّ أَبُوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِمَعْرُونٍ ﴾ [الظّلاف:٢]. وقَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ عَلِمَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ أَنَّ أَبُوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ.

هذا البابُ يُعْرَفُ عنْدَ الفقهاءِ بكنايةِ الطلاقِ، وهو طلاقٌ بنيتِه، فإن لم ينوِ طلاقًا فليس بطلاقٍ، يقولُ الناظمُ:

وكُلُّ لفْظٍ لِطَلاقٍ احْتَمَلْ فَهْوَ كِنايةٌ بِنِيَّةٍ حَصَلْ

فإذا كان اللفظُ يَحْتَمِلُ الطلاقَ فهو كنايةٌ وليس بصريحٍ، فإن نوَى الطلاقَ فه و طلاقٌ، وإن لم ينوِه فليس بطلاقٍ.

وظاهرُ كلامِ البخاريِّ تَعْلَقْهُ أنه لا فرقَ بين أن يكونَ هناك قرينةٌ تَدُلَّ على إرادةِ الطلاقِ، أو لا يكونَ؛ لعمومِ قولِ النبيِّ عَلَيْهِ: «إنها الأعهالُ بالنياتِ وإنها لكلِ امرئٍ ما نوى» . والمشهورُ من مذهبِ الحنابلةِ أنه إذا وُجِدَتْ قرينةٌ تَدلُّ على إرادةِ الطلاقِ فهو طلاقٌ، وإن لم ينوِه، والقرينةُ مثلُ حالِ خصومةٍ، أو حالِ مغاضبةٍ، أو جوابِ سؤالِ، فهذه من أمثلةِ القرينةِ.

فحالُ الخصومةِ مثلُ أن يتخاصمَ معها فيقولُ لها: أنتِ بالنسبةِ لي كالشيطانِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱)، ومسلم (۱۹۰۷).



اذهبي الأهلك. نقولُ: هذا طلاقٌ، مع أن قولَه: أنتِ لي كالشيطانِ ليس بدعاءٍ بل هذا من بابِ المبالغةِ في إبعادِها وطردِها؛ يعني: كما أنني أتبرأُ من الشيطانِ أتبرأُ منكِ. فهذه القرينةُ تَدلُّ على أنه طلاقٌ.

كذلك لو سألتْ هي وقالتْ: طلِّقْنِي.

فقال لها: اذهبي إلى أهلِك. فإنه يكونُ طلاقًا؛ لأنه عندنا قرينةٌ تدلُّ على أنه أراده حيثُ سألتُه الطلاقَ.

ولكنَّ الذي يَظْهَرُ لي هو القولُ الثاني والذي اختاره البخاريُّ وهو أن المرجعَ في ذلك إلى النيةِ، فإن نوى الطلاقَ فهو طلاقٌ، وإن لم ينوِ الطلاقَ فليس بطلاقٍ؛ لأن الأصلَ بقاءُ عصمةِ الزواجِ، يقولُ: أنا ما قصدتُ جهذا الكلامِ الطلاقَ أبدًا. فكيف نُلْزِمُه بالطلاقِ.

فالصوابُ: أنه يُرْجَعُ إلى نيةِ المطلِّقِ فيها إذا طلَّق بالكنايةِ.

بقِي اللفظُ الصريحُ هل تُطَلَّقُ به مطلقًا؟

المذهبُ أنها تطلقُ مطلقًا في الصريحِ، والصريحُ في الواقعِ يَنْقَسِمُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ. فتارةً يريدُ اللفظَ والمعنى.

وتارةً يريدُ اللفظَ ولا يريدُ المعنى. فيقولُ: تلفظتُ بهذا وأنا ما قصدتُ شيئًا.

وتارةً يريدُ باللفظِ غيرَ المعنى؛ يعني: يريد بقولِه: أنتِ طالقٌ؛ أي: غيـرُ مربوطةٍ؛ يعني: طالقًا من وَثاقٍ، أو طليقةً، أو ما أشبهَ ذلك.

فإذا أراد اللفظَ والمعنى فإنه يقعُ الطلاقُ ولا إشكالَ في ذلك.

وإذا أراد اللفظ دون المعنى وقال: هذه كلمةٌ خرجت منّي وأنا ما قصدتُ فيها شيئًا أبدًا. فالمشهورُ أنها تُطَلَّقُ أخذًا باللفظِ.

وإذا أراد غيرَ الطلاقِ فهذا يُبيَّنُ ولا يُقْبَلُ حُكَمًا؛ أي: إننا نقولُ له: فيها بينكِ وبين الله أنتَ ونيتُك، لكن لو أن الزوجةَ طالبتك حاكمتْك فإنه لا يُقْبَلَ حُكْمًا؛ لأن الحاكمَ ليس له إلا الظاهرُ، لأنك الآن أقررتَ بأنك طلقتَ وكونُك تقولُ: أنا ما أردتُ إلا أنها طالقٌ من وَثاقِ، أو طالقٌ من زوجِها الأولِ، أو ما أشبهَ ذلك فإننا لا نأخذُ به.

لكنْ على كل حالٍ كلمةُ: سرحتُكِ، أو أنتِ مُسَرَّحةٌ. تدلُّ على الطلاقِ لكنْ ليستْ صريحة فتكونُ من الكناياتِ؛ لأنه يَحتملُ أن يكونَ قولُه: أنتِ مسرحةٌ. أي: مسرحة الشعرِ، أو تسرحُ بالبُرِّ أو ما أشبة ذلك، ففيه احتمالُ، فلا يكونُ هذا صريحًا فَيُرْجَعُ فيه إلى النية.

ن ثم قَالَ: «وقال تعالى: ﴿أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونِ ﴾». نقولُ في ﴿فَارِقُوهُنَّ ﴾ كم قلنا في ﴿وَسَرِّحُوهُنَّ ﴾ لأنه ليس المرادُ بالمفارقةِ الطلاقَ، والدليلُ قولُه تعالى: ﴿بَلَغْنَ أَجَاهُنَّ فَأَسَيكُوهُنَّ بِمَعْرُونٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونٍ ﴾ [الظلاق: ١] يعني أديموا الفراق، أما الطلاقُ فقد حصل من قبلُ.

ونزيدُ الأمرَ إيضاحًا فنقولُ: هذا البابُ الذي أشار إليه المؤلفُ وَعَلَقْهُ الْخَلِيَّةُ أُو الْبَرِيَّةُ يُعَبِّرُ عنه بكنايةِ الطلاقِ، فهم يقسمون ألفاظَ الطلاقِ إلى قسمين: صريح، وكناية، فالصريحُ ما لا يحتملُ غيرَ الطلاقِ، مثلُ: لفظِ الطلاقِ وما تطرق منه مثلُ: أنتِ طالقٌ، أنتِ مطلقةٌ، طلقتُك، أنتِ تطلقين، وما أشبة ذلك فهذا هو الصريحُ؛ لأنه كما قالوا: لا يَحْتَمِلُ غيرَ الطلاقِ.

والحقيقة أن قولَهم: لا يحتملُ غيرَ الطلاقِ. فيه شيءٌ من النظرِ؛ لأنه يحتملُ غيرَ الطلاقِ إذ يحتملُ الذي قيدتُك به الطلاقِ إذ يحتملُ أنتِ طالقٌ من وَثاق، أو طلقتُك. يعني: من الحبلِ الذي قيدتُك به لكن لها كان المتبادرُ منه هو فراقَ الزوجةِ صحَّ أن نقول: إنه صريحٌ.

والصريحُ اختلف العلماءُ هل يحتاجُ إلى نيةٍ، أو يقعُ به الطلاقُ إلا أن ينويَ غيرَه؛ وذلك لأنه إذا قال: أنتِ طالقٌ. فإما أن ينويَ الطلاقَ، أو ينويَ غيرَه، أو لا ينوي شيئًا فهذه ثلاثةُ أقسام:

القسمُ الأولَ: أن ينوي الطلاقَ بقولِه: أنتِ طالقٌ. فلا شكَّ في وقوعِه.

القسم الثاني: أن ينوي غيرَه فقال: أنا نويتُ بقولي: أنتِ طالقٌ؛ أي: طالقٌ من وَثاقٍ أو طالقٌ من زوج سابقٍ، أو طالقٌ منّي في النكاحِ الأولِ، أو ما أشبَه ذلك. فهو على نيتِه فيما بينه وبين الله، أما فيما بينه وبين زوجتِه فهل تأخذُ بنيتِه أو تحاكمُه؟

نقول: إن غلَب على ظنّها صِدْقُه فيها ادعاه وجَب عليها أن تأخذَ بقولِه وتردّه إلى نيته، وإن غلَب على ظنّها كذبُه وجَب عليها أن تحكامَه إلى القاضي، والقاضي إذا حاكمته إليه فيقول: إنها طالقٌ؛ لأن هذا ما يقتضيه اللفظُ، ولو أننا أخذنا بدعوى كل مدع إنه لم ينو الطلاق لكان كلَّ إنسانٍ لا يخافُ الله إذا طلق وندِم على طلاقِه قال: لم أرده.

وأمّا القسمُ الثالثُ: أن لا ينوي هذا ولا هذا، فقد اختلف العلماءُ في ذلك فمنهم من قال: إنها تطلقُ؛ لأن المعتبر ظاهرُ اللفظِ إذا لم يُعَارَضْ بنيةٍ. وهذا هو الصحيح؛ لأن الأصلَ أن هذا اللفظ موضوعٌ للفراقِ بين الزوجِ وزوجتِه، وما دام الرجلُ قال: أنتِ طالقٌ ولا يدري ماذا نوى فإنه يُحْمَلُ على الحقيقةِ الموضوعُ لها وهي فراقُ الزوجةِ فتطلقُ الزوجةِ فتطلقُ الزوجة

أما بالنسبة للكناية فالكناية الأصلُ ألا يقع بها الطلاقُ وهي كلُّ لفظٍ يحتملُ الفراقَ، ويتبادرُ منه غيرُ الطلاقِ، والأصلُ ألا يقع به الطلاقُ إلا بنيةٍ، قال العلاءُ: أو قرينةٍ تدلُّ على إرادةِ الطلاقِ. والقرينةُ مثلُ حالِ الغضبِ، أو حالِ إجابةِ سؤالِها.

فحالُ الغضبِ كأن تتغاضبَ هي وإياه فيقولُ لها: فارقي، الحقي بأهلِك، وما أشبَه ذلك، فهذا غضبٌ قرينتُه تقتضي أنه أراد بذلك الفراقَ.

أو حَالَ جوابِ سؤالِها مثلُ: أن تلحُّ عليه في الطلاقِ، أو في طلبِ الطلاقِ فيقولُ:

الحقي بأهلِك. ففي هذه الحالِ قالوا: إنه يقعُ الطلاقُ اعتبارًا بالقرينةِ؛ لأن القرينةَ تجعلُ المرادَ به الفراقَ.

والصحيحُ: أنه لا يقعُ إلا بالنيةِ حتى مع القرينةِ؛ لأنه قد يقولُ إذا طلبتِ الطلاقَ وألحتْ عليه: الحقي بأهلِك. يريدُ الفِكاكَ من هذه المضايقةِ، وهو فيها بعدُ على ما يريدُ؛ يعني: قد تحرجُه فيقولُ: الحقي بأهلِك.

وقد يقولُ ذلك من أجلِ أن تلحقَ بأهلِها فتندمَ، والمرأةُ دائمًا تندمُ، فكثيرٌ ما تأي المرأةُ لزوجِها وتلتُ عليه، وتحرجُه، وربها تهددُه أن يطلقَها، فإذا طلق فهي أولُ من يبكي في مكانِها وتندمُ، ولهذا يقولون في وصفِ النساءِ: العزَّاماتُ الندَّاماتُ. فهن عزَّاماتٌ لكنهن نداماتٌ.

فالصحيحُ: أن الكناية لا يقعُ بها الطلاقُ إلا بالنيةِ، وأن من الكناياتِ ما يكون صريحًا بحسَبِ العرفِ، ففي عرفِنا كلمة التخليةِ صريحةٌ مثلُ: خليتُك، أنتِ مخلاةٌ، وما أشبه ذلك، حتى إن الناسَ الآن عندما يخبرون عن الرجلِ بأنه مطلقٌ يقولون: خلَّى زوجتَه. إذًا فتكونُ هذه الكلمةُ صريحةٌ باعتبارِ العرفِ، والعرفُ له دورٌ في تحويل المعاني من الحقائقِ اللغويةِ إلى الحقائقِ العرفيةِ.

فإَذا قال: فارقتُك، أو سرحتُك، أو الخَلِيَّةُ أو البَرِيَّةُ، قال: أو ما عُنِي به الطلاقُ فهو على نيتِه. أما ما لا يَحتملُ الطلاقَ فهذا لا يُرْجَعُ فيه إلى النيةِ ولو تكلم به ولو نواه.

مثل لو قال: أنتِ تشربين القهوة. وقال: أردت بذلك الطلاق.

فإنه لا يحتملُ وإن قَالَ: تشربين القهوةَ لأنها مُرَّةٌ والطلاقُ مرٌّ فهذا بعيدٌ.

ولو قَالَ: أنت تأكلين الخبزَ. وقال: أردتُ بذلك الطلاقَ. فهذا لا يحتملُه، وقد مرَّ في الأيهانِ أنها يُرْجَعُ فيها لنيةِ الحالفِ بشرطِ أن يحتملَها اللفظُ، أما إذا كان اللفظُ لا يحتملُها فلا يُرْجَعُ له ولو نوى؛ لأن هذا مجردُ نيةٍ، والنيةُ الآن ليستْ بينها وبين اللفظِ اقترانٌ، فهو لفظٌ مجردٌ عن النيةِ.

والطَّلاقُ لا يقعُ بالنيةِ، فلو نوى الإنسانُ بقلبِه الطَّلاقَ ما وَقَعَ الطَّلاقُ، ولو نوى



بقلبِه وتحدَّث في نفسِه لا يَقَعُ الطَّلاقُ.

وأمًّا قول عائشةَ: قد علم النَّبيُّ عَلَيْ أَن أَبوي لم يكونا يأمراني بفراقه.

وذلك أنّه لها نزلت آية التخيير، وعرضها النّبي على عائشة، قَالَ: «لا عليك أن تستأمري أبويك» . ويعني بَذلك: أن شاوري أبويك؛ لأنّ الرسول على خاف أن تختار الدُّنيا وزينتها؛ لأنّها امرأةٌ شابةٌ صغيرةُ السنِّ، والرسولُ غَلِي المَّالِي في بيته يعيشُ عيشَ الفقراء، وهي امرأةٌ مِن بناتِ آدم، فخافَ عليها غلي المَّالِي أن تتعجَّلَ فتندَم، فعرض عليها أن تستأمرَ أبويها؛ أي: تأخذ رأيها وتشاورهم، فقالت: يا رسول الله! أفي هذا أستأمرُ أبوي، إنها أختارُ الله ورسولَه ". لله درُّها.

وأنـــزل الله عَجَلَ: ﴿ لَا يَحِلُ لَكَ ٱلنِسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ أَنْ تَبَدُّلَ بِهِنَ مِنْ أَزْوَجٍ وَلَوْ أَعْجَبُكَ حُسَنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ﴾ [الاجْزَائِي:١٥]. قَالَ بعضُ العلماء: إن هذا مِن شكرِ اللهِ لهنَّ، حيثُ اخترن اللهَ ورسولَه عَيْنَ، فمنع اللهُ رسولَه أن يتزوَّجَ بعدهنَّ عليهنَّ.

#### **\* 福 松 \***

### ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ يَحَلَّلْتُهُ:

٧- باب مَنْ قَالَ لِامْرَأْتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: نِيَّتُهُ. وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: إِذَا طَلَّقَ ثَلاَثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَسَمَّوْهُ حَرَامًا بِالطَّلاَقِ وَالْفِرَاقِ. وَلَيْسَ هَذَا كَالَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ؛ لِأَنَّهُ لاَ يُقَالُ لِطَعَامِ الْحِلِّ حَرَامٌ، وَيُقَالُ لِللَّهُ لَا يُقَالُ لِطَعَامِ الْحِلِّ حَرَامٌ، وَيُقَالُ لِللَّهُ لَا يُقَالُ لِللَّهُ عَرَامٌ. وَقَالَ فِي الطَّلاَقِ ثَلاَتُنْ ٢٣٠]. لِلْمُطَلَّقَةِ حَرَامٌ. وَقَالَ فِي الطَّلاَقِ ثَلاَتُنْ ١٣٤].

٣٦٦٥ - وَقَالَ اللَّيْثُ، حَدَّثِنِي نَافِعٌ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلاَثًا،
 قَالَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةٌ أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَ ﷺ أَمَرَنِي بِهَذَا، فَإِنْ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا حَرُّمَتْ عليك حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٤٦٨)، ومسلم (١٤٧٥).

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السابق.

وَولُه: «إذا قَالَ لامرأتِه: أنت علي حرامٌ». ماذا يقع؟ هل تحرم عليه؟ هل هو عليه؟ هل هو يمين؟ هل هو طلاق؟ هل هو طلاق بائن؟ هل هو ظهار؟

العلماءُ مختلفون في هذا على نحو ستة عشر قولًا ذكرَها ابنُ القيمِ تَحْلَشهُ في: «إعلام الموقعين» والراجحُ من هذه الأقوالِ أن الرجلَ على نيتِه كما قال الحسنُ تَحْلَشهُ.

فإن لم ينوِ شيئًا فعلى أي شيءٍ يُحْمَلُ؟ يَعْنِي: إذا قال أنا قلتُها ولم أنوِ شيئًا فعلى أي شيءٍ يُحْمَلُ؟ الأقربُ أن يُحْمَلَ على أنه يمينٌ؛ لأن الله يقولُ: ﴿ يَكَانُهُ النّبِي لِرَخُرَمُ مَآ أَحَلَ الله لَكُ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزَوَجِكُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللّهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله المحرام يمينًا، وعلى هذا فنقولُ: الأصلُ في تحريم الحلالِ أنه يمينٌ.

أما لو نوى الخبر المجرد فهو كذب، كأن يقول أردتُ بقولِي: أنتِ علي حرام. أن أُخبِرَ بأن أُخبِرَ بأن أُخبِرَ بأن أُخبِرَ بأن أُخبِرَ بأنها حرامٌ علي قولُ له: كذبتَ فهي ليستْ حرامًا عليك بل هي زوجتُك حلالٌ لك.

والكلامُ هنا على ما إذا أراد الإنشاء دونَ الخبر، فإذا أراد الخبرَ فالأمرُ بسيطٌ، لكن إذا أراد الإنشاء؛ يعني: إنشاء كونِها حرامًا فهذا هو موضعُ الخلافِ بين العلماءِ والراجعُ ما ذكرُنا.

وكَأَنَّ البخاريَّ يَخَلِّقُهُ يميلُ إلى أن قولَه: أنتِ عليَّ حرامٌ. طلاقٌ بائنٌ كما هو سياقُ استنادًا استدلالِه بقولِه: وقال أهلُ العلم: إذا طلَّق ثلاثًا فقد حَرُمَتْ عليه. قالوا ذلك استنادًا إلى قولِه تعالى: ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلا يَحِلُ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [الثَّقَة: ٢٣] فسمَّوه حرامًا بالطلاقِ والفراقِ، وعلى هذا فيكونُ قولُه: أنتِ عليَّ حرامٌ. كقولِه: أنتِ طالقٌ ثلاثًا. تحرمُ به عليه.

قَالَ: «وليس هذا كالذي يُحَرِّمُ الطعامَ». هذا جوابٌ عن قولِ من قَالَ: إن تحريمَ
 الزوجةِ كتحريم الطعام. لأنه لا يُقالُ للطعام الحلِّ: حرامٌ. ويقالُ للمطلقةِ: حرامٌ.

وهذا فيه نظرٌ؛ لأن طعامَ الحلِّ ما دام على وصفِ الحلِّ لا يُقالُ إنه حرامٌ، لكن إذا اتَّصَفَ بها يقتضي التحريم قيل: إنه حرامٌ. فلو سرَق الإنسانُ خبرةً فالخبرة أصلُها حلالٌ ولا يُقالُ: إذا ملكها الإنسانُ مُلكًا صحيحًا: إنها حرامٌ. وإذا سرَقها قيل: إنها حرامٌ، والمرأة المطلقة ثلاثًا يقال لها: حرامٌ؛ لكنْ قبلَ أن تطلقَ يقالُ: إنها حلالٌ. فالفارقُ الذي ذكره البخاريُّ تَعَلَّمُهُ ليس بصحيح؛ لأننا نقولُ للمطلقة: حرامٌ إذا بانتْ، إذا طُلِّقَتْ ثلاثًا، لكنها قبلَ الطلاقِ ثلاثًا حلالٌ.

المنطقة ال

وقولُه: «وقال الليثُ عن نافع كان ابنُ عمرَ إذا سُئل عمن طلَّق ثلاثًا قال: لو طلقتَها مرةً فإن النبيَّ على طلقتَ مرةً أو مرتين، فإن النبيَّ على أمرني بهذا». أما قوله: لو طلقتَها مرةً فإن النبيَّ على أمرني بهذا. فصحيحٌ، وأما قولُه: أو مرتين. فلا أعلمُ أن النبيَّ على أمر ابنَ عمرَ أن يطلقَ مرتين بل قال: مرة فليُراجِعْها إلا أن يقالَ: أمرني بذلك؛ أي: بمراجعتِها بعدَ يطلقَ موتين فهذا يمكنُ.

تم قال: «فإن طلقتَها ثلاثًا حَرُمَتْ عليك حتى تنكحَ زوجًا غيرَك». هذا محيحٌ.

### قَالَ القسطلانيُّ رَحَمْ لَسَهُ:

كان ابنُ عمرَ وَقَ إذا سُئل عمن طلَّق ثلاثًا قال: لو طلقتَ مرةً أو مرتين لكان لك المراجعةُ، فإن النبيَّ وَقَ أمرني بهذا لها طلقتُ امرأي وهي حائضٌ فقال لها ذكر له عمرُ ذلك: «مُرْهُ فليُراجعُها». كأنه قال للسائل: إن طلقتَ طلقةً أو تطليقين فأنت مأمورٌ بالمراجعةِ لأجلِ الخيرِ، فإن طلقتَها ثلاثًا حَرُمَتْ عليك حتى تنكحَ زوجًا غيرك. ولأبي ذر عند الكشميهني: فإن طلقَها بضمير الغَيْبَةِ بقولِه: غيرَه.اهـ

### وقال ابن حجر كَمْلَشْهُ في «الفتح» (٩/ ٣٧٣):

الإشارةُ في قولِ ابنِ عمرَ: فإن النبي على أمرني بذلك. إلى ما أمرَه من ارتجاعِ امرأتِه في آخِر الحديثِ، ولم يُرِد ابنُ عمرَ أنه أمره أن يطلقَ امرأته مرةً أو مرتين، وإنها هو كلامُ ابنِ عمرَ، ففصَّل لسائلِه حالَ المطلقِ، وقد روينا الحديثَ المذكورَ من طريقِ الليثِ التي علَّقها البخاريُّ مُطوَّلًا موصولًا عاليًا في جزءِ أبي الجهم العلاءِ بن موسى الجاهليِّ، روايةِ أبي القاسمِ البغويِّ، عن الليثِ، وفي أوَّلِ قصة ابنِ عمرَ في طلاقِ امرأتِه، وبعدَه قال نافعٌ: وكان ابنُ عمرَ ... إلى آخرِه.

وأخرج مسلمٌ الحديثَ من طريقِ الليثِ لكن ليس بتمامِه.

وقال الكِرمانيُّ: قولُه «لو طلقتَ». جزاؤُه محذوفٌ تقديرُه: لكان خيرًا. أو هو للتمني فلا يختاجُ إلى جوابٍ. وليس كها قال، بل الجوابُ لكان لك الرجعةُ؛ لقولِه: فإن النبيَّ عَلَيُّ أمرني بهذا. والتقديرُ: فإن كان في طُهْرٍ لم يُجَامِعُها فيه كان طلاقَ سنةٍ، وإن وقع في الحيضِ كان طلاقَ بدعةٍ، ومطلقُ البدعةِ ينبغي أن يبادرَ إلى الرجعةِ ولهذا قال: فإن النبيَّ عَلَيْ أمرني بهذا؛ أي: بالمراجعةِ لها طلقتُ الحائضَ.

وقسيمُ ذلك قولُه: وإن طلقتَ ثلاثًا. وكأن ابنَ عمرَ أَلْحَقَ الجمعَ بين المرتين بالواحدةِ فسوَّى بينها، وإلا فالذي وقع منه إنها هو واحدةٌ كها تقدم بيانُه صريحًا هناك، وأراد البخاريُّ بإيرادِ هذا هنا الاستشهادَ بقولِ ابنِ عمرَ: حَرُمَتْ عليك. فسهاها حراما بالتطليقِ ثلاثًا، كأنه يريدُ أنها لا تصيرُ حرامًا. بمجردِ قولِه: أنتِ عليَّ حرامٌ. حتى يريدَ به الطلاقَ أو يطلقَها بائنًا، وخفِي هذا على الشيخِ مغلطاي ومن تبعه فنفوا مناسبةَ هذا المحديثِ للترجمةِ، ولكن عرَّج شيخُنا ابنُ الملقنِ تلويحًا على شيءٍ مها أشرتُ إليه. اهه هذا غريبٌ، فالذي يظهرُ لي أن المؤلفَ ساق الحديثَ هذا ليبينَ أن قولَه: أنتِ

هذا غريبٌ، فالذي يظهرُ لي أن المؤلفَ ساق الحديثَ هذا ليبينَ أن قولَه: أنتِ عليَّ حرامٌ طلاقٌ ثلاثًا على سياقِه الأولِ، فعلى كلِّ حالِ يكونُ قولُه: أمرني بهذا. يعني: بالمراجعةِ إذا كان الطلاقُ دونَ الثلاثِ، أما إذا طلقتَ ثلاثًا فلا مراجعةَ.



ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ كَعَلَّلْهُ:

٥٢٦٥ - حَدُّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدُّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْـنُّ عُـرْوَةَ، عَـنْ أَبِيهِ، عَـنْ عَائِشَةً قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا، وَكَانَتْ مَعَهُ مِشْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ تَصِلُ مِنْهُ إِلَى شَيْءٍ تُرِيدُهُ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ طَلَّقَهَا، فَأَنَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِي وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ، فَلُمْ يَقْرُبْنِي إِلاَّ هَنَةً وَاحِدَةً لَمْ يَصِلْ مِنِّي إِلَى شَيْءٍ، فَأَحِلَّ لِزَوْجِي الأَوَّلِ؟ فَقال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ» ". هذا الحديثُ سبق الكلامُ عليه.

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ يَحَلَّلُنهُ:

٨- باب: ﴿ لِمَ عُرِّمُ مَا أَحَلُ أَلَلُهُ لَكَ ﴾ [النَّحَيَّ اللَّهِ النَّحَيَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

٥٢٦٦ - حَدَّثَنِي الْحَسِّنُ بْنُ صَبَّاح سَمِعَ الرَّبِيعَ بْنَ نَافِع، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّ اس يَقُولُ: إِذَا حَرَّمَ امْرَأْتُهُ لَيْسَ بِشِّيْءٍ. وَقَالَ: ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾

ابنُ عباسِ رَفِيْ فِي هذا الحديثِ حَكَمَ واستدلَّ فقال: ليس بشيءٍ. ثم قال: لقد كان لكم في رسولِ الله أسوة حسنةٌ؛ يعني: أن تأسِّينا برسولِ الله علي كلُّه حسنٌ، وليس المعنى أن رسولَ الله ﷺ يمكن أن يكونَ لنا فيه أسوةٌ حسنةٌ وأسوةٌ سيئةٌ، أبدًا، ولكنَّ المعنى أنَّ كلُّ من تأسَّى برسولِ الله عَلَيْ فإن رسولَ الله عَلَيْ أَسوةٌ حسنةٌ هذا هو المعنى.

🗘 وقولُه: «إذا حَرَّمَ الرجلُ زَوْجَتَه فليس بشيءٍ». الظاهرُ أن مرادَه ليس بشيءٍ من الطلاقِ؛ يعني: ليس طلاقًا؛ لأنه استدلَّ بقولِه: ﴿ لَّقَدَّكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾

<sup>(</sup>۱) سبق تخريجه.

والرسولُ عَلَيْ جُعل تحريمُه يمينًا، هذا هو الظاهرُ، فيكونُ معنى قولِه: ليس بشيءٍ من بابِ نفي العامِّ الذي يُراد به الخاصُّ؛ أي: ليس بشيءٍ يُذكرُ طلاقًا، كقولِ أمِّ عطيةَ: كنا لا نعدُّ الصُّفرةَ والكُدرةَ بعدَ الطُّهرِ شيئًا ". فليس المعنى: لا نعدُّها شيئًا أبدًا؛ لأنها تنقضُ الوضوءَ ونجسةٌ، لكن المعنى شيءٌ من الحيض، فالعمومُ هنا يُراد به الخصوصُ.

ويَحتمِلَ -لولا قولِه: ﴿ لَقَدَكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾ - أن مرادَ ابنِ عباسٍ: إذا قال ذلك على سبيلِ الإخبارِ. فإن الرجل إذا قال: إنها عليَّ حرامٌ. يريدُ الخبرَ فإنَّا نقولُ: هذا كاذبٌ لا يتعلَّقُ به شيءٌ أبدًا، لا يمينٌ ولا طلاقٌ، وهذا الاحتمالُ وإن كان واردًا من حيثُ اللفظُ لكنه ليس بواردٍ حين قال: ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللهِ أَسْوَةً حَسَنَةٌ ﴾ فالظاهرُ أن مرادَ ابنِ عباسٍ وهي أنه ليس بشيءٍ يُذكرُ طلاقًا؛ يعني: ليس طلاقًا هذا هو المعنى ويكونُ يمينًا.

فإذا قال لزوجتِه: أنتِ عليَّ حرامٌ. نقولُ: هذا يمينٌ وتحلُّ له، ولكنْ تَجِبُ عليه كفارةُ يمينِ.

#### \* 磁磁袋

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَلَلتُهُ:

٥٢٦٧ - حَدَّنَى الْحَسَنُ بُنُ مُحَمِّد بْنِ صَبَّاح، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ عِيْكَ أَنَّ النَّبِيَ عِيْ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ وَعَلَى النَّبِي عِيْدَ وَكُنْ مَمْدُ أَنَّ النَّبِي عِيْ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ وَعَنْ مَعْنَ وَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيْتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِي عِيْ فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَعَافِيرَ أَكُلْتَ مَعَافِيرَ. فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا عَلَيْهَا النَّبِي عَيْ فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَعَافِيرَ أَكُلْتَ مَعَافِيرَ. فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَعَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: الأَنْ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَلَـنْ أَعُـودَ لَـهُ". فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: الأَنْ اللهُ اللهُ إِلَى ﴿إِن نَوْبًا إِلَى اللهِ اللهِ إِلَى الْمَالِكُ فَلَا اللّهِ اللهِ وَحُفْصَةً ﴿ وَحُفْصَةً ﴿ وَاذَ أَسَرَالِتُهُ فَا لَنَا اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَحُفْصَةً ﴿ وَحُفْصَةً ﴿ وَوَذَا أَسَرَالِكُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٢٦) دون لفظة: «بعد الطهر»، وهي عند أبي داود (٣٠٧) وغيره.



إِلَى بَعْضِ أَزْوَا جِهِ حَدِيثًا ﴾ لِقَوْلِهِ: "بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا"

٥٢٦٨ - حَدَّثَنَا فَرْوَةً بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَام بْنِ عُمْووَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ الْعَسَلَ وَالْحَلُواءَ، وَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ، فَذَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ بنْتِ عُمَرَ فَاحْتَبَسَ أَكُثُرَ مَا كَانَ يَحْتَبِسُ فَغِرْتُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لِي: أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً مِنْ عَسَلِ فَسَقَتْ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُ شَرْبَةً، فَقُلْتُ: أَمَا والله لَنَحْتَ الَنَّ لَـهُ، فَقُلْتُ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ إِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ، فَإِذَا دَنَا مِنْكِ فَقُولِي: أَكَلْتَ مَغَافِيرَ، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: لاً، فَقُولِي لَهُ: مَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: سَقَنْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةً عَسَلِ، فَقُولِي لَهُ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ، وَسَأْقُولُ ذَلِكِ وَقُولِي أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ ذَاكِ. قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ: فواللهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَأَرَّدْتُ أَنْ أَبَادِيَهُ بِمَا أَمُرْتِنِي بِهِ فَرَقًا مِنْكِ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا قَالَتْ لَهُ سَوْدَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ. قَالَ: ﴿ لاَّ ا. قَالَتُ: فَمَا هَاذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ؟ قَالَ: «سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَل». فَقَالَتْ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ. فَلَمَّا دَارَ إِلَيَّ قُلْتُ لَهُ نُحْوَ ذَلِكَ، فَلَمَّا دَارَ إِلَى صَفِيَّةٌ قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا دَارَ إِلَى حَفْصَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ أَسْقِيكَ مِنْهُ؟ قَالَ: «لاَ حَاجَةَ لِي فِيهِ». قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ. وَاللَّهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ. قُلْتُ لَهَا: اسْكُتِي ".

قولُها: «يُحِبُّ الحلوى والعسل». سبحانَ الله أحسنُ ما يكونُ من المذاقِ الحلوى على سبيلِ العموم وأحسنُها العسلُ، وأحسنُ ما يكونُ من الروائحِ الطيبُ، والرسولُ عَلَيْ حُبِّبَ إليه الطيبُ من المشام، ومن المذاقاتِ العسلُ والحلوى؛ لأنه طيبٌ، والطيبُ دائمًا يَألفُ الطيبَ، وهذا في قولِه تعالى: ﴿وَالطَّيِبَاتُ الطَّيِبِةَ وَالطَّيِبِةَ وَالطَّيِبِةِ وَالطَّيِبِةِ وَالطَّيِبِةِ وَالطَّيِبِةِ وَالطَّيِبِةِ وَالطَّيِبِةِ وَالطَّيِبَةِ وَالطَّيِبَةِ وَالطَّيِبَةِ وَالطَّيِبَةِ وَالطَّيِبَةِ وَالطَّيِبَةِ وَالطَّيِبَةِ وَالطَّيِبَةِ وَالطَّيْبَاتُ الطَيبَ مَن المنافِقَ الطَيبَةِ وَالطَّيبِةِ وَالطَّيبَةِ وَالطَّيبَةِ وَالطَيبَ الطَيبَ الطَيبَ والطَيبَ الطَيبَ العَالَمَ الطَيبَ الطَيبَ الطَيبَ العَالَمَ الطَيبَ العَالَمَ الطَيبَ العَالَمَ الطَيبَ العَالَمَ الطَيبَ العَلْمَا العَالَمُ الطَيبَ العَلْمَ الطَيبَ العَلْمَ الطَيبَ العَلْمَ الطَيبَ العَلْمَ الطَيبَ العَلْمَ الطَيبُ الطَيبَ العَلْمَ الطَيبَ العَلْمَا اللَّهُ الطَيبَ العَبْرَةُ الطَيبَ العَالَمُ الطَيبَ العَلْمَ الطَيبُ الطَيبَ الْمُنْ الطَيبَ الطَيبَ الطَيْلَالَةُ الطَيبَ الْمُنْ الطَيبَ الْمُنْ الطَيْلَالِيبَ الْمُنْ الطَيبَ الْمُنْ الطَيبَ الْمُنْ الطَيبَ الْمُنْ الطَيبَ الْمُنْ الطَيبَ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللّهِ اللّهِ الْمُنْ اللّهِ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٧٤).

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق.

والعكسُ بالعكسِ بالنسبةِ للخبيثِ، فتجدُ الخبيثَ يهوى الخبائث، فمأوى الشياطينِ هو الكنيفُ، والأماكنُ القذرةُ، والروائحُ الخبيثةُ تتأذى منها الملائكةُ، لكنَّ الشياطينَ لا تتأذى منها؛ لأنها خبيثةٌ تحبُ الخبيثَ.

وهذا من حكمةِ الله عَجِلِل في الخلقِ، وإذا تدبَّر الإنسانُ الخلقَ وجَـد أن كـلَّ شـيءٍ يكونُ ملائمًا للشيءِ الذي يناسبُه...

هذا الحديثُ سياقُه كاملٌ لا شكَّ، لكنْ فيه مخالفةٌ للحديثِ السابقِ، فالذي سبق فيه التي سقتْه هي حفصةُ، واللتان تواطأتا عليه في فيه التي سقتْه هي حفصةُ، واللتان تواطأتا عليه في الحديثِ الأولِ حفصةُ وعائشةُ، وفي هذا عائشةُ وزينبُ، وصفيةُ، وسودةُ.

### قال الحافظَ ابنُ حجرِ يَحْلَشْهُ في «الفتح» (٩/ ٣٧٦-٣٧٧):

وطريقُ الجمعِ بين هذا الاختلافِ الحملُ على التعددِ، فلا يمتنعُ تعددُ السببِ للأمرِ الواحدِ، فإن جُنِحَ إلى الترجيحِ فروايةُ عبيدِ بنِ عُميرِ أثبتُ؛ لموافقةِ ابنِ عباسٍ لها على أن المتظاهرتين حفصةُ وعائشةُ على ما تقدَّم في التفسيرِ وفي الطلاقِ من جزمِ عمرَ بذلك، فلو كانت حفصةُ صاحبةَ العسلِ لم تُقْرَنْ في التظاهرِ بعائشةَ، لكنْ يُمْكِنُ تعددُ القصةِ في شربِ العسلِ وتحريمِه واختصاصُ النزولِ بالقصةِ التي فيها أن عائشةَ وحفصةَ هما المتظاهرتان. ويمكنُ أن تكونَ القصةُ التي وقع فيها شربُ العسلِ عند حفصة كانت سابقة، ويؤيدُ هذا الحملَ أنه لم يقعْ في طريقِ هشامِ بنِ عروةَ التي فيها أن شربَ العسل كان عند حفصةَ تَعرُّضُ للآيةِ ولا لذكرِ سببِ النزولِ.

والراجع أيضًا: أن صاحبة العسل زينبُ لا سودة ؛ لأن طَريق عبيدِ بنِ عمير أثبت من طريقِ ابنِ أبي مُلَيْكَة بكثير، ولا جائز أن تتحد بطريقِ هشامِ بنِ عروة ؛ لأن فيها أن سودة كانت ممن وافق عائشة على قولِها: «أجدُ ريحَ مغافيرَ» ويرجحُه أيضًا ما مضى في كتابِ الهبةِ عن عائشة : «إن نساء النبي على كنَّ حزبين: أنا وسودة وحفصة وصفية في حزب، وزينبُ بنتُ جحش وأمُّ سلمة والباقياتُ في حزبٍ» فهذا يرجحُ أن زينبَ هي صاحبة العسل ولهذا غارتْ عائشة منها لكونِها من غيرِ حزبِها والله أعلم.



وهذا أولى من جزم الداوديِّ بأن تسمية التي شرَّبت العسلَ حفصة غلطٌ وإنها هي صفيةُ بنتُ حييٍّ أو زينبُ بنتُ جحشٍ، وممن جنَح إلى الترجيحِ عِيَاضٌ، ومنه تلقَّف القرطبيُّ، وكذا نقله النوويُّ عن عياضٍ وأقرَّه فقال عياضٌ: روايةُ عبيدِ بنِ عميرٍ أولى لموافقتِها ظاهرَ كتابِ الله؛ لأن فيه: ﴿وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ ﴾ فهما ثِنتان لا أكثرُ، ولحديثِ ابنِ عباسٍ عن عمرَ، قال فكأن الأسهاءَ انقلبت على راوي الروايةِ الأخرى.

وتعقَّب الكرمانيُّ مقالةَ عياضِ فأجادِ فقال: متى جوَّزنا هذا ارتفع الوثـوقُ بـأكثرِ الرواياتِ.

وقال القرطبيُ: الروايةُ التي فيها أن المتظاهراتِ عائشةُ وسودةُ وصفيةُ ليست بصحيحةٍ؛ لأنها مخالفةٌ للتلاوةِ لمجيئها بلفظِ خطابِ الاثنين، ولو كانت كذلك لجاءتْ بخطابِ جماعةِ المؤنثِ. ثم نقل عن الأصيليِّ وَغَيْرِه أن روايةَ عبيدِ بنِ عميرٍ أصحُّ وأولى، وما المانعُ أن تكونَ قصةُ حفصةَ سابقةً، فلما قيل له ما قيل ترك الشربَ من غيرِ تصريح بتحريم ولم يَنزِلُ في ذلك شيءٌ، ثم لما شرِب في بيتِ زينبَ تظاهرت عائشةُ وحفصةً على ذلك القولِ فحرَّم حينئذِ العسلَ فنزلتِ الآيةُ.

قَالَ: وأما ذِكرُ سودةً مع الجزمِ بالتثنيةِ فيمن تظاهر منهن فباعتبارِ أنها كانتُ كالتابعةِ لعائشةَ ولهذا وهَبت يومَها لها، فإن كان ذلك قَبلَ الهبةِ فلا اعتراضَ بدخولِه عليها، وإن كان بعدَه فلا يمتنعُ هبتُها يومَها لعائشةَ أن يترددَ إلى سودةِ.

قلت: لا حاجة إلى الاعتذارِ عن ذلك، فإن ذكر سودة إنها جاء في قصة شربِ العسل عند حفصة ولا تثنية فيه ولا نزول على ما تقدَّم من الجمع الذي ذكره، وأما قصة العسل عند زينب بنت جحش فقد صرَّح فيه بأن عائشة قالت: «تواطأت أنا وحفصة » فهو مطابق لها جزَم به عمر من أن المتظاهرتين عائشة وحفصة ، وموافق لظاهر الآية. والله أعلم.

ووجدتُ لقصةِ شربِ العسلِ عندَ حفصةَ شاهدًا في تفسيرِ ابنِ مَرْدَوَيْهِ من طريقِ يزيدِ بنِ رومانَ عن ابنِ عباسٍ ورواتُه لا بأسَ بهم، وقد أشرتُ إلى غالبِ ألفاظِه، ووقَع في تفسيرِ السُّدِّيِّ أن شربَ العسلِ كان عندَ أمِّ سلمةَ أخرَجه الطبريُّ وغيرُه وهو مرجوحٌ لإرساله وشذوذِه. والله أعلمُ.

### ※ 检查※

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَلَلته:

9- باب لا طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكُمْ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكُمْ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُونَهَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُونَهَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُونَهَا فَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُونَهَا فَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَةٍ تَعْنَدُونَهَا فَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَةٍ تَعْنَدُونَهَا فَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَةٍ تَعْنَدُونَهَا فَكُمْ عَلَيْهِا مَا لَكُمْ عَلَيْهِا فَعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: جَعَلَ اللهُ الطَّلاَقَ بَعْدَ النِّكَاحِ.

وَيُرْوَى فِي ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرُّوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْدِ وَالقَاسِمِ وَسَالِمٍ وَسَالِمٍ وَطَاوُسٍ وَالْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ وَعَطَاءٍ وَعَامِرِ بْنِ سَعْدٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَصَالِم وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَمُحَاهِدٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَمْرِو بْنِ هَرِم وَالشَّعْبِيِ أَنَّهَا لاَ تَطْلُقُ.

هذا البابُ يفيدُ أن الطلاقَ قبلَ النكاحِ لاغ سواءٌ وقع على مُعَيَّنةٍ، أو على سبيل العموم، فعلى سبيلِ العموم كأنْ يقولَ: كلُّ امرأةٍ أتزوجُها فهي طالقٌ. فإذا تزوج امرأةً فإنها لا تطلقُ؛ لأن ذلك قبل النكاحِ، وعلى سبيلِ الخصوصِ كأن يقولَ: إن تزوجتُ هذه -يُعَيِّنُها- فهي طالقٌ. فإنها لا تطلقُ أيضًا.

ويدلُّ لذلك قولُه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِأَن تَمَسُّوهُ ﴾ [الاَجْرَاكِيَّةَ ١٤] فقال: ﴿ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ ﴾ و «ثم » تدلُّ على الترتيبِ، فيدلُّ على أنه لا طلاقَ إلا بعدَ النكاحِ.

ويدلُّ لِذلك أيضًا المعنى والنظرُ، فإن الطلاقَ لا يكونُ إلا من عقدٍ ينحلُّ ويطلقُ، ومعلومٌ أنه قَبْلَ العقدِ ليس هناك شيءٌ يُحلُّ ويطلقُ.

فيكون هذا القولُ دلَّ عليه الأثرُ والنظرُ أنه لا طلاقَ إلا بعدَ النكاحِ.

وعلى هذا فلو أراد شخصٌ متزوجٌ أن يتزوجَ بأخرى فغضبت امرأته وقالتْ لِمَ



تتزوجُ؟ فقال: أبدًا، لن أتزوجَ بل كلُّ امرأةٍ أتزوجُها فهي طالقٌ. فإذا تـزوج غيرَهـا لا تطلقُ؛ لأنه لا طلاقَ إلا بعدَ النكاح.

وهل نقولُ كذلك: لا عِتقَ إلا بعد مُلكٍ؟

في هذا خلافٌ بين العلماء، منهم من قال: نعم، نقول لا عتقَ إلا بعدَ مُلكِ؛ لأن النبيَّ عَلَيْ يقولُ فيما صحَّ عنه: "إنه لا عتق فيما لا يَمْلِكُ» ". فلا يصحُّ أن تُعَلِّقَ العتقَ بالشراءِ مثلًا، أو بالمُلكِ، فلو قال: إن ملكتُ هذا العبدَ فهو حرُّ. أو قال: كلُّ مملوكِ أمْلِكُه فهو حرُّ فإنه لا يَتَحَرَّرُ بملكِه، وهذا هو القولُ الذي تقتضيه الأدلةُ والقياسُ، فإن قياسَه على النكاح واضحٌ.

والنظرُ الصحيحُ فيه أن نقولَ: كيف يملكُ أن يُعتِقَ ما لا يَمْلِكُ.

وقال الإمامُ أحمدُ رَحَدُلَتْهُ: بل يصحُّ أن يُعلِّق العِتقَ على الملكِ. فيقولُ: إن ملكتُ هذا فهو حرُّ، أو كلُّ مملوكٍ أملكُه فهو حرُّ، وفرَّق بينَه وبين النكاحِ بأن النكاحِ لا يُرادُ به الطلاقُ، بل إذا أُريدَ به الطلاقُ فسَد كنكاحِ المُحَلِّلِ مثلًا، فإن المحللَ إنها أراد النكاحَ ليطلقَ فتحلَ للأولِ، وأما العتقُ فإن الملكَ فيه يُرادُ له؛ أي: يُرادُ بالملكِ والطلاقُ لا يطلقَ فتحلَ للأولِ، وأما العتقُ فإن الملكَ فيه يُرادُ له؛ أي: يُرادُ بالملكِ والطلاقُ لا يُرادُ بالنكاحِ، هذا من جهةٍ، ومن جهةٍ أخرى يقولُ: الشارعُ يتشوفُ له، بل إن الله تعالى قال ولهذا كانت أسبابُه كثيرةً، بخلافِ الطلاقِ فإن الشارعَ لا يتشوفُ له، بل إن الله تعالى قال في المحومنين: ﴿ فَإِن فَا مُو فَإِنَ اللهُ وَاللهِ قَالَ اللهُ وَعَلَى الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَهُ الله وَلَا الله والله والله والله والله الله والله ا

على كلِّ حالٍ: الإمامُ أحمد رَحَمَلَسُهُ فرَّق بين العتقِ وبينَ الطلاقِ فَيُجُوزُ تعليقُ العتقِ العتقِ بالملكِ، ولا يجوزُ تعليقُ الطلاقِ بالنكاح.

أما إذا طلَّق امرأةً بعينِها طلاقًا مُعَجَّلًا فإنه لا يقعُ بالاتفاقِ مثلُ أن يقولَ لامرأةٍ لم يتزوجُها: أنتِ طالقٌ، فإنه إذا تزوَّجها لا تطلقُ بلا إشكالٍ، كما أنه لو ظَاهِرَ منها وقال:

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢١٩٠)، والترمذي (١٨١)، وابن ماجه (٢٠٤٧).



أنتِ عليَّ كظهرِ أمِّي. ثم تزوَّجها فإنه لا يكونُ ظهارًا فالحكمُ فيها حكمُ يمينٍ؛ وذلكُ لأنه لم يتزوجْها.

والمؤلفُ تَحَلِّشَهُ أكثرَ من سياقِ القائلين بهذا القولِ، كأنه يريدُ أن يشيرَ إلى ردِّ قولِ من يقولُ بصحةِ الطلاقِ قبلَ النكاحِ، فقال البعضُ إذا علَّق طلاقَ امرأةٍ معينةٍ على نكاحِها فتزوَّجها فإنها تطلقُ، لكنَّ الصحيحَ ما سار عليه المؤلفُ.

#### \* 松 松 \*

### ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَالَتُهُ:

٠ \ - باب إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُكْرَهٌ: هَذِهِ أُخْتِي فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ. قَالَ النَّبِيُّ وَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ولكن هل المراتِه وهو مكرهٌ: هذه أختي». فإن هذا ليس بشيءٍ، ولكن هل الله عنه أنه و الكن هل نقولُ: هذا ليس بشيءٍ مطلقًا، أو نقولُ: بشرطِ أن يَتَأَوَّلَ، فإذا قاله غيرَ متأولٍ ولا مكرهٍ فهذا ظهارٌ؟

نقولُ: لو قال: هذه أختي؛ يعني: مثلَ أختي في التحريم فهو ظهارٌ، وإن أراد هذه أختي؛ أي: مثلُ أختي في الكرامةِ والاحترامِ فهذا ليس بظهارٍ، وإذا قال ذلك مكرهًا فرارًا من الإكراهِ مُتَأَوِّلًا فالأمرُ واضحٌ، والتأولُ في قولِه: هذه أختي. أن هذه أختي في الإسلامِ؛ لأنها أختُه، وغيرُ المتأولِ ينوي بذلك التخلص من الإكراهِ ودَفْعَ الإكراهِ فهذا أيضًا ليس بشيءٍ.

وقولُه: «وقال إبراهيمُ لسارةَ: هذه أختي». مع أنها زوجتُه، لكن هل نستطيعُ الاستدلالَ بقولِ إبراهيمَ هذا؟

نقولُ: هذا مبنيٌّ على قاعدةٍ معروفةٍ عندَ الأصوليين وهي: أن شرعَ من قَبْلَنا شرعٌ لنا ما لم يَردْ شرعُنا بخلافِه.

و قولُه: «وذلك في ذاتِ الله». سبق لنا أن كلمة «ذاتِ» تُطْلَقُ على عدةِ معانٍ: تُطْلَقُ على عدةِ معانٍ: تُطْلَقُ على الصاحب؛ مثلُ: ذاتُ النطاقين.

وتُطْلَقُ على معنى الجهة؛ كما في قولِه تعالى: ﴿وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ﴾ [الكَمْفَا: ١٨]. وتطلق عَلَى عينِ الشيءِ وهذا في اصطلاحِ المتأخرين، لكنَّ شيخَ الإسلامِ قالَ: ليسَ هذا من العربيةِ الفصحَى. وعلى ثبوت هذا المعنى لكلمة ذات، فإن الذاتَ تقابلُ الصفاتِ ولهذا يقالُ: ذاتُ الله وصفاتُ الله.

ويراد بها الإيغالُ في التنكيرِ والإبهام؛ مثل: أتَيْتُه ذاتَ ليلةٍ، أو ذاتَ يوم، أو ما أشبه هذا. وأما إطلاقُ الذاتِ على النفسِ من بابِ التوكيدِ فليس من العربيةِ ولهذا فإن قولَ كثيرٍ من الكُتَّابِ الآن: هذا الشيءُ ذاتُه خطأٌ عظيمٌ في اللغةِ العربيةِ، والصوابُ أن نقولَ: هذا الشيءُ نفسُه الخامسُ: تكونُ بمعنى التي، كما في لغةِ طيءٍ.

قال ابنُ مالكٍ: وكالتي أيضًا لديهم...

وقولُه تعالى: ﴿فَاتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ [الآهَنَاك: ١] بعضهم يقولُ: هي على شأنِ الحالِ؛ أي: حالِ البينِ فهذه خمسةُ أو ستةُ معانٍ لكلمةِ ذاتِ.

أما قولُه ﷺ: «وذلك في ذاتِ الله» فالمرادُ به في جهةِ الله، أو في دينِ الله؛ يعني في الله ﷺ الله عني في الله عني الله عن

#### \* 检查\*

# ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَلَلته:

١ - باب الطَّلاَقِ فِي الإِغْلاَقِ وَالْكُرْهِ، وَالسَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَأَمْرِهِمَا، وَالْمَجْنُونِ وَأَمْرِهِمَا، وَالْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ فِي الطَّلاَقِ وَالشِّرْكِ وَغَيْرِهِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ (الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَالشِّرْكِ وَغَيْرِهِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ (الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ الْمُوعِ مَا نَوَى». وَتَلاَ الشَّعْبِيُّ: ﴿لَا تُوَانِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَا ﴾. وَمَا لاَ يَجُوزُ مِنْ إِقْرَارِ الْمُوسُوسِ.

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ: «أَبِكَ جُنُونٌ». وَقَالَ عَلِيٌّ: بَقَرَ حَمْزَةُ شَارِفَيَّ. فَطَفِقَ النَّبِيُّ ﷺ يَلُومُ حَمْزَةَ، فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ، ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ:

<sup>(</sup>١) قَالَ الشيخ يَعَلِّلْنَهُ: "خواصر": جمع خاصرة. "الشارف": البعير المسنة الكبيرة.

هَلْ أَنْتُمْ إِلاَّ عَبِيدٌ لِأَبِي. فَعَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ قَدْ تُمِلَ، فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ.

وَقَالَ عُثْمَانُ: لَيْسَ لِمَجْنُونِ وَلاَ لِسَكْرَانَ طَلاَقٌ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: طَلاَقُ السَّكْرَانِ وَالْمُسْتَكْرُو لَيْسَ بِجَائِزٍ.

وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الْمُوَسْوِس.

وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا بَدَا بِالطَّلاقِ فَلَهُ شَرْطُهُ.

وَقَالَ نَافِعٌ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ قَالَ: إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ ثَلاَثًا يُسْأَلُ عَمَّا قَالَ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ بِيلْكَ الْيَمِينِ فَإِنْ سَمَّى أَجَلًا أَرَادَهُ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ جُعِلَ ذَلِكَ فِي دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنْ قَالَ لاَ حَاجَةَ لِي فِيكِ نِيَّتُهُ، وَطَلاَقُ كُلِّ قَوْمٍ بِلِسَانِهِمْ. وَقَالَ قَتَادَةُ: إِذَا قَالَ إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا يَغْشَاهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً فَإِنْ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.

وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا قَالَ الْحَقِي بِأَهْلِكِ نِيَّتُهُ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الطَّلاَقُ عَنْ وَطَرٍ وَالْعَنَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللهِ.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِنْ قَالَ مَا أَنْتِ بِامْرَ أَتِي نِيَّتُهُ، وَإِنْ نَوَى طَلاَقًا فَهُوَ مَا نَوَى.

وَقَالَ عَلِيٌّ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلاَّتَةٍ عَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ، وَعَنْ النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.

وَقَالَ عَلِيٌّ: وَكُلُّ الطَّلاَقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلاَقَ الْمَعْتُوهِ.

هذا البابُ مهمٌّ جدًّا بل من أهمِّ ما يكونُ في بابِ الطلاقِ، وذلك أن الطلاقَ هو حلَّ عقدِ النكاح، وعقدُ النكاح عقدٌ حازمٌ مغلقٌ، مؤكدٌ موثقٌ بوليٌّ وشهودٍ، وإيجابٍ وقبولٍ، فعقدٌ أُحْكِمَ هذا الإحكامَ لا يمكنُ أن يُحَلُّ إلا بأمرٍ بَيّنٍ ظاهرٍ، ولهذا يُخْطئ من يرى فيها يَحْتَمِلُه الطلاقُ أو عدمَه أن الورعَ التزامُ الطلاقِ في الطلاقِ المشكوكِ فيه، والصوابُ أن الورعَ التزامُ النكاحِ وليس التزامَ الطلاقِ؛ لأنك إذا التزمت الطلاقَ في الأمرِ المشكوكِ فيه أتيت خصلتين: حرمتَها من زوجِها، وأحللتَها لغيرِه، وإن لزمْتَ النكاحَ لم تأت -على فرض أنك أتيت شيئًا- إلا إحلالَها لزوجِها وهذا هو الأصلُ.

فرأيتُ أنني إذا أوقعتُ طلاقَ السكرانِ أتيتُ خَصلتين؛ حرمتُها على زوجِها، وأحللتُها لغيرِه، وإذا لم أُنفِّذُه، أو لم أوقعُه. أتيتُ خَصلةً واحدةً؛ أحللتُها لزوجِها.

هذا البابُ - كما ذكرتُ - مهمٌ جدًّا وذلك أن المتلفظ بالطلاق الصريح غير الذي يكنى به، فالكناية لا إشكالَ فيه؛ لأنه تُعْتَبُرُ فيه النيةُ، لكنَّ الطلاقَ الصريحَ تارةً يريدُ به خلافَ الطلاقِ، وتارةً يريدُ به الطلاقَ، وتارةً لا يريدُ شيئًا، فمثلًا غضِب وطلَّق وهو في تلك الطلاقِ، وتارةً لا يريدُ شيئًا، فمثلًا غضِب وطلَّق وهو في تلك الساعة لا يدري ما يقولُ، فأما إذا أراد به غيرَ الطلاقِ فلا شكَّ أن الطلاقَ لا يقعُ، لكن إن وصلَه بلفظِه فالأمرُ ظاهرٌ، وإن لم يَصِلْه بلفظِه، بل ادعاه بنيتِه فإنه في هذه الحالِ يُدَيَّنُ؛ بمعنى: أنه يُوكلُ إلى دينِه وذلك إذا لم يحصلُ ترافعٌ إلى القاضي، فإن حصلَ ترافعٌ إلى القاضي في السله إلا الظاهرُ وعليه أن يحكمَ بالظاهرِ.

مثال الصورة الأولى: أن يقول لزوجِته: أنتِ طالقٌ من قيدٍ بحبل. أو يقولُ: أنتِ طالقٌ ؛ أعني: من التقييدِ بالحبالِ. فهنا لا يقعُ الطلاقَ لأن الرجلَ شرَح قولَه: أنتِ طالقٌ بأنه يريد: أي طالقٌ من قيدٍ وهو صادقٌ فالمرأةُ ليست مقيدة الآن.

الصورة الثانية: أن يقول: أنتِ طالق ولم يضف إليها ما يدلُّ على نيتِه، لكن لها قالتْ له: الآن طلقتُ. قال: أنا أريد أنتِ طالقٌ من قيدٍ بحبل. فهنا قلنا: إنه يُدَين بمعنى: أنه يُرْجَعُ إلى دينِه فإن رضيتِ المرأةُ دينَه وصدَّقتْه فلا طلاقَ ولا يجوزُ لها أن تُرافِعَه في هذه الحالِ، وإن شَكَّت في ذلك وغلَب على ظنِّها أن الرجلَ متلاعبٌ وأنه لها رأى أنَّ زوجتَه سَتَطلُقُ ادَّعى هذه الدعوى، فهنا يَجِبُ عليها أن تُرافِعَه، وحينئذٍ يَجِبُ على القاضي أن يحكم بالظاهرِ؛ لقولِ النبيّ: "إنها أقضِي بنحوِ ما أسمعُ» ". هذا إذا صرَّح بالطلاقِ.

<sup>(</sup>١) قَالَ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ١٩٨): ...رواه الطبراني في «الأوسط»، وفيه القاسم بن عبد

أما إذا صرَّح بالطلاقِ لكنه لم ينوِ شيئًا، فمن العلماءِ من يقول: إذا لم ينوِ شيئًا حكمنا بالطلاقِ. ومنهم من يقول: إننا لا نَحْكُمُ به. ولكنَّ الصحيحَ أننا نحكمُ به؛ لأنه لما تعذَّر الرجوعُ إلى اللفظِ، واللفظُ صريحٌ في ذلك، فها المانعُ من الحكم بالطلاقِ.

القسمُّ الثالثُ: أن ينويَ بالطلاقِ الطلاقَ الذي هو طلاقُ الزوجةِ، فهنا تَطْلُقُ ولا إشكالَ فيه، هذا إذا كان اللفظُ صريحًا.

أما إذا كان اللفظُ غيرَ صريح فالصحيحُ أنها لا تَطْلُقُ إلا بنيةِ الطلاقِ مطلقًا.

وهذا إذا كان كنايةً، والكناية هي التي تحتملُ الطلاق وعدمَه، وأما ما لا يحتملُ الطلاق إطلاقًا فهذا لا يقع به الطلاق ولو نوى الطلاق، مثلُ أن يقولَ لها: أنت تحسنين خبزَ التَنْورِ. ثم قال: الآن طَلَّقْتُك بهذا اللفظِ. نقول: إن هذا اللفظ لا يحملُ الطلاق فلا يقع طلاق، كيف يكون الوعاء لشيء لا يَسْتَقِرُّ فيه؟! هذا لا يكونُ طلاقًا.

أو قال لها حين رآها متجملةً: ما أجملَ ثوبَك اليومَ. قالت: الحمدُ الله تجملتُ به لك. قال لها: الآن طلقتُك بهذا اللفظ فلا يكونُ هذا اللفظُ طلاقًا؛ لأنه لا يحتملُه.

فصارتِ الألفاظُ الآن ثلاثةً: صريحٌ، وكنايةٌ، وما لا يحتملُ الطلاق.

فأما الصريحُ فقد ذكرْنا أن له ثلاثَ حالاتٍ.

الأولى: أن ينوي به الطلاق.

والثانية: أن ينوي به غير الطلاق.

والثالثة: أن لا ينويَ شيئًا، وبينًا حكم كل حالة من هذه الحالاتِ.

وَ قَالَ المؤلفُ وَهَلَّهُ: «بابُ الطلاقِ في الإغلاقِ». الإغلاقُ معناه أن يُغْلَقَ على الإنسانِ فلا يدري ما يقولُ، فهذا لا يَقَعُ طلاقُه بلا شكً.

مثلًا: إنسانٌ أُغْلِقَ عليه من شدةِ الغضبِ، فبعض الناس إذا غضِب لا يدري أهو بالسماءِ أم بالأرضِ، فهذا إذا طلَّق لا يقعُ طلاقُه؛ لأنه مُغْلَقٌ عليه.

وهل من الإغلاقِ أن يرى نفسه من شدةِ الغضبِ كأنه ملزمٌ بالطلاقِ لكنه يدري ما يقول؟

فالجواب: أن هذا فيه خلافٌ بين العلماء؛ وهو الغضبُ المتوسطُ، والصحيحُ أن الطلاقَ لا يقعُ؛ لأن الطلاقَ لا يكونُ إلا عن إرادةٍ وتأنٍ في الأمور كما أن الرجلَ لا يُقْدِمُ على الزواج إلا بعدَ التروي، ولا يُقْبَلُ الإيجابُ إلا بالتروي، فكذلك أيضًا في الطلاق.

فصار الإغلاق قسمين:

الأولُ: إغلاقٌ بحيثُ لا يدري ما يقولُ، فهذا لا يقعُ طلاقه بالاتفاقِ وقد أجمع -- الْعلماء على ذلك.

والثاني: إغلاقُ من يدري ما يقولُ لكنْ يشعرُ كأنه مرغمٌ على ذلك، بمعنى أنه من شدةِ الغضبِ يشعرُ أنه مرغمٌ على أن يتكلمَ بالطلاقِ، فهذا محَلُّ خلافٍ بين العلماءِ، والصحيحُ عدمُ الوقوع.

من ثم قال المؤلفُ: "والكرهِ". والكرهُ بمعنى الإكراهِ أي أنه يُكرَه على الطلاقِ وذلك مثل أن يحدث خصامٌ بين الرجلِ وبين أخي زوجتِه، فجاءه أخوها في الليلِ، وقال: طلِّقُ أختي، وإلا فعلتُ وفعلتُ -وهو قادرٌ على أن يُنَفِّذَ- طَلِّقُها وإلا قتلتُك. فطلَّقها ففي هذه الحالِ لا يقعُ الطلاقُ ولكن المطلِّق في الكرهِ له ثلاثُ حالاتٍ:

فتارةً يتأوَّلُ، وتارةً يريدُ دفعَ الإكراهِ، وتارةُ يُطَلِّقُ استجابةً لقولِ من أكرهه.

فإذا تأوَّلَ فلا طلاقَ حتى وإن لم يُكرَه؛ يعني بأن نوى بقولِه: هي طالقٌ، أي: طالقٌ من وَثاقٍ مثلًا، يقع الطلاقُ ولا إشكالَ فيه.

ثانيًا: إذا قال إنه طلَّق دفعًا للإكراهِ، ولم ينو طلاقَ زوجتِه، لكنه أرادَ دفعَ إكراهِ ذاك الرجلِ فهنا أيضًا لا يقع الطلاقُ؛ لقول النبيِّ ﷺ: "إنها الأعمال بالنياتِ وإنها لكل امريً

ما نوی» ... وهذا ما نوی طلاق زوجتِه.

القسم الثالث: أن ينوي الطلاق لكن استجابة للإكراه لا دفعًا له، فهذا فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: إنه يَقَعُ؛ لأنه أراده وبإمكانِه أن يتأوَّل أو ينوي دفع الإكراه فإنه يقعُ، وكيف لا يقعُ والنبيُ يَ الله يقولُ: "إنها الأعمالُ فإذا لم يتأولُ ولم ينو دفع الإكراه فإنه يقعُ، وكيف لا يقعُ والنبيُ يَ الطلاق؛ لأننا لو سألنا بالنيات وإنها لكل امرئ ما نوى ". ولكنَّ الصحيحَ أنه لا يقعُ الطلاق؛ لأننا لو سألنا هذا الرجلَ: هل قلبُك مطمئنٌ ببقاء زوجتِك؟ لقال: نعم، ولا أريد أن أطلقها ولكن ماذا أفعلُ وهذا الرجلُ معه مسدسٌ، ويقولُ لي: طلقها وإلا أفرغتُه في رأسك. فهذا أفعل؟! فعلى هذا نقولُ: إن القولَ الراجحَ أنه لا يقعُ الطلاقُ في هذه الحالِ حتى لو نوى. أولًا لعمومِ الأدلةِ الدالةِ على أنه لا وقوعَ مع الإكراه، فقد قال الله تعالى: ﴿ مَن صَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ وَلَكِن مَن شَرَح بِالكُنْرِ صَدُرًا فَعَلَيْهِ مُ عَضَبٌ ﴾ [القلق: ١٠٠] الأدلةِ الدالةِ على أنه لا وقوعَ مع الإكراه، فقد قال الله تعالى: ﴿ مَن صَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ وَلَكُن مَن شَرَح بِالكُنْرِ صَدُرًا فَعَلَيْهِ مُ عَضَبٌ ﴾ [القلق: ١٠٠] الأدلةِ الدالةِ على أنه لا وقوعَ مع الإكراه، فقد قال الله تعالى: ﴿ مَن صَفَرَ إللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ وَلَكُن مَن شَرَح بِالكُنْرِ صَدُرًا فَعَلَيْهِ مُ عَضَبٌ ﴾ [القلق: ١٠٠] وتأملُ هذا قال: من كفر إلا من أكره وقلبُه مطمئنٌ بالإيهان ولم يقل: إلا من تأوَّل بل قال: ولكنر أفي فعل فعلة الكفر ولكن قلبَه مطمئنٌ بالإيهانِ وكذلك هذا الرجلُ قال كلمة الطلاق، ولكن قلبَه مطمئنٌ بيقاءِ ووجتِه، ولا يريد أن تفارقَه، فكيف نقولُ: إن الطلاق يقعُ؟! فالصوابُ أنه لا يقعُ.

الحالُ الرابعةُ: أن ينويَ الطلاقَ استجابةً للإكراهِ؛ لأنه طابت نفسُه من زوجتِه لها بلغتِ الحالُ الرابعةُ: هذا شيِّنٌ أوله إن ينعاف بلغتِ الحالُ بأخيها إلى هذا المبلغ، مثل ما يقولُ العامةُ: هذا شيِّنٌ أوله إن ينعاف تاليه. «ينعاف»؛ يعني: تركتُه، يقول هذا شين أوله إذا جاءهم شيء ينكِّدُ عليهم في أولِ الأمرِ تركوه، فقالوا: هذا شين أوله ينعاف تاليه. والعباراتُ تختلفُ، على كلِّ حالٍ فالمعنى أن الشيءَ الذي أولُه غيرُ طيبٍ فإننا نترك تاليه ولا نريدُه.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.



أقول: إن هذا الرجلَ الذي أُكره على الطلاقِ نوى الطلاقَ؛ يعني: طابت نفسُه من زوجتِه لما رأى أولياءَها يصنعون به هكذا، فحينئذٍ يقعُ الطلاقُ.

فصار المكرةُ على الطلاقِ له أربعُ حالاتٍ، ولا يقع الطلاقُ على القولِ الراجعِ إلا في الأخيرةِ فقط، وعلى المذهَبِ يقعُ في الأخيرةِ والتي قبلَها، يعني: لا يرفعون الطلاقَ عنه إلا إذا تأوَّل، أو طلَّق دفعًا للإكراهِ هذا هو الصحيح ما يعذرونه.

ثم قال المؤلفُ رَحِمْلَتُهُ: «والسكرانِ». من هو السكرانُ؟ لا أستطيعُ أن أقولَ: إن السكرانَ هو كلُّ من غابَ عقلُه؛ لأن غيبوبةَ العقلِ قد تكونُ بسُكْرٍ، وقد تكون بغيرِه كأن تكونَ بالبنج، أو بالإغهاء، أو بالسقوطِ من شاهقٍ، أو باستنشاقِ أشياءَ تُغَيِّبُ العقلَ، وما أشبه ذلكَ.

ولذلك نقول: إن السكرانَ هو الذي شرِب الخمرَ فعطًى عقلَه تلذذًا وطربًا، فهذا هو السكرانُ، ولهذا تجدُ السكرانَ -نسألُ الله العافية - يُحِسُّ بنفسِه حين سُكرِه أنه ذو هيمنة وسلطانٍ وملكٍ وعلوِّ، كما قال حمزةُ بنُ عبدِ المطلبِ للرسولِ عَلَيْ الصَّلَاقِ الله أنتم إلا عبيدُ أبي. يعني: من أنت حتى تجيءَ تُعَاتِبُنِي على ذبحِ إبلِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ؟ وكما قال الشاعرُ الجاهليُّ:

## ونشربُها فتتركُنا ملوكًا

قال العلماءُ: إن هذا على قسمين:

القسمُ الأولُ: ألَّا يكونَ آثمًا.

القسمُ الثاني: أن يكونَ آثمًا.

فإن كان غيرَ آثم فإن طلاقَه لا يَقَعُ؛ لأنه لا عقلَ له، فهو معذور، ومثال ذلك كما



لو وجَد كأسًا فيه شرابٌ فشرِب، وهو لا يدري أنه خرٌ، فسكِر وطلَّق زوجتَه، ففي هذه الحالِ لا يقعُ الطلاقُ؛ لأنه غيرُ آثم، أو دعاه شخصٌ إلى مأدُبةٍ، وقدَّم له خمرًا، فشرِب وسكِر وهو لا يعلمُ، فهذا لا يَقَعُ طلاقُه، وأظنَّه محَلَّ إجماعٍ بينَ العلاء، لكنْ إن قُدِّرَ فيه خلافٌ فهو خلافٌ ضعيفٌ وهذا واضحٌ.

الحالُ الثانيةُ: أن يكونَ آثمًا؛ أي: أنه شرِب المُسْكِرَ مختارًا ويعرف أنه مسكرٌ، فهذا لا شكَّ أنه زالَ عقلُه، ولكن اختلف العلماءُ هل يُعاملُ مُعاملَة الصاحي؛ لأنه آثمٌ، والإثمُ يقتضي عدمَ الرخصةِ، أو أن نُعَامِلَه معاملةَ المجنونِ ونُلْغِي جميعَ أقوالِه؛ لأنه لا عقلَ له؟

القولُ الثاني: أسهلُ له بلا شكّ، وفيه نوعٌ من الرأفةِ والرحمةِ؛ ولهذا قالها العلاءُ السابقون الذين يقولون في وقوع طلاقِه؛ قالوا: إن هذا الرجل سكر بمحرم غير مأذون فيه، فليس أهلًا للرخصةِ والتسهيل، بل هو أهلٌ لزيادةِ العقوبةِ عليه وحينئذ فننُوّاخِذُهُ بأقوالِه كها نؤاخذُه بأفعالِه، أي أنه كها أن هذا الرجل السكرانَ لو جنى على شخص فأحرَق مالَه أو أفسده ضَمَّنّاه، فكذلك أقوالُه: يُؤاخَذُ بها؛ لأنه ليس مَحَلًا للرخصةِ.

ولا شكَّ أن تعليلَهم قويٌّ، لكنَّ حالَ السكرانِ لا تُسْعِفُه في الواقع؛ لأن حالَ السكرانِ يُنْظَرُ فيها إلى العقلِ الذي هو أصلُ التكليفِ، والسكرانُ بلا شكَّ فاقدٌ للعقلِ؛ فكيف نكلِّفُه، ولهذا فالصحيحُ أن طلاقَ السكرانِ لا يَقَعُ، أو لا للآثارِ المرويةِ كما سيأتي، وثانيًا لقولِ النبيِّ عَيْهُ: "إنما الأعمالُ بالنياتِ، وإنما لكل امريٍ ما نوى" ... وهذا السكرانُ لم ينو الطلاق، بل ليس له نيةٌ إطلاقًا؛ لأنه سكرانُ.

وأنا قدمتُ ذكرَ الآثارِ على ذكرِ الحديثِ، وإن كان الواجبُ أن نُقدِّمَ ذكرَ الحديثِ، وإن كان الواجبُ أن نُقدِّم ذكرَ الحديثِ، وذلك لأن الآثارَ نصُّ في الموضوع، والحديثُ عامٌ، وقد سبَق لنا في بابِ الاستدلالِ أن ذكرَ الدليل العامِّ قد يُنَاقِشُّ فيه الخَصْمُ بحيثُ يَدَّعِي أن المسألةَ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

المتنازعَ فيها لا تَدْخُلُ في العمومِ، بخلافِ الشيءِ الخاصِّ فلا يَسْتَطِيعُ أَن يُنَاقِشَ فيه على كلِّ حالٍ نقولُ: عندَنا الآثارُ، والحديثُ.

ويقال -أيضًا-: أن العقوبة لا ينبغي أن تتعدى إلى الغير، ونحنُ عندما نقولُ بوقوعِ طلاقِ السكرانِ فإننا قد عاقبْنا غيرَه؛ عاقبنا زوجتَه وأولادَه وأهلَه، فلم تَقْتَصِرِ العقوبةُ على هذا السكرانِ، فما وزرُ هؤلاءِ الذين تَصِلُ إليهم العقوبة وهم لم يفعلوا شيئًا.

فهذه العقوبةُ متعديةٌ للغيرِ وإذا كانت متعديةً للغيرِ فلا ينبغي أن نَأْخُذَ بها لـما فيهـا من الضررِ على الغيرِ.

ويقالُ -أيضًا-: أن العقوباتِ لا بدَّ أن يكونَ لها جنسٌ في الشرع، وليس في الشرع عقوبةٌ بالتفريقِ بين الزوجين إلا لسبب يقتضي التفريق، وعقوبةُ شاربِ الخمرِ إما إنها حدٌّ معينٌ لا يُتجاوزُ -كما هو رأيُ الجمهورِ - وهو أربعون جلدةً، أو ثمانون جلدةً، أو أحدهما على حَسَبِ نظرِ الإمام.

وإما أنها عقوبةٌ غيرُ مقدرَةٍ، لكن لا تَنْقُصُ عن الأربعين كما هو القولُ الراجحُ، وأن عقوبةَ شاربِ الخمرِ ليست حدًّا، بل هي راجعةٌ إلى الإمام، فإذا رأى الناسَ تزايدوا فيها فَلْيُوصِلْها إلى مائةٍ، أو مائةٍ وعشرين، أو مائتين أو ثلاثمائةٍ حَسَبَ ما يكونُ فيه ردعُ الناس.

ولهذا لما كَثُرَ الشُّربُ في عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ ﴿ النَّهُ جَمَعَ النَّاسِ فشاوَرهم، فقال له عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ: أخفُّ الحدودِ ثمانون. فجعَلها عمرُ ثمانين جلدةً.

وهذا يدلَّ على أنها ليستْ حدًّا مُحَدَّدًا من قبلِ الشرع، إذ لو كانت كذلك ما أقدم عمرٌ بنُ الخطابِ ولا غيرُ عمرَ بنِ الخطابِ على الزيادةِ على ما حدَّه الله ورسولُه.

ولهذا لو زاد الناس في الزنا هل يجوزُ لعمرَ أو غيرِ عمرَ ممن هو دونَه أن يقولَ: والله زاد زنا الناسِ فلنجعل الهائة جلدةٍ مائتين؟ لا، لا يجوزُ، فالصحيحُ أن عقوبةَ شاربِ الخمرِ ليستْ حدًّا بل هي تعزيرٌ لكن لا يجوزُ أن يَنْقُصَ عن أربعين؛ لأنه الحدُّ الأدنى الذي ورَد في عهدِ النبيِّ عَيْلِيْهِ. على كل حال فالصحيح: أن طلاق السكرانِ لا يقع وذلك من حيث النظرُ والدليلُ والعلمُ ولانتفاءِ الأدلةِ الموجبةِ لوقوعِه، ولكن من حيث التربية هل الأوْلى أن نجعلَه واقعًا لنُضَيِّق الخناق على الشاربينَ، حتى إذا تذكَّر الواحدُ منهم أنه لو تلفظ بالطلاقِ لهدمَ بيتَه وفُرِّق بينَه وبين زوجتِه وأهلِه، لا سيا وأن ذلك هو رأيُ جمهورِ أهلِ العلم أو نقولُ نأخذُ بها دلَّ عليه الدليلُ، والله يُصْلِحُ العبادَ؟

الجواب الثاني: يعني نَأْخُذُ بِهَا تَقْتَضِيهِ الأدلةُ والله مصلحٌ عبادَه.

وربم نقول: نعم الله مصلحٌ عبادَه ولكنه جعَل للإصلاحِ طرقًا، فإذا رأى القاضي أنه يُلْزمُ بالطلاقِ ويُوقعُ عليه الطلاق فلا حرجَ في ذلك؛ لأن عمرَ بنَ الخطابِ عِينَهُ أَلزَمَ الناسَ بوقوع الطلاقِ الثلاثِ فجعله طلاقًا بائنًا، مع أنه في عصرِ الرسولِ عَلَيْهُ وعهدِ أبي بكر عِينَهُ وسنتين من خلافةِ عمرَ عِينَهُ كان الطلاقُ الثلاثُ واحدةً "، ولكنه لها رأى الناسَ تكاثرُوا فيه وتتابعوا عليه أوقعه ومنع رجوعَ الزوجةِ إلى زوجِها.

فهذه المسألةُ كذلك، قد نقولُ: إنه من حيث التربية وتقويم الناسِ فإن الأَوْلَى أن نُلْزِمَ بالطلاقِ، ولكن إذا قلنا جذا القولِ فلا بدَّ أن نرى ونشاهدَ الأثرَ النافعَ لهذا التنفيذِ، أما إذا كان هؤلاءِ يسكرون ولا يبالون ورأيْنا أن هذا لا يَنْفَعُ فيهم ولا يفيدُ، فحينئذِ نَأْخُذُ بها تقتضيه الأدلةُ.

وخروجُنا عها تقتضيه الأدلةُ من أجل تربيةِ الناسِ ليس خروجًا عن سنةِ الرسولِ والخلفاءِ الراشدينِ، فإن الرسولَ قد يدرأُ بالمصالحِ خوفًا من المفاسدِ، كذلك نحن في هذه المسألةِ نَدْرَأُ مصلحةً وهي بقاءُ زوجته في عصمتِه خوفًا من انتشارِ السُّكرِ بين الناسِ. من ألم قالَ المؤلفُ رَحِدَاتُهُ: «والمجنونِ». والمجنونُ هو الذي أصابه جنٌّ أو الذي عُطِّي عقلُه فهو فاقدُ العقل، والفرقُ بينه وبين السكرانِ ظاهرٌ، فالسكران عقلُه معه، لكن مُعَطَّى فهو يُشْبهُ النائمَ وأما المجنونُ فهو الذي فقدَ العقل، ولكنه لم يفقدْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٧٢).

إحساسَه الظاهرَ فهو يُحِسُّ بالضربِ، ويُحِسُّ بحرارةِ النارِ وببرودةِ الثلجِ، لكنَّ العقلَ الباطنَ مفقودٌ. إما بسببِ جنِّ مسَّه، أو بسببِ اختلافِ الحواسِّ أو غيرِ ذلك.

فهذا المجنونُ لا يَقَعُ طلاقُه بلا شكِّ وَهو مَحَلُّ إجماعٍ بينَ العلماء، ولكن هل المجنونُ يتزوجُ؟

نقولُ: نعم ربها تزوَّج وهو عاقلٌ مثلًا فَجُنَّ، وإذا قُدِّر أنه كان مجنونًا من الأصلِ فإن وليَّه يُزَوِّجُه إذًا فالمجنونُ لا يقعُ طلاقُه.

مُثم قَالَ البخاريُّ يَحَلِّتُهُ: «وأمرِهما». والضميرُ هنا يعودُ على أقربِ مذكورٍ، وأقربُ مذكورٍ مأقربُ مذكورٍ هنا السكرانُ والمجنونُ، والمرادُ بأمرِهما هنا شأنُهما، فهل شأنهما واحد؟

الصحيحُ: أن شأنها واحدٌ، وأن ما يُرْفَعُ عن المجنونِ يُرْفَعُ عن السكرانِ، وما لا يُرْفَعُ عن السكرانِ، وما لا يُرْفَعُ عن المجنونِ لا يُرْفَعُ عن السكرانِ؛ لأن العلةَ فيها واحدةٌ، ومناطُ الحكمِ فيها واحدٌ، وهو العقل، فإذا كان المجنونُ لا يَتَرَتَّبُ عليه أحكامٌ بفقدِ العقل فالسكران كذلك.

مُثم قَالَ البخاريُّ يَحَلِّلُهُ: «والغلطِ والنسيانِ». والفرق بينها أن الغالطَ قصد لكنه أخطأ في المقصودِ.

وأما الناسي فهو الذي لم يُرِد هذا الشيءَ أبدًا ولو كان على ذكرٍ به في قلبِه ما ذكره بلسانِه.

مثالُ الغلطِ: أراد أن يقولَ لزوجتِه: أنت طاهرٌ اليومَ. فقال: أنتِ طالقٌ اليومَ. فهذا ما نسِي؛ يعني: ما طلَّق ناسيًا، ولكنَّه غَلِط، أراد أن يقولَ: طاهرٌ فغلِط وقال: طالقٌ، فهذا لا يقعُ الطلاقُ فيه لأنه ما أراد اللفظَ أصلًا، لا نقولُ ما أراد الطلاق، بل نقول: ما أراد اللفظَ؛ أي: ما أراد أن يقول: أنتِ طاهرٌ، ولكنه غلِط، فقال: أنتِ طالقٌ، إنها أراد أن يقول: أنتِ طاهرٌ، ولكنه غلِط، فقال: أنتِ طالقٌ. هذا غلَطٌ في قصدِ المرادِ باللفظِ.

وقد يكونُ غلطًا في عينِ المرأةِ مثلُ أن يكونَ أحدُ الناسِ قد وكلَه في طلاقِ امرأتِه، قال: يا فلان أنتَ ستأتي أهلي فأنا أوكلك في طلاقِهم، حضَر الرجلُ إلى بيتِه ووجد نساءً من جملتهنَّ امرأةَ موكلِه، وامرأتُه هو، فقال مشيرًا إلى امرأتِه: أنت طالقٌ بوكالةِ زوجكِ إياي. الإشارة إلى زوجتِه لكنه غلِط وهو يريد زوجة موكلِه، نقول: هذا أيضًا لا يَقَعُ الطلاقُ به ولو واجه زوجتَه به؛ لأنه ما أراد الزوجة.

فالأولُ خطأٌ في اللفظِ والثاني خطأٌ في العينِ، غلطٌ في النوعين، وهذا لا يقع به الطلاقُ.

النسيانُ أن ينسى فيطلقَ. فمثلًا: ذاتَ مرةٍ قال لامرأتِه: إن لبستُ هذا الثوبَ فزوجتي طالقٌ، يريدُ الطلاقَ، ولا يريدُ اليمينَ، فنسي ولبس هذا الثوبَ، فهنا لا يَقَعُ الطلاقُ؛ لأنه ناسِ نُسي أنه قال: إن لبستُ هذا الثوبَ فزوجتي طالقٌ.

أو نسِي فطلَّقَ زوجتَه كان يريدُ ألَّا يطلقَها اليومَ، بل يريدُ أن يطلقَها غدًا، أو أن يطلقَها غدًا، أو أن يطلقَها لفِعل من الأفعالِ، فنسِي وطلَّق اليومَ، فإنه لا يقعُ الطلاقُ؛ لأنه لم يُرِدْه، حتى ما أراد اللفظَ، وفرقٌ بين من يريدُ اللفظَ ولا يريدُ الطلاقَ، وبين من لا يريدُ اللفظَ أصلًا. وقولُ المؤلِّفِ في الطلاق هذا واضحٌ.

م ثم قَالَ: "والشركِ وغيرهِ". وهذا تعميم عظيم، حتى في الشركِ إذا نسِي، أو غلِط فإنه لا يُحْكَمُ عليه بالكفرِ، كذلك غيرُه أي غيرُ الشركِ كالرسالةِ مثلًا.

ولنفرض أنه غلِط وقال: إنه يَشْهَدُ أن مسيلَمةَ رسولُ الله فهذا كفُرٌ لكنَّه غلِط أو نسي فإنه لا يَكُفُرُ لعمومِ قولِه تعالى: ﴿رَبَّنَا لاَ تُوَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأَنَا ﴾، وقوله: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ ﴾ الله عَلَيْ فَيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ، وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ الله عَنَاكَ: ٥].

وكذلك في الشرك، ولو غلِط فأراد أن يقول: أشهدُ أن لا إله إلا الله، فقال: أشهد أنْ الإله الله، فقال: أشهد أنْ الله مع الله، فهذا أيضًا لا يُشْرِكُ ولا يَكُون مرتدًا، وفي الحديثِ الصحيحِ الذي ذكر فيه النبيُّ عَلَيُهُ أن الله تعالى أشدُّ فرحًا بتوبة عبدِه من رجل أضلَّ راحلِتَه وعليها طعامُه وشرابُه، فطلَبها، فأيسَ منها، فنام في ظلّ شجرةٍ ينتظرُ الموتَّ. فبينها هو كذلك إذا بخطامِ ناقتِه متعلقًا بالشجرةِ، فأخذَ به، وقال من شدةِ الفرح: اللهمَّ أنت عبدي وأنا ربُّكُ ".

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٠٩) مختصرًا، ومسلم (٢٧٤٧).

تأملُ هذا الرجلَ، لقد أنكر ربوبية الله، وأثبتها لنفسِه، وجعَل الربَّ عبدًا، هذا يقولُ فيه الرسولُ على المن شدة الفرح». وماذا يريدُ هذا الرجلُ أن يقولَ؟

أراد أن يقولَ: اللهمَّ أنتَ ربي وأنا عبدُكَ فرحِمتني وأنجيتني مها أنا بصَدَدِه، لكنَّـه غلِط، فهذا ليس بكفرِ.

وهل مثلُ ذلك الإقرار وغيره؟

الجواب: نعم، لكنَّ الإقرارَ للمخلوقِ يَتَعَلَّقَ به حقُّ الغيرِ، فإن صدَّقه بذلك نجا، وإن لم يُصَدِّقه لم يُقْبَلْ حُكْمًا.

مثال ذلك: قال المُقِرُّ إن عندي لمحمدِ بنِ عبدِ الله بنِ فلانٍ يَنسُبُه إلى قبيلتِه ألف ريالٍ. فسمِع فلانٌ هذا بهذا الإقرارِ، فجاء وقال له: بلغني أنك أقررتَ بأن لي عندك كذا وكذا. قال: إن كان هذا أمرًا واقعًا فأنا غلطانُ؛ لأني أريدُ محمدَ بن عبدِ الله آلِ فلانٍ، غيرَك أنت.

بالطبع هذا غلط وقال: أنا أنكرُ الإقرارَ لكني غلطانُ لأن الذي عندي لفلانِ بنِ فلانٍ آلِ فلانٍ، وهذه هي الوثائقُ التي عندي لكن غلطتُ فإذا نقول له؟

نقول: أما حكمًا لو رُفِعَ الأمرُ إلى القاضي فإنه لا يُقْبلُ هذا العذرُ؛ لأن القاضي إنها يقضي بنحوِ ما يَسْمَعُ، وأما فيها بينَه وبينَ الله فهو يُقْبَلُ ولا يَلْزَمُه شيءٌ لهذا الرجلِ الذي غلط فأقرَّ له.

م استدلَّ المؤلفُ بقولِ النبيِّ عَلَيْ: "إنها الأعمالُ بالنياتِ وإنها لكلِّ امرئ ما نوى" . وبالآثارِ التي ذكرها، منها: عن الشعبيِّ أنه قال: إنه لا يُؤَاخَذُ ولا يَقَعُ الطلاقُ. واستدل بقولِه تعالى: ﴿رَبِّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا آوُ أَخْطَأَناً ﴾.

م ثم قَالَ المؤلفُ رَحِمَلَتْهُ: «وما لا يجوزُ من إقرارِ الموسوسِ». هذه أيضًا قاعدةٌ مهمةٌ مهمةٌ معمدةٌ ا، وهي أنَّ إقرارَ الموسوسِ الذي ابتلي بالوسواس لا يُؤَاخَذُ به، سواءٌ كان إقرارًا أو إنشاءً.

والموسوسُ هو الذي لا يَمْلِكُ ضبَطَ نفسِه في تفكيرِه. فكلُّ شيءٍ يُفكِّرُ فيه يَظُنُّه حقيقةً، فهذا لا عبرة بوسواسِه أبدًا، حتى لو نطق بذلك؛ لأنه في الحقيقة مغلقٌ عليه.

ولهذا لو جاءنا شخصٌ موسوسٌ يقولُ: أنا طلقتُ زوجتي. نقولُ له: ما عليك طلاقٌ أبدًا. ونكتبَ له ورقة بذلك، لكنْ نَقَيّدُ فنقول: ما دمتَ على هذه الحالِ. فإن عافاه الله من الوسواسِ فهو كغيرِه، لكن ما دام على هذه الحالِ فلا يقعُ له طلاقٌ أبدًا؛ لأن هذا المسكينَ المبتلى يَتَخَيَّلُ أنَّ كلَّ فِعلِ فهو طلاقٌ، يقولُ مثلًا -كما يُحكى لنا عندَ الاستفتاءِ - يقولُ: إذا تَصَفَّحْتُ الكتابَ أخشى أني طلقتُ زوجتي، إذا أكلتُ أخشى أني طلقتُ زوجتي، إذا كلمتُ فلانًا أخشى أني طلقتُ زوجتي، ثم يأتي المستفتي، هذا لو قلنا بأن زوجتي، إذا كلمتُ فلانًا أخشى أني طلقتُ نوجتي، ثم يأتي ليستفتي، هذا لو قلنا بأن زوجتي تَطْلُقُ بهذه الوساوسِ، لكانت تَطْلُقُ في اليومِ والليلةِ الفسّ مرةٍ، فهذا نقولُ: إنه لا يقعُ عليه الطلاقُ إطلاقًا؛ لأنه مغلق عليه.

والإنسانُ الموسوسُ -نسأل الله أن يُعافِينا وإياكم من الوسواس- لا يَمْلِكُ نفسَه، فمثلًا حين يتوضأُ ويغسلُ يدَه أو رجلَه تجدُه يَفْرُكَها، ويَعْرِفُ أنَّ الهاءَ أحاطَ بها إحاطةً تامةً، ثم يقولُ إلى الآن ما توضأتُ -اللهم لا يبلينا ولا إياكم- فهو في الحقيقةِ مغلقٌ عليه؛ يعني: فاقدًا للإرادةِ الحقيقةِ بالكليةِ.

وكذلك الوسواسُ قد يكونُ عامًّا وقد يكون خاصًّا، فقد يكونُ عامًا في جميع تصرفاتِه؛ في وُضوئه وصلاتٌ وصيامِه وصدقتِه وطلاقِه وغيرِ ذلك، وقد يكون خاصًّا في بعضِ الشئونِ، وأكثرُ ما يكونُ في الطهارةِ والطلاقِ؛ أي: في المبدوءِ بالطاءِ، هذا في كثيرٍ من الناسِ؛ يعني: إلى حدِ أنَّ يعطَى الناسِ يبقى في وُضوئِه أكثرَ من ساعةٍ ونصفٍ، وأحيانًا يخرجُ الوقتُ وما توضًا، ربها يبقى ساعتين أو ثلاثًا وما توضأ مع أنه متوضئٌ من أولِ مرةٍ، لكن عقولُ له الشيطانُ: إنك لم تغسلْ يديك، إن الهاءَ لم يَصلْها، وما أشبَه هذا، فرجلٌ هذه حالُه أفلا يمكن أن نقولَ وبكلِّ طمأنينةٍ بأن هذا مغلقٌ عليه، ولا شك في هذا، فلا يُعْتَبَرُ له قولٌ في طلاقٍ أو غيرِه ما دام صادرًا عن الوسواسِ.



وهذا يدلُّ على أن قولَ المجنونِ لا عبرةَ به.

مَ ثُم قَالَ: «وقال علي تُن بقى حمزةُ خواصرَ شارفيَّ، فَطَفِقَ النبيُّ عَلَيْ يلومُ حزةَ، فإذا حزةُ فإذا حزةُ قد تُمِلَ محمرةٌ عيناه، ثم قَالَ حمزةُ: هل أنتم إلا عبيدٌ لأبي "". لأنه كان سكران، ولم يُؤَاخِذْهُ النبيُ عَلَيْ بقولِه.

ثم قَالَ عليٌّ: «فعرَف النبيُّ عَلَيْهُ أنه قد ثمِل فخرَج وخرجْنا معه».

ثم قَالَ المؤلفُ: «وقال عثمانُ ليس لمجنونٍ ولا لسكرانَ طلاقٌ». فقرَن بينها،
 والقرنُ بينها في الحكم دليلٌ على تساويها في العلةِ.

تُم قَالَ المؤلفُ: «وقال ابنُ عباسٍ: طلاقُ السكرانِ والمستكرهِ ليس بجائزٍ»؛ أي: ليس بنافذٍ وواقع.

مُ ثم قَالَ المؤلفُ: «قَالَ عقبةُ بنُ عامر: لا يجوزُ طلاقُ الموسوسِ». يَعْنِي: لا إنشاءً ولا إخبارًا، لا إنشاءً بقولِه: أنتِ طالقٌ، ولا إخبارًا بأن يقرَّ عند القاضي بأنه مطلقٌ، فإنه لا يُعْتَبَرُ؛ لأنه مغلوبٌ على أمرِه.

ثم قَالَ المؤلفُ: "وقال عطاءٌ: إذا بدأ بالطلاقِ فله شرطُه". يَعْنِي: إذا طلَّق طلاقًا معلقًا بشرطٍ فبدأ بالطلاقِ فله شرطُه، مثل أن يقولَ: زوجتي طالقٌ إذا غربتِ الشمسُ فبدأ بالطلاقِ قبلَ الشرطِ فلا تَطْلُقُ حتى تغربَ الشمسُ، وذكر المؤلفُ هذا الشمسُ فبدأ بالطلاقِ قبلَ الشرطِ فلا تَطْلُقُ حتى تغربَ الشمسُ، وذكر المؤلفُ هذا الأثرَ؛ لأن بعض العلماءِ رَحْمَهُ إللهُ قال: إذا بدأ بالطلاقِ لغى الشرطَ. فإذا قال: زوجتي طالقٌ إذا غربتِ الشمسُ طَلُقَتْ بقولِه: زوجتي طالق. ولُغِيَ قولُه: إذا غربتِ الشمسُ.

وعلى هذا: فإذا بدأ بالشرطِ وقال: إذا غربتِ الشمسُ فزوجتي طالقٌ. فلا تَطْلُقُ إلا إذا غربتِ الشمسُ قولًا واحدًا، وإنها الخلافُ فيها إذا تقدَّم الجوابُ، فقال: زوجتي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٨١٥)، ومسلم (١٦٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٠٩١)، ومسلم (١٩٧٩).

طالقٌ إذا غربت الشمس.

والصحيحُ: أنها لا تَطْلُقُ كما قال عطاءٌ يَحْلَنتُهُ: إذا بدأ بالطلاقِ فله شرطُه.

من م قَالَ المؤلفُ: "وقال نافعٌ طلَّق رجلٌ امرأتَ ه الْبَتَّ ةَ إِن خرجتْ، فقال ابنُ عمرَ: إِن خرجتْ فقد بُتَّتْ منه، وإِن لم تخرجْ فليس بشيءٍ". وهذا يوافِقُ قولَ عطاءٍ؟ لأن الرجلَ طلَّق امرأتَه البتةَ إِن خرجتْ، فبدَأ بالطلاقِ قبلَ الشرطِ، فهو على ما شرَط، كما قال ابنُ عمرَ: إِن لم تخرُجْ فليس بشيءٍ"، وإِن خرَجتْ فقد بُتَّتْ منه.

أنه قَالَ البخاريُّ: "وقال الزهريُّ فيمن قال: إن لم أفعلْ كذا وكذا فامرأي طالقٌ للاثًا: يُسأل عما قال، وعقد عليه قلبُه حين حلَف بتلك اليمينِ، فإن سمَّى أجلًا أراده، وعقد عليه قلبُه حين حلَف يدينه وأمانتِه». كلامُ الزهريِّ هنا ليس في وقوع الطلاقِ من عدمِه، ولكنْ في تعجيلِ الطلاقِ من تأجيلِه، فإذا قال إن قولي: إن لم أفعلُ كذا فامرأي طالقٌ ما أردتُ به إن لم أفعله الآن، ولكنْ أردتُ إن لم أفعلُه ولو بعدَ حين، فامرأي طالقٌ. نقولُ: لا تَطْلُقُ الآن على حَسبِ ما نوى.

قد يقولُ: أنا أعني إن لم أفعلْ كذا. أي: في حضور فلانٍ فامرأتي طالقٌ، لا مطلقًا، أو إن لم أفعلْ كذا في البلدِ الفلائي، لا مطلقًا. أو إن لم أفعلْ كذا في البلدِ الفلائي، لا مطلقًا. فهو على نيتِه؛ ولهذا قال الفقهاءُ: «بابُ تعليقِ الطلاقِ بالشروطِ». بمثلِ ما قال: أنه على حَسَب ما نوى.

لكنَّ الزهريَّ يقولُ: جُعِلَ ذلك في دِينِه وأمانتِه. بمعنى: أنه لو رُفِع للحاكمِ فإن مثلَ هذه الصيغةِ تقتضي الفوريةَ، فيُحْكَمُ عليه بالفوريةِ، فإذا مضى زمنٌ يَتَمَكَّنُ فيه من الفعلِ ولم يفعل، فإن زوجتَه تَطْلُقُ، هذا إذا رُفِعَ إلى الجاكمِ، أما إذا لم يُرفعْ فهو على دينة وأمانتِه.

نيتُه. إبراهيمُ إن قال: لا حاجة لي فيك نيتُه. إبراهيمُ إن قال: لا حاجة لي فيك نيتُه». إبراهيمُ النخعيُّ قال: إذا قال لزوجتِه: لا حاجة لي فيكِ نيته، فيكونُ كنايةً، إن نوى الطلاقَ فهو طلاقٌ، وإلا فلا؛ لأنه قد يقولُ: لا حاجة لي فيكِ؛ يعني: لا أريدُ أن أسْتَمْتِعَ بكِ في هذه

الساعةِ فلا يكونُ طلاقًا وهذا لا يَتَعَلَّقُ في مسألةِ طلاقِ المكرهِ والسكرانِ، لكنْ نستفيدُ به أن هؤلاءِ العلماءَ ردوا المسألةَ إلى النيةِ والسكرانُ والمجنونُ ونحوُهم ليس لهم نيةٌ فلا يقعُ عليهم طلاقٌ.

ثم قَالَ المؤلفُ: "وطلاقُ كل قوم بلسانِه". أي: بلغتِهم، فلو أن الأعجميَّ الذي لا يَعْرِفُ معنى الطلاقِ قال: زوجتي طالقٌ وهو لا يدري ما معنى الطلاقِ، يَحْسَبُ أن معنى قولِ العربيِّ: زوجتي طالقٌ. أي: زوجتي جميلةٌ، وخفيفة الروح، فقال: زوجتي طالقٌ. أي: زوجتي جميلةٌ، وخفيفةُ الروح، لو قال هذا فقال: زوجتي طالقٌ. أي: أنه يتحدثُ بأن زوجته جميلةٌ، وخفيفةُ الروح، لو قال هذا فإن زوجته لا تَطْلُقُ؛ لأن لسانَه لا يقتضي هكذا، فالعبرةُ بالنيةِ.

ثم قَالَ المؤلفُ: "وقال قتادةً: إذا قال: إذا حملتِ فأنتِ طالقٌ ثلاثًا. يغشاها عند كلِّ طهرٍ مرةً فإن استبان حملها فقد بانتْ". قولُ قتادة إذا قال لامرأتِه: إذا حملتِ فأنتِ طالقٌ ثلاثًا. وهذا مُشْكلٌ، فنقولُ له: لا يُمْكِنُ أن تُجَامِعَها إلا بعدَ كلِّ طهرٍ مرةً فقط؛ لأنه يَحْتَمِلُ أن تَطْلُقُ بهذا الجهاعِ، فتكونُ حاملًا فيطؤُها وقد بانتْ منه، ومعلوم أنه لا يجوزُ أن يطأها وهي بائنٌ منه نقول: الآن إذا طَهُرَتْ من الحيضِ؛ يعني: حاضتْ وطهرتْ من الحيضِ فقد تبيَّن أنها ليستْ بحامل، فيجوز له أن يجامعَها؛ لأنها الآن غيرُ حامل، لكن إذا جامعها مرةً فلا يجوزُ أن يجامعَها مرة ثانيةً حتى تحيض، وذلك غيرُ حامل، لكن إذا جامعها مرةً فلا يجوزُ أن يجامعَها مرة ثانيةً حتى تحيض، وذلك لأنه يُحْتَمَلُ أنها حملتْ من هذا الجهاع، وإذا حملت فقد طَلُقَتْ ثلاثًا، فتكونُ بائنًا منه، وهذا طبعًا بناءً على أنَّ قولَ القائل: أنتِ طالقٌ ثلاثًا يقعُ ثلاثًا.

ثية؛ لأن قولَه هذا كنايةٌ فإن أراد به الطلاق فهو طلاقٌ، وإن لم يُرِدْ الطلاق فليس بطلاقٍ، نيته؛ لأن قولَه هذا كنايةٌ فإن أراد به الطلاق فهو طلاقٌ، وإن لم يُرِدْ الطلاق فليس بطلاقٍ، فإن حتَّى عند الغضب على القولِ الراجحِ في الكناياتِ أنه إذا لم ينوِ الطلاق فليس بطلاقٍ، فإن الرجل عند الغضبِ قد يقولُ: الحقي بأهلِك، يريدُ بذلك أن تَغْرُبَ عن وجهه ما دام غَضْبَانُ لأنَّ الإنسانَ إذا هدأ راجعَ نفسَه، فلما غضِب عليها غضبًا شديدًا قال: الحقي بأهلِك يريدُ بذلك من وأحيانًا هو نفسُه يخرجُ من بأهلِك يريدُ بهذا أن تَبْعُدَ عنه، فإن بعضَ الرجالِ يفعلُ هكذا، وأحيانًا هو نفسُه يخرجُ من

البيتِ حتى لا ينفِّذَ ما يكرهُه، فنقولُ: هو على ما نوى. إذا قال: الحقي بأهلِك.

🌣 ثم قَالَ المؤلفُ: «فقال ابنُ عباس: الطلاقُ عن وطرِ والعَتاقُ ما أريدُ بــه وجــهُ الله ». وهذه كلماتٌ محكمةٌ، الطلاقُ عن وطرٍ ؛ يَعْنِي: عن حاجةٍ وقصدٍ، فأما طلاقٌ ليس مرادًا، ولم يكنْ عن حاجةٍ فإنه ليس بطلاقٍ، فالإنسانُ الذي يُطَلِّقُ لا يكونُ طلاقُه كاملًا إلا إذا كان عن وطرٍ؛ يعني: عن حاجةٍ؛ فأمَّا الكلماتُ التي تأتي لمجردِ الغضبِ أو المخالفةِ، فهذا في الحقيقةِ طلاقٌ ناقصٌ، ولهذا يَكْثُرُ أن يقعَ هذا الطلاقُ على وجهِ بِدْعِيِّ، دائمًا يقعُ في طهرٍ جامعها فيه من غيرِ أن يتبينَ حملُها، ودائمًا يقعُ وهي حائضٌ، ولهذا بدأ الناسُ الآن يُقَلِّبون في دفاترِ حساباتِهم فيقولُ: والله أنا طلقتُ وهذه المرةُ هي الثالثةُ، لكنَّ الطلقةَ الأولى كانت زوجتي حائضًا، والطلقةُ الثانيةُ كانت في طهرِ جامعتُها فيه، فهاذا يبقى عنده؟ يبقى عنده واحدةٌ، والمشكلةُ هذه والله تُحَيِّرُنا في الواقع؛ لأَنَّ كل إنسانٍ يستطيعُ إذا طلَّق ثلاثَ مراتٍ ووجَد زوجَته ستبينُ منه يذهبُ ويُنَقِّبُ فيها مضي، كما قال الشيخ عبدُ الله بن الطيبِ تَحَلَّقْهُ: إن الناسَ يعتقدون أن طلاقَ الحائض واقعٌ، ويطلِّقون على أنه واقعٌ، فإذا جاءتِ البينونةُ قالوا: طلاقُنا كان في حيضٍ، فأرادوا المَخْرَجَ فهذه المسألةُ في الحقيقةِ تُحَيِّرُ، والإنسانُ فيها بين أمرين: بينَ ألَّا يُنَفِّذَ الطلاقَ؛ لأنه مقتضى الأدلةِ، وبينَ أن يُنَفِّذَ الطلاقَ إلزامًا للإنسانِ بـما الْتَزمـه؛ يعني: هـو تلـك الساعةِ يعتقدُ أن الطلاقَ واقعٌ، وليس فيه إشكالٌ ولذلك يرى من نفسِه أن زوجتَه قد بانت، حتى إنها إذا انقضت العدةُ لا يستمتع بها إلا بعدَ عقدٍ جديدٍ.

تُم قَالَ البخاريُّ يَعْلَلْتُهُ: «وقال الزهريُّ: إن قال: ما أنتِ بامرأتي نيتُه، وإن نوى طلاقًا فهو ما نوى ". إذا قال ما أنتِ بامرأتي فهذا طبعًا نفيٌ أن تكونَ امرأتَ لكن هل يقعُ الطلاقُ؟

نقول: هو على حسب نيتِه، إن نوى الطلاق فهو طلاق؛ لأن اللفظ يحتملُه، وإن لم ينو فليس بطلاقٍ؛ لأنه قد يقول: ما أنتِ بامرأتي؛ لأنكِ تعصيني مثلًا، ولا تقومين بواجبي، فنفى أن تكونَ امرأتَه لانتفاءِ قيامِها بواجبِ زوجِها، لذلك لا يقعُ الطلاقُ.



ثم قال البخاريُّ: "وقال عليُّ: ألم تعلمْ أن القلمَ رُفِعَ عن ثلاثةٍ: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبيِّ حتى يُدْرِكَ، وعن النائم حتى يستيقظَ ". الجوابُ: بلى، رُفِعَ القلمُ عن هؤلاءِ عن الصبيِّ حتى فيقَ، ومنه طلاقه فلا يقعُ منه، لكنَّ قولَه: عن الصبيِّ حتى يدركَ. هذا محَلُّ نزاعٍ في مسألةِ الطلاقِ، فهل إذا طلَّق المميزُ. يقعُ طلاقُه أم لا؟

المشهورُ من المنهب أنه يقعُ طلاقُه وهو الصحيحُ ؛ لأن المميزَ له نيةٌ صحيحةٌ وإدراكٌ صحيحٌ ، صحيحٌ أنه لا يَبْلُغُ الإدراكَ حتى يبلغ ، لكنْ حتى وإن بلّغ لا يَبْلُغُ الإدراك الكاملَ إلا في تهامِ أربعين سنةً قال تعالى: ﴿وَلَنَا بَلَغَ أَشُدَهُ وَاَسْتَوَى ﴾ [القَصَّفَ الا وقال الإدراك الكاملَ إلا في تهامِ أربعين سنةً قال تعالى: ﴿وَلَنَا بَلَغَ أَشُدَهُ وَاسْتَوَى ﴾ [القَصَّفَ الا وقال سبحانه: ﴿حَقِّ إِذَا بِلَغُ أَشُدَهُ وَبِلُكُ أَرْبَعِينَ سَنةً ﴾ [الاختقال ١٥٠] فإذا جمعتَ بين الآيتين عرفتَ أن الاستواءَ هو بلوغُ أربعين سنةً ؛ يعني: قوله: حتى إذا بلغ أشدَّه موجودٌ في الآيتين، في إحداهما: واستوى، وفي الثانية : وبلغ أربعين سنةً ، إذًا ﴿وَاَسْتَوَى ﴾ تقابل ﴿وَيَلَغُ أَرْبَعِينَ سَنةً ﴾ فلا يَكُمُلُ العقلُ كهالًا تامًّا إلا ببلوغِ أربعين سنةً ، والإدراكُ الكاملُ هنا غيرُ مشترطِ بالاتفاقِ، فالصحيحُ أن المميزَ يقعُ طلاقُه لعمومِ الأدلةِ الدالةِ على أن كلَ زوجٍ مشترطِ بالاتفاقِ، فالصحيحُ أن المميزَ يقعُ طلاقُه لعمومِ الأدلةِ الدالةِ على أن كلَ زوجٍ يقعُ طلاقُه قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّ اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحَتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمُ طَلَقَتُمُومُنَ ﴾ [الاجْزَابُنَا: ٤٤].

وقولُه: "عن النائم حتى يستيقظَ». النائمُ مرفوعٌ عنه القلمُ حتى يستيقظَ، فلو سمعنا نائمًا يقولُ: إن زوجتي فلانةً طالقٌ، إن زوجتي فلانةً طالقٌ، إن زوجتي فلانةً طالقٌ، توكل على الله وفارقها ماذا يقول هو؟

يقول: ما طلقتها لأنه رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ. لو قال: نعم صحيحٌ أنا طلقتها، وأنا أستحضرُ الآن أنى في منامي قلتُ هذا الكلام، أستحضره استحضارًا مثلَ اليقظة. نقولُ له: لا عبرةَ بذلك. حتى لو استيقن هذا الشيءَ أنه قاله في منامِه فلا عبرةَ بهه؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱ ٤٤٠)، والنسائي (٣٤٣٢)، والترمذي (١٤٢٣)، وابن ماجه (٢٠٤١)، وغيرهم.

لعموم الحديثِ: "وعن النائم حتى يستيقظ»، ولهذا نسب الله تعالى تَقَلَّبَ أصحابِ الله قعلِه عَلَى تَقَلَّبَ أصحابِ الله فعلِه عَلَى فقال تعالى: ﴿وَنَقَلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْمَعِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ﴾ [الكَهُفَا: ١٨] ولم يقلْ يتقلبون؛ لأنهم هم في الحقيقة نائمون، فالله تعالى هو الذي يُقلِّبُهم، وهو نظيرُ قولِه عَلَيْ في حديثِ أبي هريرة: "من نسِي وهو صائم، فأكل وشرِب، فليتمَّ صومَه، فإنما أطعمه الله وسقاه»

أنم قال المؤلفُ تَخلَتُهُ: «وقال عليُّ: وكلُّ الطلاقِ جائزٌ إلا طلاق المعتوهِ». قولُه: إلا طلاق المعتوهِ ليس على عمومِه فإن هناك من لا يقع طلاقُه وهو من غيرِ المعتوهين، والمعتوه هو المصابُ بالعته، وهي حالٌ بين الجنون والعقل يُسَمَّى عند الناسِ في الغالبِ الخبل، فيقولون: خبلٌ ومخبلٌ؛ يعني: أنك لا تستطيعُ أن تقولُ: إن هذا عاقلٌ يدركُ الأشياءَ، ولا تستطيع أن تقولَ: إنه مجنونٌ.

وقولُ علي مُسْتُ على الطلاقِ جائزٌ إلا طلاقَ المعتوهِ. هذا حصرُ إضافةٍ، وليس حصرًا حقيقيًّا، بل إن طلاقَ المجنونِ، وطلاقَ السكرانِ، وطلاقَ المكرهِ، ونحوهم غيرُ جائزٍ.

#### \* 微微卷

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَلْهُ:

٣٦٩ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُ سَهَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُ سَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمُ "". قَالَ قَتَادَةُ: إِذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

قَالَ هذا تعليقات على هذا الحديثِ؛ يعني إذا قال في نفسِه دونَ أن ينطقَ جها: إن زوجته طالقٌ. فإنها لا تَطْلُقُ، هذا فضلًا عن كونِه يفكرُ في طلاقِها، فإنه إذا فكَّر في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٢٣)، ومسلم (١١٥٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٢٧).



طلاقِها لا تَطْلُقُ بلا إشكالٍ، لكنْ إذا قال في نفسِه: إنها طالقٌ فإنها لا تَطْلُقُ، وهو داخلٌ في هذا الحديثِ: ما حدَّثت به أنفسَها ما لم تعملْ أو تتكلمْ.

فإن قال قائلٌ: أليست النيةُ عملًا وإرادةً وقصدًا.

فالجواب: بلى، هي عملٌ وقصدٌ وإرادةٌ، لكنَّ الطلاقَ لا يقعُ بالنيةِ، بل لا بد فيه من لفظٍ، فمن شرطِه أن يكونَ ملفوظًا به، وهذا الرجلُ لم يلفِظْ به.

وهذا الذي قاله النبي على مفتاحُ فرج للأمةِ في كلِّ ما يَرِدُ على قلوبِها، أو على أنفسِها من الوساوسِ والشبهاتِ والشطحاتِ، فإن القلبَ يَرِدُ عليه من الوساوسِ ولاسيًا إذا استقام ما لا يمكنُ أن يتكلم به الإنسانُ؛ لأن الشيطانَ كلما رأى القلبَ قد استقام، تسلَّط عليه بالشكوكِ والوساوسِ؛ لعله يزيلُ ما فيه من الصراحةِ والإيمانِ الحقيقيِّ الصحيح.

ولهذا كلما قوي إيمانُ الإنسانِ واستقامتُه، تسلَّط عليه الشيطانُ من هذه الناحية؛ ليهدمَ ما في قلبهِ من صريح الإيمانِ ويفسدَه.

فهذا الحديثُ يريحُ الإنسانَ، فها دام الله رَجَالُ لا يؤاخذُك بها حدَّثتَ به نفسك من هذه الأمورِ، فلا يَهُمَّنَك، ولا تركنْ إليها، ولا تعبأ بها، واطرُدُها عن نفسِك، ولا تعتقد أن ما جرى من هذه الوساوس يكونُ عليك فيه إثمٌ بل لقد قال النبيُ وَاللهِ: «ذلك صريحُ الإيهانِ».

ولهذا لو سألنا هذا الرجلَ الذي وقَع في قلبِه مثلُ هذه الوساوس، هل تعتقدُ أن الله كها في نفسِك من الوساوسِ لقال: لا، ولقال أيضًا: أنا أفِرُ من هذا فِرارِي من الأسدِ، بل لا أستطيعُ أن أنطقَ به فضلًا عن أن أعترفَ به. نقولُ: إذًا فهو مجردُ وساوسَ وخيالاتٍ يُلقيها الشيطانُ في قلبِك، فلا تلتفتْ إليها.

وهذا الحديثُ يدلُّ على أن الله على الله على أن الله على أن الله على الله ع

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٣٢).

والأغلالِ التي كُتِبَتْ على من كانوا قبلنا، قال الله تبارك وتعالى: ﴿رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا ۗ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ﴾ [الثقة: ٢٨٦].

وقال تعالى في وصفِ النبيِّ عَلَيْهِ: ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ ﴾ [الأَغْلَانُ: ١٥٧]. فهذه الأمةُ -ولله الحمدُ-وضع الله عنها بمنه وكرمِه من الآصارِ والأغلالِ ما كان مكتوبًا على من قبلنا، ووظيفتُنا نحوَ هذه الخصيصةِ العظيمةِ والكرمِ من ذي الكرمِ هي: أن تقومَ بشكرِ الله وَظِيلَ، وأن نفرحَ بها أنعمَ الله علينا به من الإسلامِ الذي أدركنا به هذه الخصيصةَ التي لم تكنْ لمن سبقنا.

وفيه: إثباتُ حديثِ النفسِ، وأن الحديثَ لا يختصُّ بحديثِ اللسانِ، وإن كان الأصلُ أن الحديثَ عندَ الإطلاقِ إنها هو حديثُ اللسانِ، لكنَّه قَدْ يُقَيَّدُ فيقالُ: حديثُ النفسِ فيُسَمَّى ما يجولُ في النفسِ من الأفكارِ والوساوسِ يسمَّى حديثًا.

#### \* 後後 \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَلْهُ:

الْخبر ني الْبُن وَهْب، عَنْ يُونُس، عَنْ الْبُن وَهْب، عَنْ يُونُس، عَنْ الْبِن شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَر نِي أَبُو سَلَمَ أَتَى النَّبِيَ عَنْ وَهُ وَفِي أَبُو سَلَمَ أَتَى النَّبِيَ عَنْ وَهُ وَفِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ زَنَى، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى لِشِقِّهِ الَّذِي أَعْرَضَ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ زَنَى، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى لِشِقِّهِ الَّذِي أَعْرَضَ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، فَدَعَاهُ فَقَالَ: «هَلْ بِكَ جُنُونٌ؟ هَلْ أَحْصَنْت؟». قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ بِالْمُصَلِّى، فَلَمَّ أَذْلِقَتْهُ الْحِجَارَةُ، جَمَزَ حَتَى أُدْرِكَ بِالْحَرَّةِ فَقُتِلَ ".

[الحديث ٥٢٧٠ - أطرافه في: ٧١٦٨، ٦٨٢٢، ٦٨٢٠، ٦٨٢٦، ٢٨٢٦]. إلشاهدُ من هذا الحديثِ: قولُه عَلَيْ: «أبكَ جنون؟». فإنَّ هذا يَدُلُّ على أَنَّ كلامَ المجنونَ غيرُ معتبر، سواءٌ كان بإقرارٍ أو بإنشاء؛ لأن المجنونَ لا عقلَ له، وإذا لم يكنْ له عقلٌ فلا عبرة بكلامِه، وقد استشهد المؤلفُ وَحَلَنتُهُ بهذا الحديثِ في سياقِ الترجمةِ، إذًا طلاقُ المجنونِ لا يقعُ؛ لأنه لا يعقِلُ ما يقولُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (١٦٩١).



ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحْلَلْهُ:

٧٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَهَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ رَسُولَ اللهِ عِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ رَسُولَ اللهِ عِنْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الأَخِرَ قَدْ زَنِّى؛ يَعْنِي: نَفْسَهُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى لِشِقٌ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الأَخِرَ قَدْ زَنْسَى. فَأَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الأَخِرَ قَدْ زَنْسَى. فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَى لِشِقٌ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الأَخِرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَى لِشِقٌ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى عَنْهُ فَتَنَحَى لِشِقُ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَتَنَحَى لِشِقُ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ، فَلَكَ مُنُونِهِ أَرْبُع شَهَادَاتٍ دَعَاهُ فَقَالَ : «هَلْ بِكَ جُنُونَ؟». قَالَ: لا.

[الحديث ٧٧١٥ - أطرافه في: ٧٨١٥، ٧٨٢٥، ٧١٦٧].

٥٧٧٧ - وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَادِيَّ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى بِالْمَدِينَةِ، فَلَمَّ أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أَذْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ حَتَّى مَاتَ.

الشاهدُ فيه: أن الرسولَ عَلَيْهُ كرَّر عليه قولَه: «أبك جنون؟»، فدلَّ هذا على أن قولَ المجنونِ غيرُ معتبر، وهذا هو مناسبةُ الحديثِ للترجمةِ أما بقيةُ مباحثِه فإنها تأتي في مظانِّها إن شاءَ اللهُ تَعالى وفي مجِلاتِها.

وأما قولُه: «في المصلَّى». يَعْنِي: قريبًا منه والمرادُ به إما مصلَّى العِيدِ، وإما مصلَّى العِيدِ، وإما مصلَّى العيد؛ لأنه أبْرَحُ وأَبْيَنُ.

\* 磁磁 \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَلَلْتُهُ:

١٢ - باب الْخُلْع وَكَيْفَ الطَّلاَّقُ فِيهِ.

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : ﴿ وَلا يَعِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا عَانَيْتُمُوهُنَّ شَيْعً ﴾. إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ النَّا اللهِ اللهِ تَعَالَى : ﴿ وَلا يَعِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا السُّلْطَانِ، وَأَجَازَ عُثْهَانُ الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ، وَأَجَازَ عُثْهَانُ الْخُلْعَ دُونَ عَصَالِمُ وَالْجَازَ عُثْهَا الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ، وَأَجَازَ عُثْهَانُ الْخُلْعَ دُونَ عَمْرُ الْخُلْعِ دُونَ السُّلْطَانِ، وَأَجَازَ عُثْهَانُ الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ، وَأَجَازَ عُثْهَانُ الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ، وَأَجَازَ عُثْهَا الْتُرْضَ لِكُلِّ عِقَاصٍ رَأْسِهَا، وَقَالَ طَاوُسٌ: ﴿ إِلَّا آنَ يَعَافَا أَلّا يُقِيمَا حُدُودَاللهِ ﴾ [الثقافة: ١٢٢٩] فيها افْتَرَضَ لِكُلِّ عَقَاصٍ رَأْسِهَا، وَقَالَ طَاوُسٌ: ﴿ إِلَّا آنَ يَعَافَا أَلَا يُقِيمًا حُدُودَاللهِ ﴾ والشَّفَهَاءِ: لا يَحِلُّ حَتَّى وَاحْدِ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ وَلَمْ يَقُلْ قَوْلَ السُّفَهَاءِ: لا يَحِلُّ حَتَّى تَقُولَ: لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ.

الخلعُ هو: فراقُ المرأةِ بِعِوَض، سواءٌ كان هذا العوضُ عينًا، أو منفعةً تَبْذُلُه المرأةُ، أو يَبْذُلُهُ أحدٌ من أوليائِها، أو من أصدقائِها، أو من غيرِهم، وهو عبارةٌ عن شراءِ المرأةِ نفسَها من زوجِها؛ لأنها قد تَتْعَبُ معه، ولا تَسْتَطِيعُ أن تقومَ بواجبِ العِشرةِ، فتعطيه مالًا؛ عينًا، أو منفعةً على أن يفارقَها.

ولكنْ هل الخلعُ طلاقٌ فيُحْسَبُ من الطلاقِ ويُتَمَّمُ به العَدَدُ، أو هو فداءٌ وفَسْخٌ فلا يُحْسَبُ من الطلاقِ ولا يَتمُّ به العَدَدُ؟

الجوابُ: أنَّ في هذا خلافٌ بينَ العلماءِ، فمنهم من قال: إنه ليس بطلاقٍ بكلِّ حالٍ. أي: أنه فسخٌ وفداءٌ بكلِّ حالٍ، وهذا هو اختيارُ شيخِ الإسلامِ ابنِ تيميةَ تَحَمِّلَتُهُ، وهو مرويٌّ عن ابنِ عباسٍ رُفْطُ.

ومنهم من قال: إنه طلاقٌ بكلِّ حالٍ وهذا هو المعروفُ من مذهبِ الشافعيِّ ومنهم من فصَّل فقال: إن وقَع بلفظِ الطلاقِ فهو طلاقٌ، وإن لم يقع بلفظِ الطلاقِ فهو طلاقٌ، وإن لم يقع بلفظِ الطلاقِ فهو فسخٌ وفداءٌ لا يُحْسَبُ من الطلاقِ ولا يُتَمَّمُ به العددُ وهذا التفصيلُ هو المشهورُ من مذهبِ الحنابلةِ رَحْمَهٰ الله.

ولنضربْ مثالًا لذلك: رجلٌ كان قد طلَّق زوجتَه مرتين، ثم راجَعها، ثـم ساءتِ العِشرةُ بينهما، فخالعتْه فخالَعها، فهل تَحِلُّ له بعد هذا الخُلع؟

الجوابُ: أن هذا ينبني على الخلافِ المذكورِ من قال: إن الخلعَ طلاقٌ، يجعلُ



هذا الخلع هو الطلقةُ الثالثةُ، فلا تَحِلُّ له، ومَنْ قَالَ: ليس بطلاقٍ يرى أنها حَلَّتْ له؛ لأنه لم يقعْ منه إلا طلقتان، ومن فصَّل قال: إن وقع بلفظِ الطلاقِ فهو طلاقٌ، فلا تَحِلُّ له بعدُ، وإن وقع بلفظِ الخلعِ أو الفسخِ أو الفداءِ فهو فسخٌ لا يتمُّ به عددُ الطلاقِ.

أما القائلون بأنه فسخٌ بكلِّ حالٍ فقد استدلوا بقولِه تعالى: ﴿ الطَّلَقُ مَّ تَانِ ۚ فَإِمْسَاكُ اللهِ عَمْوُ وَ اللهِ اللهُ ا

وأما الذين فصَّلوا، فقالوا: إنه إذا قال: أنتِ طالقٌ فقد طلَّق؛ لأنه أتى بصريح الطلاقِ وبنيةِ الطلاقِ، وقد قال النبيُ ﷺ: «إنها الأعمالُ بالنياتِ» ". والآيةُ تقولُ: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَافِيمَا فَعَا الْفَلاقَ، ولكل امرئٍ ما نوى، وسيأتي إن شاء الله في حديثِ ثابتِ بنِ قيسٍ " ما يَتَبَيَّنُ به أي القولين أصوبُ.

وَ قُولَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَانَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَحَافَآ أَلَّا يُقِيمًا حُدُودَ الله ﴾ . ظاهرُه أن الخلع لا يجوزُ إلا إذا خاف كلٌّ من الزوج والزوجةِ ألا يقيها حدود الله ؛ لأنه قال: ﴿ إِلَّا أَن يَحَافَآ أَلَّا يُقِيمًا حُدُودَ الله ﴾ ولكنَّ السُّنةَ تدلُّ على أنه إذا كان الخوفُ من أحدِهما جازَ الخلعُ ولاسيَّما إذا كان الخوفُ من الزوجةِ .

وقولُه تعالى: «﴿ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْلَدَتْ بِهِ ، ﴾ . استدل بعضُ

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٣٥).



العلماءِ من قولِه تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ ﴾ على أن الخلع لا يَصِحُ إلا بأمرِ السلطانِ الأنه قال: ﴿ إِلّا أَن يَخَافَا أَلّا يُعِيما ﴾ ثم قال: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُعِيما ﴾ فدلًا هذا على أن الأملرَ واجع إلى السلطانِ الله الله السلطانِ الله إلا إذا السلطانِ الله إلا إذا السلطانِ الله إلى المحاكمةِ بأن أبى الزوجُ أن يفسخَ النكاحَ ، وهي وافعتُه إلى القاضي، احتيج إلى هذا في المحاكمةِ بأن أبى الزوجُ أن يفسخَ النكاحَ ، وهي وافعتُه إلى القاضي، كما فعلتِ امرأةُ ثابتِ بنِ قيسٍ.

وقيل: لا يَطْلُبُ أكثرَ مها أمهَرها. لأَن قولَه تعالى: ﴿فِيَا أَفْلَدَتْ بِهِ عَالَدٌ عَلَى قولِه: ﴿وَلَا يَكِلُ لَكُمْ أَنَ تَأْخُذُواْ مِمَّا آتيتم وَهُنَ مَنَا لَا فَيها افتدتُ بِه مَمَا آتيتم وَهُن فيكونُ العمومُ هنا باعتبارِ المهرِ عني: لا بأسَ أن تأخذوا من المهرِ ها شئتمُ وأما منا سواه فلا تأخذوه.

ولا شكَّ أنه ليس من المروءة أن يأخذَ الإنسانُ أكثرَ مها أعطى؛ لأن الرجلَ قد استحلَّ منها ما لا يَسْتَحِلُه إلا الزوجُ، وقد استمتع بها فلا ينبغي أن يأخذَ منها أكثرَ مها أعطاها، ولهذا كان القولُ الوسطُ في هذه المسألةِ: أنه يصحُّ بأكثرَ مها أعطاها مع الكراهةِ. وقولُه: «وأجاز عمرُ الخلعَ دونَ السلطانِ». يعني: دون أن يَصِلُوا إلى السلطانِ أو نائبِه.

حتى لو لم يبق من مالِها إلا عِقاصُ رأسِها.

والمرادُ بعقاصِ رأسِها: هو خيطٌ أو شِبْهُه تجمعُ به رأسَها، وتشدُّه، وهذا من الحاجات التي تُشْبِهُ أن تكونَ ضروريةً، وهذا يدلُّ على أنه يجوزُ أن تخالعَ المرأةُ زوجَها بكلِّ ما عندَها حتى لو لم يبقَ إلا عِقاصُ الرأسِ.



وقولُه: «وقال طاوس في قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَاللّهِ ﴾ يقولُ ألا يقيما حدودَ الله فيها افترض لكلِّ واحدٍ منهما على صاحبِه في العِشرة والصُّحبةِ». يَعْنِي: المرأة مثلًا عرفت أنها إذا بقيتْ مع هذا الزوجِ فلن تستطيع أن تقومَ بالواجبِ له، فرأتْ أن تفتدي نفسَها، أو رأتْ أن هذا الزوجَ سيئُ العِشرةِ، ولا يمكنُ أن تبقى معه؛ لأنه يُتعبُها فافتدتْ نفسَها منه بشيءٍ من مالِها.

وقولُه: «ولم يقلْ قولَ السفهاءِ: لا يحلُّ حتى تقولَ: لا أغتسلُ لك من جنابةٍ». يعني: لا يحلُّ الخلعُ حتى تمتنعَ منه العلماءِ يشدد فيقول إنه لا يَحِلُّ الخلعُ حتى تمتنعَ منه امتناعًا كاملًا؛ فتقول: لا أغتسلُ لك من جنابةٍ. يعني: لا أُمَكِّنُكَ من نفسي حتى أغتسلَ من الجنابةِ.

على كلِّ حالٍ: خلاصةُ هذا أن نقول: الخلعُ جائزٌ، لكن بشرطِ أن يكونَ له سببٌ، فإن لم يكونَ له سببٌ، فإن لم يكن له سببٌ فقد قال النبيُّ على الله المرأة سألتُ زوجَها الطلاقَ من غيرِ ما بأس فحرامٌ عليها رائحةُ الجنةِ».

### \*微微\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ يَحْلَشْهُ:

٣٢٧٣ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَنْتُ النَّبِيِّ عَنِي فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلاَمِ. فَقَالَ ثَابِثُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلاَمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ ». قَالَتُ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ ». قَالَتُ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَدِيقَتَهُ ؟ «اقْبَلْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

[الحديث: ٢٧٣٥- أطرافه في: ٥٢٧٥، ٥٢٧٥، ٥٢٧٦، ٥٢٧٥].

ثابتُ بنُ قيسِ بنِ شَمَّاسٍ هِنْ فَ أحدُ اللهِ ين شهد لهم النبيُّ عَلَيْ بالجنةِ، وكان

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٢٢٦)، والترمذي (١١٨٧).

ومع هذا فإن امرأته كرِهته كُرهًا عظيمًا حتى قالت: إني لا أعْتبُ عليه في خُلُق ولا دين. أي: أن خلقه من أحسن الأخلاق، ودينه من أقوم الأديان، ولكني أكره الكفر في الإسلام. اختلف شراحُ الحديثِ في معنى قولها: أكرهُ الكفرَ في الإسلام، فقيل: إن المعنى الإسلام. اختلف شراحُ الحديثِ في معنى قولها: أكرهُ الكفرَ في الإسلام، فقيل: إن المعنى أنها تكرهُ أن تكففر؛ أي: تَرْتَدُ عن الإسلام؛ لشدة كراهتِها له، فتريدُ أن تتخلص منه حتى بالكفر، وهي إذا ارتدتُ انفسَخ نِكاحُها وقال بعضُهم: بل إنها تريد بالكفرِ في الإسلام؛ يعنى: عدمَ القيام بواجبِه وهو كفرانُ العشير. وهذا هو الأصحُّ وهو المتعينُ، ويدلُّ له السياقُ؛ لأنها قالتُ أكرهُ الكفرَ في الإسلام، والردةُ ما فيها كفرٌ في الإسلام، بل هي كفرٌ من إسلام؛ يعنى: بدلٌ عن الإسلام، فهي تكرهُ كفرًا وهي مسلمةٌ، وهذا ينطبقُ تهامًا على عدم القيام بحقِّ الزوج؛ يعنى: كأنها تقولُ إني ما أعتبُ عليه، لكنْ أخشى إن بقيتُ عندَه أن آثمً؛ لكوني لا أستطيعُ أن أقوم بواجبي، وهو حقُّ الزوجيةِ.

فقال على أنه يجوزُ الخلعُ، ولو كان من جانب واحدٍ؛ يعني: لو كان خوفُ عدم القيام بحدود الله من جانب واحدٍ؛ يعني: لو كان خوفُ عدم القيام بحدود الله من جانب واحدٍ؛ لأن الذي خاف ألا يقيمَ حدودَ الله هنا هي الزوجةُ دونَ الرجل، فيكونُ قولُه تعالى: ﴿إِلّاَ أَن يَعَافَا أَلّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ ﴾ ليس المرادُ إلا أن يخاف جميعًا، بل إلا أن يخاف أحدُهما.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٦١٣)، ومسلم (١١٩).



وفيه دليلٌ على جوازِ ردِّ المهرِ كلِّه؛ لقوله: «أتردين عليه حديقته؟» والظاهرُ أنه أَصْدَقَها الحديقة.

وفي قولِه على الحديقة، وطلقها تطليقة ، أمَره أن يقبل وأن يطلق، وهذا الأمرُ للإلزامِ، وأن الرسول على أمرَه أمر تكليف، لا أمرَ إرشادٍ.

والفرقُ بينها أن أمرَ الإرشادِ ليس أمرَ تكليفٍ، ولكنَّه كالمشورةِ عليه، إن شاء قَبِلَ، وإن شاء لم يَقْبَلْ، وهناك فرقٌ بينَ أمرِ المشورةِ، وأمرَ التكليفِ، ولهذا فإن بريرة حينَ أمرها الرسولُ عَلَيْ أن تبقى مع زوجِها مغيثِ قالتْ: يا رسولَ الله إن كنتَ تأمرني تأمرُني بذلك فسمعًا وطاعة، وإن كنتَ تُشِيرُ عليَّ فلا رغبة لي فيه. فقال: «بل أُشِيرُ عليَّ فلا رغبة لي فيه. فقال: «بل أُشِيرُ علي على أن أمرَ الإرشادِ غيرُ أمرِ التكليفِ.

فأكثرُ العلماءِ قالوا: إن الأمرَ هنا للإرشادِ؛ لأنه لا يَلْزُمُ الـزوجَ قبولُ الخلعَ؛ لأن الخلعَ بلأن الخلع بيدِه. وقيل: بل الأمرُ أمرُ تكليفٍ، إما على سبيلِ الاستحباب.

والذي يَظْهَرُ لِي أن الأمرَ أمرُ تكليفٍ:

أُولًا: لأنَّ هذا هو الأفضلُ في الأوامرِ، أنها أمرُ تكليفٍ، لا أمرَ إرشادٍ ومشورةٍ.

ثانيًا: لأنَّ الحالَ تقتضي ذلك، فهذه امرأةٌ جاءتْ إلى الرسولِ فَزِعَةٌ تخشى الكفر في الإسلام، وهي ستبذلُ له كل ما أعطاها، فيكونُ هذا الأمرُ للتكليفِ إما استحبابًا إن أمْكَنَ للمرأةِ أن تقيمَ مع زوجِها، وإما وجوبًا إذا لم يمكنْ أن تقيمَ مع زوجِها على وجه تبرأُ به الذمةُ، وأن القاضي له أن يُلْزِمَ الزوجَ أن يطلِّقَ إذا علِم أن الحالَ لا تستقيمُ؛ لأنه ما الفائدةُ في أن تبقى الزوجةُ والزوجُ دائمًا في شقاقٍ، ونزاع، وخصومةٍ وسب، وشتم، فإن هذا يُضَيِّعُ حقَّها، وحقَّ الله عَيْلٌ، حتى الإنسانُ إذا كانت عيشتُه على هذه الحالِ فإنه فإن هذا يُضَيِّعُ حقَّها، وحقَّ الله عَيْلٌ، حتى الإنسانُ إذا كانت عيشتُه على هذه الحالِ فإنه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٢٨٣).



لن يستطيع أن يؤدي العباداتِ على الوجهِ المطلوبِ؛ لأنه يكونُ دائمًا في تشويشٍ، ودائمًا في ضيقٍ، وفي حرجٍ، وربم لا يتحملُ هذا الأمرَ، ويتضررُ بدنُه، فالصوابُ أن الأمرَ هنا أمرُ تكليفٍ إما وجوبًا وإما استحبابًا على حسبِ ما تقتضيه الحالُ.

وقوله على: "طلّقها تطليقةً". ظاهرُه أن هذا طلاقٌ؛ لقولِه: طلقُها تطليقةً. فأمَره بالطلاقِ، والأصلُ أن اللفظَ مطابقٌ للمراد والمعنى، وهذا يدلُّ على أن الخلعَ إذا وقع بلفظِ الطلاقِ صار طلاقًا، ولكن يُشكِلُ عليه أن الرسولَ على أمرَها أن تعتدَّ منه بحيضة واحدة، وهذا يُوجِبُ إشكالًا؛ لأن المطلقة يَلْزَمُها أن تَعْتَدَّ بثلاثِ حِيَضٍ.

وهنا لا مَخرِجَ لنا من هذا الإشكال إلا بأحدِ أمرين: إما أن نقولَ: إن الخلع ليس بطلاقٍ، وإما أن نقولَ: إنه طلاقٌ، لكن اكْتُفِي فيه بحيضة؛ لأنه لا رجوع فيه للزوجِ على المرأةِ في هذه الحالِ، وأن الحيضَ الثلاثِ إنها تجبُ في حالٍ يكونُ للزوجِ فيها الرجوعُ، بدليلِ قولِه تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتَ يُرَّبَصْنَ بِأَنفُسِهِنَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٌ وَلا يَحِلُ لَمُنَ أَن يَكْتُمُنَ مَا الرجوعُ، بدليلِ قولِه تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتَ يُرَبِّضَنَ بِإِنفُسِهِنَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٌ وَلا يَحِلُ لَمُنَ أَن يَكْتُمُنَ مَا الرجوعُ، بدليلِ قولِه تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتَ يُرَبِّضَنَ فِي ذَلِكَ إِن أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴾ [الثقة: ٢٢٨]. كُنُقُ الله فِي أَن الزوجة قد افتدتْ نفسَها منه بها بذلتْه له وفي هذه الحالِ ليس للزوج حقُّ الرجوع؛ لأن الزوجة قد افتدتْ نفسَها منه بها بذلتْه له من العوص، ولو كان له الرجوعُ لم يكنْ لهذا العوص فائدةٌ، فلها لم يكنْ له رجوعٌ لم نحتجُ إلى ثلاثةِ قروءٍ؛ لأن هذا مجردُ تطويلٍ وأذًى على المرأةِ، والعلمُ ببراءةِ الرحمِ يحصُلُ بحيضةٍ واحدةٍ.

فالحقيقة أن هذا على رأي الجمهور مُشْكلٌ جدًّا؛ لأن الجمهور يرون أنه طلاق، وأن الطلاق لا بد فيه من ثلاث حِيض، وحينئذ لا مَخْلَصَ لهم، فالمَخْلَصُ إذًا بأحد أمرين: إما أن نقول: بأن الخلع ليس بطلاق وإن وقع بلفظه، والعبرة بالمعنى؛ لأنه فداء فالمرأة تَفْدِي نفسها، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وإما أن نقول: إنه طلاق، ولكنّه لها كان بائنًا لا رجعة فيه لم يُحْتَجْ فيه إلى ثلاثة قروء فلا أن المقصود بالقروء الثلاثة من أجل امتداد العدة ليتمكن الزوج من المراجعة.



ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ كَعَلَشْهُ:

٥٢٧٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أُخْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبِيِّ بِهَذَا وَقَالَ: «تَرُدِّينَ حَدِيقَتَهُ؟». قَالَتْ: نَعَمْ. فَرَدَّتْهَا وَأَمَرَهُ يُطَلِّقُهَا. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْهَانَ عَنْ، خَالِدِن عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: "وَطَلَقْهَا».

هو الآن جاء مرسلًا لأنه لم يذكر ابن عباس.

\* 经 \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَعْلَشْهُ:

٥٢٧٥ - وَعَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّـهُ قَـالَ: جَـاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لاَ أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلاَ خُلُقٍ، وَلَكِنِّي لاَ أُطِيقُهُ. فَقَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: "فَتَـرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟" قَالَتْ: نَعَمْ.
 قَالَتْ: نَعَمْ.

٧٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ، حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوح،
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِم، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَن عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَثَا قَالَ: جَاءَتْ الْمَرَأَةُ
ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ
وَلاَ خُلُقٍ إِلّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «فَتَرُدِينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟». فَقَالَتْ:
نَعَمْ. فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمْرَهُ فَفَارَقَهَا.

٧٧٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ جَمِيلَةَ...فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

في هذا الحديثِ أيضًا فائدةً: وهي أن الخلع يجوزُ ولو كانتِ المرأةُ حائضًا؛ لأن هذا من باب الفداء، ولأن الرسولَ وَ لَهُ لَم يسأَلْ ثابتَ بنَ قيسٍ هل هي حائض، أو ليست بحائضٍ؟ ولأنه إنها مُنِعَ من الطلاقِ في الحيضِ لئلا تطولَ العدةُ على المرأةِ، فهو من أجلِ مراعاةِ حقِّ المرأةِ، فإذا كانتْ هي التي طلبتْ ذلك فلا مانع؛ ولأن الحالَ قد تقتضي عدمَ التأخيرِ في مسألةِ الخلعِ، فلا تنتظرُ حتى تطهرَ من حيضتِها.

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ نَحَمْلَتُهُ:

١٣ - باب السَّقَاقِ وَهَلْ يُشِيرُ بِالْخُلْعِ عِنْدَ الضَّرُ ورَةِ؟ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿خَبِيرًا﴾

السبة ١٠٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا اللَّيْتُ، عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ الْمِسْوَدِ بْنِ عَرْمَةَ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: "إِنَّ بَنِي الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكِحَ تَعْرَمَةَ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: "إِنَّ بَنِي الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكِحَ عَلِيٌّ ابْنَتُهُمْ فَلاَ آذَنُ " .

هذا الحديثُ تقدَّم أن الرسولَ عَلَيْ خطب الناسَ، وقال: «إنهم استأذنوا فلا آذَنُ، ثم لا آذَنُ، ثم لا آذَنُ». ثلاثَ مراتٍ.

هذا البابُ هو بابُ الشقاقِ؛ أي: الشقاقِ بين الزوجين، ويكونُ الشقاقُ من إساءةِ العِشرةِ بينهما، فإذا حدثَ الشقاقُ بينهما فهاذا نصنعُ؟ صدَّر المؤلفُ رَحْلَشْهُ هذا البابَ بالآيةِ الكريمةِ التي تجيبُ عن هذا السؤالِ وهي قولُه تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكُمًا مِنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدآ إِصْلَكَا يُوفِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۞﴾ [النِّسَةُافِ:٣٥]. ومعنى هذا أننا نَبْعَثُ رجلين يَحْكُمَانِ في الأمرِ، أحدُهما من أهل الزوجةِ والثاني من أهل الزوج، واختير ذلك؛ لأن أهلَهما أعْرَفُ الناسِ بحاليهما، ولهذا قال تعالى: ﴿فَأَبْعَثُوا حَكُمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكُمًا مِنْ أَهْلِهَا ﴾ يجتمعان يدرسان الوضع؛ وينظران في الأمرِ، من المخطئ، ومن الذي يتحملُ أن يكونَ عليه مالٌ ممن لا يتحملُ وما أشبَهَ ذلك

هذان الحكمان وعَدهما الله عَلِيُّ خيرَ عِدَةٍ فقال تعالى: ﴿إِن رُبِيدَآ إِصْلَحًا يُوفِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ إن يريدا إصلاحًا يوفقِ الله بينهما، أما إن أرادوا انتقامًا وانتصارًا لأنفسِها فإن الغالبَ ألا يُوَفَّقًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٤٤٩).

ومعنى: يريدا إصلاحًا؛ أي: بين الزوجين وذلك بأن يجلسا وينظرا في القضية، وكلُّ واحدٍ منها لا يتعصبُ لقريبِه؛ فأهلُ الزوجِ لا يتعصبون للزوجِ، وأهلُ الزوجةِ لا يتعصبون للزوجةِ، بل ينظرون بعينِ العدلِ والإنصافِ، ويريدون الإصلاح، فإن الله تعلى يقولُ: ﴿ يُو فِق اللهُ بَيْنَهُما آ ﴾ فتجتمعُ كلمتُهما إما على الجمعِ بين الزوجين بعوضٍ أو بدونِ عوضٍ، وإما على التفريقِ، والمهمُّ أنها إذا أحسنوا النيةَ وفَّق الله بينها، فإن أساءا النية فالغالبُ أن لا يُوفَقا وألا تَتَّفِقَ كلمتُهما.

وفي هذا إشارةٌ إلى أنه يجبُ على كلِّ حاكم بينَ الناسِ أن يريدَ بذلك الإصلاحَ دونَ الانتقامِ من الغيرِ والانتصارِ للنفسِ، فإذا أرادوا الانتقامَ من الغيرِ والانتصارَ للنفسِ فإنه يَفْسُدُ أمرُه، لكنْ إذا أراد الإصلاحَ أصلحَ الله على يديه.

وهل هذان الحكمان يحتاجان إلى توكيل من الزوجين؟

الصحيح: أنها لا يحتاجان، وأنها حكمان لا وكيلان، والذي يَبْعَثُها هو الحاكم؛ أي: القاضي فيبعثُها ويقولُ لها انظرا في الموضوع، فإن اتفق الرأيُ منها على التفريق بين الزوجين بدون عوضٍ يُفَرِّقَانِ؛ لأنها حكمان فإن قال الزوجُ: أنا لا أرضى. أو قالت الزوجةُ: أنا لا أرضى. نقول لها: لا عبرة برضاكها؛ لأن المسألة انتقلت منكها إلى غيركما وكذلك إن رَأيًا أن يُفَرِّقا بعوضٍ فلهما ذلك سواءٌ جعلا العوضَ على الزوج أو على الزوجةِ؛ لأنها حكمان، والحاكمُ حكمُه نافذٌ.

أما الحديثُ في هو مناسبتُه للترجمةِ الحقيقةُ أن البخاريَّ يَعَلَّلْهُ أحيانًا يأتي بغرائب، في هي مناسبةُ الحديثِ لقولِه في الترجمة وهل يشيرُ بالخلعِ عند الضرورةِ؟ مناسبتُه أن الرسولَ عَلَيُّ منع من أن يَتزَوَّجَ عليُّ بنُ أبي طالبِ على ابنتِه خوفًا من الشقاقِ؛ لأن المعروفَ أن المرأة ذاتُ غيرةٍ على الزوج كياً وقع ذلك في أمهاتِ المؤمنين رضي الله عنهن، فقد وقع لهن من الغيرةِ ما مرَّ علينا منه الكثيرُ.

فلم كان عليٌّ بنُ أبي طالبٍ لو تزوَّج حصل بينَه وبينَ فاطمةَ ما يَحْصُلُ من الضَّرَّةِ للضَّرَّةِ فقد خاف الشقاقَ عَلَيُّ ، ولم خاف الشقاقَ منَع ذلك فقال: لا أَذَنُ. لا شكَّ أن

الرسولَ عَلَيْ الاحظ ذلك -والله أعلم- مع ما في ملاحظتِه مها سبَق أنه لا تجتمعُ ابنلتُ عدوِّ الله. وبنتُ النبيِّ عَلَيْ عند رجل واحدٍ؛ لأن المرأةَ التي من بني المغيرةِ هذه كانت بنتَ أبي جهلِ. Ilmia IV.E.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَلْتُهُ:

عَوْلِهَا الْكَالَّةِ لِي الْكَالَّةِ لِي الْكَالَّةِ لِي الْكِلِي الْكِلْمُ لِي الْكِلْمُ لِي الْكِلْمُ لِي ال ١٤ - باب لا يَكُونُ بَيْعُ الأُمَةِ طَلاَقًا. وإلا عَسَال أَسَدُ الما يَعِي مَعِده

٧٧٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: احَدِّثَنِي مَالِكٌ اعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ النازَّخْمَنِ، عَنْ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ عِسْ لَوْجِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَتْ: كَانَ فِي بُريرَةَ ثَلاَثُ اسْلَن، إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أَعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا وَقِيالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الْوَلاَءُ لِمَسْلُ أَعْتَقَ». وَدَخَلَ رَسُولُ الله عِنْ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمِ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْرٌ وَأَدْمٌ مِنْ أَدْم الْبَيْتِ فَقَالَ: ﴿ أَلَمْ أَرَا الْبُرْمَةَ فِيهَا لَحْمٌ ؟ ﴾ قَالُوا: بَلَى، وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَة، وَأَنْتَ لِاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. قَالَ: «عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ» ... ما يا مناح بي و يقد نا قولُه تَحْلَقَهُ: «بابٌ: لا يكونُ بيعُ الأمةِ طلاقًا». يَعْنِي: أن الإنسانَ إذا باع أمةً وهي متزوجةٌ فإن بيعَه لا يكونُ طلاقًا لها، بل تبقى مع زوجِها الأولِ، ولا يقالُ إنه لما تُجَدَّدَ الملكُ انفَسخ الملكُ الأولُ؛ لأن ملكَ الزوج لمنفعةِ البُضعِ سابقٌ على ملكِ السيدِ الثاني، والسابقُ مقدمٌ، ولكن إذا كان السيدُ الثاني؛ أي: المشتري لا يعلمُ أنها متزوجةٌ فله فسخُ العقدِ؛ أي: عقدِ البيع؛ لأن هذا عيبٌ، فإنها إذا كانت متزوجةً فلا يمكنُ له أن يستمتعَ بها بها يستمتعُ به الرجلُ من امرأتِه.

ثم ذكر المؤلفُ حديثَ بريرةَ ﴿ عَانت بريرةُ أَمْةً لبعضِ الأنصارِ ، فكاتبوا على تسع أوقٍ من الفضةِ، فجاءت تستعينُ عائشةَ ﴿ فَالَّت عائشة: إِنْ أَحَبُّ أهلُك أن أعُدُّها لهم ويكونَ والأؤك لي فعلتُ. فـذهبتْ إلى أهلِهـا فقالـت لهـم ذلـك،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٠٧٥).



قالوا: لا، إلا أن يكونَ الولاءُ لنا. فأتت إلى عائشة، والنبي عَلَيْ عندَها، فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء؛ فإنها الولاءُ لمن أعتَق، فاشترتْها عائشةُ على ولها اشترتها كان لها زوجٌ يسمى مغيثًا، فلها حرَّرتْها عائشةُ عَلَيْ خيَّرها النبيُّ على زوجِها وهذه هي السُّنةُ الأولى.

ولسننُ هنا أعمَّ من أن تكونَ مستحبةً، يعني: أنها تشملُ السُّنةَ الواجبةَ أيضًا، لأن السُّنةَ في لسانِ الشارع غَيْرُها في لسانِ الشارع غَيْرُها في لسانِ الفقهاءِ، فالسنةُ في لسانِ الفقهاءِ هي التي يُثابُ فاعلُها ولا يُعاقبُ تاركُها، والسُّنةُ في لسانِ الفقهاءِ هي التي يُثابُ فاعلُها ولا يُعاقبُ تاركُها، والسُّنةُ في لسانِ الشارعِ أعمُّ من ذلك فهي تشملُ المستحبَّ والواجب، بخلافِ مسألةِ في لسانِ الشارعِ أعمُّ من ذلك فهي تشملُ المستحبَّ والواجب، بخلافِ مسألةِ المُحَرَّمِ فنقولُ: يستحقُ أن يُعاقبَ، أما تاركُ السنةِ فَنَجْزِمُ أنه لا يُعاقبُ.

المهمُّ أن السننَ هنا في لسانِ الشارع أعمُّ من السنةِ في لسانِ الفقهاءِ.

السنة الأولى: خُيِّرت في زوجِها، فإنها لها عَتَقَتْ قال لها النبي وَ انْتِ بالخيارِ»؛ أن تَبْقَى مع زوجِك، أو أن تفسخي النكاحَ. فاختارت نفسَها وفسَختِ النكاحَ، وكان زوجُها يحبُّها حبًّا شديدًا، وهي تبغضُه بغضًا شديدًا، فكان زوجُها يَلْحَقُها في الأسواقِ يبكي ويتعجبُ كيف تختارُ نفسَها، حتى اسْتشفع بالنبيِّ وَ اللهِ مَنْ فَشفع له إلى بريرة، فقالت: يا رسولَ الله إن كنت تَأْمُرُني فسمعًا وطاعةً، وإن كنتَ تُشِيرُ عليَّ فلا حاجةً لي فيه. صراحة هي ما تريده، فقال إنها أنا أشفعُ المهم أنها أبت على أن ترجع إليه ". ولكن هل كان زوجُها حرًّا فتكلمتْ بصراحةٍ لأنها لا تريدُه عبدًا؟

الصحيحُ: أنه كان عبدًا.

وأما السنةُ الثانيةُ: فقد قال فيها الرسولُ على: «الولاءُ لمن أعتَق» ". وهذه سنةٌ في لسانِ الشارعِ ولكنها واجبٌ في لسانِ الفقهاءِ؛ أن يكونَ الولاءُ لمن أعتَق لا لغيرِه، لأنَّ

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٥٧٨)، ومسلم (١٥٠٤).

الولاءَ لُحمةٌ كلُحمةِ النسبِ، فكما أن الإنسانَ لا يتبرأُ من أبيه فكذلك العتيقُ لا يتبرأُ من سيده ولا بالعكس، وهذه العبارةُ قالها النبيُّ ﷺ حينها قَالَ لعائشةَ: «خذيها واشترطي لهم الولاءَ فإنها الولاءُ لمن أعتق» ". لكن ما هو الولاءُ؟

الولاءُ هو عصوبةٌ كعصوبةِ النسبِ، مؤخرةٌ عن عصوبةِ النسب؛ بمعنى ما دام في النسبِ عصوبةٌ الولاءِ لا أثرَ لها، فإذا فُقِدَتْ عصوبةُ النسبِ جاءت عصوبةُ الولاءِ.

مثالُ ذلك: هلَك عبدٌ مُعْتَقٌ، وليس له أقاربُ، لكنْ له سيدٌ أعتَقه، فيَرِثُهُ سيدُه، بالولاءِ. مثالٌ آخرُ: هلَك عبدٌ مُعْتَقٌ، وله ابنُ عمِّ بعيدٌ فيَرِثُهُ ابنُ عمِّ ه البعيدُ؛ لأن ولاءَ النسبِ مُقَدَّمُ على ولاءِ الرِّقِّ.

وأمّا السُّنةُ الثالثةُ: فقد دخل رسولُ الله على والبُرْمَةُ تفورُ بلحم، والبرمةُ قِدْرٌ من فُخّارِ؛ أي طوبِ مشويٌ، فَقُرِّب إليه خبزٌ، وأُدْمٌ من أدم البيتِ؛ يعني: طعامٌ عاديٌّ؛ أدْمٌ من أَدْمِ البيتِ، وخبزٌ، وهذا دائمًا حالُ الرسولِ على ليست حالُه أنه يَتيسَّرُ له اللحمُ والأُدْمُ دائمًا، بل ربها يمضي عليه الشهران والثلاثةُ وما يوقدُ في بيتِه نارٌ ، فقد له هذا الطعامُ من الخبزِ والأُدْمِ، فقال: «ألم أرَ البرمةَ فيها لحمٌ؟؟» يعني: لهاذا لم تعطوني منها، قالوا: بلى، ولكن ذلك لحمٌ تُصدِّق به على بريرة وأنت لا تأكلُ الصدقة. قال على العليها صدقةٌ ولنا هدية».

والمعنى أنه عليها صدقةٌ فإذا ملكتُه فإنها تَتَصَرَّفُ فيه كها شاءتْ؛ تبيعُه، تُهديه، تتصدقُ به، ولكنه سيكونُ لنا منها هديةٌ، فهذه سُنَّةٌ عظيمةٌ، وهذه السُّنةُ فيها سننٌ، منها: جوازُ أكلِ الخبزِ بالأُدمِ وأن ذلك لا يُعَدُّ من التَرَفِ؛ لأن الرسولَ عَلَيْ كان يَأْدُمُ الخبزَ بالأُدمِ المعتادِ؛ كالقرعِ مثلًا وشبهِه.

<sup>(</sup>١) التعليق السابق.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥٦٧)، ومسلم (٢٩٧٢).



ومنها: أن الخبزَ يؤدمُ باللحمِ؛ لقولِه: «ألم أرَ البرمةَ فيها لحمٌ؟». وأفضلُ ما يؤدمُ به الخبزُ اللحمُ، كما قيل:

إذا ما الخبرُ تأدُمه بِلحمِ فـذاك أمانـةُ الله الثريــدُ

ومنها أيضًا: جوازُ مناقشة أهلِه إذا قَدَّموا له طعامًا، وفي البيتِ ما هو خيرٌ منه، فإذا قدَّموا الغداء مثلًا، وليس فيه فاكهةٌ، وهو يَرَى الفاكهة في البيتِ فإنه يجوزُ له أن يقول: رأيْتُ فاكهةً في البيتِ، فهلا قدَّمْتُم لي منها.

فيجوزُ ذلك؛ لأنَّ الرسولَ قال هكذا.

ومنها أيضًا: جوازُ تملُّكِ المالِ بجهةٍ أخرى، وإن كان المتملكُ له تَمَلَّكُهُ على وجهٍ لا يجوزُ للمتملِّكِ الشاني، فبريرةُ تملَّكَ عديدًا اللحمَ بالصدقةِ، وهي لا تجوزُ للإنسانِ أن للرسولِ عَلَيْ الكنْ تملَّكه الرسولُ عَلَيْ تملكًا جديدًا بالهديةِ، فيجوزُ للإنسانِ أن يتملكَ المالَ على وجه يكونُ مالكُه الأولُ ملكه وهو لا يحلُّ للثاني، ولذلك لو أُعطِي الفقيرُ زكاةَ الفطرِ وأهداها لغنيٌ، فيجوز ذلك، ولا نقولُ: هذه أصلُها زكاةٌ، والغنيُ لا تحلُّ له الزكاةُ؛ لأنها مُلِكت زكاةً بطريقِ شرعيٍّ، ثم مالكُها له أن يتصرفَ فيها بها شاء. ومنها أيضًا: جوازُ تَبَسُّطُ الإنسانِ في مالِ غيرِه إذا علم رضاه بذلك؛ لأن الرسولَ قال: «ولنا هديةٌ»، وكيف يُهدي الرسولُ نفسَه من مالِ غيرِه؟ لكنْ نقولُ: نقولُ: نعن نعلمُ أن بريرةَ تسمحُ، وتفرح بذلك، فليس في ذلك شيء، إذًا نقولُ هذا فيه دليلٌ نحن نعلمُ أن بريرةَ تسمحُ، وتفرح بذلك، فليس في ذلك شيء، إذًا نقولُ هذا فيه دليلً على أن الإنسانَ إذا علم أن صديقَه يفرحُ إذا أخذ شيئًا من مالِه، ويرضى بذلك، فلا حرجَ عليه في هذا، لكن مع الشكَّ لا؛ لأن الورعَ أولى، ومع ظنَّ عدمِ الرضا يتأكدُ التركُ، ومع العلم بعدم الرضا يتعينُ التركُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٧٦٩)، ومسلم (٢٤٣١).

## فالأحوال إذن خمسٌ:

١ - أن تعلمَ أنه لا يرضى.

٢ أن يَغْلِبَ على ظنِّك أنه لا يرضى.

٣\_ أن تشكّ.

<u>ع</u> أن تعلمَ أنه يسمحُ.

٥ - أن تعلم أنه يفرح.

يجوزُ التبسطُ في حالين: إذا علمتَ أنه يسمحُ أو أنه يفرحُ، وإذا شكَكتَ فالورعُ أن تتقيه، ولا تأخذَ شيئًا، وفي الأولى والثانيةِ لا تأخذُ، لكنِ الأُولى التي تعلمُ أنه لا يرضى يتعين التركُ وفي الثانية يتأكدُ.

### \*海 ※ \*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحْلَلتهُ:

٥١- باب تَحِيَّارِ الأَمَةِ تَحْتَ الْعَبْدِ.

١٨٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ
 عَبَّاسِ قَالَ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا؛ يَعْنِي: زَوْجَ بَرِيرَةً (١)

[الحديث ٥٢٨٠ - أطرافه في: ١٨٥١، ٥٢٨٢، ٥٢٨٥].

٥٢٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَهَّدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ذَاكَ مُغِيثٌ عَبْدُ بَنِي فُلاَنٍ - يَعْنِي: زَوْجَ بَرِيرَةَ - كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتْبُعُهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ يَبْكِي عَلَيْهَا.

مَّ ٢٨٧ هَ - حَدَّثَنَا تَتُبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَبُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ الْبَنِ عَبَّاسٍ وَ اللهِ قَالَ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةً عَبْدًا أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ عَبْدًا لِبَنِي فُلاَنٍ، كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ وَرَاءَهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٥٠٤) من قولِ عائشة عِسْفًا.



١٦ - باب شَفَاعَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي زَوْج بَرِيرَةً.

٣٨٨٥ - حَدَّثَنَا مُحُمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَة، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ، كَأْنِي أَنظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي عَبَّاسٍ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ النَّبِيُ عَلَيْ لِعبَّاسٍ: "يَا عَبَّاسُ أَلاَ تَعْجَبُ مِنْ حُبُ مُغِيثٍ وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ لِعبَّاسٍ: "يَا عَبَّاسُ أَلاَ تَعْجَبُ مِنْ حُبُ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا». فقال النَّبِيُ عَلَيْ: "لَوْ رَاجَعْتِهِ". قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ بَرِيرَةَ وَمِنْ بُغْضٍ بَرِيرَةَ مُغِيثًا». قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: "لَوْ رَاجَعْتِهِ". قَالَ: "إِنَّا أَنَا أَشْفَعُ». قَالَتْ: لا حَاجَةَ لِي فِيهِ.

قولُه ﷺ: «لو راجَعْتِه». هذا هو الأفصحُ ألا يكونَ فيها ياءٌ، وتجوزُ الياءُ لكنها قليلةٌ.

هذا الحديثُ أيضًا سبق، لكنَّ وجه العجبِ؛ لأن الغالبَ أن القلوبَ شواهدُ وأنها إذا وهي تَبْغَضُه بغضًا شديدًا، هذا وجهُ العجبِ؛ لأن الغالبَ أن القلوبَ شواهدُ وأنها إذا تعارفتِ اثْتَلفت، وأن من يحبُّك تحبُّه، وأن الذي يبغضُك تبغضُه، أما أن يوجدَ حبُّ شديدٌ يقابله بغضٌ شديدٌ فهذا شيءٌ عجيبٌ جدًا لا سيما وأنها زوجتُه، وقد قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَوَدَةً وَرَحْمَةً ﴾ [النُونِينا]. فهذا لا شكَ أنه من العجب، ولكنُّه يدلُّ على أن القلوبَ بيدِ الله وَيَعْلَ يُصَرِّ فُها كيفَ يشاءُ، وأنه من الممكنِ أن تحبَّ الإنسانَ حبًا شديدًا ويبغضُك بغضًا شديدًا.

春袋 袋 卷

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعْلَلْتُهُ:

١٧ - باب.

نحنُ ذكرنا أن البخاريَّ يَحَمَّلَتْهُ إذا قال: بابٌ ولم يذكرُ ترجمةً فهو نظيرُ كلمةِ فصلِ عند الفقهاء، فالفقهاءُ يقولون: بابٌ ويقولون: فصلٌ، لكنَّ البخاريَّ بدلًا أن يقولَ: فصلٌ. يقولُ: بابٌ ولهذا لا تجدُ في الصحيحِ كلمةَ فصلٍ.

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحْلَلْتُهُ:

٥٢٨٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللا بْنُ رَجَاء، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَم، عَنْ إِبْرَاهِيم، عَنْ الْأَسْوَدِ أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِي بَرِيرَةَ فَأَبِي مَوَالِيهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلاَء، فَذَكَرَتْ الْأَسْوَدِ أَنَّ عَائِشَة أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيم وَالِيها إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلاَء، فَذَكَرَتْ فَلَكَ لِلنَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهُ الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». وَأُتِي النَّبِي عَلَى اللَّهُ بِلَحْمِ فَلِكَ لِلنَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى بَرِيرَة. فَقَال: «هُو لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَةٌ» اللَّهُ فَلِي اللَّهُ فَيْرَتْ مِنْ زَوْجِها اللهِ اللَّهُ اللهُ اللللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

\* 数数\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَلَاتُهُ:

١٨ - باب قُوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَنكِحُوا الْمُشْرِكَةِ عَتَى يُؤْمِنَ ۚ وَلَاَمَةُ مُؤْمِنَ ۚ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوَ أَعْجَبَتْكُمْ ﴾ [الثقة:٢٢].

٢٨٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْتٌ، عَنْ نَافِع أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ قَالَ: إِنَّ اللهِ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلاَ أَعْلَمُ مِنْ الإِشْرَاكِ شَيْنًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ رَبُّهَا عِيسَى، وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ.

وقولُه تعالى: « ﴿ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَةِ حَتَى يُؤْمِنَ ﴾ ». يَعْنِي: فإذا آمنَّ زال عنهن وصفُ الإشراكِ فجاز نِكاحُهن، ولا يقالُ إِنَّ شركَها الأولَ ينسَحبُ حكمُه على ما بعدَ الإسلام فلا تَحِلُّ، بل إذا زال عنها وصفُ الشركِ حلَّتْ.

أُسم قَالَ تعالى: « ﴿ وَلَأَمَةُ مُؤْمِنَ أُخَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ﴾ . وهذا يَعُمُ في النيكاح وغيره، فالمؤمنُ خيرٌ من المشركِ، ولو أعجبنا المشركُ.

وفي هذا إشارة إلى التحذيرِ ما يعملُه الناسُ الآن حيثُ يختارون غير المسلمين على المسلمين في العملِ والخدمةِ وغيرِ ذلك، ويزعمون أنهم أنصحُ في العمل من

<sup>(</sup>١)أخرجه مسلم (١٠٧٥).

<sup>(</sup>٢)التعليق السابق.

المؤمنين، وهذا قد يكونُ صحيحًا، وقد يكونُ كذبًا، لكنْ على فرضِ صِحَّتِه فإن هذه النصيحة أو إتقانَ العملِ يعارضُه ما هو أقوى منه، وهو الشركُ، وكونُك ترى المشركَ صباحًا ومساءً بين عينيك، لا شكَّ أنه مع كثرةِ المهارسةِ ستذهبُ عن القلبِ الغيرةُ والكراهةُ لغيرِ المسلمين، كما هو الواقعُ الآن.

كان الناسُ في الأولِ إذا ذُكر اسمُ الكافرِ ربها يرتعشُ الإنسان من الخوفِ، أما الآن المناسُ عندَ بعضِ الناسِ أَخًا لهم، ويقولون: هو أخٌ. تسألُهم بأي شيءٍ يقولون: بالإنسانية. نقولُ لهم: أليسن السُوبُ وَ الله عنه الأنعامُ مَا إِلَاكَا لَا تَعَلَى الله عَمْ أَصَلُ يقولُ: ﴿إِنْ هُمْ إِلَاكَا لَا تَعَلَى الله عَمْ أَصَلُ سَيِيلًا ﴿ الله عَلَى الله عَمْ الله عَلَى الله عَمْ الله عَلَى الله الله الله الله الله العَلى الله عَلَى الله

نقول: هو أخٌ بالنسبِ والأخوةُ بالنسبِ لا تنتفي بالكفرِ، فقد يكونُ أحـوك كـافرًا ولا تنتفي الأخوة، فالأخوة النَّسَلِيَّةُ لا تنتفي .

ولهذا لما كان أصحابُ الأيكةِ ليسوا من قوم شعيبٍ قال تعالى: ﴿ كُذَّبَ آصَكُ بُ آيَكُةِ اللهُ رَسَالَةَ شَعِيبِ إلى النُوسِلِينَ ﴿ إِذَا فَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ أَلَا نَتَقُونَ ﴾ [الشَّعِلَةُ ١٧٧-١٧٧]. ولما ذكر الله رسالة شعيب إلى قومِه قال: ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُم شُعَيْبًا ﴾ فحينئذِ نقولُ: لا أُخُوَّة بين مؤمنٍ وكافر أبدًا إلا أخوةُ النسب؛ لأنه لا يُمكنُ الفرارُ منها، أما الإنسانيةُ فليس فيها أخوةٌ، وإلا لكِنًا نقولُ إن العمَّ أخٌ، والأب أخٌ فكلهم إنسان.

على كل حال: فإن الله و الله و

لنا: هذه المرأةُ جميلةٌ حسنةُ الأخلاقِ، حسنةُ العشرةِ لقلنا لك: إن الله تعالى يقول: ﴿وَلاَّمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ﴾.

ابن عمرُ وَفِيْفَ سُئل عن نكاحِ النصرانيةِ واليهوديةِ، فقال: إن الله تعالى حرَّم المشركاتِ على المؤمنين. وذلك في قولِه تعالى: ﴿وَلَا نَنكِمُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾ [الثَّقَة ٢٢١].

ولكنَّ جمهورَ أهلِ العلمِ يرَوْن أنها تَحِلُّ وإن قالتُ: إن عيسى ربُّها، ويستدلُّون لذلك بأن سورة المائدة من آخرِ ما نزَل، بل قال بعضُ العلماء: إنها ليس فيها شيء منسوخٌ، وقد أباح الله المحصناتِ من الذين أو توا الكتاب؛ يعني: الحرائرَ من الذين أو توا الكتاب؛ يعني: الحرائرَ من الذين أو توا الكتابَ عني في نفسِ السورةِ أنهم كفروا بالله، قال تعالى: ﴿ لَقَدْ صَفَرَ الَّذِينَ وَتُوا الكتابَ مع أنه حُكِي عنهم في نفسِ السورةِ أنهم كفروا بالله، قال تعالى: ﴿ لَقَدْ صَفَرَ الَّذِينَ صَفَرَالَذِينَ قَالُوا إِنَ اللهَ هُو السَّالِيَةِ: ١٧١]. وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ صَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَ اللهَ مُو السَّالِيَةِ: ١٧١]. وقال في سورة التوبة: ﴿ وَقَالَتِ النَّصَدَى الْمَسِيحُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ مُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤٣٥)، ومسلم (٢٨).

فالصحيحُ: الذي عليه الجمهورُ، أن من دانت بدينِ النصارى وإن كانت تقولُ: إن عيسى ابنُ الله، أو إن عيسى هو الله، أو ثالثُ ثلاثةٍ فإنها تَحِلُّ، وأما ابنُ عمرَ -رضي الله عنه وعن أبيه- كان يرى هذا الرأيَ؛ أنها حلالٌ بشرطِ ألا تُشْركَ فإن أشركتُ فهي حرامٌ.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ تَعَلَّلَهُ: ١٩ - باب نِكَاحِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ الْمُشْرِكَاتِ وَعِدَّتِهِنَّ

٢٨٦٥ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمْ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ ابْنِ جُرَيْج وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلْتَيْنِ مِنْ النَّبِيِّ عَلَى وَالْمُوْمِنِينَ كَانُوا مُشْرِكِي أَهْلِ حَرْبِ يُقَاتِلُهُمْ وَلاَ يُقَاتِلُونَهُ، وَمُشْرِكِي أَهْلِ عَهْدٍ لاَ يُقَاتِلُهُمْ وَلاَ يُقَاتِلُونَهُ، وَكَانَ إِذَا مَهْدِ تَرْبِ يُقَاتِلُهُمْ وَلاَ يُقَاتِلُونَهُ، وَكَانَ إِذَا مَا مُرْبَ يُقَاتِلُونَهُ، وَمُشْرِكِي أَهْلِ عَهْدٍ لاَ يُقَاتِلُهُمْ وَلاَ يُقَاتِلُونَهُ، وَكَانَ إِذَا مَا مُرَاقٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ تُخْطَبْ حَتَى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ، فَإِذَا طَهْرَتْ حَلَّ لَهَا النَّكُومِ لَهُ مُنْ أَهْلِ الْعَهْدِ وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدُ مِنْهُمْ أَوْ أَمَةٌ فَهُمَا النِّكَاحُ، فَإِنْ هَاجَرَ عَبْدُ مِنْهُمْ أَوْ أَمَةٌ فَهُمَا لَنْ مَنْ كَارِ وَلَهُمَا مَا لِلْمُهَاجِرِينَ ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ مِثْلَ حَدِيثِ مُحْاهِدٍ وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدُ أَوْ اللهُ لَلْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْعَهْدِ لَمْ يُرَدُّوا وَرُدَّتُ أَثْهَا لُعُهُدِ مِثْلُ حَدِيثِ مُحْاهِدٍ وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدُ أَوْ اللهُ الْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْعَهْدِ لَمْ يُرَدُّوا وَرُدَّتُ أَثْهَا لُمُ مُنْ وَلَا لَلْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْعَهْدِ لَمْ يُرَدُّوا وَرُدَّتُ أَثْهَا لُهُمْ.

٧٨٧ - وَقَالُ عَطَاءٌ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَتْ قُرِيبَةُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَطَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا مُعَاوِيَةٌ بْنُ أَبِي شُفْيَانَ، وَكَانَتُ أُمُّ الْحَكَم بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ وَكَانَتُ أُمُّ الْحَكَم بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ وَكَانَتُ أُمُّ الْحَكَم بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ تَحْتَ عِيَاضِ بْنِ غَنْم الْفِهْرِيِّ فَطَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الله بْنُ عُثْمَانَ الثَّقَفِيُّ .

هذا الحديثُ فيد؛ أن المشركةَ إذا أسلَمت وهاجرت فإنها ينفسّخُ نكاحُها من زوجها الكافرِ، وتحلُّ بعدَ ذلك للمسلمين، ولكنْ ما هي العدةُ؟

الجوابُ: أنَّ هذا الحديثَ صريحٌ في أنَّ العدةَ حيضةٌ واحدةٌ؛ لأنها غيرُ مطلقةٍ، هذا يشهدُ للقولِ الراجحِ: أن كلَّ فراقٍ في غيرِ موتٍ، أو طلاقٍ فعدتُه حيضةٌ واحدةٌ إلا في الحاملِ فعدتُها وضعُ الحملِ، لأن المقصودَ من هذه العدةِ هو براءةُ الرحمِ، وهذا يَحْصُلُ بحيضةٍ واحدةٍ.

فالخلعُ مثلًا يكفي فيه حيضةٌ واحدةٌ، والفسخُ لعيبِ الزوجِ يكفي فيه حيضةٌ واحدةٌ، والفسخُ لاختلافٍ بين الزوجينِ والشقاقِ واحدةٌ، والفسخُ لاختلافٍ بين الزوجينِ والشقاقِ يكفي فيه حيضةٌ واحدةٌ، وعلى هذا فقِسْ.

والحاصلُ: أن المهاجرة إذا حاضتْ فإن تزوَّجتْ فهي للزوجِ الثاني، وإن لم تتزوَّجْ وهاجر زوجُها الأول فالأصحُّ أن لها أن ترجعَ إليه، والمشهورُ من المذهبِ أنها بعد العدة لا ترجعُ إليه؛ لأنها بانتْ منه وانقطعتْ علائقُها منه، والصحيحُ أن لها أن ترجعَ لكن لا تُلزَمُّ.

أما لو أسلم قبل انقضاء العدة، فإنها ترجعُ إليه لُزومًا، وهذا هو الفرقُ بين ما إذا كان إسلامُه قبلَ العدةِ أو بعدَها، أنه إذا أسلم قبل العدةِ رجعتْ إليه وإذا أسلم بعَدها فهي في خيارٍ. إلا على المذهبِ فإنه إذا أسلم بعدَها فلا ترجعُ إليه إلا بعقدٍ.

وهذه القاعدةُ تنفعُك فيما ابْتُلِي به كثيرٌ من المسلمين، أو على الأصح بعضُ المسلمين الذين لا يُصَلُّون، فإذا عقدوا على نسائهم وهم يصلُّون، ثم بعد ذلك ارتدوا بتركِ الصلاةِ، ينفسخ النكاحُ، فإذا حاضتْ ملكتْ نفسَها، وإن أسلم ورجَع إلى صلاتِه قبل أن تحيضَ فهي زوجتُه، وعلى المذهبِ أنها إذا حاضتْ فإنها لا ترجعُ إليه إن رجَع إلى الإسلامِ إلا بعقدٍ، وعلى القولِ الثاني وهو الصحيحُ أنها إن شاءت رجَعت إليه بدونِ عقدٍ؛ لأن فائدةَ انقضاءِ العدةِ هو أن الزوجةَ تَمْلِكُ نفسَها، ويدلُّ عليه حديثُ ابنِ عباسِ هذا؛ لأنه قال: وكان إذا هاجرتْ امرأةٌ من أهلِ الحربِ لم تُخطَبْ حتى تحيضَ وتَطُهُرَ، فإذا طَهُرَتْ حلَّ لها النّكاح، فإن هاجر زوجُها قَبلَ أن تَنْكِحَ رُدَّتْ اليه؛ يعني: بعد الحَيْضِ، وهذا هو اختيارُ شيخِ الإسلامِ ابن تيميةَ وَعَدَّتُهُ على أنها لها الخِيارُ إذا انتهتِ العدةُ.

وأما المطلقةُ ثلاثًا فأكثر العلماء على أنه لا بد من ثلاثِ حِيضٍ، وقدْ مَرَّ علينا أن شيخَ الإسلام يَحْلَنْهُ قال: تكفيها حيضةٌ إن لم يكن هذا خلافَ الإجماع.



## قال القسطلانيُّ رَحَالِشه:

عن ابن عباسٍ رفي كان المشركون على منزلتين من النبي ومن المؤمنين: الأولى: كانوا مُشْرِكي أهل حربٍ يُقاتلهم النبي في ويُقاتلونه، والثانية: كانوا مشركي أهل عهدٍ، ولابن عساكر عقد بالقافِ بدل عهدٍ بالهاء، لا يُقاتلهم صلواتُ الله وسلامُه عليه، ولا يقاتلونه وكان بالواو، ولأبي ذر فكانت. إذا هاجرت امرأةٌ من أهل الحرب إلى المدينة مسلمةً لم تُخْطَبْ بضم أولِه وفتح الطاء، مبنيَّة للمفعول، حتى تحيض ثلاث حيض وتطهر.

[كلمةُ «ثلاثَ حيض» هذه من عِندِ الشارحِ؛ لأن الحديثَ حتَّى تحيضَ فهو مُطلَقٌ وليس فيه ثلاثُ حيضٍ، لكن تأملُ كيف يكونُ التعصُّب للمذهب وكيف حوَّل هذا المطلقَ إلى مقيدٍ بثلاثِ حيضٍ؛ لأن هذا هو مذهبه] (١)

لأنها صارت بإسلامِها وهجرتِها من الحرائرِ.

وقال الحنفية: إذا خرجتُ المرأةُ إلينا مهاجرةُ وقعتِ الفُرقةُ اتفاقًا، وهل عليها عدةٌ؟ فيها خلاف: عندَ أبي حنيفةَ: لا. فتتزوجُ في الحالِ إلا أن تكونَ حاملًا، لا على وجهِ العدةِ بل ليرتفعَ المَانِعُ بالوضع، وعندَ أبي يوسفَ ومحمدٍ عليها العدةُ، ووجهُ قولِ أبي حنيفة أن العدة إنها وجبتْ إظهارًا لخطرِ النِكاحِ المتقدِّمِ ولا خطرَ لملكِ الحربيِّ، بل أسقطه الشرعُ بالآيةِ في المهاجراتِ ﴿وَلاَنتُسِكُواْبِعِصَمِ ٱلْكُوافِ ﴾ المُتَنتُخَتَ العدة ليم التمسكُ بعقدةِ نكاحِهن في حالِ كفرِهن، فإذا طهرتْ جععُ كافرةٍ، فلو شرطنا العدة لزم التمسكُ بعقدةِ نكاحِهن في حالِ كفرِهن، فإذا طهرتْ بضم الطاءِ حلَّ لها النكاحُ، فإن هاجر زوجُها قبلَ أن تَنكِحَ رُدَّتْ إليه في النكاح الأولِ، وإن هاجرَ عبدٌ منهم من أهلِ الحربِ أو أمة فها حُرَّان ولها ما للمهاجرين، من مكة إلى المدينة من كمالِ حرمةِ الإسلام والحريةِ.

ثم ذكر عطاءٌ من قصة أهلِ العهدِ مثلَ حديثِ مجاهدٍ، وهو قولُه: وإن هاجر عبدٌ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلَّامة ابن عثيمين رَحَمْلَتْهُ.

أو أمةٌ للمشركين أهلِ العهدِ لم يُرَدُّوا إليهم ورُدَّتْ أثمانُهم إليهم. وهذا من بابِ فداءِ أَسْرَى المسلمين ولم يَجُزْ تملكُهم لارتفاع علةِ الاسترقاءِ التي هي الكفرُ فيهم.

قال عطاءٌ بالإسنادِ السابقِ عن ابنِ عباسِ ولله الله كانت قُرَيبةُ بضم القافِ مُصَغَّرٌ لأبي ذرٍ وابنِ عساكرَ، ولغيرِهما قَريبةُ بفتح القافِ وكسرِ الراءِ، وكذا ضبَطه الدمياطيُّ، وفي القاموسِ الوجهانِ وعبارتُه، وقد تُفْتَحُ بنتُ ولأبي ذر ابنةُ أبي أميةَ بنِ المغيرةِ بـنِ عبدِ الله بنِ عمرِو بنِ مخزوم، أُخْتُ أمِّ سلمةَ زوج النبيِّ ﷺ عندَ عمرَ بنِ الخطابِ والله فطلَّقها، فتزوَّجها معاويةُ بنُ أبي سفيانَ، وظاهرُ هذا كما في الفتح أنها لم تكنُّ أسلمتْ في هذا الوقتِ وهو ما بين عمرةِ الحديبيةِ وفتح مكةً، وفيه نظرٌ، فقد ثبَت بسندٍ صحيح عندَ النسائيِّ ما يقتضي أنها هاجَرتْ قديمًا، لكن يُحتملُ أنها جاءتْ إلى المدينةِ زائرةً لأختها قَبَلَ أن تُسْلِمَ، أو كانتْ مقيمةً عند زوجِها عمرَ على دينِها قَبلَ أن تَنْزِلَ الآيةُ، لكنَّ هذا يَرُدُّه ما رَوى عبدُ الرزاقِ عن معمرٍ عن الزهريِّ: لما نزلتْ ﴿وَلَاتُنْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ ﴾ فذكر القصةَ وفيها: فطلَّق عمرُ امرأتين كانتا له بمكةً. فهذا يَرُدُّ أنها كانت مقيمةً ولا يَرُدُّ أنها جاءتْ زائرةً ويحتملُ أن يكونَ لأم سلمةَ أختان كُلُّ منهما تُسمَّى قُريبةَ، تقدَّم إسلامُ إحداهما وتأخَّر إسلامُ الأخرى وهي المذكورةُ هنا ويؤيدُ هذا أن عندَ ابنِ سعدٍ في طبقاتِه قُريبةُ الصغرى بنتُ أبي أميةَ أختُ أمِّ سلمةَ تزوَّجها عبدُ الرحمن ابن أبي بكر الصديق".

وكانت أمُّ الحكمِ «ابنةُ» و لأبي ذر «بنتُ» أبي سفيانَ أختُ معاويةَ وأمِّ حبيبةً لأبيها تحتَ عياضِ بن غَنْم بفتحِ الغينِ الفهريِّ بكسرِ الفاءِ وسكونِ الهاءِ، فطلَّقها حيئذٍ، فتزوَّجها عبدُ الله بنُّ عثمانَ الثقفيُّ بالمثلثة، واسْتُشْكِلَ تركُ ردِّ النساءِ إلى أهلِ مكةً مع وقوعِ الصلحِ بينهم وبينَ المسلمين في الحديبيةِ. على أن من جاء منهم من المسلمين ردُّوه، ومن جاء من المسلمين إليهم لم يردُّوه.

<sup>(</sup>۱) انظر: «فتح الباري» (۹/ ۱۹).



وأجيب بأنَّ حكم النساءِ منسوخٌ بآية ﴿ يَتَأَيُّمُ اللَّهِ اَ الْمَا الْمَا مَنُوا إِذَا جَآءَ عُمُ الْمُوْمِنَتُ مُمُ اللَّهِ مِنَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ بين خلقه، والله يَتَكُمُ أَي: في الصلح، واستثناء النساءِ منه، والأمرُ جذا كان هو حكم الله بين خلقه، والله عليم بها يُصْلِحُ به عبادَه، أو أنَّ النساءَ لم يَدْخُلْنَ في أصلِ الصلح، ويؤيدُه ما في بعض طرقِ عليم بها يُصْلِحُ به عبادَه، أو أنَّ النساءَ لم يَدْخُلْنَ في أصلِ الصلح، ويؤيدُه ما في بعض طرقِ الحديثِ: على ألَّا يأتيك منا رجلٌ إلا رددتَه، إذ مفهومُه عدمُ دخولِ النساءِ في هذا.

أما موضوع نكاح المسلم لليهودية أو النصرانية فقد عرفتم بأنَّ الرجلَ ضعيفُ الشخصيةِ الذي يخشى على نفسِه أن تؤثرَ عليه الزوجةُ نقول له: لا تتزوج، حرامٌ عليك.

\* 蘇 袋 朱

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْلَته:

لَحْرُبِيِّ أَوْ الْحَرْبِيِّ الْمُشْرِكَةُ أَوْ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الذِّمِّيِّ أَوْ الْحَرْبِيِّ.
 وَقَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ
 زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ.

وَقَالَ دَاوُدُ، عَنْ إِبْراهِيمَ الصَّائِغِ، سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ أَسْلَمَتْ، ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ، أَهِيَ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: لاَ، إلاَّ أَنْ تَشَاءَ هِيَ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَصَدَاقٍ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إِذَا أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ يَتَزَوَّجُهَا.

وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَاهُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلَاهُمْ يَعِلُّونَ لَهُنَّ ﴾ [للتَّنَحُنَمُ ١٠].

وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ فِي مَجُوسِيَّيْنِ أَسْلَمَا: هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَأَبَى الْآخَرُ بَانَتْ، لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا.

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ جَاءَتْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ، أَيُعَاوَضُ زَوْجُهَا مِنْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَءَاتُوهُمُمَّا أَنَفَقُوا ﴾؟ قَالَ: لاَ، إِنَّهَا كَانَ ذَاكَ بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ أَهْلِ الْعَهْدِ.

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هَذَا كُلُّهُ فِي صُلْحِ بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ.

ظاهرُ هذه الآثار أن المرأة إذا أسلمت وزوجها مشرك أنها تَبِينُ من زوجها في

الحال، ولا تحل له إلا بعقد، وأنه لا فرق بين من عليها عدة ومن ليس عليها عدة، التي ليس عليها عدة أن يسلم التي ليس عليها عدة أن يسلم قبل أن يدخل بها ويخلوا بها، والتي عليها العدة أن يسلم بعد الدخول أو الخلوة، والمعروف عند جمهور العلماء أنه إذا كان قبل الدخول انفسخ النكاح بمجرد إسلامها؛ لأنّه لا عدة عليها حينئذ، وأنه إذا كان بعد الدخول يُوقّفُ الأمرُ إلى انقضاء العدّة، فإن أسلم الزوج فهو على نكاحِه، وإن لم يُسْلِم تبيّن انفساخه منذ أسلمت الزوجة، فلا تعود إليه إلا بعقدٍ جديد.

وذهب بعضُ أهلِ العلم -ومنهم شيخ الإسلامِ ابن تيمية - إلى قولٍ ثالث: وهو أنه إذا أسلمت بعد الدخولِ فإنها ما دامت في العدةِ إذا أسلم فهي زوجته، فإن انتهت العدة وأسلم بعد انتهاءِ العدة فهي بالخيارِ: إن شاءت تزوجت، وإن شاءت رجعت إليه إذا أسلم.

واستَدَلَّ لهذا بحديثِ أبي العاص بن الربيع حين أسلمت زينب بنت رسولِ الله على الله على المسلمة مِن الأصلِ لكن حين أسلم بعد أن نزل تحريم المسلمات على الكفار أسلم بعد ست أو سبع سنين فردها عليه النَّبُي على النكاح الأولِ ...

فالأقوالُ إذن ثلاثة:

الأول: ظاهرُ الآثار.

والثاني: التفصيلُ وهو قولُ الجمهورِ.

والثالث: التفصيلُ على وجهِ آخر، وهو اختيارُ شيخِ الإسلامِ ابن تيمية يَحْلَشهُ.

قَالَ القَسْطَلَّانِي رَحْلَلْهُ:

إِذَا أَسلَمَتِ المُشرِكَةُ أَو الوثنية أو النصرانِيةُ أو اليهوديةُ تحت الذّمِّيِّ أو الحربِيِّ قبل أن يسلم هل تحصل الفرقة بينها بمجرد إسلامها، أو يثبت لها الخيار، أو يُوقَفُ في العدةِ فإن أسلم استمر النكاح وإلا وقعت الفرقة بينها.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٢٤٠)، والترمذي (١١٤٣)، وابن ماجه (٢٠٠٩).

قَالَ الشافعيةُ: إذا أسلم مشرك ولو غير كتابيٍّ كوثنيٍّ ومجوسيٍّ وتحته امرأة حرَّةُ كتابية تَحُلُّ له ابتداءً استمر نكاحه لجواز نكاح المسلم لها، أو كان تحته حرة غير كتابية كوثنية وكتابية لا تحلُّ له ابتداءً وتخلفت عنه بأن لم تُسلم معه، أو أسلمت هي وتخلف هو فإن كان قبل الدَّحول تنجزت الفرقة، أو بعده وأسلم الآخرُ في العدة استمر نكاحه وإلا فالفرقة من الإسلام والفرقةُ فيها ذْكِرَ فسخٌ لا طلاق. ولو أسلما معًا قبل الدخولِ أو بعده استمر نكاحهما لتساويهما في الإسلام، والمعيةُ في الإسلام بآخرِ لفظٍ؛ لأنَّ به يحصل الإسلام لا بأوله ولا بأثنائه، وقد جنح البخاري إلى أنَّ الفرقة بمجرد الإسلام وشرع يَسْتَدِلُّ لذلك فقال:

وقَالَ عبد الوارث بن سعيد عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس وها: «إذا أسلمت النصرانيةُ قبل زوجها بساعةٍ حرمت عليه، سواء دخل عليها أم لا». وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن عبَّاد بن العوَّام عن خالد الحذاء بنحوه.

وقَالَ داود بن أبي الفرات -بالفاء المضمومة والراء المخففة - عن إبراهيم بن ميمون الصائغ المروزي أنه قَالَ: سُئل عطاء -هو ابن أبي رباح - عن امرأة من أهل العهد -أي: الذَّمَّة - أسلمت ثم أسلم زوجها بعدها وهي في العدة، أهي امرأته؟ قَالَ: لا، إلَّا أن تشاءَ هي بنكاحٍ جديدٍ وصداقٍ جديد أيضًا؛ لأنَّ الإسلام فرَّقَ بينها. وهذا وصله ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عطاء بمعناه.

وقالَ مجاهد -هو ابن جبر - فيما وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه:
 إذا أسلمت الزوجة ثم أسلم الزوج وهي في العدة يتزوجها.

ثم استدل المؤلف لتقوية قولِ عطاء المذكورِ هنا بقولِه: وقَالَ اللهُ تعالى: ﴿لَاهُنَّ عِلَّهُمَّ عِلُّونَهُ فَا اللهُ تعالى: ﴿لَاهُنَّ عِلَّهُمْ عَلَوْنَهُ مَا اللهُ تعالى: ﴿لَاهُنَّ عِلَّهُمْ عَلَوْنَهُ اللهُ تعالى: ﴿لَاهُنَّ عِلَّهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى المؤمنةِ والمشرك لوقوع الفرقةِ بينها بخروجها مسلمة.

◘ وقال الحسنُ البصري. ولابن عساكر: بابٌ. بالتنوين.
 وقال الحسن وقتادة بن دعامة فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مجوسيين: امرأةٍ

وزوجِها أسلما: هما على نكاحهما. فإذا -بالواو لأبي ذر- سَبَقَ أحدُهما صاحبَهُ بالإسلام وأبي الآخرُ أن يُسْلِمَ بَانَت منه، وحينئذٍ لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا إلا بخطبة. وقال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز فيما وصله عبد الرزاق قلتُ لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أَيُّعَاوَضْ -بفتح الواو مبنيًا للمفعولِ من المعاوضة، ولأبي ذر وابن عساكر: أَيُّعَاض بإسقاط الواو من العوض أي: أَيُعْطَى- زوجها المشرك منها عوض؟ قَالَ عطاءٌ: لا يُعاوض، إنها كان ذاك المذكور في الآية من الإعطاء بين النبي على وبين أهلِ العهدِ من المشركين حين انعقد العهدُ بينهم عليه، وأما اليوم فلا.

وقال -بالواو، ولابن عساكر بإسقاطها- مجاهدٌ فيها وصله ابن أبي حاتم من طريقِ ابن أبي نجيح عنه في قولِه تعالى: ﴿وَسَّعَلُواْ مَا أَنفَقُامُ وَلِيسَّعُلُواْ مَا أَنفَقُوا ﴾ المنتخفذ ١٠: مَنْ ذَهَبَ مِن أَزُواجِ المسلمين إلى الكفار فليعطهم الكفار صداقهن وليُمْ سكُوهن، ومَنْ ذَهَبَ مِن أَزُواجِ الكفار إلى أصحاب محمد في فكذلك. هذا كلَّه في صلح كان بين ذَهَبَ من أَزُواجِ الكفار إلى أصحاب محمد في فكذلك. هذا كلَّه في صلح كان بين النّبي في وبين قريش ثم انقطع ذلك يوم الفتح. اهـ

والخلاصة: أن لأهل العلم في هذه المسألةِ ثلاثة أقوال:

القولُ الأوَّلُ: أنه بمجرد إسلامِها تَبِينُ منه وينفسخ النكاح سواء قبل الدخول أو بعده، وهذا ظاهر الآثار التي ساقها البخاري يَحْلَلْتُهُ.

والثاني: إن كان قبل الدخول والخلوة انفسخ النكاح بمجرد الإسلام.

وإن كان بعد أحدهما وُقِفَ الأمرُ على انقضاء العدة، فإن أسلم الزوج فهي زوجته، وإلَّا تبين أنه منفسخ منذ أسلمت المرأة.

القولُ الثالث: أنه إن كان قبل الدخول انفسخ بمجرد الإسلام، وإن كان بعد الدخول فإن أسلم قبل انقضاء العدة فهي زوجته ولا خيار لها، وبعدها لها الخيار إذا أسلم إن شاءت رجعت إليه وإن شاءت لم ترجع، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية مستدلًّا بحديثِ زينب بنت رسول الله على مع زوجها أبي العاص بن الربيع حيث أسلم بعد نزولِ آية التحريم بنحو ست أو سبع سنين فردَّها عليه النَّبيُ على بالنكاح الأولِ ".

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق.



وعلى هذا فيكون فائدةُ العدةِ على رأي شيخ الإسلام هو أنه قبل انقضاءِ العدةِ لا خيارَ لها، وبعدها لها الخيار.

أمًّا على رأي الآخرين فهي بعد العدة لا تحلُّ له إلا بعقدٍ جديد وصداقٍ جديد .

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعْلَشْهُ:

٥ ٢٨٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْب، حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةً بْنُ الزُّبِيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ عَثْ زَوْجَ النَّبِيُ عِنْ قَالَتْ: كَانَتْ الْمُوْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرُنَ إِلَى عُرْوَةً بْنُ الزُّبِيرِ أَنَّ عَائِشَةَ عَثْ زَوْجَ النَّبِي عِنْ قَالَتْ: كَانَتْ الْمُوْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرُنَ إِلَى الْبَيْعَ وَلَهِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

هذا فيه بيانُ كيف نعلم أن هذه المرأة أسلمت حتَّى نفسخ نكاح زوجها منها؟ نقولُ: بالامتحان والاختبار، نقررها هل تؤمن بالله وملائكته وكتبه ونبايعهن بها بايعهن عليه رسولُ الله ﷺ: ﴿عَلَىٰٓ أَن لَا يُشْرِكُن بِاللهِ شَنِّا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَزْنِينَ ... ﴾ إلى آخر الآية.

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ يَحْلَلْنهُ عن القول الراجح من هذه الأقوال؟

فأجاب تَحْلَلْتُهُ: القول الراجح هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية تَحْلَلْتُهُ.

وسئل أيضًا كَعَلَقَهُ: ما الفرق بين القول الثاني والقول الثالث -قول شيخ الإسلام-؟

فأجاب تَعَلَلْتُهُ: الفرق بينهما أنه على كلام شيخ الإسلام لا تحتاج إلى عقد ولا إلى صداق، إذا اختارت زوجها فهي زوجته، وعلى القول الثاني لابد من عقد جديد، ولا تحل له ولو اختارته إلا بعقد جديد ومهر.

فمناسبة هذا الحديث للباب هو ما ذكرنا أن فيه كيفية العلم بإيمان الزوجة وإسلامها.

### ※ 袋 袋 ※

## ثُمُّ قَالَ البُّخَارِيُّ تَحْلَلْنَهُ:

٢١- باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن فِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴾ [الثقة:٢٢٦].
 إلى قوله: ﴿ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ الْهُ الْهِ الْهِ الْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

ويقولُ له تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن فِسَآبِهِم ﴾ الإيلاء معناه: الحلف. أن يحلف الرجل ألّا يجامع زوجته، إما مطلقًا، وإمَّا بأجل يتجاوز أربعة أشهر، هذا هو الإيلاء، فإذا وقع من الزوج وحاكمته الزوجة فإن الحاكم يضرب له أجلًا ينتهي بأربعة أشهر ويقولُ له: إن عدت فجامعت أهلك في هذه المدة فكفّر عن يمينك، وإن لم تعد فطَلّق.

فإذا تمت الأشهر الأربع ولم يرجع ولم يطلق طلق عليه الحاكم؛ يَعْنِي: باشر الحاكم -القاضي- الطلاق وقَالَ: إني طلقت فلانة من زوجها فلان.

### ※ 秦 秦 秦

٥٢٨٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّويلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: آلَى رَسُولُ اللهِ عِلَى مِنْ نِسَائِهِ، وَكَانَتْ انْفَكَتْ رِجُلُهُ فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، ثُمَّ نَزَلَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، آلَيْتَ شَهْرًا. فَقَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ» (()

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٧٩) من حديث ابن عباس رفيكا.



أولًا: لأن هذا الحكم خاصٌّ بمن آلي لا بكل زوج.

وثانيًا: لأنَّ الله قَالَ: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ السَّكَاةِ ١٩١]. وليس من العشرة بالمعروف أن يدع الرجلُ زوجته لا يأتيها إلا بعد أربعةِ أشهرٍ مرة لاسيًا إذا كانت هي شابة وهو شاب فإن هذا لا يمكن.

فالحالة التي فرض الله فيها أربعة أشهر حالة معينة في رجل آلي، والإيلاء كما سمعنا قبل قليل لا يجوز إلا لسبب، أمَّا لغير سببٍ فلا يجوز.

واسْتُفِيد من قولِه تعالى: ﴿ وَإِنْ عَرَمُوا الطَّلَقَ فَإِنَّ اللهِ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ وَقُولُه: ﴿ فَإِن فَآنُو فَإِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴾. أن الفيء أحبُّ إلى اللهِ لقولِه: ﴿ فَإِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾. وأما الآيةُ الأخرى فقال: ﴿ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾. وهذا يشبه الوعيد لهذا المُولِي، ولو لا أن الطلاق مباح لقلنا أن الآية تدلُّ على تحريم الطلاق.

\* 等 等 \*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ كَعْلَلْتُهُ:

• ٧٩٠ - حَدَّثَنَا قُتْيَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَ كَانَ يَقُبُ لُ فِي الإِيلاَءِ اللَّذِي سَمَّى اللهُ تعالى: لا يَجِلُّ لِأَحَدِ بَعْدَ الأَجَلِ إِلاَّ أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُ وَفِ أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلاَقِ كَمَا أَمْرَ اللهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عِلْمُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اَوْ ١٩٥٥ وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ ابْنِ عُمَرَ إِذَا مَضَتْ أَرْبُعَهُ أَرْبُعَهُ أَرْبُعَهُ أَرْبُعَهُ أَرْبُعَهُ أَرْبُعَهُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقُ.

وَيُذْكُرُ ذَلِكَ عَنْ عُثْهَانَ وَعَلِيٌّ وَأَبِي الدُّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ وَاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْجً.

ظاهرُ هذا الأثر أن الحاكم لا يملك الطلاق، ولكن الصحيح أنه يملك الطلاق؛ لأنَّ الطلاق حينئذٍ حقُّ للزوجةِ، فإذا أبى الزوجُ أن يقومَ به أُجْبِرَ عليه، فإن لم يفعلْ طلَّقَ الحاكم، كما نقولُ في المحجورِ عليه إذا كان عليه دين وأبى أن يقضي دينه وأبى أن يبيع ماله فإن الحاكم يبيعُ مالَه ويقسِمَه، وهنا إذا امتنع نعلم أنه إنها أراد الإضرارَ بالزوجةِ، وإلا فها الذي يمنعه من الرجوع أو الطلاق.

وقولُه رَحَمُلَّنهُ: "وقال لي إسهاعيل". ظاهرها صيغة التعليق، لكن إذا كان معاصرًا له فليست تعليق، لكن كأن البخاري رَحَمُلَتهُ أحيانًا لا يأخذ الحديث من المحدث -من شيخه - على سبيل أنه جالس للتحديث، بل يأخذه منه كأنه مثلًا يمشي معه أو ما أشبه ذلك فيقولُ: قَالَ لي. يَعْنِي أن شيخه لم يتهيأ للتحديث.

## قَالَ الحافظ ابن حجر تَحْلَثْهُ في «الفتح» (٩/ ٤٢٨):

وفي بعض المندكورُ قبل، وفي بعض الروايات: «قَالَ إسماعيلُ». هو ابن أبي أويس المندكورُ قبل، وفي بعض الروايات: «قَالَ إسماعيلُ» مجردًا، وبه جَزَمَ بعضُ الحُفَّاظِ فَعَلَّمَ عليه علامةُ التعليق، والأولُ المعتمدُ، وهو ثابتٌ في روايةِ أبي ذر وغيرِه.اهـ

يَعْنِي غير معلَّقٍ وهذا هو الظاهرُ، لأنَّه إذا كان معاصر يكون غير معلَّق.

### 李 崇 崇 李

# ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحْلَلْلهُ:

٢٢ - باب حُكْم الْمَفْقُودِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ.

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ عِنْدَ الْقِتَالِ تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ سَنَةً. وَاشْتَرَى ابْنُ مَسْعُودٍ جَارِيَةً وَالْتَمَسَ صَاحِبَهَا سَنَةً فَلَمْ يَجِدْهُ وَفْقِدَ، فَأَخَذَ يُعْطِي الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ وَقَالَ: مَسْعُودٍ جَارِيَةً وَالْتَمَسَ صَاحِبَهَا سَنَةً فَلَمْ يَجِدْهُ وَفْقِدَ، فَأَخَذَ يُعْطِي الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَوْنِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ عَنْ فُلاَنِ، فَإِنْ أَتَى فُلاَنٌ فَلِي وَعَلَيَّ. وَقَالَ: هَكَذَا فَافْعَلُوا بِاللَّقَطَةِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اللَّهُمَّ عَنْ فُلاَنِ، فَإِنْ أَتَى فُلاَنٌ فَلِي وَعَلَيَّ. وَقَالَ: هَكَذَا فَافْعَلُوا بِاللَّقَطَةِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الأَسِيرِ يُعْلَمُ مَكَانُهُ: لاَ تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ وَلاَ يُقْسَمُ مَالُهُ، فَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ الْمَفْقُودِ.

من هو المفقود؟

الجوابُ: المفقود هو الضائع الذي فقد من بين أهلِه فلم يعلم أحيُّ هو أم ميت، هذا هو المفقود، انقطع خبرُه ولا نعلم هل هو حيُّ أم ميت.

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفَّ عِنْدَ الْقِتَالِ تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ سَنَهُ». يَعْنِي: ثم تعتَّدُ وتحلُّ للأزواجِ، وهذا خلاف المشهور من المذهب أنه إذا فُقِدَ في صفِّ القتال انتظرت امرأتُه أربع سنوات منذ فُقد؛ لأنَّ ظاهر غيبتِه الهلاك.



والمسألة خلافيَّة، وقد قدمنا الكلام على ميراثِ المفقود أن الصحيح في هذا أنه يُرْجَعُ إلى الحاكم، وأن ذلك يختلف باختلاف الناس، فمِن الناسِ مَن لو فقدناه شهرًا لعلمنا أنه ليس على الوجود؛ لأنَّه رجلٌ مشهور ومعروف ولو كان على الوجود ما خفي من الناسِ، ومِن الناسِ مَن يفقد عشر سنوات وأكثر ولا يُعْلَمُ أهو موجود أم ميت؟ مثل أن يكون مِن عامةِ الناسِ المنغمرين في الناس الذين لا يُعْلَمُ بقدومِهم ولا بسفرهم، فالأوَّلُ ربها نحكمُ عليه بأنَّه مات بعد مدة قليلة -سنة أو سنة ونصف أو ما أشبه ذلك - والثاني ربها لا نحكم عليه بأنَّه فُقِدَ إلَّا بعد مدة طويلة؛ لأنَّه رَجُلٌ مجهول.

ومِن وجه آخر: إذا كانت الدولة قوية في الحفاظِ على الأمنِ وفي توزيع إثبات الشخصية وما أشبه ذلك فإننا قد نعثر على الإنسانِ المفقودِ في مدةٍ وجيزة، وإذا كان الأمرُ بالعكس فقد لا نعثر عليه إلا بعد مدة طويلة.

فالصوابُ: الرجوع في ذلك إلى اجتهادِ الحاكم، لكن إذا اجتهد الحاكم وحكم بموتِ المفقود فإن زوجته تعتد عدَّة الوفاةِ، ثم تَحِلُّ للأزواجُ، فإذا تزوجت وجاء زوجها الأولُ يُخَيَّرُ مطلَقًا، سواءٌ جاء قبل أن يطَأَهَا الثاني أو بعد أو وَطِئها، فيُقالُ له: الآن زوجتك تزوجت لانقطاع خبرك والحكم بموتِك، فأنت بالخيارِ إن شئت خذ زوجتك، وإن شئت فدعها مع الزوج.

والمشهور من المذهب أنه إن جاء قبل وطء الثاني فهو للأُوَّلِ على كلِّ حالٍ ولا خيارَ له، وبعده -أي: بعد الوطء- يخيرُ، فإن اختارَ ألَّا يَأْخُذَها فإنَّه يرجعُ بمهرِها على الزوجِ الثاني؛ لأنَّه هو الذي فوتَها عليه، وإن اختارَ أخْذَها فإنَّ الثاني لا يَرْجِعُ عليه؛ لأنَّ الثاني قد دخَلَ مخاطِرًا لأنَّ زوجها مفقود.

وَ قُولُه: «وَاشْتَرَى ابْنُ مَسْعُودٍ جَارِيَةً وَالْتَمَسَ صَاحِبَهَا سَنَةً فَلَمْ يَجِدْهُ وَفُقِدَ، فَأَخَذَ يُعْطِي الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ عَنْ فُلاَنٍ، فَإِنْ أَتَى فُلانٌ فَلِي وَعَلَيَّ. وَقَالَ: اللَّهُمَّ عَنْ فُلاَنٍ، فَإِنْ أَتَى فُلانٌ فَلِي وَعَلَيَّ. وَقَالَ: هَكَذَا فَافْعَلُوا بِاللَّقَطَةِ». اللقطة ثبت عن النَّبي عَلَيْلَطَلَاوَالِلا أَنه يُعَرِّفُها سنة "؛ يَعْنِي:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩١)، ومسلم (١٧٢٢).



يطلبُ من يَعْرِفُها، فإن جاء صاحبُها أخذها، وإن مضت السنةُ قبل أن يَـأْتي صـاحبُها فهي لمن وجدها، لكن مع ذلك لو جاءَ صاحبُها بعد السنة وجبَ إعطاؤها إياه.

وابن مسعود والشخه جعَلَ مَن جُهِلْ كصاحبِ اللقطة؛ لأنَّه التمسَ صاحبَها ولكنه لم يجده.

وفي أثرِ ابن مسعود دليلٌ على أن الأموال المجهولة صاحبُها تُقَوَّمُ ويُتَصَدَّقُ بها عن صاحبها تخلُّصًا منها، وهل له أن يُعْطِيها الحاكم؟

الجوابُ: نعم إذا كان الحاكم أهلًا بأن كان ثقةً أمينًا فإنَّه يُعْطَى إياها وتَبْرَأُ بها اللهَّةُ، وإلَّا فالإنسانُ هو الذي يتَصَدَّقُ.

### \* 養 養 \*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَلَهُ:

٧٩٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ: "خُدْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِللَّمْنَبِعِثِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَىٰ ضَالَّةِ الإبلِ، فَغَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ وَقَالَ: "مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا لِللَّمْبِ». وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الإبلِ، فَغَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ وَقَالَ: "مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا اللَّهْبَاءُ وَالسَّقَاءُ، تَشْرَبُ الْهَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا». وَسُئِلَ عَنْ اللَّقَطَةِ فَقَالَ: الْعِرْفُهَا وَإِلاَ فَاخْلِطُهَا بِهَالِكَ» ". اعْرِفْ و كَاءهَا وَعِفَاصَهَا وَعَرَّفُهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا وَإِلاَ فَاخْلِطُهَا بِهَالِكَ» ".

قَالَ سُفْيَانُ: فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ - قَالَ شُفْيَانُ: وَلَمْ أَخْفَظْ عَنْهُ شَيْئًا غَبْرَ هَذَا- فَقُلْتُ: أَرَايَّتَ حَدِيثَ يُزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ فِي أَمْرِ الضَّالَّةِ هُ وَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ يَحْيَى: وَيَقُولُ رَبِيعَةُ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ سُفْيَانُ: فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ فَقُلْتُ لَهُ.

وَ لَه عَلَىٰهِ: «خُذْهَا فَإِنَّهَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّنْبِ». «لك» إن لم تَجِدْ صاحبَها، «أو لأخيك» إن وجدته أو إن تركتها فأخذها أخوك، «أو للذئب» إن تركتها ولم يجدها صاحبُها فإنها للذئب يأكلُها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۷۲۲).



وهل يمكن أن تقول: «للأسد» بدلًا من «للذئب»؟

الجوابُ: نعم يمكن، لكن الرسولُ ضربَ هذا على سبيلِ التمثيل، وقد تكونُ للكلبِ يَأْكُلُها أيضًا.

قولُه: «واحْمَرَّت وَجْنَتَاهُ». يَدُلُّ على جوازِ الغضبِ عندَ الفتوى إذا اسْتَدعى
 الأمرُ ذلك؛ لأنَّ الرسولَ ﷺ غَضِبَ واحمَّرت وَجْنَتَاهُ مِن شِدَّةِ غضَبه.

قولُه على: «مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسِّفَاءُ». الإبل إذا وجدتها لا تأخذها، معها السِّقَاءُ والحِذاءِ، السقاء: بطنُّها. والحذاء: خفُّها. لا يُصِيبها الشوك ولا الحصي ولا العطش؛ لأنَّ الإبل تَرِدُ على الماء وتشرب وتملأ بطنها ويكفيها لعدَّةِ أيام، حتَّى في الحرِّ يكْفِيها، فدعها، ولهذا بعضُ الناسِ لعِلْمِهم بدلالةِ الإبل على مواردِ الماء إذا خاف الظمأ في المفاوز ربَّطُ نفسَه على ظهر البعير وأطلَقَها، وقـد وقعـت مثـل هـذه القصة في جماعة أصحاب إبل -جمالين- يذهبون من العنيزة إلى الكويت وفي الـدهناء ضلُّوا الطريق ولاحقهم العطش وصاروا يتساقطون من على إبلِهم، من الظمأ يموت، إِلَّا أَنِ اللَّهَ أَلِهِم واحدًا منهم لما رأى أصحابه يتساقطون أمواتًا رَبُّطَ نفسَه على البعير، وعَرَفَ أَن البعير سوف تَرِدُ الماءَ؛ لأنَّ البعير إذا ورَدُت الماءَ مرةٌ واحدة تَدُلُّه، فربَّطَ نَفْسَه وغاب عن الدنيا وأغْمِيَ عليه، ولكن قد بَقِيَ له أجل، فإذا بالبعيرِ تَرِدُ الماء، ووجدَ عندَه مَن يستَسْقي، فالموارد في مثل المفاوز هذه دائمًا مورودة، والرجل على البعير مغمى عليه لا يشعرُ بشيء، فأناخوا البعيرِ وأنزلوه وخلطوا تمرة بـاء وصـاروا ينقطونها في فمه تنقيطًا؛ لأنَّه ما عندَه قوة، فبدأ يجذب هذا التمر الذي بالماءِ شيئًا فشيئًا حتَّى وصل إلى المعدة وصحُّ الرجلُ وطلبَ الهاء، فقالوا: لا نعطيك الماءَ لانَّه لو أعطاه ماءُ الآن يموت، وبدأوا يعطونه من هذا التمر المخلوط بالماءِ شيئًا فشيئًا حتَّى رُّدُّتْ عليه رُوحُه، فلم ردت عليه روحه قَالَ لهم: أدركوا أصحابي، تركتهم وهم يسقطون من إبلهم ولا أدري عنهم، وقَالَ: هذا أثرُ الإبل اتبعوها. فلما ذهبوا إليهم وجدوهم قد ماتوا، أظنُّهم أحد عشر رجلًا. ظاهر التعليل أنها تُؤْخَذُ، وكذلك لو كانت البعيرُ لا تَقْـوَى عـلى المـشبي لكونِهـا مكسورة مثلًا، هل تؤخذُ أم لا؟

الجوابُ: تُؤْخَذُ؛ لأنَّها لا يُمْكِن أن تَرِدَ الماء ولا تَأْكُلُ الشجر.

وإذا كانت البعير صغيرة كالحاشي الذي لا يهتدي للهاءِ ولا يتحمَّلُ الظمأ، يُؤْخَذُ أم لا؟

الجوابُ: يُؤْخَذُ.

و فُهِمَ مِن الحديثِ أَنَّ الإبلَ تَحْمِي نفسَها مِن الذِّئاب؛ لأنَّ في السّاة قَالَ: «أو للذئبِ». وهنا قَالَ: «تَشْرَبُ الْهَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا». إذن فهي تحمي نفسَها من الذئاب، وهو كذلك وهذا هو المعروف أنَّها تَحمي نفسَها من الذئاب.

والبقر؟ تحمي نفسَها من الذئاب.

والحار؟ قَالَ بعضُ العلماء: أنه يحمي نفسه من الذئابِ. والواقع خلاف ذلك، فالواقع أن الحار إذا أحس بالذئب وقف وصار يبولُ وينهق، فيأتي الذئب فيجدُ فريسةً متأهبةٌ للفَرْسِ، ولهذا فإن الصحيح أن الحار من جنسِ الغنم يؤْخَذُ؛ لأنّه لا يحمي نفسه مِن الذئاب ".

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ تَحْلَلْتُهُ عن الفَرَسِ هل يحمي نفسه من الذئب أم لا؟ فأجاب تَحْلَلْتُهُ: لا أدري عنه شيئًا فيرجع فيه إلى أهل الخبرة.



# ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ وَحَلَسْهُ: ٢٣ - باب الظّهار.

وَقُوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللّهُ قُولَ الّتِي تُجُدِلُكَ فِى زَوْجِهَا ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإَطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِئنًا ﴾ [الجَنَائِلَةَ: ١-٤]. وقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ: حَدَّتَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ فَقَالَ: نَحْوَ ظِهَارِ الْحُرِّ. قَالَ مَالِكٌ: وَصِيَامُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ. وَقَالَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعُرِّةِ وَالأُمَةِ سَوَاءٌ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إِنْ ظَاهَرَ الْحَرَّةِ وَالأُمَةِ سَوَاءٌ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إِنْ ظَاهَرَ الْحَسَّنُ بْنُ الْحُرِّ: ظِهَارُ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِنْ الْحُرَّةِ وَالأُمَةِ سَوَاءٌ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إِنْ ظَاهَرَ مِنْ الْحَرَّةِ وَالأُمَةِ سَوَاءٌ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إِنْ ظَاهَرَ مِنْ النِّسَاءِ، وَفِي الْعَرَبِيَّةِ لِيَا قَالُوا أَيْ فِيهَا قَالُوا وَفِي مِنْ النِّسَاءِ، وَفِي الْعَرَبِيَّةِ لِيَا قَالُوا أَيْ فِيهَا قَالُوا وَفِي الْمُنْكَرِ وَقَوْلِ الزُّورِ.

الظّهَارُ: مصدر ظاهر يُظَاهرُ مشتّقٌ من الظّهْرِ، وهُو أن يُشبّه الرَّجُلُ امرأتَه بمنْ تَحْرُمُ عليه على التأبيدِ بنسبٍ أو سببٍ مباحٍ، مثلَ أن يقولَ لها: أنت عليَّ كظَهْرِ أمِّي. أو: أنت عليَّ كظَهْرِ أُمِّكِ. فالأولُ -كظَهْرِ أُمِّي-: أو: أنت عليَّ كظَهْرِ أُمِّكِ. فالأولُ -كظَهْرِ أُمِّي-: نسب، والثاني: رضاع، والثالث: مُصَاهرة.

فإذا شَبَّه امرأتَه بمَن تَحْرُمُ عليه على التأبيدِ فهذا هو الظهارُ، أمَّا إذا قَالَ: أنتِ عليَّ كأختك. فهذا ليس بظِهَار؛ لأنَّ أخت الزوجة ليست حرامًا على الزوج على التأبيدِ، بل الحرامُ هو الجمعُ بينها وبين أُخْتِها، وليست الأختُ حرامًا، بل الجمعُ هو الحرام.

وكانوا في الجاهلية يجعلون الظهار طلاقًا بائنًا كالطلاق الثلاث، فحصلت قضيةً في عهد الرسول على السلاق الله وامرأته ظاهر منها بعد أن أتت منه بأولاد فشقً عليها ذلك بناءً على أنَّ الظهار طلاقٌ بائنٌ، فجاءت تشتكي إلى النَّبي على زوجَها كيف عليها ذلك بناءً على أنَّ الظهار طلاقٌ بائنٌ، فجاءت تشتكي إلى النَّبي على زوجَها كيف يُظَاهرُ منها بعد أن أتت منه بأولاد واجتمعت معهم مدَّةً طويلة فجعلت تشتكي، فأنزل الله وَ هذه الآية: ﴿ فَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلُ اللِّي عَبُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللّهِ وَاللّهُ اللّه وَالله الله وَ الله والله وا

يسمع كلامها ومحاورتِها النَّبِيِّ ﷺ ".

وفيه: أنَّ الله يتكلَّمُ بالقرآن حال إنزاله؛ لأنَّ هذه الحاجة وقعت في عهد الرسول وفيه: أنَّ الله يتكلَّمُ بالقرآن حال إنزاله؛ لأنَّ هذه الحاجة وقعت في عهد الرسول على الله: ﴿قَدْسَمِعَ ﴾. و «سمع » فعلُ ماضٍ يدُلُّ على أن هذا الخطابَ متأخِّرٌ عن الواقع، ففيه دليلٌ على أنَّ القرآن ليس كها قيل: نزَلَ جملةً واحدة إلى بيتِ العزة في السهاءِ الدنيا، ثم صارَ جبريلُ يأخُذُه من هذا حسَبَ ما يأمُرُه الله عَجَلَّ، بل نقولُ: إنَّ الله تعلى يتكلَّمُ به حين إنزاله؛ لأنَّ مثل هذه الحوادثِ الواقعة يُعَبَّرُ عنها بالهاضي دليلٌ على أنَّ وقوع الخطابِ بعد وجودِها ووقوعِها.

وفيه أيضًا: دليلٌ على أنَّ كلامَ اللهِ يتعلَّقُ بمشيئتِه وليس كالسَّمعِ، فإنَّ السَّمعَ صفةٌ لازمةٌ للهِ لا يتعلَّقُ بمشيئتِه، ليس إذا شاءَ سَمِعَ وإذا شاءَ لم يَسْمَع، بل هو سامِعٌ دائمًا، لكنَّ الكلام يتكلَّمُ بها شاءَ متى شاءَ كيفَ شاءَ.

ثم ساق المؤلفُ الآيات إلى قولِه: ﴿ فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِكنًا ﴾. وهذه تقعُ من المؤلفين الكبار يذكرون أوَّلَ الآيات ثم يقولُون: إلى قولِه كذا. لهاذا؟

اختصارًا واقتصارًا، اختصارًا للوقتِ، واقتصارًا على الشاهدِ إذا لم يكن الـشاهد في جميع الآية أو جميع الحديث.

وقولُه تعالى: ﴿قَدْسَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الَّتِي تَجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى اللّهِ وَاللّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمّاً إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ الّذِينَ يُطَانِهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَآبِهِم مَّا هُرَى أُمَّهَا بَهِمِ اللّهُ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ مَا عُورٌ وَإِنَّ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَمُورٌ ۞﴾ [الحَالاتَانات:١٠].

وقوله تعالى: « ﴿ يُظَنِهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَآبِهِم ﴾ ». أي: يقولون لنسائهم: أنت علي الخطهر أمي، هذا من الظهار، فظهر الأم حرام على ابنها أم لا ؟ حرام، بل أشد ما يكون من الحرام.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٢١٤)، وأحمد (٦/ ٤١٠).

وقوله تعالى: «﴿مَا هُرَ أُمَّهُ تَهِمْ ﴾». نفيٌّ لها ادعوه، لأنهم قالوا: أنت عليٌّ كظهر أمي، فالله يقول: ﴿مَا هُرَ أُمَّهَ تَهِمْ ﴾، ثم وبَّخَهم توبيخًا من وجه خفي؛ قال: ﴿إِنْ أُمَّهَ تُهُمُ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدَنهُمْ ﴾.

لا يقولُ قائل: إن هذا تحصيلُ حاصل؛ لأنَّه من المعروف أن أمك هي التي ولدتك.

فنقول: إن هذا فائدته التوبيخ من طَرْفٍ خَفِيٍّ لهؤ لاء؛ كأنه يقول: أيها البُلداء، أيها العاكسون للحقيقة: ليست زوجاتكم أمهاتِكم ولكن أمهاتكم اللائي ولدنكم.

ثم قال ﷺ: ﴿ وَإِنَّهُمْ لِيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْفَوْلِ وَزُورًا ﴾ . وصف الله قولهم بوصفين: ﴿ مُنكر. و ﴿ وَزُورًا ﴾ . وصفين: ﴿ مُنكر. و ﴿ وَزُورًا ﴾ لأنه كذبٌ، فكيف يدعي أن أحلَّ امرأة له كأشد امرأة له حرمة.

﴿ ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوُّ غَفُورٌ ﴾ ". ثم بيَّن الله تعالى كفَّارة ذلك، فقال: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظُنِهِرُونَ مِن نِسَآجِمِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا ﴾ [الخِتَالْلة: ٣].

وذلك بأن يعزمَ على الله وذلك بأن يعودون لنسائهم وذلك بأن يعزمَ على جماعها، فالعود بمعنى: يعيدون كلمة بماعها، فالعود بمعنى: الأوْل، فويُودُونَلِمَا قَالُواْ ﴾ ليس المعنى: يعيدون كلمة الظّهار، كما قاله بعضُهم بل قال: ﴿يَعُودُونَلِمَا قَالُواْ ﴾ أي: لنسائهم اللاتي قالوا فيهن ما قالوا، يعودون لهن، وذلك بالعزم على الوطء.

الجماع؛ ﴿ فَتَحْدِيرُ رَفَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ﴾ ". لو قال قائل: العود لما قالوا حقيقته الجماع؛ قلنا: نعم، لكن لما قال: ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ﴾ عُلِم أن المراد به العزمُ على الجماع، لأنه لما قال: ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ﴾ لا يمكن أن يكون المراد به الجماع وهو يقول: ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ﴾ .

﴿ ﴿ فَالِكُو تُوعَظُونَ بِهِ أَوَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَمَن لَمْ يَعِدْ ﴾ . يَعْنِي: لم يجد رقبة أو لم يجد ثمنها، ولهذا حذف المفعولَ به: لم يقل: يجد رقبة، بل قال: لم يجد ليشمل فقدان الرقبة أو فقدان ثمنها أو فقدانهما جميعًا.

ثُو ﴿ فَصِيامُ شُهَرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ مِن قَبُلِ أَن يَتَمَاسًا ﴾ . و ﴿ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ ﴾ ؛ يعني . لا يقطع يُفطر بينهما يومًا واحدًا إلَّا إذا كان لعذر −على القول الراجح – فإن العذر لا يقطع التتابع، كالمرض، والسفر، ولكن لو سافر لأجل أن يُفطر لم يحل له الفِطر فإن أفطر لزمه الإعادة من جديد.

وَمَن لَرِّيسَتَطِع ﴾ أي: لم يستطع الصَّومَ لمرضِ أو ضعفٍ أو غير ذلك من موانع القدرة؛ ﴿ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ﴾؛ يعني فعليه إطعامُ ستين مسكينًا، إن شاء صنع لهم غداءً أو عشاءً فأطعمهم وإن شاء أعطاهم طعامًا يطبخُونه هم، وهنا لم يقل: من قبل أن يتهاسا؛ فاختلف العلماء في هذه المسألة؛ هل يلزمه أن يطعمَ قبل أن يجامع أو يجوز أن يجامع قبل أن يطعم؟

منهم من قال بالجواز؛ يَعْنِي: يجوز أن يجامع قبل أن يطعم، ومنهم من قال بالمنع؛ الذين قالوا بالجواز أخذوا بظاهر الآية، والذين أخذوا بالمنع قاسوه على الأول، قالوا: إن تحرير الرقبة أشقُّ وأكثر وقتًا من إطعام ستين مسكينًا، وصيام شهرين متتابعين كذلك أشدُّ وأشقُّ من إطعام ستين مسكينًا، فإذا منعه الشرع في المسألتين الأوليين فمنعه في الثالثة من باب أولى، وهذا القياس لا شك أنه قياسٌ جيد، لكن يُشكل عليه أن الله تعالى قيَّد في المسألتين الأوليين قيَّد من قبل أن يتهاسا، لو قيَّد لي الأولى وفي الثانية والثالثة بالقياس ما صار إشكال، لكن كونه قيد في الأولى وفي الثانية وسكت عن الثالثة يدلُّ على أنه لا يشترط أن نُكفِّر قبل الجاع؛ لكن ندفع هذا الإيراد، فنقول: إنها قيد الله تعالى في الثانية؛ ﴿فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ ﴾ لئلًا ندفع هذا الإيراد، فنقول: إنها قيد الله تعالى في الثانية؛ ﴿فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ ﴾ لئلًا يتوهَم واهمٌ أنّه لطول المدة يجوز أن يجامع قبل التَّكفير؛ لأنه لو قيَّد في الأولى فقط وقلنا في الثانية والثالثة بالقياس لأشكل علينا حيث يمكن أن نمنع القياس لاسيا في المرتبة الثانية؛ كيف نمنعه؟

نقول: طول المدة، فهب أن الله تعالى اشترط للعتق أن يكونَ قبل تماس فإنه لا يُتا أتَّى على يُلحقُ به الصيام؛ لأنَّ الصيام يطول، فلم كان القياسُ في المرتبة الثانية لا يَتَا أتَّى على



المرتبة الأولى قيَّده الله بقوله: ﴿ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا ﴾ لئلًا يتوهَّم واهم مُّ أن هذا الشرط ليس مقصودًا في الصيام، أما في الإطعام فلم يذكر الله رَجَيْل؛ لأن كلَّ عاقل يعرف أنه إذا اشترُط إخراجُ الكفارة قبل الجهاع في المرتبتين الأوليين فاشتراطه في المرتبة الثالثة من باب أولى.

إِذًا: المراتب ثلاثة، مرتبتان قُيِّد فيهما الحكم بقوله: ﴿مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسَا ﴾، والثالثة شكت عنها، فكان في هذا خلاف بين العلماء:

منهم من قال: يجوز التَّاسُ في المرتبة الثالثة وهي الإطعامُ قبل الكفارة. ومنهم من يقول: لا يجوز.

الذين قالوا بالجواز، قلنا: هذا القياس جيِّد.

ونقول: القَيْدُ في الثاني ليس لإخراج الثالثة، لكن لدفع التَّوهم بأن يتوهَّم واهمٌّ أنه لما طالت مدة الكفَّارة بالصِّيام يجوز الجماع قبل الكفارة.

والذي يظهر لي: أن الاحتياطَ أولى؛ أي: لا يتماسًا حتى يكفر "!

﴿ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينًا ﴾ لا بُدَّ من هذا العدد، فلو أطعمَ طعامَ ستين مسكينًا لمسكين واحد فإن ذلك لا يجزئ؛ لمسكين واحد بأن صار يكرره عليه ستين يومًا على مسكين واحد فإن ذلك لا يجزئ؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ فَإِطْعَامُ ﴾ وإطعام مصدر: أطعم يُطعِم، وهنا أضافه إلى ستين، فدلً على أنه لابدً أن يُطعمَ هؤلاء فعلًا.

وَ قُولُه يَخَلِّلَهُ: ﴿ وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابِ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ فَقَالَ: نَحْوَ ظِهَارِ الْحُرِّ. قَالَ مَالِكٌ: وَصِيَامُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ. وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ: ظِهَارُ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِنْ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ سَوَاءٌ».

<sup>(</sup>١) سئل الشيخ الشارح تَحَلَّقَة: هل يجوز للرجل الذي ظاهر أن يستمتع بزوجته دون الجماع قبل أن يكفِّر؟ فأجاب تَحَلَّقَة: هذا فيه خلاف، والمذهب: أنه لا يجوز أن يستمتع، يحرم عليه الاستمتاع، ويحرم عليه الجماع.

العجيب أنه ما ذكر الأحاديث في هذا، ولكن ذكر هذه الآثار. وظِهارُ العبد كظِهارِ الحُرِّ، فالعبد يُمكن أن يكون له زوجة، ﴿وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرُ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ الحُرِّ، فالعبد يُمكن أن يكون له زوجة لم يجب عليه عتق رقبة، لهاذا؟ لأنه لا يملك، ولم يجب عليه صيام شهرين يملك، ولم يجب عليه إطعام ستين مسكينًا؛ لأنه لا يملك، وشرط عليه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع سقطتِ الكَفَّارة كالحُرِّ إذا لم يستطع الخِصال الثلاث فإنها تسقط عنه.

وَقُلُه وَخُلَقَهُ: ﴿ وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنْ النِّسَاءِ ». يَعْنِي: رجل قَالَ لأَمَتِهِ التي قد تسرَّاها: أنت علي كظهر أمي. فليس بشيء النِّسَاء ». يَعْنِي: ليس بشيء من الظِّهار، وإلا فله حكم. لهاذا؟ لأنَّ الله تعالى أخبر أن الظِّهار من النِّهاء، ﴿ يُظُلِهِرُونَ مِن كُم مِن فِسَآبِهِم ﴾، وهن الزوجات، والأمة ليست من نسائنا بل الأمةُ من مملوكاتنا، مها ملكت أيهاننا، ولهذا فرَّق الله بينها بقوله: ﴿ إِلَّا عَلَى ٓ أَزَوَ بِهِم ٓ أَو

فَالَ: "وَفِي الْعَرَبِيَّةِ لِمَا قَالُوا أَيْ فِيمَا قَالُوا". يَعْنِي: أن "اللام" هنا بمعنى: "في" وهذا أحدُ أقوالهم في المسألة، ولكنَّ هذا خلاف الظاهر ولا يجوز العُدول عن الظَّاهر إلا إذا امتنع الحمل على الظاهر، والحمل على الظاهر، والحمل على الظاهر مكن أم لا؟

حيث ذكرنا فيها سبق أن معنى قوله لها قالوا أي: لنسائهم، وذلك بالعزم على الجهاع، قال: « وَفِي بَعْضِ مَا قَالُوا»، وأيضًا: «في نقض ما قالوا» عندنا: «في بعض» وهذا أولى؛ لأنَّ الله لم يدل على المنكر وقول الزور.

وقد اختلف العلماء في هذا:

### فقد قال القَسطلَّاني يَحْلَشْهُ:

وسكون العين المهملة - ولابن عساكر وأبي ذر عن الحمويِّ والمُسْتَملي «وفي نقض»

-بالنون والقاف والضاد المعجمة فيهما-، «ما قالوا» والثانية أوجب وأصح أي: أنه يأتي بفعل ينقض قوله الأول، وهو العزم على الإمساك المناقض بالظهار، قال المؤلف: وهذا أولى من قول داود الأصفهاني الظاهري: أن المراد من الآية ظاهرها وهو أن يقعَ العودُ بالقول بأن يُعيدَ لفظ الظِّهار فلا تجب الكفارة إلا به.

◊ الأَنَّ الله تعالى لَمْ يَدُلَّ عَلَى الْمُنْكَرِ المحرمِ وَقَوْلِ النُّورِ»، ولابن عساكر: «وعلى قول الزور» والمشار إليه في الآية بقوله: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِن الْفَوْلِ ﴾ أي: تُنْكِره الحقيقة والأحكام الشرعية، ﴿وَزُورًا ﴾ كذبًا باطلًا منحرفًا عن الحق، فكيف يقال: إنه إذا عاد هذا اللفظ المعطوف لها ذُكر يجب عليه أن يكفِّر ثم تحل له المرأة وإنها المرادُ وقوع ضدِّ ما وقع منه من المظاهرة. اهـ

يقول المؤلف: "يعودون لها قالوا" إن اللام بمعنى "في"؛ أي: فيها قالوا، و"في نقض ما قالوا"، أو "وفي بعض ما قالوا"، ما قالوا؛ يَعْنِي: أن هذا التفسير في "ما قالوا" أولى من القول "إن في بعض ما قالوا"، لهاذا؟ لأنَّ الله لم يدلَّ على المنكر وقول النُّور، وهذا ردُّ لقول داود الظاهري: إن معنى قوله لها قالوا: أي: للفظ الظهار، فيقول: إن الإنسانَ إذا قَالَ: أنت علي كظهر أمي. لا شيء عليه، لكن إذا أعادها مرة ثانية وقال: أنت علي كظهر أمي. فقد عاد لها قال، وحينئذٍ تلزمه الكفَّارة، ولكن قوله هذا لا شك أنه غير صحيح، لأنه لو قال: ثم يعودون لها قالوا، لكان الله تعالى يُرشد عبادَه إلى أن يعيدوا هذا القول مرة ثانية على اعتراض المؤلف البخاري تَعْلَيْتُهُ وهذا بعيد.

القول الثالث في المسألة: ما أشار إليه الشَّارح يعودون لم قالوا؛ أي: بإمساك الزوجة وهذا مذهب الشافعي تَحْلَتْهُ وهو مذهب أيضًا ضعيف، يقول: معنى: يعودون لما قالوا: أنهم إذا قال: أنتِ عليَّ كظهرِ أميًّ وأمسكَها بعد ذلك زمنا يمكنه أن يطلق فيه فقد عاد لما قال، وحينئذٍ تلزمه الكفارة.

ومعنى قوله أنَّه إذا قَالَ: أنت علي كظهر أميِّ. الآن وجبت عليه الكفَّارة ولِمَ؟ لأنه يمكنه أن يقول: أنت طالق، ولم يطلق فإمساكها بعد لفظ الظّهار زمنًا يُمكنه أن يُطلِّق

فيه هذا هو العَوْد، فيكون معنى العَوْد عنده؛ ألَّا يُطلِّق بعد الظَّهار مباشرة فإن طلَّق مباشرة لم تجب الكفَّارة لأنه لم يعد وإن سكت بعد لفظ الظهار سكوتًا يمكنه الكلام فيه فقد عاد وحينئذ تلزمه الكفَّارة، مثلًا أنا قلت: أنتِ عليَّ كظهرِ أمي، الآن هل وجب الكفَّارة؟ نعم وجبت، ولما؟ لأنني سكتُّ زمنًا يمكن أن أقول: أنتِ طالق، ولم أقل، وسكوتي هذا الزمن ولم أطلق دليل أني عدت في زوجتي، وهذا لا شك أنه غير صحيح؛ لأن هذا يستلزم أن يكون الظهار طلاقًا، وهذا أبطله الإسلام، أما لو قلت: أنتِ عليَّ كظهرِ أميٍّ أنتِ طالق، فما عدت الآن فلا كفَّارة عليَّ، وقد بَسَطَ ابنُ القيم وحيناتُ هذه المسألة في كتابه: "زاد المعاد" فمن أحبَّ زيادة البحث فليرجع إليه.

\* 溢 溢 \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْلَشْهُ:

٢٤ - بَابِ الْإِشَارَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالْأُمُورِ.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يُعَذِّبُ اللهُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا» فَأَشَارَ إِلَى سَانِهِ.

وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: أَشَارَ النَّبِيُّ عِن إِلَيَّ؛ أَيْ: خُذْ النَّصْفَ.

وَقَالَتْ أَسْمَاءُ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْكُسُوفِ، فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى الشَّمْسِ، فَقُلْتُ آيَةٌ؟ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا -وَهِيَ تُصَلِّي- أَنْ نَعَمْ.

وَقَالَ أَنْسٌ: أَوْمَأَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَوْمَأَ النَّبِيُّ عَلَيْ بِيَدِهِ لَا حَرَّجَ.

وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: قَالَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ: «آحَدٌ مِنْكُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟». قَالُوا: لَا. قَالَ: «فَكُلُوا».

ن قوله: «الإشارة» ليست المشورة، الإشارة يعني باليد أو بالعين أو بالرأس أو ما أشبه ذلك، هذه الإشارة تقوم مقام النُّطق أو لا؟ هذا هو معنى هذه الترجمة.

٥٠ قولُه تَخْلَلْلهُ: ﴿ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يُعَذِّبُ اللهُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلَكِنْ



يُعَذِّبُ بِهَذَا. فَأَشَارَ إِلَى لِسَانِه». قولُه: «بهذا» الإشارة هذه بدل قوله باللسان.

و قُولُه رَحَمُلَتْهُ: «وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: أَشَارَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِلَيَّ إَلَيَّ أَيْ: خُدْ النِّصْفَ». كيف تُشير إلى شخص إن أردت أن يأخذ النصف؟ كل أُناسِ لهم عُرفٌ.

وَ قُولُه تَخْلَقُهُ: "وَقَالَتْ أَسْمَاءُ: صَلَّى النَّبِيُّ وَ فِي الْكُسُوفِ، فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى الشَّمْسِ، فَقُلْتُ آيَةٌ؟ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا -وَهِي تُصَلِّي الشَّمْسِ، فَقُلْتُ آيَةٌ؟ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا -وَهِي تُصَلِّي: هذه وقعت في نُسخة.

إذًا: هي أشارت مرتين، أَوْمَأَتْ برأسِها إلى الشَّمس، هذه واحدة، وكيـف تُـومئ برأسِها إلى الشَّمس، والمعروف أن الشَّمس كسفتْ حين ارتفعتْ قَدْرَ رُمْح؟

لأنَّ قبلةَ أَهْلِ المدينة الجنوب، الشَّمسُ ونحن هنا تكون خَلْفَ ظُهُورنا، لكن هناك تكون أمامهم لاسِيَّا في الشتاء، ولكن كسوف الشمس هذا كان حرًّا شديدًا؛ إذًا يُمكنُ أن تكون أمامهم؟ نعم يمكن أو على الجانب الأيسر.

الثاني: آية فأومأت برأسِها أي: نعم، هذا إيهاء ثاني، ولو كانت الإشارة كلامًا لأبطلتْ صلاتها ولو لم يكن منها فائدة ما استفاد المشارُ له، أليس كذلك، إذًا هي في منزلة بين المنزلتين، ليست كالكلام من كل وجه، ولا تُسْلَب فائدة الكلام من كل وجه.

و قُولُه كَمْلَشُهُ: «وَقَالَ أَنَسٌ: أَوْمَأَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ». أومأ أن يتقدَّم: هذا في الصّلاةِ، أومأ أن يتقدَّم؛ يعني في الصلاة.

وَ قُولُه وَخَلَلْلهُ: «وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَوْمَأَ النَّبِيُّ وَيَكُلُهُ بِيَدِهِ لَا حَرَجَ». هذا الظاهرُ أنه حينها سُئِل في الحجِّ في التَّقديمِ والتَّأْخيرِ قَالَ: «لا حرج».

وَ قُولُه: «وَقَالَ أَبُو قَتَادَةً: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ فِي الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ: آحَدٌ مِنْكُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَكُلُوا». وهذا يدلُّ على اعتبارِ الإشارة.



ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحْلَشْهُ:

٢٩٣٥ - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ اللهِ عَمْرِو، حَدَّثَنَا عَبْرِهِ، إِبْرَاهِيمُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلْى اللهِ عَلْى اللهِ عَلْى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ وَ كَبَّرُ (").

وَقَالَتْ زَيْنَبُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "فُتِحَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَا ْجُوجَ مِثْلُ هَـذِهِ". وَعَقَـدَ نسْعنَ ".

في «سُبُل السَّلام» ذَكَرَ في آخرِ الصَّلاة عدةً صفاتٍ لهذه الأعداد، تستعملُها العربُ وعلى كلِّ حالٍ هي اصْطلاحاتٌ عندهم.

### \* ~ \*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ نَحَلَلْتُهُ:

٩١٥ - حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا سَلَمَةٌ بْنُ عَلْقَمَةً، عَنْ مُحْمَّدِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: "فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَانِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي فَسَأَلَ اللهَ خَيْرًا إِلَا أَعْطَاهُ". وقَالَ بِيَدِهِ وَوَضَعَ أُنْمُلَتَهُ عَلَى بَطْنِ الْوُسْطَى وَالْخِنْصِرِ قُلْنَا: يُزَهِّدُهَا.
 الْوُسْطَى وَالْخِنْصِرِ قُلْنَا: يُزَهِّدُهَا.

٩٢٩٥ - وَقَالَ الْأُونِسِيُّ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ هِمَّامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: عَدَا يَهُودِيٌّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى جَارِيَةٍ، فَأَخَذَ أَوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا وَرَضَخَ رَأْسَهَا، فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُولَ اللهِ عَلَى وَهِي فِي آخِرِ مَنْ فَتَكَكِ؟ فُللانٌ؟ ". لِغَيْرِ اللّهِ عَيْ وَيَلَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى وَيَعَلَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى وَقَلَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى وَقَلَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُو

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٢٧٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٨٨٠).



في هذا: دليلٌ على أن كلامَ المُحْتَضَر مُعتبرٌ؛ لأنه إذا اعتُبرت إشارتُه فنطقُه من باب أولى، ما لم نعلم أنه هذيان فلا نقبل لا في الإشارة و لا في النطق.

وفيه أيضًا: أن القاتلَ يُقتلُ بمثل ما قَتل به لا بالسيف خلافًا لمن قال: إنه يُقتل بالسيف، فإذا قتل بسُمِّ، قَتلناه بَسُمِّ، بصَعْقِ كهربائي، قتلناه بالصعق الكهربائي، بشقِّ البطن؛ نَشُقُ بطنه، المهم أننا نفعل به كما فعل "؛ لقول الله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُ البطن؛ نَشُقُ بطنه، المهم أننا نفعل به كما فعل "؛ لقول الله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُ النَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ المَوْفوع. عُوفِبُ تُوبِدِهِ المُوضوع.

### \* \* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحْلَلْلهُ:

٣ ٩ ٢ ٩ ٦ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَكُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «الْفِتْنَةُ مِنْ هَا هُنَا». وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ ".

الشاهد هو: قوله: «وأشار» لكن هنا هذه إشارةٌ للتَّعبين، كما قال: من هنا، ما قال من المشرق، لو قال من المشرق لعَيَّنَهُ بالنُّطق، لكن لما قال: من هنا، «هنا» مُبهم لا يُدرى يصلح لكل جهة. فلما أشار هنا للمشرق، أُعتبر أن الفتنة تكون من المشرق.

### \* ※ ※ \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ فَلَمَّا غَرَبَتْ

<sup>(</sup>۱) سُئل الشيخ الشارح رَحَمَلَتْهُ: إذا قتل رجل رجلًا بشيء محرم، فهل يقتل بهذا الشيء؟ فأجاب رَحَمَلَتْهُ: بعض العلماء استثنوا ما لو تلوَّط به حتى مات من اللَّواط فلا يُتَلَوَّط به. وسئل أيضًا: لو قَتَلَ بالنَّارِ هل يُقْتَلُ بالنَّارِ؟

فأجابَ يَحْلِلْنهُ: نعم يُقْتَلُ بَالنَّارِ، وهذا قِصَّاصٌ وليس مِن بابِ التَّعذيب.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٩٠٥).

الشَّمْسُ قَالَ لِرَجُلِ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي». قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَمْسَيْتَ. ثُمَّ قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ». فَنَرَلَ فَاجْدَحْ». فَنَرَلَ فَاجْدَحْ». فَنَرَلَ فَاجْدَحْ». فَنَرَلَ فَاجْدَحْ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ، فَشَرِبَ رَسُولُ الله ﷺ، ثُمَّ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ فَقَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» (اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَشْهُ:

٥٢٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ، عَنْ سُلَيْبَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْكَمْ نِدَاءُ أَبِي عُثْبَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ هِنْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ نِدَاءُ بِكَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ هِنْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: وَلَيْسَ بِلَالٍ - أَوْ قَالَ أَذَانُهُ - لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ». وَلَيْسَ بِلَالٍ - أَوْ قَالَ أَذَانُهُ مِنْ المُّبْحَ أَوْ الْفَجْرَ وَأَظْهَرَ يَزِيدُ يَدَيْهِ ثُمَّ مَدَّ إِحْدَاهُمَا مِنْ الْأُخْرَى ".

٥٢٩٩ - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُنَ، مَعْمُ أَبَا هُرَعْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : «مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِا جُبَّانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ لَدُنْ ثَدْيَيْهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ شَيْئًا إِلَّا مَادَّتْ عَلَى جُبَّانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ لَدُنْ ثَدْيَيْهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ شَيْئًا إِلَّا مَادَّتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُجِنَّ بَنَانَهُ وَتَعْفُو أَثَرَهُ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلَا يُرِيدُ يُنْفِقُ إِلَّا لَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ عِلْدِهِ حَتَّى تُجِنَّ بَنَانَهُ وَتَعْفُو أَثَرَهُ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلَا يُرِيدُ يُنْفِقُ إِلَّا لَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا فَهُو يُوسِعُهَا فَلَا تَتَسِعُ». ويُشِيرُ بإصْبَعِهِ إِلَى حَلْقِهِ.

هذان الحديثان فيهما ما سبق من العمل بالإشارة، وقد تقدَّم أن العمل بالإشارة ثابتٌ شرعًا سواء كان مِمَّن لا يستطيعُ الكلام كالأخرس، أو مِمَّنْ يستطيعُ الكلام، والحديث هذا أيضًا يقول: أشار، وليس أن يقول كأنه الصبح أو الفجر وأظهر يديه ثم مد إحداهما من الأخرى؛ لأنَّ الفجر الثاني الصادقَ يكون مستطيرًا متسِعًا من الجنوب إلى الشهال، وهناك فجرٌ آخر أيضًا يُسمَّى الفجر الكاذب، وهذا يكون مستطيلًا، لا مستطيرًا، مستطيلًا: يعني: يمتد من الشرق إلى الغرب، قالوا: والفرق بينه وبين الفجر الصادق: من ثلاثة أوجه:

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۱۰۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٠٩٣).



الوجه الأول: الفجرُ الصَّادقُ مستطيرٌ من الشهالِ إلى الجنوبِ، وذاك مستطيلٌ من الشرق إلى الغرب.

والوجه الثاني: الفجرُ الصَّادقُ يزداد نورًا، كلما تبعته، والفجر الكاذب يُظلم ويَضْمَحِل. والوجه الثالث: الفجرُ الصَّادقُ مُتصلٌ بالأُفق، والفجر الكاذب بينه وبين الأُفق ظلمة. فهذه ثلاثة فروقٌ بين الفجرِ الصَّادقِ والفجرِ الكاذبِ، والذي عليه المدار هو الفجرُ الصادقُ.

\*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحِيْلَتْهُ:

٢٥ - بَابِ اللَّعَانِ.

وَقُوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ أَزُو جَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَمُّمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿إِن كَانَ مِنَ الصَّلِيقِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

فَإِذَا قَذَفَ الْأَخْرَسُ امْرَأَتَهُ بِكِتَابَةٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ بِإِيمَاءٍ مَعْرُوفٍ فَهُوَ كَالْمُتَكَلِّمِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَدْ أَجَازَ الْإِشَارَةَ فِي الْفَرَائِضِ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ ثُكِلَمُ مَن كَانَ فِٱلْمَهْدِ صَبِيتًا اللهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ ثُكِلَمُ مَن كَانَ فِٱلْمَهْدِ صَبِيتًا الله اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ ثُكُلِمُ مَن كَانَ فِٱلْمَهْدِ صَبِيتًا اللهُ اللهُ

وَقَالَ الضَّحَّاكُ: ﴿إِلَّا رَمَٰزًا ﴾ السِّنِهِ: ١٠]. إِلّا إِشَارَةً. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ. ثُمَّ زَعَمَ أَنَّ الطَّلَاقَ بِكِتَابٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ إِيهَاءٍ جَائِزٌ. وَلَيْسَ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْقَذْفِ فَرُقٌ. فَإِنْ قَالَ: الْقَذْفُ لَا يَكُونُ إِلّا بِكَلَامٍ، قِيلَ لَهُ: كَذَلِكَ الطَّلَاقُ لَا يَجُوزُ إِلّا بِكَلامٍ فَرْقٌ. فَإِنْ قَالَ: الْقَذْفُ لَا يَكُونُ إِلّا بِكَلامٍ وَكَذَلِكَ الْعَبْقُ. وَكَذَلِكَ الطَّلَاقُ لَا يَجُوزُ إِلّا بِكَلامٍ وَإِلّا بَطَلَ الطَّلَاقُ لَا يَجُوزُ إِلّا بِكَلامٍ وَإِلّا بَطَلَ الطَّلَاقُ لَا يَجُوزُ اللَّا بِكَلامِ وَالْأَصَمُّ يُلَاعِنُ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: الْأَخْرَسُ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: الْأَخْرَسُ وَالْأَصَمُّ إِنْ قَالَ بِرَأْسِهِ جَازَ.

للمعان مصدر: لاعن، يُلاعن، وهو -أي: اللّعان على اللّعان مصدر: لاعن، يُلاعن، وهو -أي: اللّعان-: شِهاداتٌ مِثَداتٌ بِمَمِينٍ، وإن شئت فقل: أيانٌ مؤكّداتٌ بِشَهاداتٍ على

صِدق ما ادَّعاه الزوجُ على امرأتِه من الزِّنا، ومثال ذلك: قال رجل: إن امرأته قد زنت، نقول له: الآن إما أن تأتي ببيِّنة، فإن قال: لا بينة، قلنا: إن أقرَّتْ هي حُدَّتْ ودُرِئ عنك الحدُّ، وإن أنكرتْ فعليه حدُّ قذفٍ ثمانون جلدة إلَّا أن يُلاعِن.

وفي اللّعان يَحضُرُ الزوجُ والزوجةُ عِند الحاكم الشرعيِّ ويَعِظُهُ اولًا ويُخَوِفُها من اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى نفيه، أُجري اللّعانُ من اللهِ عَلَى نفيه، أُجري اللّعانُ اللهِ عَلَى نفيه، أُجري اللّعانُ بينها، فيُقال للزوج: اشْهَدْ بالله أربع شهادات أنك صادقٌ وفي الخامسة وأن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين.

فإذا لاعَن، قُلنا لها: لاعني. فتشهدُ أربعَ شهاداتٍ بالله إنه من الكاذبين، والخامسة: أن غضبَ الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تمَّ هذا اللِّعانُ فُرِّق بينها تفريقًا مؤبدًا فلا تَحِلُّ له أبدًا هكذا جرى في عهدِ النبيِّ ﷺ.

فإن أبتْ أن تُلاعِنَ فهل تُحَدُّ؟

الصحيحُ: أنها تُحَدُّ؛ لأن هذه الشهاداتِ أو هذه الأيهانَ المؤكدةَ بالشهاداتِ تقومُ مقامَ شهادةِ أنبا تُحَدُّ؛ لأن هذه الشهاداتِ أو هذه الأيهانَ المؤكدةَ بالشهاداتِ تقومُ مقامَ شهادةِ أربعةِ رجالٍ، ولهذا قَالَ الله تعالى: ﴿ وَيَدْرَوُا عَنْهَا ٱلْعَدَابِ الْحَبْسُ، وأنها إذا أبتْ أن عذابٍ يُدرأُ؟ الحدُّ، وقال بعضُ العلماءِ: إن المرادَ بالعذابِ الحبسُ، وأنها إذا أبتْ أن تُلاعِنَ حُبِسَتْ حتى تُقِرَّ أو تُلاعِنَ، أو تموتَ. ولكنْ هذا قولٌ بعيدٌ من الصوابِ.

إِذًا: هَذَا هو اللِّعانُ ولهذا قال الله وَ اللَّهِ عَلَيْ: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزَوَجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَمَّمْ شُهَدَاءُ إِلّا آنفُسُهُ مَ مَهُدَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتُ إِللّهِ أَنْ الْمَهُ اللّهِ عَلَيْهِ إِنّهُ وَلَيْنَ الْصَهْدِوِينَ ﴿ وَالْفِينَ الْمَهُ اللّهُ عَلَيْهَ اللّهُ عَلَيْهِ إِنّهُ وَلَيْنَ الْمَهُ اللّهُ عَلَيْهَ اللّهُ عَلَيْهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهَ اللّهُ عَلَيْهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله وهو صادقٌ، ويمكنُ للزوجة بكلّ سهولة أن تنفي عن نفسِها هذا لتُبرِّي ساحتها، فلم كان الأوج قريبًا،



صار نصيبُ الزوج اللعنَ، ونصيبُ الزوجةِ الغضبَ.

ثم تَطَرَّقَ البخَارِيُّ يَحَلَّتُهُ لَمسأَلةٍ فقهيةٍ وهي هل إذا قذَف الأخرسُ امرأتَ ه بكتابةٍ أو إشارةٍ فهل يكونُ كالمتكلمِ أو لا؟ يمرى يَخْلَتُهُ أنه كالمتكلم، قال: وذلك لأن النبي عَلَيُ قعد أجَاز الإشارة في الفرائض، وإذا جاز ذلك في الفرائض. وهي من الواجبات، جاز ذلك في هذا.

وقولُه: «وهو قولُ بعضِ أهلِ الحجازِ وأهلِ العلمِ». الغالب أنه إذا قال: أهلُ الحجازِ فهو يريدُ به المالكيةَ؛ لأن الإمامَ مالكًا هو إمامُ أهل المدينةِ.

وقولُه: "وقال بعضُ الناس". وكأنه يريدُ أبا حنيفة كأن البخاريَّ إذا قال: قال بعضُ الناسِ فالغالبُ أنه يعني أبا حنيفةَ: ثم ذكر قولَه: لاحدَّ ولا لِعانَ فيها إذا قذَف الأخرسُ زوجَتَه بالإشارةِ، ثم زعمَ أن الطلاقَ بكتابٍ أو إشارةٍ أو إيهاءٍ جائزٌ؛ يعني: ماضيًا ونافذًا، وليس الغرضُ من الجوازِ هو جوازَ التكليفِ الذي هو ضدُّ الحرام.

وقولُه: «وليس بين الطلاقِ والقذفِ فرقٌ. فإن قَالَ: القذف لا يكون إلا بكلام. قيل له: كذلك الطلاقُ والقذفُ». يَعْنِي: وإن لم تقلْ بذلك.

فالمهم أن البخاري وَحَلَسُه يُحاوِلُ أن يُسَوِّي بينَ القذفِ والطلاقِ، ويقولُ: إذا كان الطلاقُ يقعُ بالإشارةِ فالقذفُ يقعُ كذلك بالإشارةِ، والآخرون يقولون: لا، الفرقُ بينها أن الطلاقَ له حكمٌ ونفوذٌ، ويقعُ من الهازلِ والجادِّ، وحكمُ هيقعُ بالمتكلمِ نفسِه، أما القذفُ فإن حكمَ يتعلقُ بالغيرِ؛ لأن القذفَ إنها وجَب فيه الحدُّ؛ لأنه يُدنِّسُ غِرْضَ المقذوفِ، ولا يُدنَّسُ العرضُ إلا بالقولِ والكلامِ، أما مجردُ الإشارةِ فإنه لا يحصُلُ بالكلامِ، حتى لو أشار بيدِه مثلًا إلى ما يُفْهَمُ منه فِعلُ يحصُلُ بها تَدَنَّسُ كها يَحْصُلُ بالكلامِ، حتى لو أشار بيدِه مثلًا إلى ما يُفْهَمُ منه فِعلُ الفاحشةِ، فإنه ليس كالكلامِ؛ لأن الكلامَ صريحٌ مثلُ أن يقولَ له مثلًا: أنت زانٍ، لكنَ هذا لا يُصَرِّحُ بذلك.

وعلى كل حالٍ: فإن الإشارةَ إذا كانت من ﴿ برِ الأخرسِ فالظاهرُ أن الصوابَ مع

من يقولُ إنها ليستْ كالعبارة، وأنها لا تُعْتَبُرُ قذفًا. لكنْ يُعَذَّرُ الإنسانُ عليها، وإن كانت من أخرس، فالراجحُ قولُ من يقولُ: إنها قذفٌ؛ لأن الأخرس ليس له طريقٌ إلا هذا، أي: الإشارةُ، لكنْ بشرطِ أن يكونَ هناك قرينةٌ تدلُّ على أنه أراد القذف؛ لأنه قد يشيرُ مثلًا بها يدلُّ على الجهاع ويريدُ أنه جامع زوجته لأنه ما ندري، حتى لو قال هكذا؛ يشيرُ إليه وأشار بعلامة الجهاع، فقد يريد أنك أنتَ تجامعُ زوجتك مثلًا، أو أن أباك جامع أمَّك أو ما أشبة ذلك، فليس بصريح، فإذا وُجِدَ قرينة كمُغاضَبةٍ مثلًا، وأشار الأخرسُ بهذا، فالظاهرُ حيناذٍ أن الصوابَ مع من يقولُ: إنه قذفٌ لوجودِ القرينةِ.

ن وقولُه: «وكذلك الأصمُّ يُلاعِن». وهل الأصمُّ يتكلمُ؟

الجوابُ: نعم، يتكلمُ ويُلاعنُ، وإن كان لا يسمعُ ما تقولُه الزوجةُ؛ لأن المقصودَ سماعُ الحكَّام، والحاكمُ سيكونُ عندَهما حينَ اللعان.

وقولُّه: «وقال الشعبيُّ وقتادةُ: إذا قَالَ أنتِ طالقٌ فأشار بأصابِعه تَبِينُ منه بإشارتِه». رغم أنه قال: أنت طالق وما قال ثلاثًا لكنْ يقولُ: إن الإشارةَ تقومُ مقامَ النطقِ، فإنها تَبينُ؛ لأنه أشار بأصابِعه إلى أن الطلاقَ ثلاثٌ، وهذا هو المشهورُ عندَ عامةِ العلماءِ أن الطلاقَ الثلاثَ يقعُ إلا واحدةٌ.

وقولُه: «وقال إبراهيم: الأخرسُ إذا كتَب الطلاقَ بيدِه لزِمه». وكذلك إذا كتبه غيرُ الأخرسِ؛ لأن الكتابةَ تصريحٌ، فإذا كتب الناطقُ الطلاقَ بيدِه، وقال زوجتي فلانةٌ طالقٌ وقع الطلاقُ.

وقولُه: «وقال حماد: الأخرسُ والأصمُّ إن قال برأسِه جاز». يقولُ: قال برأسِه برأسِه بي وقولُ: قال برأسِه بي وقولُ قلد يُطْلَقُ على الفِعل كما قال النبيُّ عَلَيْهُ لعمارِ بن ياسر: «إنها كان يكفيك أن تقولَ بيديك هكذا» . وضرَب الأرضَ.

وكُم تقولُ قَالَ فلانٌ هكذا. يعني: بيده، فالأصمُّ والأخرسُ أيضًا إذا قال برأسِه؛ يعني: أشار فإنه يقعُ الطلاقُ منه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۳۸)، ومسلم (۷۹۸).



# ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ يَحْلَلْلهُ:

• • • • حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْتُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ ابْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَلاَ أُخْيِرُ كُمْ بِخَيْرِ دُورِ الأَنْصَارِ». قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله. قَالَ: "بَنُو النَّجَارِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو عَبْدِ الأَشْهَلِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو النَّجَارِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو صَاعِدَةً»، ثُمَّ قَالَ بِيدِهِ فَقَبَضَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو سَاعِدَةً»، ثُمَّ قَالَ بِيدِهِ فَقَبَضَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ الله سَعَلَهُنَّ كَالرَّامِي بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ: "وَفِي كُلُّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ ".

## \* 微微 \*

# ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَحْلَلتْهُ:

٥٣٠١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، قَالَ أَبُو حَازِم: سَمِعْتُهُ مِنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "بُعِشْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ -أَوْ كَهَاتَيْنِ - " وَقَرَنَ بَيْنَ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ".

٥٣٠٢ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْم سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ وَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا اللهِ يَعْنِي: ثَلاَثِينَ ثُمَّ قَالَ: "وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا"؛ يَعْنِي: تِسْعًا وَعِشْرِينَ. يَقُولُ: "مَرَّة ثَلاَثِينَ وَمَرَّة تِسْعًا وَعِشْرِينَ"

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥١١، ٢٥١٢) من حديث أبي هريرة وأبي أسيد الأنصاري.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٦٧) من حديث جابر، وأخرجه -أيضًا- (٢٥٩١) من حديث أنس رها.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۰۸۰).



٥٣٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ - وَأَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ -: «الإِيمَانُ هَاهُنَا - مَرَّتَيْنِ - أَلاَ وَإِنَّ الْقَسُوةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ حَيْثُ يَطُلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ \* "أَ.

٥٣٠٤ - حَدَّثَنَا عَمُرُو بْنُ زُرَارَة، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ". هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَ شَيْءًا ".

[الحديث ٥٣٠٤ - طرفه في: ٦٠٠٥].

كلُّ هذه الأحاديثِ فيها العملُ بالإشارةِ، وفي الحديثِ الذي قَبلَ هذا بَيانُ أن الفدَّادين أصحابَ الإبلِ عندَهم قسوةٌ وغِلَظٌ تُشبهُ طباعَ الإبلِ، وأما رعاةُ الغنمِ ففيهم السكينةُ والهدوءُ، ولهذا قَالَ النبيُّ ﷺ: "إنه كان رعى الغنمَ على قراريطَ لأهلِ مكة، وما من نبيٍّ إلا ورعى الغنمَ لأجلِ أن تبقى في قلبِه السكينةُ مع التوجيهِ والإرشادِ».

على كلِّ حالٍ: نحنُ نقولُ في الإشارةِ: أن للمشير حالين:

الحال الأولى: أن يكونَ عاجزًا عن النطقِ شرعًا أو حسًّا، فهذا لا شكَّ في العمل بإشارتِه، ومثال العاجز حسًّا من به آفةٌ تَمْنَعُه من النطقِ، سواءٌ كانتْ هذه الآفةُ عارضةً أو لازمة، فالعارضة كرجل حصل له علةٌ في لسانِه فعجزَ أن يتكلم، واللازمة كالأخرس.

وأمًّا العجزُ الشرعيُّ كأن يكونَ الإنسانُ في الصلاةِ، فإن الذي في الصلاةِ عاجزٌ شرعًا عن النطقِ لأنه إذا تكلَّم أبطَل صلاتَه؛ ولهذا لما صلَّى القومُ قِيامًا خلفَ النبيِّ عَلِيْ أشار إليهم أن اجلسوا، فجلسواً".

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٥١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٩٨٣) من حديث أبي هريرة والنف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٨٨)، ومسلم (٢١٤).



أما إذا كانت الإشارةُ من غيرِ عاجزٍ لا حسًّا ولا شرعًا فهل يُعْمَلُ بها أَوْ لَا؟ الجواب: الصحيح أنه يعمل بها إلا ما يحتاج إلى تصريح فهذا لا يعمل بها وذلك لأن الإشارة قد لا تُفيدُ التصريحَ، وإن كانت أحيانًا تفيدُ التصريحَ كالنطق كها لـو قِيـل لشخصٍ أفعلت كذا فأشار؛ أي: نعم فهذا صريحٌ؛ لأنه كالنطقِ تهامًا.

## \* \* \*

- ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحْلَلتْهُ:

٢٦ - باب إِذَا عَرَّضَ بِنَفْي الْوَلَدِ.

٥٣٠٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةً، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله وُلِدَ لِي غُلاَمٌ أَسْوَدُ. فَقَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟»، قَالَ: «مَا أَلُواأَنْهَا؟». قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: «هَلْ فِيهَا فَقَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟»، قَالَ: «مَا أَلُواأَنْهَا؟». قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: «فَلَعَلَ ابْنَكَ مِنْ أَوْرَقَ؟». قَالَ: «فَلَعَلَ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ: «فَلَعَلَ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ» فَالَ: «فَلَعَلَ ابْنَكَ

[الحديث ٥٣٠٥ - طرفه في: ٧٣١٤، ٦٨٤٧].

في هذا الحديثِ: دليلٌ على أنَّ الإنسانَ إذا عرَّض بنفي الولدِ فإنَّ هذا لا يُعَدُّ قذفًا؛ لأنه لو كان قذفًا لأمر النبيُ عَلَيْ بجلدِه أو الملاعنةِ، لكنَّه لا يكونُ قذفًا.

وفيه: دليلٌ على حسنِ تعليم الرسولِ عَلَيْ وحكمتِه؛ لأنه خاطَب هذا الرجلَ بأمرٍ يَقْتَنِعُ به، خاطبه بالإبل؛ لأنه سأله: «هل لك من إبلٍ؟» قَالَ: نعم. قال: «ما ألوانها؟» قَالَ: حمر. قَالَ: «هل فيها من أورقَ؟» قَالَ: نعم. قال: «فأنى ذلك؟» قَالَ: لعله نزَعه قَالَ: حمر قَالَ: «فلعل ابنك هذا نزعه». يَعْنِي؛ لعل أجدادَه أو جداتِه من قِبلِ أبيه أو أمِّه كان فيهم أسودُ فنزَعه هذا العرقُ.

والحقيقةُ أن هذه المسألةَ إذا وقعتْ فهي تُشْكِلُ على الرجلِ؛ لأنه رجلٌ أبيضُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٥٠٠).

اللونِ وامرأته بيضاءُ اللونِ فكيف تأتي المرأةُ بطفل أسود؟! هذه تُوقعُ الريبة، ولكنَّ النبيَّ عَلَيْ أَتى بدليلِ حسِّي واقع، وهو احتمالُ أنَّه نزَّعه عِرقٌ.

وفي هذا الحديث: دليلٌ على أن للشارع تشوفًا لإثباتِ النسبِ وإلحاقِه؛ لأن هذا الولدَ لو لم يكنْ من أبيه لكان لا نسبَ له، لكنَّ الرسولَ وَ العاهرِ الحجرُ ". ومن النسبُ للأب؛ ولهذا قال وَ على أن رجلًا شاهَد امرأته تزني -والعياذُ بالله - أو أقرَّتْ ثَمَّ كان القولُ الراجحُ أنه لو قُدِّرَ أنَّ رجلًا شاهَد امرأته تزني -والعياذُ بالله - أو أقرَّتْ عندَه بذلك، فإن له أن يجامِعَها فورًا، ولا ينتظرُ لا استبراءَ ولا عِدَّة؛ لأن الولدَ للفراشِ، حتى لو فُرِض أن الزاني نازَعه فيه بعد ولادتِه، وقال الزوجُ: هذا ولدي فالولدُ للزوجِ وللعاهرِ الحجرُ وإذا كان الولدُ للزوجِ فله أن يطأ زوجتَه فورًا، وهذا أحسنُ من الانتظار؛ لأنه ربها تَعْلَقُ بولدٍ من هذا الرجلِ الزاني، ويبقى الأمرُ مُشْكلًا، فإذا أزال عنه هذا الشكَّ وجامعَها، فإن الولدَ الذي يأتي بعدَ ذلك يكونُ للزوج.

### **秦操操**

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحْلَلُهُ:

٢٧ - باب إِحْلاَفِ الْمُلاَعِنِ.

٥٣٠٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةً، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ الله عِيْتُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ عِيْدٌ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ".

٢٨- باب يَبْدَأُ الرَّجُلَ بِالتَّلاَعُنِ.

٥٣٠٧ - حَدَّثَنِي مُحُمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِكُ أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَ أَتَهُ فَجَاءَ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ عَلَيْ يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَ كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَ تَائِبٌ». ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ.

<sup>(</sup>١) أخرجِه البخاري (٢٤٢١)، ومسلم (١٤٥٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٩٣).



وهذا صحيحٌ فلا شكَّ أن أحدَهما كاذبٌ فيه دليلٌ على أن النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان، فالصدقُ والكذبُ نقيضان؛ ولهذا قال: "إن الله يعلمُ أن أحدكما كاذبٌ فلا يوجدُ أحدٌ يقول قد يكونُ صادقًا.

## \* 微微\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَلَهُ:

٢٩ - باب اللِّعَانِ وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ اللِّعَانِ.

٥٣٠٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ اَخْبَرَهُ أَنَّ عُويْمِرًا الْعَجْلاَتِيُّ جَاءَ إِلَى عَاصِم بْنِ عَدِيًّ الأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ أَرَايَّتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَنُكُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ. فَكُرِهَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْمَسَائِلُ عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ. فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْمَسَائِلُ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ. فَكُرِهَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْمَسَائِلُ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ، جَاءَ عُويْمِرٌ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ مَا اللهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَقَالَ عُويْمِرٌ: وَاللهِ لاَ أَنْتِهِى حَتَّى بَخْرِهُ قَقَالَ: يَا عَاصِمٌ اللهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَقَالَ عُويْمِرٌ: وَاللهِ لاَ أَنْتِهِى حَتَّى بَخْرِهُ قَقَالَ: يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَقَالَ عُويْمِرٌ: وَاللهِ لاَ أَنْتِهِى حَتَّى بَخْرِهُ فَقَالَ: يَا عَاصِمٌ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ عَنْ فَقَالَ عُويْمِرٌ: وَاللهِ لاَ أَنْتِهِى حَتَّى بَخْرَهُ وَسُولُ اللهِ عَنْ فَقَالَ عُويْمِرٌ: وَاللهِ لاَ أَنْتِهِى حَتَّى بَخْرُهُ وَلُهُ لَا أَنْ عَلَا اللهِ عَنْ فَقَالَ عُويْمِرٌ وَلَيْ مَعْ النَّاسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُا. فَقَالَ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقَتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ إِنْ فَقَالَ عُونِمِرٌ وَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْكُ عَلَا عَلَى اللهِ عَلْكَ اللهِ عَلْكَ اللهِ اللهِ فَكَالَتُهُا ثَلَاللهُ فَلَا اللهِ عَلْكَ اللهِ عَلْكَ اللهِ اللهِ عَلْكَ وَلَا اللهِ اللهِ فَكَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْكُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

سبق لنا معنى اللعانِ وصورتُه وأنه يفارقُ الزوجُ القاذفُ الأجنبيَّ؛ لأن القاذفَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٩٢).

الأجنبي إما أن يقيمَ البينةَ بشهودٍ أو إقرارِ المقذوفِ أو يُجْلَدَ ثمانين جلدةً، أما الزوجُ فيختلفُ فله إسقاطُ الحدِّ باللعان.

وفي هذا الحديثِ الذي أشار إليه المؤلفُ يَحْلَلْهُ دليلٌ على جوازِ التوكيلِ في السؤالِ في العلمِ؛ لأن عويمرًا وكَّل عاصمَ بنَ عديٍّ.

وفيه: دليلٌ على أن الإنسانَ إذا قتل شخصًا فالأصلُ أن يُقْتلَ به وذلك من قولِه: أيقتلُه فتقتلُونَه؟ فإنِ ادَّعى القاتل أنه مُدَافِعٌ، أو أنه مُسْتَحِقٌ طُولِبَ بالبينةِ، فإن أتى ببينةٍ وإلا قُتِلَ؛ لأن الأصلَ العصمةُ، بل لأن النبيَّ عَلَيْ يقولُ: «البينةُ على المدَّعي» . ولو قبلنا دعوى كلِّ قاتل أنه مُدَافِعٌ لأمكنَ لكلِّ شخصٍ أن يأتيَ باخرَ إلى بيتِه فيقتلَه، شم يدَّعي أنه مُهاجَمٌ، وأنه قتله مدافِعًا عن نفسِه وأهلِه.

فإن قال قائلٌ: فإذا وَجد الإنسانُ على أهلِه رجلًا فهل يقتلُه أَوْلًا، وهل قَتْلُه إياه من بابِ العقوبةِ؟

فالجوابُ: أنه يقتلُه وقتلُه إياه من بابِ العقوبةِ، لا من باب المدافعةِ فيجوزُ أن يأتِ والمدافعةِ فيجوزُ أن يأتي إليه ويقتلُه بدونِ إنذارٍ، وقد وقَعتْ هذه القضيةُ في زمنِ عمرَ والله فاحكتموا إليه، فقال القاتلُ: يا أميرَ المؤمنين إن كان بين فَخِذَي امرأتي أحدٌ فأنا قتلتُه فأقرَّ أولياءُ المقتولِ، فأخذ عمرُ والله السيفَ منه وهزَّه، وقال: إن عادوا فعُدْ.

وهذه المسألةُ ليست من بابِ دفع الصائل، ونظيرها من نظر إلى بيتِك من شقوقِ البابِ فإنه يجوزُ أن تفقأ عينَه ولو بأن تَخْتلَه "؛ أي: بدون إنذار، فلو رأيتَ إنسانًا ينظرُ من شقوقِ البابِ، وأخذتَ شيئًا تفقأً به عينَه؛ برمحٍ أو غيرِه ثم فقأتَ عينَه حتى سالت على خدِّه.

فإنك لا تَضْمَنُه؛ لأن هذا من بابِ العقوبةِ وليس من بابِ دفعِ الصائلِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (١٣١٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٨٨٨).



وفيه أيضًا: أن الرسولَ عَلَيْ كان يَكْرَهُ مثلَ هذه المسائلَ؛ لأنها أمرٌ شنيعٌ -والعياذُ بالله - فكرِه هذا وكأنَّ الرسولَ عَلَيْ رأى أن المسألةَ فَرضِيَّةً تَصْوِيرِيَّةً وليست واقعةً، فلهذا كرِه المسائلَ وعابها ولم يُجِبْ.

وفيه أيضًا: أن الإنسانَ قد يكونَ سببًا في أن يُخَجِّل أخيه المسلمَ؛ لأن عاصمًا خجِل من كراهةِ النبيِّ ﷺ لهذه المسائل وعيبه لها.

وفي قولِه ﷺ: «قد أنزل الله فيك وفي صاحبتِك». دليلٌ على أن قضيةَ عويمرٍ كانتْ متأخرةً عن قضية هلالِ بنِ أميةَ هِنْك؛ لأنه قَالَ: «قد أنزل الله فيك». وهذا يدلُّ على أن قصة عويمر ليست هي السببَ في نزولِ آيةِ اللعانِ.

وفيه: دليلٌ على ما قاله المؤلفُ من طلاقِ الرجلِ زوجتَه بعد لعانِها، وهذه من الأمورِ المُشْكِلَةِ؛ لأنه يُقالُ إن كان اللعانُ سببًا في الفُرَقةِ، وهي فُرقةٌ بائنةٌ للتحريمِ المؤبدِ، فكيف يكونُ الطلاقُ، وإن لم يكنْ فرقةٌ فكيف يجوزُ الطلاقُ الثلاثُ، وأنتم تقولون: إنَّ الطلاقَ الثلاثَ في فم واحدٍ حرامٌ. وهذا الرجلُ يقول فطلَّقها ثلاثًا قبل أن يأمرَه النبيُ عَلَيْهِ.

الجوابُ أن يقال: قد أُخَذ بالثاني الشافعيُّ يَحْلَقهُ وقال: إن الطلاقَ الثلاثَ جائزٌ وليس بحرام؛ لأن النبيَّ وَعِلَمُ أقرَّ عويمرًا على تطليقِ امرأتِه ثلاثًا، لكنَّه يرى أن الزوجة تبينُ به؛ أي: بالطلاقِ الثلاثِ كما هو قولُ جمهورِ أهل العلم.

ومنهم من قال: إن هذا الطلاقَ الثلاثَ لا أثرَ له، وإنها هو من بابِ التأكيدِ؛ تأكيدِ البينونةِ، وأنه باللعانِ تَتِمُّ البينونةُ بينهما سواءٌ طلَّق أم لم يطلقْ، فيقعُ هذا الطلاقُ مُؤكِّدًا للبينونةِ لا مُؤسِّسًا لها؛ ولهذا لم يُنْكِرِ النبيُّ عليه؛ لأنه لا أثرَ له سوى التأكيدِ، وأنكر على من طلَّق امرأتَه ثلاثًا وقالَ: «أَيُلعَبْ بكتابِ الله وأنا بين أظهر كم» ". وغضِب، وهذا القولُ أقربُ إلى الصوابِ من القولِ الأولِ؛ أن المرأةَ باللعانِ تَبِينُ

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي (٣٤٠١).

بينونة كبرى فلا تحلُّ له أبدًا، بل هي أكبرُ البينوناتِ؛ لأن البينوناتِ ثلاثٌ: بينونةٌ صُغرى، وبينونةٌ كُبرى وبينونةٌ أكبرُ.

فالصغرى هي للمرأة التي انقَضت عدتُها أو كانتْ بائنًا بغيرِ الثلاثِ كالمطلقةِ على عِوَضٍ، فنقول: هذه بينونةٌ صغرى؛ لأنها تَحِلُّ لزوجِها بعقدٍ.

والبينونة الكبرى هي للمطلقةِ ثلاثًا فإنها لا تحلُّ لزوجِها إلا بعدَ زوجٍ.

وهناك بينونةُ أكبرُ وهي للملاعنةِ؛ لأنها لا تحلُّ لزوجِها أبدًا، لا بعَد زوجٍ، ولا ل زوج.

وهنًاك أيضًا المفارِقةُ الرجعيةُ وهي التي يجوزُ للزوجِ أن يراجعَها بلا عقدٍ وهي المطلقةُ دونَ الثلاثِ على غيرِ عِوَضٍ.

\* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمَلَتُهُ:

٣٠- باب التَّلاَعُنِ فِي الْمَسْجِدِ.

٥٣٠٩ ـ حدَّ ثنا يحيى بن جعفو، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابنُ جريج قال: أخبرني ابنُ شهابٍ عن الملاعنة وعن السُّنة فيها، عن حديثِ سهلِ بنِ سعدٍ أخي بني ساعدة أنَّ رجلًا من الأنصارِ جاء إلى رسولِ الله ﷺ فقال: يا رسولَ الله أرأيتَ رجلًا وجَد مع امر أتِه رجلًا أيقتلُه أم كيف يفعلُ ؟ فأنزل الله في شأنه ما ذَكر في القرآنِ من أصرِ المتلاعنين، فقال النبيُّ ﷺ: "قد قضى الله فيك وفي امر أتك". قال: فتلاعنا في المسجدِ، وأنا شاهدٌ فلمَّ فرغا، قال: كذبتُ عليها يا رسولَ الله إن أَمْسَكُتُها. فطلَقها ثلاثًا قبلَ أن يُأمُّرَه رسولُ الله ﷺ فقال: ذاك تفريق بينَ يَأمُّرَه رسولُ الله ﷺ فقال: ذاك تفريق بينَ كلَّ متلاعنين. قال ابنُ جريجٍ: قال ابنُ شهابٍ: فكانتِ السُّنة بعدَهما أن يُفَرَق بين المتلاعنين، وكانت حاملًا، وكان ابنُها يُدعى لأمَّه. قال: ثم جَرَتِ السُّنةُ في ميراثِها أنها المتلاعنين، وكانت حاملًا، وكان ابنُها يُدعى لأمَّه. قال: ثم جَرَتِ السُّنةُ في ميراثِها أنها تربُّه ويَرثُ منها ما فرَض الله له. قال ابنُ جريج، عن ابنِ شهابٍ عن سهلِ بنِ سعدِ السَّاعديِّ في هذا الحديثِ: إنَّ النبيَّ ﷺ قال: "إن جاءتْ به أهر قصيرًا كأنه وَحَرةٌ فلا السَّاعديِّ في هذا الحديثِ: إنَّ النبيَّ عَنِ قال: "إن جاءتْ به أهر قصيرًا كأنه وَحَرةٌ فلا السَّاعديِّ في هذا الحديثِ: إنَّ النبيَّ عَنِي قال: "إن جاءتْ به أهر قصيرًا كأنه وَحَرةٌ فلا



أُراها إلا قد صَدَقَتْ وكذَب عليها، وإن جاءتْ به أسودَ أعينَ ذا إليتين فلا أراه إلا قد صدَق عليها. «فجاءتْ به على المكروهِ من ذلك» (١٠)

هذا الحديثُ أيضًا كالأولِ فيه قصةُ اللعانِ وأن السُّنةَ -كما قال الزهريُّ تَحْلَللهُ- أن يُفَرَّقَ بين المتلاعنين تفريقًا مؤبدًا ﴿

وفيه دليل على أنه إذا لاعَن زوجتَه وهي حاملٌ فإن الولد لا يُنْسَبُ إليه، وإنها يُنْسَبُ إليه، وإنها

وفيه أيضًا:أن أمَّه تَرِثُه، وهو يَرِثُ منها ما فُرِضَ له.

وقولُه: "إنها ترثُه". ظاهرُه أنها ترثُ جميع مالِه، والعلماءُ اختلفوا في هذه المسألةِ؛ في الرجلِ إذا لم يكنْ له أبٌ هل أمُّه تقومُ مقامَ الأبِ في الميراثِ فترثُ كلَّ مالِه فرضًا بالنسبةِ للأب أو الأمِّ وتعصيبًا أو ترثُ فرضَها فقط والتعصيبُ يكونُ لعصبتِها؟

الجوابُ أن في هذا قولين لأهل العلم، والراجحُ أنها تَرِثُه فرضًا وتعصيبًا.

مثالُ ذلك: هلك شخصٌ عن أم -وليس له أب وعن خالٍ فعلى قولِ من يقولُ إن الأمَّ أمُّ وأبٌ يكونُ له عددٌ إن الأمَّ أمُّ وأبٌ يكونُ مالُه كله لها؛ تَرِثُ التُّلُثَ أو السُّدُسَ، الثلثُ إن لم يكنْ له عددٌ من الإخوةِ فإنها تَرِثُ السدسَ والمهمُ الآنَ أنها تَرِثُ فرضَها والباقي تعصيبًا لا ردًا.

وعلى القولِ الثاني تَرِثُ أمَّه فرضَها؛ إما الثلثَ إن لم يكنْ لـه جمعٌ من الإخوةِ، أو السدسَ، والباقي يكونُ لخالِه؛ لأن خالَه أخو أمِّه، فهو عصبتُها، ولكنَّ القولَ الأولَ أصحُّ.

وقولُه: «يَرِثُ منها ما فرضَ الله له». هذا فيه إشكالٌ في قولِه: ما فرَض ولكنَّ الله له الموادَ بالفرضِ هنا الشرعُ كقولِه تعالى: ﴿ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُو تَجِلَّةً

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٩٢).

أَيْمَنِكُمْ النَّهُ النَّانَ الا مِن أَصِيا لَكِم، وليس المرادُ الفرضَ الاصطلاحيَّ عندَ الفرضيينَ؛ لأنَّ الابنَ من العصبةِ لا من أصحابِ الفروضِ، فقولُه: ما فرض الله له. أي: ما شرَعه له وحكَم به له من الميراثِ، فلو ماتت أمُّه عنه قالمالُ كلُّه له، وإن ماتتْ عنه وعن ورثةٍ آخرين ذوي فرضِ فلهم الفرضُ والباقي له حسبَ التعصيبِ.

وفي هذا الحديث: دليلٌ على العمل بالأماراتِ والعلاماتِ؛ لأن الرسولَ على العمل بالأماراتِ والعلاماتِ؛ لأن الرسولَ على بيّن أنها إن جاءتْ به على صفة كذا فهو صادقٌ وعلى صِفة كذا فهو كاذب، وهذا عملٌ بالأماراتِ والأشباهِ وهو كذلك، لكن هذا قرينةٌ وليس قطعيًا.

وفيه: دليلٌ على أن الحكمَ إذا ثبَت فإنه لا يُنْقَضُ بظهورِ أماراتٍ تَدُلُّ على كذبِه؛ لأن الرسولَ ﷺ لم يَنْقُضْ هذا اللعانَ إذ لو نقضه لحدَّ المرأةَ حدَّ الزنا، بل أبقاها، وقد قالَ الرسولَ ﷺ م يَنْقُضْ هذا اللعانَ إذ لو نقضه لحدَّ المرأةَ حدَّ الزنا، بل أبقاها، وقد قالَ في حديثٍ آخر: «لولا ما كان من كتابِ الله لكان لي ولها شأنٌ» ... ولهذا قال العلماءُ لو رجعَ شهودُ المالِ بعدَ الحكمِ به لم يُنْقَضِ الحكمُ لكنْ عليهم؛ أي: على الشهودِ الضمانُ لأنه فوّت بذلكَ على صاحبِه.

## \* 经 经 \*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ تَظَلَفًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٣١- باب قَوْلِ النَّبِيِّ عَيْلِيد: «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ».

• ٣١٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ ذُكِرَ التَلاَعُنْ عِنْدَ النَّبِي عَلَى فَقَالَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ ذُكِرَ التَلاَعُنْ عِنْدَ النَّبِي عَلَى فَقَالَ عَاصِمُ بُنُ عَدِيَّ فِي ذَلِكَ قَوْ لا ثُمَّ انْصَرَف، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُوْمِهِ يَشْكُو إلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ مَعَ الْمَرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا الأَمْرِ إللَّ لِقَوْلِي، فَذَهْبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبْطَ الشَّعَرِ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبْطَ الشَّعَرِ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مَصْفَرًا قَلِيلَ اللَّحْم، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ خَدْلًا آدَمَ كَثِيرَ اللَّحْم، فَقَالَ النَّبِي عَنْدَ أَهْلِهِ خَدْلًا آدَمَ كَثِيرَ اللَّحْم، فَقَالَ النَّبِي عَنْدَ أَهْلِهِ خَدْلًا آدَمَ كَثِيرَ اللَّحْم، فَقَالَ النَّبِي عَنْدَ أَهْلِهِ خَدْلًا آدَمَ كَثِيرَ اللَّحْم، فَقَالَ النَّبِي قَالَ النَّبِي عَنْدَ أَهْلِهِ خَدْلًا آدَمَ كَثِيرَ اللَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ خَدْلًا آدَمَ كَثِيرَ اللَّذِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَرَآتَةُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ خَدْلًا آدَمَ كَثِيرَ اللَّذِي الْعَدَى عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْمُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٨٥٥)، ومسلم (١٤٩٧) بلفظ: «لَوْ كُنْتُ راجمًا أحدًا بِغَيْرِ نَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُها».



«اللَّهُمَّ بَيِّنْ». فَجَاءَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَهُ وَجَدَهُ فَلاَعَنَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهُمَّ بَيْنُهُمَا، قَالَ رَجُلٌ لِأَبْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ: هِيَ الَّتِي قَالَ النِّبِيُّ عَلَى: «لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ». فَقَالُ: لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الإِسْلاَمِ السُّوءَ. قَالَ أَبُو مَالِحٍ وَعَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ: آدَمَ خَدِلًا ".

[الحديث ٥٣١٠ - أطرافه في: ٧٣٦٥، ٥٨٥٥، ٢٨٥٦، ٧٢٣٨]. يَعْنِي: بدل خذلًا.

والشاهدُ من هذا الحديثِ: قولُ الرسولِ عَلَى: "لو رجمتُ أحدًا بغير بينةٍ رجمتُ هذه".

فيستفادُ منه: أن الحدود لا تَشُبُتُ بالاحتمالِ ولا بالقرائنِ، وأنه لا بدَّ فيها من البيناتِ؛ فهذه المرأةُ التي جاءت بالولدِ على الوصفِ المكروو لم يَرْجُمُها النبيُ عَلَىٰ؟ لأن الحُكمَ قد انْقَضى باللعانِ، ولكنَّ المرأةَ الأخرى كانت تُظْهِرُ في الإسلامِ السُّوء، ففي حالِها ما يدلُّ على أنها ذاتُ سُوءِ فامتنع الرسولُ عَلَى من رجمها إلا ببينةٍ.

فلو رأينا مثلًا امرأةً يَدْخُلُ عليها الرجالُ وتحومُ حولَها السُّبَهُ فإننا لا نَرْجُمُها، وإن كان يَغْلِبُ على الظنِّ أنها قد فجَرت؛ وذلك لأن الرجمَ لا بدَّ فيه من البينةِ وهنا لا بينةَ.

## قَالَ القسطلاني رَخِيْلَتْهُ:

عن ابنِ عباسٍ ولا أنه قال: ذُكِرَ التلاعنُ. -بضم الذالِ المعجمةِ مبنيٌ للمجهولِ-؛ أي: ذُكِرَ حكمُ الرجلِ الذي يَرْمِي امرأته بالزنا، فعبَّر عنه بالتلاعنِ باعتبارِ ما آلَ إليه الآمرُ بعد نزولِ الآيةِ عندَ النبيِّ عِلَيْ، فقال عاصمُ بنُ عديِّ الأنصاريُّ في ذلك قولًا لا يليقُ به، نحوَ ما يدلُّ على عُجبِ النفس والنخوةِ والغيرةِ وعدمِ الحوالةِ إلى إرادةِ الله وحولِه وقوتِه، قاله الكرمانيُّ: ونُقِلَ عن ابنِ بَطَّالٍ أنه قال: لو وَجَدَ مع امرأتِه رجلًا يضربُه بالسيفِ حتى يقتله، ثم انصرَف عاصمُ بنُ عديٍّ من عندِ النبيِّ على فأته ورجلًا من قومِه هو عويمرٌ لا هلالُ بنُ أميةَ يشكو إليه أنه قد وجَد مع امرأتِه خولة رجلًا،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٩٣، ١٤٩٤).

فقال عاصمٌ: ما ابْتُلِيتُ بهذا. ولأبي ذرٍ: بهذا الأمرِ إلا لقولي. أي: لسؤالي عن ما لم يقع فابتُليتُ بوقوع ذلك لرجل من قومي.

وفي مرسل مقاتل بن حيّان عند ابن أبي حاتم: فقال عاصمٌ: إنّا لله وإنا إليه راجعون! هذا والله سؤالي عن هذا الأمر بين الناس فابْتُليتُ به. فذهبَ عاصمٌ بعويمر إلى النبي على فأخبرَه بالذي وجَد عليه امرأته خولة من خَلوتِها بالرجل الأجنبي، وكان حبالواو ولأبي ذرّ فكان، ولأبي الوقتِ: ذلك الرجل مصفرًا، بتشديد الراء، كثير الطّفْرَةِ، قليلَ اللحم، نحيفًا سَبْطَ الشعر بسكونِ الموحدة، وفتح العينِ مُستَرْسِلَه غير جعده، وكان الذي ادَّعى عليه أنه وجَده عندَ أهلِه خدلًا بفتح الخاء المعجمة وسكونِ الدالِ المهملةِ وتخفيفِ اللام في اليونينية وللأصيليِّ مها ذكره في التوضيح بكسرِ الدالِ المهملةِ وتخفيفِ اللام في اليونينية وللأصيليِّ مها ذكره في التوضيح بكسرِ الدالِ -، وحكى الصَّفَاقسيُّ تخفيفَ اللامِ وتشديدَها، قال في القاموسِ: الخدلُ: الممتلئُ والضخمُ، وساقٌ خَدْلةٌ: بينةُ الخَدْلِ محرَّكةٌ، والخَدْلةُ: المرأة الغليظةُ الساقِ المستديرتُها، الجمعُ خِدَالٌ، أو ممتلئةُ الأعضاءِ كالخدلاءِ. آدمُ بمدِّ الهمزةِ من الأَدْمةِ، السمرةُ، كثيرَ اللحمِ.

فقال النبيُّ ﷺ: «اللهمَّ بيِّن لنا» حكمَ هذه المسألةِ. فجاءتْ ولدت ولدًا شبيهًا بالرجل الذي ذكر زوجُها أنه وجَده معها، فلاعَن النبيُّ ﷺ بينهما.

ظاَهرُه صدورُ الملاعنةِ بعدَ وضعِ الولدِ، لكنَّه محمولٌ على أنَّ قولَه: «فلاعَن». مُعَقِّبٌ بقولِه: فذهَب به إلى النبيِّ عَلَيْ فأخبرَه بالذي وجَد عليه امرأتَه واعْتَرَض. قولُه: «وكان ذلك الرجلَ...إلى آخرِه». بينَ الجملتين، والحاملُ على ذلك أنَّ روايةَ القاسمِ هذه موافقةٌ حديثَ سهل بنِ سعدٍ، وفيه أنَّ اللعانَ وقع بينها قَبْلَ أن تضَعَ.

قَالَ رجلٌ -اسمُه عَبدُ الله بنُ شدَّادِ بنِ الهادِ، وهو ابنُ خالةِ ابنِ عباسٍ لابنِ عباسٍ في المجلسِ-: هذه المرأةُ هي التي قَالَ النبيُ على: «لو رجمتُ أحدًا بغير بينةٍ رجمتُ هذه»؟ -أي: امرأة عويمرٍ - فقال ابنُ عباسٍ رَها : لا، تلك امرأةٌ كانت تُظْهِرُ في الإسلامِ السُّوءَ. تُعْلِنُ بالفاحشةِ، ولكنْ لم يَثْبُتْ عليها ذلك بينةٌ ولا اعترافٌ ولم يُسَمِّها. قال أبو



صالح عبدُ الله بنُ صالح كاتبُ الليثِ بنِ سعدٍ فيها أخرجه المؤلفُ في المحاربين، وعبدُ الله بنُ يوسفَ التنيسيُّ ثم وصَله في الحدود: خَدِلًا، -بفتحِ الخاءِ المعجمةِ وكسرِ الدالِ للأصيليِّ وبسكونِها للأكثرِ- وهي في الروايةِ السابقةِ.

وهذا الحديثُ أخرجه أيضًا في المحاربين، ومسلمٌ في اللعانِ، والنسائيُّ في الطلاقِ.اهـ

※ 袋 袋 ※

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ خَلْسُ عَالَ:

٣٢- باب صَدَاقِ الْمُلاَعَنَةِ.

٥٣١١ - حَدَّثَنِي عَمْرُ و بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلْ، عَنْ أَبُوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْسٍ قَالَ: قُرْقَ النَّبِيُّ عِلَىٰ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ وَقَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمْرَ: رَجُلْ قَذَفَ امْرَأَتُهُ فَقَالَ: فَرَقَ النَّبِيُّ عِلَىٰ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ وَقَالَ: «اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذَبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَايِبٌ؟». فَأَبِيا، فَقَالَ: «اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذَبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَايْبٌ؟». فَأَبِيا، فَقَالَ: «اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذَبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَايْبٌ؟». فَأَبِيا، فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنَ دِينَارِ: إِنَّ فِي الْحَدِيثِ مِنْكُمَا تَايْبٌ؟ «. فَأَبِيا، فَقَرَقَ بَيْنَهُما. قَالَ أَيُوبْ: فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنَ دِينَارِ: إِنَّ فِي الْحَدِيثِ مَنْكُمَا تَايِّدٌ؟ «. فَأَبِيا، فَقُرَق بَيْنَهُما. قَالَ أَيُّوبْ: فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنَ دِينَارِ: إِنَّ فِي الْحَدِيثِ مَنْكُمَا لَا أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ. قَالَ: قَالَ الرَّجُلُ: مَالِي. قَالَ: قِيلَ: «لاَ مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَهُو أَبْعَدُ مِنْكَ» ".

هو طالب بالصداقِ فنفاه النبي ﷺ وقال: «إن كنتَ صادقًا فقد دخلتَ بها». والإنسانُ إذا دخَل بامرأتِه ثبَت المهرُ، وقد سبق لنا أن المهرَ يتقررُ بالجاع، والخَلوةِ، وكذلك بالموتِ، إذا مات عنها ولم يَدْخُلْ بها تقرَّر المهرُ كاملًا، وكذلك إذا كان الفسخُ لعيبٍ في الزوجِ على القولِ الراجحِ؛ فإنه يتقررُ المهرُ كاملًا؛ لأنه هو الذي غرَّها، فإن كان قد دَخَل فقد ثبت المهرُ ولا مهرَ له.

أن قال: «وإن كنتَ كَذَبْتَ عليها فهو أبعدُ»؛ وذلك لأنه هو السببُ في الفراقِ؛

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق.

لأنها إذا كانت صادقةً فليست هي السبب.

ففي هذا الحديث: دليلٌ على استعمالِ قياسِ الأولَى لقولِه: «فهو أبعدُ منك»؛ لأنه إذا كان المهرُ لا يَرْجِعُ إليه لو كان صادقًا عليها، فعدمُ رجوعِه إليه إذا كان كاذبًا من بابِ أوْلَ.

وفيه: أنَّ المهرَ يَثْبُتُ بالدخولِ؛ لقولِه: دخلتَ بها.

※微微※

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ كَاللَّهُ لَكُالْ:

٣٣- باب قَوْلِ الإِمَامِ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ: إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذَبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟
٥٣١٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنْ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا شَفْيَانْ، قَالَ عَمْرٌوَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ حَدِيثِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ: "حِسَابُكُمَّا عَلَى الله، أَحَدُكُمَا كَاذَبٌ، لاَ سَبِلُ لَكَ عَلَيْهَا ". قَالَ: مَالِي؟ قَالَ: "لاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ، إِنْ كُنْتَ عَلَيْهَا فَهُو بِهَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ». قَالَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُو بِهَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ». قَالَ شَعْيَانُ: حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرو. وَقَالَ أَيُوبْ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: رَجُلْ لاَعَنَ امْرَأَتُهُ، فَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ وَفَرَقَ شَفْيَانُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى فَرَقَ النَّبِيِّ رُبُلُ لاَعَنَ امْرَأَتُهُ، فَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ وَفَرَقَ شَفْيَانُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى فَرَقَ النَّبِيِّ مُنَالًا مَنْ عَمْرِو وَقَالَ: "الله يَعْلَمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذَبٌ، فَهُلْ مِنْكُمَ تَايُبٌ؟ ". ثَلاَثُ مُرَّاتٍ. قَالَ سُفْيَانُ: حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرِو وَأَيُّوبَ كَمَا أَخْبَرُ تُكَ كَاذَبٌ، فَهُلْ مِنْكُمَ تَايُبٌ؟ ". ثَلاَتُ مُرَّاتٍ. قَالَ سُفْيَانُ: حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرُو وَأَيُّوبَ كَمَا أَخْبَرُ تُكَ

اختلافُ ألفاظِ هذا الحديثِ يدلُّ على أن القولَ الراجحَ هو جوازُ الروايةِ بالمعنى، ولا بدَّ؛ لأن الرسولَ عَلَيْ ما قَالَ إلا إحدى الكلمتين، ففي الأولِ قَالَ: «فهو أبعدُ منك». وهنا قَالَ: «فذاك أبعدُ لك». وفي الأولِ قَالَ: «فقد دخلتَ بها». وفي الثاني قَالَ: «فهو بها استحللتَ من فرجِها». والرسولُ عَلَيْ لا يمكن أن يكرر الكلام هكذا، لكنَّ الرواة ينقلونه بالمعنى.

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق.



ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ تَعْمَلُسُ آقَالَ:

٣٤- باب التفريق بين المتلاعنين.

٥٣١٣ - حدَّثني إبراهيمُ بنُ المنذرِ، حدَّثنا أنسُ بنُ عياض، عن عبيدِ الله، عن نَافِعِ أَن ابنَ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ فَرَّقَ بَينَ رَجُلٍ وامْرَ أَةٍ قَذَفها، وأَحْلَفَهُما ". ٥٣١٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يحْيَى، عن عبيدِ الله، أخبرني نافعٌ، عن ابنِ عمر قَالَ: لاعَن النبيُّ عِنْ مَا اللَّهُ مِن رَجُلِ وامرأةٍ من الأنصارِ وفرَّق بينهما ...

٣٥- باب يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْمُلاَعِنَةِ.

٥٣١٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ لأَعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأْتِهِ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَّا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ ". وقد سبق لنا أنه يَلْحَقُ المرأةَ نسبًا وميراثًا على القولِ الصحيح، وقيل: إن أمَّه تَرِثُ ميراتَ أمِّ، والباقي لعصبتِها؛ وهذا هو المشهورُ من المذهبِ، والأولُ اختيارُ شيخٍ الإسلام ابنِ تيميةً، وهو الصحيحُ.

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ خَيْلَشْكَاكَ:

٣٦- باب قَوْلِ الإِمَام: اللَّهُمَّ بَيِّنْ. ٣٦- باب حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ يَخْمَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أُخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِم، عَنْ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ الْمُتَلاَعِنَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَف، فَأْتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا. فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا الأَمْرِ إِلَّا لِقَوْلِي، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأْتَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السابق.

الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبْطَ الشَّعَرِ، وَكَانَ الَّذِي وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدْلًا كَثِيرَ اللَّحْمِ جَعْدًا قَطَطًا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اللَّهُمَّ بَيِّنْ». فَوَضَعَتْ شَبِها بِالرَّجُلِ الَّذِي اللَّهُمَّ بَيْنَ». فَوَضَعَتْ شَبِها بِالرَّجُلِ اللَّذِي اللَّهُمَّ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ رَجُلٌ لِأَبْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَكَرَ رَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَهَا، فَلاَعَنَ رَسُولُ الله ﷺ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ رَجُلٌ لِأَبْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ: هِي النِّي قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هَذِهِ». فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ السُّوءَ فِي الإِسْلامَ ...

لأنَّ المانعَ من رجم هذه المرأةِ هو اللّعانُ؛ لقولِ الله تعالىَ: ﴿ وَيَدْرَقُا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدُ أَرْبَعَ شُهَدَتِ إِلَيْهِ ﴾ وليس هذا لعدمِ البينةِ، ولكنْ كانت هناك امرأةٌ أخرى تُظْهِرُ السُّوء في الإسلام، وهي مَحَلُّ شُبهةٍ، والقرائنُ عليها كثيرةٌ، لكنْ ليس هناك بينةٌ.

وَأَما قُولُ عاصم: «ما ابْتُليتُ بهذا إلا لقولي». فهو صحيحٌ، وقد قيل: البلاءُ موكلٌ بالمنطقِ، وأخذ الشاعرُ هذا المعنى وقالَ:

احذرْ لَسانَك أن تقولَ فَتُبْتَلَى إن السبلاءَ مُوكَّلٌ بالمنطقِ

\* \* \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ عَلَىٰهُمَّالَ:

٣٧- باب إِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَتًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسَّهَا.

٥٣١٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيًّ، حَدَّثَنَا يَحْيَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِي شَيْبَة، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة عَنْ النَّبِيِّ عَنْ عَائِشَة عَنْ النَّبِي أَنْ رِفَاعَة الْقُرَظِيَّ تَزَوَّجَ الْمَرَأَةُ ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ، فَأَتَتْ النَّبِيَ عَنْ عَائِشَة عَنْ اللَّهِ عَنْ عَائِشَة عَنْ اللَّهُ اللَّهُ

يُشترطُ لحلِّ المرأةِ لمطلِّقِها ثلاثًا أن تتزوَّج بنكاحٍ صحيحٍ، وألا يكونَ النكاحُ

<sup>(</sup>۱) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في أوَّلِ كتاب الطلاق.

للتحليلِ، وأن يجامعَها، وهل يُشْتَرَطُ أن يُنْزِلَ أَوْ لا؟

الجوابُ: الصحيحُ أنه لا يُشْترَطُ، ولكنَّه لا شك أن الإنزالَ من كهالِ ذلك، فلو تزوَّجها رجلٌ بعقدٍ وجامعَها، ثم تبيَّن أنها أختُه من الرضاعِ فإنها لا تَحِلُّ للزوجِ الأولِ؛ لأن النكاحَ ليس بصحيح، أو تزوَّجها الثاني بلا وليٍّ، ثم طلَّقها، فإنها لا تَحِلُّ للأولِ؛ لأن النكاحَ فيم صحيحٍ، لكنَّ الصورةَ الأولى النكاحُ فيها باطلٌ، والصورةُ الأولى النكاحُ فيها باطلٌ، والصورةُ الثانيةُ النكاحُ فيها فاسدٌ.

ولو تزوَّجها الثاني بنية أنه متى حلَّلها للأولِ طلَّقها فإنها لا تحلُّ للأول ولو تمَّت الشروطُ؛ لأن ذلك حيلةٌ، والحيلةُ لا تُفِيدُ شيئًا، وهذا المحلِّلُ مستحقًا للعنةِ الله عَلَى الشروطُ؛ لأن ذلك حيلةٌ، والحيلةُ لا تُفِيدُ شيئًا، وهذا المحلِّلُ مستحقًا للعنةِ الله عَلَى وسياه الرسولُ عَلَيْهِ: «التيسَ المستعار» ". كأنَّه تيسٌ استعاره صاحبُ غنم ليبيتَ عند غنمه ليلةً ويُقرِعَها ثم يَرْجِعَ.

إذًا: لابدً من ثلاثة شروط: الشرط الأول: أن تتزوج بنكاح صحيح، الشرط الثاني: ألَّا يكون النكاح للتحليل، الشرطُ الثالثُ: أن يجامعَها في الفرج مع انتشار، فإن جامعها فيها دونَ الفرج ولو بانتشار وإنزالٍ فإنها لا تحلُّ للأولِ، وإن جامعها في الفرج بدونِ انتشارِ فإنها لا تحلُّ للأولِ، والإيلاج.

### ※ 微 微 卷

# ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ تَعْلَمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٣٨- بابٌ ﴿ وَالْتِي بَيِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُمُ إِنِ اَرْبَبْتُمُ ﴾ [الطّنلاق: ٤]. قال مجاهدٌ: إن لم تعلموا يَحِضْنَ أو لا يَحِضْنَ، واللائي قَعَدْنَ عن المحيض، واللائي لم يَحضْنَ فعدتُهن ثلاثةُ أشهر.

هذه عدةُ التي لا تحيضُ، والتي لا تحيضُ إمَّا أن تكونَ صغيرةً لم يأتها الحيضُ بعدُ، أو كبيرةً انقطع عنها، أو غيرَ كبيرةٍ ولا صغيرةٍ لكنِ اسْتُؤْصِلَ رَحِمُها، فهذه أيضًا

<sup>(</sup>۱)أخرجه ابن ماجه (۱۹۳٦).

نعلم أنه لا يمكن أن تحيض.

إذن فكلُّ من لا تحيضُ إما لصغر، أو كبر، أو إياس، أو ما أشبة ذلك فعدتُها ثلاثةُ أشهرٍ الشهرِ تبتدئُ من حينِ أن يطلقَها زوجُها فإذا تَمَّتْ تنتهي العدةُ، وإنها كان ثلاثةُ أشهرٍ الشهرِ الغالبَ أن النساءَ يأتيهن الحيضُ في كلِّ شهرٍ مرةً، فتكونُ الأشهرُ الثلاثةُ بدلًا عن الحيضِ الثلاث الغالبَ أن النساءَ يأتيهن الحيضُ في كلِّ شهرٍ مرةً، فتكونُ الأشهرُ الثلاثةُ بدلًا عن الحيضِ الثلاثِ المذكورةِ في قولِه تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلِّقَتَ يَثَرَبَقَن يَرَبَق مَن يَلَا المخلوعةُ فإنها تعتدُّ بشهرٍ واحدٍ إذا كانت آيسةً الأن عدتَها حيضةٌ واحدةٌ.

## \* 微 微 \*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحُلَشه:

٣٩- بابٌ: ﴿ وَأُولَنتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطَّلَافَ: ٤].

٥٣١٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكُيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ ذَيْسَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْسَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةً أَنْ مَنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبِيعَةً كَانَتْ تَحْتَ أَخْبَرَ ثُهُ عَنْ أُمّهَا أُمَّ سَلَمَة زَوْجِ النَّبِيِّ عَنْ أَنْ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبِيعَةً كَانَتْ تَحْتَ رَوْجِهَا تُوفِي عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى، فَحَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكِ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ فَقَالَ: وَلَا مَنْ مَعْكَكِ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ فَقَالَ: والله مَا يُصْلَحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِي آخِرَ الأَجَلَيْنِ فَمَكُثَتُ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ وَالله مَا يُصْلَحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِي آخِرَ الأَجَلَيْنِ فَمَكُثَتُ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ

٥٣١٩ - حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ بُكِيْرِ، عَنْ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ شِهَابِ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ عُبَيْدَ الله بْنَ عَبْدِ الله أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِ الأَرْقَمِ أَنْ يَسْأَلَ شُبَيْعَةَ الأُسْلَمِيَّةَ كَيْفَ أَفْتَاهَا النَّبِيُّ ﷺ؟ فَقَالَتْ: أَفْتَانِ إِذَا وَضَعَتُ أَنْ انْكِعَ ".

• ٥٣٢ - حَدَّثَنَا يُحْنَى بِنُ قَرْعةً، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَّامٍ بِنِ غُرُّوةً، عن أبيه، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٨٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱٤٨٤).

المسورِ بنِ مخرمةً أن سُبَيْعَةَ الأسلميةَ نُفِسَتْ بعدَ وفاةِ زوجِها بليالٍ، فجاءتِ النبيِّ ﷺ فاستأذنته أن تَنْكِحَ فأذن لها فنكحت.

في هذا البابِ يقولُ الله عَظِل: ﴿ وَأُولَنَتُ ٱلْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾. «أو لاتُ»؛ بمعنى: صاحباتٍ، والأحمالُ جمعُ حَمْل، و "أجلُهن" مبتدأً ثانٍ، و "أن يَضَعْنَ" خبرُ المبتدأِ الثاني؛ لأنه مصدرٌ مُؤَوَّلُ، الفِعْلُ مؤولٌ بمصدرٍ، والمبتدأُ الثاني وخبرُه خبرُ المبتدأِ الأولِ، والمرادُ بأجلِهن؛ أي: منتهى عدتِهن وهذا عامٌّ شاملٌ؛ ولهذا يُقالُ: إن عدةَ الحاملِ أمُّ العِدَّاتِ؛ يعني: أنه ينتهي بها كلُّ عدةٍ، سواءٌ عدةُ وفاةٍ، أو عدةُ طلاقٍ، أو فسخٌ، فلو أن امرأةً مات عنها زوجُها ثم وضَعت بعدَ موتِه بيوم، انقضَت عدتُها وإحدادُها؛ لأن الإحدادَ تبعُ للعدةِ، بل لو أنها كانتْ في الطَّلْقِ وزوجُها محتَضِرٌ يُنازِعُه الموتُ، وبعدَ خروج رؤحِه بدقيقةٍ واحدةٍ وضَعت الحملَ انقضت عدتُها وحلّت للأزواج؛ وذلك لعموم قولِه تعالى: ﴿ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾. والمفردُ هنا مضافٌ فيشملُ جميعَ الحمل، فلو ولَدت واحدًا من توأمين لم تنقضِ العدةُ حتى تضعَ الثاني، ولو وضَعت اثنين من ثلاثةٍ لم تنقضِ العدةُ حتى تضعَ الثلاثةَ.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ يَحَلَّلْهُ:

· ٤ - باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يُثَرِيَضَ ۖ إِنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ فِيمَنْ تَزَوَّجَ فِي الْعِدَّةِ فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلاَثَ حِيَضٍ بَانَتْ مِنْ الأُوَّلِ وَلا تَحْتَسِبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ.

وَقَالَ الزُّهُرِيُّ: تَحْتَسِبُ. وَهَذَا أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ؛ يَعْنِي: قَوْلَ الزُّهْرِيِّ. وَقَالَ مَعْمَرٌٍ: يُقَالُ: أَقْرَأَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا دَنَا حَيْضُهَا، وَأَقْرَأَتْ إِذَا دَنَا طُهْرُهَا، وَيُقَالُ: مَا قُرَأْتْ بِسَلِّي قَطَّ إِذَا لَمْ تَجْمَعْ وَلَدًا فِي بَطْنِهَا.

قولُه تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَنَتُ يَتَّرَبَّصْنَ إِلَّنْهُ سِهِنَّ ثَلَثَةً قُرُوءٍ ﴾. هذا عامٌّ يشملُ كلَّ مطلقةٍ، ثم قالَ تعالى بعدَ ذلك: ﴿ وَيُعُولُهُنَّ أَعَيُّ بِرَقِينَ فِي ذَلِكَ ﴾ [الثَّقَة: ٢٢٨]. وهذه الجملةُ تختصُّ بالمطلقةِ الرجعيةِ، فهل نقولُ: إن الأولَ عائدٌ على الثاني؛ بمعنى: أن نُفَسّرَ المطلقاتِ بالمطلقةِ الرجعياتِ ليَصِحَّ تطبيقُ آخرِ الآيةِ على أولِها، أو نقولُ: إن أولَ الآيةِ عامٌّ. والحكمُ الثاني عاد على بعضِ الأفرادِ؟

الجوابُ: الأخيرُ هو قولُ جمهورِ أهلِ العلمِ، والأولُ قولُ شيخِ الإسلامِ ابنِ تيميةً فإنه يَجْعَلُ المطلقاتِ الرجعياتِ يَعْتَدِدْنَ بثلاثةِ قروءٍ، والبوائنَ يَعْتَددْنَ بحيضةٍ واحدةٍ، ولكنَّ الأخذَ بعمومِ الآيةِ أولى وأحوطُ؛ لأن القولَ بها قال شيخُ الإسلامِ قولٌ شاذٌ حتى إن شيخَ الإسلامِ نفسَه قَالَ: «إن كان أحدٌ يقولُ بذلك». وشيءٌ لم يَطَّلِعْ عليه شيخُ الإسلامِ ابنُ تيمةَ على سعةِ اطلاعِه يدلُّ على أن القائلَ به شاذٌ مطلقًا؛ يعني: شذوذًا عظيمًا.

أما الأثرُ الذي أورده المؤلفُ عن إبراهيمَ فيمن تزوَّج في العدةِ فحاضتْ عنده ثلاثَ حيضٍ: بانتْ من الأولِ؛ لأنها انتهت عدتُها منه، ولا تحتسبُ به لمن بعدَه. وقال الزهري تحتسب.

## قال القسطلانيُّ عَلَيْلُشُاتِبَاكِ:

وقال إبراهيمُ النخعيُّ فيها وصَله ابنُ أبي شيبةَ فيمن تزوَّج امرأةً في العدةِ تزويجًا فاسدًا فحاضتْ عندَه أي عندَ الثاني ثلاثَ حيضٍ: «بانتْ»؛ لانقضاءِ هذه العدةِ من الزوجِ الأولِ، «ولا تَحْتَسِبُ» بفتحِ الفوقيتينِ وكسرِ السينِ، «به»؛ أي: بالحيضِ «لمن بعدَه»؛ بعدَ الأولِ، بل تعتدُّ أخرى للثاني، فلا تَدَاخُلُ لتعددِ المستحقِّ، فتعتدُّ لكلِّ واحدِ منها عدةً كاملةً.

وروَى المدنيون عن مالكِ: إن كانت حاضتْ حيضةً أو حيضتين من الأولِ أنها تُتِمُّ بِقيةَ عدتِها منه، ثم تستأنفُ عدةً أخرى. وهو قولُ الشافعيِّ وأحمدَ.

وقال الزهريُّ: تحتسبُ بالحيضِ الثاني كالأولِ فيكفي لهما عدةٌ واحدةٌ. وهو قولُ الحنفيةِ، وروايةٌ عن مالكِ، وهذا أحبُّ إلى سفيانَ الثوريِّ؛ يعني: قولَ الزهريِّ.



[إِذَا: لمن تزوجتْ في العدةِ ووطئِها الزوجُ] ﴿ لأنَّ الأولَ لا ينكحُها في بقيةِ العدةِ من الثاني، فدلَّ على أنها في عدةِ الثاني، ولو لا ذلك لنكحها في عدتها منه.اهـ

على كلِّ حالٍ: صورةُ المسألةِ أن رجلًا تزوَّج امرأةً في عدتِها ثم جامعها فالنكاحُ فاسدُ؛ لأنه في العدةِ، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلَا نَعَزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاجِ حَتَّى يَبُلُغَ الْكِئَبُ اللهُ عَالَى: ﴿ وَلَا نَعَرْمُوا عُقْدَةَ النِّكَاجِ حَتَّى يَبُلُغَ الْكِئَبُ اللهُ اللهُ

الجوابُ: في هذا خلافٌ بينَ التابعينَ وبينَ الأئمةِ؛ فإبراهيمُ النخعيُّ يـرى أنها تَسْتَأْنِفُ العدةَ بعدَ أن تُكْمِلَ عدةَ الأولِ، فيكونُ عليها سـتُّ حِيَضٍ؛ ثـلاثٌ لـلأولِ، وثلاثٌ للثاني.

والزهريُّ يَحَمَّلَتْهُ يرى أنها تَحْتَسِبُ الحِيضَ للعدتين جميعًا فتُدْخِلُ إحداهما في الأخرى، وعليه فَتَعْتَدُّ بثلاثِ حيضِ ولكلِّ قولٍ وجههُ.

أما وجهةُ قولِ إبراهيمَ النخعيِّ فيقولُ: إن هاتين عدتان لشخصين فلكلِّ منهما حقُّ ولا يكونُ حقُّ هذا بحقِّ هذا، بدليلِ أن الأوَّلَ لو أراد أن يُراجِعَها فله أن يُراجِعَها بالحيضِ الثلاثِ الأولى، ولو كانت العدَّةُ للثاني لم يُرَاجِعُها.

وأما الزهريُّ فوجهُهُ عندَه أن العدةَ يُراد بها العِلمُ ببراءَةِ الرحمِ، وهذا من أكبرِ ما يُرادُ، ويُراد بها حفظُ حقوقِ الأزواجِ وهذا يكفي بـثلاثِ حيضٍ سـواءٌ كانـت العـدةُ لواحدٍ أو لمتعددٍ.

والأولُ مذهبُ الشافعيِّ وأحمدَ ومالكِ في الجمهورِ عنه، والثاني مذهبُ أبي حنيفةَ وأحدُ القولين في مذهبِ الإمامِ مالكِ، والراجحُ أنها تُكْمِلُ عدةَ الأولِ ثم تستأنفُ عدةَ الثاني.

※ 袋 袋 ※

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من كلام العلَّامة ابن عثيمين تَحْلَلْتُهُ.

# ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَلَقَهُ:

٤١ - بابُ قصةِ فاطمةَ بنتِ قيس.

قولِه عَنْلَ: ﴿وَاتَقُوا ٱللّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةً وَيَلْكَ حُدُودُ ٱللّهِ وَمَن يَنَعَدَّ حُدُودَ ٱللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللّهَ يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةً وَيَلْكَ حُدُودُ ٱللّهِ وَمَن يَنَعَدَّ حُدُودَ ٱللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللّهَ يَعْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا نَهُ الظّنلاقِ: ١]، ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِن حَيْثُ سَكَنتُهُ مِن وُجْدِكُمْ وَلَا نُضَآزُوهُنَ يَعْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا نَهُ الظّنلاقِ: ١]، ﴿أَسْكِنُوهُنَ مِن حَيْثُ سَكَنتُهُ مِن وُجْدِكُمْ وَلَا نُضَآزُوهُنَ لِللّهُ وَلِهُ تَعالى: لِنُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ حَيْلُ فَعْدُ عَمْدُ مُعْلَمُنَ ﴾ [الظّنلاق: ١] إلى قولِه تعالى: ﴿ وَبُعْدَ عُسْرِيشُمْرُ نَهُمْرُ الطّنلاق: ١].

هذه الآياتُ الكريمةُ يقولُ الله عَجَلَق فيها: ﴿وَاتَقُوا اللهَ رَبَّكُمُ ﴾. وهي أحكامٌ تتعلقُ بالزوجين، ويدلُّ على عنايةِ الله جها أن الله صدَّرها بالخطابِ لنبيِّه عَلَى فقال تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا النَّيِّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ ﴾ [الطُلْلانُ:١]. ولم يقلُ: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم، مها يدلُّ على كمالِ العنايةِ جها، والاهتمام جها.

وقولُه تعالى: «﴿ فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَتِمِنَ وَأَحْسُوا الْعِدَة ﴾». «لعدتِهن» اللام هنا للتوقيتِ؛ أي: في الوقتِ الذي تَسْتَقْبِلُ به العدة، أو تَسْتَقْبِلُ فيه العدة، وهو أن تكونَ حاملًا، أو طاهرًا من غيرِ جماعٍ؛ لأنها إذا طُلِقَتْ في هذه الحالِ شرَعَت فورًا في العدة، فإذا طُلِّقَتْ وهي حاملٌ شرعَت فورًا في العدة، وكذلك إذا طُلِّقتْ وهي طاهرٌ من غير جماع شرعَت فورًا في عدةٍ معلومةٍ وهي ثلاثُ حيضٍ، لكن إذا طلقت حائضًا لم تَشْرَعْ في العدة؛ لأن الحيضة التي طُلِقتْ فيها لا تُحْتَسَبُ من العدة، وكذلك إذا طُلِقتْ وهي طاهرٌ من جماع الحمل، أو الحيضة التي طُلِقَتْ فيها لا تُحْتَسَبُ من العدة، وكذلك إذا طُلِقتْ وهي طاهرٌ من جماع فإنها لا تستقبل عدةً متيقنةً إذ يَحْتَمِلُ أنه قد نشأ فيها حلٌ فتكونُ عدتُها بوضع الحمل، أو فإنها لا تستقبل عدةً متيقنة أنه كونُ عدتُها بالحيضِ، فكانتِ العدةُ غيرَ معلومةٍ، فلا بدَّ من أن تكونَ عدةً متيقنةً معلومة، ولا يكونُ ذلك إلا في حالِ الحملِ أو الطهرِ من غيرِ جماعٍ.

وقولُه تعالى: ﴿ وَاللَّهُ مَنَكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ اللَّهُ مَنَكُمْ اللَّهُ وَلَا يَخُرُجُنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّا لَمُواللَّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه



إن أردتم أنتم الإخراج، فالنهي إذًا للأزواج والزوجاتِ.

وقولُه تعالى: ﴿ ﴿ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مَّبَيّنَةٍ ﴾ . والفاحشةُ المبينةُ مختلفٌ فيها بين العلماءِ، وقد قيل: إنها بذاءةُ اللسانِ، وأذيةُ الجيرانِ. فإذا صارتِ الزوجةُ بذيئةَ اللسانِ، سليطةٌ على أهلِ زوجِها؛ ولا سيها لأنه طلَّقها، فلا حرجَ أن يُخرِجَها، وكذلك إذا كان منها أذيةٌ للجيرانِ فلا بأسَ أن يخرجَها.

وقولُه تعالى: «﴿وَتِلْكَ حُدُودُ آللِهِ ﴾». المشارُ إليه هو ما سبق وهو وجوبُ طلاقِ النساءِ للعدةِ، ووجوبُ تقوى الله، وتحريمُ إخراجِهن أو خروجِهن، وكذلك إحصاءُ العدةِ؛ يعني: ضبطَها بحيثُ لا يَحْصُلُ فيها خللٌ وإن اقتضى لك الكتابةَ وجبتِ الكتابةُ.

وقولُه تعالى: «﴿ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ ». وذلك لأن نفسَك أمانةٌ عندَك فإذا أوقَعْتَها في محارم اللهِ فأنت ظالمٌ لها خائنٌ لأمانتِه، قال تعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى ٱلتَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَيْبَ أَن يَحْمِلْهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَنُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا الْأَمَانَةَ عَلَى ٱلتَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَيْبَ أَن يَحْمِلْهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا اللّهَ عَلَى النّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه فَانت ظالمٌ نفسَك. نقولُ: لستَ حرًا في نفسِك؛ لأنك إذا تَعَدَّيْتَ حدودَ الله فأنت ظالمٌ نفسَك.

وقولُه تعالى: ﴿ لاَ تَخْرِئُ لَعَلَّاللَهُ يُحْدِثُ بَعَدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿ الطّلَاقَ:١]». هذه الجملة تعليلٌ لقولِه تعالى: ﴿ لاَ تَخْرِجُوهُ مَنَ مِنْ بَيُوتِهِنَ وَلا يَخْرُخَ اللهِ يَعْدِثُ بعد ذلك أمرًا فَتَرْغَبُ في الرجعةِ، وإذا رغِبت في الرجعةِ صار هذا الطلاقُ كأن لم يكنْ؛ لأن الناسَ لم يعلموا به، ثم إنها أيضًا إذا بقِيت في البيتِ صارت رجعتُها أهونَ مها إذا ذَهبت إلى أهلِها؛ لأنها إذا ذَهبت إلى أهلِها، وظهر الفراقُ بينها وبين زوجِها فإنه قد يكونُ في نفوسِ أهلِها ما يحاولونَ به أن يمنعوا من رجوعِها إلى زوجِها، ويقولون: هذا رجلٌ لا يريدُنا ونحن أيضًا لا نريدُه، لكنْ إذا بقيت في البيتِ صارت رجعتُها أسهلُ.

وقولُه تعالى: ﴿﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُجْدِكُمْ ﴾ . ﴿أَسْكِنُوهُنَّ ﴾ الضميرُ هنا يعودُ على المطلقاتِ.

- ﴿ وَن حَيْثُ سَكَنتُم ﴾ ». أي: في المكانِ الذي سكنتم فيه ﴿ مِن وُجْدِكُمُ ﴾. يَعْنِي:
   حسبَ غِناكم، فالغنيُّ يُطالَبُ بشكنى الغنيِّ، والفقيرُ لا يُكَلَّفُ إلا ما آتاه الله.
- وقولُه تعالى: «﴿ وَلَانْصَارَ وَهُنَ لِنُصَيِّقُواْ عَلَيْهِنَ ﴾». نعم ربما يُضَارُّها ويُضَيِّقُ عليها، فمثلًا يضارُّها فلا يأتي بالطعامِ والشرابِ في وقتِه فيُجِيعُها، أو لا يأتي بالطعامِ والشرابِ الملائمِ لها فيُضَيِّقُ عليها وحينتذِ تُضْطَّرُ إلى الخروج، ولهذا قال: ﴿ وَلَانْضَارَوُهُنَّ لِنُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَ ﴾.
- وقولُ تعالى: ﴿ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ مَلْ فَأَنْفِقُواْ عَلَيْمِنَ حَقَّى يَضَعْنَ مَلَهُنَ ﴾ [الطّنلاف: ١] . ﴿ وَإِن كُنَّ ﴾. أي: المطلقاتُ. ﴿ أُولِلَتِ مَلْ فَأَنْفِقُواْ عَلَيْمِنَ حَقَّى يَضَعْنَ مَلَهُنَ ﴾ فخصَّ الله ذوات الحمل بأن على المطلّق النفقة إلى أن تضع الحمل، وأما السُّكني فهي واجبةٌ لكلِّ مطلّقة، وذلك لما سبق. فالإنفاق واجب على الحامل فقط، وظاهرُ الآيةِ الكريمةِ أن الإنفاق لا يَجِبُ لغيرِ الحامل؛ لأن الله قال: ﴿ وَإِن كُنُّ أُولَاتِ مَلْ فَأَنْفِقُواْ عَلَيْمِنَ ﴾ . لكن أهل العلم خصُّوا ذلك بالبوائن. وقالوا: إن غيرَ البوائنِ وهن الرجعيات يَلْزَمُ الإنفاقُ عليهن مطلقًا، أي سواءٌ كنَّ أولاتِ حمل أم لم يكنَّ.
- وقولُه تعالى: «﴿حَقَّ يَضَغَّنَ حَلَهُنَ ﴾». يدل على أنه لا بدَّ أن يُنْفِق إلى أن تَضَعَ جميعَ الحمل لأن «حملَ» مفردٌ مضافٌ، فيعمُّ جميعَ الحملِ فلو كان في بطنِها حملان ووضعتِ الأولَ ولم تضع الثاني فينفقُ حتى تَضَعَ الثاني، وتبقى في العدة أيضًا حتى تضع الثاني، ولو بقي الحملُ في بطنِها سنتين أو ثلاثًا أو أربعًا فلينفقْ لقولِه: ﴿حَقَّ يَضَعَنَ ﴾. لأن «حتَّى» هذه للغاية.
- وقولُه تعالى: «﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُو ﴾ ". أي: المطلقاتُ البوائنُ. ﴿ فَنَا تُوهُنَ أَجُورَهُنَ ﴾ ، لأنها ليستْ زوجةً فيكونُ حكمُها حكمَ المرأةِ الأجنبيةِ إذا أرضعتْ ولدَك، فلا بدَّ لها من أجرةٍ.

وقولُه: ﴿ فَإِنْ أَرْضَغُنَ لَكُو ﴾. يدلُّ على أن نفقةَ الإرضاعِ واجبةٌ على الزوجِ؛ ولهذا لم يقلْ: فإن أرضعن أو لادهن. لكن قال: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُو فَانُوهُنَ أَجُورَهُنَ ﴾. لأن المسؤولَ هو الزوجُ الذي هو أبو الطفلِ.



- و قولُه: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُونَا تُوهُنَ أَجُورَهُنَ ﴾ . يدلُّ على أنها لو اختارت أن تُرْضِعَه، وو جَد من يُرْضِعُه غيرَها مجانًا، فيعطى الأمَّ؛ لأنها أحقُّ به، ولأن لبنَها أنفعُ، ولأنها أشدُّ شفقةً وحُنُوًا على الولدِ، ولأن المرضعة قد يكونُ في أخلاقِها ما فيها فَتُوَرَّرُ عليه، ولهذا نُهِي أن يَسْتَرْضِعَ الإنسانُ لولدِه امرأةً حمقاءَ، لأنها قد تؤثرُ في طباع الولدِ.
- وَ الله أحبر!... عناية الله وَ الله والله والله
- وقولُه تعالى: «﴿ وَإِن تَعَاسَرُ ثُمْ فَسَرُّ عَلَهُ وَ أَخْرَىٰ ﴾ ". سبحان الله ﴿ وَإِن تَعَاسَرُ ثُمْ فَسَرُ يَعَ لَهُ وَ الله ﴿ وَإِن تَعَاسَرُ ثُمْ فَسَرُ يَعِعَ لَهُ وَ الله ﴿ وَهِ الله وَ عَلَىٰ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله و
- وقولُه تعالى: ﴿ لِيُنفِقَ ذُوسَعَةِ مِن سَعَتِهِ ﴾ . هذا تفصيلٌ لقولِه: ﴿ فَأَنفِقُواْ عَلَيْمِنَ حَقَى مَ فَي يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَ ﴾ [الظّلَافَ: ١] وكيف يكون الإنفاقُ؟ فصَّلَهُ فقال تعالى: ﴿ لِينفِقَ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ﴾ ؛ ذو؛ بمعنى: صاحبٍ، سعة؛ يعني: غنّى، من سعتِه؛ أي: من غناه بقدرِه.
- وقولُه تعالى: ﴿ ﴿ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ، ﴾ . فضيتن حتى صار بقدر قليل ﴿ فَلَيْنَفِقْ مِمَّا عَالَىٰهُ وَمُن قُدِرَ عَلَيْهِ مِنْ قَدِيلًا فَسَيكُونُ الإنفاقُ قليلًا.

ثم علَّل فقال: ﴿لَا يُكِلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنَها﴾. الحمد لله ﴿لَا يُكِلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنَها﴾. أي: ما أعطاها، سواءٌ من التكليفاتِ الماليةِ أو من غيرِها، فالمُعْدِمُ لا زكاةَ عليه، ولا حجَّ عليه ولا إنفاقَ عليه؛ لأن الله لا يُكلِّفُ نفسًا إلا ما آتاها.



ولو كان ذلك مفروضًا عليه لقال: ومن أين آخذ، أَنْحِتُ من الجبلِ، أنحتُ من الجبلِ، أنحتُ من الجدارِ، ولكن الله يقولُ: ﴿لَا يُكْلِفُ اللّهُ تَفْسًا إِلّا مَا ءَاتَنها ﴾. وهذا من تيسيرِ الله وَجَلِلٌ أن الله وَجَلِلٌ أن الله وَجَلَلُ أن الله وَجَلَلُ أن الله وَالله والله والله

الجواب: لا؛ لأن الله يقول: ﴿ سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا ﴾. فقط انتظر الفرجَ واصْدُقْ مع الله فسيجعلُ الله بعد العسرِ يسرًا، وقد قال الله تعالى: ﴿ فَإِنَّ مَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ وقد قال الله تعالى: ﴿ فَإِنَّ مَ ٱلْعُسْرِ يُسْرُ إِنَّ مَ ٱلْعُسْرِ يَسْرِين. فَسُرُ عَسَرٌ يسرين.

وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّما النَّيِّ قُلُ لِمَن فِي آيَدِيكُم مِن الْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا وَهِلْهِ زِيادةٌ أَيضًا فَهِذَهِ الآية تُقَيِّدُ عموم قولِه مِن اللهِ وَقِلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

## \* 袋 袋 \*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ عَلَشْتَالَ:

٥٣٢١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ الْبِنِ مُحَمَّدٍ وَسُلَيُهَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ، فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةٌ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَرْوَانَ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ، فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةٌ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَرْوَانَ بِلَيْ الْحَكَمِ وَهُو أَمِيرُ الْمَدِينَةِ: اتَّقِ الله وَارْدُدْهَا إِلَى بَيْتِهَا. قَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْهَانَ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ عَلَيْنِي، وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحْمَّدٍ: أَوْمَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةً بِنْتِ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ عَلَيْنِي، وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحْمَّدٍ: أَوْمَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةً بِنْتِ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ عَلَيْنِي، وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحْمَّدٍ: أَوْمَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةً بِنْتِ الْمَدِينَةِ لَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ: إِنْ كَانَ بِكِ



# شُرُّ فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنْ الشُّرِّ".

[الحديث ٥٣٢١ - أطرافه في: ٣٥٢٧، ٥٣٢٥].

[الحديث ٥٣٢٢ - أطرافه في: ٥٣٢٤ ، ٥٣٢٥ [٥٣٢٨ ].

الحديثُ واضحٌ، يقولُ إن يحيى بنَ سعيدِ بنِ العاصِ طلَّق بنتَ عبدِ الرحمنِ بنِ العحكمِ، فانتقلها عبدُ الرحمنِ؛ أي: أبوها، فأرسلت عائشةُ أمُّ المؤمنين إلى مَرُوانَ -وهو أميرُ المدينةِ - «اتقِ الله وارْدُدها إلى بيتِها»؛ أي: إلى بيتِ زوجِها، قال مروانُ في حديثِ الميانَ: «إن عبدَ الرحمن بنَ الحكمِ غلَبني». يعني: غلبني فأخذ ابنته، ومروانُ له سلطةُ الإمارةِ يقول: وقال القاسمُ بنُ محمدٍ: «أوما بلغكِ شأنُ فاطمةَ بنتِ قيسٍ»، قالت: «الا يضرُّكُ ألا تَذْكُر حديثَ فاطمةَ » -وسيأتي حديثُ فاطمةَ في أن النبيَّ عَلَمُوسِلُم جعَل لها النفقة - فقال والدُ ابنُ الحكمِ: «إن كان بكِ شرٌ فحسبُك ما بين هذين من الشرِّ»، وهذه الجملة تحتاجُ إلى شرح.

## قال القسطلانيُّ رَحِمْ لِسَّهُ:

وَ قَالَ مروانُ بنُ الحكمِ لعائشةَ: "إن كان بكِ شرٌّ". أي: إن كان عندَك أنَّ سببَ خروجِ فاطمةَ بنتِ قيسٍ ما وقع بينها وبين أقاربِ زوجِها من الشرِّ فحسبُك فيكفيك في جوازِ انتقالِ عمرةَ ما بين هذين عمرةَ وزوجِها يحيى بن سعيدٍ من الشرِّ، ومفهومُه جوازُ النقلةِ من المسكنِ الذي طُلُقت فيه بشرط وجودٍ عارضٍ يقتضي جوازَ خروجِها منه، كأن يكونُ المنزلُ مستعارًا ورجَع المعيرُ ولم يرضَ بإجارتِه بأجرةِ المثلِ أو امتنع المَكْرِيُّ من تجديدِ الإجارةِ بذلك. اهـ

يقولُ: إن فاطمة بنت قيس إنها نُقِلت لأذاها وسلاطةِ لسانِها، ولكن هذا ردَّه ابـنُ القيمِ وسيأتي إن شاء الله تعالى.

الكلامُ الآن على أنه يقولُ: إن كان يجوزُ أن تخرجَ المرأةُ من بيتِها من أجل السُّرِّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٨١).

والفتنة التي تكونُ بينها وبين أهلِ البيتِ فحسبُك ما بين سعيدٍ بنِ العاصِ وعمرةَ بنتِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحكمِ من الشرِّ، فمن أجلِ الشرِّ والنزاعِ الذي بين هذا الزوجِ وزوجتِه خرجت من البيتِ.

## ※ 微 微 ※

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ تَعْمَلُسُ لَهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

٣٢٤، ٥٣٢٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ أَلاَ تَتَقِي الله؛ يَعْنِي: فِي قَوْلِهَا: لاَ شُكْنَى وَلاَ نَفَقَةَ الله؛ يَعْنِي: فِي قَوْلِهَا: لاَ

وفي نسخة: في قولِه.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله

٥٣٢٥، ٥٣٢٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيًّ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عُرْوَةً بْنُ الزُّبَيْرِ لِعَائِشَةَ: أَلَمْ تَرَيْ إِلَى فُلاَنَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ. فَخَرَجَتْ فَقَالَتْ: بِنْسَ مَا صَنَعَتْ. قَالَ: أَلَمْ تَسْمَعِي فِي الْحَكَمِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّة. فَخَرَجَتْ فَقَالَتْ: بِنْسَ مَا صَنَعَتْ. قَالَ: أَلَمْ تَسْمَعِي فِي قَوْلِ فَاطِمَةَ؟ قَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ فِي ذَكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَزَادَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ: عَابَتْ عَائِشَةُ أَشَدَّ الْعَيْب، وَقَالَتْ إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْسَ فَخِيفٌ عَلَى نَاحِيَتِهَا فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ عَلِيْ اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ

«ألم ترَيْنَ» في نسخة: «ألم ترَيْ» وهذا مل يوافق قواعد النحو؛ لأن هذا من الأفعالِ الخمسة يُجْزَمُ بحذفِ النونِ، والنسخةُ الثانيةُ التي بإثباتِ النون تكون شاذةً. على كلِّ حالٍ هذا رأيُ عائشةَ والصوابُ أنه إذا كانت البائنُ حاملًا فلها النفقةُ والكسوةُ، وإذا لم تكنْ حاملًا فلها النفقةُ والكسوةُ، وإذا كانت رجعيةً فلها النفقةُ

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السابق.



والكُسوةُ سواءٌ كانت حاملًا أم حائلًا، لأن المطلقةَ الرجعيةَ في حكم الزوجاتِ هذا هو الذي تجتمعُ فيه الأدلةُ، والحديثُ ثابتٌ عن رسولِ الله على وقد ذكرنا أن ظاهر الآيةِ الكريمةِ أنه لا يَجبُ الإنفاق إلا إذا كانت حاملًا، لكنَّ السنةَ صَحَّتْ عن رسولِ الله على السنةِ يقتضي أن يَؤوَّلَ ظاهرُ الآية الكريمةِ.

وهل الإنفاق للحمل أم للحامل؟ يَعْنِي: هل النفقة للحمل أم للأمِّ من أجله؟ الظاهرُ أنه للحمل، أنَّ الإنفاقَ للحمل؛ لقولِه تعالى: ﴿حَقَّى يَضَعَنَ حَمَّلَهُنَّ﴾. وبناءً على ذلك لو مات الحملُ في بطنِها فلا نفقة لها.

وقصةُ الحديثِ أن فاطمةَ بنتَ قيسٍ على بيّن، الرسولُ على أنه ليس لها نفقةٌ ولا شكنى، وظاهرُ الآيةِ الكريمةِ أن لها السُّكنى، وعائشة على ومن رأى رأيها قال: إن الرسولَ على لها قال: «ليس لها شكنى شرعًا، لكنَّ الرسولَ على لها شكنى شرعًا، لكنَّ الرسولَ على أن تنتقلَ. وهذا بعيدٌ من لفظِ المرأة كانت في بيتٍ وَحِشٍ فأذِن لها الرسولُ على أن تنتقلَ. وهذا بعيدٌ من لفظِ الحديثِ، كذلك قولُ بعضِهم: إنها كانت بذيئةً، وأذَّ الرسولَ على أمرها أن تنتقلَ من البيتِ لبذائتِها، فهذا أيضًا خطأٌ، والصوابُ أن البائنَ ليس لها، لا نفقةٌ ولا سُكنى.

فالحاصلُ: أن القولَ الراجحَ ما دلَّت عليه السُّنةُ، وابنُ القيمِ كَمَلَتْهُ تكلَّم على هذا كلامًا جيدًا في «زادِ المعادِ».

## ※ 袋 袋 袋

# ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ عَلَاهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٢ - باب الْمُطَلَّقَةِ إِذَا خُشِيَ عَلَيْهَا فِي مَسْكَنِ زَوْجِهَا أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيْهَا أَوْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهَا بِفَاحِشَةٍ.

٥٣٢٧ - حَدَّثَنِي حِبَّانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ ابْسِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةً ".

<sup>(</sup>١)انظر التعليق السابق.



هذا طرفٌ مها سبق، والصوابُ أن المطلقة - كها ذكرنا - نوعان: رجعيةٌ، وبائنةٌ، فالرجعيةُ لها النفقةُ والكُسوةُ والسُّكنى بكلِّ حالٍ؛ لأنها في حكم الزوجاتِ لقولِه تعلى: ﴿وَبُعُولَهُنَ أَخَةُ بِرَقِينَ ﴾ [النُّعَة ٢١٨]. فسمَّى الله الزوجَ المطلِّق بعلًا، وهذا يدل على أن أحكام الزوجيةِ باقيةٌ، وأمَّا البائنُ بفسخ، أو طلاق، أو موتٍ، فليس لها نفقةٌ، ولا تُحسوةٌ، ولا سُكنى إلا أن تكونَ حاملٌ، وعلى هذا فالبائنُ تنقسمُ إلى قسمين: حامل، وحائل، فالحائلُ ليس لها شيءٌ، والحاملُ لها النفقةُ، ولكن هل يَجِبُ أن تلزَمَ وحائل، فالحائلُ ليس لها شيءٌ، والحاملُ لها النفقةُ، ولكن هل يَجِبُ أن تلزَمَ المطلقةُ بيتَ الزوج؟

الجواب: لا، بَخلافِ المتوفَّى عنها زوجُها، فالمطلقةُ الرجعيةُ الصحيحُ أنه لا يَلزَمُها البقاءُ في البيتِ، يعني بمعنى ألا تخرجَ كها لا تخرجُ المتوفَّى عنها، أما السُّكنى في البيتِ فتسكنُ، لكن لها أن تخرجَ لزيارةِ أهلِها، أو صاحبتِها، أو ما أشبة ذلك.

## \* 经 學 \*

# ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ خَلَاللهُ قَالَ البُخَارِيُّ

٤٣ - بابُ قولِ الله تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُ لَمُنَ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَ ﴾ [الثَّقة ٢٢٨].
 من الحيضِ والحَبَلِ.

٥٣٢٩ - حَدَّثَنَا سليهانُ بنُ حرب، حَدَّثَنَا شعبةُ، عن الحكم، عن إبراهيمَ، عن الأسودِ، عن عائشة على باب الأسودِ، عن عائشة على قالت: لها أراد رسولُ الله على أن يَنْفِرَ، إذا صفيةً على باب خبائها كثيبةٌ، فقالَ لها: "عَقْرَى -أو حَلْقَى- إنك لحابستُنا، أكنتِ أفضتِ يومَ النحرِ؟». قالت: نعم. قال: «فانفري إذًا» ".

وَ قُولُه تعالى: « ﴿ وَلَا يَحِلُ لَمُنَ ﴾ ». أي: المطلقات. ﴿ أَنَ يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَ إِن كُنَّ يُومِنَ بِأَللَهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَبُحُولُهُنَ أَحَقُ رِدَهِنَ فِي ذَلِكَ ﴾. فلا يجوزُ للمرأةِ أن تكتم ما خلق الله في رحمها ؛ لأن رحمها سواءٌ الحيضَ أو الحمل، وأشدُّ من ذلك أن تُخْرِجَ ما خلق الله في رحمها؛ لأن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٢١١).



بعضَ النساءِ -والعياذُ بالله - إذا طُلِّقَتْ وهي في أولِ الحملِ ذهبت تُسْقِطَ الحملَ من أجلِ ألَّا تطولَ عليها العدةُ، وهذا لا يجوزُ، وكذلك بعضُ النساءِ تأكلُ ما يمنعُ الحيضَ إذا طُلِّقَتْ؛ لأجل أن تطولَ لها العدةُ، فهذا أيضًا لا يجوزُ.

أما الأولَى التي أسقَطَتَ فلأن في ذلك إضاعةً لحقِّ زوجِها، وأما الثانيةُ؛ فلأن في ذلك إرهاقًا لزوجِها، لأنها ما دامتْ في العدةِ وهي رجعيةٌ فإنه يَجِبُ عليه النفقةُ، وبدلًا من أن تكونَ ثلاثةَ أشهرِ تكونُ سنةً من أجلِ أن تأكلَ من نفقةِ الزوجِ، فالمرأةُ لا يحلُّ من أن تكونَ ثلاثةَ أشهرِ تكونُ سنةً من أجلِ أن تأكلَ من نفقةِ الزوجِ، فالمرأةُ لا يحلُّ لها هذا ولا هذا، بل يجب عليها أن تُبيِّنَ ما هي عليه، كما بَيَّنَتُ صفيةُ ما هي عليه في حجةِ الوداع: إن كانت حاملًا فحاملٌ، وإن كانت حائضًا فحائضٌ.

وأخذ العلماءُ من هذه الآيةِ الكريمةِ أن المرأةَ يُقْبَلُ قولُها في انتهاءِ عدتِها وبقائها؛ لأن الله رَجَلُ هَنَ أَن يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ اللها، فقال سبحانه: ﴿ وَلَا يَحِلُ لَهُنَ أَن يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

فدلَّ هذا على أنها إذا ادَّعت العدةَ في زمنِ يُمْكِنُ ' قضاؤُها فيه قُبِلَت.

والعلماءُ قالوا في هذهِ المسألةِ: إذا ادَّعتِ انقضاءَ العدةِ فلها ثلاثُ حالاتِ: ألَّا يُمْكنَ، وأن يُمْكِنَ على وجه مطردٍ عاديِّ، فالأولى لا تُسمَعُ دعواها أصلًا، مثل لو كانتْ عدتُها بالأقراءِ، وبعد مُضيِّ عشرين يومًا، جاءتْ لتقولَ إنها انقَضَتْ عدتُها، فلا نَسْمَعُها أبدًا؛ لأن هذا غيرُ ممكنٍ، فكيف تحيضُ ثلاثَ مراتٍ في عشرين يومًا، والثانيةُ إذا ادَّعت انقضاءَ عدتِها في ثلاثين يومًا فهذه تُسْمَعُ دعواها، لكنْ لا تُقْبَلُ إلا ببينةٍ؛ لأن هذا شيءٌ نادرٌ، والحالُ الثالثةُ إذا ادَّعتها في ثلاثةِ أشهرٍ أو في شهرين مثلًا فهذا يُقبَلُ قولُها بدون بينةٍ؛ لأن هذا أمرٌ مطردٌ عاديٌّ فهذا هو التفصيلُ في دعوى انقضاءِ العدة.

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ كَالْسُالِالْ:

٤٤ - بابُ ﴿ وَبُعُولَهُنَّ أَحَى مِنْ فِي الْعِدَّةِ، وَكَيْفَ يُرَاجِعُ الْمَرْأَةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْن.

و و و ١٩٠٥ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: زَوَّجَ مَعْقِلٌ أُخْتَهُ فَطَلَقَهَا تَطْلِيقَةً.

٥٣٣١ و حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ خَلَّى عَنْهَا حَتَّى حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ خَلِّى عَنْهَا وَهُ وَ يَقْدِرُ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ خَطَبَهَا فَحَمِي مَعْقِلٌ مِنْ ذَلِكَ أَنَفًا فَقَالَ: خَلَّى عَنْهَا وَهُ و يَقْدِرُ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ يَخْطُبُهَا فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَإِذَا طَلَقْتُ النِياءَ فَلَانَ الْمَهُنَ فَلَا عَنْهُا وَهُ وَيَعْنَهُا فَأَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَقَرَأً عَلَيْهِ فَتَرَكَ الْحَمِيَّةُ وَاسْتَقَادَ لِأَمْرِ الله.

وهذه تقعُ من بعضِ الجهال؛ إذا طلّق الرجلُ امرأته، ثم انقضتُ العدةُ وخطبها، قالوا: أمسِ تُطلّقُ من بعضِ الجهال؛ إذا طلّق الرجلُ امرأته، ثم انقضتُ العدةُ وخطبها، قالوا: أمسِ تُطلّق بنتنا والآن تجئُ لتَخطُبها، فلا نُزَوّجُك. فقال الله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَقَهُمُ الْإِنْكَةَ فَلَا تَعَمُّلُوهُنَ أَن يَنكِحُنَ أَزَوَجَهُنَ إِذَا تَرَضَوا بَيْهُم بِالْتَحُوفِ ﴾ فيا أخي دع الأنفَة وأعطيها حقّها وزَوَّجُها، والله تعالى مقلبُ القلوب، فلعله كَرِهَها في وقتٍ من الأوقاتِ، ثم عاد فأحبَها، ولعله أراد أن يُطلّقها؛ لأنه ينظرُ إلى امرأة أخرى فلم تتيسر له، ثم عاد إلى زوجتِه الأولى، كما يقعُ كثيرًا.

فالحاصل: أنه لا يجوزُ للإنسانِ أن يمنع مُوليَّته؛ ابنتَه، أو أختَه، ومن له ولايةٌ عليها من رجوعِها إلى زوجِها إذا أراد، أما ما دامتْ في العدةِ فهي رجعيةٌ فلزوجِها أن يراجعَها من رجوعِها إلى زوجِها إذا أراد، أما ما دامتْ في العدةِ فهي رجعيةٌ فلزوجِها أن يراجعَها شاءت أم أبتْ، شاء أهلُها أم أبوْا، قال تعالى: ﴿وَبُعُولَهُنَ أَحَةُ بِرَفِينَ ﴾. لكنَّ الله وَجُهُلُ الله وإن أَرَّدُو إِضْلَتُهَا ﴾. أما إذا أراد الْمُضَارَّةَ فليس أحقَّ بردها عندَ الله، وإن كان في الدنيا لا نتَعَرَّضُ له، لكن عندَ الله ما له حقٌّ، إذا كان لا يريدُ الإصلاحَ وإنها يريد الإضرارَ فيراجعُه، ثم يُطلِّقُها؛ لتَمْتَدَّ العدةً، ثم يراجعُها، وهكذا كما يُفْعلُ في الجاهليةِ.



ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَمْلَتُهُ:

٥٣٣٧ حدَّ ثَنَا قُتنِبَةً، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِ عُلَّا طَلَّقَ الْمُرَأَةُ لَهُ وَهِي حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقُهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا يُطَلِّقُهَا فَلْيُطَلِّقُهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ أَنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا فَقَدْ النِّسَاءُ أَنْ وَكَانَ عَبْدُ الله إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ: إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا فَقَدْ النِّسَاءُ أَنْ يُعَلِيكَ حَتَّى تَنْكِعَ زَوْجًا غَيْرَكَ. وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنْ اللَّيْتِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ ابْنُ عُمْرَ: لَوْ طَلَقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِي عَنِي أَمُونِي بِهَذَا.

المعنى: أن الطلاق يكونُ مرةً، ويكون مرتين، وبعدَ الثالثةِ لا رجوعَ إلا بعد زوج. وقولُه: «أمرني بهذاً». ليس معناه أنه أمره أن يُطَلِّقَ مرتين؛ لأن السُّنةَ أن يُطلِّقَ مرةً واحدةً، ولكنْ أمرني بهذا؛ يعني: رخَّص لي في أن أُراجِع في المرةِ والمرتين وهذا لعله فهمِه من السُّنةِ هِلْنَهُ.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ عَمَّالْسُ لَكُالُ:

٥٥- باب مُرَاجَعَةِ الْحَائِض.

٥٣٣٣ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سِيرِينَ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ فَسأَلَ عُمَرُ الْمَرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ فَسأَلَ عُمَرُ الْمَرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ فَسأَلَ عُمَرُ النَّيِي عَلِي اللَّهُ وَهِي حَائِضٌ فَسأَلَ عُمَرُ النَّالِيقَةِ، قَالَ: النَّيْقِ عَلِي فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُطلِّقَ مِنْ قُبُلِ عِدَّتِهَا قُلْتُ: فَتَعْتَدُ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ، قَالَ: أَرَايُتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ".

هذه مسألةُ مراجعةِ الحائضِ؛ يعني: إذا طلَّقها وهي حائضٌ فهل يُراجِعُها أو لا؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٧١).

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السابق.

الجوابُ أن نقول: نعم، يُرَاجِعُها وجوبًا؛ لأن النبيَّ عَلَيْ تغيَّظ لها علِم بطلاقِ ابنِ عمرَ امرأتَه في الحيضِ، وقال لعمرَ: مُرْه فَلْيُرَاجِعُها. والأمرُ في الأصلِ للوجوبِ لا سيها إذا قُرن بالتغيظ، والغضب، فإنه يقتضي الوجوب؛ وذلك أنه يقتضي الوجوب قطعًا، ولكن هل المرادُ بالمراجعة هنا المراجعةُ التي تكونُ بعد طلاقٍ صحيحٍ، أو مراجعةٌ؛ بمعنى: أن يردَّها إلى عصمتِه؛ لأنها لم تَطْلُقْ بهذا الطلاقِ؟

الجوابُ: في هذه المسألة خلافٌ بين أهل العلم: فأكثرُ أهلِ العلم يقولون: إنها رجعةٌ بعدَ طلاقٍ صحيح. ويَرَوْنَ أن الطلاقَ في الحيضِ واقعٌ، وعلى هذا كلُّ المذاهبِ الأربعةِ، واختار شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ يَخلَفهُ أن الطلاقَ في الحيضِ لا يقعُ ووافقه على ذلك تلميذُه ابنُ القيم، وذكر في «زادِ المعادِ» أدلة بالغة من راجعها تبين له أنه هو القولُ الراجحُ، وأن الطلاق في الحيضِ لا يقعُ، ولو لم يكن دليلٌ على هذا القولِ إلا القاعدة العظيمة، وهي قولُ الرسولُ على: «من عمِل عملًا ليس عليه أمرُنا فهو ردٌّ» الفان الطلاق في الحيضِ عملُ ليس عليه أمرُ الله ورسولِه على فإذا لم يكن عليه أمرُ الله ورسولِه وإذا لم يكن عليه أمرُ الله ورسولِه وإذا لم يكن عليه أمرُ الله ورسولِه فإذا لم يكن عليه أمرُ الله ورسولِه فإذه مردودٌ لا يُقبَلُ ولا يقعُ.

والأحاديثُ الواردةُ في قصةِ ابنِ عمرَ وَاللَّهُ وعن أبيه مختلفةٌ ففي بعضِها أنها حُسِبَتْ عليه "، وفي بعضِها أنه لم يَرَها شيئًا "؛ أي: لم يَرَها شيئًا يُحْتَسَبُ من الطلاقِ؛ لأنها وقعَت على غيرِ أمرِ الله ورسولِه الشَّلِهِ اللهِ.

وإذا حصل بين الأدلةِ تعارضٌ، ولم يكنْ أحدُها أبينُ من الآخرِ، وجب أن تردَّ إلى المُحْكَمِ كعادةِ الراسخين في العلم ردِّهم المتشابة إلى المحكم، فالمحكمُ هو أنه لا يقعُ الطلاقُ في حالِ الحيضِ؛ وذلك للحديثِ الذي أشرتُ إليه: «من عمِل عملًا ليس

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥٥٠)، ومسلم (١٧١٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (١٠٩٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢١٨٥).

عليه أمرُنا فهو ردُّ الله و لأنه لو أوقعناه في الحيض لكان في هذا الشيء من المُضَادَّة لحكم الله وَ الله والله والله

ويُمكن أيضًا أن يُقَالَ: إن أمرَ الرسولِ عَلَيْ بمراجعتِها دون أن يَسْتَفْصِلَ هل هي الطلقةُ الأولى، أم الثالثةُ يدلُّ على أنها لم تَقَعْ ولم تُحْتَسَبْ؛ لأنها لو كانت واقعة لسأل: أهي الأولى، أو الثالثة؛ لأنها إذا كانت الثالثة فلا يُمْكِنُ مراجعتُها إذا قلنا بأن الطلاقَ واقعْ، وهذا من أبين الأمورِ.

وفي "صحيح مسلم" ما يدلُّ على أنها الطلقة الأولى، ولكنَّه ليس بصريح، وحتى لو فُرِضَ أنه صريحٌ فإنه لا يَدُلُّ على الوقوع، فالراجحُ -عندي- ما ذهب إليه شيخُ الإسلامِ ابنُ تيمية تَعْلَقه أنه لا يقعُ الطلاقُ في حالِ الحيض، ولا في طهرِ جامعَها فيه حتى يَتَبَيْنَ حملُها، حتى لو طلَّقها في طهرِ جامعها فيه فإن الطلاق لاغ، إلا إذا تبينَ أنها حاملٌ، فإذا تبينَ أنها حاملٌ فالطلاقُ واقعٌ؛ لأن الحاملُ من حينِ أن يطلقها ووجُها مشرعُ في عدةٍ متيقنةٍ معلومةٍ، ولكنْ ما دامتِ العدةُ باقيةً؛ أي: العدةُ التي طلَّقها فيها في الحيض باقيةٌ فلا شكَّ أننا نقولُ: ردَّها. ولا نَحْتَسِبُها.

أما إذا انتهت العدة، واعتبر الزوج زوجته مطلقة، وأنه قد تخلّص منها، فإن في النفس من عدم الاعتداد بذلك شيئًا؛ لأن هذا الرجل طلّق على أنها طلقة صحيحة، وعلى أن الزوجة بانت بانتهاء العدة، وعلى أنه مقلدٌ لمن يرَوْنَ أن الطلاق واقع، فأنا أتوقف في مثل هذه الصورة، ولا أتوقف في إذا كان الأمرُ كما حصل لابن عمر أنه علم بأن الطلاق حرام، وراجع في أثناء العدة، ولهاذا نتوقف في الأول؟

الجوابُ: لأن كونَ الإنسانِ قد التزم في نفسه أنه طلَّق، وأن الزوجةَ بانتْ منه، وأن

<sup>(</sup>۱) سبق تخريجه قريبًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٤٧١) بلفظ: «تطليقة واحدة».



هذا هو الواقعُ الذي يُغْتِي به علماؤُه، بل يُغْتِي به أصحابُ المذاهبِ الأربعةِ كلُّهم، شم بعد أن يُطلَقها الثالثة يأتي ويقولُ: فكروا في طلاقي الأول. وذلك لأجل أن يَرْجِعَ إلى زوجتِه؛ يعني: بعضَ الناسِ إذا طلَّق في حالِ الحيضِ، واعتبرها طلقة، وانتهت عدتُها، ثم تزوَّجها من جديد، أو راجعها في أثناءِ العدةِ على أنها مطلقة، لا على آنه يريدُ أن يَرُدُ الطلاق الأول، ثم يُطلِّقُ ثانية، ثم يُطلِّقُ ثالثة، ثم يأتي إلينا ويقولُ: والله أنا طلقتُها الطلاق الأولَ كانت في طهر جامعتُها فيه، وما الطلاق الأولَ وهي في الحيض، أو أن الطلاق الأولَ كانت في طهر جامعتُها فيه، وما أشبه ذلك، وهو يدلك يريدُ أن يتخلَّصَ من هذه الطلقةِ الثالثةِ وأن تحِلُ له المرأةُ، فنحن نقولُ: آلآن فَكَرُتَ أن طلاقك الأولَ حرامٌ؟ أما لو كانت الثالثةُ في الحيضِ وإلى الآن العدة باقية قلنا: الطلاقُ غيرُ صحيح والمرأة لم تَطلُق، لكنُ شيءٌ انقضى، وأخذ به، والتزمه، وعليه جمهورُ أهلِ العلم، وعليه علماءُ بلدِه، وهو إنسانٌ عاميٌّ، والعاميً والمناقدُ برأي علماء بلدِه، فإن كان مجتهدًا؛ يعني: لو قال: والله أنا لست عاميًّا قلنا: إنقاؤُك الطلاق على ما هو عليه بدونِ مراجعةٍ يدلُ على أنك ترى هذا الرأي، واليومَ لا إنها ولا الأمر صار على خلاف ما تَهْوَى؟!

فهذه المسألة نحنُ نَتَوقَفُ فيها نظرًا إلى أننا نَخْشَى من التلاعب، وهذا كما ذكر الشيخُ عبد الله بنُ البطينِ تَعْلَقَهُ في فتاويه، يقولُ: بعضُ الناسِ إذا طلَّق ثلاث طلقاتٍ جاء يُنقَبُ عن العقد، هل العقدُ صحيحُ أم غيرُ صحيح؟ لأنه إذا كان غيرَ صحيح فالطلاقُ غيرُ واقع، وليس بصحيح؛ لأنه مبنيٌ على غير صحيح، ثم يأتي يُفكرُ: والله الشاهدُ في النكاحِ يشربُ الدخانَ، حتى يصيرُ الشاهدُ ليس بعدل، ثم لا يصحُ العقدُ. أقول: مثل هذا أتوقفُ فيه، لأني أخشى أن ينفتح بابُ التلاعب للناس، ولا نأمن أيضًا أن الزوجَ إذا لم يكن عنده خوفُ من الله، فقد يتفقُ هو وزوجتُه ويقولُ: إنه طلّقها في حالِ الحيض، وهو لم يُطلّقها في حالِ الحيض، وما الذي يُعْلمُنا أنهم صادقون؟

### ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَلَالْمُهَالَ:

٤٦ - باب تُحِدُّ الْمُتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لاَ أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الطِّيبَ لِأَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ.

و قُولُه: «بابٌ تُحِدُّ المتوفَّى عنها زوجُها أربعةَ أشهرٍ وعشرًا». أولًا: «زوجها» ما مَحلُّها من الإعرابِ؟

الجوابُ: نائبُ فاعلٍ؛ لأن اسمُ المفعولِ وهو قولُه: «المُتوفى» عمِلَ عمَل فعلِه المنبيِّ للمجهولِ.

وعشرًا». أي: هاربعة أشهرٍ وعشرًا». أي: عشرَ ليالٍ، ما لم تكنْ حاملًا، فإن كانت حاملًا فإن كانت حاملًا فعدتُها حتى تَضَعَ الحملَ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَأُولَتُ ٱلأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾.

فإن قال قائلٌ: النسبةُ بينَ هاتين الآيتين عمومٌ وخصوصٌ وَجْهيٍّ، والنصان إذا كان بينها عمومٌ وخصوصٌ وجهيٌّ وجَب أن يُعْمَلَ بكل العمومين، وإذا طبَّقنا هذه القاعدةَ على هاتين الآيتين لقلنا: إن المتوفَّى عنها زوجُها وهي حاملٌ تَعْتدُّ بأطولِ الأجلين، وليس بوضع الحمل.

مثال ذلك: لو وضعتْ قبلَ أربعةِ أشهرٍ وعشر، وقلنا: ما أتمتْ. ألغينا العمل بهذه الآيةِ ولو مرَّ أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ، وقلنا: تمت. ألغينا العمل بآيةِ الحمل، فالطريقُ أن نقولَ: تَعْتَدُّ بأطولِ الأجلينِ، فإذا وضعتْ لأقلَّ من أربعةِ أشهرٍ وعشر، قلنا: تُكْمِلُ، وتَنتُظُرُ حتى يتمَّ لها أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ. لنكونَ قد عملنا بالآيتين، وإذا مضى عليها أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ قبل أن تضعَ، قلنا: تنتظرُ حتى تضعَ. لنكون عملنا بالآيتين جميعًا أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ قبل أن تضعَ، قلنا: تنتظرُ حتى تضعَ. لنكون عملنا بالآيتين جميعًا فهذه هي القاعدةُ، ولكن جاءتِ السُّنةُ مُبيَّنة أن الحملَ هو المعتبرُ ، وأنها إذا وضعتِ الحملَ انتهت العدةُ ولو قبل أربعةِ أشهرٍ وعشرٍ، وإذا لم تضعِ الحملَ بقيت العدةُ ولو قبل أربعةِ أشهرٍ وعشرٍ، وإذا لم تضعِ الحملَ بقيت العدةُ ولو قبل أربعةِ أشهرٍ وعشرٍ، وإذا لم تضعِ الحملَ بقيت العدةُ ولو زادت على أربعةِ أشهرٍ وعشرٍ، والسُّنةُ هي الحاكمةُ، وإلا لكان ما ذهَب إليه العدةُ ولو زادت على أربعةِ أشهرٍ وعشرٍ، والسُّنةُ هي الحاكمةُ، وإلا لكان ما ذهَب إليه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٣١٨، ٥٣١٩).

عليُّ بن أبي طالب، وابنُ عباسٍ رَفِيُّ من اعتدادها بأطولِ الأجلينِ هو مقتضى القاعدةِ أنه إذا كان بين النصين عمومٌ وخصوصٌ من وجه، فإننا نعملُ بهما جميعًا، لكن ما دامتِ السُّنةُ جاءت بأنها إذا وضعت الحملَ انقضتْ عدتُها ولو بعد موتِ زوجِها بدقائق، فالسُّنةُ هي الحاكمةُ.

وقولُ الزهريِّ: «لا أرى أن تَقْرَبَ الصبيةُ المتوفَّى عنها زوجُها الطيبَ؛ لأنَّ عليها العدةُ». يَدُلُّ على أن المتوفَّى عنها زوجُها ولو كانت صغيرةً فإن عليها العدةُ والإحدادُ، فلو تزوَّج الإنسانُ من طفلةٍ ومات عنها تجبُ عليها العدةُ، وعليها الإحدادُ فلا تُلبَّسُ زينةً، ولا تُقَرَّبُ طيبًا؛ لأنها عليها عدةُ الوفاةِ والإحدادِ.

أما لو طلَّقها فليس عليها عدةٌ، حتى لو خلا بها، فلو أخذها وهي صغيرة ودخل بها في حجرة وحده، وبدأ يُلاعِبُها ويُسكِّنُها فإنه ليس عليها عدةٌ ولو طلَّقها؛ لأن هذه الخَلوة لا عبرة بها إذ إن -الخلوة كما مرَّ علينا في العدد- لا تُوَثِّرُ إلا إذا خلا الزوجُ بمن يُوطَأُ مثلُها، لكن في عدة الوفاة ولو كانت بهذا الصغرِ فعليها العدةُ، في وُمَرُ وليُّها بأن يُجنبُها ما تَتَجَنَّبُه المُحادةُ، كما قال الزهريُّ يَحْلَلنهُ.

#### 泰 縣 縣 泰

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ خَالَهُ اللهُ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِع، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ الثَّلَاَّتَةَ:

رُ حَايِنَ اللهِ وَ اللهِ وَخَلْتُ عَلَى أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُدُوفِّي أَبُوهَا أَبُو مُشْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ: والله مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ: والله مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِنْ رَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ



إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (١)

٥٣٣٥ - قالت زينبُّ: فدخلتُ على زينبَ بنةِ جحش حينَ تُوفّي أخوها، فدعتْ بطيبٍ فمسَّتْ منه ثم قالتْ: أما والله ما لي بالطيبِ من حاجةٍ، غير آني سمِعتُ رسولَ الله على يقولُ على المنبر: «لا يَجِلُّ لامرأة تُؤْمِنُ بالله واليومِ الآخرِ أن تُجِدَّ فوقَ ثلاثِ ليالٍ، إلا على زوج أربعةً أشهرِ وعشرًا» ".

٥٣٣٦ - قَالَّتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ ابْنَتِي تُوفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَتَكُحُلُهَا. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّمَا رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّمَا رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّمَا وَلَا الله ﷺ: «إِنَّمَا وَعُدْ الله عَلَى رَأُسِ الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ "".

[الحديث ٥٣٣٦ – طرفاه في: ٥٧٠٦، ٥٧٠٦].

٥٣٣٧ - قَالَ حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبَعَرَةِ على رأسِ الحولِ؟ فقالت زينب: كانت المرأةُ إذا تُوفي عنها زوجُها دخلت حِفشًا، ولبست شرَّ ثيابِها، ولم تمسَّ طيبًا حتى تمَّ بها سنةٌ، ثم تُؤتى بدابةٍ -حمارٍ أو شاةٍ أو طائرٍ - فَتَقْتَضُّ به، فقلها تقتضُّ بشيءٍ إلا مات، شم تخرجُ فَتَعْطَى بَعَرَةً فَتَرْمِي بها، ثمٍ تُرَاجَعُ بعدُ ما شاءت من طيبٍ أو غيره ".

سئل مالكُ يَحَلِّلْهُ: ما تقتضٌ به؟ قال: تمسحُ به جلدها.

هذه الأحاديثِ فيها دليلٌ على أنه يجوزُ للمراةِ أن تُحِدَّ ثلاثةَ أيام إذا مات لها قريبٌ؛ أَبُّ أُو أَخْ، أَو ما أَشبةَ ذلك، ولكنَّ الرسولَ ﷺ يقولُ: «توْمنُ بالله واليومِ الآخرِ». فهل هذا يَدُلُّ على أن الكافرةَ يَحِلُّ لها أن تُحِدَّ أكثرَ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۲۸۶).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨٨٤١، ٩٨٤١).

<sup>(</sup>٤) انظر التعليق السابق.

الجوابُ: لا؛ لأن هذا الوصفَ إنها ذُكِر للإغراءِ والحثّ؛ يعني: إن كانت تؤمن حقيقة فلا تفعلْ هذا، وهو يدلُّ على تحريم الإحدادِ فوقَ ثلاثٍ، بل على أنه من كبائر الذنوب؛ لأنه رُفِعَ الإيهانُ عن من فعله، وهل مثلُها الرجلُ يَحِدُّ على ميت دونَ ثلاثٍ؟ الذنوب؛ لأنه رُفِعَ الإيهانُ عن من فعله، وهل مثلُها الرجلُ يَحِدُّ على ميت دونَ ثلاثٍ؟ الجوابُ: قال العلماءُ: نعم، يجوزُ للإنسانِ أن يُحِدُ ثلاثًا فأقلَّ على الميتِ؛ لأنه وهذا من حكمةِ الشرع أن يُعطِي النفسَ لأنه عض الحظ في الأمرِ الذي لا يُوثَّرُ عليها؛ لأن الإنسانَ مع الحزنِ يَلْحقُه الغمُّ والهمُّ، وربها لا يُحِبُّ أن يَجْلِسَ إلى الناسِ، ولا يُحِبَّ أن يَتَرَفَّه بها كان يَترَفَّه به من الدنيا؛ فرخص له الشارعُ أن يَبْوَقَى ثلاثة أيام فأقلَّ، لكنْ ما زاد على ذلك فهو حرامٌ.

ومن ذلك أيضا ما يَفْعَلُه بعضَ السفهاء؛ كلم دار الحولُ أقاموا مأتمًا لـذِكْرِ الحزنِ، أو بعدَ أربعين يومًا، أو ما أشبهَ ذلك.

وكلُّ هذا من السفاهة في العقل، ومن الضلالِ في الدينِ؛ لأن هذا لا يَنْفَعُ الميتَ، ولا يَنْفَعُ الحيّ، إنها إن كان صادقًا في حزنِه عليه فإن هذا يُجَدِّدُ الأحزانَ؛ ولهذا فإن الإنسان إذا مات له ميتٌ وهو يُحِبُّه، فإن الشيطانَ أحيانًا، يأتيه في المنامِ في صورةِ الميتِ؛ وذلك من أجلِ أن يجددَ أحزانَه، ويُرْبِكَ فكرَه، حتى إن أحدَهم أحيانًا يأتي لنا، ويقولُ: أنا رأيتُ أبي أو عمي، أو أخي، عدة مراتِ في شهر، أو في أسبوع فهذا أفعلُ؟ أتصدقُ له أو أصلي له؟

الجوابُ: نقولُ لا تفعل شيئًا؛ لأن هذا إما أن يكونَ لكثرةِ هواجسك به، وإما أنه من الشيطانِ ليُجَدِّدَ أحزانَك.

وفي هذا الحديث: بيانُ فضل الإسلام -ولله الحمدُ- على الجاهلية، ففي الإسلام تعتدُّ المرأةُ أربعةَ أشهر وعشرًا، ولا تُمنعُ من الطيب، ومن الاغتسالِ ومن مجالسة الناس، فلها أن تجالس الناس، وتتطيب بقسط وأظفار إذا طَهْرَت من الحيض، من الحيض، من أجل إزالة الرائحة الكريهة التي تَعْقُبُ الحيض، وتَلْبَسَ ما شاءت من الثياب، غير أنها لا تتجمَّلُ بزينة، فهذا لا شكَّ أنه فرقٌ بين الإسلام وبينَ الجاهلية.

وأما في الجاهلية فإنه إذا مات الميتُ؛ يعني: الزوج، دخَلت لها حِفشًا؛ أي: خِباءً صغيرًا أظلمُ كريهٌ، ثم تبقى هناك سنةً كاملةً لا تَمَسُّ الهاء، ولا تَجْلِسُ إلى أحد، وعلى عفنها ونتنها وحيضها وبلائها، وإذا انتهتِ السنةُ جئ إليها بحارٍ، أو دابةٍ، أو طائرٍ؛ لتَتَمَسَّحَ به.

يقولُ: "قلما تَقْتَضُ بشيءٍ إلا مات". وذلك من الرائحةِ الكريهةِ، والحمارُ إذا مات فهذا معناه أنها امرأةٌ جيدةٌ؛ لأنها صارت رائحتُها أعظمَ وأكرة وصبرَت على هذه الرائحةِ الكريهةِ التي مات من أجلِها الحمارُ، ثم إذا خرَجت وأخَذت بَعَرَةَ بعيرٍ ورمَت جا؛ يعني: أن كلَّ هذه المدةِ التي مضت عليها لا تساوي عندَها الرمي بهذه البعرةَ.

فانظرْ إلى حالِهم في الجاهليةِ، فهذا لا شكَّ جهلٌ وسفةٌ عظيمٌ.

وهو يَدُلُّ -ولله الحمـدُ- على كمالِ الإسلامِ، فقـد جاءَ الإسلامُ بهـذه التربيـةِ العظيمةِ؛ تبقى أربعةَ أشهرٍ وعشرةَ أيامٍ حفاظًا على حقِّ زوجِها.

ولهاذا خُصَّت بأربعةِ أشهرٍ وعشرٍ؟

قال بعضُ العلماء: احتياطًا للحمل؛ لأن الحملَ قد لا يَبِينُ إلا إذا مضَى عليه أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ ونُفِخَتْ فيه الرُّوحُ. ولكنَّ هذا القولَ فيه نظرٌ؛ لأنه يَرِد عليه غيرُ المدخولِ بَها، ويَرِدُ عليه الكبيرةُ التي أيسَتْ، ويَرِدُ عليه من حاضت قبلَ موتِ زوجِها بأيام ثم مات قبلَ أن يَمَسَّها، وما أشبة ذلك.

وعندي -والله أعلم - أن هذا من بابِ اعتبارِ الثُلُثِ؛ لأن أربعة أشهرٍ ثُلُثُ الحولِ، وعشرة أيامٍ ثُلُثُ الشهرِ الشهرِ ثلثُه، فصارت أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ ثُلثُ الشهرِ، فَأُخِذَ من الحولِ ثلثُه ومن الشهرِ ثلثُه، فصارت أربعة أشهرٍ وعشرة أيام، ولهذا لا نَعْتَبِرُ هذه الأشهر بالحيضِ ولا غيرِه، فربها يمضي عليها أربعة أشهرٍ وما حاضت إلا مرة واحدة، وربها تَحِيضُ في الأربعةِ أشهرٍ وعشرةِ أيامٍ أربع مراتٍ أو خمسَ مراتٍ.

والخلاصة الآن: أنه لا شيء أعمم من عدة المتوفّى عنها زوجُها، فإنها تَعْتَدُّ للوفاةِ سواءٌ كانت صغيرةً أو كبيرةً، دخَل بها أم لم يَـدْخُلْ بها، ويَجِبُ عليها الإحـدادُ مـدة

العدة. فإن كانت حاملًا فإلى وضع الحمل، وإن كانت حائلًا فأربعة أشهر وعشرة أيام. فإن لم تَحِضْ إلا مرةً واحدةً في الأربعة أشهر وعشرة أيام فتنتهي العدة ولا شيء عليها، وكذلك لو لم تَحِضْ أبدًا كالمرضع، فلا علاقة للحيضِ في عدة المتوفَّى عنها زوجُها.

\* ※ ※ \*

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَلَّشَهُا : ٤٧ - باب الْكُحْل لِلْحَادَّةِ.

• ٣٤٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: نُهِينَا أَنْ نُحِدًّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ إِلَّا بِزَوْجِ ".

في هذه الأحاديثِ دليلٌ على أن الكحلَ حرامٌ على المُحَادَّةِ ولو احتاجت إليه لوجعِ العينِ، ولكن إذا احتاجت إلى دواءِ غيرِ الكحلِ كالقطرةِ وشبهِها فإنه يجوزُ في الليلِ، ولكنْ عليها أن تَمْسَحَه في النهارِ، وأما الكحلُ فإنها يُمْنَعُ؛ لأن فيه جمالًا للعينِ، حتى إن الرسولَ عليها أن عليوا منه ذلك قال: «لا». مرتين أو ثلاثًا .

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۹۸۳).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٣٣٨)، ومسلم (١٤٨٨).



ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ كَاللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٤٨ - باب الْقُسْطِ لِلْحَادَّةِ عِنْدَ الطَّهْرِ. ٥٣٤ - باب الْقُسْطِ لِلْحَادَّةِ عِنْدَ الطَّهْرِ. ٥٣٤١ - حَدَّثَنَا حَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ

حَفْصَةَ، عَنْ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلَّا عَلَى زَوْج أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ نَكْتَحِلَ وَلاَ نَطَّيَّبَ وَلاَ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا ثَـوْبَ عَصْبِ، وَقَـدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطَّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ تَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ وَكُنَّا

نَنْهَى عَنْ آتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ".

🗘 قولُها: «ولا نَلبسَ ثوبًا مصبوعًا». لأن الثوبَ المصبوغَ عندهم كان ثوبَ زينةٍ فلا يُلْبَسُ، وليس المعنى أنها لا تُلْبَسُ إلا أبيضَ، بـل المعنى أن هـذا الثـوبُ يُـسَمَّى عندهم الثوبَ المصبوغَ، وهو معروفٌ أنه يُلْبُسُ للتزينِ، وعلى هذا فالثيابُ نوعانِ: ثيابٌ للتزينِ والتجمل بحيث إن المرأةَ تَلْبَسُها إذا أرادت أن تَتَجَمَّلَ فهـذا لا يجـوزُ للمحادةِ أَن تَلْبَسَه، وثَيابٌ أُخرى، ثيابْ بِذُلَّة؛ يعني: ثيابَ البيتِ فهذا تلْبَسُه سواءٌ كان أبيضَ، أو أخضرَ، أو أصفرَ، أو أحمَرَ، بل إن الأبيضَ في عُرفِنا \_ نحن هنا في نجدٍ \_ من لباس الزينةِ، وإذا كان كذلك فلا تُلْبَسْه، لكن إذا كان عليه شيءٌ؟ مثل: أن تُلْبَسَ درعًا أبيضَ لكن فوقَه ثوبًا مُلَوَّنًا فلا بأسَ بذلك.

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ تَعْلَلْهُ لَبَالًا:

٤٩ - باب تَلْبَسُ الْحَادَّةُ ثِيَابَ الْعَصْبِ.

٥٣٤٢ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَم بْنُ حَرْبٍ، عَنْ هِشَام، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: «لا يَحِلُّ لِأَمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدُّ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا لاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبِ "".

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۹۳۸).

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق السابق.

٥٣٤٣ - وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا حَفْصَةُ، حَدَّثَنِي أُمُّ عَطِيَّةَ: نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْ وَلاَ تَمَسَّ طِيبًا إِلَّا أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ (١١). قَالَ أَبُو عَبْد الله: الْقُسْطُ وَالْكُسْتُ مِثْلُ الْكَافُورِ وَالْقَافُورِ. قَالَ الْحَافُورِ وَالْقَافُورِ. قَالَ الحافظُ ابنُ حجر عَلَيْتُهُ في «الفتح» (٩/ ٤٩٢):

وَلُه: «باب تلبس الحادة ثياب العصب». ذكر فيه حديث أمّ عطية مُصرحًا برفعه، وزاد في أوّله: «لا يَحِلُّ لا مْرَأَةٍ». الحديث مثل حديث أم حبيبة الماضي قبله. حديث أمّ عطية مصرحًا برفعه، وزاد بعد قولِه «إلا على زوج»: «فإنّها لا تَكْتَحِلُ، ولا تلبّسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إلا تُوْبَ عَصْب». وقد تقدم شرحه في الذي قبله، ووقع فيه: «فوق ثلاث». وتقدم في حديث أم حبيبة في الطريق الأولى «ثلاث ليال»، وفي الطريق الثانية «ثلاثه أيام». وجمع بإرادة الليالي بأيامها، ويُحمل المطلقُ هنا على المُقَيَّدِ الأولى ولذلك أنث، وهو محمولٌ أيضًا على أن المرادَ ثلاثُ ليالٍ بأيامِها، وذهب الأوزاعيُّ إلى أنها تحد ثلاث ليال فقط، فإن مات في أول الليل أقلعت في أول اليوم الثالث، وإن مات في أنناء الليل أو في أول النهار أو في أثنائه لم تقلع إلا في صبيحة اليوم الرابع، ولا تلفيق.

نولُه: «وقال الأنصاري». هو محمد بن عبد الله بن المثنى شيخ البخاريِّ، وقد أُخْرَجَ عنه الكثيرَ بواسطةٍ وبلا واسطةٍ، وهشام هو الدستوائي المذكور في الذي قبله.

ي قولُه: «نَهَى النَّبِيُ ﷺ: ولا تمس طيبًا». كذا أورده مختصرًا، وهو في الأصل مثل الحديث الذي قبله، وقد وصله البيهقيُّ من الطريق أبي حاتم الرازي عن الأنصاري بلفظ. «أن رسولَ الله ﷺ نَهَى أن تحد المرأةُ فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا».

💠 قولُه: «إلا أدني طهرها». أي: عند قرب طهرها أو أقبل طهرها، وقبد تقيدم

<sup>(</sup>١) التعليق السابق.



شرحه قبل. ثم ذكر المصنف حديث أم حبيبة من طريق سفيان -وهو الثوري- عن عبد الله بن أبي بكر -وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم شيخ مالك فيه- وقد مضى شرحه أيضًا.اهـ

ولأنَّ الإحدادَ حقُّ آدميًّ شُدِّدَ فيه كل هذا التشديد، فلو أن المرأة كانت بحاجة إلى أن تكتحل لا يؤذن لها، كما مَرَّ بنا أن أو أمَّا حقُّ الله فيباح عند الضرورةِ.

#### \* 秦 秦 秦

### ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ تَحْلَلْلهُ:

• ٥- باب ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا ﴾. إِلَى قَوْلِهِ ﴿ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ النَّقَاءِ ٢٣٤].

٥٣٤٤ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا شِبْلُ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحِ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ أَزَوَجًا ﴾ قَالَ: كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زُوْجِهَا وَاجِبًا فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ أَزَوَجًا وَصِيَّةً لِآزَوَجِهِم أَهْلِ زُوْجِهَا وَاجِبًا فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفِّونَ مِنكُمْ وَيَدَدُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِآزُوجِهِم مَّ تَنْعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجً فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحً عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلَى فِي النَّعَةِ وَعِيَّةً إِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحُ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلَى فَي وَصِيَّةً، إِنْ مَّاءَتُ مَعْرَوفِ ﴾ [الثقة 13] اللهُ لَهَا تَهَامَ السَّنَةِ سَبْعَةً أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً، إِنْ شَاءَتْ مَوْرَعِينَ اللهُ يَعْمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِ دِ، وَقَالَ اللهُ لَهَا تَهَامَ السَّنَةِ سَبْعَةً أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً، إِنْ شَاءَتْ مَعْرَبُونِ كَاللهِ تَعَالَى: ﴿ عَنْرَ إِحْمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاءً فَإِنْ شَاءَتُ عَرَجَتْ وَهُو لُولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ عَنْرَ إِحْمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِ لِهِ الْعَلَّةُ عَدَّالَى عَلَا اللهُ لَقَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ الْعِيدِ فَي وَاحِبٌ عَلَيْهَا وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَقِلْ اللهِ وَقَالَ عَطَاءٌ : إِنْ شَاءَتْ اعْتَدَّ عِنْدَ أَهْلِهَا وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللهِ : ﴿ فَلَا جُنَاحُ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعْتَدَى فِي مَا فَعْلَى لَهُ الْمُعْنَى لَهَا وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، عَطَاءٌ : ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاتُ فَنَسَخَ السُّكُنَى، فَتَعْتَدُ حَيْثُ شَاءَتْ وَلا سُكُنَى لَهَا وَلَا مُعْلَى اللهِ عَلْكَ إِلَى عَلْكَ اللهُ مُنْ فَي مَا فَعْلَى فَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْكَ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ وَعِلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ

[الحديث ٥٣٤٤ - طرفه في: ٤٥٣١].

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.



وَعَشْرًا ﴾ [التَّقَانَ عالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَبُكَا يَرَيَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَ آرَبِعَةَ أَشُهُرٍ وَعَشُرًا ﴾ [التَّقَانَ ٢٣٤]. سبَقَ لنا تفسيرُ هذه الآيةِ، وأنَّ المرادَ أنَّه إذا مات الزوجُ عن زوجتِه وجَبَ عليها أن تتربَّصَ في نفسِها فلا تخرجُ من البيتِ أربعة أشهر وعشرًا، ﴿فَإِذَا بَلَغَنَ وَجَبَ عليها أَن تتربَّصَ في نفسِها فلا تخرجُ من البيتِ أربعة أشهر وعشرًا، ﴿فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلُهُنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْ كُرُ فِيمَا فَعَلْنَ فِي آنفُسِهِنَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيرُ ﴿ النَّهُ إِنَا التهتِ العِدَّةُ فليفعلن ما شئن من الخروج وغيرِه، لكن بمعروفٍ.

أمّا الآية الثانية: ﴿ وَالَّذِينَ يُتُوفَوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجُاوَصِيّةً لِآزُووَجِهِم مَتَعًا ﴾ [الثّقذ ١٤٠]. فهذه أُمِرَ الأزواجُ أن يُوصوا لأزواجهم بأن يبقوا حولًا كاملًا ما تخرجُ من البيتِ، لكنها نُسِخَت بالآية الثانية التي قبلها ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوفّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَرّبَصّنَ البيتِ، لكنها نُسِخَت بالآية الثانية التي قبلها ﴿ وَالّذِينَ يُتَوفّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَرّبَصّنَ البيتِ، لكنها نُسِخَت بالآية الثانية التي قبلها ﴿ وَالّذِينَ يُتَوفّونَ مِنكُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَجًا يَرّبَصّنَ وَإِنفُسِهِنَ أَرْبَعَة أَشَهُر وَعَشّرًا ﴾ [الثّقذ: ٢٢]. فكان أربعة أشهر وعشرًا واجبة، وما زاد عن ذلك فهي بالخيارِ، أمّا بالنسبة للزوج فإنه مأمورٌ أن يُوصي بأن تبقى في بيتها لمدة سنة كاملة، لكن إن شاءت خرجت وإن شاءت بَقيت، فهي حرَّةٌ فيها زاد على أربعة أشهر وعشرًا، والحكمةُ مِن ذلك: المحافظةُ على حقّ الزّوج وألّا تتعرضَ للخُطّاب وعشرًا، والحكمةُ مِن ذلك: المحافظةُ على حقّ الزّوج وألّا تتعرضَ للخُطّاب فتخرج من بيتها إلا أن أهل العلم قالوا: يجوز أن تخرج من بيتها إلا أن أهل العلم قالوا: يجوز أن تخرج من بيتها في النّهارِ للحاجة، مثل: ألّا يكون عندها مَن يأتيها بالأكل فتخرج لتشري الخبز أو الطّعامَ أو ما أشبه ذلك.

ومن هذا: إذا كانت مُدرسةً تخرج للتَّدريس؛ لأنها في حاجةٍ للتدريس هي ومَن تُدرسهم، وكذلك الطالبة في أيام الامتحان فهي في حاجةٍ إلى الخروج لو كانت مُحادَّة تخرج من أجل أن تؤدي امتحانها، أما في الليل فقالوا: لا تخرج إلا للضرورة، مثل: أن تخشى أن ينهدم عليها بيتها من مطر أو يصيبه حريقٌ؛ فتخرج أو تخشى على نفسِها من أحدٍ يتسور عليها الجدار أو ما أشبه ذلك، فهذه تخرج للضرورة.

ويقول ابن حزم كَمْلَتْهُ: لا تكتحل ولو عميت؛ لأنَّ الرسولَ ﷺ كرَّروا عليه مرتين أو ثلاثة وهو يقول: «لا». وهم خشوا على عينيها".

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٣٣٨)، ومسلم (١٤٨٨).



ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَلَشْهُ:

٥٣٤٥ - حَدَّثَنَا مُحْمَد بن كَثِير، عَنْ شُفْيَان، عَنْ عَبْد الله بن أَبِي بَكْر بن عُمَرو بن حَزْم، حَدَّثَنِي حُمَيد بن نَافِع، عَنْ زُيْنَب بِنْت أُمّ سَلَمَة، عَن أُمّ حَبِيبَة بِنْت أَبِي شُفْيَان لَمَ جَاءَهَا نَعْيُ أَبِيها دَعَتْ بَطِيبِ فَمَسَحَت ذِرَاعَيها وَقَالَت: مَا لِي بِالطِيبِ مِن حاجةٍ لـولا أَنِي سَمِعْتُ النَّبِيِّ عِنْ يَقُول: « لَا يَحِل لامرأةٍ تُؤْمِن بالله والْيَوم الآخَر تُحِد عَلَى مَيْتٍ فَوقَ ثَلاث إلَّا عَلَى زَوجِ أربعةَ أَشْهُرٍ وَعَشرًا» ".

[الحديث ٥٣٤٥ أطرافه في: ١٢٨١، ١٢٨١، ٥٣٣٥، ٥٣٣٥].

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ رَحَمْ لَللهُ:

١٥- باب مَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً وَهُو لا يَشْعُرْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا مَا أَخَذَتْ وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ لَهَا صَدَاقُهَا.

البغيُّ: معناه المرأة ذات البغاء؛ يعني: التي نزني -والعياذ بالله- والمَهْرُ: هو ما تُعطاه على زِناها، وهو في الحقيقة ليس مهرًا شرعيًّا لكنه يشبه المَهْرَ من حيث إنه كان عوضًا عن الاستمتاع وإلا فليس مهرًا حقيقيًّا.

وقوله: «إذا تزوجت مُحرمة»؛ يعني: بنسب أو رضاع، أو مُصاهرة، أو غير ذلك؛ لأن ظاهر اللفظ يشملُ حتى لو كانت مُحرمةً لعارض كالمُحرِمة، فإنه يجب أن يُفرَّق بينهما ولها ما أخذت وليس لها غيره، ثم قال بعدُّ: لها صداقُها، هذا مشروطٌ فيما إذا جامعها، وأما إذا لم يُجَامعها، فإن النكاح باطل لا يوجب شيئًا حتى وإن خلا بها، لو تزوج امرأة مُحرمة عليه وخلاجها فإنه ليس لها مهر، لكن إن جامعها فلها المَهْـرُ بـما استحل مِن فرجِها.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٨٦).

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحْلَلْتُهُ:

٠٠٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ يَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ هِنْ قَالَ: نَهْى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ".

[الحديث ٥٣٤٦ أطرافه في: ٧٢٣٧، ٢٢٨٢، ٥٦٧١.].

هذا سبق الكلام عليه في «بلوغ المرام» فلا حاجة إلى الكلام عنه ، ولا شك أن زواجَ المُتعةِ حرامٌ ولم يخالف في ذلك إلَّا الرَّافضةُ وقَالَ جميعُ المسلمين: إن نكاحَ المتعةِ حرامٌ، وروي عن ابن عباس أنه كان يُحلُّه عند الضرورة، ولكنه ويشُّعه نوقش في ذلك فرجع

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحْلُللهُ:

تُمْ قَالَ البِحَارِي وَحَلِيهِ، ٥٣٤٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ وَعَلِيهُ، وَنَهَى عَنْ: ثَمَنِ الْكَلْبِ، النَّبِيُّ وَيَهِى عَنْ: ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكُسْبِ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ.

[الحديث ٥٣٤٧ أطرافه في: ٢٠٨٦، ٢٢٣٨، ٥٩٤٥، ٢٦٩٥].

🗘 قولُه: «الواشمة والمستوشمة». الواشمة: الفاعلة للوشم، والمستوشمة: الطالبة لفعله، والوشْمُ: هو أن الجلدَ يُغرزُ بإبرة وشبهها ويوضع فيها شيء من اللـون ويبقى هذا اللون منهم من يستوشم بكتابة اسمه، ومنهم من يستوشم بزخرفة، ومنهم من يستوشم بصورة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٥٦٧).

<sup>(</sup>١) انظر: "فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام" للشيخ كَثَلَثَهُ (٣/ ٤٧٩) ط: المكتبة الإسلامية بالقاهرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٦٨٨، ١١٥٥)، ومسلم (١٤٠٦).



على كل حال: الوشمُ من كبائرِ الذنوبِ، ولا فرْق بين الواشمة التي تَفْعلُ هذا في غيرها وبين المستوشمة التي تطلب أن يُفْعلَ بها، لكن لو أن أحدًا فُعل به ذلك وهو صغير وكَبِرَ فهل يدخل في اللَّعن؟

الجواب: لا، لا يدخل في اللَّعنِ؛ لأنه ما طلبه، هذا مفعول به وهو لا يدري، فهل يجب عليه أن يُزيله؟

نقول: إذا لم يَكُن فيه ضررٌ فليزله، وإن كان فيه ضرر لم يجب عليه إزالته، ويرجع في ذلك إلى ما يراه أهل الطّبِ ومعرفة هذه الأمور.

الثاني يقول: «آكل الربا وموكله». الربا: هو الزيادة في أشياء معينة أو تأخير القبض؛ لأن الربا إما نسيئة، وإما فضل في أشياء مُعينة لا في كلِّ شيء، الأشياء المعينة هي ستة: الذهب، والفضة، والبُرُّ، والتمر، والشعير، والمِلح ".

وهل يلحق بها ما يشبهها؟ فيه خلافٌ بين أهل العلم.

على كل حال: لا يجري الرِّبا في كلِّ شيء، فيجوز تبديل بعير ببعيرين وسيارة بسيارتين، وراديو باثنين، ومسجِّل بمسجلين، وإنسانٌ بإنسانين -أي: الرَّقيق-، كلُّ مصنوع فليس فيه ربًا إلَّا الذهب، والفضة، بل الصحيح: أن جميع المعادن ليس فيها ربًا إلَّا الذهب والفضة، فيجوز أن أبيع عليك جرامًا من الهاس بجرام ونصف مثلًا حالًا أو مؤجلًا، وذلك لأنه ليس بذهب ولا فضة، ويجوز أن أبيع عليك صفيحة من النحاس تزن كيلو مثلًا بصفيحة تزن كيلو أو أكثر؛ يعني: ليس هناك ربًا إلا في الذهب أو الفضة أيًّا كانت، وكذلك على القول الراجع في كلِّ ما جُعِل نقدًا ولو من غير الذهب والفضة كالنقد الورقي الآن فإنه يجري فيه الربا.

ثم بعد ذلك نرجع إلى: البُّرِّ، والتمر، والشعير. الثلاثة هذه فيها الربا وفيها يـشبهها من المطعوم المكيل المقتات، وغير المطعوم ليس فيه ربًا وإن كان يُكال ويُدَّخر.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢١٣٤) من حديث عمر، وأخرجه مسلم (١٥٨٧) من حديث عبادة بن الصامت.



المطعوم الذي لا يُكال كالفواكه ليس فيها ربًا، فيجوز أن يعطيك تفاحةً بتفاحتين، وبرتقالةً ببرتقالتين.

أما إذا كان مكيلًا لكن لا يُقتات فليس فيه أيضًا، ولو كان مطعومًا، فالقول الراجح: أنه ليس فيه شيء من الربا؛ لأن الواجب أن نقتصر على ما يساوي المنصوص من كلِّ وجه هذا الواجب. لهاذا نقول الواجب؟ لأن الأصل حِلُّ البيع، فلا يحرم من البيع إلا ما طابق المنصوص من كلِّ وجه، ومعلوم أن الربا يكون في حبُّ يُكال ويُدخر، قوت يدخره الناس بقي الملح فها هي العلة فيه؟

الجواب: يقول شيخ الإسلام: إن هذا تابعٌ للبر والشعير؛ لأنه يُصلح به الطعام، وهذه العلة في النفس منها شيء؛ لأننا لو قلنا بذلك قلنا: إذن جميع البذور يصنع بها الطعام فيجوز فيها الربا، وهذا يضيق على الناس إذن نقتصر بالملح على النص؛ لأنه جاء به النص والله أعلم بعلته.

إذ يلزمنا إن علَّلناه بأن يصلح به الطعام أن نقول: كل ما يُصلح به الطعام ففيه ربا. على كل حال: الربا لعن الرسول على آكله وموكله والآكلُ أشدُّ، ولهذا إذا تاب المُوكل كفى، ما يطالب بأكثر من ذلك، فلو رابى أخذ مثلًا من البنك مائة ألف بهائة وعشرة فهو موكِل اشترى به بيتًا وسكنه ثم مَنَّ الله عليه فتاب.

نقول: ما يلزمك أكثر من هذا؛ لأنك أنت مأخوذ منك، لكن الآكل إذا تاب يلزمه أن يُخرِج الرِّبا عن مُلكه، لكن هل يردُّه إلى صاحبه أو يتصدَّق به؟

نقول: إذا كان قد أخذه، فليتصدَّق به؛ لأنه خرج من مُلْكِ صاحبه، أما إذا كان لم يأخذه فإنه لا يجوز له أخذُه، وذلك لأن الله يقول: ﴿ يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا يَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَّا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ [الثَّقَة ٢٧٨].

- 🤝 قولُه: «ونهي عن ثمن الكلب». سبق الكلام عليه.
  - 🤣 قولُه: «وكسب البغي». سبق الكلام عليه.
- 💠 قولُه: «ولعن المصورين». المُصَوِّرين الذين يُصوِّرون ما خلق الله عَجَلِق،



ومعلوم أن المُصَوِّرَ مَن يحكي صورةَ شيءٍ بالفعلِ لا بالقول، وذلك بالإجماع على أنه إذا كان بالقول فلا بأس به.

وما معنى أن الإنسانَ يصوِّر بالقول؟ معناه: أن يصفَ فهذا ليس بشيء، لكن التصوير بالفعل، يقول: لا يصوِّر مثل خلق الله عز وجل وهل هو عامٌ في كلِّ شيءٍ؟

نقول: نعم، عامٌ في كلِّ شيءٍ كها قاله مجاهد وَ المتعالى في الحديث القدسي: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِحَنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخُلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ المَخْلُقُ الله شَعِيرَةً» ( ومعلوم أن الحَبَّ والشعيرَ ما فيه قول، فلا يجوز أن يصوِّر الإنسانُ شيئًا مها خلقه الله، لا يُصوِّرُ شمسًا ولا قمرًا، ولا نجمًا، ولا بحارًا، ولا أنهرًا، ولا أشجارًا وما أشبه ذلك، كل ما خلق الله ولا يستطيع الخَلْقُ أن يفعلوا مثله، فإنه لا يجوز أن يصوِّرها؛ لأنَّ هذا مضاهات لخلق الله، وهذا الرجل الذي صوَّر هذه الأشياء جعل نفسه كأنه ربُّ يَقْدِرُ على ما يقدر عليه الربُّ، ولكن هذا الذي ذهب إليه مجاهد خالفه فيه جهور الأمة، وقالوا: إن الذي يَحْرُم أن يصوِّر ما فيه الرُّوح فقط وقبَّدوا ذلك بأحاديث أخرى كحديث ابن عباس: أن الإنسان إذا صوَّر صُورة كُلِّفَ أن ينفخ فيها الروح هو الحيوان كالإنسان والبعير والفرس بأحاديث، ومعلوم أن الذي ينفخ فيها الروح هو الحيوان كالإنسان والبعير والفرس وغير ذلك، حتَّى الذي ليس فيه دم وفيه روح مثل الجرادة، لو صوَّر جرادة قلنا: هذا حرام دخل في اللعن.

أما لو صوَّر شجرةً ليس فيها روح؛ يعني: ما فيها الروح التي هي روح الإحساس، إلا أنه فيها روح لأنها تحيى وتموت، فالله ذكر أنه يحيي الأرض بعد موتها، لكنه ليست الروح الحيوانية التي هي ذات إحساس.

قال لي بعضُ الناس: إن الشجر يحس، ولذلك إن همزتَ الورقةَ بظفرك انكمشت

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٩٥٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٢٢٥)، ومسلم (٢١١٠).

كأنها تنكمش على نفسها، هل هذا صحيح؟!!!

على كل حال: جمهور أهل العلم يقولون: إن المُحَرَّمَ هو ما كان فيه روح حيوانية، أما ما كان فيه روح وهو جاد فلا باس به، وأما ما كان من صُنع الآدمي كإنسان يُصوِّر سيارةً فجائز بالإجماع؛ لأنه يجوز أن أصنع سيارة من عند نفسي فتصويرها لا بأس به، ومثلًا لو صوَّرَ من الأشياء مثل الحجر، يصور حجر وهذا ما فيه حياة، هل نقول أن هذا جائز أم لا؟

الجواب: جمهور أهل العلم يقولون: إنه جائز، وأظن حتى مُجاهد في هذا لأنه في الواقع لا ينمو ولا يزيد ولا ينقص.

مسألة: من كان عنده مال من الرِّبا وأراد التَّصدقَ به هل يُخرجه بنيَّةِ الصدقةِ أو التَّخلُص؟

الجواب: يكون بنية التَّخلص، كل شيء محرَّم لكسبه إذا تاب الإنسان منه وأراد أن يخرجه فليكن بنية التخلص منه، لا بنية التقرب؛ لأنه لو نوى التقرب لم يقبل منه؛ لأن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا أن ولم يتخلص منه لأنه لم يخرجه عن ملكه، لكن لو تصدَّق به على إنسان هل يجوز للإنسان أن يقبله؟

مثلًا: واحد عنده مليون ريال كسب ربا وتاب ويُريد أن يخرجه تخلُّصًا منه ويريد توزيعه على الفقراء هل يجوز للفقراء أن يأخذوه؟

الجواب: نعم يجوز أن يأخذوه حتى ولو علموا، ويجوز أن يبني به مسجدًا ويجوز أن يمني به مسجدًا ويجوز أن يصلّي في المسجد، فهل له أجر مَن بنى المسجد؟ لا، له أجر مَن تاب من المُحرَّم، كذلك لو تصدَّق به تخلُّصًا منه، نقول: ليس لك أجر الصدقة لكن لك أجر التوبة منه.

بعض الناس الآن يسألون: يقول: فلان يتعامل بالربا وأنه عَمَرَ مسجدًا هل تـصح الصلاة فيه؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (١٠١٥).



نقول: نعم، تصحُّ الصَّلاةُ فيه سواء أراد بذلك التقرب إلى الله في بنائه أو التقرب إلى الله في التوبة من الربا؛ لأننا لا نعلم نيته، وجدت مسجدًا مبنيًا فيصح لي أن أصلِّي فيه.

قاعدة: كلَّ أمرٍ خاصٍّ بالرِّجالِ دخل فيه النِّساءُ، وكلَّ ما خُصَّ بالنساءِ دخلَ فيه الرِّجالُ اللهِ على السَّاءِ اللهِ الله

ولهذا قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرَيْأَقُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَدًا ٓ فَٱلَّذِينَ جَلْدَةً ﴾ النَّخُدنا. لو أن المقذوف رجلٌ فإنه يدخلُ في الآية بلا شك لأنَّ العلةَ واحدةٌ.

#### \*\*\*

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحْلَشْهُ:

٥٣٤٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي حَاذِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، نَهَى النَّبِيُّ عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ.

الظاهر: أن المراد بكسب الإماء؛ يعني: البغايا؛ لقول تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَيُنَتِكُمُ عَلَى الْمِعَانِ الْمَ الْمُعَانِينَ الْمَعَانِ الْمَعَانِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَيْ عَلَى محرَّم فَكَ الْمِعَانِ عَلَى عَمْلٍ غَير محرَّم فكسبها ليس حرامًا.

### قال القسطلاني رَحْلَللهُ:

نهى النّبي عَلَيْ عَلَيْ عَن كسب الإماء من وجه حرام كالزنا، فبدل العوض عليه وأخذه حرام وهذا الحديث أورده مختصرًا بالاقتصار على المنادي من الترجمة وزاد في بعض الروايات: وكسب الحجام، ولا ريب أن الحجامة مباحة، وكراهة كسبه هو في مقابلة مخامرة النجاسة، وقد يكون الكلام في الفصل الواحد بعضه على الوجوب وبعضه على الحقيقة، وبعضه على المجاز ويُفرِّق بينها بدلائل الأصول واعتبار معانيها، وقد يتوقف الحكم في الذي يُجمع بالعطف على المجموع لا على أفراده، كقولُك: عن دخل الدار زيد وعمرو وبكر فلهم درهم فلا يستحق من دخل منهم الدار على انفراده الدرهم ولا شيئًا منه حتى يدخل قريْنة. اهـ

الْمِينَ شَرِّحَ مِعِنْ إلْبُخِارِي شَرِّحَ مِعِنْ إلْبُخِارِي شَرِّحَ مِعِنْ إلْبُخِارِي شَرِّحَ مِعِنْ إلْبُخِارِي مَكْ مُولِ عَلَيْهَا وَكَيْفَ الدُّخُولُ أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ عَلَيْهَا وَكَيْفَ الدُّخُولُ أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ عَلَيْهَا وَكَيْفَ الدُّخُولُ أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ عَلَيْهَا وَكَيْفَ الدُّخُولُ أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ

٥٣٤٩ - حَدُّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، أَخْبَرَنَا إِسْهَاعِيلُ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلُ قَذَفَ امْرَأْتُهُ، فَقَالَ: فَرَّقَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلاَنِ، وَقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ فَأَبْيَا فَقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذَبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ فَأَبْيَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَبُّوبُ: فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارِ فِي الْحَدِيثِ شَيْءٌ لاَ أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ قَالَ: قَالَ الرَّجُلُ: مَالِي قَالَ: لاَ مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُو َ أَبْعَدُ مِنْكَ ".

[الحديث ٥٣٤٩ أطرافه: ٥٣١١، ٥٣١٢، ٥٣٥٠].

هذا في المهر متى يتنصَّب ومتى يُكمَّل ومتى يسقط؟

القاعدة العامة: إنه إذا كانت الفُرقة بعد الدخول والخَلوة تقرر المهر على كلِّ حال ولا يمكن سقوطُه لكن إن قُدِّر أن فيها عيبًا لم يعلم به الزوجُ فإنه يرجع بالمهر على مّن غرَّه، إذا كان قبل الدخول والخَلوة فإن كانت الفُرقة منها فليس لها شيء، وإن كانت منه فلها نصف المهر؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ [التَّقابَهُ، ٢٣٧].

إِذًا: إما أن تكون الفُرقة قبل الدخول أو الخَلوة أو بعدهما، إن كانت قبل الدخول والخلوة فإن كانت الفرقة منها فليس لها شيء، وإن كانت منه فلها نصفُ المَهْرِ إلا أن يعفو، إذا كانت بع<mark>د الدخو</mark>ل أو الخَلوة فلها المَهْرُ كاملًا؛ لأن المَهْرَ يتقرَّرُ بالدخول ويتقرر كذلك بالموت، إذا مات أحدهما ولو قبل الـدخول فإنـه يتقرر المهر كاملًا؛ لحديث ابن مسعود هيشف أنه قضى في رجل عقَدَ على امرأةٍ وماتَ عنها فأفتاه والشُّخه بأن لها المِيراث والصَّداق وعليها العِدَّة، فقام رجل فقال: إن رسولَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٩٣).



الله ﷺ قضى في بروع بنتِ واشقٍ امرأةٍ منَّا بمثل ما قضيتَ

فهنا يقول المؤلف: المَهْرُ للمدخول بها المدخول عليها وكيف الدخول أو طلقها قبل الدخول والمسيس أو إذا طلقها فها الحكم؟

الطلاق قبل الدخول والمسيس فلها النصف؛ لأن الفُرقة من قبله.

قَالَ الحافظُ ابنُ حجر يَحْلَلنه:

♦ قوله: «باب المهر للمدخول عليها»؛ أي: وجوبه أو استحقاقه.

وقوله: «كيف الدخول» يشير إلى الخلاف فيه، وقد تمسَّك بقوله في حديث الباب: «فقد دخلت بها» على أن من أغلقَ بابًا وأرخى سترًا على المرأةِ فقد وجبَ لها الصَّداقُ وعليها العدة، وبذلك قال الليث والأوزاعي وأهل الكوفة وأحمد، وجاء ذلك عن عمر وعلى وزيد ابن ثابت ومعاذ بن جبل وابن عمر.

قَالَ الكوفيون: الخلوة الصحيحة يجب معها المَهْرُ كاملًا سواء وطئ أم لم يطأ، إلا إن كان أحدهما مريضًا أو صائمًا أو مُحرمًا أو كانت حائضًا فلها النصف وعليها العدة كاملة، واحتجوا أيضًا بأن الغالب عند إغلاق الباب وإرخاء السترعلى المرأة وقوع الجهاع فأقيمت المظنة مقام المئنة لها جبلت عليه النفوس في تلك الحالة من عدم الصبر عن الوقاع غالبًا لغلبة الشهوة وتوفر الداعية.

وذهب الشافعي وطائفةً إلى أن المهر لا يجب كاملًا إلا بالجهاع، واحتج بقوله تعالى : ﴿ وَإِن طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَيْصَفُ مَا فَرَضَتُمْ ﴾ اللَّقَ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْلَدُونَهَا ﴾ اللَّقَ عُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ ﴿ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَّةٍ تَعْلَدُونَهَا ﴾ اللَّقَ الله الله الله الله الله الله عن ابن مسعود وابن عباس وشريح والشعبي وابن سيرين.

والجواب عن حديث الباب: أنه ثبت في الرواية الأخرى في حديث الباب: «فهو بها استحللت من فرجها» فلم يكن في قوله: «دخلت عليها» حجة لمن قال إن مجرد الدخول يكفي.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢١١٤)، والترمذي (١١٤٥)، والنسائي (٣٣٥٤)، وابن حبان (٧١٨).



وقالَ مالك: إذا دخل بالمرأة في بيته صَدَقَتْ عليه، وإن دخل سها في بيتها صَـدَقَ عليها، ونقله عن ابن المسيب. وعن مالك رواية أخرى كقول الكوفيين.

🤣 قوله: «أو طلقها قبل الدخول».

قَالَ ابن بطَّال: التقدير أو كيف طلاقها؟ فاكتفى بذكر الفعل عن ذكر المصدر لدلالته عليه.

قلت: ويحتمل أن يكون التقدير: أو كيف الحكم إذا طلقها قبل الدخول؟

وهـو قوله: «والمسيس» ثبت هذا في رواية النَّسفي والتقدير وكيف المسيس؟ وهـو معطوف على الدخول؛ أي: إذا طلَّقها قبل الدخول وقبل المسيس، ثم ذكر فيه حـديث ابن عمر من رواية سعيد بن جبير عنه في قصة الملاعنة وقـد تقـدم شـرحه مستوفى في أبواب اللعان. اهـ



## ثُمٌّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَلَشْهُ:

٥٣ - باب الْمُتْعَةِ لِلَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِن طَلَقَتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمَ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَقْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَنَعًا النِّسَاءَ مَا لَمَ تَمَسُّونَ بَصِيرُ ﴿ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَنعًا إِلَى قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ ﴾ النَّقَفَ ٢٢٠-٢٢٨].

وَقَوْلِهِ: ﴿ وَلِلْمُطَلَقَاتِ مَتَنْعُ الْمُتَعْمُونِ ۚ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ ۞ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ عَالِيَاكِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ عَالِيَاكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ ﴾ التعزيزي.

ولم يذكر النبي ﷺ في الملاعنةِ متعة حين طلقها زوجها.

• ٥٣٥ - حَدَّثَنَا قُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ عَنَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ عَنَى اللهِ ، أَحَدُّكُمَا كَاذِبٌ ، لاَ سَبِيلَ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِي عَنِي اللهِ ، أَحَدُّكُمَا كَاذِبٌ ، لاَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا» وَهُو بِمَا لَكَ عَلَيْهَا» وَهُو بِمَا لَكَ عَلَيْهَا» وَهُو بِمَا اللهِ ، مَالِي . قَالَ: «لاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهُو بِمَا اللهِ عَلَيْهَا، فَهُو بِمَا اللهِ عَلَيْهَا، فَهُو بَمَا اللهِ عَلَيْهَا، فَهُو بِمَا اللهِ عَلَيْهَا، فَاللهُ اللهُ عَلَيْهَا، فَذَاكَ آبْعَدُ وَٱبْعَدُ لَكَ مِنْهَا» "أَنْ

[الحديث ٥٣٥٠- أطرافه: ٥٣١١، ٥٣١٢، ٥٣٤٩].

وقوله: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ ؛ يعني: ليس عليكم إثمٌ إذا طلَّقتم النساء قَبْل المسيس وقَبْل الفريضة كرَجُل عَقَدَ على امرأة بدون تسمية مَهْرِ ثم طلَّقها قبل أن يدخل عليها، نقول: هذا ليس عليه إثمٌ، وإنها نفى الله الإثم لئلا يتوهَّم واهِمٌ أنه في هذه الحال يأثم؛ حيث إنه كسرها، إذ أنَّ الناسَ سوف يساءلون لهاذا طلَّق قبل أن يدخل وقبل أن ينظرَ وقبل أن يعرف؟

فنفى الله الإثم، لكن يُقال: ﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَالَهُ اللهِ عَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِقَدَرُهُ ، يَعْنِي: يجب أَن يُمَتِعنَّ بحسب حال الزوج؛ المُوسِع عليه بقدرِه، والمقتر الفقير عليه بقدره.

﴿ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقَدَهُ ٱلذِّكَاجِ ﴾ وهـو الـزوجُ عـلى القـولِ الرَّاجِج. ﴿ وَأَن تَعْفُواَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَلا تَنسَوا الخيرَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٩٣).

والعفو والعطاءَ بينكم ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾.

وأما قوله: ﴿ وَلِلْمُطَلَقَاتِ مَتَعُ الْمَعُوفِ ﴿ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَقِيرِ ﴾. فهذا غير الأول، الأوَّل متاعٌ في مقابلة نصف المهر وهو واجب بالاتفاق، والثاني متاع لجبر كسر قلب المرأة، وظاهر الآية الكريمة أنه واجب؛ لأنه أكدَهَا.

وقال: ﴿حَقًا﴾، وقال: ﴿عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ فدلَّ ذلك على وجوبه؛ لأنه به فالله مفروضًا على المتقين. ﴿كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾.

لولا ما روي عن عمر ويضع وعلي بن أبي طالب لكان الأصوبُ مذهب الشَّافعيِّ أنه لا يُكَمَّل الصَّداقَ إلَّا بالجهاع؛ لأن ظاهر الآية أن الحكم مُعَلَّقٌ بالنصِّ، ولكن الإنسان يهاب أن يُخالف عُمر وعليَّ بنَ أبي طالبِ رُكُ اللهِ .







# ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ تَحْلَلْلهُ:

# كتاب النَّفَقَات

١ - باب فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ.

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفُو ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنتِ لَمُنَاكُمُ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَاذِهِ ٢١٠-٢١١].

وَقَالَ الْحَسَنُ: الْعَفْوُ الْفَضْلُ.

١ ٥٣٥ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الأَنصَارِيَّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنصَارِيِّ فَقُلْتُ: عَنْ النَّبِيِّ. فَقَالَ: عَنْ النَّبِيِّ. فَقَالَ: عَنْ النَّبِيِّ. فَقَالَ: عَنْ النَّبِيِّ. وَهُو يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً "". النَّبِيِّ عَلَى أَهْلِهِ وَهُو يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً "".

النفقات: هي المَثُونَةُ، مَثُونَةُ الإنسانِ مِن طعام وشراب وكسوة ومَسْكَن وهي واجبة: ولها حالات:

الأولى: تجبُ على الزوج بكل حال؛ أي: سواء إذا كانت الزوجة غنية أو فقيرة لأنّها في مقابل الاستمتاع بها.

والثانية: أمَّا غير الزوجة مِن الأقاربِ فإنها تجبُ بشروط بين المُنفقِ وحاجة المنفقِ عليه، واستواؤهما في الدِّين.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۰۰۲).



والثالث: كونه وارثًا -أي: كون المُنفِق وارثًا-لمن يُنفق عليه بفرضٍ أو تعصيب. هذه أربعة، إلا أن هذا الأخير يُستثنى منه عمود النَّسب؛ يَعْنِي: الأصول والفروع، فإنَّه لا يُشترط التَّوارثُ بينها لقوةِ الصَّلةِ والقرابةِ، فكان على الزوجِ أن يُنفقَ على زوجتِه بكلِّ حالٍ سواءٌ كان يَرِثُها أو لا يرثها، وسواء كانت غنية أو فقيرة.

أما الأقاربُ فالشروط أربعة:

- نغني المنفق.
- وحاجة المنفق عليه.
  - 0 اتفاق الدين.
- أن يرثَ المُنفِق من المنفَق عليه إلا في الأصول والفروع.

قول: "وهو يحتسبها". يَعْنِي: يحتسبُ أَجرَها على اللهِ وَكُلُّن، فخرَجَ بذلك مَن يُنفق على سبيلِ الغفلةِ بأتي بالخبزِ والأُدم واللحم والطعامِ على سبيل الغفلةِ فإنَّه لا يحصل له هذا الفضل ما يكونُ له صدقة، أمَّا إذا كان يحتسبُ ذلك فإنَّه يكون له صدقة، وأكثر الناسِ مِن الغافلين، أكثر الناسِ لا يحتسبون هذا، يأتون بالنفقاتِ على سبيل العادةِ فقط.

وهذا الحديثُ ينبغي أن يكونَ مقيِّدًا لجميعِ الأحاديث المُطلقة التي وردتْ في أن الإنفاقَ على الأهلِ وعلى النفسِ صدقةٌ يكون المراد: مع الاحتسابِ.

\* \* \* \*

ثُمُّ قَالَ البِحَارِي تَحْلَلْتُهُ:

٢ ٥٣٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فَيْفَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: قَالَ اللهُ: أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ ﴿ ﴿ ا

ن قولُه: «أَنْفِقْ» «أُنْفِقْ». ما الذي جزَمَ «أُنْفِقْ»؟ جوابُ الطلبِ جواب الأمر:

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۹۹۳).

أَنْفِقُ أَنْفِقُ عليك، وهذه الجملةُ كالجملةِ الشرطيةِ سواءٌ كَأَنَّه قَالَ: إن تُنفق أُنفق عليك. منطوقها: أنك إذا أنفقت أَنفَقَ اللهُ عليك. مفهومها: إن لم تنفق لم ينفق اللهُ عليك، وهذا كقولِه لعائشةَ: «لا تُوعِي فيُوعِي اللهُ عَلَيْكِ» أ. فهذا دليلٌ على أنَّ الإنفاقَ يكونُ فيه الخَلفُ من اللهِ عَنَالًا.

وفيه أيضًا: سَعةُ الصفاتِ وأنَّها أوسعُ مِن الأسهاءِ، فإن «أُنْفِقْ» فعلُ وهو مِن الصفاتِ اللهِ فنسمِّي اللهُ بالمنفقِ؛ لأنَّ الصفاتِ الفعليةِ، ولا يَصِحُّ أن نشتقَّ منها اسمًا مِن أسهاءِ اللهِ فنسمِّي اللهُ بالمنفقِ؛ لأنَّ باب الصفاتِ أوسعُ مِن بابِ الأسهاءِ.

#### \*微學 :

ثُمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ رَحَالَالهُ:

٣٥٣٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أُورِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ "".

[الحديث ٥٣٥٣ - طرفاه في: ٢٠٠٧، ٢٠٠٧].

«أو» هذه للشكِّ ويحتمل أنها للتنويع.

قولُه: «السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ». هو الذي يقومُ بمصالحِهم، والأرملةُ والمساكينُ أو لادك؛ لأنَّ ولدَك الصغيرِ مسكينٌ ليس عندَه شيءٌ، فالسَّاعي عليهم كالمُجاهدِ في سَبيلِ الله أو كالقاتم الليلَ الصَّائم النَّهارِ، وهذه مِن نعمةِ الله على العبدِ أنَّ يُنفقَ على أو لادِه وعلى أهلِه، ومع ذلك يكونُ كالمجاهدِ في سبيلِ اللهِ أو كالصَّائمِ القائم، ولكن هل نقولُ: إنَّ هذا مُقيَّدٌ بالحديثِ الأول -حديث أبي مسعود الأنصاري؟

الجوابُ: نعم، إذا كانَ مع الاحْتسَابِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤٣٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٩٨٢).



ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ نَعَلَلْلهُ:

٣٥٥٤ حَدُّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِبِمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ سَعْدِ وَكُفَّةَ فَقُلْتُ: لِي مَالُ، سَعْدِ، عَنْ سَعْدِ وَكُفَّةَ فَقُلْتُ: لِي مَالُ، أُوصِي بِهَالِي كُلُّهِ. قَالَ: «لَا». قُلْتُ: فَالشَّلْثِ. قَالَ: «لَا». قُلْتُ: فَالثَّلُثُ، قَالَ: «الثَّلُثُ، وَالثَّلُثُ، وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ، أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي وَالثَّلُثُ كَثِيرٌ، أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَلْدِيهِمْ، وَمَهُمَ أَنْفَقْتَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ حَتَّى اللَّقْمَةَ تَرْفَعُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ، وَلَعَلَّ الله وَيُصَرِّبُ بِكَ آخَرُونَ »(").

سعدُ بنُ أبي وقَاصِ عادَه النَّبيُ عَلَيْ في حجَّةِ الوداعِ، وكان سعدٌ من المُهاجرين فأشفقَ أن يموتَ بمكة ؛ لأنَّهم يَكْرَهُون أن يموتَ الرجلُ المُهاجرُ في أرضٍ هاجرَ منها فيُدفن فيها ؛ لأنَّه لا يُقِيمُ فيها وهو حيٌّ حيث إنها أرضٌ تركها لله فلا يعودُ فيها كها لا يعودُ الرَّجُلُ في صدقتِه التي أخرجها لله، فالصَّدقةُ التي أخرجها لله لا يعودُ فيها، والأرضُ التي خَرَجَ منها لله أيضًا لا يعودُ فيها حتَّى لو كانت بلادَ إسلامٍ فلا يعودُ فيها.

وهنا كان مريضًا وينه ، فاستشار النّبي عليه أن يُوصِي بالثلثين ، فقال: كثيرٌ . بالنصفِ والثلثين بالنصفِ والثلثين بالنصفِ والثلثين والنّلُثُ كَثِيرٌ الله وفي النصفِ والثلثين يقولُ الرسولُ عليه: «لا». فالثلث والثلث كثير، ثم بَيَّن الحكمة مِن ذلك: هو أنَّ الإنسانَ إذا ترك ورثته أغنياء كان ذلك خيرًا مِن أن يتركهم عالة يتكفَّفون الناسَ، فتأمَّل كيف جعل الرسولُ عَلِيُا الله الله وقي الورثةِ أفضلَ من الصَّدقةِ ، يَعْنِي: لو قال: سأتصدَّق بهالي بعد موتي. قلنا: لا، إرثه أفضل من الصدقةِ ، لكن الشارعُ جعلَ له الثلث، والثلث كثيرٌ .

قَالَ ابنُ عباس: لو أن الناسَ غَضُّوا مِن الثُّلثِ إلى الرُّبعِ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: «الثلثُ كثيرٌ».

<sup>(</sup>۱)أخرجه مسلم (۱۲۲۸).



وقَالَ أبو بكر: أرضى ما رضيه الله لنفسِه فأوصى بالخمسِ. ولهذا قَالَ العلماءُ: الأفضلُ أن يُوصِي الإنسانُ بالخُمسِ لا بالثُّلثِ؛ لأنَّ هذا هو الذي رضي الله لنفسِه: ﴿وَاَعْلَمُواْ أَنَمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ ﴾ [الاهتاك: ١١]. وأبو بكر هيئ قَالَ: أرضى ما رضيه الله لنفسِه فأوصَى بخُمسِ مالِه، هذا إذا تركَ خيرًا.

أمًّا إذا كان مالَه قليلٌ، فالأفضلُ ألَّا يُوصِي بشيء، بل الأولى أن يدع الهالَ لورثيه. وَ ثُم قَالَ الرسولُ ﷺ: «حتَّى اللَّقْمَة ترفعُها في في امرأتِك». قَالَ بعضُ الناسِ: «ترفعُها في في امرأتِك» يَعْنِي: أنَّك إذا جلستَ إلى جنبِ امرأتِك وأخذت اللَّقمة منَ القَصْعةِ ووضعتَها في فَوها كها توضع اللَّقمةُ في فَم الطفل، فهذا هو الذي فيه الأجر، المحن إذا أتيت بالطَّعامِ وأكلَتْ بيدِها فليس لك أجر، وهذا خطأ، وقالوا: لأنَّ الرسولَ قَالَ: «حتَّى اللَّقْمَة ترفعُها في في امرأتِك». وحتى ما تجعله في فم امرأتِك، ثم علَّلوا ذلك، قالوا: لأنَّ هذه الحالِ توجبُ التآلف بين الرجلِ وزوجتِه، أنَّه هو الذي يأخذُ ذلك، قالوا: لأنَّ هذه الحالِ توجبُ التآلف بين الرجلِ وزوجتِه، أنَّه هو الذي يأخذُ وهل كان الرسولُ يفعلُ هذا على زوجاتِه؟! وما علمنا أحدًا مِن الصَّحابةِ فَعَلَهُ، وما علمنا ذلك، لكن المعنى أنَّك إذا أتيت بها فكأن أنت الذي رفعتها؛ لأنك أنت السبب، لولا مجيئُك بهذا الطعامِ هل ترفع المرأةِ شيئًا مِن اللقمةِ إلى فمِها؟ بالطَّبع لا، فلما كان الوسبُ الأوِّلُ والأخيرُ صار كأنَّه هو الذي رفعَها.

ويوجدُ بعضُ النساءِ يَرْضَيْنَ بذلك، والبعضُ الآخرُ لا يرضى، وترى أن هذا احتقارٌ لها.

على كلِّ حالي: المقصودُ -واللهُ أعلمُ - أنَّه يريدُ بذلك أنَّ الطعامَ الذي تأتي به إلى المرأتِك تؤجرُ عليه، وإنها ضربَ الرسولُ عليه مثلًا بذلك لأنَّ إطعامَ المرأةِ في مُقابِل الاستمتاعِ بها، يَعْنِي كأنَّه يقولُ: حتَّى النفقةَ التي في مقابلِ الاستمتاع يؤجَرُ الإنسانُ عليها لكن بشرط. ولكن ما ذكرَه في هذا الحديثِ، وهذا الشرطُ هو قولُه في الحديثِ



السَّابِقِ: «إِنَّكُ لَن تُنفق نفقةً تبتغِي بها وجْه الله» ". وهذا مثل الحديثِ الأوَّلِ: «يحتسبها».

ثم إنَّ توقع الرسولِ عَلَىٰ وقَع، قَالَ: "ولعلَّ الله يرفعُك ينتفعُ بك ناسٌ ويُخرُّ بك آخرون". اللفظُ الثاني أبسط مِن هذا قَالَ: "إنَّك لن تُخلَّف». ثم قَالَ له: "ولعلك أن تُخلَّف حتَّى ينتفع بك أقوامٌ ويُضَرُّ بك آخرون". فقولُه في الأوَّلِ: "لن تُخلَّف". يَعْنِي: لن تموت في مكةَ الذي أنت تخشى أن تموت فيها، ولعلك لن تُخلَّف؛ أي: تبقى. وفعلًا هذا هو الذي حصل، بقي سعدُ بنُ أبي وقَّاص وكان في ذلك اليوم الذي عادة فيه الرسولُ عَلَيْهُ للسل له مِمَّن يرثه إلَّا بنت فقط مِن الفروع، ولم يمت إلا وعندَه أكثر من عشرة أبناء وبنات كثيرات.

وَأَيضًا نَفَعَ الله به أقوامًا وضرَّ به آخرين، نَفَعَ به المسلمين؛ لأنَّه حصَلَ على يديه فتوحاتٌ عظيمةٌ، وضرَّ به آخرين مِن الكفارِ؛ لأنَّ اللهَ أذلهم على يده، فغَنِمَ أموالَهم وسبى نساءَهم وذريتَهم، فكان في هذا بُشْرَى لسعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ عَيْنَ ، وقد وقعَت كما أُخْبَرَ الرسولُ عَيْنَ .

مسألة إذا كان الورثةُ فسقةً فهل الأفضلُ أن تُوصي بالثلثِ أو لا؛ نظرًا لأنَّ المالَ لو بَقِي في أيديهم يفسدونه ويصرفونه في معصيةِ الله؟

الجوابُ قد نقولُ: إنَّه إذا كان كذلك ورأى أنَّهم فجرةٌ وفسقُهم عاتي - والعياذُ بالله - قد يُقالُ: إنَّ كونه يُوصي بأقصى ما رخَّص له الشارع أحسن ولا يزيد على الثُّلثِ.

※ 後 後除

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٦)، ومسلم (١٦٢٨).

أُنْمَّ قَالَ البُّخَارِيُّ لَيَحْلَلْهُ:

٢ باب وُجُوب النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْل وَالْعِيَالِ.

٥٣٥٥ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْص، حَدَّثَنَا آبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَش، حَدَّثَنَا أَبِهِ صَالِحِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مُالِحَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: "أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَمَلَ غِنْسَ، وَالْيَدُ الْمُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ الشَّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ" "!

تَقُولُ الْمَرْأَةَ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلَقَنِي، وَيَقُولُ الْعَبُدُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي، وَيَقُولُ الْعَبُدُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي، وَيَقُولُ الْعَبُدُ أَطْعِمْنِي إِلَى مَنْ تَدَعْنِي. فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هَـذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: لاَ، هَذَا مِنْ كِيسِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

قولُه: «مِن كيسِ». يَعْنِي: مِن عندِ أبي هريرةَ، وقد مَرَّ علينا في النونيةِ في «إطالـةِ الغُرَّة» يقول:

أبو هريرة قَالَ ذا مِن كيسِه فَغَدَا يُمَيِّرُه أُولُو العِرْفَانِ

فاتدة الإنفاقُ على المرأةِ في مقابلةِ الاستمتاعِ ومع ذلك صارَ له فيه أجرٌ، لكن الإنفاقُ على الأبِّ والإمِّ والإخوةِ هذا مجرَّد إحسان.

فَائِدة: إذا امر أةٌ طلبت الطلاق مِن زوجِها لفقرِه فطلَّقَها، هل تضمن أن تجد زوجًا ينفقُ عليها، وإن تزوجها زوجٌ أفقرَ مِن الأوَّلِ، أو ما جاءَ أحدٌ، وظاهرُ قولِه تعالى: ﴿ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْفَهُ مُ فَلِيُنفِقُ مِمَّا ءَالنَهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَهُ ﴾ الظلاف: ١٧. ظاهرُ الآيةِ أنّها ليس لها حقٌ في الطلاق.

\* 4 34

١١ خرجه مسلم (١٤٠٢)، وهو عنده برقم (١٠٣٤) من حديث حكيم بن حزام عِينَغه.



### ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ لَحَلَلَتُهُ:

٥٣٥٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «خَبْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» ".

هذه مِن نعمةِ اللهِ أنَّ الذي يُنْفِقُ على مَن يعولُ يُعتبر هذا صدقة.

وقولُه: «مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى». لا يُعارض قول عَلَيْ الشَّلَة اللَّهُ حين سُئِلَ: أَيُّ الصدقة أفضل؟ قَالَ: «جُهْدُ المُقِلِّ»؛ لأنَّ الأوَّل لا يمنعُ الثاني، إذ أن ما كان عن ظهرِ غني غنى ليس معناه أن يكونَ الإنسانُ غنيًا كبيرًا، بل إذا كان عندَه ما يكفيه فهو غنيٌ بالنسبة للصدقة، ويُسَمَّى عندَ الناس مُقِلَّا.

#### \*\*\*

### ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ كَعَلَلْلهُ:

" - باب حَبْسِ نَفَقَةِ الرَّجُلِ قُوتَ سَنَةٍ عَلَى أَهْلِهِ وَكَيْفَ نَفَقَاتُ الْعِيَالِ ٥٣٥٧ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَم، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ ابْنِ عُيَنْنَةَ قَالَ: قَالَ لِي مَعْمَرُ: قَالَ لِي الثَّوْدِيُّ: هَلْ سَمِعْتَ فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ أَوْ بَعْضِ السَّنَةِ؟ قَالَ مَعْمَرٌ: لَي الثَّوْدِيُّ: هَلْ سَمِعْتَ فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ أَوْ بَعْضِ السَّنَةِ؟ قَالَ مَعْمَرٌ: فَالَ مَعْمَرٌ: فَالَمُ يَحْضُرْنِي، ثُمَّ ذَكَرْتُ حَدِيثًا حَدَّثَنَاهُ ابْنُ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَمْرَ عَيْنِ أَنَّ النَّبِيَ يَنِيعُ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَيَحْبِسُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ.

هذا الحديثُ يُستفادُ منه: أنّه ينبغي للإنسانِ إذا كان قد يَسَّر اللهُ عليه أن يحبسَ قوتَ أهلِه سنة؛ يَعْنِي: ما يُمْكِنُ أن يُحبس سنة، أمّا الأشياء اليومية كالخبز وشبهه هذا لا يُمْكِنُ، لكن ما يمكن أن يُحبسَ سنة إذا كان اللهُ قد أيسرَ عليك، وكان له محل، فالأولى أن تحبسه؛ لأنّ ذلك يبقيك مطمأنًا على وجودِ النفقةِ ويكفيك التَّعبِ الذي تتعبه كل أسبوع أو كل شهرٍ؛ لأنّك إذا أتيت به وضعته فإنك لا تتعب إلّا مرةً واحدة،

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق.



ثم إنَّ الأشياء قد تزيد وقد تنقص، فإذا زادت كنت قد ادخرتَ في زمنِ الرُّخصِ، وإن نقصتْ كنت قد أنفقتَ خيرًا تبتغي به وجه الله، فأنت على كلِّ حالٍ رابح، هذا إذا أمكن، وإذا لم يُمْكِن فالحمدُ لله الأمرُ واسعٌ في هذا.

وفي هذا: دليلٌ على أنَّ الرسولَ عَلَيْ الْمَالَاقَ اللهِ كان يدخِرُ لأهلِه قوتَ سنتِهم، لكن هل يلزمُ مِن ذلك أن يبقى هذا القوتُ إلى آخرِ السنةِ؟ لا، لما جاء رجلٌ ضيفًا إلى رسولِ الله على أرسَلَ إلى أهلِه -كل البيوت التسعةِ - لم يجد عندَهم إلا ماءً فقط "، وهذا يدلُّ على أنَّه وإن ادَّخر لأهلِه قوتَ سنة قد ينفد ولا يبقى؛ لأنَّ الرسولَ عَلَيْ المَلْمَالِيلُ كان معروفًا بالكرم.

مسألة: إنَّ بعضَ الناسِ يُزَوِّجُ أولادَه الذين بلغوا سنَّ الـزواجِ ويكـونُ لـه أولاد صغار فيوصي بمقدارِ المهرِ لكلِّ ولدٍ صغير؟

الجوابُ: نقولُ: هذا حرامٌ عليه، ولا يجوزُ أن يُنَفَّذ إلا برضى الورثة؛ لأنَّ النكاحَ مثلُ النفقة، سدُّ حاجةٍ للمُزَوَّج، متى احتاج إليه سددنا حاجته، وإلَّا قلنا: أنت الآن. ولك هذا الصغير الذي في المهدِ يكفيه مِن اللِّباسِ متر، والولدُ الكبير البالغُ الطويلُ العريضُ يكفيه ستة أمتارٍ، هل نقولُ: أوصِ لولدك الصَّغيرِ الذي في المَهْدِ بخمسةِ أمتارٍ لكلِّ ثوب؟!!!

\* 袋 袋 \*

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠٥٤).

<sup>(</sup>٢) اقتصر الشيخ تَخَلَلُتُهُ على هذا القدر من كتاب النفقات، ولم يتمم شرح باقي الأحاديث المتعلقة به من «صحيح البخاري»، وهي الأحاديث من (٥٣٥٨) إلى (٥٣٧٢).

\$ 100 miles E. C.S. Y wise 250.0 3.00°

| ۲   | كتاب فضائل القرآن                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| ٥   | o كيف نزل الوحي؟ وأول ما نزل؟                                            |
| ١   | <ul> <li>باب نَزَلَ الْقُرْآنُ بِلِسَانِ قُرَيْشِ وَالْعَرَبِ</li> </ul> |
| ١٢. | 0 بابُ جمع القرآنِ                                                       |
| 19. | و باب كَاتِبِ النَّبِيُّ قَالِيْ                                         |
| ۲۱. | <ul> <li>باب أنزل القرآن على سبعة أحرف</li> </ul>                        |
| n.  | و باب تأليف القرآن                                                       |
| ۲٦. | 💍 باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي ﷺ                                  |
| ۲۸. | <ul> <li>باب القراء من أصحاب النبي ﷺ</li> </ul>                          |
| 20  | و باب فضل فاتحة الكتاب                                                   |
| 10  | 🔾 باب فضل سورة البقرة                                                    |
| 02  | o باب فضل سورة الكهف                                                     |
| 00  | 🔾 باب فضل سورة الفتح                                                     |
|     | o باب فضل ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـدُ ﴾                                  |
| 7.  | 0 باب فضل المعوذات                                                       |
| 71  | o باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن                            |
| 75  | و باب من قال: لم يترك علي إلا ما بين الدفتين                             |
| 78  | o باب فضل القرآن على سائر الكلام                                         |
| 77  | 0 باب الوصاة بكتاب الله وتَجُنَّلَ                                       |
| Y   | ن باب من لم يتغن بالقرآن                                                 |
| Y   | 0 باب اغتباط صاحب القرآن                                                 |

| ۷۸ میر کم ش تعدم انقران و عدمه                                                                         | 0     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| باب القراءة عن ظهر القلب                                                                               |       |
| باب استذكار القرآن وتعاهده                                                                             | 0     |
| باب القراءة على الدابة                                                                                 | 0     |
| باب تعليم الصبيان القرآن                                                                               | 0     |
| باب نسيان القرآن، وهل يقول: نسيت آية كذا وكذا؟                                                         | 0     |
|                                                                                                        | 0     |
| باب الترتيل في القراءة ي                                                                               | 0     |
| باب مد القراءة                                                                                         | 0     |
| باب الترجيع                                                                                            | 0     |
| باب حسن الصوت بالقراءة                                                                                 | 0     |
| باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره                                                                      | 0     |
| باب قول المقرئ للقارئ: حسبك                                                                            | 0     |
| باب في كم يقرأ القرآن؟                                                                                 | 0     |
| باب البَّكاء عند قراءة القرآن                                                                          | 0     |
| باب إثم من راءى بقراءة القرآن، أو تأكل به، أو فخر به                                                   | 0     |
| القراق ما ائتلفت عليه قلوبكم                                                                           | 0     |
| ننکاح                                                                                                  | كتابا |
| هاب الترغيب في النكاح                                                                                  | 0     |
| باب من استطاع منكم الباءة فليتزوج                                                                      | 0     |
| باب من لم يستطع منكم الباءة فليصم                                                                      | 0     |
| باب كثرة النساء                                                                                        | 0     |
| باب من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة، فله ما نوئ                                                      | 0     |
| باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام                                                              |       |
| بابُ قولِ الرجلِ لأخيه: انظر أيُ زَوْجَتيُ شِئْتَ حتى أَنْزِلَ لك عنها                                 | 0     |
| بابُ ما يُكْرَهُ مِن التَّبَتُل والخِصاءِ                                                              | 0     |
| بابُ نكاحِ الأبكارِ                                                                                    |       |
| بابُ تَزْوِيجِ الثِّيبَاتِ                                                                             | 0     |
| باتُ تن وح الصُّفَّاء من الكياب                                                                        | 0     |
| بابُ تزويج الصَّغَارِ من الكبارِ ١٥٧ ١٥٧                                                               | 0     |
| بابُ: إلى من يُنكَحُ ا وأيُ النساءِ خيرًا النساءِ خيرًا النساءِ الله الله الله الله الله الله الله الل | 0     |

| 171       | نَا بَابُ اتْخَاذُ السَّرَارِيَّ، ومَن اعْتَقَ جَارِيَّتُه ثُم تَرُو ْجَهَا                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٦٤       | و بابٌ مَن جَعَلَ عِثْقَ الأَمَةِ صَدَاقَها.                                                                                               |
| i70       | o باب تزويج المعسر                                                                                                                         |
| ١٦٧       | و بابَ الأكفاءِ في الدينو                                                                                                                  |
| ٠٠٠٠٠ ٥٧١ | <ul> <li>بابُ الأكفاءِ في المالِ وتزويج المقلُ المثرية</li> </ul>                                                                          |
| YY        | و بابُ ما يُتَقَى من شُوُّم المرأة                                                                                                         |
| W1        | و باب الحرة تحت العبدِ                                                                                                                     |
| WY        | و بابُ لا يَتَزُوُّجُ أَكثرَ مِن أَرْبِعِ                                                                                                  |
| 191       | و بابّ: ﴿ وَأَمَّهَ نَتُكُمُ الَّتِي آرْضَعَنَكُمْ ﴾ ويَحْرُمْ من الرّضاع ما يحرُمُ من النسب                                               |
| 117       | و بابُ من قال: لا رضّاعَ بعدَ الحولينِ                                                                                                     |
| 1.7       | ٥ باب لين الفحل.                                                                                                                           |
| Y.V       | و باب شهادة المرضعة                                                                                                                        |
| ۲.۸       | ن بابُ ما يَحِلُ من النساءِ وما يَحْرُمُ                                                                                                   |
| ٠٠٠ ٨٢٢   | و بابُ: ﴿ وَرَبُنِيبُ كُمُ الَّذِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَآيِكُمُ الَّذِي دَخَلَتُ م بِهِنَّ ﴾                                             |
| 17        | و باب: ﴿ وَأَنْ تُجْمَعُواْ بَيْكَ ٱلْأَخْتَكَيْنِ إِلَّا مَاقَدْ سَلَفَ ﴾                                                                 |
| ۲۲۱       | و باب لا تُنكح المرأة على عميها.                                                                                                           |
| 177       | و بابُ الشَّغار                                                                                                                            |
|           | و بابُ هل للمراةِ أن تهَبُ نفسَها لأحدِ؟                                                                                                   |
| YYX       | ٥ بابُ نكاحِ المخرِمِ                                                                                                                      |
| 727       | و بابُ نهي رسولِ الله ﷺ عن نكاح المتعةِ آخرًا                                                                                              |
| 7£Y       | ن بابُ عرضِ المرأةِ نفسَها على الرجلِ الصالح                                                                                               |
| 721       | و بابُ عرضِ الإنسانِ ابنته أو أخته على أهلِ الخيرِ                                                                                         |
| 101       | و بابَ قُولُ الله وَعُمَالًا: ﴿ وَلَا جُنَاعَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ الْفِسَآءَةُ وَأَكْنَنتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ﴾ |
| 101       | و باب النظرِ إلى المراةِ قبلُ التزويجِ.                                                                                                    |
| 100       | ن باب من قال: لا نكاح إلا بولي                                                                                                             |
| 77Y       | ناب إذا كان الولي هو الخاطِب.                                                                                                              |
|           | 👴 بابُ إنكاحِ الرجلِ ولَّدَه الصُّغارَ                                                                                                     |
|           | 🔾 بابُ تزويجِ الأبِ ابنتَه من الإمام                                                                                                       |
|           | o بابُ السلطانِ وليُّ بقولِ النبيُّ ﷺ: «زوُجْنَاكَهَا بما معَك من القرآنِ»                                                                 |
| YYY       | <ul> <li>بابٌ لا يُنكِحُ الأبُ وغيرُه البكرَ والثينَبَ إلا برضاها.</li> </ul>                                                              |

| الم روج الوجل ابنيه وهمي حارهما فتكاحه مردود                        |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| ) تَزُويجِ اليَتِيمةِ                                               | و باب     |
| ا إذا قال الحاطِب للولي: روجنِي فلأنه                               | ن باب     |
| لا يخطبُ عَلَىٰ خِطبَةِ أُخِيه حتىٰ يَنْكِحَ أُو يَدَعَ             | و باب     |
| تفسير تَرُكِ الخطبةِ                                                | ٥ باب     |
| تفسيرِ تَرُكِ الخطبةِالخطبةِالخطبةِ                                 | 0 بابُ    |
| ضرب الدفوف في النكاح والوليمة                                       | ٥ بابُ    |
| قُولِ الله تَعَالَى: ﴿ وَءَاتُوْٱاللِّسَاءَ صَدُقَتْ إِنَّ غِلَةً ﴾ | 0 بابُ    |
| التزويج على القرآن وبغير صداق                                       | و بابُ    |
| المهر بالعُرُوضِ وخَاتم من حديدً.                                   | و باب     |
| الشروط في النكاح                                                    | و باب     |
| الشروطِ التي لا تَحِلُ في النكاحِ                                   | و باب     |
| الصفرة للمتزوج                                                      | و بابُ ا  |
| 74                                                                  | ں باب،    |
| كيف يُدْعَىٰ للمُتزوِّعِ جِ؟                                        | و باب ً   |
| لدعاء للنساء اللأتي يَهْدِينَ العروسَ وللعروسِ                      | و بابُ ا  |
| من أحبُ البناءَ قبلَ الغزوِ                                         | ٥ باب ،   |
| من بَني بامرأة وهي بنتُ تَسعِ سنين                                  | ٥ باب ٥   |
| لبناءِ في السُّفرِ                                                  | و بابُ ا  |
| لبناءِ بالنهارِ بغيرِ مَركبِ ولا نيرَانٍ                            | و بابُ ال |
| لانماط ونحوها للساء.                                                | و بابُ ال |
| نَسُوةِ اللاتي يَهْدِينَ المرأةَ إلى زوجِها ودعائِهِنْ بالبركةِ     | و باب ال  |
| هدِيَّةِ للعَرُّوسِ.                                                | 0 بابُ ال |
| ستعارة الثياب للعروس وغيرها                                         | ابُ اس    |
| ا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذا أَتَى أَهْلَه                              | و بابُ م  |
| لوليمة حقٌّ                                                         |           |
| وليمةِ ولو بشاةِ                                                    | ابُ ال    |
| نْ أُوْلَمَ عَلَى بِعَضِ نِسائِه أَكْثَر مِن بَعْضٍ.                |           |
| ن أوْلَمَ بأقلُ من شاقِ                                             | و باث مر  |
| ق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ونحوه                   |           |
| 3-3/2-4-1-3-0-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3                     |           |





| <ul> <li>باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🔾 بابُ مَنْ أَجَابَ إِلَى كُرَاعٍ ٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul> <li>○ بابُ إجابةِ الدَّاعِي في العُرْسِ وغيرِه</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| o بابُ ذَهابِ النساءِ والصِّبيانِ إلى العُرْسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 🔾 بابٌ هل يَرْجِعُ إذا رأي منكرًا في الدعوةِ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul> <li>بابُ قيامِ المرأةِ على الرجالِ في العُرْسِ وخِدْمَتِهم بالنفسِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 🧿 بابُ النَّقِيعِ والشُّرَابِ الذي لا يُسْكِرُ في العُرْسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| o بابُ المداراةِ مع النِّساءِ وقَوْلِ النبيِّ ﷺ: «إنما المرأةُ كالضِّلَع»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 🔾 بابُ الوَصَاةِ بالنُساءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| و بابٌ ﴿قُوۡٓا أَنۡفُسَكُوۡ وَٱمۡلِيكُوۡ فَارًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 🔾 بابُ حُسُنِ المعاشرةِ مع الأهلِ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 🔾 بابُ موعظةِ الرجلِ ابنتَهُ لحالِ زوجِها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 🧿 بابُ صوم المرأةِ بإذنِ زوجِها تطوُّعًاها الله على المراةِ الذن المراقِ الذن المراقِ المراقِ المراقِ المالية ال      |
| 🧿 بابُ إذا باتَتِ المرأةُ مُهَاجِرَةَ فراشَ زوجِها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| من المراكبة |
| باب د مادن المراه في بيت روجها د حديد إد ياديه،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| c بابُ لا تأذَنِ المرأةُ في بيتِ زوجِها لأحدِ إلاَّ بإذنِه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ر باب کفران العشیر و هو الزوج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ر باب کفران العشیر و هو الزوج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| رابً العشير وهو الزوج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| رابً بابُ كفران العشير وهو الزوج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| رابً بابُ كفران العشير وهو الزوج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| راب باب كفران العشير وهو الزوج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| راب كفران العشير وهو الزوج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| راب كفران العشير وهو الزوج ماب لزوجك عليك حقُّ. قالَه أبو جُحيْفَة عن النبيّ ماب المرأة راعية في بيت زوجها ماب قولِ الله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُوكَ عَلَى الشِّكَاءِ مِنَا فَشَكَلَ اللهُ بَعْنَ هُمُ مُعَلَى بَعْضٍ ﴾ . ١٧٧ ما يُكرَّهُ من ضرب النساء معصية معصية معصية معصية المرأة روجَها في معصية . ١٩٠٠ كاب لا تُطِيعُ المرأة روجَها في معصية . ١٩٠٠ كاب لا تُطِيعُ المرأة روجَها في معصية . ١٩٠٠ كاب كاب لا تُطِيعُ المرأة روجَها في معصية . ١٩٠٠ كاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| راب كفران العشير وهو الزوج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الب كفران العشير وهو الزوج النبي ماب كفران العشير وهو الزوج النبي الب كفران العشير وهو الزوج النبي الب لزوجك عليك حقّ قالَه أبو جُحيْفة عن النبي المرأة راعية في بيت زوجِها الله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوْمُوكَ عَلَى الْشِكَاءِ بِمَا فَشَكَلُ اللهُ بَمْضَهُ مُرَعَلَ بَقْضٍ ﴾ ١٩٠ المرأة راعية في بيت زوجِها الله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوْمُوكَ عَلَى الشِكَاءِ بِمَا فَشَكُلُ اللهُ بَمْضَهُ مُرعَلَ بَقْضٍ ﴾ ١٩٠ على الله عبر بيوتِهن الله عبر بيوتِهن الله عبر بيوتِهن الله عبر بيوتِهن الله عبر النساء الله عبر النساء الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الب كفران العشير وهو الزوج النبي ماب كفران العشير وهو الزوج النبي الب كفران العشير وهو الزوج النبي الب لزوجك عليك حقّ قالَه أبو جُحيْفَة عن النبي المرأة راعية في بيت زوجِها الله تعالى: ﴿الرَّبَالُ وَوَمُوكَ عَلَى النِّكَاءِ مِمَافَقَكَلَ اللهُ بَعْضَ لُهُ مُعَلَى بَعْضِ ﴾ ١٩٤ ١٤٥ ١٤٥ ١٤٥ ١٤٥ ١٤٥ ١٤٥ ١٤٥ ١٤٥ ١٤٥ ١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الب كفران العشير وهو الزوج النبي من النبي المرأة راعية في بيت روجها النبي المرأة راعية في بيت روجها النبي المرأة راعية في بيت روجها المرأة بتقفه من النبي المرأة راعية في بيت روجها الله تعالى: ﴿الرَّبَالُ قَوْمُوكَ عَلَى الْسَاءَ وَعِمَا فَضَكَلَ اللهُ بَعْضَهُ مُعَلَى بَعْضِ ﴾ ١٩٤ ١٤٥ ١٤٥ ١٤٥ ١٤٥ ١٤٥ ١٤٥ ١٤٥ ١٤٥ ١٤٥ ١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الب كفران العشير وهو الزوج النبي ماب كفران العشير وهو الزوج النبي النبي النبي المرأة راعية في بيت زوجها النبي المرأة راعية في بيت زوجها الله تعلل: ﴿ الرَّجَالُ قَوْمُوكَ عَلَى الشِّكَاءِ بِمَا فَشَكَلَ اللهُ بَمْضَهُ مُرعَلَ بَمْضِ ﴾ ١٩٠ المرأة راعية في بيت زوجها الله تعلل: ﴿ الرِّجَالُ قَوْمُوكَ عَلَى الشِّكَاءِ بِمَا فَشَكَلَ اللهُ بَمْضَهُ مُرعَلَ بَمْضٍ ﴾ ١٩٠ على الله الله على الله الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| V73  | باب من طاف على نساتِه في عسلِ واحدٍ.                                                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | و بابُ دخولِ الرجلِ على نسائِه في اليوم                                                                                              |
| £79  | · بابُ إذا اسْتَأْذَنَ الرَجلُ نساءَه في أَن يُمَرُّضَ في بيتِ بعضهن فأذِنْ له                                                       |
| ££   | بابُ حبِّ الرجلِ بعض نسائِه أفضلَ من بعضٍ                                                                                            |
| ££   | بابُ المُتشَبِّعِ بما لم يَنلُ وما يُنهَىٰ من افتخارِ الْضُرُّقِ                                                                     |
| ٤٤١  | اب الغيرة                                                                                                                            |
| ££.A | 🔍 بابُ غَيرةِ النساءِ ووَجُدِهنُ                                                                                                     |
| ٤٥   | · بابُ ذَبِّ الرجلِ عن ابنتِه في الغيرةِ والإنصافِ                                                                                   |
| 107  | · بابُ يَقِلُ الرجالُ ويَكْثُرُ النساءُ                                                                                              |
| ٤٥٤  | · بابُ لا يَخْلُونَ رجلُ بامرأةِ إلا ذو مَحْرَم، والدُّخولُ على المُغِيبَةِ                                                          |
| £0.A | بابَ ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس                                                                                         |
| £0.k | بابُ ما يُنْهَىٰ من دخولِ المتشبّهينَ بالنساءِ على المرأةِ                                                                           |
| ٤٦٠  | 🔻 🤷 بابُ نظرِ المرأةِ إلى الحبَش ونحوهم من غير ريبةٍ                                                                                 |
| ٤٦   | بابُ خروج النساءِ لحوائجِهنُ                                                                                                         |
| 773  | · بابُ استئذانِ المرأةِ زوجَها في الخروج إلى المسجدِ وغيره                                                                           |
| £7Y  | والنظر إلى النساء في الرُّضاع                                                                                                        |
| 773  | بابُ لا تُبَاشِرِ المرأةُ المرأةُ المرأةُ فَتَنْعَتَها لزوجِها                                                                       |
| £7£  | · بابُ قولِ الرجلِ: لأطُوفَنُ الليلةَ على نسائِي                                                                                     |
|      | · إِنَّ لا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لِيلاً إِذَا أَطَالَ الغَيْبَةَ مِخَافَةً أَنْ يُخَوِّنُهِم، أَو يَلْتَمِسَ عَثَراتِهِم                 |
| £7V  | اب طلب الولد.                                                                                                                        |
| ٤٦٨  | ابُ تَسْتَحِدُ المَغِيبَةُ وتَمْتَشِطُ الشُّعِثَةُ                                                                                   |
| £71  | بابُ ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِيُعُولَتِهِنَ ﴾                                                                          |
| £Y£  | بابُ ﴿وَالَّذِينَ لَرَيْنَاهُوا ٱلْمُنْكُمُ مِنْكُرُ ﴾                                                                               |
| £Y0  | <ul> <li>بابُ قول الرجلِ لصاحبِه: هل أغرَستُمُ الليلة؟ وطَغنِ الرُجُلِ ابتته في الخاصرة عندَ العتابِ</li> </ul>                      |
| £YY  | كاب الطلاق                                                                                                                           |
|      | 🥐 باب قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهُ النِّيمُ إِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَآةَ فَطَلِقُوهُنَّ لِمِدَّتِهِ ﴿ كَأَشُوا الْمِدَّةَ ﴾ . |
| ٤٨   | و باب إذا طُلُقَتْ الْحَائِضُ تَعْتَدُ بِلَالِكَ الطَّلاقِ                                                                           |
| ٤٨   | · باب مَنْ طَلْق، وَهَلْ يُوَاحِهُ الرُّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالطِّلاقِ؟                                                                |
|      | باب مَنْ جَوْزَ الطُّلاَقَ الثُّلاَثِ                                                                                                |
| ٤٨٦  | باب مَنْ خَيْرَ أَرْوَاجَه                                                                                                           |

|          | <ul> <li>باب إِذَا قَالَ: فَارَقْتُكِ أَوْ سَرْحْتُكِ أَوْ الْخَلِيْةُ أَوْ الْبَرِيْةُ أَوْ مَا عُنِي بِهِ الطّلاَقُ</li> </ul> |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۷       | فَهُوَ عَلَىٰ نِيْتِهِ                                                                                                           |
| ٤٩٢      | و باب مَنْ قَالَ لامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيْ حَرَامُ.                                                                            |
| £97      | و بابُ: ﴿ لِيرَ تُحْرِمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ ﴾                                                                                |
| 0.\      | ٥ باب لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النَّكَاحِ.                                                                                             |
| 0.7      | و باب إذا قَالَ لامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُكْرَهُ: هَذِهِ أُخْتِي فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ                                               |
| . ,      | و باب الطُلاق فِي الْإغْلاق وَالْكُرْهِ، وَالسُّكْرَانِ وَالْمَجْنُونَ وَأَمْرِهِمَا، وَالْغَلَطِ                                |
| 0.5      | وَالنَّسْيَانِ فِي الطُّلْأَقِ وَالشِّرْكِ وَغَيْرِهِ                                                                            |
| 0YV      | و باب الْخَلْعِ وَكَيْفَ الطَّلاَقُ فِيهِ                                                                                        |
| ٥٢٥      | و باب الشُّقَاقُ وَهَلْ يُشِيرُ بِالْخُلْعِ عِنْدَ الضُرُورَةِ؟                                                                  |
| OTV.     | و باب لا يَكُونُ بَيْعُ الاَمَةِ طَلاقًا.                                                                                        |
| ۸۴۱      | و باب خِيَارِ الْأُمَةِ تَحْتَ الْعَبْدِ.                                                                                        |
| 061      | و باب شَفَاعَةِ النَّبِيُّ ﷺ فِي زُوجٍ بَرِيرَةً                                                                                 |
| 021      | و باب                                                                                                                            |
| 021      | و باب قَــوْل اللهِ تَعَــالَىٰ : ﴿وَلَا نَنكِمُوا ٱلْمُشْرِكُنتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَ أَخَيْرٌ مِن              |
| 4/9      | مُشْرِكَةِ وَلَوْ أَعْجَبُتُكُمْ ﴾                                                                                               |
| 027      | صريحر وبواحببعم ><br>ن بابُ يكاحٍ مَن أسلَمَ مِن المشركاتِ وعِدْتِهنَّ                                                           |
| 02 1     | ى باب إِذَا أَسْلَمَتِ الْمُشْرِكَةُ أَوْ النُصْرَانِيُّةُ تَحْتَ الذَّمْيُّ أَوْ الْحَرْبِيُّ                                   |
| 00       | - باب قَدْ اللهُ تَعَالَ وَهُ لَأَنْ رَبُونُهُ أَنِي وَالنَّصِرَائِيةُ وَحَبِّ اللهُ عَيْ اللهُ اللهُ اللهُ ا                    |
|          | <ul> <li>الله قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لِلَّذِينَ يُوْلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ رَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴾</li> </ul>             |
| 007      | <ul> <li>المَفْقُودِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ</li></ul>                                                                            |
| 7        | o باب الظّهَارِ                                                                                                                  |
| 079      | o بَابِ الإِشَارَةَ فِي الطُّلاقِ وَالأُمُورِ                                                                                    |
| ٥٧٤      | و باب اللغال                                                                                                                     |
| ٥٨٠      | و باب إِذَا عَرْضَ بِنَفْيِ الْوَلَدِ                                                                                            |
| ٥٨١      | و باب إخلاف المُلاعن.                                                                                                            |
| ٥٨١      | و باب يَبْدَأُ الرُّجُلُ بِالتَّلاَعُنِو باب يَبْدَأُ الرُّجُلُ بِالتَّلاَعُنِ                                                   |
| ٠٠٠٠ ٢٨٥ | o باب اللِّعَانِ وَمَنْ طَلْقَ بَعْدَ اللَّعَانِ                                                                                 |
|          | o باب التُلاَعُن فِي الْمَسْجِدِ                                                                                                 |
| ٥٨٧      | o باب قَوْلِ النَّبِيُّ وَكَلِيَّة: "لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ"                                                    |
| 09       | o باب صَدَاق الْمُلاَعَنَةِ                                                                                                      |

| اب قول الإمام لِلمتلاعِنينِ: إِنْ احدكما كَاذِبْ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟                                                       |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ، بابُ التفريقِ بين المتلاعنين.                                                                                                  |   |
| 🍳 باب يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْمُلاَعِنَةِ                                                                                        |   |
| <ul> <li>باب قَوْل الإِمَام: اللَّهُمُّ بَيَّنْ</li> </ul>                                                                       |   |
| <ul> <li>باب إِذَا طَلَقَهَا كَلاَثَا ثُمُ تَزَو جَتْ بَعْدَ الْعِدْةِ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسُهَا</li> </ul>              |   |
| 🔻 🔾 بابٌ ﴿ وَالَّذِي يَهِمْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَآ بِكُرْ إِنِ اتَّزِيَّتُمْرٌ ﴾                                            |   |
| <ul> <li>باب*: ﴿ وَأُولَٰذَ ٱلاَّحْمَالِ أَجَلُهُنَ أَن يَضَعَن حَمَلَهُنَ ﴾</li></ul>                                           |   |
| <ul> <li>باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُطَلَقَنَتُ يُتَرَبَّصْنَ إِنْنُسِهِنَّ ثَلْنَقَةً فُرُونَو ﴾</li></ul>              |   |
| · بابُ قصةً فاطمةً بنتِ قيس                                                                                                      |   |
| <ul> <li>بابُ قصة فاطمة بنت قيس</li></ul>                                                                                        |   |
| عَلَىٰ أَهْلِهَا بِفَاحِشَةِ.                                                                                                    |   |
| <ul> <li>بابُ قول الله تعالى: ﴿ وَلا يَحِلُ لَمُنَ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَ ﴾</li></ul>                 |   |
| بابُ ﴿وَيُعُولَنُهُنَّ أَعَةُ رِمَعِنَ ﴾ فِي الْعِدْةِ، وَكَيْفَ يُرَاجِعُ الْمَرْأَةَ إِذًا طَّلْقَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنتَيْنِ |   |
| · باب مُرَاجَعَةِ الْحَائِضِ                                                                                                     |   |
| <ul> <li>باب مُرَاجَعَةِ الْحَائِضِ</li> <li>باب تُحِدُ الْمُتَوَفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا</li> </ul> |   |
| و باب الْكُخْلِ لِلْحَادُةِ                                                                                                      |   |
| · باب الْقُسُطِّ لِلْحَادَةِ عِنْدَ الطُّهْرِ                                                                                    |   |
| · باب تَلْبَسُ الْحَادَةُ ثِيَابَ الْعَصْبِ                                                                                      |   |
| <ul> <li>باب ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَبَهَا ﴾</li> </ul>                                             |   |
| <ul> <li>بابُ مهرِالبغي والنُكَاح الفاسدِ</li> </ul>                                                                             |   |
| · و باب الْمَهْرِ لِلْمَدْخُولِ عَلَيْهَا وَكَيْفَ الدُّبِحُولُ أَوْ طَلْقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْمَسِيسِ                    |   |
| و بابُ المتعة التي لم يفرض لها                                                                                                   |   |
| كتاب النفقات                                                                                                                     | • |
| و باب فضل النفقة على الأهل                                                                                                       |   |
| o باب وجوب النفقة على الأهل والعيال                                                                                              |   |
| · باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله، وكيف نفقات العيال                                                                         |   |
| القهرس                                                                                                                           | • |
|                                                                                                                                  |   |